## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَيْنِ ٱلرَّحِيمِ وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (١)

٢٣٨ عَبْدُ الغَنِيِّ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ (٢) بنِ عَلِيٍّ بنِ سُرُوْرِ بنِ رَافِعِ بنِ حَسَنِ بنِ

(۱) بعدها في (ط): «وَفَيَاتُ المَائَةِ السَّابِعَةِ من سَنَةِ ۲۰۱ إِلَىٰ سَنَةِ ۷۰۰هـ، وَهَاذِهِ العِبَارَةُ غَيْرُ مَوْجُوْدَةٍ فِي الأُصُوْلِ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَهِيَ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ ؛ لأَنَّ الوَفَيَاتِ فِي هَاذَا الْجُزْءِ تَبْدَأُ مِنْ وَفَيَاتِ سَنَةِ (۲۰۰هـ) وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

## (٢) ٢٣٠ ـ الحَافِظُ عَبْدُالْغَنِيِّ (٥٤١ ـ ٢٠٠هـ):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٥١) وَالمَنْفَدِ وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥٢)، وَالمَنْفَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٥٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ المُنْظَدِ» (٢٧٣). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ١٨٥)، وَالتَّقْيِيْدُ (٣٧٠)، وَدَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٢٤)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ١٥٥)، وَمُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (وَرَقَة: ١٨٤)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٧)، وَالجَامِعُ المُحْتَصَرُ (٩/ ١٤٠)، وَالمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٧)، وَالجَامِعُ المُحْتَصَرُ (٩/ ١٤٠)، وَالمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ لِوَفَيَاتِ النَّعَلَةِ (٢/ ٢١)، وَالجَامِعُ المُحْتَصَرُ (٩/ ١٤٠)، وَالمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَعْدَادَ (٢٠ ٣)، وَطَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ (٤/ ١٤٧)، وَسِيْرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢١ / ٤٤٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٤٤)، وَسِيْرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٨ / ٢٥٨)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٤٤)، وَالإِسْلامِ (٢/ ٨٠٨)، وَالْإِسْلامِ (٢/ ٨٠٨)، وَالإَسْلامِ (٢/ ٨٩)، وَالْغَلامِ وَفَيَاتِ الأَعْيَاتِ الأَعْيَاتِ الأَعْلامِ (٢٤٧)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٣/ ٩٩٤)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (١/ ٨٥٨)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُوكُ (٢٤٧)، وَمُرْآةُ الجَوْهُ وَلَالَةُ وَالمَعْلُو كِيْنَ (٨٥)، وَالقَلائِدُ الجَوْهُ وَيَةُ (٢/ ٢٥٩)، وَالفَلائِدُ الجَوْهُ وَيَةُ (٢/ ٣٥٩)، وَالفَلائِدُ الجَوْهُ وَيَةُ (٢/ ٣٥٩)، وَالفَلائِدُ الجَوْهُ وَيَةُ (٢/ ٣٥٩)، وَالفَلائِدُ الجَوْهُ وَيَةُ (٢/ ٣٥)، وَالفَلائِدُ الجَوْهُ وَيَةُ (٢/ ٣٥)، وَالفَلائِدُ الجَوْهُ وَيَةُ (٢/ ٣٥)،

جَعْفَرِ الجَمَّاعِيْلِيُّ، المَقْدِسِيُّ، الحَافِظُ، الزَّاهِدُ، أَبُومُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ تَقِيُّ الدِّيْنِ، حَافِظُ الوَقْتِ وَمُحَدِّثُهُ.

وُلِدَب ﴿جَمَّاعِيْلَ ﴾ مِنْ أَرْضِ ﴿نَابُلُسَ ﴾ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ . قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ : أَظُنَّهُ فِي رَبِيْعِ الآخِرِ مِنَ السَّنَةِ ؛ لِمَا حَدَّثَتْنِي

(آلُ عَبْدِالغَنِيِّ) أُسْرَةٌ عِلْمِيَّةٌ كَبِيْرَةٌ، كَثِيْرَةُ عَدَدِ العُلَمَاءِ، فَوَالِدُهُ: عَبْدُ الوَاحِدِ كَانَ مِنَ الدَّفْعَةِ الأُوْلَىٰ مِنَ المَقَادِسَةِ الذيْنِ هَاجَرُوا إِلَىٰ «دِمَشْق». وَزَوْجَتُهُ أُمُّ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ سَعِيْدَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةَ، أُخْتُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ، وَهِيَ جَدَّةُ الحَافِظِ الضِّيَاء أُمُّ أُمِّهِ. وَزَوْجَةُ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ: رَابِعَةُ بِنْتُ خَالِهِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةَ (ت: ١٢٠هـ).

وَاشْتُهِرَ لِلحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ، لَهُمْ مِنَ الأَوْلاَدِ وَالأَحْفَادِ مَا يَزِيْدُ عَلَىٰ أَرْبَعِيْنَ نَفْسًا، ذُكُورًا وَإِنَاثًا، كُلُّهُم مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَيَصْعُبُ ذِكْرُهُم في هَـٰذَا المَوْضِعِ ؟ لِذَا سَأَذْكُر هُنَا أَوْلاَدَهُ دُوْنَ أَحْفَادِهِ، وأَذْكُرُ أَحْفَادَهُ فِي تَرَاجِمِ آبَائِهِمْ.... وَهَـٰكَذَا. وَاشْتُهِرَ لِلحَافِظِ مِنَ الوَلَدِ:

مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ، عِزُّ الدِّيْنْ، أَبُو الفَتْحِ (ت: ٦١٣هـ). وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ، جَمَالُ الدِّينِ أَبُومُو سَىٰ (ت: ٦٢٩هـ). وَعَبْدُ الرَّحْمَنْ بِنُ عَبْدِ الغَنِيِّ، أَبُوسُلَيْمَانَ (ت: ٦٤٣هـ). وَاشْتُهِرَ لِلْحَافِظِ عَبْدِ الغَنِي مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخْوَاتِ:

\_ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَبْدِالوَاحِدِ الْمَشْهُوْرُ بِـ «العِمَادِ» عِمَادُ الدِّيْنِ (ت: ٢١٤هـ) وَهُو اَشْهَرُهُم، تَرْجَمَ لَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَهُو مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ، وَهُو أَصْغَرُ مِن أَشْهَرُهُم، تَرْجَمَ لَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَهُو مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ، وَهُو أَصْغَرُ مِن أَجْيِهِ الحَافِظِ، وَلَهُ أَوْلادٌ وأَحْفَادٌ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ. وَعَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدِالوَاحِدِ (المُقْرِىءُ). وَعُبَيْدِاللهِ بِنُ عَبْدِالوَاحِدِ. وَرَحْمَةُ بِنْتُ وَعُبِيدِاللهِ بِنُ عَبْدِالوَاحِدِ. وَرَحْمَةُ بِنْتُ عَبْدِالوَاحِدِ. وَرَحْمَةُ بِنْتُ عَبْدِالوَاحِدِ. ذَكَرَهُمْ جَمِيْعًا ابنُ طُولُونُ الدِّمَشْقِيُّ فِي «الْقَلَائِدِ الجَوْهَرِيَةِ» عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ.

وَالِدَتِي (۱) قَالَتْ: الحَافِظُ أَكْبَرُ مِنْ أَخِي المُوفَقِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهَرٍ، وَمُولِدُ المُوفَقِ فِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ المَذْكُورَةِ. وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: ذَكَرَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ مَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ مَوْلِدَهُ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَكَذَا ذَكَرَ ابنُ النَّجَارِ فِي عَلَىٰ أَنَّ مَوْلِدِهِ فَقَالَ: إِمَّا فِي سنَةَ ثَلاَثٍ أَوْ وَيَا الْخَافِظُ عَبْدَالغَنِيِّ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ: إِمَّا فِي سنَةَ ثَلاَثٍ أَوْ وَيَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. قَالَ الحَافِظُ: وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ فِي سَنَةَ أَرْبَع (٢). فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. قَالَ الحَافِظُ: وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ فِي سَنَةَ أَرْبَع (٢). وَقَدِمَ «دِمَشْقَ» صَغِيْرًا بَعْدَ الخَمْسِيْنَ (٣)، فَسَمِع بِهَا مِنْ أَبِي المَكَارِمِ بنِ هَلَالٍ، وَقَدِمَ «دِمَشْقَ» صَغِيْرًا بَعْدَ الخَمْسِيْنَ (٣)، فَسَمِع بِهَا مِنْ أَبِي المَكَارِمِ بنِ هَلَالٍ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْزَةَ بنِ أَبِي جَمِيْلِ القُرَشِيِّ وَقَدِمِ «دِمَشْقَ» مَعْيلِ القُرَشِيِ وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْزَة بنِ أَبِي جَمِيْلِ القُرَشِيِّ وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْزَة بنِ أَبِي جَمِيْلِ القُرَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ. ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِيْنَ، هُو وَالشَيْخُ المُوفَقُ مُ مِنْكُ إِلَىٰ الفِقْهِ، وَالصَّافِظُ عَبْدُالغَنِيُّ مِيْلُهُ إِلَىٰ الفِقْهِ، وَالحَافِظُ عَبْدُالغَنِيُّ مِيْدَالقَادِرِ، وَكَانَ يُرَاعِيْهِمَا، وَيُحْسِنُ مَيْلُهُ إِلَىٰ الحَدِيْثِ، فَنَزُلاَ عَلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، وَكَانَ يُرَاعِيْهِمَا، وَيُحْسِنُ

<sup>(</sup>١) وَالِدَةُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ هِيَ أُمُّ أَحْمَدَ رُقَيَّةُ بِنْتُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةَ ، أُخْتُ الشَّيْخِ أَاللَّهِ بِنِ أَحْمَدَ ، وَرَابِعَةَ وَالِدَةِ الحَافِظِ . أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ ، وَرَابِعَةَ وَالِدَةِ الحَافِظِ .

<sup>(</sup>٢) عَلَّقَ ابنُ حُمَيْدِ النَّجْدِيُّ فِي هَامِشِ النُّسخة (أ) بِقَوْلِهِ: «الظَّاهِرُ أَنَّ أَقَارِبَهُ أَحْفَظُ لِمَوْلِدِهِ» وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ أَخِيْهِ العِمَادِ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ٦١٤هـ): «وُلِدَ بِهِجَمَّاعِيْلَ» سَنَةَ ثَلَاثِ وَالْدَبِهِ العِمَادِ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ٦١٤هـ): «وُلِدَ بِهِجَمَّاعِيْلَ» سَنَةَ ثَلَاثِ وَالْدَبِهُ مَنِّي بِسَنَتَيْنِ».

<sup>(</sup>٣) دُخُونُكُ «دِمِشْق» كَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِيْنَ، جَاءَ في القَلَائِدِ الْجَوْهَرِيَّةِ (١ / ٢٩) «وَبِهِ قَالَ الْحَافِظُ ضِيّاءُ الدِّيْنِ: وَسَأَلْتُ خَالِيَ الإِمَامَ أَبَا عُمَرَ عَنْ هِجْرَتِهِمْ إِلَىٰ «دِمَشْق» فِي أَيِّ سَنَةٍ كَانَتْ؟ فَقَالَ: كَانَتْ فِي سَنَةٍ إِحْدَىٰ وَخَمْسِيْنَ، يَعْنِي وَخَمْسِمَائَةَ» وَكَانَ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ فِي الدَّفْعَةِ الأُوْلَىٰ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ، وَكَانَ عَدَدُهُم خَمْسَةٌ وَثَلاثُونَ نَفْسًا عَلَىٰ عَبْدُ الغَنِيِّ في الدَّفْعَةِ الأُوْلَىٰ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ، وَكَانَ عَدَدُهُم خَمْسَةٌ وَثَلاثُونَ نَفْسًا عَلَىٰ قَوْلٍ. وَلَمَّا عَدَدُ أَسْمَاءَهُم قَالَ: «وَأَبُوعَبْدِ الغَنِيِّ عَبْدُ الوَاحِدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ سُرُوْرٍ وَزَوْجَتُهُ. . . قُولٍ. وَلَمَّا عَدَدُ الْعَنِيِّ ، وَإِبْرَاهِيْمُ . . . أَوْلاَدُ عَبْدِ الوَاحِدِ بن عَلِيٍّ . . ».

إِلَيْهِمَا، وَقَرَآ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الحَدِيْثِ وَالفِقْهِ، وَحَكَىٰ الشَّيْخُ المُوفَّقُ أَنَّهُمَا أَقَامَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ (١) يَوْمًا، ثُمَّ مَاتَ، وَأَنَّهُمَا كَانَا يَقْرآنِ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ دَرْسَيْنِ مِنْ الفِقْهِ، فَيْقَرَأُ هُو مِنَ «الخِرَقِيِّ» مِنْ حِفْظِهِ، وَالحَافِظُ مِنْ كِتَابِ «الهِدَايَةِ».

قَالَ الضّياءُ: وَبَعْدَ ذُلِكَ اشْتَغَلَا بَالْفِقْهِ وَالْجِلاَفِ عَلَىٰ ابنِ الْمَنِّي، وَصَارَا يَتَكَلَّمَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَيُنَاظِرَانِ، وَسَمِعَا مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بنِ البَطِي، وَأَحْمَدَ بنِ المُقَرَّبِ (٢) الكَرْخِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ النَّقُورِ، وَهِبَةِ اللهِ بنِ الحَسنِ وَأَحْمَدَ بنِ المُقَرَّبِ (٢) الكَرْخِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ النَّقُورِ، وَهِبَةِ اللهِ بنِ الحَسنِ بنِ هِلاَلِ الدَّقَاقِ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَغَيْرِهِمْ، ثُمَّ عَادَا إِلَىٰ «دِمَشْقَ». ثُمَّ رَحَلَ الحَافِظُ سَنَةَ سِتِّ وَسِتِّيْنَ إِلَىٰ «مِصْرَ» وَ«الإسْكَنْدَرِيَّة» وَأَقَامَ هُنَاكَ مُدَّةً، ثُمَّ عَادَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ «الإسْكَنْدَرِيَّة» سَنَةَ سَبْعِيْنَ، وَسَمِعَ بِهَا مِنَ الحَافِظِ السِّلَفِيِّ، وَأَكْثَرَ عَنْهُ، حَتَىٰ قِيلَ: لَعَلَّهُ كَتَبَ عَنْهُ أَلْفَ جُزْءٍ، وَسَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ أَنْضًا. وَسَمِعَ بِهَا مِنَ الحَافِظِ أَيْضًا. وَسَمِعَ بِهَا مِنَ الحَافِظِ أَيْضًا. وَسَمِعَ بِهَا مِنَ السَّبْعِيْنَ إِلَىٰ «أَيْسُ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلُ فَلُوسٍ، فَسَهَّلَ اللهُ لَهُ مَنْ حَمَلَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ حَتَىٰ دَخَلَ إِلَىٰ «وَمَشْقَ» وَأَقَامَ فِيلًا لُكَثِيرَ، وَحَصَّلَ الكُثُبُ الجَيْدَةَ، ثُمَّ عَلَى وَلَيْلُ فَلُوسٍ، فَسَهَّلَ اللهُ لَهُ مَنْ حَمَلَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ حَتَىٰ دَخَلَ وَلَيْسُ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلُ فَلُوسٍ، فَسَهَّلَ اللهُ لَهُ مَنْ حَمَلَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ دَخَلَ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلُ فَلُوسٍ، فَسَهَلَ اللهُ لَهُ مَنْ حَمَلَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ دَخَلَ وَلَيْسُ مَعَهُ إِلاَ قَلِيلُ فَلَوْسٍ، فَسَهَلَ اللهُ لَهُ مَنْ حَمَلَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ دَخَلَ السَّبَهَانَ»، وأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، وَسَمِعَ بِهَا الكَثِيْرَ، وَحَصَّلَ الكُثُبَ الجَيْدَة، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) عَلَّقَ ابنُ حُمَيْدٍ بِخَطِّهِ في هَامِش نُسْخَةِ (أ) مَا يُفْهِمُ مِنْهُ أَنَّهَا خَمْسُونَ يَوْمًا.

<sup>(</sup>٢) في (أ) «المقر» بِسُقُوطِ البَاءِ من آخِرِهِ ؛ لِذَا تَحَرَّفَتْ في (ط) إِلَىٰ «المُقرىء» وَهُو َأَحْمَدُ ابنُ المُقَرَّبِ الكَرْخَيُّ (ت: ٣٥هـ) مُحَدِّثٌ مَشْهُورٌ ، تكرَّرَ ذِكْرُهُ فِي كَثِيْرٍ من التَّرَاجِمِ وَسَيَأْتِي أَيْضًا. وَذَكَرُوا في تَرْجَمَتِهِ أَنَّ الْحَافِظَ عَبْدِالغَنِيِّ مِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ.

رَجَعَ، وَسَمِعَ بِ «هَمَذَانَ» مِنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ القُوْمِسَانِيِّ (1) ، وَالحَافِظِ أَبِي الْعَلاَءِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَبِ «أَصْبَهَانَ» مِنَ الحَافِظَيْنِ : أَبِي مُوْسَىٰ المَدِيْنِيِّ ، وَأَبِي الْعَلْمِ وَطَبَقَتِهِمَا . وَسَمِعَ بِ «المَوْصِلِ» مِنْ خَطِيْبِهَا أَبِي الفَضْلِ وَأَبِي سَعْدِ الصَّائِغِ وَطَبَقَتِهِمَا . وَسَمِعَ بِ «المَوْصِلِ» مِنْ خَطِيْبِهَا أَبِي الفَضْلِ الطُّوْسِيِّ . وَكَتَبَ بِخَطِّهِ المُتْقَنِ مَا لاَ يُوْصَفُ كَثْرَةً ، وَعَادَ إِلَىٰ «دِمَشْقَ» وَلَمْ يَزَلْ يَنْسَخُ ، وَيُصَنِّفُ ، وَيُحَدِّثُ وَيُفِيْدُ المُسْلِمَيْنَ ، وَيَعْبُدُ اللهُ ، حَتَّىٰ تَوَقَّاهُ اللهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ .

وَقَدْجَمَعَ «فَضَائِلَ الحَافِظِ وَسِيْرَتَهُ » الحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّيْنِ فِي جُزْ أَيْنِ ، وَذَكَرَ فِيهَا: أَنَّ الفَقِيْهِ مَكِّيَّ بنَ عُمَرَ بن نِعْمَةَ المِصْرِيَّ (٢) جَمَعَ «فَضَائِلَهُ » أَيْضًا .

قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: كَانَ شَيْخُنَا الحَافِظُ لَا يَكَادُ أَخْدُ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيْثٍ إِلاَّ حَدِيْثٍ إِلاَّ وَكَرَهُ لَهُ وَبَيَّنَهُ، وَذَكَرَ صِحَّتَهُ أَوْ سَقَمَهُ، وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ إِلاَّ قَالَ: هُوَ فُلاَنُ بِنُ فُلاَنِ الفُلاَنِيُّ، وَيَذْكُرُ نَسَبَهُ.

وَأَنَا أَقُوْلُ: كَانَ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ المَقْدِسِيُّ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا الحَافِظَ عَبْدَ الغَنِيِّ يَقُوْلُ: كُنْتُ يُوْمًا بِه أَصْبَهَانَ» عِنْدَ الحَافِظِ أَبِي مُوْسَىٰ (٣)، فَجَرَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَ بَعْضِ الحَاضِرِيْنَ مُنَازَعَةٌ فِي

<sup>(</sup>۱) في (ط): «القرماني»؟! وَهُو َأَيْضًا مُحَدِّثٌ تُونُفِّيَ قَبْلَ سَنَةَ (٥٨٠هـ)، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «قُوْمَسَانَ» مِنْ نَوَاحِي «هَمَذَانَ» يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) تُوُفِّيَ سَنَةَ (٦٣٤هـ)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ، كَمَا سَيأتي.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْحَافِظُ أَبُومُوْسَىٰ المَدِيْنِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيْسَىٰ (ت: ٥٨١)، وَمَعَ هَـٰذَا قَالَ الْحَافِظُ ابنُ النَّجَارِ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ غَانِمِ الحَافِظَ يَقُوْلُ: كَانَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُومُوْسَىٰ يُفَضِّلُ أَبَا بَكْرٍ الحَازِمِيَّ عَلَىٰ عَبْدِالغَنِيِّ الْمَقْدِسِيِّ، وَيَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ شَاتًا أَحْفَظَ مَنْهُ ».

حَدِيْثٍ، فَقَالَ: هُوَ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِي»، فَقُلْتُ: لَيْسَ هُوَ فِيْهِ، قَالَ: فَكَتَبَ الحَدِيْثَ فِي رِقْعَةٍ وَرَفَعَهَا إِلَىٰ الحَافِظِ أَبِي مُوْسَىٰ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، قَالَ: فَنَاوَلَنِي الحَافِظُ أَبُومُوسَىٰ الرِّقْعَةَ وَقَالَ: مَا تَقُولُ، هَلْ هَلْ هَلْذَا الحَدِيْثُ فِي فَنَاوَلَنِي الحَافِظُ أَبُومُوسَىٰ الرِّقْعَةَ وَقَالَ: مَا تَقُولُ، هَلْ هَلْ هَلْذَا الحَدِيْثُ فِي النَّائِمُ وَالْمَا أَمْ لاَ؟ قَالَ: فَخَجِلَ الرَّجُلُ وَسَكَتَ. قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ فِيْمَا يَرَىٰ النَّائِمُ وَأَنَا بِمَدِيْنَةِ «مَرْوَ» \_ كَأَنَّ الحَافِظَ عَبْدَالغَنِيِّ جَالِسٌ، وَالإَمَامُ مُحَمَّدُ النَّائِمُ \_ وَأَنَا بِمَدِيْنَةِ «مَرْوَ» \_ كَأَنَّ الحَافِظُ عَبْدَالغَنِيِّ جَالِسٌ، وَكَانَ الحَافِظُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، يَقُرأُ عَلَيْهِ مِنْ جُزءٍ، أَوْ كِتَاب، وَكَانَ الحَافِظُ يَرُأُ عَلَيْهِ مِنْ جُزءٍ، أَوْ كِتَاب، وَكَانَ الحَافِظُ يَرُدُ عَلَيْهِ شَيْئًا، أَوْ مَا هَلذَا مَعْنَاهُ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَاالطَّاهِرِ (١) إِسْمَاعِيْلَ بِنَ يَرُدُ عَلَيْهِ شَيْئًا، أَوْ مَا هَلذَا مَعْنَاهُ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَاالطَّاهِرِ أَنْ إِسْمَاعِيْلَ بِنَ لَكَ مَعْفَلُ مَائَةً أَلْفِ حَدِيْثٍ، فَقَالَ: لَوْ قَالَ أَكْثَرَ لَصَدَقَ. حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّكَ تَحْفَظُ مَائَةً أَلْفِ حَدِيْثٍ، فَقَالَ: لَوْ قَالَ أَكْثَرَ لَصَدَقَ.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَشَاهَدْتُ الحَافِظَ غَيْرَ مَرَّةٍ بِجَامِعِ «دِمَشْقَ» يَسْأَلُهُ بَعْضُ الحَاضِرِيْنَ وَهُو عَلَىٰ المِنْبَرِ، اقْرَأْ لَنَا أَحَادِيْثَ مِنْ غَيْرِ أَجْزَاءٍ، فَيَقْرَأُ الأَحَادِيْثَ مِنْ غَيْرِ أَجْزَاءٍ، فَيَقُرُأُ الأَحَادِيْثَ مِنْ غَيْرِ أَجْزَاءٍ، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ بِأَسَانِيْدِهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ. وَسَمِعْتُ أَبَاسُلَيْمَانَ بِنَ الحَافِظِ (٢) يَقُولُ: سَمِعْتُ بِأَسَانِيْدِهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ. وَسَمِعْتُ أَبَاسُلَيْمَانَ بِنَ الحَافِظِ (٢) يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِنَا يَقُولُ: إِنَّ الحَافِظَ سُئِلَ: لَم لاَ تَقْرَأُ الأَحَادِيْثَ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ؟ بَعْضَ أَهْلِنَا يَقُولُ : إِنَّ الحَافِظَ سُئِلَ: لَم لاَ تَقْرَأُ الأَحَادِيْثَ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ؟ فَقَالَ: إِنَّنِي أَخَافُ العُجْبَ.

وَسَمِعْتُ أَبَاالعَبَّاسِ أَحْمَدَ بنَ مُحَمَّدِ بنِ الحَافِظِ (٣)، قَالَ: سَمِعْتُ

 <sup>(</sup>١) في (ط): «أَبَا طَاهِرِ بنَ إِسْمَاعِيْلَ» وَهُو حَنْبَلِيٌّ (ت: ٦٣٩هـ)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي
 مَوْضِعِهِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الصَّحِيْح.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ عَبْدِ الْغَنِيِّ (ت: ٦٤٣ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) تُونِّقِي سَنَةَ (٦٤٣ هـ) في الْعَامِ الَّذِي مَاتَ فيه عَمَّهُ السَّابِقُ الذِّكْرِ ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ .

عَلِيَّ بِنَ فَارِسٍ الزَّجَّاجَ العَلْثِيِّ (۱) الشَّيْخَ الصَّالِحَ ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ الحَافِظُ مِنْ بِلَادِ العَجَمِ ، قُلْتُ: يَا حَافِظُ ، مَا حَفِظْتَ بَعْدُ ، مَائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ ؟ فَقَالَ: بَلَىٰ ، أَوْ مَا هَلْذَا مَعْنَاهُ . قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (۲) عَبْدَالعَزِيْزِ بِنَ عَبْدِالمَلِكِ بَلَىٰ ، أَوْ مَا هَلْذَا مَعْنَاهُ . قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ أَبَا اليُمْنِ \_يقُولُ : لَمْ الشَّيْبَانِيَّ بِهِ مَرُو » يَقُولُ : سَمِعْتُ التَّاجَ الكِنْدِيَّ \_ يَعْنِي أَبَااليُمْنِ \_يقُولُ : لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلَ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ . وَسَمِعْتُ أَبَا الثَّنَاءِ مَحْمُودُ بِنُ يَكُنْ بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلَ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ . وَسَمِعْتُ أَبَا الثَّنَاءِ مَحْمُودُ بِنُ لَكُنْ بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيٍّ مِثْلَ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ . وَسَمِعْتُ أَبَا الثَّنَاءِ مَحْمُودُ بِنُ الحَافِظُ عَبْدِالغَنِيِّ . وَسَمِعْتُ أَبَا الثَّنَاءِ مَحْمُودُ بِنُ الحَافِظُ عَبْدِالغَنِيِّ . وَسَمِعْتُ أَبَا الثَّنَاءِ مَحْمُودُ بِنُ الحَافِظُ عَبْدِالغَنِيِّ . وَسَمِعْتُ أَبَا الثَّنَاءِ مَحْمُودُ أَبَا التَّنَاءِ مَحْمُودُ المَّامِ الأَنْصَارِيَّ (٣) يَقُولُ : سَمِعْتُ التَّاجَ الكِنْدِيَّ يَقُولُ : لَمْ يَرَ الحَافِظُ وَ يَعْنِي عَبْدَالغَنِيِّ حَبْدَالغَنِيِّ عَبْدَالغَنِيِّ عَبْدَالغَنِيِّ حَمِيْلُ نَفْسِهِ .

قُلْتُ: وَذَكَرَ ابنُ النَّجَّارِ عَنْ يُوْسُفَ بنِ خَلِيْلٍ، قَالَ: قَالَ تَاجُ الدِّيْنِ الكِنْدِيُّ: رَأَيْتُ ابنَ نَاصِرٍ، وَالحَافِظَ أَبَا العَلاَءِ الهَمَذَانِيُّ وَغَيْرِهِمَامِنَ الحُفَّاظِ مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْ عَبْدِالغَنِيِّ المَقْدِسِيِّ.

<sup>(</sup>۱) لم أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - حَفِيْدَ أَخِيْهِ - فِيْمَا أَظُنُّ - عَبْدِالرَّحِيْمِ بِنِ
مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ فَارِسِ العَلْثِيَّ (ت: ٦٨٥هـ). وَذَكَرَ ابنُ مُفْلِحٍ في المَقْصَدِ الأَرْشَدِ
مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ فَارِسِ العَلْثِيَّ (ت: ٦٩٣هـ) فَاسْمُهُ عَبْدُ الحَمِيْدِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ
أَحْمَدَ بِنِ فَارِسٍ العَلْثِيَّ (ت: ٦٩٣هـ) نَذْكُرُهُ في مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِذْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>٢) في (و): «أَبَامُحَمَّدِ بنَ عَبْدِالْعَزِيْرِ».

<sup>(</sup>٣) مَحْمُودُ بنُ هَمَّامِ بِنِ مَحْمُودِ الفَقِيهُ ، الزَّاهِدُ ، المُحَدِّثُ ، عَفِيْفُ الدِّيْنِ ، أَبُوالثَّنَاءِ ، الأَنْصَارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، المُقْرِىءُ ، الظَّرِيْرُ الشَّافِعِيُّ (ت: ٦٣١هـ). قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «قُلْتُ : رَوَىٰ عَنْهُ الضِّياءُ حِكَايَاتٌ » أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٦٥) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلام (٨٥) ، وَنَكْتِ الهِمْيَانِ (٢٨٧).

ثُمَّ قَالَ الضِّيَاءِ: سَمِعْتُ أَبَا العِزِّ مُفَضَّلَ بِنَ عَلِيِّ الخَطِيْبَ الشَّافِعِيَّ (1) قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الأَصْحَابِ يَقُونُ : إِنَّ أَبَا نِزَارٍ - وَهُوَ الإِمَامُ رَبِيْعَةُ بِنُ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الشَّافِعِيُّ (٢) - قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الحَافِظَ السِّلَفِيَّ، وَالحَافِظَ الحَسنِ اليَمَنِيُ الشَّافِعِيُّ (٢) - قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الحَافِظَ السِّلَفِيَّ، وَالحَافِظَ أَبَامُوسَىٰ، وَكَانَ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ بِنُ عَبْدِ الوَاحِدِ أَحْفَظَ مِنْهُمَا، قَالَ: وَشَاهَدْتُ فِي «فَضَائِلِ» الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ للإِمَامِ الفَقِيْهِ مَكِيِّ بنِ عُمَرَ المِصْرِيِّ، وَشَاهَدْتُ فِي «فَضَائِلِ» الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ للإِمَامِ الفَقِيْهِ مَكِيِّ بنِ عُمَرَ المِصْرِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا نَزَارٍ رَبِيْعَةَ بَنَ الحَسَنِ الصَّنْعَانِيَّ يَقُونُ لُ : قَدْ حَضَرْتُ الحَافِظَ أَبَامُوْسَىٰ، وَهَاذَا الحَافِظَ عَبْدَ الغَنِيِّ بنَ عَبْدِ الوَاحِدِ، فَرَأَيْتُ عَبْدَ الغَنِيِّ أَحْفَظَ مِنْهُ.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَأَنْشَدَنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ ظَفَرٍ، قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُونِزَارٍ رَبِيْعَةُ ابِنُ الحَسَنِ فِي الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ (٣):

وَأَحْفَظَ النَّاسِ فِيْمَا قَالَتِ الرُّسُلُ هُمُ الغُثَاءُ وَأَنْتَ السَّيِّدُ البَطَلُ

يَا أَصْدَقَ النَّاسِ فِي بَدْوٍ وَفِي حَضَرٍ إِنْ يَحْسِدُوْكَ فَلاَ تَعْبَأْ بِقَائِلِهِمْ قَالَ: وَأَنْشَدَنَا:

إِنْ قِيْسَ عِلْمُكَ فِي الورَىٰ بِعُلُوْمِهِمْ وَجَدُوْكَ سَحْبَانًا وَغَيْرُكَ بَاقِلُ

 <sup>(</sup>١) مُفَضَّلُ بن عَلِيِّ الشَّافِعِيُّ، الْفَقِيْهُ (ت: ٦٤٣هـ) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «كَانَ عَالِمًا،
 صَالِحًا، صَيِّنًا، مُتَحَرِّيًا، صَاحِبَ سُنَّةٍ وَمَعْرِفَةٍ». أَخْبَارُهُ فِي: صِلَةِ التَّكْمِلَةِ للحُسَيْنِيِّ (٣٤/ ٣٤٨).
 (ورقة: ٣٦)، وَسِيَرِ أَعْلام النُّبلاءِ (٣٤٨/٢٣).

 <sup>(</sup>۲) رَبِيْعَةُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ الشَّافِعِيُّ ، كَانَ إِمَامًا ، عَالِمًا ، حَافِظًا ، ثِقَةً ، أَدِيْبًا ، شَاعِرًا (ت: ۲۰۹هـ) . أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (۲/ ۲۰۱) ، وَسِيرٍ أَعْلامِ النُّبَلاءِ
 (۳۲/ ۱۶) ، وَالعِبَرِ (٥/ ۳۱) ، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٥/ ٥٥) ، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٣٧) .

<sup>(</sup>٣) عَنِ المُؤَلِّفِ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٥٤)، وَالشَّذَرَاتِ (٦/ ٥٦٢).

قَالَ: وَشَاهَدْتُ بِخَطِّ الْحَافِظِ أَبِي مُوْسَىٰ الْمَدِيْنِيِّ عَلَىٰ كِتَابِ «تَبْيِيْنِ الْإِصَابَةِ لَأُوْهَامٍ حَصَلَتْ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» الَّذِي أَمْلاَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ، وَقَدْ سَمِعَهُ عَلَيْهِ أَبُومُوْسَىٰ، وَأَبُوسَعْدِ الصَّائِغُ (١)، وَأَبُوالْعَبَّاسِ بِنُ يَنَالَ تُرْك (٢)، وَخَلَقٌ كَثِيْرٌ، يَقُولُ أَبُومُوْسَىٰ - عَفَا اللهُ عَنْهُ -: قَلَّ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الأَصْحَابِ وَخَلَقٌ كَثِيْرٌ، يَقُولُ أَبُومُوْسَىٰ - عَفَا اللهُ عَنْهُ -: قَلَّ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الأَصْحَابِ يَفْهَمُ هَلَذَا الشَّأْنَ كَفَهُمِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ (٣) أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْغَيْقِ بِنِ يَفْهَمُ هَا اللهُ تَوْفِيْقًا، وَقَدْ وُفِّقَ لِتَبْيِيْنِ هَلْذِهِ الْغَلَطَاتِ، وَلَوْ كَانَ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَأَمْثَالُهُ فِي الأَحْيَاءِ (٤) لَصَوَّبُوا فِعْلَهُ، وَقَلَّ مَنْ يَفْهَمُ فِي وَلَوْ كَانَ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَأَمْثَالُهُ فِي الأَحْيَاءِ (٤) لَصَوَّبُوا فِعْلَهُ، وَقَلَّ مَنْ يَفْهَمُ فِي وَلَوْ كَانَ الدَّارُ قُطْنِيُ وَأَمْثَالُهُ فِي الأَحْيَاءِ (٤) لَصَوَّبُوا فِعْلَهُ، وَقَلَّ مَنْ يَفْهَمُ فِي زَمَانِنَا لِمَا فَهمَ، زَادَهُ اللهُ وَيُوفِيْقًا.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَكُلُّ مَنْ رَأَيْنَا فِي زَمَانِنَا مِنَ المُحَدِّثِيْنَ مِمَّنْ رَأَى الحَافِظَ عَبْدَ الغَنِيِّ \_ وَجَرَىٰ ذِكْرُ حِفْظِهِ وَمُذَاكَرَاتِهِ (٥) \_ قَالَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَ

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ بنِ حُسَيْن أَبُوسَعْدِ الأَصْبَهَانِيُّ الصَّائِغُ (ت: ٥٨١هـ)، إِمَامٌ، حَافِظٌ، مُفِيْدٌ، مُسْنِدٌ. قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «رَوَىٰ عَنْهُ السَّمْعَانِيُّ وَعَبْدُالغَنِيِّ المَقْدِسِيُّ، وَأَبُونِزَارٍ رَبِيْعَةُ اليَمَنِيُّ. . . » أَخْبَارُهُ فِي: سِيرٍ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢١/ ١٢٩)، وَالْعِبَر (٤/ ٢٤٦)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «نبال برك» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَهُو َأَبُوالْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي مَنْصُورٍ أَحْمَدَ بِنِ
مُحَمَّدِ بِنِ يَنَالِ الأَصْبَهَانِيُّ، الصُّوْفِيُّ (ت: ٥٨٥هـ). أَخْبَارُهُ فِي: العِبَرِ (٤/ ٢٥٥)،
وَسِيرٍ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢١/ ١٢٤)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢١/ ١٧٢)، وَوَالِدُهُ
أَبُومَنْصُوْرٍ أَحْمَدُ مِنَ أَهْلِ الْعِلْمِ تُوفِيِّي سَنَةَ (٥٣٦هـ).

 <sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الْأُصُولِ، وَصَوَابُها: «تَقِيُّ الدِّيْنِ» كَمَا فِي صَدْرِ تَرْجَمَتِهِ، وَكُتِبَ عَلَيْهَا فِي (أ) (كَذَا).

<sup>(</sup>٤) في (ط): (الإحياء).

<sup>(</sup>٥) في (ط): (مُذْكَرَاتِهِ».

هَاذَا. قَالَ: وَسَمِعْتُ الحَافِظَ - أَوْ مَنْ يَحْكِيْ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَىٰ السِّلَفِيِّ سَأَلَنِي عَنْ أَشْيَاءٍ، وَقَالَ: مَنْ هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَلِ الذَّهَبِيُّ؟ السِّلَفِيِّ سَأَلَنِي عَنْ أَشْيَاءٍ، وَقَالَ: مَنْ هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَلِ الذَّهَبِيُّ؟ فَقُلْتُ: المُخَلِّصُ (١). وَسَمِعْتُ الحَافِظَ يَقُونُ لُ: كُنْتُ عِنْدَ ابنِ الجَوْزِيِّ يَوْمًا، فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُو وَرِيْزَةُ، فَقَالَ: أَنْتُمْ أَعْرَفُ فَقَالَ وَزِيْرَةُ مَا فَالَ: أَنْتُمْ أَعْرَفُ بِأَهْلِ بَلَدِكُمْ، وَحَكَىٰ حِكَايَةً عَنْ بَعْضِ مَنْ سَلَفَ فِي هَاذَا المَعْنَىٰ.

وَذَكَرَهُ ابنُ النَّجَّارِ فِي «تَارِيْخِهِ» فَقَالَ: حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ، وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ حَسَنَةً فِي الحَدِيْثِ، وَكَانَ غَزِيْرَ الحِفْظِ، مِنْ أَهْلِ الإِثْقَانِ وَالتَّجْوِيْدِ، قَيِّمًا بِجَمِيْعِ فُنُوْنِ الحَدِيْثِ، عَارِفًا بِقَوَانِيْنِهِ، وَأُصُوْلِهِ، وَعِلَلِهِ، وَصَحِيْحِهِ،

<sup>(</sup>۱) مُحَدِّثٌ مَشْهُورٌ، قَالَ الْحَافِظُ الخَطِيْبُ: «كَانَ ثِفَةً، مَأْمُونَا» (ت: ٣٩٣هـ). أَخْبَارُهُ في: تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢/ ٣٢٢)، وَالمُنْتَظَمِ (٧/ ٢٢٥)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٦/ ٤٧٨)، وَالشَّذَرَاتِ (٣/ ١٤٤)، وَالرِّسَالَةِ المُسْتَطْرَفَةِ (٩٠).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «فَقَالَ وَزِيره: أينَ مُحَمَّد الغَسَّانِي؟» وَهُو تَحْرِيْفٌ شَنيعٌ جَعَلَ لَفْظَةَ «ابن» «أَيْنَ» أَدَاةَ اسْتِفْهَام، وَوَضَع عَلاَمَةَ الاسْتِفْهَام، وَجَعَلَ «وريزه» الأولى، و «وزيره» الثانية، والصَّحيح العَكْسُ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: (وَرِيْزَة) بَرَاءٍ ثُمَّ زَاي»، وقَالَ الحَافِظُ ابنُ نَاصِرِ الدِّين في التَّوْضِيْحِ (٩/ ١٨٤) «قُلْتُ أَوَّلُهُ مَفْتُوحٌ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ، تَلِيْهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتُ سَاكِنَةٌ، ثمَّ الزَّايُ مَفْتُوحَةٌ، ثمَّ هَاءٌ» وفي تاج العَرُوسِ (وَرَز) قَالَ: «و(وَرِيْزَةُ) أَوْلُهُ مَفْتُوحٌ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ، تَلِيْهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتُ سَاكِنَةٌ، ثُمَّ الزَّايَ مَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ هَاءٌ» وفي تاج العَرُوسِ (وَرَز) قَالَ: «و(وَرِيْزَةُ) أَوْلُهُ مَفْتُوحٌ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ، تَلِيْهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتُ سَاكِنَةٌ، ثُمَّ الزَّايَ مَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ هَاءٌ» وَقَيْدَهُ السَّافِيُّ مَعْ كَسْرِ الرَّاءِ، تَلِيْهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتُ سَاكِنَةٌ، ثُمَّ الزَّايَ مَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ هَاءٌ» وَقَيْدَهُ السَّافِيُّ مَعْ كَسْرِ الرَّاءِ، تَلِيْهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتُ سَاكِنَةٌ، ثُمَّ الزَّايَ مَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ هَاءٌ» وَقَيْدَهُ السَّافِيُ مَعْ كَسْرِ الرَّاءِ، تَلِيْهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتُ سَاكِنَةٌ، ثُمَّ الزَّايَ مَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ هَاءٌ» وَقَيْدَهُ السَّافِيُ عَلَى التَّصْغِيْرِ، تَبعَ الحَافِظُ عَبْدَالغَنِي (وَرِيْزَةُ بنُ مُحَمَّدِ الحِمْصِيُّ الغَسَّافِيُّ مِن أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَلَ وَأَخْبَارٌ (ت: ٢٦١هـ). يُرَاجَعُ: طَبَقَاتُ الحَنَابِلَةِ (٢/ ٢٠٥) وَخَرَّجُتُ تَوْجَمَتَهُ هُنَاكَ.

وَسَقِيْمِهِ، وَنَاسِخِهِ، وَمَنْسُوْخِهِ، وَغَرِيْهِ، وَمُشْكِلِهِ (')، وَفِقْهِهِ، وَمَعَانِيْهِ، وَضَبْطِ أَسْمَاءِ رُوَاتِهِ، وَمَعْرِفَةِ أَحْوَالِهِمْ. وَكَانَ كَثِيْرَ العِبَادَةِ، وَرِعًا، مُتَمَسِّكًا بِالسُّنَّةِ، عَلَىٰ قَانُوْنِ السَّلَفِ، وَلَمْ يَزَلْ بِهِ دِمَشْقَ " يُحَدِّثُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ، بِالسُّنَةِ، عَلَىٰ قَانُوْنِ السَّلَفِ، وَلَمْ يَزَلْ بِهِ دِمَشْقَ " يُحَدِّثُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ، إِلَىٰ أَنْ تَكَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ وَالقُرْآنِ بِشَيْءٍ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ التَّأْوِيْلِ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَشَنَعُوا بِهِ عَلَيْهِ، وَعُقِدَ لَهُ مَجْلِسٌ بِدَارِ السُّلْطَانِ، حَضَرَهُ القُضَاءُ الفُقَهَاءُ، فَأَصَرَ عَلَىٰ قَوْلِهِ، وَأَبَاحُوا إِرَاقَةَ دَمِهِ، فَشَفَعَ فِيْهِ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ والشُلْطَانِ مِنَ الأُمْرَاءِ وَالأَكْرَادِ، وَتَوَسَّطُوا أَمْرَهُ عَلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ «دِمَشْقَ» إلى ديارِ «مِصْرَ» فَأَخْرِجَ إِلَىٰ «مِصْرَ» وَأَقَامَ بِهَا خَامِلًا إِلَىٰ حِيْنَ وَفَاتِهِ ('').

وَسَمِعْتُ يُوسُفَ بِنَ خَلِيْلٍ بِ «حَلَبَ» يَقُونُ عَنْ عَبْدِ الغَنِيِّ: كَانَ ثِقَةً ، ثَبْتًا ، دَيِّنًا ، مَأْمُونَّا ، حَسَنَ التَّصْنِيْفِ ، دَائِمَ الصِّيَامِ ، كَثِيْرَ الإِيْثَارِ ، كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثِمَائَةَ رَكْعَةٍ ، وَيَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ ، يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثِمَائَةَ رَكْعَةٍ ، وَيَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ ، يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثِمَائَةَ رَكْعَةٍ ، وَيَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ ، فَمُنِعَ مِنَ التَّحْدِيْثِ دُعِيَ إَلَىٰ أَنْ يَقُولُ : لَفْظِي بِالقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَأَبَىٰ ، فَمُنِعَ مِنَ التَّحْدِيْثِ بِ «دِمَشْقَ» فَسَافَرَ إِلَىٰ «مِصْرَ» فَأَقَامَ بِهَا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ .

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ السَّيْفِ (٣) بنِ المَجْدِقَالَ أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الإسْعِرْدِيُ (٤):

<sup>(</sup>۱) في (ط): «وشكله».

<sup>(</sup>٢) هَلْذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ ، فَقَدْ نَقَلَ المُؤَلِّفُ مِنْ أَخْبَارِهِ فِي "مِصْرَ" ما يُنَافِي ذٰلِكَ تَمَامًا .

 <sup>(</sup>٣) سَيْفُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بنُ عِيْسَىٰ بنِ مُوَفِّقِ الدِّيْنِ عَبْدِاللهِ بن أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ (ت:
 ٣) مَيْفُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بنُ عِيْسَىٰ بنِ مُوضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) حَنْبَلِيٌّ (ت: ٦٣٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

سَمِعْتُ عَبْدَالقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ الحَافِظُ يَقُولُ لِلْحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ: سَمِعْتُ وَسَمِعْنَا، وَحَفِظْتَ، وَنَسِيْنَا.

وَقَالَ أَبُوالثَّنَاءِ مَحْمُودُ بنُ هَمَّامٍ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ مُحَمَّدَ بنَ أَمِيْرِكَ الجُورِيْنِيَّ المُحَدِّثَ يَقُونُ لُ لأَحَدِ «الحَافِظُ»، إلاَّ لِعَبْدِالغَنِيَّ المَقْدِسِيِّ.

وَقَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءِ: كَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - مُجْتَهِدًا عَلَىٰ طَلَبِ الحَدِيْثِ، وَسَمَاعِهِ للنَّاسِ مِنْ قَرِيْبٍ وَغَرِيْبٍ، فَكَانَ كُلُّ غَرِيْبٍ يَأْتِي يَسْمَعُ عَلَيْهِ، أَوْ يَعْرَفُ أَنَّهُ يَطْلُبُ الحَدِيْثَ يُكْرِمُهُ وَيَبَرُهُ، وَيُحْسِنُ إِلَيْهِ إِحْسَانًا كَثِيْرًا، وَإِذَا صَارَ عِنْدَهُ طَالِبٌ يَفْهَمُ شَيْئًا، أَمَرَهُ بِالسَّفَرِ إِلَىٰ المَشَايخَ بِالبِلاَدِ، وَأَحْيَىٰ اللهُ صَارَ عِنْدَهُ طَالِبٌ يَفْهَمُ شَيْئًا، أَمَرَهُ بِالسَّفَرِ إِلَىٰ المَشَايخَ بِالبِلاَدِ، وَأَحْيَىٰ اللهُ بِهِ حَدِيْثًا مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ يَسُبُّهُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا كَانَ يَسُبُّهُ، وَمَنْ كَانَ عَلْمِ فَمَنْ سَمِعَ حَدِيْثًا مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ يَسُبُّهُ، وَمَنْ كَانَ مَلْ عَيْرٍ أَصْحَابِنَا كَانَ عَلَيْهِ، وَمَلَى اللهُ وَيَعْفِي اللهِ عَلَيْهِ عَيْدِ أَصْحَابِنَا كَانَ عَلَيْهِ مَلَى اللهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلْمِ اللهِ وَكَثْرَةِ طَلَيْهِ عَلْمُ الْمَعْلَقِ إِللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلْمُ الْعَرَاقِيَّ (١)، يَقُولُ : قَالَ: وَسَمِعْتُ الْإِمَامَ الْحَافِظَ عَبْدِ الْغَنِيِّ ؛ فَإِنِّنِي كُلّ مَا رَأَيْتُ الصَّدِيْثُ فِي «الشَّامِ» كُلِّهِ ، إلاَ بِبَرَكَةِ الحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ ؛ فَإِنِّنِي كُلّ مَلْ رَأَيْتُ الْحَدِيْثَ فَعُ وَلَا يَعْمُ لُ الرَّحُلَةُ للسَّمَاعِ عَلَىٰ الْغَزْوِ، وَعَلَىٰ مَنْ اللَّهُ لَكُ وَيْقُ لُ أَنْ عَلْمُ لُولُ اللسَّمَاعِ عَلَىٰ الْغَزْوِ، وَعَلَىٰ سَائِرِ النَّوَافِلِ . قَالَ: وَكَانَ حَرَعُهُ الللهُ مِعْتُ يَوْمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعَزْوِ ، وَعَلَىٰ سَائِرِ النَّوَافِلِ . قَالَ: وَكَانَ حَرَعُهُ الللهُ عَلْوَ الْمُعَلِّ عَلَىٰ الْعَرْوِ ، وَعَلَىٰ سَائِرِ النَّوَافِلِ . قَالَ: وَكَانَ حَرَعُمُ الللهُ عَنْ إِلَى مَنْ حَضَرَ مَجْلِمُ عَلَى الْعَرْورَ ، وَكَانَ مِنْ عَلَىٰ الْعَرْورَ ، وَكَانَ يَقُمُّ الللللهُ الللهُ اللهُ عَلْقُ كَوْرُ مَنْ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَرْور ، وَكَانَ مِنْ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ عَلْمُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ المَالِعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هُوَ المَعْرُوْفُ بِـ «ابنِ الأَزْهَرِ الصَّرِيْفِيْنِيُّ» (ت: ٦٤١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

يَكَادُ يَتُرُكَهُ ، لِكَثْرَةِ مَا يَطِيْبُ قَلْبُهُ ، وَيَنْشَرِحُ صَدْرُهُ فِيْهِ ، وَكَانَ يَدْعُو بَعْدَ فَرَاغِهِ دُعَاءً كَثِيْرًا . وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الحَسَنِ عَلِيَّ بِنِ نَجَا الوَاعِظَ (() بِهِ القَرَافَةِ » يَقُونُ لُ عَلَىٰ المِنْبُو: قَدْ جَاءَ الإمَامُ الحَافِظُ ، وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْرَأَ الحَدِيْثَ ، فَقُونُ لُ عَلَىٰ المِنْبُو: قَدْ جَاءَ الإمَامُ الحَافِظُ ، وَهُو يُرِيْدُ أَنْ يَقْرَأَ الحَدِيْثَ ، فَأَشْتَهِي أَنْ تَحْضُرُوا مَجْلِسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَبَعْدَهَا أَنْتُمْ تَعْرِفُونَهُ ، وَيَحْصُلُ لَكُمُ الرَّغْبَةُ ، فَجَلَسَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَكُنْتُ حَاضِرًا بِجَامِعِ «القَرَافَةِ» فَقَرَأَ أَحَادِيْثَ لَكُمُ الرَّغْبَةُ ، فَجَلَسَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَكُنْتُ حَاضِرًا بِجَامِعِ «القَرَافَةِ» فَقَرَأَ أَحَادِيْثَ بِأَسَانِيْدِهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ ، وَقَرَأَ جُزْءًا ، فَفَرِحَ النَّاسُ بِمَجْلِسِهِ فَرَحًا كَثِيْرًا ، فَقَرَا أَرَيْدُهُ فِي أَوَّلَ مَجْلِسِهِ فَرَحًا كَثِيْرًا ، فَقَالَ ابنُ نَجَا: قَدْ حَصَلَ الَّذِي كُنْتُ أُريْدُهُ فِي أَوَّل مَجْلِسٍ .

وَسَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ بِهِمِصْرَ» بِمَسْجِدِ المَصْنَعِ يَقُونُ : إِنَّ النَّاسَ بَكُوا حَتَّىٰ غُشِيَ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ، قَالَ: وَقَالَ بعْضُ المِصْرِيِّيْنَ: مَا كُنَّا إِلاَّ مِثْلَ الأَمْوَاتِ حَتَّىٰ جَاءَ الحَافِظُ، فَأَخْرَجَنَا مِنَ القُبُوْر.

وَسَمِعْتُ الإِمَامَ أَبَا الثَّنَاءِ مُحْمُوْدَ بِنَ هَمَّامِ الأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الفَقِيْهِ نَجْمًا \_ هُوَ الإِمَامُ العَالِمُ نَجْمُ بِنُ الإِمَامِ عَبْدِالوَهَّابِ بِنِ الإِمَامِ أَبِي الفَقِيْهِ نَجْمًا \_ هُوَ الإِمَامُ العَالِمُ نَجْمُ بِنُ الإِمَامِ عَبْدِالوَهَّابِ بِنِ الإِمَامِ أَبِي الفَقِيْمِ الفَوْرِجِ الحَنْبَلِيُّ (٢) \_ يَقُوْلُ \_ وَقَدْ حَضَرَ مَجْلِسَ الحَافِظِ \_: يَا تَقَيَّ الدِّيْنِ، وَاللهِ الفَرَجِ الحَنْبَلِيُّ (٢) \_ يَقُوْلُ \_ وَقَدْ حَضَرَ مَجْلِسَ الحَافِظِ \_: يَا تَقَيَّ الدِّيْنِ، وَاللهِ لَقَدْ جَمَّلْتَ الإسْلامَ، وَأَقْسِمُ وَاللهِ، لَوْ أَمْكَنَنِي مَا فَارَقْتُ مَجْلِسًا مِنْ مَجَالِسِكَ.

قَالَ الضِّيَاءُ: سَأَلْتُ خَالِيَ الإِمَامَ مُوفَّقَ الدِّيْنِ عَنِ الحَافِظِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ : كَانَ جَامِعًا لِلْعِلْمِ وَالعَمَلِ، وَكَانَ رَفِيْقِي فِي الصِّبَا، وَفَلْ رَفِيْقِي فِي الصِّبَا، وَفَلْ طَلْبِ العِلْمِ، وَمَا كُنَّا نَسْتَبِقُ إِلَىٰ خَيْرٍ إِلاَّ سَبَقَنِي إِلَيْهِ إِلاَّ القَلِيْلَ، وَكَمَّلَ وَفِي طَلَبِ العِلْمِ، وَمَا كُنَّا نَسْتَبِقُ إِلَىٰ خَيْرٍ إلاَّ سَبَقَنِي إِلَيْهِ إلاَّ القَلِيْلَ، وَكَمَّلَ

<sup>(</sup>١) المُتَوَقَّىٰ سَنَةَ (٩٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٥٨٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ .

اللهُ فَضِيْلَتَهُ بِالْبَلَائِهِ بِأَذَىٰ أَهْلِ البِدْعَةِ، وَعَدَاوَاتِهِمْ إِيَّاهُ، وَقِيَامِهِمْ عَلَيْهِ، وَوَدُرْقَ العِلْمَ، وَتَحْصِيْلَ الكُتْبِ الكَثِيْرَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُعَمَّرْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ غَرَضَهُ فِي رِوَايَتِهَا، وَنَشْرِهَا، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَسَمِعْتُ الإِمَامَ الزَّاهِدَ إِبْرَاهِیْمَ بنَ مَحْمُوْدِ بنِ جَوْهَرِ البَعْلِيَّ (١) يَقُوْلُ: مَارَأَيْتُ أَحَدًا البَعْلِيَّ (١) يَقُوْلُ: مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ مُحَافَظَةً عَلَىٰ وَقْتِهِ مِنَ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ.

قَالَ الضِّيَاءُ: كَانَ شَيْخُنَا الحَافِظُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لاَ يَكَادُ يُضَيِّعُ شَيْئًا مِنْ زَمَانِهِ بِلاَ فَائِدَةٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الفَجْرَ، وَيُلَقِّنُ النَّاسَ القُرْآنَ، وَرُبَّمَا أَقْرأَ شَيْئًا مِنَ الحَدِيْثِ، فَقَدْ حَفِظْنَا مِنْهُ أَحَادِيْثَ جَمَّةً تَلْقِيْنًا، ثُمَّ يَقُومُ يَتُوضًأُ، فَيُصَلِّي ثَلاَثَمَائَةَ رَكْعَةً بِالفَاتِحَةِ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ (٣) إِلَىٰ قَبْلِ وَقْتِ الظُهْرِ، يَتُوضًأُ، فَيُصلِّي ثَلاَثَمَائَةَ رَكْعَةً بِالفَاتِحَةِ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ (٣) إِلَىٰ قَبْلِ وَقْتِ الظُهْرِ، وَيَشْتَغِلُ إِمَّا بِالتَّسْمِيْعِ (٤) لِلْحَدِيْثِ، أَوْ ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً يَسِيْرَةً إِلَىٰ وَقْتِ الظُهْرِ، وَيَشْتَغِلُ إِمَّا بِالتَّسْمِيْعِ (٤) لِلْحَدِيْثِ، أَوْ بِالنَّسْخِ إِلَىٰ المَغْرِب، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا أَفْطَرَ بَعْدَ المَغْرِب، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا مِسَلَىٰ المَغْرِب، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا مَلَىٰ العَشَاءَ الآخِرَةِ نَامَ إِلَىٰ مَنْ المَغْرِب، وَإِنْ كَانَ مَا عِمًا عَلَا الرَّحْرَةِ، فَإِذَا صَلَّىٰ العِشَاءَ الآخِرَةِ نَامَ إِلَىٰ مَنْ المَغْرِب إِلَىٰ عِشَاءِ الآخِرَةِ، فَإِذَا صَلَّىٰ العِشَاءَ الآخِرَةِ نَامَ إِلَىٰ لَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ قَامَ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُوْقِظُهُ، فَيَتُوضًا وَيُصَلِّي لَحُولَةً إِلَىٰ لَكُولِ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ قَامَ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُوْقِظُهُ، فَيَتَوضَا أُ وَيُصلِي لَحُظَةً وَيُعْمَلُولًا

<sup>(</sup>١) حنْبِلِيِّ (ت: ٦٤٨هـ) لَمْ يَذْكُرْهُ المُؤَلِّفُ، أَسْتَذْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَبْدِالوَاحِدِ (ت: ٦١٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي، وَهُو أَخو المُتَرْجَم هُنَا الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ، وَلَقَبُهُ (عِمَادُ الدِّين).

<sup>(</sup>٣) يَرِدُ فِي مَنْناقِبِ الْعُلَمَاءِ مِنَ المُبَالَغَاتِ وَالتَّجَاوُزَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لا يُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ بِهَا، وَلاَ بِصِحَةِ نِسْبَتِهَا إِلَىٰ المُتَرْجَم.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «للتَّسميع بِالحَدِيْثِ».

كَذَٰلِكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ كَذَٰلِكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ إِلَىٰ قُرْبِ الفَجْرِ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فِي اللَّيْلِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ ثَمَانٍ (١)، أَوْ أَكْثَرَ، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ: مَا تَوْضَّا فِي اللَّيْلِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ ثَمَانٍ (١)، أَوْ أَكْثَرَ، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ: مَا تَطِيْبُ لِي الصَّلَاةُ إِلاَّ مَا دَامَتْ أَعْضَائِي رَطْبَةً، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً يَسِيْرَةً إِلَىٰ الفَجْرِ، وَهَلْذَا دَأَبُهُ، وَكَانَ لاَ يَكَادُ يُصَلِّي صَلاَتَيْنِ مَفْرُوْضَتَيْنِ بُوضُوْءِ وَاحِدٍ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ الحَافِظَ أَبَا عَبْدِاللهِ مُحَمَّدَ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ غَانِمٍ (٢) بِد أَصْبَهَانَ» يَقُونُ : كَانَ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ عِنْدَنَا، وَكَانَ يَقُونُ لِي: تَعَالَ حَتَّىٰ نُحَافِظَ عَلَىٰ الوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

قَالَ الضِّياءُ: وَكَانَ يَسْتَعْمِلُ السِّواكَ كَثِيْرًا حَتَّىٰ كَأَنَّ أَسْنَانَهُ البَرَدُ.

وَسَمِعْتُ أَبَا الثَّنَاءِ مَحْمُوْدُ بنُ سَلاَمَةَ الحَرَّانِيُّ (٣) التَّاجِرُ بِـ (أَصْبَهَانَ) غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُوْلُ: كَانَ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ نَازِلاً عِنْدِي بِـ (أَصْبَهَانَ)، وَمَا كَانَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إلاَّ القَلِيْلَ، بَلْ يُصَلِّي، وَيَقْرَأُ، وَيَبْكِي، حَتَّىٰ رُبَّمَا مَنَعَنَا النَّوْمَ إِلَىٰ

(۱) في (ط): «أوثمانية».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عَلَيْهِ بَعْدُ.

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ أَخُو الشَّيْخِ مَعَالِي بنُ أَبِي الخَيْرِ سَلاَمَةَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عَلِيٍّ بنِ صَدَقَةَ الْحَرَّانِيِّ التَّاجِرِ، العَطَّارِ الْحَنْبَلِيِّ الْعَدْلِ (ت: ١٤٠هـ)، وَأَخُوهُمَا مُحَمَّدُ بنُ سَلاَمَةَ بنِ عَبْدِاللهِ (ت: ١٣٤هـ) ذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ مَعَالِيَ فِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ" وَقَالَ: سَلاَمَةَ بنِ عَبْدِاللهِ (ت: ١٣٤هـ) ذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ مَعَالِيَ فِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ" وَقَالَ: "وَسَمِعَ بِهِ أَصْبَهَانِ " مِنْ أَبِي الفَتْحِ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ الْخِرَقِيُّ، وَأَحْمَدَ بنِ يَنَالَ التُّرك، وَأَجَازَ لَهُ أَبُوسَعْدٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالُواحِدِ الصَّائِغُ، وَأَبُومُوسَىٰ الْمَدِيْنِيُّ، وَأَبوالفَتْحِ ابنُ وَأَجَازَ لَهُ أَبُوسَعْدٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالُواحِدِ الصَّائِغُ، وَأَبُومُوسَىٰ الْمَدِيْنِيُّ، وَأَبوالفَتْحِ ابنُ شَاتِيْلِ. . قَالَ: مَاتَ في شَعْبَانَ، وَمَاتَ أَخُوهُ حَمْدٌ قَبْلَهُ. إذًا فَلَهُمْ أَخُ رَابِعٌ هُو حَمْدٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ هُو مُحَمَّدٌ، لَحِقَ اللَّفْظَةَ تَحْرِيْفٌ.

السَّحَوِ. وَسَمِعْتُ الحَافِظُ يَقُونُ أَ أَضَافِنِي رَجُلٌ بِهِ أَصْبَهَانَ»، فَلَمَّا قُمْنَا وَلَى الصَّلَاةِ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ لَمْ يُصَلِّ، فَقِيْلَ: هُو شَمْسِيُّ ـ يَعْنِي يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَفَضَاقَ صَدْرِي، ثُمَّ قُمْتُ بِاللَّيْلِ أُصَلِّي وَالشَّمْسِيُّ يَسْتَمِعُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ فَضَاقَ صَدْرِي، ثُمَّ قُمْتُ بِاللَّيْلِ أُصَلِّي وَالشَّمْسِيُّ يُرِيْدُ أَنْ يُسْلِم، فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ فَأَسْلَم، جَاءَ إِلَيَّ النَّذِي أَضَافَنِي وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسِيَّ يُرِيْدُ أَنْ يُسْلِم، فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ فَأَسْلَم، وَقَالَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ: لَمَّا سَمِعْتُكَ تَقْرَأَ القُرْآنَ وَقَعَ الإسْلامُ فِي قَلْبِي. قَالَ: وَقَالَ السَّيْفَ، فَكَرًا إلاَّ غَيَّرَهُ بِيدِهِ أَوْ لِسَانِهِ، وَكَانَ لاَ تَأْخُذُهُ فِي الله وَكَانَ الحَافِظُ لاَ يَرَىٰ مُنْكَرًا إلاَّ غَيَّرَهُ بِيدِهِ أَوْ لِسَانِهِ، وَكَانَ لاَ تَأْخُذُهُ فِي الله وَكَانَ لاَ تَأْخُذُهُ فِي الله وَكَانَ الحَافِظُ لاَ يَرَىٰ مُنْكَرًا إلاَّ غَيَّرَهُ بِيدِهِ أَوْ لِسَانِهِ، وَكَانَ لاَ تَأْخُذُهُ فِي الله وَكَانَ الحَافِظُ لاَ يَرَىٰ مُنْكَرًا إلاَّ غَيَّرَهُ بِيدِهِ أَوْ لِسَانِهِ، وَكَانَ لاَ تَأْخُذُهُ فِي الله وَكَانَ الحَافِظُ لاَ يَرَىٰ مُنْكَرًا إلاَّ غَيْرَهُ بِيدِهِ أَوْ لِسَانِهِ، وَكَانَ لاَ تَأْخُذُهُ فِي الله وَمَا فَي اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْكَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مَرَّةً يُهُ وَكُنَ حَرَجِمَهُ اللهُ وَقِيًا فِي بَدَنِهِ وَفِي أَمْرِ اللهِ، وَكَيْسُولُ الطَّنَابِيْرَ (١ وَيَكُشُوا الطَّنَابِيْرَ (١ وَالشَّبَابَاتِ.

وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بِنَ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدٍ الطَّحَّانُ (٢)، قَالَ: كَانَ بَعْضُ أَوْلاَدِ صَلاَحِ الدِّيْنِ قَدْ عُمِلَتْ لَهُمْ طَنَابِيْرُ، وَحُمِلَتْ إِلَيْهِمْ، وَكَانُوا فِي بَعْضِ البَسَاتِيْنِ يَشْرَبُونَ، فَلَقِيَ الحَافِظ الطَّنَابِيْرَ تُحْمَلُ إِلَيْهِمْ، فَكَسَرَهَا وَدَخَلَ المَدِيْنَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا لَحِقَهُ قَوْمٌ كَثِيْرٌ بِعُصِيِّ، وَمَعَهُ رَجُلٌ، وَدَخَلَ المَدِيْنَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا لَحِقَهُ قَوْمٌ كَثِيْرٌ بِعُصِيِّ، وَمَعَهُ رَجُلٌ، فَلَحِقُوا صَاحِبَهُ، وَأَسْرَعَ الحَافِظُ، فَقَالَ لَهُمُ الرَّجُلُ أَنَا مَا كَسَرْتُ شَيْئًا، فَلَحِقُوا صَاحِبَهُ، وَأَسْرَعَ الحَافِظُ، فَقَالَ لَهُمُ الرَّجُلُ أَنَا مَا كَسَرْتُ شَيْئًا، هَلَذَا الَّذِي كَسَرَ، قَالَ: فَإِذَا رَجُلٌ يَرْكُضُ فَرَسًا، فَتَرَجَّلَ عَنِ الفَرَسِ، وَجَاءَ إِلَيَّ وَقَبَّلَ يَدَيِ، وَقَالَ: يَا شَيْخُ، الصِّبْيَانُ مَا عَرَفُونُكَ.

<sup>(</sup>١) طَنَابِيْرُ: جَمْعُ الطُّنْبُوْرِ بِالضَّمِّ كَعُصْفُورٍ، وَالطِّنْبَارُ بِالكَسْرِ. فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ. يُرَاجَعُ: شَفَاءُ الغَلِيْلِ (١٧٥)، وَقَصْدُ السَّبِيْلِ (٢/ ٢٦٥)، وَالتَّاجُ (طنبر).

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ الآنَ.

وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يُحَدِّثُ عَنِ الأَمِيْرِ دِرْبَاسِ المِهْرَانِيُّ (۱)، أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ مَعَ الحَافِظِ إِلَىٰ المَلِكِ العَادِلِ، فَلَمَّا قَضَىٰ المَلِكُ كَلاَمَهُ مَعَ الحَافِظُ جَعَلَ يَتَحَدَّثُ مَعَ الحَاضِرِيْنَ فِي أَمْرِ «مَارْدِيْنَ» (۲) وَحِصَارِهَا، وَكَانَ حَاصَرَهَا قَبْلَ ذٰلِكَ، فَسَمِعَ الحَافِظُ كَلاَمَهُ، فَقَالَ: أَيْشٍ هَلْذَا، وأَنْتَ وَكَانَ حَاصَرَهَا قَبْلَ ذٰلِكَ، فَسَمِعَ الحَافِظُ كَلاَمَهُ، فَقَالَ: أَيْشٍ هَلْذَا، وأَنْتَ بَعْدُ تُرِيْدُ قِتَالَ المُسْلِمِيْنَ، مَا تَشْكُرُ الله فَيْمَا أَعْطَاكَ إِمَامًا؟، قَالَ: وَسَكَتَ المَلِكُ العَادِلُ، فَمَا أَعَادَ وَمَا أَبْدَىٰ (٣)، ثُمَّ قَامَ الحَافِظُ وَقُمْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا المَلِكُ العَادِلُ، فَمَا أَعَادَ وَمَا أَبْدَىٰ (٣)، ثُمَّ قَامَ الحَافِظُ وَقُمْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا خَرَجْنَا قُلْتُ لَهُ: أَيْشٍ هَلْذَا؟ نَحْنُ كُنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ هَلْذَا الرَّجُلِ، ثُمَّ قَامَ العَافِلُ وَقُمْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا خَرَجْنَا قُلْتُ لَهُ: أَيْشٍ هَلْذَا إِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا لاَ أَقْدِرُ أَصْبِرُ.

وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بِنِ أَحْمَدَ الطَّحَّانَ قَالَ: كَانَ فِي دَوْلَةِ الأَفْصَلِ (٤) بِنِ صَلاحِ الدِّيْنِ قَدْ جَعَلُوا المَلاهِي عِنْدَ دَرَج جَيْرُوْنَ (٥) ، فَجَاءَ الحَافِظُ فَكَسَرَ شَيْئًا كَثِيْرًا مِنْهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَصَعِدَ المِنْبَرَ يَقْرَأُ الحَدِيْثَ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ رَسُولٌ مِنَ القَاضِي يَأْمُرُهُ بِالمَشْيِ إِلَيْهِ ، يَقُولُ حَتَّىٰ يُنَاظِرَهُ فِي الدِّفِّ وَالشَّبَّابَةِ ، فَقَالَ المَافَظُ: ذٰلِكَ عِنْدِي حَرَامٌ ، وَقَالَ: أَنَا لاَ أَمْشِي إِلَيْهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَيَالَ الْحَافِظُ: فَلِكَ عِنْدِي حَرَامٌ ، وَقَالَ: أَنَا لاَ أَمْشِي إِلَيْهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَيَجِيْءُ هُو ، ثُمَّ قَرَأُ الحَدِيْثَ ، فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: قَدْ قَالَ: لاَبُدَّ مِنَ المَشْيِ فَيَجِيْءُ هُو ، ثُمَّ قَرَأُ الحَدِيْثَ ، فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: قَدْ قَالَ: لاَبُدَّ مِنَ المَشْيِ

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ الآنَ.

<sup>(</sup>٢) يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/٤٦). مَدِيْنَةٌ مَشْهُوْرَةٌ هِيَ الآنَ في الجُنُوبِ الغَرْبِيِّ من تُرْكِيًا.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «ولابدى».

<sup>(</sup>٤) المَلِكُ الأَفْضَلُ هُو عَلِيُّ بنُ صَلاَحِ الدِّيْنِ الأَيُّوبِيِّ.

<sup>(</sup>٥) مُقَابِلُ البَابِ الشَّرْقيِّ للجَامِعِ الأُمَوِيِّ.

إِلَيْهِ، أَنْتَ قَدْ بَطَّلْتَ هَانِهِ الأَشْيَاءَ عَلَىٰ السُّلْطَانِ، فَقَالَ الحَافِظُ: ضَرَبَ اللهُ رَقَبَتَهُ، وَرَقَبَةَ السُّلْطَانِ، قَالَ: فَمَضَىٰ الرُّسُوْلُ، وَخِفْنَا أَنْ تَجْرِيَ فِتْنَةٌ، قَالَ: فَمَا جَاءَ أَحَدٌ بَعْدَ ذٰلِكَ.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَكَانَ قَدْ وَضَعَ اللهُ لَهُ الهَيْبَةَ فِي قُلُوْبِ الخَلْقِ.

سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ فَضَائِلَ (١) بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ سُرُورِ المَقْدِسِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُهُمْ يَتَحَدَّثُونَ بِهِمِصْرَ» أَنَّ الحَافِظَ كَانَ قَدْ دَخَلَ عَلَىٰ المَلِكِ الْعَادِلِ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي مِنْ دُخُولِهِ عَلَيْهِ إِذِ الْعَادِلِ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي مِنْ دُخُولِهِ عَلَيْهِ إِذِ الْأَمْرَاءُ قَدْ جَاءُوا إِلَىٰ الحَافِظِ إِلَىٰ «مِصْرَ» فَقَالُوا: آمَنَّا بِكَرَامَتِكَ يَا حَافِظُ، وَذَكَرُوا أَنَّ العَادِلَ قَالَ: مَا خِفْتُ مِنْ هَاذَا؟ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ مَا خُيِّلَ إِلَيَّ المَلِكُ، هَاذَا رَجُلٌ فَقِيْهُ، أَيْشِ خِفْتَ مِنْ هَاذَا؟ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ مَا خُيِّلَ إِلَيَّ الْمَلِكُ، هَاذَا رَجُلٌ فَقِيْهُ، أَيْشِ خِفْتَ مِنْ هَاذَا؟ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ مَا خُيِّلَ إِلَيَّ الْمَلِكُ، هَاذَا رَجُلٌ فَقِيْهُ، أَيْشِ خِفْتَ مِنْ هَاذَا؟ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ مَا خُيِّلَ إِلَيَّ الْمَلِكُ، هَاذَا رَجُلٌ فَقِيْهُ، أَيْشِ خِفْتَ مِنْ هَاذَا؟ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ مَا خُيِّلَ إِلَيَّ إِلَا أَنَّهُ سَبُعٌ يُرِيْدُ أَنْ يَأْكُلِنِي، فَقُلْنَا: هَالِهِ كَرَامَةُ الحَافِظِ. قَالَ: وَمَا أَعْرِفُ أَكُولُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ العَادِلِ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا أَعْرِفُ أَكُونُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ العَادِلِ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ أَهُلُ السُّنَةِ رَأَىٰ الحَافِظَ إِلاَّ أَحَبَّهُ حُبًّا شَدِيْدًا، وَمَدَحَهُ مَدْحًا كَثِيْرًا.

سَمِعْتُ أَبَا الثَّنَاءِ مَحْمُوْدَ بنَ سَلاَمَةَ الحَرَّانِيَّ بِـ ﴿ أَصْبَهَانَ ﴾ قَالَ: كَانَ الحَافِظُ بـ ﴿ أَصْبَهَانَ ﴾ يَصْطَفُ النَّاسُ فِي السُّوْقِ فَيَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ .

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لَوْ أَقَامَ الحَافِظُ بِهِ أَصْبَهَانَ» مُدَّةً وَأَرَادَ أَنْ يَمْلِكَهَا

<sup>(</sup>١) في مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (٤٧٠) أَبُوالفَضَائِلِ بنُ مُحَمَّدِ بن فَضَائِلِ وَذَكَرَ أَخَاهُ عَلِيًّا. ويَظْهَرُ مِنْ نَسَبِهِمَا أَنَّهمَا ابْنَاعَمِّ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ، فَوَالِدُهُمَا مُحَمَّدٌ بنُ عَلِيٍّ بنِ سُرُوْدٍ، وَالِدِ عَبْدِالغَنِيِّ. شُرُوْدٍ ، وَالِدِ عَبْدِالغَنِيِّ.

لَمَلَكَهَا، يَعْنِي مِنْ حُبِّهِمْ لَهُ، وَرَغْبَتِهِمْ فِيْهِ، وَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ "مِصْرَ» أَخِيْرًا كُنَّا بِهَا، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الجُمْعَةِ إِلَىٰ الجَامِعِ لاَ نَقْدِرُ نَمْشِي مَعَهُ مِنْ كَثْرَةِ الخَلْقِ، يَتَبَرَّكُوْنَ بِهِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ حَوْلَهُ (١).

قَالَ: وَكَانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لَيْسَ بِالأَبْيضِ الأَمْهَقِ (٢) ، بَلْ يَمِيْلُ إِلَىٰ السُّمْرَةِ ، حَسَنَ الشَّعْرِ ، كَثَّ اللِّحْيَةِ ، وَاسِعَ الجَبِيْنِ ، عَظِيْمَ الخَلْقِ ، تَامَّ السُّمْرَةِ ، حَسَنَ الشَّعْرِ ، كَثَّ اللِّحْيَةِ ، وَاسِعَ الجَبِيْنِ ، عَظِيْمَ الخَلْقِ ، تَامَّ القَامَةِ ، كَأَنَّ النُّوْرَ يَخْرُجُ مِنْ وَجْهِهِ ، فَكَانَ قَدْ ضَعُفَ بَصَرُهُ مِنْ كَثْرَةِ البُكَاءِ وَالنَّسْخِ وَالمُطَالَعَةِ ، وَكَانَ حَسَنَ الخُلُقِ ، رَأَيْتُهُ وَقَدْ ضَاقَ صَدْرُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي مَجْلِسِهِ وَغَضِبَ ، فَجَاءَ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَتَرَضَّاهُ ، وَطَيَّبَ قَلْبَهُ .

وَكُنَّا يَوْمًا عِنْدَهُ نَكْتُبُ الحَدِيْثَ، وَنَحْنُ جَمَاعَةُ أَحْدَاثٌ، فَضَحِكْنَا مِنْ شَيْءٍ وَطَالَ الضَّحِكُ، فَرَأَيْتُهُ يَتَبَسَّمُ مَعَنَا ولاَيحْرِدُ (٣) عَلَيْنَا، وَكَانَ سَخِيًّا، جَوَادًا، كَرِيْمًا، لاَ يَدَّخِرُ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَمَهْمَا حَصَلَ لَهُ سَخِيًّا، جَوَادًا، كَرِيْمًا، لاَ يَدْخِرُ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَمَهْمَا حَصَلَ لَهُ أَخْرَجَهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي بِقُفَافِ الدَّقِيْقِ الْخَرَجَهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي بِقُفَافِ الدَّقِيْقِ إِلَى بُيُونَ المَّكَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَا فَيْدُقُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يَفْتَحُونَ البَابَ تَرَكَ مَا إِلَى بُيُونَ المَابَ تَرَكَ مَا اللَّيْنِ، وَقَدْ أَوْفَى غَيْرَ مَرَّةً سِرًّا مَا فَيُعْظِي النَّاسَ، وَرُبَّمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبُ مُرَقَّعٌ، وَقَدْ أَوْفَى غَيْرَ مَرَّةً سِرًّا مَا يَكُونُ ثُعْظِي النَّاسَ، وَرُبَّمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبُ مُرَقَّعٌ، وَقَدْ أَوْفَى غَيْرَ مَرَّةً سِرًّا مَا يَكُونُ ثُعَلِي النَّاسَ، وَرُبَّمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبُ مُرَقَعٌ، وَقَدْ أَوْفَى غَيْرَ مَرَّةً سِرًّا مَا يَكُونُ ثُعْلِمُهُمْ بِالوَفَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ يَكُونُ ثُعَلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَلاَ يُعْلِمُهُمْ بِالوَفَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) قَارِنْ بِقَوْلِ ابنِ النَّجَّارِ المُتَقَدِّم: «فَأُخْرِجَ إِلَىٰ «مِصْرَ» وَأَقَامَ بِهَا خَامِلاً إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ».

<sup>(</sup>٢) شَدِيْدُ البَيَاضِ.

<sup>(</sup>٣) الحَرْدُ هُنَا: الغَضَبُ.

المُوَفَّقُ عَنْهُ: كَانَ جَوَادًا، يُؤْثِرُ بِمَا تَصِلُ إِلَيْهِ يَدُهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً.

وَسَمِعْتُ أَبَا الثَّنَاءِ مَحْمُوْدَ بْنَ هَمَّامٍ يَحْكِي عَنْ رَجُلٍ كَانَ بِمَسْجِدِ الوَزِيْرِ، فَجَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِ المُوفَّقِ شَيْءٌ، فَلَمْ يُعْطُوهُ جَامَكيةً (١) قَالَ: فَبَقِيْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَ لَنَا شَيءٌ، فَدَخَلْتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أُصَلِّي، وَسَلَّمْتُ بَعْدَ العَصْرِ عَلَىٰ الحَافِظِ، فَقَالَ لِي: اقْعُدْ، فَقَعَدْتُ، فَلَمَّا قَامَ مَشَيْتُ مَعَهُ بِعْدَ العَصْرِ عَلَىٰ الحَافِظِ، فَقَالَ لِي: اقْعُدْ، فَقَعَدْتُ، فَلَمَّا قَامَ مَشَيْتُ مَعَهُ إِلَىٰ خَارِجِ الجَامِع، فَنَاوَلِنِي نَفَقَةً وَقَالَ: اشْتَرْ لِبَيْتِكَ شَيْئًا وَمَضَىٰ، فَاشْتَرَيْتُ لِيَنْ وَالْمَا وَمَضَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ الْمَا وَمَضَىٰ اللَّهُ وَمَضَىٰ اللَّهُ وَمُضَىٰ اللَّيَ وَعُرْزًا كَثِيْرًا، وَحَلُواءَ، وَاكْتَرَيْتُ حَمَّالاً وَمَضَيْتُ إِلَىٰ فَا فَعْدَدْتُ مَا بَقِي فَإِذَا هُو خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ وَقَعَ بِ "مِصْرَ" غَلاَءٌ وَهُو بِهَا، فَكَانَ يُؤْثِرُ بِعَشَائِهِ عِدَّةَ لَيَالِي وَيَطُوي، قَالَ: وَقَالَ لِي أَبُوالفَتْحِ وَلَدُهُ (٢): وَالِدِي يُعْطِي النَّاسَ الكَثِيْرَ، وَنَحْنُ لاَ يَبْعَثُ إِلَيْنَا شَيْئًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُونُ لُ: أَبْلَغُ مَا سَأَلَ العَبْدُ رَبَّهُ الكَثِيْرَ، وَنَحْنُ لاَ يَبْعَثُ إِلَيْنَا شَيْئًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُونُ لُ: أَبْلَغُ مَا سَأَلَ العَبْدُ رَبَّهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ؛ رِضُوانُ اللهِ عَزَّوجَلَّ، وَالنَّظُرُ إِلَىٰ وَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وَالفِرْدَوْسِ الأَعْلَىٰ. وَسَمِعْتُ خَالِيَ أَبَاعُمَرَ قَالَ: قَالَ الحَافِظُ: يُقَالُ: مِنَ العِصْمَةِ أَنْ اللهِ عَرَّوجَدَ، فَإِنَّهَا عِصْمَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ المَقْدِسِيَّ (٣) قَالَ: سَأَلْتُ الحَافِظَ، فَقُلْتُ: هَاؤُلاءِ المَشَايِخُ يَحْكِي عَنْهُمْ مِنَ الكَرَامَاتِ مَا لاَ

<sup>(</sup>١) الجَامَكيةُ: المُرَتَّبُ الشَّهْرِي أو السَّنَوِي.

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ (ت: ٦١٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) المُتَوَفَّىٰ سنة (٦٢٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ أيضًا.

يُحْكَىٰ عَنِ العُلَمَاءِ، أَيْشِ السَّبَبُ فِي هَاذَا؟ فَقَالَ: اشْتِغَالُ العُلَمَاءِ بِالعِلْمِ كَرَامَاتٌ كَثِيْرَةٌ، أَوْ قَالَ: تُرِيدُ لِلْعُلَمَاءِ كَرَامَةً أَفْضَلَ مِنِ اشْتِغَالِهِمْ بِالعِلْمِ؟! وَقَدْ كَانَ لِلْحَافِظِ كَرَامَاتٌ كَثِيْرَةٌ.

قَالَ الضِّيَاءُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِيٍّ العِرَاقِيَّ (١)، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُومُحَمَّدِ بْنُ أَبِي عَبْدِاللهِ الدِّمْيَاطِيُّ قَالَ: اكْتَرَيْتُ فِي مَرْكَبِ فَرَأَيْتُهُ عَائِبًا، فَضَاقَ صَدْرِي فَذَكَرْتُ قِصَّتَهُ لِلْحَافِظِ، فَكَتَبَ لِي كِتَابًا وَقَالَ: اتْرُكُهُ فِيْهِ: فَلَيْ اللَّهُ عَائِبًا، فَضَاقَ صَدْرِي فَذَكَرْتُ قِصَّتَهُ لِلْحَافِظِ، فَكَتَبَ لِي كِتَابًا وَقَالَ: اتْرُكُهُ فِيْهِ: فَمَضَيْتُ فِيهِ: فَإِذَا قَضَيْتَ سَفَرَكَ وَخَرَجْتَ مِنْهُ فَخُذْ الْكِتَابَ وَلاَ تَتْرُكُهُ فِيْهِ، فَمَضَيْتُ وَي سَفَرِنَا، فَلَمَّا نَزُلْنَا مِنْهُ وَأَخَذْنَا قُمَاشَنَا وَلَمْ وَعَرَقَ (٢). يَبْقَ فِيْهِ شَيءٌ ذَكَرْتُ الكِتَاب، فَأَخَذْتُهُ مِنْهُ، فَمِنْ سَاعَتِهِ دَخَلَ المَاءَ فِيْهِ، وَغَرَقَ (٢). يَبْقَ فِيْهِ شَيءٌ ذَكَلُ المَاءَ فِيْهِ، وَغَرَقَ (٢).

وَقَالَ: حَدَّثِنِي أَبُومُحَمَّدِ فَضَائِلُ بْنُمُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ، (٣) حَدَّثِنِي ابْنُ عَمِّي بَدْرَانُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُرُوْرٍ، أَنَّ الحَافِظَ قَامَ لَيْلَةً لِيَتَوَضَّا عَلَىٰ البِرْكَةِ، وَمَاؤُهَا مَقْطُوعٌ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَشْتَهِي الوصُّوْءَ إِلاَّ مِنَ البِرْكَةِ، ثُمَّ صَبَرَ قَلِيْلاً، فَإِذَا المَاءُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الأَنْبُوْبِ، فَانْتَظَرَ حَتَّىٰ فَاضَتِ البَرَكَةِ، ثُمَّ انْقَطَعَ المَاءَ فَإِذَا المَاءُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الأَنْبُوْبِ، فَانْتَظَرَ حَتَّىٰ فَاضَتِ البَرَكَةِ، ثُمَّ انْقَطَعَ المَاءَ

<sup>(</sup>١) يَظْهَرُ أَنَّهُ هُوَ المُحَوَّلِيُّ الآتي.

<sup>(</sup>٢) الإسْرَافُ في نَقْلِ مِثْلِ هَلْذِهِ الدَّعَاوَىٰ ظَاهِرَةٌ فِي كُتُبِ المَنَاقِبِ وَالتَّرَاجِمِ، وَحَدَّثْ وَلاَ حَرَجَ، وَمِنْهَا مَا لاَ تَقْبَلُهُ العُقُولُ وَالفِطَرُ السَّلِيْمَةِ؟!

<sup>(</sup>٣) بَدْرَانِ بِنُ أَبِي بَكْرٍ هَـٰذَا هُوَ ابِنُ عَمِّ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ، فَوَالِدُهُ أَبُوبَكْرٍ هُوَ بِكُلِّ تَأْكِيْدِ أَخُو عَبْدِالغَنِيِّ، وفي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٤٢٨) عَلِيُّ ابنُ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَلِيِّ بِن سُرُورٍ، وَهُو أَخُو بَدْرَانَ المَذْكُورُ هُنَا. وَبِهَـٰذَا يَعْبُتُ أَنَّ فَضَائِلَ ابنُ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَلِيِّ بِن سُرُورٍ، وَهُو أَخُو بَدْرَانَ المَذْكُورُ هُنَا. وَبِهَـٰذَا يَعْبُتُ أَنَّ فَضَائِلَ ابنَ مُحَمَّدِ وَأَخَاهُ عَلِيًّا المَذْكُورِينِ هُمَا ابنَاعَمِّ الحَافِظِ أَيْضًا. وَعَلِيٌّ (ت: ٦١٧هـ).

فَتُوَضَّأَ، فَقُلْتُ: هَلذِهِ \_ وَاللهِ \_ كَرَامَةٌ لَكَ، فَقَالَ لِي: قُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، هَلذَا المَاءُ لَعَلَّهُ كَانَ مُحْتَبَسًا، لاَ تَقُلْ هَلذَا (١).

وَحَدَّثِنِي رَجُلٌ جُنْدِيٌّ بِهِ القُدُسِ» أَنَّ الحَافِظَ نَزَلَ عِنْدَهُمْ بِهِ القُدْسِ»، وَكَانَ فِي دَارِهِمْ صِهْرِيْجٌ قَدْ نَقَصَ مَاؤُهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي الحَافِظُ لَيْلَةً: قَدْ ضَيَّقْنَا عَلَيْكُمْ فِي المَاءِ، فَقُلْتُ: بَلْ يَجْعَلُ اللهُ فِيْهِ البَرَكَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ جَعَلَ اللهُ فِيْهِ البَرَكَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ جَعَلَ اللهُ فِيْهِ البَرَكَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ جَعَلَ اللهُ فِيْهِ البَرَكَةَ، فَلَا كَانَ الفَجْرُ إِذَا بِالمَاءِ قَدْ زَادَ نَحْوَ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ.

وَسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ المُقْرِىء (٢) قَالَ: كَانَ لأَهَلِ بَيْتِي ثَوْبٌ مِنْ ثِيَابِ الحَافِظِ يَدَّخِرُوْنَهُ لِلْمَوْتِ، وَمِلْحَفَةٌ مِنْ أَثَرِ أُمِّهِ، قَالَ: فَسُرِقَ مَا فِي بَيْتِنَا مِنَ الثِّيَابِ، فَفَتَّشُوا عَلَىٰ الثَّوْبِ وَالمِلْحَفَةِ فَلَمْ يَجِدُوْهُمَا، فَحَزِنُوا عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ مُدَّةٍ وَجَدُوْهُمَا فِي الصَّنْدُوقِ، وَقَدْ كَانُوا فَتَشُوا قَبْلَ ذٰلِكَ وَلَمْ يَجِدُوْهُمَا.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَكُنْتُ أَنَا وَجَمَاعَةٌ نَسْمَعُ عَلَىٰ الحَافِظِ بِالمُصَلَّىٰ الَّذِي بِجَبَلِنَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَقَالَ: لَوْ كُنَّا نَقُومُ مِنْ هَلْذَا الْحَرِّ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَهَمَمْنَا بِالقِيَامِ وَلَعَلَّ بَعْضَنَا قَامَ، فَإِذَا سَحَابَةٌ قَدْ غَطَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: اقْعُدُوا، فَرَأَيْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَنْظُرُ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَيُسِرُّونَ (٣) الكَلاَمَ بَيْنَهُمْ الْعُدُوا، فَرَأَيْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَنْظُرُ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَيُسِرُّونَ (٣) الكَلاَمَ بَيْنَهُمْ

<sup>(</sup>١) هَاكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَسَّرَ مِثْلَ هَاذِهِ الظُّواهِرِ، وَلاَ يُسَارَعُ إِلَىٰ ادِّعَاءِ الكَرَامَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ الْمَعْرُوْفُ بِ «الرَّضِيِّ» (ت: ٦٣٥هـ) حَنْبَلِيُّ اسْتَدْرَكْتُهُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .
 تَعَالَىٰ \_ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>٣) في(ط): «يَسْرُدُوْنَ».

إِنَّ هَاذِهِ كَرَامَةٌ، وَيَقُونُلُونَ: مَا كَانَ يُرَىٰ فِي السَّمَاءِ سَحَابَةٌ، وَذَكَرَ الضِّيَاءُ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً مِنْ هَاذَا الْجِنْسِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الحَافِظَ يَقُونُ : رَأَيْتُ النَّبِيَ وَبَيْنَهُ رَجُلًا. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْخَافِظُ وَيَلُهُ وَاللَّهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ الْخَافِظُ وَيَلُهُ وَاللَّهُ وَكَانَ ضَرِيْرًا، وَلَيْ فِي النَّوْمِ، وَمَعَهُ الْحَافِظُ وَيَلُهُ فِي يَدِهِ فِي وَيُبْغِضُ الْحَافِظُ وَيَلُهُ فِي النَّوْمِ، وَمَعَهُ الْحَافِظُ وَيَلُهُ فِي يَدِهِ فِي وَيُبْغِضُ الْحَافِظُ وَيَلُهُ فِي النَّوْمِ، وَمَعَهُ الْحَافِظُ وَيَلُهُ فِي يَدِهِ فِي وَيُبْغِضُ الْحَافِظُ وَيَلُهُ فِي النَّوْمِ، وَمَعَهُ الْحَافِظُ وَيَلُهُ فِي يَدِهِ فِي جَامِعِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُمَا يَمْشِيَانِ، وَهُو يَقُونُ : يَا رَسُونُ الله : حَدَّثُ عَنْكَ جَامِعِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُمَا يَمْشِيَانِ، وَهُو يَقُونُ : يَا رَسُونُ الله : حَدَّثُ عَنْكَ عَنْكَ بِالْحَدِيْثِ الْفُلَانِيِّ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ يَقُونُ لُ: صَحِيْحٌ، وَيَقُونُ لُ: حَدَّثُ عَنْكَ بِالْحَدِيْثِ الْفُلَانِيِّ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِي يَقُونُ لُ: صَحِيْحٌ، حَتَى عَدَدْتُ مَائَةَ حَدِيْثٍ، بالْحَدِيْثِ الْفُلَانِيِّ وَالنَّبِي وَالنَّبِي يَقُونُ لُ: صَحِيْحٌ، حَتَى عَدَدْتُ مَائَةَ حَدِيْثٍ، فَالُ ذَا فَأَصْبَحَ فَتَابَ مِنْ بُغْضِهِ.

<sup>(</sup>١) لَعَلَّهُ هُو أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ عَلِيِّ الْعِرَاقِيُّ السَّالِفُ الذِّكْرِ.

## (ذِكْرُ تَصَانِيْفِهِ):

<sup>(</sup>١) منهُ نُسْخَةٌ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّة رقم (١٣٠٨). وفي (ط): «ثَمَانِيَة وَأَرْبعين».

<sup>(</sup>٢) أَجْزَاءُ منه في المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِخَطِّهِ مجموع رقم (١٠٢٥،١٠٢٤،).

<sup>(</sup>٣) في المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ أَيْضًا مَجْمُوعٌ رقم (٩٥) (١٧-٣٣) بعنوان (فَضْلِ الجِهَادِ)؟!

<sup>(</sup>٤) في المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ كَمَا في المُنتخب من مَخطوطات كُتُب الحَدِيْثِ رقم (١٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «الإسراء» وَيظهر أنَّها مُحَرَّفةٌ عن «الأشراط» فَيَكُونُ هُو كِتَابَ «أَشْرَاطِ السَّاعَةِ» المَذْكُونُ في الرِّسالة المُسْتَطْرَفَةِ (٤٩).

<sup>(</sup>٦) يَجُورُ أَنْ يَكُونَ «الصَّلاَة»، وَلَهُ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ كِتَابُ «الصَّلاَةِ» أَوْ «أَخْبَارِ الصَّلاَةِ» نُسْخَتَانِ كِلْتَاهُمَا بِخَطِّه. يُرَاجَعُ: المُنْتَخَبُ رقم (١٣٠٧، ١٣٢٥) وَيَظْهَرُ أَنَّهما كِتَابَانِ مُخْتَلِفَانِ ؟ لأَنَّ كُلَّ نُسْخَةٍ مِنْهُمَا بِخَطِّهِ، وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُمَا تَخْتَلِفَانِ عَنْ كِتَابِنَا المَذْكُونُ هُنَا فَلتُراجَع.

<sup>(</sup>٧) طُبعَ عام ١٤٠٧هـ.

جُزْءٌ كَبِيْرٌ، كِتَابُ «ذَمِّ الغَيْبَةِ» جُزْءٌ ضَحْمٌ، كِتَابُ «التَّرْغِيْبُ فِي الدِّعَاءِ» (١) جُزْءٌ كَبِيْرٌ، كِتَابُ «فَضَائِلِ مَكَّة» أَرْبَعةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ «الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ» (٢) جُزْءٌ، كِتَابُ «فَضَائِلِ رَمَضانَ» (٣) جُزْءٌ، وَجُزْءٌ فِي «فَضَائِلِ عَنِ المُنْكَرِ» (٢) جُزْءٌ فِي «فَضَائِلِ الصَّدَقَةِ» وَجُزْءٌ فِي «فَضَائِلِ الحَجِّ» وَجُزْءٌ فِي «فَضَائِلِ الحَجِّةِ» وَجُزْءٌ فِي «فَضَائِلِ الصَّدَقَةِ» وَجُزْءٌ فِي «الأَقْسَامِ النَّتِي أَقْسَمَ بِهَا فِي «فَضَائِلِ رَجَبِ» وَجُزْءٌ فِي «وَفَاةِ النَّبِيِّ عَيْلَا » وَجُزْءٌ فِي «الأَقْسَامِ النَّتِي أَقْسَمَ بِهَا النَّيْ عَيْلَا » وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ» وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ» وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ مِنْ مَنْ اللَّرْبَعِيْنَ» أَخُرُء وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ» وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ» بِسَنَدٍ وَاحِدٍ، وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ مِنْ مَنْ اللَّالَوْمِ اللَّرْبَعِيْنَ » جُزْءٌ كَبِيْرٌ ، وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ» بِسَنَدٍ وَاحِدٍ، وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ مِنْ مِنْ اللَّمَامِ اللَّرْبَعِيْنَ » جُزْءٌ كَبِيْرٌ ، وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ» بَسَنَدٍ وَاحِدٍ، وَكِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ مِنْ اللَّمَامِ اللَّرْبَعِيْنَ » جُزْءٌ كَبِيْرٌ ، وَكِتَابُ «الحَمَّافِ الحَقَافِ المُقْلِقِ فَي مُجَلَّدَيْنِ ، وَكِتَابُ «الجَمَامِ الصَّغِيْرِ لِأَحْمَامِ السَّيْدِ التَعْدِيْرِ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا الْمَانِيْدِ . وَكَتَابُ المَّالِوْدِيْنَ » وَجُزْءٌ فِي «مَنَاقِبِ عُمَرَامُ فِي المَجَالِسِ، تَزِيْدُ عَلَىٰ مِائَةِ جُزْءٍ ، وَجُزْءٌ فِي «مَنَاقِبِ عُمَرَانِ عَلَى مَائِهُ وَيْوَا لَعَلَى مَائِة بُورْء ، وَجُزْء فِي «مَنَاقِبِ عُمَر بُنِ كَالَ مَانِيْدِ . وَجُزْء وَي «مَنَاقِبِ عُمَر أَنْ اللَّهُ مَرْء وَلَو المَالَوْدِ وَلَا المَانِيْدِ .

ومِنَ الكُتُبِ بِلاَ إِسْنَادٍ: كِتَابُ «الأَحْكَامِ عَلَىٰ أَبْوَابِ الفِقْهِ» سِتَّةُ أَجْزَاءٍ (٥)،

<sup>(</sup>١) طُبِعَ في دَار العَاصِمَةِ في الرِّياض.

<sup>(</sup>٢) طُبِعَ عام ١٤١٦هـ، ثمَّ أُعِيْدَ طَبْعُهُ سنة ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٣) في المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ منه نُسْخَتَانِ نَاقِصَتَانِ في المَجْمُوع رقم (٥٥، ٧١).

<sup>(</sup>٤) لَعَلَّهُ المَوْجُودُ في المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ رقم (٤٥٤١) الجُزءُ الخَامِسُ منه بعُنْوَانِ «الأَحَادِيْثِ وَالأَخْبَار وَالحِكَايَاتِ».

<sup>(</sup>٥) لَعَلَّهُ هُوَ عُمْدَةُ الأَحْكَامِ الكُبْرَىٰ (ط) سنة ١٤٢٢هـ في دَارِ الثَّبَاتِ.

كِتَابُ «العُمْدَةِ فِي الأَحْكَامِ» (١) مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ ، جُزْآنِ ، وَكِتَابُ «دُرَرُ الأَثَرِ علَى حُرُوفِ المُعْجَمِ» تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ ، كِتَابُ «سِيْرَةِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ» (٢) جُزْءٌ كَبِيْرٌ ، كِتَابُ «النَّصِيْحَةِ فِي الأَدْعِيَةِ الصَّحِيْحَةِ » (٣) جُزْءٌ ، كِتَابُ «الاَقْتِصَادِ فِي كَبِيْرٌ ، كِتَابُ «الاَقْتِصَادِ فِي الأَعْتِقَادِ » جُزْءٌ كَبِيْرٌ ، كِتَابُ «تَبْيِيْنِ الإصَابَةِ لأَوْهَامٍ حَصَلَتْ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ » (٤) النَّعْتِقَادِ » جُزْءٌ كَبِيْرٌ ، كِتَابُ «تَبْيِيْنِ الإصَابَةِ لأَوْهَامٍ حَصَلَتْ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ » (٤) النَّعْتِقَادِ » جُزْءٌ كَبِيْرٌ ، وَكِتَابُ «الكَمَالِ فِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ » (٥) اللَّذِي أَلَّفُهُ أَبُونُ عَيْمٍ الأَصْبَهَانِيُّ فِي جُزْءٍ كَبِيْرٍ ، وَكِتَابُ «الكَمَالِ فِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ » (٥) النَّدِي أَلَّفُهُ أَبُونُ عَيْمٍ الأَصْبَهَانِيُّ فِي جُزْءٍ كَبِيْرٍ ، وَكِتَابُ «الكَمَالِ فِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ » (٥) يَشْتَمِلُ عَلَىٰ رِجَالِ الصَّحِيْحَيْنِ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنِّسَائِيِّ ، وَابْنِ مَاجَه يَشْتَمِلُ عَلَىٰ رِجَالِ الصَّحِيْحَيْنِ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنِّسَائِيِّ ، وَابْنِ مَاجَه

<sup>(</sup>۱) طُبع مَرَّات: طُبعَ فِي دَارِ المَعَارِفَ بمِصْرَ سَنَة ١٣٧٤هـ، وَطُبِعَ فِي المَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّة فِي مِصْرَ أَيْضًا سَنَة ١٤٠٤هـ، وَحَقَّقهُ مَحْمُود مِصْرَ أَيْضًا سَنَة ١٤٠٤هـ، وَحَقَّقهُ مَحْمُود وَعَبْدالقادِر الأَرْنَاوُوط وَطُبِعَ بِدَارِ المَأْمُون بِدِمَشْق سَنَة ١٤٠٥هـ آخرها فِيْمَا أَعْلَمُ سَنَة ١٤٠٩هـ فِي دَارِ المَعَارِفِ بالرِّيَاضِ، وَهُو مِنْ أَشْهَرِ مُؤَلَّفَاتِهِ، وَلَهُ عِدَّةُ شُرُوحٍ.

يَقُولُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدالرَّحْمَلْن بن سُلَيْمَان العُثيمين \_ عَفَا اللهُ عَنْهُ \_: وَمِنْ أَجُودِ شُرُوْحِ «العُمْدَةِ» شَرْحُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بنِ مَرْزُوْقِ التِّلِمْسَانِيُّ ، المَالِكِيُّ ، نَزِيلُ مِصْرَ (ت: ٧٨١هـ) وَاسْمُهُ: «تَيْسِيْرُ المَرَامِ فِي شَرْحِ عُمْدَةِ الأَحكَامِ» رَأَيْتُهُ في مَكْتَبَةِ أَيَا صُوْفَيَا بتُركِيا رقم (١٣٣١)، وَهُو في دَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>٢) لَعَلَّهُ هُو «الدُّرَّةُ المُضِيَّةُ في السَّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ» لَهُ نُسْخَةٌ في باريس رقم (١٩٦٦) طُبِعَ جُزْءٌ منه في بَيْرُوت.

<sup>(</sup>٣) مَطْبُوعٌ؟!.

<sup>(</sup>٤) يظهرُ أنَّه مِنْ أَهَمِّ مُؤَلفاتِهِ، قَالَ الحَافِظَ الذَّهَبيُّ: «يَدُلُّ عَلَىٰ بَرَاعَتِهِ وَحِفْظِهِ».

<sup>(</sup>٥) هَذَّبَهُ وَزَادَ عَلَيْهِ وَكَمَّلَهُ وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ الحَافِظُ المِزِّيُّ في كِتَابِهِ العَظِيْمِ "تَهْذِيْبِ الكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ" طُبَعَ في مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ بَيْنَ سَنَةِ (١٤٠٠ ـ ١٤١٣هـ). وَهَذَّبَ كِتَابِ ' ` الحَافِظِ المِزِّيِّ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ. وَأَكْمَلَهُ الحَافِظُ مُغْلِطَاي، طُبِعَ فِي ١٢ مُجَلَّدًا.

فِي عَشْرِ مُجَلَّدَاتٍ، وَفِيْهِ إِسْنَادٌ.

## (ذِكْرُ مِحْنَتَهُ):

قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: سَمِعْتُ الإِمَامَ أَبَا مُحَمَّدِ عُمَرَ بْنَ سَالِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ المُعَبِّرِ (١) يَقُونُ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ - يَعْنِي قَبْلَ الفِتْنَةِ الَّتِي جَرَتْ الأَنْصَارِيَّ المُعَبِّرِ الْفَيْنَةِ الَّتِي جَرَتْ لِلْحَافِظُ مِنَ القِرَاءَةِ، وَيَجْرِي عَلَىٰ لِلْحَافِظُ مِنَ القِرَاءَةِ، وَيَجْرِي عَلَىٰ لِلْحَافِظ مِنَ القِرَاءَةِ، وَيَجْرِي عَلَىٰ الْحَافِظ مِنَ الأَرْبَعَةِ، وَالشَّيْخُ أَصْحَابِهِ شِدَّةٌ، وَيَمْشِي إِلَىٰ «مِصْرَ» وَبِهَا يَمُونتُ، وَهُو مِنَ الأَرْبَعَةِ، وَالشَّيْخُ أَصْحَابِهِ شِدَّةٌ، وَيَمْشِي إِلَىٰ «مِصْرَ» وَبِهَا يَمُونتُ، وَهُو مِنَ الأَرْبَعَةِ، وَالشَّيْخُ أَرُاهُ بَعْدَ ذَلِكَ . أَبُوعُمَرَ - وَسَمَّىٰ رَجُلٌ فَقَالَ لِي: الحَالُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ، وَلَمْ أَرْجِعْ أَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ .

وَسَمِعْتُ الْإِمَامَ أَبَامُ حَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ المَقْدَسِيَّ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ الحَافِظَ يَقُولُ: سَأَلْتُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَرْزُقَنِي مِثْلَ حَالِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، فَقَدْ رَزَقَنِي صَلاَتَهُ، قَالَ: ثُمَّ ابْتُلِيَ بَعْدَ ذَٰلِكَ، وَأُوذِي.

وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا الإِمَامَ أَبَامُحَمَّدٍ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي الحَسَنِ الجُبَّاثِيَّ (٣) بِهِ الْصَبَهَانَ» يَقُولُ: كَانَ أَبُونُعَيْمِ الحَافِظُ قَدْ أَخَذَ عَلَىٰ الحَافِظِ أَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ مَنْدَهُ أَشْيَاءً فِي كِتَابِ «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» وَكَانَ الحَافِظُ أَبُومُوسَىٰ المَدِيْنِيُ مَنْدَهُ أَشْيَاءً فِي كِتَابِ «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» وَكَانَ الحَافِظُ أَبُومُوسَىٰ المَدِيْنِيُ يَشْتَهِي أَنْ يَأْخُذَ عَلَىٰ أَبِي نُعَيْمٍ \_ يَعْنِي: فِي كِتَابِ «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» \_ فَمَا يَشْتَهِي أَنْ يَأْخُذَ عَلَىٰ أَبِي نُعَيْمٍ \_ يَعْنِي: فِي كِتَابِ «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» \_ فَمَا يَشْتَهِي أَنْ يَأْخُذَ عَلَىٰ أَبِي نُعَيْمٍ \_ يَعْنِي إَلَىٰ «أَصْبَهَانَ» أَشَارَ إِلَيْهِ بِذَٰلِكَ ، قَالَ: 

﴿ ذَكَانَ يَحْسِنُ ، فَلَمَّا جَاءَ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ إِلَىٰ «أَصْبَهَانَ» أَشَارَ إِلَيْهِ بِذَٰلِكَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) لما أقف عَلَىٰ أَخْبَارِهِ؟

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ص(٢٢).

<sup>(</sup>٣) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٦٠٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

تَأْخُذُ عَلَىٰ أَبِي نُعَيْمٍ فِي كِتَابِهِ: «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» نَحْوًا مِنْ مِائَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ مَوْضِعًا، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ بِذَٰلِكَ الصَّدْرُ عَبْدُ اللطِيْفِ بْنُ الخُجَنْدِيُّ (١) طَلَبَ الحَافِظَ عَبْدَ الغَنِيِّ، وَأَرَادَ إِهْلاَكَهُ فَاخْتَفَىٰ الْحَافِظُ.

وَسَمِعْتُ أَبَا النَّنَاءِ مَحْمُودَ بْنَ سَلاَمَةَ الحَرَّانِيُّ قَالَ: مَا أَخْرَجْنَا الحَافِظَ

(۱) عَبْدُاللَّطِيفِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالَّلطيفِ بنُ مُحَمَّدِ المُهَلَّبِيُّ الأَزْدِيُّ الخُجَنْدِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ الشَّافِعِيُّ (۱/ ٤٩١): «كَانَ رَئِيسَ الشَّافِعِيُّ (1/ ٤٩١): «كَانَ رَئِيسَ أَصْبَهَانَ فِي العِلْم، وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، مُقَدَّمًا، مُعَظَّمًا عِنْدَ الوُزْرَاءِ وَالسَّلاطِيْنِ».

أَقُونُ لُ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: وَكَانَ وَالِدُهُ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ «أَصْبَهَانَ»، قَالَ الأَسْنَوِيُ أَيْضًا في طَبَقَاتِهِ (١/ ٤٩٠): «كَانَ إِمَامًا، عَالِمًا، مُنَاظِرًا، كَأَنَمَا يَتَسَاقَطُ الدُّرُّ مِنْ فِيْهِ إِذَا تَكَلَّمَ، فَكَانَ صَدْرَ العِرَاقِ - فِي زَمَنِهِ - عَلَىٰ الإطلاقِ، جَوَادًا، مَهِيْبًا، مُتَقَدِّمًا عِنْدَ السَّلاطِيْنِ، يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيهِ، وَرَدَ «بَغْدَادَ» وَتُولِّي تَدْرِيْسَ «النِّظَامِيَّةِ» وَوَعَظَ بِهَا، السَّلاطِيْنِ، يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيهِ، وَرَدَ «بَغْدَادَ» وَتُولِّي تَدْرِيْسَ «النِّظَامِيَّةِ» وَوَعَظَ بِهَا، وَبِجَامِعِ القَصْرِ، وَكَانَ مَهِيْبًا، ذَا حِشْمَةٍ، وَكَانَ بِالوُزرَاءِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْعُلَمَاءِ، يَمْشِيْ وَالسَّيُوفُ حَوْلَهُ مَشْهُورُةٌ» (ت: ٢٥٥هـ). وَلِعَبْدِاللَّطيفِ ابنٌ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ والفَضْلِ وَالسَّيُوفُ حَوْلَهُ مَشْهُورُةٌ» (ت: ٢٥٥هـ). وَلِعَبْدِاللَّطيفِ ابنٌ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ والفَضْلِ والسَّيُوفُ حَوْلَهُ مَشْهُورُةٌ» (ت: ٢٥٥هـ). وَلِعَبْدِاللَّطيفِ ابنٌ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ والفَضْلِ والرِّوَايَةِ والرِّعَاسَةِ، ذَكَرَهُ الأَسنويُ وَغَيْرُهُ، قَالَ: «وانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الشَّافِعِيَّةِ بِهِ أَصْبَهَانَ» والرَّوايةِ والرِّعَاسَةِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ النَظَامِيَّة » وَالنَظَرَ فِي أَحْوَالِ الفُقَهَاءِ، ثمَّ خَرَجَ وَلِي الْوَدِيْرِ إِلَىٰ «أَصْبَهَانَ». . . ».

وَإِلَّمَا ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ كُلَّه للتَّدْلِيْلِ عَلَىٰ قَوْلِ المُؤلِّفِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ بَيْتَ الجُخَنْدِيِّ... رُوَسَاءُ البَلَدِ» وَ (الخُجَنْدِيُّ) بِضَمِّ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَفَتْحِ الجِيْمِ، وَسُكُونِ النُّوْنِ وَفِي اَخِرِهَا الدَّالٌ. هَاذِهِ النَّسْبَةُ إِلَىٰ «خُجَنْدَ» وَهِي بَلْدَةٌ كَبِيْرَةٌ، كَثِيْرَةُ الخَيْرِ عَلَىٰ طَرَفِ (سِيْحُونَ» من بِلاَدِ المَشْرِقِ، وَيُقَالُ لَهَا بِزِيَادَةِ التَّاءِ «جُخَنْدَة» أَيْضًا». كَذَا قَالَ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيُّ فِي الأَنْسَابِ (٥/ ٥٢)، وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٣٩٧).

مِنْ «أَصْبَهَانَ» إِلاَّ فِي إِزَارٍ ، وَذٰلِكَ أَنَّ بَيْتَ الخُجَنْدِيُّ أَشَاعِرَةٌ ، كَانُوا يَتَعَصَّبُونَ لأَبِي نُعَيْم ، وَكَانُوا رُؤَسَاءَ البَلَدِ .

قُلْتُ: هَاذَا فِي غَايَةِ الجَهْلِ وَالهَوى ، وَإِلاَّ فَمَا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهَاذَا مِنَ المَذَاهِب وَاخْتِلاَفِ المَقَالاَتِ؟

قَالَ الضّيَاءُ: وَسَمِعْتُ الحَافِظَ يَقُونُ : كُنَّا بِـ «المَوْصِلْ» نَسْمَعُ «الجَرْحَ وَالتَّعْدِيْلِ» لِلْعُقَيْلِيِّ (١) فَأَخَذَنِي أَهْلُ «المَوْصِلْ»، وَحَبَسُونِي، وَأَرَادُوا قَتْلِي مِنْ أَجْلِ ذِكْرِ أَبِي حَنِيْفَةَ فِيْهِ، قَالَ: فَجَاءَنِي رَجُلٌ طَوِيْلٌ وَمَعَهُ سَيْفٌ، فَقُلْتُ: لَعَلَّ هَلْذَا يَقْتُلُنِي وَأَسْتَرِيْحَ، قَالَ: فَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَطْلَقُونِي.

قَالَ: وَكَانَ يَسْمَعُ هُوَ وَالإِمَامُ ابْنُ البَرْنِيِّ الوَاعِظُ (٢) فَأَخَذَ ابْنُ البَرْنِيِّ الكُرَّاسَ الَّتِي فِيْهَا ذِكْرِ أَبِي حَنِيْفَةَ فَاشْتَالَهَا، فَأَرْسَلُوا وَفَتَشُوا الكِتَابَ فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَهَاذَا سَبَبُ خَلاصِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) أَبُوجَعْفَرِ مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ مُوْسَىٰ بِنِ حَمَّادِ العُقَيْلِيُّ المَكِيُّ (ت: ٣٢٧هـ) مَنْسُوبُ إِلَىٰ عُقَيْلِ بَنِ كَعْبِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيْعَةَ بِنِ عَامِرِ بِنِ صَعْصَعَةَ بِنَ مُعَاوِيَةَ بِنِ بَكْرٍ ، مُحَدِّثُ يَقَةٌ ، مِنْ أَهْلِ «الحِجَازِ» ، وَإِقَامَتُهُ بِهِ «مَكَّةَ » وَوَفَاتُهُ بِهَا ، مُتَّفَقٌ عَلَىٰ حِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ ، مُؤَلِّفُ وَقَاتُهُ بِهَا ، مُتَّفَقٌ عَلَىٰ حِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ ، مُؤَلِّفُ مُكْرُ مِنَ التَّأْلِيْفِ ، أَشْهِرِ مُؤَلِّفَاتِهِ كَتَأْبِ «الضَّعَفَاءِ الكَبِيْرِ» مَطْبُوعٌ . وَكِتَابُهُ في «الجَرْحِ مُكْثِرٌ منَ التَّأْلِيْفِ ، أَشْهِرِ مُؤَلِّفَاتِهِ كَتَأْبِ «الضَّعَفَاءِ الكَبِيْرِ» مَطْبُوعٌ . وَكِتَابُهُ في «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ » لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَلاَ أَعْلَمُ الآنَ لَهُ وُجُودًا ، وَغَيْرُهُمَا . أَخْبَارُهُ في : تَذْكِرة التَّعْدِيْلِ » لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَلاَ أَعْلَمُ الآنَ لَهُ وُجُودًا ، وَغَيْرُهُمَا . أَخْبَارُهُ في : تَذْكِرة التَّغْدِيْلِ » لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَلاَ أَعْلَمُ الآنَ لَهُ وُجُودًا ، وَغَيْرُهُمَا . أَخْبَارُهُ في : تَذْكِرة التَّغْدِيْلِ » لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَلاَ أَعْلَمُ الآنَ لَهُ وُجُودًا ، وَغَيْرُهُمَا . أَخْبَارُهُ في : تَذْكِرة التَّغْدِيْلِ » لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَلاَ أَعْلَمُ الآنَ لَهُ وَجُودًا ، وَغَيْرُهُمَا . أَخْبَارُهُ في التَّفَوْ (٢٤٤ ) ، وَالسَّذَرَاتِ (٢٩ ٢٩ ٢) ، وَالرَّسَالَةِ المُسْتَطْرُفَةِ (٤٤٤) ، وَلَمْ يُذْكُونُ فِي أَخْبَارِهِ مِا يَتَنَاسَبُ مَعَ مَنْزِلَتِهِ العِلْمِيَّةِ ؟!

<sup>(</sup>٢) إِبْرَاهِيمُ بنُ المُظَفِّرِ (ت: ٦٢٢هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي.

قَالَ: وَكَانَ الحَافِظُ يَقْرَأُ الحَدِيثَ بِ«دِمَشْقَ»، وَيَجْتَمِعُ الخَلْقُ عَلَيْهِ، وَيَبْكِي النَّاسُ، وَيَنْتَفِعُونَ بِمَجَالِسِهِ كَثِيْرًا، فَوَقَعَ الحَسَدُ عِنْدَ المُخَالِفِيْنَ بِ «دِمَشْقَ»، وَشَرَعُوا يَعْمَلُونَ وَقْتًا يَجْتَمِعُونَ فِي الجَامِع، وَيُقْرَأُ عَلَيْهِمُ الحَدِيْثُ، وَيَجْمَعُونَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ، فَهَالْذَا يَنَامُ، وَهَالْذَا قَلْبُهُ غَيْرُ حَاضِرِ، فَلَمْ تَشْتَفِ قُلُوبُهُمْ بِذَٰلِكَ، فَشَرَعُوا فِي المَكِيْدَةِ بِأَنْ أَمَرُوا الإِمَامَ النَّاصِحَ أَبَاالْفَرَجِ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ نَجْمِ بْنِ الْحَنْبَلِيِّ الْوَاعِظ بِأَنْ يَجْلِسَ يَعِظَ فِي الجَامِع تَحْتَ «قُبَّةِ النَّسْرِ» بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقْتَ جُلُوس الحَافِظِ، فَلَمَّا بَلَغَنِي ذٰلِكَ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا: هَاذِهِ مَكِيْدَةٌ وَاللهِ، مَا ذٰلِكَ لِحُبِّهُمُ النَّاصِحَ، وَإِنَّمَا يُرِيْدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، فَأَوَّل ذٰلِكَ أَنَّ الحَافِظَ وَالنَّاصِحَ أَرَادَا أَنْ يَخْتَلِفَا لِلْوَقْتِ، ثُمَّ اتَّفَقَا عَلَىٰ أَنْ يَجْلِسَ النَّاصِحُ بَعْدَ صَلاّةِ الجُمُعَةِ، ثُمَّ يَجْلِسُ الحَافِظُ بَعْدَ العَصْرِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْضُ الأَيَّام، وَالنَّاصِحُ قَدْ فَرَغَ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ الإِمَامَ أَحْمَدَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي مَجْلِسِهِ، فَدَسُّوا إِلَيْهِ رَجُلاً نَاقِصَ العَقْلِ مِنْ بَيْتِ ابْنِ عَسَاكِرٍ، فَقَال لِلْنَّاصِح كَلاَمًا مَعْنَاهُ: إِنَّكَ تَقُونُ لَا الكَذِبَ عَلَىٰ المِنْبَرِ، فَضُرِبَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ وَهَرَبَ، فَأَتْبِعَ، فَخَبِيءَ فِي «الكَلَّاسَةِ»(١)، فَتَمَّتْ لَهُمُ المَكِيْدَةِ بِهَلْذِهِ الوَاقِعَةِ، فَمَشُوا إِلَىٰ الوَالِي وَقُولُوا(٢) لَهُ: هَاؤُلاَءِ الحَنَابِلَةُ مَا قَصْدُهُمْ إِلاَّ الفِتْنَةَ، وَاعْتِقَادُهُمْ يُخَالِفُ

<sup>(</sup>١) مَدْرَسَةٌ مِنْ مَدَارِس الشَّافِعِيَّةِ بـ «دِمَشْقَ». يُرَاجَعُ: الأَعْلاَقُ الخَطِيْرَةِ لابنِ شَدَّادٍ «مَدِيْنَةُ دِمَشْقَ» (٨٤)، وَالدَّارِسِ (٨٤). دِمَشْقَ» (٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «وقلوا» خطأ طباعته.

اعْتِقَادَنَا، ثُمَّ إِنَّهُمْ جَمَعُوا كُبَرَاءَهُمْ، وَمَضَوا إِلَىٰ «القَلْعَةِ» إِلَىٰ الوَالِي، وَقَالُوا: نَشْتَهِي أَنْ يَحْضُرَ الحَافِظَ عَبْدَالغَنِيِّ، وَكَانَ مَشَايِخُنَا قَدْ سَمِعُوا بِذَٰلِكَ، فَانْحَدَرُوا إِلَىٰ «دِمَشْقَ» خَالِي الإِمَامُ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ، وَأَخِي الإِمَامُ أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ البُخَارِيُّ (١) وَجَمَاعَةُ الفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: نَحْنُ نُنَاظِرُهُمْ، وَقَالُوا لِلْحَافِظِ: اقْعُدْ أَنْتَ لاَ تَجِيْءُ فَإِنَّكَ حَادٌّ، وَنَحْنُ نَكْفِيْكَ فَاتَّفَقَ أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَىٰ الحَافِظِ مِنَ القَلْعَةِ وَحْدَهُ فَأَخَذُوهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَصْحَابُنَا بِذَٰلِكَ، فَنَاظَرُوهُ، وَكَانَ أَجْهَلُهُمْ يُغْرِي بِهِ فَاحْتَدَّ وَكَانُوا قَدْ كَتَبُوا شَيْئًا مِنْ اعْتِقَادَاتِهِمْ وَكَتَبُوا خُطُوطَهُمْ فِيْهِ، وَقَالُوا لَهُ: اكْتُبْ خَطُّكَ، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَالُوا لِلْولِي: الفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ يُخَالِفُهُمْ، وَكَانَ الوَالِي لاَ يَفْهَمُ شَيْئًا فَاسْتَأْذَنُونُ فِي رَفْع مِنْبَرِهِ فَأَرْسَلُوا الأَسْرَىٰ فَرَفَعُوا مَا فِي جَامِع «دِمَشْقَ» مِنْ مِنْبَرِ وَخِزَانَةٍ وَدَارَبْزِيْنَ، وَقَالُوا: نُرِيْدُ أَنْ لاَ نَجْعَلَ فِي الجَامِع إِلاَّ صَلاَةَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَكَسَرُوا مِنْبَرَ الحَافِظِ، وَمَنَعُوهُ مِنَ الجُلُوس، وَمَنَعُوا أَصْحَابَنَا مِنَ الصَّلاَةِ فِي مَقَامِهِمْ فِي الجَامِع، فَفَاتَهُمْ صَلاَةُ الظُّهْرِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاصِحَ ابْنِ الحَنْبَلِيِّ جَمَعَ السُّوْقَةَ وَغَيْرَهُمْ، وَقَالَ: إِنْ لَمْ يُخَلُّونَا نُصَلِّي بِاخْتِيَارِهِمْ صَلَّيْنَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ القَاضِي ـ وَهُوَ كَانَ صَاحِبَ الفِتْنَةِ \_ فَأَذِنَ لَهُمْ بِالصَّلَاةِ، وَخَافَ أَنْ يُصَلَّىٰ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَكَانَ الحَنَفِيَّةُ قَدْ حَمَوْا مَقْصُوْرَتَهُمْ بِالجُنْدِ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «أبي» هُوَ أَخُو الحَافِظِ الضِّيَاءِ، وَاسْمُ أَخِيْهِ هَـٰذَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ (ت: ٢٥٠ هـ). 
٣٢٣ هـ) وَهُوَ وَالِدُالمُحَدِّثِ المَشْهُورِ فَخْرِ الدِّيْنِ عَلِيِّ بنِ أَحْمَدَ بنِ البُخَارِيِّ (ت: ٣٩٠ هـ).

ثُمَّ إِنَّ الحَافِظَ ضَاقَ صَدْرُهُ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ «بعْلَبَكَّ» فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً يُقْرِأُ الحَدِيْثَ، وَكَانَ المَلِكُ العَادِلُ فِي بِلاَدِ الشَّرْقِ، فَقَالَ أَهْلُ «بَعْلَبَكَّ» لِلْحَافِظِ: إِنِ اشْتَهَيْتَ جِئْنَا مَعَكَ إِلَىٰ «دِمَشْقَ» نُؤذِي مِنْ آذَاكَ، فَقَالَ: لاَ، ثُمَّ إِنَّهُ تُوجَّهَ إِلَىٰ «مِصْرَ» وَلَمْ يَعْلَمْ أَصْحَابُنَا بِسَفَرِهِ، فَبَقِيَ مُدَّةً بِهِ «نَابُلُسَ» يُقْرِأُ الحَدِيْثَ. إِلَىٰ «مِصْرَ» وَلَمْ يَعْلَمْ أَصْحَابُنَا بِسَفَرِهِ، فَبَقِي مُدَّةً بِهِ الْكُلُسَ » يُقْرِأُ الحَدِيْثَ. قَالَ الضِّيَاءُ: وَهَاذَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَكُنْتُ أَنَا فِي ذٰلِكَ الوَقْتِ بِهِ «مِصْرَ» أَسْمَعُ الحَدِيْثُ. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ المُخَالِفِيْنَ هَاذِهِ القَضِيَّةَ عَلَىٰ غَيْرِ هَاذَا الوَجْهِ: فَقَالَ: اجْتَمَعَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنفِيَّةُ وَالمَالِكَيَّةُ عِنْدَ المُعَظِّمِ عِيْسَىٰ (١٠)، الوَحْدِيْثَ وَلَكُمْ المُخَالِفِيْنَ هَاذِهِ القَضِيَّةَ عَلَىٰ غَيْرِ هَاذَا الوَجْهِ فَقَالَ: اجْتَمَعَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنفِيَّةُ وَالمَالِكَيَّةُ عِنْدَ المُعَظَّمِ عِيْسَىٰ (١٠)، وَالِي القَلْعَةِ، وَكَانَا يَجْلِسَانِ بِدَارِ العَدْلِ لِلْنَظُرِ فِي وَالصَّارِمِ بُزْغُشَ (٢) وَالِي القَلْعَةِ، وَكَانَا يَجْلِسَانِ بِدَارِ العَدْلِ لِلْنَظُرِ فِي المَظَالِمِ، قَالَ: وَكَانَ مَااشْتُهِرَ مِنْ إِحْضَارِ اعْتِقَادِ الحَنَابِلَةِ، وَمُوافَقَةِ أَوْلاَدِ المَظَالِمِ، قَالَ: وَكَانَ مَااشْتُهِرَ مِنْ إِحْضَارِ اعْتِقَادِ الحَنَابِلَةِ، وَمُوافَقَةِ أَوْلاَدِ

<sup>(</sup>۱) هُوَ عِيْسَىٰ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ أَيُّوبَ، ابنُ أَخِي صَلاَحِ الدِّيْنِ (ت: ٢٢٤هـ) صَاحِبُ «دِمَشْق» وَ «بَيْتِ المَقْدِسِ» وَغَيْرِهِمَا. وَمَعَ أَنَّهُ مِنَ السَّلاَطِيْنِ وَالمُلُوكِ هُو مِنَ الفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ لاَزِمَ تَاجَ الدِّيْنِ الْكِنْدِيِّ. . وَقَرَأَ عَلَيْهِ «الكِتَاب» لِسِيْبَويْه، وَكِتَابَ «الحُجَّةِ فِي القِرَاءَاتِ» لاَزِمَ تَاجَ الدِّيْنِ الْكِنْدِيِّ . . وَقَرَأَ عَلَيْهِ «الكِتَاب» لِسِيْبَويْه، وَكِتَابَ «الحُجَّةِ فِي القِرَاءَاتِ» لاَنِي عَلِيٍّ الفَارِسِيِّ وَ«الحَمَاسَة» وَحَفِظَ «الإِيْضَاحَ» عَلَيْهِ، وَسَمِع «مُسْنَد الإِمَام أحمد لاَبِي عَلِيٍّ الفَارِسِيِّ وَ«الحَمَاسَة» وَخَفِظَ «الإِيْضَاحَ» عَلَيْهِ، وَسَمِع «مُسْنَد الإِمَام أحمد بن حَنْبَلِ» وَلَهُ «دِيْوَانُ شِعْرٍ» وَمُصَنَّفٌ في العَرُوْضِ، وَجَعَلَ لِمَنْ عَرَضَ «المُفَصَّل» بن حَنْبَلٍ ، وَلَهُ «دِيْوَانُ شِعْرٍ» وَمُصَنَّفٌ في العَرُوْضِ، وَجَعَلَ لِمَنْ عَرَضَ «المُفَصَّل» مَا ثِتِيْ دِيْنَادٍ . وَكَانَ قَدْ شَرَحَهُ بِمُعَاوَنَةٍ غَيْرِهِ . مَا ثِتَى دِيْنَادٍ . وَكَانَ قَدْ شَرَحَهُ بِمُعَاوَنَةٍ غَيْرِهِ . وَمُصَنِّ المُفَعِيِّةِ وَكَانَ قَدْ شَرَحَهُ بِمُعَاوَنَةٍ غَيْرِهِ . وَمُفَرِّجُ الكُرُوبِ (٤/ ١٩٥) ، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ١٤٤) ، وَمُشْرِ المُخَاضَرة وَمُفَرِّجُ الكُرُوبِ (٤/ ١٥/ ٢) ، وَالجَوَاهِرِ المُضِيَّةِ (١/ ٢١٩) ، وَحُسْنِ المُحَاضَرة وَمُفَرِّجُ الكُرُوبِ (٢٥/ ٢١٥) ، وَالجَواهِرِ المُضِيَّةِ (١/ ٢١٩) ، وَحُسْنِ المُحَاضَرة وَمُفَرِّجُ المُدَارِة (٥/ ٢١٥) . وَالْجَواهِرِ المُضِيَّةِ (١/ ٢٠٤) ، وَحُسْنِ المُحَاضَرة وَالْوَالْمِيْرَانِ (٨/ ٢١٤) ، وَالْجَواهِرِ المُضِيَّةِ (١/ ٢٠٤) ، وَحُسْنِ المُحَاضَرة وَلَالمَالِهُ المُعْرَانِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ الْمُعْرَانِ المُعْرَانِ الْمُعْرِفِي المُعْرِقِ المُعْرَانِ الْمُعْرَانِ المُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَانِ الْمُولِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَان

 <sup>(</sup>٢) صَارِمُ الدِّيْنِ بُزْغُشُ العَادِلِيُّ الأَمِيْرُ (ت: ٦٠٨هـ) أَخْبَارُهُ فِي ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٨٠)،
 وَالمُقَفَّىٰ الكَبِيْرِ للمَقْرِيْزِيِّ (٢/ ٤١١).

الفَقِيْهِ نَجْمِ الدِّيْنِ الحَنْبَلِيِّ (١) الجَمَاعَةِ ، وَإِصْرَارِ الفَقِيْهِ عَبْدِالغَنِيِّ المَقْدِسِيِّ عَلَىٰ لُزُومٍ مَا ظَهَرَ بِهِ مِنِ اعْتِقَادِهِ ، وَهُو الجِهةُ وَالْاسْتِواءُ وَالحَرْفُ ، وَأَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَىٰ الفَتْوَىٰ بِكُفْرِهِ ، وَأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ ، لاَ يَجُو ْزُ أَنْ يُتْرَكَ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ ، وَلاَ يَجُو رُزُ أَنْ يُتْرَكَ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ ، وَلاَ يَجِلُ لِولِيِّ الأَمْرِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنَ المَقَامِ مَعَهُمْ ، وَسَأَلَ أَنْ يُمْهَلَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ؛ ليَنْفصِلَ عَن البَلَدِ ، فَأُجِيْبَ .

وَذَكَرَ غَيْرُهُ: أَنَّهُمْ أَخَذُوا عَلَيْهِ مَوَاضِعَ، مِنْهَا قَوْلُهُ: وَلاَ أَنُزُهُهُ تَنْزِيْهًا يَنْفِي حَقِيْقَةَ النُّزُوْلِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ: كَانَ اللهُ وَلاَ مَكَانَ، وَلَيْسَ هُوَ اليَوْمُ عَلَىٰ مَا قَدْ مَا كَانَ، وَمِنْهَا: مسْأَلَةُ الْحَرْفِ وَالصَّوْتِ، فَقَالُوا لَهُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ مَا قَدْ كَانَ، فَقَدْ أَثْبَتَ لَهُ المَكَانَ، وَإِذَا لَمْ تُنزِيْهًا تَنْفِي حَقِيْقَةَ النُّزُوْلِ، فَقَدْ كَانَ، فَقَدْ أَثْبَتَ لَهُ المَكَانَ، وَإِذَا لَمْ تُنزِيْهًا تَنْفِي حَقِيْقَةَ النُّزُوْلِ، فَقَدْ أَجْرَتْ عَلَيْهِ الإِنْتِقَالَ، وَأَمَّا الحَرْفُ وَالصَّوْتُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ إِمَامِكَ الَّذِي تَنْتَمِي إِلَيْهِ فِيْهِ شَيءٌ، وَإِنَّمَا المَنْقُولُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ غَيْرُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ غَيْرُ اللّهِ عَزَوجَلَّ غَيْرُ اللّهِ عَزَوجَلَّ عَيْرُ مَحْكِ فَيْهُ اللّهِ عَزَوجَلَّ عَيْرُ اللّهِ عَزَوجَلَّ عَيْرُ مَحْكِ مَنْ الصَّلَاقِ اللّهِ عَزَوجَلَّ عَيْرُ مَحْدُوقٍ، وَارْتَفَعَتِ الأَصُواتُ، فَقَالَ لَهُ صَارِمُ اللّهِ عَزَوجَلَّ عَيْرُ مَخْدُوقٍ، وَارْتَفَعَتِ الأَصُواتُ، فَقَالَ لَهُ صَارِمُ اللّهِ عَزَوجَلَ عَلَىٰ مَخْدُوقٍ، وَارْتَفَعَتِ الأَصُواتُ، فَقَالَ لَهُ صَارِمُ اللّهِ عَزَوجَلَ عَلَىٰ مَخْدُوقٍ، وَارْتَفَعَتِ الأَصُواتُ، فَقَالَ لَهُ صَارِمُ اللّهِ عَزَلَ عِنْدَ الطَّحَامِعِ، مَنْ الصَّلَاقِ إِلَىٰ الْحَدِيثَ، فَأَوْتَىٰ فُقَهَاءُ "مِصْرَ» إِلَىٰ «مِصْرَ» فَنَزَلَ عِنْدَ (الطَّحَانِيْنَ» وَصَارَ يُقْرِأُ الحَدِيثَ، فَأَفْتَىٰ فُقَهَاءُ «مِصْرَ» إِبَاكَ وَمِهِ، وَكَتَبَ أَهْلُ «مِصْرَ» وَكَتَبَ أَهْلُ «مِصْرَ» وصَارَ يُقْرِأُ الحَدِيثَ، فَأَقْتَىٰ فُقَهَاءُ «مِصْرَ» إِبَاكَ وَمِهِ، وَكَتَبَ أَهْلُ «مِصْرَ» وَكَتَبَ أَهْلُ «مِصْرَ» وكَتَبَ أَهْلُ «مِصْرَ» وكَتَبَ أَهْلُ «مِصْرَ» وصَارَ يُقْرِأُ المَدِيثَ ، فَأَفْتَىٰ فُقَهَاءُ «مِصْرَ» إلَا إِلَا عَلَى المَدْ إِلَا عَلَى الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>۱) مِنْهُمْ: نَاصِحُ الدِّين عَبْدالرَّحْمَانِ بن نَجْمٍ (ت: ٦٣٤هـ). وبهاءُ الدِّيْنِ أَحْمَدَ بنُ نَجْمٍ (ت: ٦٣٦هـ). وإسْمَاعِيل (ت: ؟). (ت: ٦٢٦هـ). وَشِهَابُ الدِّين عَبْدِالكَرِيْمِ بنُ نَجْمٍ (٦١٩). وَإِسْمَاعِيل (ت: ؟). هَلُوُلاَءِ هُمُ اللَّذِيْنَ عَرَفْتُهُم مِنْ أَوْلاَدِ الفَقِيهِ نَجْمٍ بنِ الحَنْبَلِيِّ حَتَّىٰ الآنَ، وَقَدْ ذَكَرَهُمُ المُؤلِّفُ فِي مَوَاضِعِهمْ إِلاَّ إِسْمَاعِيْلَ. وَلَهُمْ أَوْلادٌ وَأَحْفَادٌ.

إِلَىٰ الصَّفِيِّ بْنِ شُكْرٍ (١) وَزِيْرُ العَادِلِ: أَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَقَائِدَ النَّاسِ، وَيَذْكُرُ التَّجْسِيْمَ عَلَىٰ رَوُوْسِ الأَشْهَادِ، فَكَتَبَ إِلَىٰ وَالِي «مِصْرَ» بِنَفْيِهِ إِلَىٰ «المَغْرِبِ» لَتَّجْسِيْمَ عَلَىٰ رَوُوْسِ الأَشْهَادِ، فَكَتَبَ إِلَىٰ وَالِي «مِصْرَ» بِنَفْيِهِ إِلَىٰ «المَغْرِبِ» فَمَاتَ قَبْلَ وُصُوْلِ الكِتَابِ.

فَأَمّا قَوْلُهُمْ: «أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَىٰ الفَتْوَىٰ بِكُفْرِهِ، وَأَنّهُ مُبْتَدِعٌ» فَيَا لله العَجَبُ، كَيْفَ يَقَعُ الإِجْمَاعُ، وَأَحْفَظُ أَهْلِ وَقْتِهِ لِلْسُّنَةِ، وَأَعْلَمُهُمْ بِهَا هُو المُخَالِفُ؟ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ أَبُوبَكْرٍ قَاضِي القُضَاءِ الشَّامِيُّ الشَّافِعِيُ (٢) لَمّا عُقِدَ لَهُ مَجْلِسٌ بِهِ بَغْدَادَ » وَنَاظَرَهُ الغَزَالِيُّ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عُقِدَ لَهُ مَجْلِسٌ بِهِ ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِذَا كُنْتُ أَنَا الشَّيْخُ فِي هَلْذَا الوَقْتِ عَلَىٰ خِلافِ مَا عَمِلْتَ بِهِ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِذَا كُنْتُ أَنَا الشَّيْخُ فِي هَلْذَا الوَقْتِ عَلَىٰ خِلافِ مَا عَمِلْتَ بِهِ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِذَا كُنْتُ أَنَا الشَّيْخُ فِي هَلْذَا الوَقْتِ عَلَىٰ خِلافِ مَا عَمِلْتَ بِهِ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِذَا كُنْتُ أَنَا الشَّيْخُ فِي هَلْذَا الوَقْتِ مَلْ أَنْ الشَّيْخُ فِي هَا لَوْتُهِ الْإِسْلَامِ فِي وَقْتِهِ النَّذِي يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ «الشَّامَ» بَعْدَ الأُوزَاعِيِّ أَفْقَهُ مِنْهُ مُ وَمَعَهُ خَلْقٌ مِنْ أَيْمَةِ الفُقَهَاءِ ، وَالمُنَاظِرِيْنَ ، وَالمُحَلِّيْنَ ، وَالمُحَلِّيْنَ ، وَالمُحَلِّيْنَ ، وَالمُحَلِّيْنَ ، وَالمُحَلِيْنِ فِي سَائِرِ بِلاَهِ هَا المُشْلِمِيْنَ وَ «الشَّام» خَاصَّةً ، دَعْ المُخَالِفِيْنَ لِهَا وُلاَءِ ، المُحَتَمِعِيْنَ فِي سَائِرِ بِلاَهِ المُسْلِمِيْنَ وَ «الشَّام» خَاصَّةً ، وَالمُحَلِفِيْنَ لَهُ وَالْمُ المُشَلِمِيْنَ وَي المُخَالِفِيْنَ لَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي المُخَالِفِيْنَ لَهُ السُّنَةِ وَالحَدِيْثِ وَالآثَارِ .

وَلَقَدْ عُقِدَ مَرَّةً مَجْلِسٌ لِشَيْخِ الإِسْلامِ أَبِي العَبَّاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ ، فَتَكَلَّمَ

<sup>(</sup>١) صَفِيُّ الدِّيْنِ بِنُ شُكْرٍ الدُّمَيْرِيُّ، وَزِيْرُ العَادِلِ، ثُمَّ الكَامِل. ذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٨١) وَالسُّلُوْكُ (١/ ١/ ١/ ١٧٦)، وَحُسْنُ المُحَاضَرَةِ (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>۲) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. يراجع: (۱/ ۹۱).

فِيْهِ بَعْضُ أَكَابِرِ المُخَالِفِيْنَ، وَكَانَ خَطِيْبُ الجَامِع، فَقَالَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّيْنِ عَبْدُ اللهِ أَخُو الشَّيْخِ: كَلاَمُنَا مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَأَمَّا أَنْتَ فَأَنا أَكْتُبُ لَكَ أَحَادِيْثَ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَأَحَادِيْثَ مِنَ المَوْضُوعَاتِ \_ وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَكَلاَمًا مِنْ سِيْرَةِ عَنْتَرَةً \_ فَلاَ تُمَيِّرُ بَيْنَهُمَا، أَوْ كَمَا قَالَ، فَسَكَتَ الرَّجُلُ.

وَأَمَّا قُولُهُمْ: "إِنَّ يَنِي الحَنْبَلِيِّ وَافَقُوا الجَمَاعَةَ" فَهَاذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيْحًا، أَوْ غَيْرَ صَحِيْحٍ، فَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا، فَهُو تَقِيَّةٌ وَنِفَاقٌ مِنْهُمْ، وَإِلاَّ صَحِيْحًا، فَهُو تَقِيَّةٌ وَنِفَاقٌ مِنْهُمْ، وَإِلاَّ فَكَلاَمُ بَنِي نَجْمِ الدِّيْنِ الحَنْبَلِيِّ، وَكَلاَمُ أَبِيْهِمْ فِي إِثْبَاتِ الصَّوْتِ كَثِيْرٌ مَوْجُودٌ، وَكَلاَمُ أَبِيْهِمْ فِي إِثْبَاتِ الصَّوْتِ كَثِيْرٌ مَوْجُودٌ، وَصَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللهُ مِمَّا نَقَلَهُ النَّاصِحُ الحَنْبَلِيُّ خَاصَّةً فِي إِثْبَاتِ الصَّوْتِ مَا نَذْكُرُهُ فِي مَوَاضِعِهِ.

وَأَمَا قَوْلُهُ: «وَلاَ أُنَزِّهُهُ تَنْزِيْهًا يَنْفِي حَقِيْقَةَ النَّرُوْلِ»، فَإِنْ صَحَّ هَـٰذَا عَنْهُ فَهُوَ حَقِّ، وَهُو كَقَوْلِ القَائلِ: لاَ أُنَزِّهُهُ تَنْزِيْهًا يَنْفِي حَقِيْقَةَ وُجُوْدِهِ، أَوْ حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ، أَوْ صَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، وَنَحْوَ ذٰلِكَ.

وَأَمَا المَكَانُ فَفِيْهِ نِزَاعٌ وَتَفْصِيْلٌ، وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» إِثْبَاتُ لَفْظِ المَكَانِ، وَأَمَّا الانْتِقَالُ: فَفِيْهِ جَوَابَانِ:

أَحَدُهُمَا: لاَ نُسَلِّمُ لُزُوْمَهُ ؛ فَإِنَّ نُزُوْلَهُ لَيْسَ كَنُزُوْلِ المَخْلُوْقِيْنَ، وَلِهَا لَهُ الْعَرْشُ الأَئِمَّةِ أَنَّهُ يَنْزِلُ ، وَلاَ يَخْلُو مِنْهُ العَرْشُ .

وَالثَّانِي: أَنَّ هَاذَا مَيْنِيٌّ علَىٰ إِثْبَاتِ الأَفْعَالِ الاَخْتِيَارِيَّةِ، وَقِيَامُهَا بِالذَّاتِ، وَفِيْهُا قَوْلاَنِ لأَهْلِ الحَدِيْثِ المُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ. بِالذَّاتِ، وَفِيْهَا قَوْلاَنِ لأَهْلِ الحَدِيْثِ المُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ. وَأَمَّا إِنْكَارُ إِثْبَاتِ الصَّوْتِ عَنِ الإِمَامِ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَيْهِ الحَافِظُ، فَمِنْ وَأَمَّا إِنْكَارُ إِثْبَاتِ الصَّوْتِ عَنِ الإِمَامِ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَيْهِ الحَافِظُ، فَمِنْ

أَعْجَبِ العَجَبِ، وَكَلاَمُهُ فِي إِثْبَاتِ الصَّوْتِ كَثِيْرٌ جِدًّا. قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ: [.....](١) وَالمَقْصُودُ هَاهُنَا الإِشَارَةُ إِلْمَامِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ: [.....](١) وَالمَقْصُودُ هَاهُنَا الإِشَارَةُ إِلَىٰ مَا وَقَعَ فِي حَقِّ الحَافِظِ مِنَ التَّحَامُلِ عَلَيْهِ، وَالتَّعَصُّبِ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الإِمَامِ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ \_ رَدًّا عَلَىٰ مَنْ نَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَىٰ تَكُفِيْرِهِ \_ (٢) أَمَّا قَوْلُهُ: «أَجْمَعُوا» فَمَا أَجْمَعُوا، بَلْ أَفْتَىٰ بِذَٰلِكَ بَعْضُ

(۱) بَيَاضٌ فِي جَمِيْعِ النُّسَخِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ المُؤَلِّفَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لَمْ يَقِفْ عَلَىٰ كِتَابِ «السُّنَّةِ» لِعَبْدِاللهِ بنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَثْنَاءَ كِتَابَةِ هَلذِهِ العِبَارَةِ، ثُمَّ سَهَىٰ عَنْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَبَقِيَ مَكَانُهَا لِعَبْدِاللهِ بنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ من كِتَابِهِ بَيَاضًا، وَفِي (ط) أَضَافَ إِلَىٰ الأَصْلِ نَصَّ كَلاَمٍ عَبْدِاللهِ بن الإِمَامِ أَحْمَدَ من كِتَابِهِ «السُّنَة» أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَىٰ ذٰلِكَ سَائِغًا، وَمَنْ أَرَادَ ذٰلِكَ فَلْيُرَاجِعْهُ فِي كِتَابِ «السُّنَةِ».

آلَّذِي قَالَ بَإِجْمَاعِ الفُقَهَاءِ عَلَىٰ الْفُتْيَا بِتَكْفِيْرِهِ، وَأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ لَا يَجُوْزُ أَنْ يُتُرَكَ بَيْنَ المُسْلِمِيْن... هُوَ سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ قَالَ فِي "السِّيرِ": قُلْتُ: قَدْ بَلَوْتُ عَلَىٰ أَبِي المُظَفَّر المُجَازَفَة، وَقِلَّة الورَع فِيْمَا يُؤَرِّخُهُ، وَاللهُ المَوْعِدُ، وَكَانَ يَتَرَفَّضُ، رَأَيْتُ لَهُ مُصَنَّفًا فِي ذٰلِكَ فِيْهِ دَوَاهٍ، وَلَوْ أَجْمَعَتِ الفُقَهَاءِ عَلَىٰ تَكْفِيْرِهِ، كَمَا زَعَمَ لَمَا وَسِعَهُمْ إِبْقَاوُهُ حَيًّا، فَقَدْ كَانَ عَلَىٰ مَقَالَتِهِ بِـ "دِدِمَشْقَ" أَخُوهُ العِمَادُ، وَالشَّيْخُ مُوفَقُ الدِّيْنِ، وَأَخُوهُ القِدْوَةُ الشَّيْخُ أَبُوعُمَرَ، وَالعَلَّمَةُ شَمسُ الدِّيْنِ البُخَارِيُّ، وَكَانَ بِالْبَلَدِ \_ أَيْضًا \_ خَلْقٌ مِنَ العُلَمَاءِ لاَ وَسَائِرُ الحَنَابِلَةِ، وَعِدَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَثَوِ، وَكَانَ بِالْبَلَدِ \_ أَيْضًا \_ خَلْقٌ مِنَ العُلَمَاءِ لاَ يُكَفِّرُونَهُ.

وقَالَ فِي "تَارِيخ الإسْلاَمِ»: "قُلْتُ: إِجْمَاعُ الفُقَهَاءِ عَلَىٰ الفُتْيَا بِتَكْفِيْرِهِ كَلاَمٌ نَاقِصٌ، وَهُو كَذِبٌ صَرِيْحٌ، إِنَّمَا أَفْتَىٰ بِذَٰلِكَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِيْنَ تَعَصَّبُوا عَلَيهِ، وَأَمَّا الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ، وَأَبُواليُمْنِ الكِنْدِيُّ شَيْخَا الحَنفِيَّة وَالحَنَابِلَةِ، فَكَانَا مَعَهُ، لَكِنْ نَعُونُدُ بِاللهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالجَهْلِ».

أَنمَّةِ الأَشَاعِرَةِ مِمَّنْ كَفَّرُوهُ، وَكَفَّرَهُمْ هُوَ، وَلَمْ يَبْدُ مِنَ الرَّجُلِ أَكْثَرُ مِمَّا يَقُولُهُ خَلْقٌ مِنَ العُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ وَالمُحَدِّثِيْنَ مِنْ أَنَّ الصِّفَاتِ الثَّابِتَةِ مَحْمُولَةٌ يَقُولُهُ خَلْقٌ مِنَ العُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ وَالمُحَدِّثِيْنَ مِنْ أَنَّ الصِّفَاتِ الثَّابِتَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ الحَجَاذِ، أَعْنِي أَنَّهَا تَجْرِي علَىٰ مَوَارِدَهَا، لاَ يُعَبَّرُ عَلَىٰ الحَقِيْقَةِ، لاَ عَلَىٰ المَجَاذِ، أَعْنِي أَنَّهَا تَجْرِي علَىٰ مَوَارِدَهَا، لاَ يُعَبَّرُ عَنَى الأَشْعَرِيَّةِ، عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ، عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ، فَو المُتَأْخِرُونَ مِنَ الأَشْعَرِيَّةِ، هَا لَمُعْتَزِلَةُ، أَوِ المُتَأْخِرُونَ مِنَ الأَشْعَرِيَّةِ، هَا لَمُعْتَزِلَةُ، أَوِ المُتَأْخِرُونَ مِنَ الأَشْعَرِيَّةِ، هَا لَمُعْتَزِلَةُ مَعْ أَنَّ صِفَاتِهِ تَعَالَىٰ لاَ يُمَاثِلُهَا شَيءٌ.

قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: وَجَاءَ شَابٌ مِنْ أَهْلِ «دِمَشْق» بِفَتَاوَىٰ مِنْ أَهْلِهَا إِلَىٰ صَاحِبِ «مِصْرَ» وَهُوالعَزِيْزُ عُثْمَانُ وَمَعَهُ كُتُبُ أَنَّ الحَنَابِلَةَ يَقُونُلُونَ كَذَا وَكَذَا (١٠) ، مِمَّا يُشَغُونَ بِهِ ، وَيَفْتَرُونَهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ ذٰلِكَ الوَقْتُ قَدْ كَذَا وَكَذَا (٢٠ ، مِمَّا يُشَغُونَ بِهِ ، وَيَفْتَرُونَهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ ذٰلِكَ الوَقْتُ قَدْ خَرَجَ نَحْوَ «الإسْكَندرِيَّةِ» يَتَفَرَّجُ ، فَقَالَ : إِذَا رَجَعْنَا مِنْ هَلِذِهِ السَّفْرَةُ أَخْرَجْنَا مِنْ مِنْ بِلَادِنَا ، مَنْ يَقُونُ بِهَاذِهِ المَقَالَةِ ؟ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلاَّ مَيِّتًا ؛ فَإِنَّهُ عَدَا بِهِ الفَرَسُ وَسَقَطَ عَلَيْهِ ، فَخَسَفَ صَدْرَهُ ، عَدَا بِهِ الفَرَسُ وَسَقَطَ عَلَيْهِ ، فَخَسَفَ صَدْرَهُ ، وَهُو الَّذِي تَوَلَّىٰ غَسْلَهُ ، وَأَقَامُوا (٣) كَذَا حَدَّثِنِي شَيْخُنَا يُوسُفُ بْنُ الطُّفَيْلِ ، وَهُو الَّذِي تَوَلَّىٰ غَسْلَهُ ، وَأَقَامُوا (٣) وَلَدَهُ مَوْضِعَهُ ، وَأَرْسَلُوا إِلَىٰ الأَفْضَلِ بْنِ صَلاَحِ الدِّيْنِ وَكَانَ بِهِ صَرْحَدِ» وَكَانَ بِهِ مَعْدَالغَنِيِّ فِي الطَّرِيْقِ ، فَخَمَتُ الغَنِيِّ فِي الطَّرِيْقِ ، فَخَمَة وَأَدْرَامًا كَثِيْرًا وَبَعَثَ يُوصِي بِهِ بِهِ بِهِ مِنْ مَصْرَ » . فَلَمَّا وَصَلَ الحَافِظُ إِلَىٰ فَأَكْرَمَهُ إِلَىٰ المُعَلِقُ إِلَىٰ هِ إِلَىٰ عَلْمُ إِلَىٰ الْكُونِ إِلَىٰ الْعُولِيْ الْكُونِ الْمُقَالَ الْمَقَالَ وَصَلَ الحَافِظُ عَبْدَالغَنِيِّ فِي الطَّرِيْقِ ، فَأَكْرَمَهُ إَكْرَامًا كَثِيْرًا وَبَعَثَ يُوصِي بِهِ بِهِ إِدْمَصْرَ» . فَلَمَّا وَصَلَ الحَافِظُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أَوْرَدَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ نَصَّ المُؤَلِّفِ هَلْذَا عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ أَيْضًا في تَرْجَمَةِ المَلِكِ العَزِيزِ عُثْمَانَ فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «أَخْرَجْنَاكَ» .

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وأقام».

«مِصْرَ» تُلُقِّيَ بِالبِشْرِ وَالإِكْرَام، وَأَقَامَ بِهَا يُسْمِعُ الحَدِيْثَ بِمَوَاضِعَ مِنْهَا، وَبــ «القَاهِرَةِ» وقَدْ كَانَ بــ «مِصْرَ» كَثِيْرٌ مِنَ المُخَالِفِيْنَ، لَــٰكِنْ كَانَتْ رَائِحَةُ السُّلْطَانِ تَمْنَعُهُمْ مِنْ أَذَى الحَافِظِ لَوْ أَرَادُوْهُ، ثُمَّ جَاءَ المَلِكُ العَادِلُ، وَأَخَذَ «مِصْرَ» وَأَكْثَرَ المُخَالِفُونَ عِنْدَهُ علَىٰ الحَافِظِ، وَسَمِعْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ بَذَلَ فِي قَتْلِ الحَافِظِ خَمْسَةَ آلَافِ دِيْنَارِ، قَالَ: وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الحَافِظِ كَتَبَهُ إِلَىٰ «دِمَشْقَ»: وَالْمَلِكُ الْعَادِلُ اجْتَمَعْتُ بهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْه إِلاَّ الْجَمِيْلَ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَأَكْرَمَني، وَقَامَ لِي وَالْتَزَمَنِي، وَدَعَوْتُ لَهُ، ثُمَّ قُلْتُ: عِنْدَنا قُصُورٌ، فَهُوَ الَّذِي يُوْجِبُ التَّقْصِيْرَ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ لاَ تَقْصِيْرٌ وَلاَ قُصُورٌ، وَذَكَرَ أَمْرَ السُّنَّةِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ شَيْءٌ يُعَابُ فِي أَمْرِ الدِّيْن، وَلاَ الدُّنْيَا، وَلاَ بُدَّ لِلْنَاسِ مِنْ حَاسِدِيْنَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَيْبَةِ العَادِلِ لَهُ، وَاحْتِرَامِهِ، وَتَعَجُّب النَّاس مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: ثُمَّ سَافَرَ العَادِلُ إِلَىٰ «دِمَشْق» وَبَقِيَ الحَافِظُ بـ«مِصْرَ» وَالمُخَالِفُونَ لاَ يَتْرُكُونَ الكَلاَمَ فِيْهِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَزَمَ المَلِكُ الكَامِلُ علَىٰ إِخْرَاجِهِ مِنْ «مِصْرَ» وَاعْتُقِلَ فِي دَارِ سَبْعَ لَيَالٍ، فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ رَاحَةً بِ «مِصْرَ» مِثْلَ تِلْكَ اللَّيَالِي. وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَاالعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِالغَنِيِّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الشُّجَاعُ بْنُ أَبِي زِكْرِيِّ الأَمِيْرُ، قَالَ: قَالَ لِي المَلِكُ الكَامِلُ يَوْمًا: هَاهُنَا رَجُلٌ فَقِيْهُ، قَالُوا: إِنَّهُ كَافِرٌ، قُلْتُ: لاَ أَعْرِفُهُ، قَالَ: بَلَىٰ، هُوَ مُحَدِّثٌ، فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ الحَافِظُ عَبْدُالغَنِيِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، هَاذَا هُوَ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا المَلِكُ، العُلَمَاءُ أَحَدُهُمْ يَطْلُبُ الآخِرَةَ، وَالآخَرُ يَطْلُبُ الدُّنْيَا، وَأَنْتَ هَاهُنَا بَابُ الدُّنْيَا، فَهَاذَا الرَّجُلُ جَاءَ إِلَيْكَ، أَوْ

أَرْسَلَ<sup>(۱)</sup> إِلَيْكَ شَفَاعَةً، أَوْ رُقْعَةً يَطْلُبُ مِنْكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: لاَ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا المَلِكُ: وَاللهِ هَـٰوُلاَءِ القَوْمُ يَحْسِدُوْنَهُ، فَهَلْ فِي هَـٰذِهِ البِلاَدِ أَرْفَعُ مِنْكَ؟ المَلِكُ: وَاللهِ هَـٰوُلاَءِ القَوْمُ يَحْسِدُوْنَهُ، فَهَلْ فِي هَـٰذِهِ البِلاَدِ أَرْفَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: لاَ، فَقُلْتُ: هَـٰذَا الرَّجُلُ أَرْفَعُ العُلَمَاءِ، كَمَا أَنْتَ أَرْفَعُ النَّاسِ هَـٰهُنَا، فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا كَمَا عَرَّفْتَنِي هَـٰذَا.

ثُمَّ إِنِّي أَرْسَلْتُ رُقْعَةً إِلَىٰ المَلِكِ (٢) الكَامِلِ أُوْصِيْهِ بِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ تَجِيءُ، فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ، وَإِذَا عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: شَيْخُ الشُّيُوْخِ، يَعْنِي: ابْنَ حَمُّوْيَهُ (٣) وَعِزُ الدِّيْنِ الزِّنْجَارِيُّ (٤)، فَقَالَ لِي المَلِكُ: نَحْنُ فِي أَمْرِ الْحَافِظ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا المَلِكُ، القَوْمُ يَحْسِدُوْنَهُ، ثُمَّ بَيْنَنَا هَلْذَا الشَّيْخُ أَعْنِي الحَافِظ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا المَلِكُ، القَوْمُ يَحْسِدُوْنَهُ، ثُمَّ بَيْنَنَا هَلْذَا الشَّيْخُ أَعْنِي الحَافِظ كَلامًا يُحْرِجُ شَيْخَ الشَّيُوخِ، وَقُلْتُ: بِحَقِّ كَذَا وَكَذَا، هَلْ سَمِعْتَ مِنَ الحَافِظ كَلامًا يُحْرِجُ عَنِ الإِسْلاَمِ؟ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا سَمِعْتُ مِنْهُ إِلاَّ كُلَّ جَمِيْلٍ، وَمَا رَأَيْتُهُ قَطَّ، عَنِ الإِسْلاَمِ؟ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا سَمِعْتُ مِنْهُ إِلاَّ كُلَّ جَمِيْلٍ، وَمَا رَأَيْتُهُ قَطَّ، ثُمَّ تَكَلَّمَ ابْنُ الزِّنْجَارِيِّ، فَمَدَحَ الحَافِظ مَدْحًا كَثِيْرًا، وَمَدَحَ تَلاَمِذَتَهُ، وَقَالَ: أَنَا أَعْرِفُهُمْ، فَقُلْتُ: وَأَنَا أَقُولُ شَيْئًا آخَرَ، فَقَالَ: فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُمْ، فَقُلْتُ: وَأَنَا أَقُولُ شَيْئًا آخَرَ، فَقَالَ: وَقَالَ: وَاللهُ مَا مُؤَلِّهُمْ، فَقُلْتُ: وَأَنَا أَقُولُ شَيْئًا آخَرَ، فَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: أَنَا أَعْرِفُهُمْ، فَقُلْتُ : وَأَنَا أَقُولُ شَيْئًا آخَرَ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ط): «وَيُرسل...ٍ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «المك» خَطأُ طِبَاعَةِ.

 <sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمُّوْيَهُ الجُويْنِيُّ البُحَيْر آباذيُّ الصَّوفِي، أَبُوسَعْدِ
 (ت: ٨٨٥هـ). أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ١٧٨)، وَالمُخْتَصرِ المُحْتَاجِ
 إلَيْهِ (٣/ ٧٦)، وَتَكْمِلَةِ إِكْمَالِ الإِكْمَالِ (٨٠)، وَتَارِيْخِ ابنِ الفُرَاتِ (٤/ ٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «الزَّنْجَانِيُّ» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ في المَوْضِعَيْنِ، وَإِنَّمَا هُوَ الزِّنْجَارِيُّ بالرَّاءِ، وَهُوَ عِنْمَانُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ، عِزُّ الدِّيْنِ الزِّنْجَارِيُّ الأَمِيْرُ، من أُمَرَاءِ الدَّوْلَةِ الصَّلَاحِيَّةِ. يُرَاجَعُ: مَجْمَعُ الآدَاب (١/ ٢٤٨).

مَا هُوَ؟ فَقُلْتُ: لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ شَيءٌ يَكْرَهُهُ، حَتَّىٰ يُقْتَلَ مِنَ الأَكْرَادِ ثَلاَثَةُ الْأَفِ . وَلَا يَعُلُ الْحَافِظُ، فَقُلْتُ: اكْتُبْ خَطَّكَ بِذَاكَ، فَكَتَبَ.

وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُونُ : إِنَّ الحَافِظَ أَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ اعْتِقَادَهُ، فَكَتَب: أَقُونُ كَذَا؛ لِقَوْلِ رَسُونِ اللهِ عَلَيْهِ كَذَا، وَأَقُونُ كَذَا؛ لِقَوْلِ رَسُونِ اللهِ عَلَيْهِ كَذَا، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ المَسَائِلَ النَّتِي يُخَالِفُونَ فِيْهَا، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهَا المَلِكُ الكَامِل، عَتَىٰ فَرَغَ مِنَ المَسَائِلَ التِّي يُخَالِفُونَ فِيْهَا، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهَا المَلِكُ الكَامِل، قَالَ: فَخَلَىٰ قَالَ: فَخَلَىٰ قَالَ: فَخَلَىٰ عَنْهُ . ثُمَّ ذَكَرَ الضِّيَاءُ طَرَفًا مِنْ فَرَاسَتِهِ (١)، وَهِي مُلْتَحِقَةٌ بِنَوْعٍ مِنْ كَرَامَاتِهِ.

فَمِنْهَا مَا قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ رَضُوانَ بْنِ ثَرُوانَ الْعَدَوِيَّ (٢) يَقُولُ: لَمَّا كَانَ الْحَافِظُ يَجْلِسُ فِي الْجَامِعِ بَعْدَالْعَصْرِ، كَانَ الْمِنْبَرُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ فِيْهِ قِصَرُ، وَكَانَ النَّاسُ يُشْرِفُونَ إِلَيْهِ، فَخَطَرَ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ يُرْفَعُ عَلَيْهِ، فَخَطَرَ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ يُرْفَعُ قَلِيْلًا، وَكَانَ الْحَافِظُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ فِي جزْءٍ، فَتَرَكَ القِرَاءَةَ، فَقَالَ: بَعْضُ الْإِخْوانِ يَشْتَهِي أَنْ يَعْلَىٰ هَاذَا الْمِنْبَرِ قَلِيْلًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُ زَادَ بَعْضُ الْإِخْوانِ يَشْتَهِي أَنْ يَعْلَىٰ هَاذَا الْمِنْبَرِ قَلِيْلًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُ زَادَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ فِي رَجْلَي (٣) الْمِنْبَرِ قَلِيْلًا. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَافِظُ أَبَامُوسَىٰ بْنِ الْجَمَاعَةِ فِي رَجْلَي (٣) الْمِنْبَرِ قَلِيْلًا. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَافِظُ أَبَامُوسَىٰ بْنِ الْجَمَاعَةِ فِي رَجْلَي (٣) الْمِنْبَرِ قَلِيْلًا. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَافِظُ أَبَامُوسَىٰ بْنِ الْحَافِظُ قَالَ: كُنتُ عِنْدَ وَالِدِي، وَهُو يَذْكُرُ فَضَائِلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَقُلْتُ فِي الْحَافِظُ قَالَ: كُنتُ عِنْدَ وَالِدِي، وَهُو يَذْكُرُ فَضَائِلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَقُلْتُ فِي الْمَامُوسَىٰ إِلَى وَقَالَ: أَيْنَ نَحْنُ مِنْ أُولُلِكِي مِثْلُهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ: أَيْنَ نَحْنُ مِنْ أُولُلِكِ؟

وَسَمِعْتُ أَبَامُوْسَىٰ أَيْضًا يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ بِـ «دِمْيَاطَ» قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا

<sup>(</sup>١) بعدها في (ط): «وَهِي نَوع مِنْ فَرَاسَتِهِ».

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «رجل».

عِنْدَ الحَافِظِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كُنْتُ أَشْتَهِي لَوْ أَنَّ الحَافِظَ يُعْطِيْنِي النَّوْبَ الَّذِي يَلِي جَسَدَهُ حَتَّىٰ أَكَفَّنَ فِيْهِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ القِيَامَ، قَالَ: لاَ تَبْرَحُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الجَمَاعَةُ خَلَعَ ثَوْبَهُ الَّذِي يَلِي جَسَدَهُ وَأَعْطَانِيْهِ، قَالَ: فَبَقِيَ الثَّوْبُ عِنْدَنَا، وَكُلُّ مَنْ مَرِضَ أَوْ وُجِعَ رَأْسُهُ تَرَكُوهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبْرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ (١٠).

وَسَمِعْتُ أَبَا الرِّضَىٰ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالرَّحَمَانَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ المَقْدِسِيَّ (٢) قَالَ: وَقَعَ لِي أَنْ أَسْأَلَ الحَافِظَ عَنْ شَيءٍ مِنْ ذِكْرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ، فَمَضَيتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ جَمَاعَةً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ وَقَعَدْتُ، فَذَكَرَ مَا كُنْتُ أُريدُ أَنْ أَسْأَلَهُ وَتَعَدْتُ، فَذَكَرَ مَا كُنْتُ أُريدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ وَبَيَّنَهُ.

وَسَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ فَارِسَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ الدِّمَشْقِيَّ (٣) يَذْكُرُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آخَرَ قَالَ: خَرَجْنَا جَمَاعَةً إِلَىٰ الجَبَلِ، فَقَعَدْنَا عَلَىٰ النَّهْرِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: اشْتَهَيْنَا لَوْ أَنَّ الحَافِظَ جَاءَ وَمَعَهُ جُزْءٌ يَقْرَأُ لَنَا فِيْهِ أَخْبَارًا، فَقَالَ بَعْضُنَا: اشْتَهَيْنَا لَوْ أَنَّ الحَافِظَ جَاءَ وَمَعَهُ عُرْءٌ يَقْرَأُ لَنَا فِيْهِ أَخْبَارًا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: آخَرُ: ويَجِيْىءُ مَعَهُ بِحَلاَوة، فَلَمْ نَلْبَثْ إِلاَّ وَالحَافِظُ قَدْ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: لَوْ كُنْتَ جِئْتَ مَعَكَ بِشَيءٍ تَقْرَأُ لَنَا فِيْهِ؟ فَأَخْرَجَ جُزْءًا مِنْ كُمِّهِ، وَقَالَ: قَدْ جِئْتُ بِالجُزْءِ وَالحَلاَوةِ.

<sup>(</sup>١) لَعَلَّ هَاذَا لاَ يَثْبُتُ عَنِ الشَّيْخِ.

<sup>(</sup>٢) أَبُوالرِّضَىٰ هَلْذَا ابنٌ للشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ أَحْمَدَ المَقْدِسِيِّ المَعْرُوْفِ بِدِ" البَهَاءِ» (ت: ٦٢٤هـ) شَارِح «العُمْدَةِ» المَشْهُورُ. وَلأبي الرِّضَاء هَلْذَا ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَةِ (٥٢٥). وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ أَخِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ٦١٤هـ).

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ.

وَسَمِعْتُ الحَافِظَ أَبَامُوْسَىٰ يَقُوْلُ: قَالَتْ لِي وَالِدَتِي: قَدَّمْنَا يَوْمًا لِوَالِدِكَ طَبِيْخًا مِنْ طَبِيْخِ فُلَانٍ لِرَجُلٍ سَمَّاهُ لِي، وَكَانَ الحَافِظُ لاَ يَشْتَهِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ، فَأَخَذَ لُقْمَةً وَرَفَعَهَا إِلَىٰ فِيْهِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ: هَلْذَا مِنْ طَبِيْخِ فُلَانٍ، ارْفَعُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا.

قَالَ الضِّيَاءُ: فَسَأَلْتُ خَالَتِي رَابِعَةَ بِنْتَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ \_ امْرَأَةَ الحَافِظ \_ بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ هَاذِهِ الحِكَايَةِ فَحَدَّثِنِي بِهَا .

قَالَ: وسَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ المَقْدِسِيَّ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا عنْدَالحَافِظِ بِ«القَاهِرَةِ» فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخْرَجَ دِيْنَارَيْنِ فَدَفَعَهُمَا إِلَيْهِ، فَدَفَعَهُمَا الْحَافِظُ إِلَيَّ، وَقَالَ: مَا كَانَ قَلْبِي يَطِيْبُ بِهِمَا، فَسَأَلْتُ الرَّجُلَ أَيْشٍ شُعْلُك؟ فَقَالَ: أَنَا أَكْتُبُ علَىٰ النُّطُرُونِ، وَالنُّطْرُونُ بِ«مِصْرَ» مَاءٌ يُجَمَّدُ مِثْلُ المِلْحِ (۱) وَعَلَيْهِ ضَمَانٌ.

وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ - وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ خَيْرًا - قَالَ: كُنْتُ مَرَّةً قَدْ تَخَرَّقَتْ (٢) ثِيَابِي، فَجِئْتُ يَوْمًا بِه (دِمَشْقَ» لِلْحَافِظ (٣)، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي لَكَ حَاجَةٌ أَحْمِلُهَا إِلَىٰ الجَبَلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، خُذْ مَعَكَ هَلْذَا الثَّوْبَ، فَحَمَلْتُهُ لِكَ حَاجَةٌ أَحْمِلُهَا إِلَىٰ الجَبَلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، خُذْ مَعَكَ هَلْذَا الثَّوْب، فَحَمَلْتُهُ إِلَىٰ الجَبَلِ، فَلَمَّا صَعَدْتُ، جِئْتُ بِالثَّوْبِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اقْعُدْ فَصِّلْ لَكَ إِلَىٰ الجَبَلِ، فَلَمَّا صَعَدْتُ، جِئْتُ بِالثَّوْبِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اقْعُدْ فَصِّلْ لَكَ ثَوْبَيْنِ وَسَرَاوِيْل، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَأَخَذَهَا.

<sup>(</sup>١) لَمْ أَجِد لَهُ ذِكْرًا فِي مَعَاجِمِ اللُّغَةِ وَلا فِي كُتُب المُعرَّبَاتِ لاَ فِي "نطر" ولا "نظر"؟!

<sup>(</sup>٢) في (ط): «تَحَرَّقَتْ».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «للحافظ».

سَمِعْتُ الحَافِظُ أَبَامُوسَىٰ قَالَ: مَرِضَ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللهُ - فِي رَبِيْع الأَوَّلِ سَنَةَ سِتِّمَائَةَ مَرَضًا شَدِيدًا مَنَعَهُ مِنَ الكَلاَم وَالقِيَامِ، وَاشْتَدَّ بِهِ مُدَّةَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَكُنْتُ كَثِيْرًا مَا أَسْأَلُهُ: مَا تَشْتَهِي؟ فَيَقُولُ: أَشْتَهِي الجَنَّةَ، أَشْتَهِي رَحْمَةَ اللهِ تعَالَىٰ، لاَ يَزِيْدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْن جِئتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ عَادَتِي أَبْعَثُ مَنْ يَأْتِي كُلَّ يَوْم بُكْرَةً بِمَاءٍ حَارٍّ مِنَ الحَمَامِ يَغْسِلُ أَطْرَافَهُ، فَلَمَّا جِئْنَا بِالمَاءِ علَىٰ العَادَةِ مَلَّ يَدَهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُرِيْدُ الوُّضُوء، فَوضَّأْتُهُ وَقْتَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَاللهِ، قُمْ فَصَلِّ بِنَا وَخَفِّف، فَقُمْتُ فَصَلَّيْتُ بِالجَمَاعَةِ، وَصَلَّىٰ مَعَنَا جَالِسًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ جَنَّتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَدْ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَقَالَ لِي: اقْرَأْ عنْدَ رَأْسِي سُورَةَ (يلس)، فَقَرَأْتُهَا، فَجَعَلَ يَدْعُو اللهَ وَأَنَا أُؤَمِّنُ، فَقُلْتُ: هَلْهُنَا دَوَاءٌ قَدْ عَمِلْنَاهُ تَشْرَبُهُ ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ مَا بَقِيَ إِلاَّ المَوْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَشْتَهِي شَيْئًا؟ قَالَ: أَشْتَهِي النَّظَرَ إِلَىٰ وَجْهِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ؟ قَالَ: بَلَىٰ وَاللهِ، أَنَا عَنْكَ رَاضٍ، وَعَنْ إِخْوَانِكَ، وَقَدْ أَجَزْتُ لَكَ وَلإِخْوَانِكَ وَلابْنِ أُخْتِكَ إِبْرَاهِيْمَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَامُوسَىٰ يَقُولُ: أَوْصَانِي أَبِي عِنْدَ مَوْتِهِ: لاَ تُضَيِّعُوا هَلْذَا العِلْمَ الَّذِي تَعِبْنَا عَلَيْهِ \_ يَعْنِي الحَدِيْثَ \_فَقُلْتُ: مَا تُوْصِي بِشَيءٍ؟ قَالَ: مَا لِي علَىٰ أَحَدٍ شَيْءٌ، وَلاَ لأَحَدٍ عَلَيَّ شَيْءٌ، قُلْتُ: تُوْصِيْنِي بوصِيَّةٍ؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ، أُوْصِيْكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَالمُحَافَظَةِ علَىٰ طَاعَتِهِ، فَجَاءَ جَمَاعَةٌ يَعُوْدُونَهُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلُوا يَتَّحَدَّثُونَ، فَفَتَحَ عَينيه وقال: مَا هَلْذَا الْحَدِيْثُ؟ اذْكُرُوا اللهَ تَعَالَىٰ، قُولُواْ: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالُوهَا، ثُمَّ

قَامُوا، فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ، وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِذِكْرِهِ، وَيُشِيْرُ بِعَيْنَيْهِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَقَال لَهُ: مَا تَعْرِفُنِي يَا سَيِّدِي؟ فَقَالَ: بَلَىٰ، فَقُمْتُ لأَنَاوِلَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَقَال لَهُ: مَا تَعْرِفُنِي يَا سَيِّدِي؟ فَقَالَ: بَلَىٰ، فَقُمْتُ لأَنَاوِلَهُ كِتَابًا مِنْ جَانِبِ المَسْجِدِ، فَرَجَعْتُ وَقَدْ خَرَجَتْ رُوْحُهُ، وَذَٰلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ الثَّالِثِ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ مِنْ سَنَةٍ سِتِّمَائَةَ، وَبَقِي لَيْلَةً الثَّلَاثَاء فِي المَسْجِدِ، وَاجْتَمَعَ الغَد خُلْقُ كَثِيرٌ مِنَ الأَثِيمَةَ وَالأُمْرَاءِ مَا لاَ يُحْصِيْهِمْ إِلاَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، وَدَفَنَّاهُ يَوْمَ الثُّلاثَاء بِـ «القَرَافَةِ» مُقَابِل قَبْرِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِ و إِلاَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، وَدَفَنَّاهُ يَوْمَ الثُّلاثَاء بِـ «القَرَافَةِ» مُقَابِل قَبْرِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِ و إِلاَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، وَدَفَنَّاهُ يَوْمَ الثُّلاثَاء بِـ «القَرَافَةِ» مُقَابِل قَبْرِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِ و إِلاَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، وَدَفَنَّاهُ يَوْمَ الثُّلاثَاء بِـ «القَرَافَةِ» مُقَابِل قَبْرِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِ و إِلاَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، وَدَفَنَّاهُ يَوْمَ الثُّلاثَاء بِـ «القَرَافَةِ» مُقَابِل قَبْرِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِ و وَيَقُولُ اللهُ وَرَوْقِ (١) فِي مَكَانٍ ذَكَرَلِي خَادِمُهُ عَبْدُ المُنْعِمِ أَنَّهُ كَانَ يَرُورُ ذَلِكَ المَكَانَ ، وَيَقُولُ : قَلْبِي يَرْتَاحُ إِلَىٰ هَاللهُ وَرَضِي عَنْهُ ، وَأَلْحَقَهُ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّد ﷺ وَيُعْتَلَ مُ اللهُ وَرَضِي عَنْهُ ، وَأَلْحَقَهُ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّد ﷺ .

قُلْتُ: وَوَقَعَ لَا بْنِ الْحَنْبَلِيِّ فِي وَفَاتِهِ وَهُمْ، فَقَالَ: سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَاتَةَ. وَرَثَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ الإِمَامُ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ اللهِ مُعَدِيةٍ طَوِيْلَةٍ، أَوَّلُهَا (٣):

<sup>(</sup>١) حَنْبَلِيٌّ (ت: ٥٦٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضعِهِ.

<sup>(</sup>٢) حَنْبَلِيٌّ (ت: ٥٦٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) الأبْيَاتُ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» عَنِ المُؤَلِّفِ، وَأَنْشَدَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في «تَارِيْخِهِ» قَالَ: أَنْشَدَنَا ابنُ خَوْلان، أَنْشَدَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ الْحَافِظُ سَنَةَ سِتَّ وَعَشْرِيْنَ وَسِتِّمائةَ، أَنشَدَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ لِنَفْسِهِ يَرْثِي الحَافِظُ: أَبُوعَبْدِاللهِ لِنَفْسِهِ يَرْثِي الحَافِظُ:

هَاذَا الَّذِي كُنْتُ يَوْمَ البَيْنِ أَحْتَسِبُ فَلْيَقْضِ دَمْعُكَ عَنِّي بَعْضَ مَا يَجِبُ لَمْ يُبْقِ فِي الأَسَىٰ وَالسُّقْمُ جَارِحَةً نَفْسٌ تَذُوْبُ وَقَلْبٌ بَعْدَ ذَا يَجِبُ

هَاذَا الَّذِي كُنْتُ يَوْمَ البَيْنِ أَحْتَسِبُ يَا سَائِرِيْنَ إِلَىٰ مِصْرِ بِرَبِّكُمْ قُوْلُوا لِسَاكِنِهَا حُيِّيْتَ مِنْ سَكَن بِالشَّام قَوْمٌ وَفِي بَغْدَادَ قَدْ أَسِفُوا قَدْ كُنْتَ بِالكُتْبِ أَحْيَانًا تُعَلِّلُهُمْ أُنْسِيْتَ عَهْدَهُمُ أَمْ أَنْتَ فِي جَدَثٍ بَلْ أَنتَ فِي جَنَّةٍ تَجْنِي فَوَاكِهَهَا يَا خَيْرَ مَنْ قَالَ بَعْدَ الصَّحْبِ حَدَّثَنَا لَوْلَاكَ مَادَ عَمُوْدُ الدِّيْنِ وَانْهَدَمَتْ فَاليَوْمَ بَعْدَكَ جَمْرُ الغَيِّ مُضْطَرِمٌ فَلْيَبْكِيَنْكَ رَسُونُلُ اللهِ مَا هَتَفَتْ

فَلْيَقْضِ دَمْعِي عَنْكَ بَعْضَ مَا يَجِبُ رِفْقًا عَلَيَّ فَإِنَّ الأَجْرَ مُكْتَسَبُ يَا مُنْيَةَ النَّفْسِ مَاذَا الصَّدُّ وَالغَضَبُ لاَ البُعْدُ أَخْلَقَ بَلْوَاهُم وَلاَ الحَقِبُ فَالَيْوْمَ لاَ رُسُلٌ تَأْتِي وَلاَ كُتُبُ تَسْفِي وَتَبْكِي عَلَيْكَ الرِّيْحُ وَالسُّحُبُ لاَ لَغُورَ فِيْهَا وَلاَ غَوْلٌ وَلاَ نَصَبُ وَمَنْ إِلَيْهِ التُّقَىٰ وَالدِّيْنُ يَنْتَسِبُ قَوَاعِدُ الحَقِّ وَاغْتَالَ الهُدَىٰ عَطِبُ بَادِي الشَّرَارِ وَرُكْنُ الرُّشْدِ مُضْطَرِبُ ورُقُ الحَمَام وَتَبْكِي العُجْمُ وَالعَرَبُ

> تَاللهِ لأَرُمْتَ صَبْرًا عَنْهُمُ أَبَدًا لاَ تَعْجَبَنْ لِوَفَاتِي بَعْدَهُمْ أَسَفًا وَالْعَيْشُ غَضٌّ وَعَيْنُ الدَّهْرِ رَاقِدَةٌ وَالدَّارُ مَا نَزَحَتْ وَالورُقُ مَا صَدَحَتْ إِنْ تُمْسِ دَارُهُمُ عَنِّي مُبَاعِدَةً زَادَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ هَانِهِ الأَبْيَاتِ مُتَنَالِيَةً، وَزَادَ فِي ثَنَايَا القّصِيْدَةِ قَوْلُهُ:

سَوَادُ عَيْشِ فَلاَ لَهُو ۗ وَلاَ طَرَبُ مَنْ لَمْ يَعِظْهُ بَيَاضُ الشَّعْرِ أَيْقَظَهُ الصَّبْرُ أَهْوَنُ مَا تُمْطَىٰ غَوَارِبُهُ وَالْأَجْرُ أَعْذَبُ مَايُجْنَىٰ وَيُحْتَلَبُ إِنْ تَحْسَبُونُهُ كَرِيْهَ الطَّعْمِ أَيْسَرُهُ سُمُّ مُذَافٌ فَفِي أَعْقَابِهِ الضَّرْبُ

وَفِي الْحَيَاةِ فَمَالِيْ دُوْنَهَا أَرَبُ وَالشَّمْلُ مُجْتَمِعٌ وَالأُنْسُ مُنْتَسِبُ وَالبَيْنُ رَثُّ وَأَثْوَابُ الهَوَيٰ قُشُبُ وَحَبَّذَا بِكُمُ الأَجْزَاعُ وَالكُثُبُ فَإِنَّ مَسْكَنَهُمْ فِي القَلْبِ مُقْتَرِبُ

فِي الشَّهْرِ وَاليَوْم هَاذَا الفَحْرُ وَالحَسَبُ وَشِدَّتَهَا وَقَدِانْهَدَّتْ لَهَا رُتَبُ حَتَّىٰ اسْتَنَارَتْ فَلاَ شَكٌّ وَلاَ ريَبُ مَنْ كَانَ يُلْهِيْهِ عَنْهَا الثَّغْرُ وَالشَّنَبُ وَفِي قُلُوبِهِمُ مِنْ حِفْظِهَا قُضُبُ أَيْضًا وَيُغْنِيْهُمُ عَنْ دَرْسِهَا اللَّقَبُ مْسْتَبْشِرِيْنَ وَهَالْذَا الدَّهْرُ مُحْتَسبُ وَلاَ البَقَاءُ بِمَمْدُودٍ لَهُ سَبَبُ وَإِنَّمَا المَيْتُ مِنْكُمْ مَنْ لَهُ عَقِبُ مِثْلُ العِمَادِ وَلاَ أَوْدَىٰ لَهُ طُنُبُ تُحْيى العُلُومَ بمُحْييْ الدِّيْن وَالقُرَبُ وَغَايَةَ السَّبْقِ لاَ تَعْيَىٰ لَهُ النُّجُبُ نَجْمٌ يَغُوْرُ وَيَبْقَىٰ بَعْدَهُ شُهُبُ حُمْرَ الخُطُوْبِ وَأَبْكَارَ العُلَىٰ خَطَبُوا بَذْلَ النُّفُوْسِ لَمَا هَابُوا بأَنْ يَهَبُوا يَمْشِي مُسَابِقُهُمْ مِنْ حَظِّهِ التَّعَبُ سُحْبٌ إِذَا نَزَلُوا أُسْدٌ إِذَا رَكِبُوا وَالمُقَدِمُونَ وَنَارُ الحَرْبِ تَلْتَهِبُ عَلَىٰ المُحِبِّ وَإِنْ تَصْبِرْ فَلاَ عَجَبُ

لَمْ يَفْتَرِقْ بِكُمَا حَالٌ، فَمَوْتُكُمَا أَحْيَيْتَ سُنَّتَهُ مِنْ بَعْدِ مَا دُفِنَتْ وَصُنْتَهَا عَنْ أَبَاطِيْلِ الرُّوَاةِ لَهَا مَا زِلْتَ تَمْنَحُهَا أَهْلًا وَتَمْنَعَهَا قَوْمٌ بأَسْمَاعِهمْ عَنْ سَمْعِهَا صَمَمٌ تَنُوبُ عَنْ جَمْعِهَا مِنْهُمْ عَمَائِمُهُمْ يَا شَامِتِيْنَ وَفِيْنَا مَا يَسُوْؤُهُمْ لَيْسَ الفَنَاءُ بِمَقْصُورٍ عَلَىٰ سَبَبِ مَا مَاتَ مَنْ عِزُّ دِيْنِ اللهِ يَعْقِبُهُ وَلاَ تَقَوَّضَ بَيْتٌ كَانَ يَعْمِدُهُ عَلاَ العُلَىٰ بِجَمَالِ الدِّيْنِ بَعْدَكُمَا وَتَسبِقُ الخَيْلَ تَالِيْهَا وَإِنْ بَعُدَتْ مِثْلُ الدَّرَارِي السَّوَارِي شَيْخُنَا أَبَدًا مِنْ مَعْشِرِ هَجَرُوا الأَوْطَانَ وَانْتَهَكُوا شُمُّ العَرَانِيْنَ مُلْحٌ لَوْ سَأَلتَهُمُ بيْضٌ مَفَارِقُهُمْ، سُوْدٌ عَوَاتِقُهُمْ نُوْرٌ إِذَا سَأَلُوا نَارٌ إِذَا حَمَلُوا المَوْقدُوْنَ وَنَارُ الحَرْبِ خَامِدَةٌ هَاذَا الفَخَارُ فَإِنْ تَجْزَعْ فَلاَ جَزَعٌ

قَالَ الضِّيَاءُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَلَقَ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ مَحْمُودِ البَعْلِيَّ (١) قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ مِنَ التُّجَّارِ إِلَىٰ الشَّيْخِ العِمَادِ \_ وَأَنَا عِنْدهُ \_ فَحَدَّثُوهُ أَنَّ النُّوْرَ يُرَىٰ علَىٰ قَبْرِ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ كُلَّ لَيْلَةَ ، أَوْ كُلَّ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ .

قَالَ: وَسَمِعْتُ الحَافِظُ أَبَامُوسَىٰ بِنَ الحَافِظِ قَالَ: حَدَّثِنِي صَنِيْعَةُ المَّلِكِ هِبَةُ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَيْدَرَةَ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْتُ لِلصَّلَاةِ عَلَىٰ الحَافِظِ لَقَيْنِي هَاذَا المَعْرِبِيُّ - وَأَشَارَ إِلَىٰ رَجُلٍ مَعَهُ - وَقَالَ: إِلَىٰ أَيْنَ تَرُوْحُ ؟ فَقُلْتُ: لَقَيْنِي هَاذَا المَعْرِبِيُّ - وَأَشَارَ إِلَىٰ رَجُلٍ مَعَهُ - وَقَالَ: إِلَىٰ أَيْنَ تَرُوْحُ ؟ فَقُلْتُ: إِلَىٰ الصَّلَاةِ علَىٰ الحَافِظِ، فَجَاءَ مَعِي، وَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ غَرِيْبٌ، وَرَأَيتُ البَارِحَةَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ علَىٰ الحَافِظِ، فَجَاءَ مَعِي، وَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ غَرِيْبٌ، وَرَأَيتُ البَارِحَة فِي النَّوْمِ كَأُنِّي فِي أَرْضٍ وَاسِعَةٍ، وَفِيْهَا قَوْمٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيْضٌ، وَهُمْ كَثِيْرُونَ ، فِي النَّوْمِ كَأَنِّي فِي أَرْضٍ وَاسِعَةٍ، وَفِيْهَا قَوْمٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيْضٌ، وَهُمْ كَثِيْرُونَ ، فَي النَّوْمِ كَأَنِّي فِي أَرْضٍ وَاسِعَةٍ، وَفِيْهَا قَوْمٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيْضٌ، وَهُمْ كَثِيْرُونَ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَاوُلاءِ؟ فَقِيْلَ لِي: هَاوُلاء مَلائِكَةُ السَّمَاء، نَزَلُوا لِمَوْتِ الحَافِظُ عَبْدِ الغَنِيِّ، فَقُلْتُ : وَأَيْنَ هُوَ الحَافِظُ؟ فَقِيْلَ لِي: اقْعُدْ عِنْدَ الجَامِعِ النَّا وَقَا عِنْدَ الجَامِعِ مَتَى يَخْرُجَ صَنِيْعَةُ المَلِكِ، فَامْضِ مَعَهُ، قَالَ: فَلَقِيْتُهُ وَاقِفًا عِنْدَ الجَامِع .

قَالَ: وَسَمِعْتُ الْإِمَامَ أَبَا العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالغَنِيِّ (٢) - سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ - قَالَ: رَأَيْتُ البَارِحَةَ الكَمَالَ - يَعْنِي أَخِي عَبْدَالرَّحِيْمِ (٣)، وَكَانَ تُونُفِّيَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ - فِي النَّوْم، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ،

<sup>(</sup>١) هُوَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مَحْمُودِ بِنِ جَوْهَرِ (ت: ٦٤٨هـ) حَنْبَلِيٌّ سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) هو حَفِيْدُ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ (ت: ٦٤٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلَّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) عبدُ الرَّحِيْم بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ أَحْمَدَ، الْفَقِيْهُ، كَمَالُ الدِّيْنِ، المَقْدِسِيُّ (ت: ٦١٢هـ) أَخُو الحَافِظِ الضِّياءِ، وَشَمْسِ الدِّيْنِ أَحْمَدَ البُخَارِيِّ، وَكَمَالِ الدِّيْنِ هَاذَا لَمْ يَذْكُرْهُ المُؤلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - نَسْتَدْرِكُهُ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

فَقُلْتُ لهُ: يَا فُلاَنُ، أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: فِي جَنَّةِ عَدْنٍ، فَقُلْتُ: أَيُّمَا أَفْضَلُ: الحَافِظُ فَكُلُ الحَافِظُ عَبْدُالغَنِيِّ، أَوِ الشَّيْخُ أَبُوعُمَرَ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي، وَأَمَّا الحَافِظُ فَكُلُ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ يُنْصَبُ لَهُ كُرْسِيٍّ تَحْتَ العَرْشِ، وَيُقْرَأُ عَلَيْهِ الحَدِيْثَ، وَيُنْثُرُ عَلَيْهِ الحَدِيثَ، وَيُنْثَرُ عَلَيْهِ الحَدِيثَ، وَيُنْثَرُ عَلَيْهِ الحَدِيثَ، وَقَدْ أَمْسَكَ عَلَيْهِ اللَّرُ وَالجَوْهِرُ، وَهَاذَا نَصِيْبِي مِنْهُ، وَكَانَ فِي كُمِّهِ شَيءٌ، وقَدْ أَمْسَكَ بِيدِهِ عَلَىٰ رَأْسِهَا.

قَالَ: وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ حَسَنِ بْنِ عَبْدِاللهِ الكُرْدِيَّ (١) بِهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ حَسَنِ بْنِ عَبْدِاللهِ الكُرْدِيَّ (١) بِهُ اللهُ يَقُولُ: رَأْيْتُ الحَافِظَ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: لَهُ يَا سَيِّدِي، أَلَيْسَ قَدْ مُتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بَقَى عَلَيَّ وِرْدِي مِنَ الصَّلاَةِ.

سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ سُرُورِ (٢) يُحَدِّثُ عَنِ الشَّيْخِ الزَّاهِدِ عَبْدِاللهِ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ سُرُورِ (٢) يُحَدِّثُهُ بِـ «مِصْر» الشَّيْخِ الزَّاهِدِ عَبْدِالرَّحْمَانِ عَشَمِ المُقْرِيء (٢)، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ بِـ «مِصْر» \_ وَكَانَ يُبْغِضُ الحَافِظُ \_ أَنَّهُ رَأَىٰ قَائِلاً يَقُونُ لَهُ فِي المَنَامِ: إِنْ أَرَادَ اللهُ بِكَ خَيْرًا فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَىٰ مَا هُو عَلَيْهِ، وَقَالَ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ : يَدْخُلُ الجَنَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، أَوْ قَالَ : عَلَىٰ أَثَرَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ الإِمَامَ عَبْدَالسَّاتِرِ بْنَ يُوسُفَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَجَمِيُّ (٢) قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ أَصْحَابَنَا فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا مَعَهُمْ، قُلْتُ: مِثْلُ مَنْ؟ قَالَ: مِثْلُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَالمُوفَّقِ، وَالحَافِظِ، وَكَأَنَّ النَّارَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَلَهَا قَتَامٌ وَظِلامٌ، وَهِي تَقْرُبُ إِلَيْنَا حَتَّىٰ كَادَتْ أَنْ تَصِلَ إِلَيْنَا، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا حَافِظُ، اخْرُجْ إِلَيْهَا، فَخَرَجَ الْحَافِظُ \_ رَجُلٌ طَوِيْلٌ فِيْهِ سُمْرَةٌ، وَوَصَفَهُ يَا حَافِظُ، اخْرُجْ إِلَيْهَا، فَخَرَجَ الْحَافِظُ \_ رَجُلٌ طَوِيْلٌ فِيْهِ سُمْرَةٌ، وَوَصَفَهُ

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَرَاجِمِهِمْ.

بِجَمِيْعِ صِفَتِهِ، قَالَ: وَلَمْ أُبْصِرِ الحَافِظَ قَطُّ ـوَمَعَهُ نَهْرٌ مِثْلَ نَهْرِ يَزِيْدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَبَقِي يَجِيءُ مِنْهَا حِجَارَةٌ، فَتَقَعُ فِي ذَٰلِكَ النَّهْرِ فَتَطْفَىءُ، وَتَبْقَىٰ مِثْلَ الطَّوَاحِيْنَ السُّوْدِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الضِّيَاءُ غَيْرَ ذَٰلِكَ مِنَ المَنَامَاتِ المَرْئِيَّةِ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَقَدْ سَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنَ الْحَافِظِ عَبْدِالْغَنِيِّ الْخَلْقُ الْكَثِيْرُ، وَحَدَّثَ بِأَكْثِرِ الْبِلَادِ الَّتِي دَخَلَهَا، كَ «بَغْدَادَ» وَ«دِمَشْقَ» وَ«مِصْرَ» وَ«دِمْيَاطَ» وَ«أَصْبَهَانَ» وَحَدَّثَ بِ «الإِسْكَنْدَرِيَةِ» سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَرَوَىٰ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، مِنْهُمْ: وَلَدَاهُ أَبُو الْفَتْحِ، وَأَبُومُوسَىٰ، وَعَبْدُ القَادِرِ الرُّهَاوِيُّ، والشَّيْخُ مُوفَقُ مِنْهُمْ: وَلَدَاهُ أَبُو الْفَتْحِ، وَأَبُومُوسَىٰ، وَعَبْدُ القَادِرِ الرُّهَاوِيُّ، والشَّيْخُ مُوفَقُ اللَّيْنِ، وَالْحَافِظُ الضِّيَاءِ، وَابْنُ خَلِيْلٍ (١) وَالْفَقِيْهُ اليُونِيْنِيُّ، وَيَعِيْشُ بْنُ رَيْحَانَ الْفَقِيْهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَكِّيِّ الشَّارِعِيُّ، وَأَحْمَدُ رَيْحَانَ الفَقِيْهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَكِيِّ الشَّارِعِيُّ، وَأَحْمَدُ اللَّيْنِ مَا لَكُونِيْنِيُّ، وَيَعِيْشُ بْنُ مَكِي الشَّارِعِيُّ، وَأَحْمَدُ اللهُ مَا الْفَقِيْهُ اللَّوْرِيْنِيُّ وَا عَنْهُ اللَّهُ الْمُ وَلَيْ مَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَلَاقٍ لَالْإَجَانَةِ وَالْمَاعِيلُ الْكُسَيْنِيُّ وَالْمَالِ الْحُسَيْنِيُّ (١) وَالْعَقِيْهُ اللهِ بْنُ عَلَاقٍ الْإَجَانَةِ وَالْمَعْ وَالْمَالِ الْحُسَيْنِيُّ وَالْمَالِ الْحُسَيْنِيُّ وَالْمَالِقُ اللهِ الْمُعَلِّ الْمُحَمِّدُ اللهُ وَرَاءُ وَلَا عَنْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْحُسَيْنِيُّ (١) وَآخِرُ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ إِلْإِجَازَةِ أَحْمَدُ اللهُ الْحُدَيْرِ سَلَامَةَ الْحَدَّادُ (١).

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابنُ خَلِيْلٍ في مُعْجَمِهِ (ورقة: ۱۸٤): «أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ الحَافِظُ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالغَنِيِّ ابنُ عَبْدِالوَاحِدِ بن عَلِيٍّ بنِ سُرُوْرٍ المَقْدِسِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِـ «دِمَشْقَ» أَخْبَرَكُمْ أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي . . . » .

<sup>(</sup>٢) في (ط) «علاف» لعلَّه خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٣) (ت: ٦٧٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) (ت: ٦٧٨ هـ) لَمْ يَذْكُرْهُ المُؤَلِّفُ وَهُو حَنْبَلِيٌّ نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

ذِكْرُشَيءٍمِنْ فَتَاوَىٰ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ وَمَسَائِلِهِ نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ (١) السَّيْفِ ابْنِ المَجْدِ: مُنْ عَنْ حَدِيْثِ (٢): «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ» هَلْ هُوَ مَنْسُوخٌ؟

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفيات سنة (١٠٠ه -):

289 - إسماعِيل بن أبِي تُرَابِ بنِ عَلِيِّ بنِ عَلِيٍّ بنِ وَكَّاسٍ ، أَبُوعَبْدِاللهِ ، البَغْدَادِيُّ القَطَّانُ . أَخَبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٣) ، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢٤٣/١) ، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (٤٢٧) وَنَصَّ عَلَىٰ أَنَّهُ حَنْبَلَيُّ ، اسْتَدْرَكَهُ ابنُ حُمَيْدِ النَّجْدِيُّ في هَامِشِ وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (٤٢٧) وَنَصَّ عَلَىٰ أَنَّهُ حَنْبَلَيُّ ، اسْتَدْرَكَهُ ابنُ حُمَيْدِ النَّجْدِيُّ في هَامِشِ نُسْخَةِ ( أ ) عَنْ تَارِيْخِ ابنِ رَسُولٍ «نُزْهَةِ العُيُون . . . » وَعَنْهُ في المُلْحَقِ ص (٤٥٨) . فَكُرَهُ مُحَمَّدٍ نِظَامُ الدِّيْنِ . ذَكَرَهُ 290 - وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِالرَّزَاقِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيُّ ، أَبُومُحَمَّدِ نِظَامُ الدِّيْنِ . ذَكَرَهُ

290 ـ وإسماعيل بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي، ابو محمل نظام الدين. دكره العُلَيْمِيُّ في «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» (٥/ ٥٣)، وَالمُنْذِرِيُّ في التَّكْمِلَةِ (٢/ ٧)، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالدَّهُ عَبْدَ الرَّزَاقِ في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٠٣هـ)، وَنَذْكُرُ في هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ إِخْورَتِهِ وَأَخَواتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلإسْمَاعِيْلَ هَاذَا ذِكْرٌ في مُعْجَمِ السَّمَاعاتِ اللهُ مَشْقيَّة (٢١٩).

291 - وَحَمْدُ بنُ مَيْسَرَةَ بنِ حَمْدِ بنِ مُوْسَىٰ بنِ غَنَائِمٍ، أَبُوالثَّنَاءِ الشَّامِيُّ، ثُمَّ المِصْرِيُّ، الخَلَّالُ، الكَامَخِيُّ، الغَدْرُوَانِيُّ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ في التَّكْمِلَةِ (١٧/٢)، =

<sup>(</sup>١) في (ط) «حط» خَطأٌ في طِبَاعةٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ رَقَم (١٦٩) (١/ ٣٩٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَالْهُ وَالْهُ أَنْ مَنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ، وَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَنْ لاَ إِلٰهَ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ (٥/ ٣٣٦) مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ بِلَفْظِ «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ (٥/ ٢٣٦) ، إِلاَّ اللهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ » وَأَخْرَجَهُ بِمَعْنَاهُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ (٥/ ١٦٦) ، وَالبُخَارِيُّ رَقَم (٧٨٥) وَفِي (الإِيْمَانِ) بَابُ «القِّيَابِ البِيْضِ». وَمُسْلِمٌ رقم (٩٤) وَالْمِيْمَانِ ) بَابُ «القِيَابِ البِيْضِ». وَمُسْلِمٌ رقم (٩٤) (١٥٤) فِي (الإِيْمَانِ) بَابُ «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ » عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

وَقَالَ: «. . . ابنُ غَنَائِمِ الشَّافِعِيُّ . . » ثُمَّ قَالَ في السَّطْرِ الَّذي يَلِيْهِ: «. . . الكَامَخِيُّ الحَبْكِيُّ » وَذَكَرَهُ الحَافِظُ الدَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإسلامِ (٣٣٤) وَقَالَ: «الحَنْبَكِيُّ ، الرَّجُلُ الصَّالِحُ » وَلَمْ يَذْكُرِ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ و رَحِمَهُ اللهُ وَإِلَىٰ أَيِّ شَيءٍ نِسْبَتُهُ . أَمَّا (الكَامَخِيُّ ) الصَّالِحُ » وَلَمْ يَذْكُرِ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ و رَحِمَهُ اللهُ وَإِلَىٰ أَيْ شَيءٍ نِسْبَتُهُ . أَمَّا (الكَامَخِيُّ ) فَنَسْبَةٌ إِلَىٰ الكَامَخِ و وَهُو الإِدَامُ بِالفَارِسِيَّةِ ثُمَّ عُرَّبَ ، جَاءَ فِي قَصْدِ السَّبِيْلِ (٢/ ٣٨٢) فَنسْبَةٌ إِلَىٰ الكَامَخُ و كَهَاجَر و : إِدَامٌ يُقَالُ لَهُ : المَرِّيُّ ، أَوْ الرَّدِيءُ مِنْهُ ، فَارِسِيِّ مُعَرَّبٌ ، كَأَنَّهُ عَلَىٰ «الكَامَخُ و كَهَاجُور و ي «الشَّفَاءِ» الكَامَخُ : مُخَلَّلٌ يُشَهِّي الطَّعَامَ مُعَرَّبٌ كَامَهُ » غَيْرِ قِيَاسٍ ، جَمْعُهُ كَوَامِخٌ ، وَفِي «الشَّفَاءِ» الكَامَخُ : مُخَلَّلٌ يُشَهِّي الطَّعَامَ مُعَرَّبٌ كَامَهُ » فَيْرِ قِيَاسٍ ، جَمْعُهُ كَوَامِخٌ ، وَفِي «الشَّفَاءِ» الكَامَخُ : مُخَلَّلٌ يُشَهِّي الطَّعَامَ مُعَرَّبٌ كَامَهُ » ويُرَاجَعُ : المُعَرَّبُ لِلْجَوالِيقِي (٣٤٦) ، وَشِفَاءُ الغَلِيْلِ (٣٢٦) . وَمَا وَرَدَ فِي «الشَّفَاءِ» هُو الأَقْرَاجُعُ : المُعَرَّبُ لِلْجَوالِيقِي (٣٤٦) ، وَشَفَاءُ الغَلِيْلِ (٣٢٢) . وَمَا وَرَدَ فِي «الشَّفَاءِ » لَمُ المُعْرَبُ اللهُ المَعْرَبُ اللهُ المَعْرَبُ اللهِ المَعْرَبُ اللهُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ المُعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَبُ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَبُ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَوْلِقُ الْمُؤْلُفُ و رَعْمُهُ المُؤْلُفُ و رَكُمَ المُؤْلُفُ و المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المُخْتَصِ المَعْرَاقِ المُخْتَصِرِ المُحْرَاقِ المُشْقِي المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَالْمُ المَالِعُ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُؤْلِقُ المَعْرَاقِ المَعْرَاقِ المُعْرَاقِ المَعْرَاقِ المَالْمُ المَالِعُ المُعْرَاقِ المَالمُخْتَصِ المَالْمُ المَالِعُ المَالِعُ المُعْ

293 - وَعَبْدُالمَلِكِ بِنُ عُثْمَانَ بَنِ عَبْدِاللهِ بِنِ سَعْدِ المَقْدِسِيُّ، أَبُومُحَمَّدٍ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهْبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٦١) وَقَالَ: «وَهو وَالِدُ الزَّيْنِ أَحْمَدَ، وَالجَمَالِ عَبْدِاللهِ».

أَحْمَدَ (ت: ٦٩٨ هـ) كَمَا سَيَأْتِي في مَوْضِعِهِ. إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

- وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّف أَيْضًا أَخَاهُ عَبْدَاللهِ بِنَ عَبْدِالمَلِكِ جَمَالَ الدِّيْنِ، وَلَهُ وَلإِخْوَتِهِ ذِكْرٌ في السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (١٨٧، ٣٧٩، ٣٩٨).

294 - وَعَبْدُالمُنْعِمِ بِنُ هِبَةِ الكَرِيْمِ بِنِ خَلَفِ بِنِ المُبَارَكِ بِنِ البَطِرِ، وَالِدُهُ هِبَهُ الكَرِيْمِ (ت: ٨٥٥هـ) سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُ عَبْدِالمُنْعِمِ في التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ (ت: ٨٥٥هـ) سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُ عَبْدِالمُنْعِمِ في التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ التُّقَلَةِ (٢/ ٢٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ التُقَلَةِ (٢/ ٢٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٩٢)، قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: «أَخْبَرَنَا عَبْدُالمُنْعِمِ بِنُ هِبَةِ الكَرِيْمِ بِنِ الحَنْبَلِيِّ . . . » وَقَالَ : «سَأَلْتُ ابْنَ الحَنْبَلِيِّ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ . . . ».

295 - وَعَبْدُالمُنْعِمِ بِنُ يَحْيَىٰ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عُبَيدِاللهِ بِنِ هِبَةِ اللهِ، البَيِّعُ، الأَزَجِيُّ، ابنُ عَمِّ الوَزِيْرِ عُبَيْدِاللهِ بِنِ يُوثُسَ (ت: ٩٣ه هـ) الَّذي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ، أَخُو أَحْمَدَ (ت: ٣٠٣هـ) وَزَيْدِ (ت: ٣٠٦هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكِهِمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. أَخْبَارُهُ في: ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَاد (١/ ١٨٠)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٤)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٤٦٣)، وَذَكَرَ ابنُ النَّجَارِ عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِالرَّزَاقِ الجِيْلِيِّ أَنَّهُ غَيْرُ مَرْضِيِّ الطَّرِيْقَةِ.

296 - وَفَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ الْحَيْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِن سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ البَلَسْيِّ، وَهِيَ زَوْجَةُ الْوَاعِظِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بِنِ نُجَيَّة الْحَنْبَلِيِّ (ت: ٩٩ هه) الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ. الْوَاعِظِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بِنِ نُجَيَّة الْحَنْبَلِيِّ (ت: ٩٩ هه) الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ. مَوْلِدُهَا بِهِ الْمُوهَا إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فَسَمِعَتْ هُنَاكَ مِنْ ابنِ الحُصَيْنِ، وَرُلِهُمَا إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فَسَمِعَتْ هُنَاكَ مِنْ ابنِ الحُصَيْنِ، وَزَاهِرِ الشَّحَامِي، وَأَحْمَدَ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ البَنَّاءِ. . وَغَيْرِهِمْ، وَأَجَازَلَهَا خَلْقٌ. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٤)، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٣٣٨)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٤)، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٣٣٨)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٦٩)، وَسَيَرِ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (١/ ٢١١)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٩ ٤)، وَتَذْكِرَةِ الْإِسْلامِ (٤٩ ٤)، وَتَذْكِرَةِ الْمُشَاطِ (٤/ ٢٤٩)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٤).

297 ـ وَمُحَمَّدُ بِنُ الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ عَبدِاللهِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ قُدَامَةَ، أَبُوالفَضْلِ، تُوفِّي شَابًا وَعُمُرُهُ سِتَّ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً. قَالَ الضِّيَاءُ: «مَاتَ بِـ «هَمَذَانَ» وَكَانَ شَابًا، ظَرِيْفًا، فَقَيْهًا، تَفَقَّهُ عَلَىٰ وَالدِهِ، وَسَافَرَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ»، وَاشْتَغَلَ بِالخِلافِ عَلَىٰ الفَخْرِ إِسْمَاعِيْلَ غَلَام بِنِ المَثِّيِّ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ. أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ الإسلامِ (٤٧٦).

298 \_ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالقَادِرِ بِنِ أَبِي صَالِحٌ الجِيْلِيُّ، أَبُوالفَضْلِ. لَمْ يَثُنِ عَلَيْهِ الحَافِظُ ابنُ النَّجَّارِ، وَقَالَ: «لَمْ تَكُنْ طَرِيْقَتُهُ مَرْضِيَّةً، وَكَانَ خَالِيًا مِن العِلْمِ». أَخْبَارُهُ في: ابنُ النَّجَارِ، وَقَالَ: (٤/ ٤٦)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٧٦)، وَقَلَائِدِ الجَوَاهِرِ (٤٤).

299 \_ وَأَخُوهُ يَحْيَىٰ بنُ عَبْدِالقَادِرِ، أَبُوزكَرِيًا، وَهُوَ أَصْغَرُ الإِخْوَةِ، وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ، وَحَدَّثَ عَن ابن البَطِّيِّ، وَتُوثِّقِي بـ «بَغْدَادَ» كَهْلاً. أَخْبَارُهُ في: المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٢/ ٣٤)، وَتَلايْدِ الجَوَاهِرِ (٤٤).

300 - وَمَرْيَمُ بِنْتُ أَبِي الفَائِزِ المُظَفِّرِ بِنِ دَاوُدَ الأَزَجِيِّ. أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٢/ ٩/٢)، وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٧٢)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٤٨٢)، وَالتَّوْضِيْحِ (/ ٩/٤)، وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٧٢)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٤٨٢)، وَالتَّوْضِيْحِ (/ ٣/٤)، وَذَكَرَ أَبَاهَا المُطَفَّرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي اسْتِدْرَاكنا عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٥ هـ). (١٨٤ عَرِيِّ البُعْ اللهُ عِنْ المُعَمِّرِ الحُسَيْنِ بِنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ البَلِّ، أَبُوالمَعَالِي بِنُ أَبِي المُعَمِّرِ الحُسَيْنِ بِنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ البَلِّ، أَبُوالمَعَالِي بِنُ أَبِي المُعَمِّرِ الحُسَيْنِ بِنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ البَلِّ، أَبُوالمَعَالِي بِنُ أَبِي الأَسْوَدِ البَغْدَادِيُّ، البَيِّعُ، لَقَبُهُ عَرُّ الدِّينِ، ويُنْسَبُ «الرَّيَّانِيَّ» إِلَىٰ حَيِّ يُعْرَفُ لِـ «الرَّيَّانِيَ» إِلَىٰ حَيِّ يُعْرَفُ لِـ «الرَّيَّانِيَ» إِلَىٰ حَيِّ يُعْرَفُ لِـ «الرَّيَّانِي» إِلَىٰ حَيِّ يُعْرَفُ لِـ «الرَّيَّانِي وَالْمُشْتَةِ مَشْهُورَةِ تُعْرَفُ لِـ «الرَّيَّانِ البَيْعُ مُ أَشْرَةِ عِلْمِيَّةِ مُحْمَّدِ بِنِ عَلِي مِنْ أَوْلُ لِ المَعْرَفُ لِـ «الرَّيَانِي وَالْمُشْتَبَهِ وَالْمُسْتَبَهِ (١/ ٣٢٠)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (١/ ٣٦٣)، وَالمُشْتَبَهِ (١/ ٣٠٠)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (١/ ٣٦٣)، وَالمُشْتَبَهِ (١/ ٣٠٠)، وَالمُشْتَبَهِ (١/ ٢٠٠)، وَالنَّوْضِيِّ وَالأَعْيَانِ، سَمِعَ كِتَابَ «أَخْبَارُ مَنْ قَتَلَهُ الحُبُ» تَصْنِيْفِ شَيْخًا، حَسَنًا، مِنْ أَوْلاَدِ الأَكَابِرِ وَالأَعْيَانِ، سَمِعَ كِتَابَ «أَخْبَارُ مَنْ قَتَلَهُ الحُبُ» تَصْنِيْفِ

فَأَجَابَ: بَلْ هُوَ مُحْكَمٌ ثَابِتٌ، لَكِنْ زِيْدَ فِيْهِ، وَضُمَّ إِلَيْهِ شُرُوطٌ أُخَرُ، وَفَرَائِضَ فَرَضَهَا اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ الزُّهْرِيُّ فِي ذَٰلِكَ.

- وَسُئِلَ عَمَّنْ كَانَ فِي زِيَادَةٍ مِنْ أَحْوَالِهِ، فَحَصَلَ لَهُ نَقْصٌ؟

فَأَجَابَ: أَمَّا هَاذَا، فَيُرِيْدُ المجِيْبُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَرْبَابِ الأَحْوَالِ وَأَصْحَابِ المُعَامَلَةِ، وَأَنَا أَشْكُو إِلَىٰ اللهِ تَقْصِيْرِي وَفُتُورِي عَنْ هَاذَا وَأَمْثَالِهِ مِنْ أَبُوابِ الخَيْرِ.

وَأَقُولُ - وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ -: إِنَّ مَنْ رَزَقَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْ عَمَلٍ أَوْ نُوْرِ قَلْبٍ، أَوْ حَالَةِ مَرْضِيَّةٍ فِي جَوَارِحِهِ وَبَدَنِهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا، وَلْيَجْتَهِدْ فِي تَقْيِيْدِهَا بِكَمَالِهَا، وَشُكْرِ اللهَ عَلَيْهَا، وَالحَذَرِ عَنْ زَوَالِهَا بِزَلَّةٍ أَوْ عَثْرَةٍ، وَمَنْ فَقَيِيْدِهَا بِكَمَالِهَا، وَشُكْرِ اللهَ عَلَيْهَا، وَالحَذَرِ عَنْ زَوَالِهَا بِزَلَّةٍ أَوْ عَثْرَةٍ، وَمَنْ فَقَيْدِهَا فَلْيُكْثِرِ مِنَ الإِسْتِقَالَةِ، وَالحُزْنِ فَقَدَهَا فَلْيُكْثِرِ مِنَ الإِسْتِقَالَةِ، وَالرَّغْبَةِ إِلَيْ الإِسْتِقْالَةِ، وَالحُزْنِ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ، وَالتَّضَرُّ عِلَىٰ رَبِّهِ، وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي عَوْدِهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ عَادَتْ، وَإِلاَّ عَادَ إِلَيْهِ فِي عَوْدِهَا إِلَيْهِ فَقَ اللهُ مُنَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

- وَسُئِلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ فِي مَعْنَىٰ ذٰلِكَ؟

فَأَجَابَ: أَمَّا فُقْدَانِ مَا نَجِدُهُ مِنَ الحَلاَوَةِ وَاللَّذَةِ، فَلاَ يَكُونُ دَلِيْلاً

أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ المَرْزُبَان، وسَمِعَ مِنَ القَاضِي مُحَمَّدِ بن عَبْدِالبَاقِي الأَنْصَارِيِّ النَّصْرِيِّ «مُسْنَدَهُ» وَرَوَىٰ عَنْهُ».

وَأَمَّا يُوْسُف بنُ سَعِيْدِ بن مُسَافِرِ بن جَمِيْل الأَزَجِيُّ، المُقْرِىءُ، البَنَّاءُ، القَطَّانُ، فَذَكَرَهُ الْمَوْلِّفُ في آخِر تَوْجَمَةِ أَبِي عَبْدِاللهِ الأَرْتَاحِيُّ (ت: ٢٠١هـ) وَسَيَأْتِي، وَقَدْ ذُكِرَتْ وَفَاتَهَ أَيْضًا فِي هَلْذِهِ السَّنَة (٦٠٠هـ).

عَلَىٰ عَدَمِ الْقَبُوْلِ؛ فَإِنَّ المُبْتَدِيءَ يَجِدُ مَالاً يَجِدُ المُنْتَهِي، فَإِنَّهُ رُبَّمَا مَلَّتِ النَّفْسُ وَسَئِمَتْ لِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ، وَكَثْرَةِ العِبَادَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ النَّفْسُ وَسَئِمَتْ لِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ، وَكَثْرَةِ العِبَادَةِ وَالإِفْرَاطِ فِيها، وَيَأْمُرُ بِالإِقْتِصَادِ؛ خَوْفًا عَنْ كَثْرَةِ العِبَادَةِ وَالإِفْرَاطِ فِيها، وَيَأْمُرُ بِالإِقْتِصَادِ؛ خَوْفًا مِنَ المَلَلِ، وَقَدْ رُوِيَ: «أَنَّ أَهْلَ اليَمَنِ لَمَّا قَدِمُوا «المَدِيْنَة» جَعَلُوا يَبْكُونْ ، فَقَالَ أَبُوبَكُرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: هَا كَذَا كُنَّا حَتَّىٰ قَسَتِ القُلُونُ بُ».

وَسُئِلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِية؟ فَأَجَابَ: خِلاَفَتُهُ صَحِيْحَةٌ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: بَايَعَهُ سِتُّونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْهُمْ: ابنُ عُمَر، وَأَمَّا مَحَبَّتُهُ: فَمَنْ أَحَبَّهُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبُّهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَٰلِكَ؛ لأَنَّهُ وَأَمَّا مَحَبَّتُهُمْ إِكْرَامًا لَيْسَ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَيَلْتَزِمُ مَحَبَّتَهُمْ إِكْرَامًا لَيْسَ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَيَلْتَزِمُ مَحَبَّتَهُمْ إِكْرَامًا لِيُسَ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَيَلْتَزِمُ مَحَبَّتَهُمْ إِكْرَامًا لَيْسَ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَيَلْتَزِمُ مَحَبَّتَهُمْ إِكْرَامًا لِصُحْبَتِهِمْ، وَلَيْسَ ثُمَّ أَمْرٌ يَمْتَازُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ خُلَفَاءِ التَّابِعِيْنَ، كَعَبْدِالمَلِكِ لَصُحْبَتِهِمْ، وَلَيْسَ ثُمَّ أَمْرٌ يَمْتَازُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ خُلَفَاءِ التَّابِعِيْنَ، كَعَبْدِالمَلِكِ وَيَنْهِ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْوُقُوعِ فِيْهِ؛ خَوْفًا مِنَ التَّسَلُّقِ إِلَىٰ أَبِيْهِ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْوُقُوعِ فِيْهِ؛ خَوْفًا مِنَ التَّسَلُّقِ إِلَىٰ أَبِيْهِ، وَالْمَالِ الفِتْنَةِ .

وَقَالَ: رُوِيَ عَنْ إِمَامِنَا أَحْمَدَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: الإِيْمَانُ مَخْلُوقٌ، فَهُو كَافِرٌ، وَمَنْ قَالَ: قَدِيْمٌ، فَهُو مُبْتَدِعٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَفَّرَ مِنْ قَالَ بِخَلْقِهِ؛ فَهُو كَافِرٌ، وَمَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا كَفَّرَ مِنْ قَالَ بِخَلْقِهِ؛ لأَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الإِيْمَانِ، وَهِي تَشْتَمِلُ عَلَىٰ قِرَاءَةٍ وَتَسْبِيحٍ، وَذِكْرِ اللهِ لأَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الإِيْمَانِ، وَهِي تَشْتَمِلُ عَلَىٰ قِرَاءَةٍ وَتَسْبِيحٍ، وَذِكْرِ اللهِ عَزَوجَلَّ، وَ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ ذٰلِكَ كَفَرَ، وتَشْتَمِلُ عَلَىٰ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَحَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، وَمَنْ قَالَ بِقِدَم ذٰلِكَ ابْتَدَعَ.

وَسُئِلَ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الحَمَّامِ؟ فَأَجَابَ: إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ عُذْرٌ فَلَهَا أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّام لأَجْلِ الضَّرورَةِ، وَالأَحَادِيْثُ فِي هَلذَا أَسَانِيْدُهَا مُتَقَارِبَةٌ،

قَدْ جَاءَ النَّهْيُ وَالتَّشْدِيدُ فِي دُخُولِهِنَّ، وَجَاءَتِ الرُّخْصَةُ لِلْنُفْسَاءِ وَالسَّقِيمَةِ، وَالَّذِي يَصِحُّ عِنْدِي: أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ مِنْ عُذْرِ فَلاَ بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِن اللَّذِي يَصِحُّ عِنْدِي: أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ مِنْ عُذْرِ فَلاَ بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِن اللهُ النَّعُ غَنَاءٌ، فَلاَ تَدْخُلُ، وَهَاذَا رَأْيُنَا فِي السَّغْنَتَ عَنِ الدُّخُولِ، وَكَانَ لَهَا عَنهُ غِنَاءٌ، فَلاَ تَدْخُلُ، وَهَاذَا رَأْيُنَا فِي أَهْلِنَا، وَمَنْ يَأْخُذُ بِقَوْلِنَا، نَسْأَلُ اللهِ التَّوْفِيقَ وَالعَفْوَ وَالعَافِيَةَ.

٢٣٩ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدِ اللهِ (١) بْنِ نَصْرِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الدَّجَاجِيُّ الوَاعِظُ، أَبُونَصْرِ ابْنِ أَبِي الحَسَنِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَالِدِهِ (٢).

## (١) ٢٣٩ \_ ابنُ الدَّجَاجِيِّ الوَاعِظُ (٢٤ - ٢٠١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (٥٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٤)، وَالمَنْقَدِ الأَرْسَدِ (٢/ ٤١٤)، وَالمَنْقَدِ الأَرْسَدِ (١/ ٢٣). وَالمَنْقَدِ الأَرْسَدِ (١/ ٢٤)، وَالمَنْقَدِ الأَرْسَدِ (١/ ٤٠٤)، وَعُقُودُ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَّارِ المَوْصِلِيِّ (٦/ ورقة ١١٤)، وَيُراجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٢٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٥٨)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْئِيُ وَذِيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٥٦)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٥٨)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْئِي وَذِيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٢٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٥٨)، وَاللَّمُغْرَىٰ (ورقة: ٤٠)، وَالمُخْتَصَرُ (٩/ ١٥٥)، وَالمُخْتَصَرُ (١/ ٢٣٩)، وَالمُخْتَصَرُ (١/ ٢٣٥)، وَالمُخْتَصَرُ (١/ ٢٣٩)، وَالمُخْتَصَرُ (١/ ٢٩٥)، وَالمُخْتَصِرُ (١/ ٢٩٥)، وَالنَّوْفِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ١٩١)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٨٩)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٨٩٤)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٨٩٤)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٨٩٤)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٨٩٤)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٨٩٤)، وَالنَّوْفِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ١٩٥)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٨٩٤)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٨٩٤)، وَالتَّوْفِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ١٩٥)، وَالتَوْمُونُ وَنُ فِي "تَارِيْخِ إِرْبِلَ " (١٨٤) وَالْمَذْكُورُ وَفِي "تَارِيْخِ إِرْبِلَ" هُوتَ إِرْبِلَ " (١٨٤) وَالْمَذْكُورُ وَفِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ " إِلَىٰ "تَارِيْخِ إِرْبِلَ " (١٨٤) وَالْمَذْكُورُ وَفِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ" إِلَىٰ "تَارِيْخِ إِرْبِلَ " (١٨٤) وَالْمَذْكُورُ وَفِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ" إِلَىٰ "تَارِيْخِ إِرْبِلَ " (١٨٤) وَالْمَدْكُورُ وَفِي "تَارِيْخِ الْإِسْلامِ" إِلَىٰ "تَارِيْخِ إِرْبِلَ " (١٨٤)، ويُقَالُ في نِسْبَتِهِ "الذَّجَاجِيُّ " وَ"الحَيَوانِيُّ ".

(٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٦٤هـ) وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَخَاهُ حَسَنًا (ت: ؟) وابَن أَخِيْهِ عَبْدَاللَّهِ عَبْدَاللَّهِ عَبْدَاللَّهِ اللَّعَارِ نَسَبَهُ هَاكَذَا: مُحَمَّدُ بنُ سَعَدِاللهِ ابنِ نَصْرِ بنِ سَعْيدِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي الحَسَنِ الدَّجَاجِيُّ البَغْدَادِيُّ، المَعْرُوفُ بِـ «الحَيَوَانِيُّ» ابنِ نَصْرِ بنِ سَعْيدِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي الحَسَنِ الدَّجَاجِيُّ البَغْدَادِيُّ، المَعْرُوفُ بِـ «الحَيَوَانِيُّ» قَالَ: «وَكَانَ وَاعِظًا»، حَنْبَليًّا، شَاعِرًا، مُحَدِّثًا، له خُطَبٌ، وَفُصُولٌ في الوَعْظِ، وَأَشْعَارٌ = قَالَ: «وَكَانَ وَاعِظًا»، حَنْبَليًّا، شَاعِرًا، مُحَدِّثًا، له خُطَبٌ، وَفُصُولٌ في الوَعْظِ، وَأَشْعَارُ =

مَدَحَ بِهَا الإِمَامِ النَّاصِرِ لِدِيْنِ اللهِ أَبِي العبَّاسِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -... وَكَانَ شَيْخًا ، مَلِيْحًا ، فِيْهِ صَلاَحٌ وَفَضْلٌ . . وَمِنْ شِعْرِهِ يَمْدَحُ النَّاصِرَ لدِيْنِ اللهِ ، وَيَذْهَبُ فِيْهِ مَذْهَبَ أَبِي مَذْهَ النَّاصِرَ لدِيْنِ اللهِ ، وَيَذْهَبُ فِيْهِ مَذْهَبَ اللهِ أَبِي الفَتْح البُسْتِي فِي المُجَانَسِ المُتَشَابِهِ القَوَافِي ، وَأَنْشَدَنِي مِنْهُ شَيْخُنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ سَعِيْدِ الوَاسِطِيُّ قَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُونَصْرِ ابنُ الدَّجَاجِيِّ لِنَفْسِهِ .

تَقُونُ عُنْسِي حِيْنَ أَدْمَيْتُهَا . . الأبيات .

قَالَ: وَقَالَ فِيْهِ أَيْضًا:

إِمَامٌ أَعَادَ العَدْلَ مِنْ بَعْدِ فَقْدِهِ وَأَحْيَا رَمِيْمَ المُكْرَمَاتِ بِرِفْدِهِ

. . . الأبيات.

قالَ: وَأَنْشَدَنِي الصَّاحِبُ الوَزِيْرُ أَبُو البَرَكاتِ بنُ المُسْتَوْفِي بِـ "إِربلَ" قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو المُرتَقُونِ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدِ اللهِ لِنَفْسِهِ إِجَازَةً، يَمْدَحُ الوَزِيْرَ جَلاَلَ الدِّيْنِ أَبَا الحَسَنِ عَلِيَّ بنَ

مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بن أبي مَنْصُورٍ الأَصْبَهَانِيَّ:

وَاحْلُلْ بِعَزْمِكَ عَنْهَا مُحْكَمَ العُقُلِ دُوْنَ النَّنِيَّةِ بَينَ [...] وَالأَملِ قَدْ فَاحَ مِنْهُ غَرَامٌ جَدَّ يَشْتَعِلِ أُخْتَاهُمَا وَاعْتَرَاهَا مُغْلَقِ الخَبَلِ مَا بَيْنَهُنَّ غَدَايَا العَلِّ وَالنَّهَلِ يَرْفَضُّ مِنْ عَبَرَاتِي كُلُّ مُنْهَمِلِ

أَثِرْ إِلَىٰ جَنبَاتِ المُنْحَنَىٰ إِبلِي وَخَلِّهَا تَسْحَبُ الأَرْسَانَ مِنْ مَرَحٍ فَإِنَّ رِيْحَ الصَّبَا من نَحْوِ كَاظِمَةٍ حَنَّتْ إِلَىٰ مَرْبَعِ الأَلْآفِ فَانْتَبَهَتْ إِلَىٰ مَرَابِعِ صِدْقٍ طَالَمَا حُمِدَتْ فَهِجْنَ لِيْ لَوْعَةً مِنْ مِثْلِ وَقْدَتِهَا فَهَجْنَ لِيْ لَوْعَةً مِنْ مِثْلِ وَقْدَتِهَا فَبَاتَ بِي مِثْلُ مَا بَاتَتْ تُكَابِدُهُ

وَهِيَ طَوِيْلَةٌ عِنَّتُهَا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ بَيْتًا، وَفِيْهَا المَثَلُ السَّائِرُ «لَيْسَ التَّكَحُّلُ في العَيْنَيْنِ كَالكَحَلَ» قَالَ: وَأَنْشَدَنِيْهِ عَنْهُ الشَّيْخُ الحَافِظُ أَبُوعَبْداللهِ مُحَمَّدُ بنُ مَحْمُودٍ.

نَفْسُ الفَتَىٰ إِنْ صَلَحَت أَحْوالَهَا . . . الأَبْيَاتُ

قَالَ الصَّلاحُ الصَّفَدِيُّ بَعْدَ إِنْشَادِ هَلذِهِ الْأَبْيَاتِ: "قُلْتُ: اشْتَغَلَ بِالجِنَاسِ عَنِ

وُلِدَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وسَمِعَ بِإِفَادَةِ أَبِيْهِ، وَبِنَفْسِهِ مِنْ أَبِيْه، وَأَبِي جَعْفَرِ السَّمْنَانِيِّ، وَالقَاضِي أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي مَنْصُورٍ القَّزَازِ، وَأَبِي القَاسِمِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَعَبْدِالوَهَابِ الأَنْمَاطِيِّ وَغَيْرِهِم، القَزَّازِ، وَأَبِي القَاسِمِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَعَبْدِالوَهَابِ الأَنْمَاطِيِّ وَغَيْرِهِم، وَرَحَلَ إِلَىٰ «الكُوْفَةِ» فَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي الحَسَنِ بْنِ غَبَرَةً (١) الحَارِثِيِّ قَالَ ابْنُ . فَيْطَةَ: كَانَ صَحِيْحَ السَّمَاعِ. وَقَالَ الدُّبَيْثِيُّ: شَيْخٌ حَسَنٌ، فِيْهِ فَضْلٌ وَتَميُّزٌ. وَقَالَ الشَّعْرَ. وَقَالَ الشَّعْرَ، وَاعِظًا، يَقْرضُ الشَّعْرَ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ المَشَايِخِ، وَوُجُوهِ وُعَّاظِ «مَدِيْنَةِ (٢) السَّلَامِ» مَلِيْحَ الوَعْظ، حَسَنَ الإيْرَادِ، حُلْوالأَلْفَاظِ، كَيِّسًا، مُتَودِّدًا، حَسَنَ الأَخْلَقِ، مَلُوقًا، وَلَهُ النَّثُرُ وَالنَّظْمُ الجَيِّدُ، وَكَانَ الأَخْلَقِ، مُتَواضِعًا، فَاضِلاً، صَدُوقًا، وَلَهُ النَّثُرُ وَالنَّظْمُ الجَيِّدُ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ فِي عَزَاءِ الخُلَفَاءِ وَالأَفَاضِلِ وَالأَمَاثِلِ، وَلَهُ تَقَدُّمٌ وَمَكَانَةٌ، وَمِمَّا ذُكِرَ لَهُ مِنَ الشَّعْرِ قَوْلُهُ لَ أَنْشَدَهُ عَنْهُ ابْنُ النَّجَارِ -:

نَفْسُ الفَتَىٰ إِنْ صَلُحَتْ أَحْوَالُهَا كَانَتْ إِلَىٰ نَيْلِ التُّقَىٰ أَحْوَىٰ لَهَا وَإِنْ تَرَاهَا سُدِّدَتْ أَقْوَالُهَا كَانَتْ إِلَىٰ حَمْلِ العُلاَ أَقُوىٰ لَهَا فَلُو تَبَدَّتُ حَمْلِ العُلاَ أَقُوىٰ لَهَا فَلُو تَبَدَّتُ حَالُ مَنْ لَهَا لَهَا فِي قَبْرِهِ عِنْدَ البِلَىٰ لَهَا لَهَا فَلُو تَبَدَّتُ حَالًا مَنْ لَهَا لَهَا فِي قَبْرِهِ عِنْدَ البِلَىٰ لَهَا لَهَا

الإِيْطَاءِ الَّذِي وَقَعَ فِيْهِ ، وَلَمْ يَجْزِمْ «تَرَاهَا» الوَاقِعَةَ بَعْدَ «إِنِ» الشَّرْطِيَّةِ».

وَقَالَ النَّجِيْبُ الحَوَّانِيُّ في «مَشْيَخَتِهِ الصُّغْرَىٰ»: «أَبُونَصْرِ هَـٰذَا رَجُلُ فَاضِلٌ صَدُوْقٌ، مِنْ أَعْيَانِ المَشَايِخِ، وَوُجُوْهِ الوُعَّاظِ بِمَدِيْنَةِ السَّلَامِ، سَمِعَ مِنْ أَبِيْهِ. . ».

<sup>(</sup>١) في (ط): «غيره» وَسَبَقَ تَصْحِيْح ذٰلِكَ.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «مدنية» خطأ طباعة.

وَلَهُ:

تَقُوْلُ عُنْسِي حِيْنَ (١) أَدْمَيْتُهَا بِالمَسِيْرِ رِفْقًا بِنَا يَاهَاشِمِي إِنْ شِئْتَ أَنْ تَلْقَىٰ الغِنَىٰ وَالمُنَىٰ عُجْ بِإِمَامٍ مِنْ يَنِي هَاشِمِ فَقُلْتُ أَنْ تَلْقَىٰ الغِنَىٰ وَالمُنَىٰ عُجْ بِإِمَامٍ مِنْ يَنِي هَاشِمِي فَقُلْتُ إِذْ لاَحَ سَنَا بَرْقِهِ يَا نُوْقُ هَانَا نُوْرُهُ هَاشِمِي

قَالَ ابْنُ القَطِيعِيِّ: أَنْشَدْتُهُ هَلْذِهِ الأَبْيَاتِ:

مَنْ لَمْ يَعُدْكَ إِذَا مَرِضْ تَ فَلَا تَعُدْهُ وَلاَ كَرَامَهُ فَا لَمُ يَعُدُهُ وَلاَ كَرَامَهُ فَاإِنِ الإِلَكِهُ أَمَاتَهُ فَقَدِ اسْتَرَحَتْ مِنَ المَلاَمَهُ وَإِنِ الإِلَكِهُ أَمَاتَهُ فَالعُذْرُ تَهْنِيْكَ السَّلاَمَهُ وَإِنِ الإِلَكِهُ أَقَامَهُ فَالعُذْرُ تَهْنِيْكَ السَّلاَمَهُ

فَقَالَ مُوْتَجِلاً: (٢)

(٢). وَأَنْشَدَ لَهُ ابنُ الشَّعَّارِ:

إِنَّ الوِلاَيَةَ لاَ تَدُوْمُ لِوَاحِدٍ إِنْ كُنْتَ تُنْكِرُهَا فَأَيْنَ الأَوَّلُ
فَاغْرِسْ مِنْ الفِعْلِ الجَمِيْلِ غَرَائِسًا فَإِذَا عُزِلْتَ فَإِنَّهَا لاَ تُعْزَلُ
وَقَالَ أَبُوغَالِبِ نَصْرُ بنُ تُرْكِيِّ بنِ خَزْعَل بن تُرْكِيِّ بنِ عَلِي بن الحَسَنِ الحَنْظَلِيُّ التَّمِيْمِيُّ،
البَصْرِيُّ ، المِسْكِيُّ التَّاجِرُ ، أَنشَدَنِي أَبُونَصْ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدِ اللهِ بنِ الدَّجَاجِيِّ لِنَفْسِهِ:

يَا غَائِبَ القَلْبِ فِي نَقْصٍ وَفِي لَعِبِ وَذَاهِبَ العُمْرِ فِي حِرْصٍ وَفِي تَعَبِ
لاَ تَعْرُرَنْكَ المُنَى جَهْلاً بِطُولِ مُنى وَيَلْزَمَنْكَ العَنَا بِالرُّوْرِ وَالكَذِبِ

مَاحِبْ فَصَاحَةَ دُنْيَانَا بِمَوْعِظَةٍ تُغْنِي أَخَا اللَّبِّ فِيْهَا عَنْ أَخِ وَأَبِ صَاحِبْ فَ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «يقُول عِيْسَىٰ أدميتها» وَ(هَاشِمِيُّ) في القَوَافِي، كُلُّ وَاحِدَةٍ لَهَا مَعْنَى، فَالأَوَّلُ «هَاشِمِيُّ» من الهَشْمِ وهُوَ الكَسْرِ، وَالثَّانِي «هَاشِمِيُّ» مَنْسُوبٌ إِلَىٰ يَنِي هَاشِمٍ، وَالثَّالِثُ «هَا» حَرْفُ تَنْبِيْهُ وَ«شِمِي» مِنْ شَامَ البَرْقَ يَشُومُهُ: إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ.

## وَأَنَا عَلَىٰ هَا ذَا أَكُو نُمَدَىٰ الْحَيَاةِ إِلَىٰ القِيَامَهُ

حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ بِهِ بَغْدَادَ » وَ «وَاسِطَ » وَ «المَوْصِلَ » وَسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ: الدُّبَيْثِيُ ، وَأَخُوهُ عَبْدُ العَزِيْرِ . عَنْهُ: الدُّبَيْثِيُ ، وَأَخُوهُ عَبْدُ العَزِيْرِ .

وَتُونُفِّيَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ خَامِسَ عَشَرَ مِنْ رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتُّمَائَةَ، وَتُودِيَ لَهُ بِجَمِيْعِ مَحَالِّ «بَغْدَادَ» فَاجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ مِنْ الغَدِ، فَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِجَامِع السُّلْطَانِ، وَدُفِنَ بِهِ إَبَابٍ حَرْبٍ (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُوالفَتْح الْمَيْدُومِيُّ (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الحَرَّانِيُّ (أَنَا) أَبُونَصْرِ بْنُ اللَّجَاجِيِّ، (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَرَةَ (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الهَرَوَانِيُّ (أَنَا) أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الهَرَوَانِيُّ

زَادًا يُنَجِّيْكَ مِنْ هَوْلٍ وَمِنْ عَطَبِ
وَالشَّمْلُ فِي بَدَدٍ وَالتُّرْبُ في تَرَبِ
وَاقْطَعْ مُقَارِبَهَا بِالنَّوْحِ وَالحَرَبِ
أَجْدِرْ تَحَفَّظْ يَقِيْظًا أَحْسِنْ دَلَّ تَبِ

لاَ تَغْتَرِرْ بِنَسِيءِ الغَافِلِيْنَ وَخَذَ النَّاسُ فِي حَسَدٍ وَالعَيْشُ فِي نَكَدِ النَّاسُ فِي نَكَدِ السَّمَعْ مَقَالَتَهَا وَافْرَعْ جِنَايَتَهَا أَفِلْ أَوْلُ أَذَلَ إِسَمَع أَفِقْ أَنِبُ أَقْبِلْ أَوْلُ أَذَلَ إِسَمَع أَفِقْ (1) مَشْيَخَة الحَرَّانِي الكُبْرَىٰ (ورقة: ٦٩).

(١) مشيخة الخرّاني الكبرئ (ورقة: ٩٩).
 (٢) قَالَ ابنُ الشَّعَّار: «وَبِالإسْنَادِ، وَآثَرَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَىٰ قَبْرِهِ:

أَيُّهَا الَّزَّائِرُوْنَ بَعْدَ فَنَائِي جَدَثَا ضَمَّنِي وَقَبْرًا عَمِيْقًا سَتَرَوْنَ اللَّرِيْقًا سَتَرَوْنَ اللَّذِي رَأَيْتُ مِنَ الأَمْ لِيَقًا لَا عَيْنَا اللَّرِيْقَا

(٣) في (ط): «غَيْرَة» وَسَبَقَ تَصْحِيْحُ ذٰلِكَ.

(٤) في (ط): «النَّهْرَوَانِي» تَحْرِيْفُ ظَاهِرٌ، وَفِي الأَنْسَابِ لأبي سَعْدِ السَّمْعَانِيِّ (١٢/ ٣٢٤) «بِفَتْحِ الهَاءِ وَالرَّاءِ وَالوَاوِ، وَفِي آخِرِهَا النُّوْنُ هَلذِهِ النِّسْبَةِ..» وَتَرَكَ مَكَانَهُ بَيَاضًا. وَذَكَرَ القاضِيَ أَبا عَبْدِاللهِ الجُعْفِيِّ المَذْكُوْرَ هُنَا، وَقَال: «كَانَ إِمَامًا فَاضِلاً، جَلِيْلَ = (ثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رِيَاح (١) الأَشْجَعِيُّ ، (ثَنَا) عَلِيُّ بْنُ المُنْذِرِ الطَّرِيْقِيُّ (٢) (ثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيْلِ بْنِ غَزْوَانَ (ثَنَا) أَبِي ، عنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّىٰ قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (٣) . قَالَ : «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّىٰ قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (٣) . عَبْدُ المُنعِمِ بِن عَلِي (٤) بْنِ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ هِبَةِ اللهِ النُّمَيْرِيُّ الحَرَّانِيُ

(١) في (ط) «رباح» وإِنَّما هُو «رِيَاح» بَاليَاءِ المَنْقُوْطَةِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتِهَا كَمَا فِي «السِّيرِ».

(٢) في (ط): «الطريفي» وَإِنَّمَا هُوَ «الطَّرِيْقِيُّ» بِالقَافِ بَدَلُ الفَاءِ قَالَ الحَافِظُ أَبوسَعْدِ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأنْسَابِ» (٨/ ٢٣٩) «الطَّرِيْقِيُّ المَنْسُوبُ إِلَىٰ هَاذِهِ النَّسْبَةِ عَلِيُّ بنُ المَنْدُوبُ إِلَىٰ هَاذِهِ النَّسْبَةِ عَلِيُّ بنُ المُنْذُورِ...».

(٣) رَوَاهُ البُخَارِي (٩/ ٤٧٨) في (الأَطْعِمَةِ) بَابُ «مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ» وَمُسْلِمٌ رقم (٢٩٧٦) في (الزُّهْدِ) بَابُ «مَا جَاءَ في مَسْلِمٌ رقم (٢٩٧٦) فِي (الزُّهْدِ) بَابُ «مَا جَاءَ في مَعْيْشَةِ النَّبِيِّ ﷺ من حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

(٤) ٢٤٠ ـ نَجْمُ الدِّيْنِ الحَرَّانِيُّ (؟ ـ ٦٠١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (٥٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٢١). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ الأَحْمَدِ (١/ ٣٢١). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الشَّعَارِ (٤) (ورقة: ٧٦)، وَمِرْآةُ الرَّمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (٤) (ورقة: ٧٦)، وَمِرْآةُ الرَّمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (٤) (ورقة: ٧٦)، وَمِرْآةُ الرَّمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (١/ ٥٢٥)، وَالجَامِعُ (٨/ ٢٥)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٥٩)، وَالجَامِعُ المُحْتَاجُ إلَيْهِ (٣/ ٩٢)، وَالعِبَرُ (٥/ ٢)، وَتَارِيْخُ المُحْتَاجُ إلَيْهِ (٣/ ٩٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣))، وَالنَّهُونُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ١٨٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣) (٧/٧).

القَدْرِ، مُفْتِيًا عَلَىٰ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ ثِقَةً، صَدُوْقًا، وَكَانَ مَنْ عَاصَرَهُ مِنَ الكُوْفَةِ مِن زَمَن عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِلَىٰ وَقْتِهِ أَفْقَهَ مِنْهُ ﴾ وَذَكَرَ في الرُّوَاةِ عَنِ ابنَ عَلَّانَ. وفي سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٠١/١٧) ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بِن جَعْفَرِ بِنِ رِيَاحِ الأَشْجَعِيِّ.

أُسْرَتُهُ أُسْرَةُ عِلْمٍ فَقَدْ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ مَحْمُو دًا في آخِرِ تَرْجَمَتِهِ، وَقَوْلُ المُؤَلِّفِ هُنَا: «قَدِمَ «بَعْدَادَ»... وَمَعَهُ وَالِدَاهُ؛ النَّجِيْبُ عَبْدُ اللَّطِيْفِ، وَالعِزُّ عَبْدُ العَزِيْزِ» كَذَا هُنَا: «قَدِمَ «بَعْدَافَ»... ومَعَهُ وَالِدَاهُ؛ النَّجِيْبُ عَبْدُ اللَّطِيْفِ، وَالعِزُّ عَبْدُ العَرِيْثِ، وَمَعَ هَلْذَا فَكَرَهُمَا عَرَضًا فِي تَرْجَمَةِ آبِيْهِمَا، وَهُمَا مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ، وَرُوَاةِ الحَدِيْثِ، وَمَعَ هَلْذَا لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُمَا المُؤَلِّفُ ـ عَفَا اللهُ عَنْهُ ـ وَهُو يَعْرِفُهُمَا؟! وَمِثْلُهُ فَعَلَ ابنُ مُفْلِحِ فِي المَقْصَدِ الأَرْشَدِ» وَتَرْجَمَ العُلَيْمِيُّ لِعَبْدِ اللَّطِيْفِ (ت: ٢٧٦هـ) وَوَضَعَهُ في غَيْرٍ طَبَقَتِهِ «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ» وَتَرْجَمَ العُلْيْمِيُّ لِعَبْدِ اللَّطِيْفِ (ت: ٢٧٦هـ) وَوَضَعَهُ في عَيْرٍ طَبَقَتِهِ إِذْ جَعَلَ وَفَاتَهُ سَنَة تَرْجَمَ العُلْيْمِيُّ لِعَبْدِ اللَّلِيْفِ الْجُزْءِ الخَامِسِ (١٤٠) وَلَمْ يَتَنَبُهُ لَلْلِكَ مُحَمِّدُ وَلَمْ يَتَنَبُهُ لَلْلِكَ مِنْ مُنْ مَعْ لَكُولُولُ مَعْ مَلِي يُعْلَقُ مُ المَنْهِ عِلَاحُمَدِ» ثَانَيَةً حَيْثُ وَلُولُ مَنْ عَبْدِ المُنْهِ عِلَيْهِ إِلَى أَنَّ عَبْدَاللَّطِيْفِ مُتَرْجَمٌ في الجُزْءِ الخَامِسِ رقم وَيُولُ المُنْهِ عِلَا لَمُنْهِ عِلَى الْعَجَبِ وَرُبَّمَ اللَّهِ عَنْ المُنْهِ عِلَى المُحْمِدِ اللَّهُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ المُنْهِ عِلَى الْكَاعِمِ وَلَا المَنْهِ عِلَى المَّالِقِيْفِ مُتَرْجَمٌ في الجُزْءِ الخَامِسِ رقم (١٣٦٢) وَالصَّحِيْحُ أَنَّ العُلْمِيْفُ وَلَى المَّعْمِ الْمُنْهِ عِلَى المَنْهُ عِلَى المُنْ في تَرْجَمَةِ عَبْدِ (١٣٦٩) عَيْرُهُ مَوْجُودٍ أَصْلًا فِي تَحْقِيْقِ «المَنْهُ عَلَى المَّوْمُ وَلَى المُعْمَلِ وَلَيْمَ الْمُنْهِ وَلَى المَّوْمِ وَلَى المَّوْمِ وَلَى المَنْهُ عِلَى المَالْمُولُولُ المَلْفِي وَلَى الْمُنْهُ ولَى المَالْمُولُولُ وَلَى المَالْمُ وَلَى المُولِقِي وَلَى المُولِقِي وَلَى المُعْمِلُولُ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ مِلْ المَلْفِي وَلَى المُلْعَلِي وَلَا عَيْرُهُ وَلَى المَلْعَلَى المُعْتَلَى المُلْلُولُ وَلَا عَلَى المُعْرَالُ المَلْعِلَى المُلْعُلِي وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَلَى المُعْلَى المُعْمُولُولُ المُولِولِ المُعْمَلِ

قُلْتُ: إِنَّ الحَافِظَ ابنَ رَجَبٍ عَفَا اللهُ عَنْهُ لَمْ يُتَرْجِمْ لِعَبْدِ اللَّطِيْفِ بن عَبْدِ المُنْعِمِ (ت: ٢٧٢هـ)، وأَقُولُ هُنَا: إِنَّ ابنَ حُمَيْدِ النَّجْدِيَّ اسْتَدْرَكَهُ عَلَىٰ ابنِ رَجَبٍ في هَامِشِ نُسْخَةِ (أ) وَرَقَة (١٩٥) عَنْ «حُسْنِ المُحَاضَرَةِ» وَأُلْحِقَ فِي الجُزءِ الثَّانِي مِنَ «اللَّيْلِ مُسْخَةِ (أ) وَرَقَة (١٩٥) عَنْ «حُسْنِ المُحَاضَرَةِ» وَأُلْحِقَ فِي الجُزءِ الثَّانِي مِنَ «اللَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» الَّذي نَشَرَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ حَامد الفقي (٢/ ٢٦٤)، نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَأَخُوهُ عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ عَبْدِ المُنْعِم (ت: ٢٨٦هـ) مِنْ كِبَادِ المُحَدِّثِيْنَ أَيْضًا، لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤلِّفُونَ في طبقات الحَنَابِلَةِ، وَهُو صَاحِبُ «مَشْيَخَةٍ» المُدْحَدِيْ في المُلْحَقِ المُلْحَقِ المُلْحَقِ المُنْ مُرْدَةٍ نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، اسْتَدْرَكَهُ ابنُ حُمَيْدِ النَّجْدِيُّ في المُلْحَقِ

الفَقِيْهُ، الوَاعِظُ، أَبُومُحَمَّدٍ، وَيُلقَّبُ نَجْمُ الدِّيْنِ (١)، مِنْ أَهْلِ «حَرَّانَ».

رَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فِي صِبَاهُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ لِطَلَبِ العِلْمِ، فَسَمِعَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلَ، وَأَبِي السَّعَادَاتِ القَزَّازِ، وَغَيْرِهِمَا، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنْهَ ِ وَالخِلَافِ، ثُمَّ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنْهَ ِ وَالخِلَافِ، ثُمَّ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنْهَ ِ وَالخِلَافِ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» ثُمَّ قَدِمَ «بَغْدَادَ» مَرَّةً أُخْرَىٰ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِیْنَ وَمَعَهُ وَالدَاهُ عَادَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» ثُمَّ قَدِمَ «بَغْدَادَ» مَرَّةً أُخْرَىٰ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِیْنَ وَمَعَهُ وَالدَاهُ

بِنُسْخَتِهِ مِنَ "الذَّيْلِ" وهو في المُلْحَقِ بِطَبْعَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ حَامِد الفَقِي (٢/ ٤٦٣). وَيَوْسُفَ بنُ عَبْدِاللَّطِيْفِ وَمِنْ أَحْفَادِهِ: عَبْدُالمُنْعِمِ بنُ عَبْدِاللَّطِيْفِ (ت: ١٩٦هـ). وَيُوْسُفَ بنُ عَبْدِاللَّطِيْفِ (ت: ؟). وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدُاللَّطِيْفِ (ت: ؟). وَهلْذَانِ الأَخِيْرَانِ ذَكَرَهُمَا الْحَافِظُ ابنُ حَجَر في "فِهْرِسْتِهِ". وَمُحَمَّدُ بنُ يُوْسُفَ بنِ عَبْدِاللَّطِيْفِ (ت: ٩٢٧هـ) وَهَلْذَا بَعْدَ الْحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ، تَرْجَمَهُ العُلَيْمِيُّ فِي "المَنْهَجِ الأَحْمَدِ" وابنُ حُمَيْدِ في "المَنْهَجِ الرَّابِلَةِ".

## وَمِنْ ذَوِي قَرَابِتِهِ :

مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ مَحْمُوْدِ بنِ عُمَرَ بنُ يَلْدَقَ، أَبُوعَبْدِاللهِ بنُ الصَّيْقَلِ الْحَرَّانِيُّ (ت: ٧١٣هـ) ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (٢/ ٢٠٥) وَقَالَ: «قَرَابَةُ «النَّجِيْبِ» وَكَانَ خَيًاطًا، يُلَقَّبُ فَحْرَ الدِّيْنِ...» وَهَلْذَا لَمْ يَذْكُرْهُ المُؤَلِّقُوْنَ في طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ، نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الدُّرَرِ الكَامِنَةِ (٤/٧) مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ ابنِ أَبِي بَكْرِ بنِ أَيُّوبِ المَعْرُوفِ بِهِ «أَبنِ المُلُوثِ » (ت: ٥٧٥٦هـ) وَقَالَ: «سَمِعَ جَدَّهُ الْمِ الْعِرِّ الحَرَّانِيَّ» وابنُ المُلُوثِ هَلْذَا لَمْ يَكُنْ حَنْبَليًّا، ولَوْ كَانَ حَنْبَليًّا، فَهُو بَعْدَ سَنَة الْمُهُو العِزِّ الحَرَّانِيَّ» وابنُ المُلُوثِ هَلْذَا لَمْ يَكُنْ حَنْبَليًّا، ولَوْ كَانَ حَنْبَليًّا، فَهُو بَعْدَ سَنَة (٥٥٧هـ) فَلاَ يَلْزَمُ اسْتِدْرَاكُهُ عَلَىٰ الحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - وَاللهُ أَعْلَمُ .

(١) وَيُلَقَّبُ «مُعِيْنَ الدِّيْنِ» أَيْضًا كَمَا في مَجْمَعَ الآدَابِ لابْنِ الفُوطِيِّ (٥/ ٢٩١).

النّجِيْبُ عَبْدُاللّطِيْفِ، وَ العِزُّ عَبْدُالعَزِيْزِ، فَسَمِعَ، وَأَسْمَعَهُمَا الكَثِيْرَ، وَقَرَأَ عَلَىٰ الشُّيُوخِ، وَكَتَبَ، وَحَصَّلَ، وَنَاظَرَفِي مَجَالِسِ الفُقَهَاءِ، وَحِلَقِ المُنَاظِرِيْنَ، وَدَرَّسَ، وَأَفَادَالطَّلَبَةَ، وَاسْتَوْطَنَ «بَغْدَاد» وَعَقَدَبِهَا مَجْلِسَ الوَعْظِبِعِدَّةَ أَمَاكِنِ (١٠). وَدَرَّسَ، وَأَفَادَالطَّلِبَةَ وَاسْتَوْطَنَ «بَغْدَاد» وَعَقَدَبِهَا مَجْلِسَ الوَعْظِبِعِدَّةً أَمَاكِنِ (١٠). ذَكَرَ ذٰلِكَ ابْنُ النَّجَّارِ وَقَالَ: كَانَ مَلِيْحَ الكَلامِ فِي الوَعْظِ، رَشِيْقَ الأَلْفَاظِ، حُلْوَ العِبَارَةِ، كَتَبْنَا عَنهُ شَيئًا يَسِيْرًا، وَكَانَ ثِقَةً، صَدُوقًا، مُتَحَرِّيًا حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، مُتَدَيِّيًا مَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، مُتَدَيِّيًا، مُتَوَرِّعًا، نَزِهًا عَفِيْفًا، عَزِيْزَ النَّفْسِ مَعَ فَقْرٍ شَدِيْدٍ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ مَسَنَةٌ، وَشِعْرٌ جَيِّدٌ، وَكَلَامٌ فِي الوَعْظِ بَدِيْعٌ، وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَقِ، لَطِيْفَ مَسَنَةٌ، وَشِعْرٌ جَيِّدٌ، وَكَلَامٌ فِي الوَعْظِ بَدِيْعٌ، وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَقِ، لَطِيْفَ مَسَنَةٌ، وَشِعْرٌ جَيِّدٌ، وَكَلَامٌ فِي الوَعْظِ بَدِيْعٌ، وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَقِ، لَطِيْفَ الطَّبْع مُتَوَاضِعًا، جَمِيْلَ الصُّحْبَةِ.

وقَالَ أَبُوالمُظَفَّرِ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ: كَانَ صَالِحًا، دَيِّنًا (٢)، نَزِهًا، عَفِيْفًا، كَيِّسًا، لَطِيْفًا، مُتَوَاضِعًا، كَثِيْرَ الحَيَاءِ، وَكَانَ يَزُوْرُ جَدِّي، وَيَسْمَعُ مَعَنَا الحَدِيْث، وَذَكَرَ أَنَّهُ اسْتَوْطَنَ (بَغْدَادَ) لِوَحْشَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَطِيْبِ (حَرَّانَ) ابْنِ تَيْمَيَّة، فَإِنَّهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ اسْتَوْطَنَ (بَغْدَادَ) لِوَحْشَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَطِيْبِ (حَرَّانَ) ابْنِ تَيْمَيَّة، فَإِنَّهُ خَشِي مِنْهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَشْعَرَ ذٰلِكَ مِنْهُ عَادَ إِلَىٰ (بَغْدَادَ) وَسَكَنَهَا، خَشِي مِنْهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَشْعَرَ ذٰلِكَ مِنْهُ عَادَ إِلَىٰ (بَغْدَادَ) وَسَكَنَهَا، قَالَ: وَحَضَرْتُ مَجَالِسَهُ بِو (بَابِ المَشْرَعَةِ) وَكَانَ يَقْصُدُ التَّجَانُسَ فِي كَلَامِهِ، وَسَمِعْتُهُ يُنْشِدُ (٣):

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابنُ النَّجَارِ: «وَكَانَ يَسْكُنُ بِه دَرْبِ نَصِيْرٍ» وَسَكَنَ عِنْدَنَا مُدَّةً بِه الظَّفَرِيَّةِ» وَعَقَدَ مَخْلِسَ الوَعْظِ بِه مَسْجِدِ ابنِ الوَاسِطِيِّ» ثُمَّ كُثُرَ النَّاسُ فَانْتَقَلَ إِلَىٰ المَسْجِدِ الكَبِيْرِ بِشَارِعِ «الظَّفَرِيَّةِ»، وَلَمَّا عَادَ إِلَىٰ «دَرْبِ نَصِيْرٍ» صَارَ يَجْلِسُ فِي «مَسْجِدِ ابنِ حَمْدِي» بِشَارِعِ «الظَّفَرِيَّةِ»، وَلَمَّا عَادَ إِلَىٰ «دَرْبِ نَصِيْرٍ» صَارَ يَجْلِسُ فِي «مَسْجِدِ ابنِ حَمْدِي» عِنْدَ «مَشْرَعَةِ الصَّبَاغِيْنَ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «دنيا» خطأ طباعة.

 <sup>(</sup>٣) وَرَدَا فِي أَغْلَب مَصَادِر التَّرْجَمَةِ.

وَأَشْتَاقُكُمْ يَا أَهْلَ وُدِّي وَبَيْنَنَا كَمَا زَعَمَ البَيْنُ المُشِتُ فَرَاسِخُ فَا فَا الكَرىٰ عَنْ نَاظِرِي فَمُشَرَّدُ وَأَمَّا هَوَاكُمْ فِي فُوَّادِي فَرَاسِخُ وَذَكَرَهُ النَّاصِحُ بْنُ الحَنْبَلِيِّ، فَقَالَ: اشْتَغَلَ بِالفِقْهِ، وَسَمِعَ دَرْسَ شَيْخِنَا ابْن وَذَكَرَهُ النَّاصِحُ بْنُ الحَنْبَلِيِّ، فَقَالَ: اشْتَغَلَ بِالفِقْهِ، وَسَمِعَ دَرْسَ شَيْخِنَا ابْن المَنِّيِّ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ، وَاشْتَغَلَ بِالوَعْظِ، وَفُتِحَ عَلَيْهِ بِالنَّظْمِ وَالنَّيِّ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ، وَاشْتَغَلَ بِالوَعْظِ، وَفُتِحَ عَلَيْهِ بِالنَّظْمِ وَالنَّرِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» وَوَعَظَ بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ سَافَرَ إِلَىٰ «دِمَشْق» وَحَضَرَ وَالنَّرِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» وَوَعَظَ بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ سَافَرَ إِلَىٰ «دِمَشْق» وَحَضَرَ مَجْلِسِي، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَجْلِسَ فَامْتَنَعَ وَقَالَ: مَا أَجْلِسُ فِي بَلَدٍ تَجْلِسُ أَنْتَ مَعْدَالِكَ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ».

وَقَالَ ابْنُ الْقَادِسِيِّ: كَانَ دَيِّنًا، صَالِحًا، ذَا مَعْرِفَةٍ، عَذْبَ العِبَارَةِ، مَلِيْحَ الكَلَام، كَيِّسًا، مُتَوَاضِعًا، عَقَدَ مَجَالِسَ الوَعْظِ بِـ «بَغْدَادَ».

قُلْتُ : وَقَدْ سَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ ابْنِ المَنِّيِّ مَرْثِيَّةً لَهُ فِيْهِ (١) وَكَانَ يُفْتِي بِـ (بَغْدَادَ) مَعَ أَكَابِرِ فُقَهَائِهَا .

<sup>(</sup>۱) تَقَدَّمَتْ فِي تَرْجَمَتِهِ، وفي «عُقُوْدِ الجُمَانِ» لابنِ الشَّعَارِ: «أَنْشَدَنِي أَبُوالفَضْلِ عُمَرُ بنُ عَلِيٌ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَىٰ بنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: أَنْشَدَنِي وَالِدِي قَالَ: كَتَبَ إِلِيَّ أَبُومُحَمَّدِ بنُ الصَّيْقَلَ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ رَحَلْتُ مِن مَدِيْنَةِ «حَرَّانَ» وَأَقَمْتُ بِهِ مِصْرَ» صَدْرَ كِتَاب: الصَّيْقَلَ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ رَحَلْتُ مِن مَدِيْنَةِ «حَرَّانَ» وَأَقَمْتُ بِهِ مِصْرَ» صَدْرَ كِتَاب: وَكُنَّا نُرَىٰ «حَرَّانَ» أَطْيَبَ مَنْزِلٍ فَمُذْ غِبْتُمُ عَنْهَا اسْتَبَانَتْ عُيُوبُهَا وَكُنَّا نُرَىٰ «حَرَّانَ» أَطْيَبَ مَنْزِلٍ فَمُذْ غِبْتُمُ عَنْهَا اسْتَبَانَتْ عُيُوبُهَا وَبَانَ لَنَا صِدْقُ النَّذِي قَالَ قَبْلُنَا «هَوَىٰ كُلُّ نَفْسٍ حَيْثُ حَلَّ حَبِيْئِهَا» وَبَانَ لَنَا صِدْقُ الَّذِي قَالَ قَبْلُنَا «هَوَىٰ كُلُّ نَفْسٍ حَيْثُ حَلَّ حَبِيْئِهَا» وَالشَّطْرُ الأَخِيْرُ ضَمَّنَهُ شَطْرَ بَيْتٍ لِمَجْنُونِ لَيْلَىٰ، وَصَدْرُهُ فِي دِيْوَانِهِ (٧٢، ٧٢):

 <sup>\*</sup> فَلاَ تَعْذِلُونِي فِي الخِطَارِ بِمُهْجَتِي \*
 وَلَهُ صُدُورٌ أُخْرَىٰ فِي دِيْوَانِهِ أَيْضًا، تُراجع هُنَاكَ، وَالخِطَارُ: المُخَاطَرةُ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: تُوُفِّيَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ سَادِسَ عَشَرَ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ(١) سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّمَائَةَ، وَنُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي البَلَدِ، فَاجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ مِنَ الغَدِ بِجَامِعِ القَصْرِ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، وَكَانَ الجَمْعُ مُتَوَافِرًا، ثُمَّ صُلِّي نَوْبَةً الغَدِ بِجَامِعِ القَصْرِ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، وَكَانَ الجَمْعُ مُتَوَافِرًا، ثُمَّ صُلِّي نَوْبَةً ثَانِيَةً بِالمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، وَدُفِنَ بِهِ إِبَابِ حَرْبٍ وَأَظُنَّهُ قَارَبَ الخَمْسِيْنَ، أَوْ بَلَغَهَا، \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ (٢).

751 قُلْتُ: وَلَهُ أَخُ يُقَالُ لَهُ: مَحْمُوذ، يُكْنَىٰ أَبَا الثَّنَاءِ (٣)، كَانَ فَقِيْهًا، بَارِعًا، رَأَيْتُ لَهُ تَصْنِيْفًا، سَمَّاهُ: «الإِنْبَاعَنْ تَحْرِيْمِ الرِّبَا» تَكَلَّمَ فِيْهِ علَىٰ بَيْعِ الْفِضَّةِ الْمَغْشُوسَةِ بِالخَالِصَةِ، وَرَأَيْتُ لَهُ سَمَاعًا عَلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الوَفَاءِ الفَقِيْهِ (٤) «جُزْءَ ابنِ عَرَفَةً» وَعلَىٰ حَمَّادِ الحَرَّانِيِّ، وَرُبَّمَا قِيْلَ فِي نَسَبِ كُلِّ الفَقِيْهِ وَمِنْ أَجِيْهِ: ابْنُ الصَّيْقَلِ وَابْنُ الصَّقَّالِ.

<sup>(</sup>١) في (ط) «رَبِيْع الآخِرِ».

<sup>(</sup>٢) فِي ذَيْلِ تَارِيْخُ بَغْدَادَ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٣) ٢٤١ ـ أَخُوْهُ مَحْمُودٌ هَاذَا لَمْ يَقِفِ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ سَنَةَ وَفَاتِهِ ؛ لِذَا لَمْ يُقْرِدْهُ بِالتَّرْجَمَةِ، وَحَسَنًا فَعَلَ. وَجَاءَ في هَامِشِ نُسْخَةِ ( أ ) بِخَطِّ ابنِ حُميدِ النَّجْدِيِّ : «عِنْدِي بِخَطِّه كِتَابُ «الجَدَلِ» لابن عَقِيْلِ تَارِيْخُهُ سنة (٦٤٥هـ) . . . » .

أَقُوْلُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: هَاذِهِ النُّسْخَةُ هِيَ الآنَ بِدَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَة (رقم ١٥٩) أُصُول تَيْمُوْر، وَقدْ نَقَلَهَا الحَرَّانِيُّ المَذْكُوْرُ مِنْ خَطِّ مُصَنِّفِهَا كَمَا جَاءَ عَلَىٰ النُّسْخَةِ، وَهِيَ النُّسْخَةُ الوَحِيْدَة الَّتِي طُبِعَ الكِتَابُ اعْتِمَادًا عَلَيْهَا. يُرَاجَعُ: هَامِشُ تَرْجَمَةِ ابن عَقِيْل (ت: ٥١٣هـ) السَّابِقَةِ رقم (٦٧) (١٧).

<sup>(</sup>٤) حَرَّانِيٌّ حَنْبَلِيٌّ (ت: ٥٧٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

٢٤٢ - مُحَمَّدُ بنُ حَمَد بنِ حَامِدِ (١) بْنِ مُفَرِّحِ بْنِ غِيَاتُ الأَنْصَارِيُّ ، الأَرْتَاحِيُّ المِصْرِيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي الثَّنَاءِ .

## (١) ٢٤٢ أَبُوعَبُدِاللهِ الأَرْتَاحِيُّ: (٥٠٧ - ٢٠١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٥٥) وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٠١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُّالمُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٠١)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٧)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٧)، وَمُخْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ١٧٠)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٧)، وَمَوْرَ أَعْلامِ النَّبِلاءِ (١١ / ١٥)، وَتَارِيْخُ الإسلامِ (٧٠)، وَالعِبْرُ (٥/ ٢)، وَدُولُ الإِسْلامِ (٢/ ١٨٠)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ الأَعْلامِ (٨٤٠)، وَالإَعْلامُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (٨٤٨)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (٨٤٨)، وَذَيْلُ التَّقْيِيْدِ (١/ ١٢٠)، وَالمُقَفَّىٰ الكَبِيْرِ (٥/ ١٨٨)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ الزَّاهِرَةُ (١/ ١٨٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٤) (٧/ ١٢).

(الأَرْتَاحِيُّ) نِسْبَةٌ إِلَىٰ «أَرْتَاحَ» بِالفَتْحِ ثُمَّ السُّكُوْنِ، وَتَاءٌ فَوْقَهَا نُقْطَتَانِ، وَأَلِفٌ، وَحَاءٌ مُهْمَلَةٌ، حِصْنٌ مَنِيْعٌ، وَكَانَ مِنَ العَوَاصِمِ مِنْ أَعْمَالِ «حَلَب». يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلدَانِ (١/ ١٦٩)، وَذَكَرَيَاقُوْتُ المُتَرْجَمَ هُنَادُونَ سِوَاهُمِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ، وَمِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ:

- حَامِدُ بن أَحْمَدَ بنِ حَامِدٍ الأَرْتَاحِي (ت: ٦١٢هـ).

-وَابْنُهُ أَحْمَدُ بْنُ حَامِدِ الأَرْنَاحِيُّ (ت: ٢٥٩هـ).

ذَكَرَ المُؤَلِّفُ النَّانِي مِنْهُمَا فِي مَوْضِعِهِ، وَهُوَ سِبْطُ المَذْكُوْر هُنَا، كَمَا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَتِهِ الآتِيَةِ، وَذَكَرَ المُؤَلِِّفُ وَالِدَهُ فِي تَرْجَمَتِهِ.

وَمِنْ هَـٰذِهِ الأَسْرَةِ لاحِقُ بنُ عَبْدُالمُنْعِمِ بنِ قَاسِمِ بنِ أَحْمَدَ بنِ حَمْدِ بنِ حَامِدِ بنِ مَفْرِّج بنِ غِيَاثٍ الأَرْتَاحِيُّ (ت: ١٥٨هـ)، وأَبُوالقَاسِمِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مُفَرِّج بنِ غِيَاثٍ الأَرْتَاحِيُّ (ت: ١٥٨هـ) لَمْ يَذْكُرْهُمَا المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ أَسْتَدْرِكُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وُلِدَ سَنَةَ سَبْعِ وَخَمْسِمَائَةَ تَخْمِيْنًا. وَسَمِعَ بِـ «مِصْرَ» مِنْ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ ابْنِ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ الأَرْتَاحِيِّ العَابِدِ وَغَيْرِهِ، وَبـ «مَكَّة» مِنَ المُبَارَكِ بْنِ الطَّبَّاخِ، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عُمَرِ المَوْصِلِيُّ الفَرَّاءُ، وَتَفَرَّدَ بِإِجَازَتِهِ، وَحَدَّثَ بِهَا بِشَيءٍ كَثِيْرٍ.

قَالَ المُنْذِرِيُّ: كَتَبَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الحُفَّاظِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، وَالوَارِدِيْنَ عَلَيْهَا، وَحَدَّثُوا عَنْهُ، وَهُو أَوَّلُ شَيْخٍ سَمِعْتُ مِنْهُ الحَدِيْث، وَنَعَتَهُ وَالوَارِدِيْنَ عَلَيْهَا، وَحَدَّثُوا عَنْهُ، وَهُو أَوَّلُ شَيْخٍ سَمِعْتُ مِنْهُ الحَدِيْث، وَنَعَتَهُ بِالشَّيْخِ، الأَجَلِّ، الصَّالِحِ، أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّيْخِ الأَجَلِّ الصَّالِحِ أَبِي الشَّيْخِ، الأَجَلِّ، الصَّالِحِ أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّيْخِ وَالصَّلَاحِ، حَدَّثَ مِنْ الثَّنَاءِ حَمْدٍ، قَالَ: وَهُو مِنْ بَيْتِ القُرآنِ وَالحَدِيْثِ وَالصَّلَاحِ، حَدَّثَ مِنْ بَيْتِ القُرآنِ وَالحَدِيْثِ وَالصَّلَاحِ، حَدَّثَ مِنْ بَيْتِ القُرآنِ وَالحَدِيْثِ وَالصَّلَاحِ، حَدَّثَ مِنْ بَيْتِ القُرآنِ وَالحَدِيْثِ وَالصَّلَاحِ، وَأَقْرَأَ. وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ خَلِيْلٍ فِي «مُعْجَمِهِ» (١) وَنَعَتَهُ بِـ «الْإِمَامِ». تُونُقِي فِي العِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّمَائَةَ بِـ «مِصْرَ» وَدُفِنَ تُونُقِي فِي العِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّمَائَةَ بِـ «مِصْرَ» وَدُفِنَ

مِنَ الغَدِ بِتُرْبَتِهِمْ ، بِسَفْحِ جَبَلِ المُقَطَّمِ ، رَحِمَهُ اللهُ .

75 عَنْ الغَدِ بِتُرْبَتِهِمْ ، بِسَفْحِ جَبَلِ المُقَطَّمِ ، رَحِمَهُ اللهُ .

76 عَنْ يَوْمُ السَّبْتِ سَلْخِ سَنَةِ إِحْدَىٰ وَسِتِّمَائَةَ تُوُفِّي يُوسُفُ بنُ سَعِيدِ البَنَّاءُ الأَزَجِيُ (٢) الحَنْبَلِيُّ ، المُحَدِّثُ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الأَحَدِ مُسْتَهَلِّ المُحَرَّم ،

<sup>(</sup>۱) جَاءَ فِي مُعْجَم ابْنِ خَلِيْلٍ: «أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنُ حَمْدِ بِنِ حَامِدِ بْنِ مُفَرِّجِ بْنِ غِلِيُّ بْنِ غِلِيَّ بْنِ عَلَيْهِ بِدَارِهِ فِي «فِسْطَاطِ مِصْرَ» قُلْتُ لَهُ: أَنْبَأَكُمْ أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ الفَرَّاءُ فَأَقَرَّ بِهِ...».

<sup>(</sup>٢) ٢٤٣ ـ ابْنُ البِنَّاءِ الأَزْجِيُّ (٢٤٥ ـ ٢٠١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِاللهِ (ورقة: ٥٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٣٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٢٢)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٩)، وَالجَامِعُ المُخْتَصَرَ (٩/ ١٤٠)،=

سَمِعَ كَثِيْرًا وَكَتَبَ بِخَطِّهِ (١).

تعد جنرين بن صارم (٢) بن أَحْمَدَ بن عَلِيّ سَلاَمَةَ الصَّعْبِيّ ، المِصْرِيّ ، أَبُوالأَمَانَة ، وَهُو فَقِيْرٌ ، فَتَفَقَّه فِي الأَدِيْثِ . قَدِمَ «بَغْدَادَ» سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَهُو فَقِيْرٌ ، فَتَفَقَّه فِي الأَدِيْثِ . وَقَرأَ الخِلاف ، وَصَارَ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَسَائِلِ مَعَ الفُقَهَاء ، وَجَالَسَ النُّحَاة ، وَحَصَّلَ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الأَدَبِ ، وَقَالَ الشَّعْرَ الجَيِّد ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ النُّحَاة ، وَحَصَّلَ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الأَدَبِ ، وَقَالَ الشَّعْرَ الجَيِّد ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ الْمَوْرِ عِنْ الْمَوْرِيِّ وَغَيْرِه ، وَمَدَحَ الْخَلِيفَةَ النَّاصِرَ بِعِدَّة قَصَائِد ، وَأَثْرَىٰ ، وَنَبُلَ مِقْدَارُه ، وَاشْتُهِر ذِكْرُه ، فَنَفَذَ مِنَ الدِّيُوانِ فِي رِسَالَةٍ إِلَىٰ وَأَثْرَىٰ ، وَنَبُلَ مِقْدَارُه ، وَاشْتُهِر ذِكْرُه ، فَنَفَذَ مِنَ الدِّيُوانِ فِي رِسَالَةٍ إِلَىٰ وَأَثْرَىٰ ، وَنَبُلَ مِقْدَارُه ، وَاشْتُهِر ذِكْرُه ، فَنَفَذَ مِنَ الدِّيُوانِ فِي رِسَالَة إِلَىٰ

وَالمُخْتَصَوُالمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٢٣٢)، وَتَارِيْخُ الإسْلاَمِ (٤٨٧)، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ (ت: ٦٤٢هـ) فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيأْتِي، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ أَخِيْهِ يُوسُسَ (ت: ٦٢١هـ) فِي وَفَيَاتِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) جَاء فِي «المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إلَيْهِ»: «سَمِعَ الكَثِيرَ بِنَفْسِهِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ، سَمِعَ مِنْ ابْنِ البَطِيِّ، وَشُهْدَةَ، وَابْنِ يُوسُفَ، وَابْنِ شَاتِيْلَ، وَخَلْقِ كَثِيْرٍ، وَكَانَ فِيهِ تَخْلِيْظٌ، سَمَعَ مِنْ ابْنِ البَطِيِّ، وَكَانَ فِيهِ تَخْلِيْظٌ، سَامَحَهُ اللهُ. وُلِدَ سَنَةَ سِتٌ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَتُوفِّيَ فِي سَلْخِ سَنَةِ سِتِّمَائَةَ».

<sup>(</sup>٢) ٢٤٤ \_ جِبْرِيْلُ بْنُ صَارِم (؟ \_ بَعْدَ ٥٠٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَّرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةَ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقة: ٤٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٩٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٩٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٢٦٢)، وَتَارِيْخُ ابْنِ الدُّبَيْئِيِّ نُسْخَة بَارِيْس (١/ ٣٢٣). وَيُرَاجَعُ: الجَامِعُ المُخْتَصَرُ (٩/ ٢٦٢)، وَتَارِيْخُ ابْنِ الدُّبَيْئِيِّ نُسْخَة بَارِيْس (ورَقة: ١٥٠)، مَجْمَعُ الآدَابِ (٢/ ٥٠)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١١/ ٤٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢) (٧/ ٢) وَلَقَبُهُ «عِمَادُ الدِّيْنِ». وَ(الصَّعْبِيُّ) مَنْسُوبٌ إِلَىٰ (الصَّعْبِ) وَفِي العَرَبِ (٥/ ٢) (٧/ ٢) وَلَقَبُهُ مِن أَشْرَسَ بنِ كِنْدَةَ. وَهُنَاكَ صَعْبُ بنُ يَشْكُرَ بنِ رُهْمِ بنِ أَفْرَكَ في «بَجِيْلَة» وَلاَ أَدْرِي إِلَىٰ أَيِّ مُنْهُمَا نُسِبَ المَذْكُورُ هُنَا. وَرُبَّمَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَىٰ غَيْرِهِمَا.

خَوَارَزْمِ شَاهْ، وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ مَشَايِخِ "خُرَاسَانَ" وَحَصَّلَ نُسَخًا بِمَا سَمِعَ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ "بَغْدَادَ" وَقَدْ صَارَ لَهُ الْغِلْمَانُ التُّرْكُ وَالْمَرَاكِبُ، وَلَمْ يَزَلْ يُرْسَلُ مِنَ الدِّيْوَانِ إِلَىٰ خُوَارَزْمَ شَاه إِلَىٰ أَنْ قُبِضَ عَلَيْهِ ؛ لِسَبَبِ ظَهَرَ مِنْهُ ، يُرْسَلُ مِنَ الدِّيْوَانِ إِلَىٰ خُوارَزْمَ شَاه إِلَىٰ أَنْ قُبِضَ عَلَيْهِ ؛ لِسَبَبِ ظَهَرَ مِنْهُ ، فُسُجِنَ بِدَارِ الْخِلَافَةِ ، وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ عَنِ النَّاسِ ، رَوَىٰ عَنْهُ مِنْ شِعْرِهِ ابْنُ الْقَطِيْعِيِّ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ وَفَاتِهِ (١) ، وَمِمَّا أَنْشَدَهُ عَنْهُ ابْنُ الْقَطِيْعِيِّ - وَكَنَّاهُ أَبَا الآثَارِ -: (٢)

 <sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ السَّاعِي فِي الجَامِعِ المُخْتَصَر (٩/ ٢٦٢) فِي حَوَادِثِ سَنَةَ (٦٠٥هـ)، «وَفِي يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ تَاسِعِ عِشْرِي رَبِيْعِ الآخِرِ وَصَلَ العِمَادُ جِبْرِيْلُ المِصْرِيُّ المُنَقَّذُ إِلَىٰ خُوارَزَم شَاه عَلاَءِ الدِّيْن مُحَمَّدٍ، وَوَصَلَ مَعَهُ رَسُولٌ مِنْهُ، وَتَلَقَّاهُ المَرْكَبُ الشَّرِيْفُ الدِّيُوانِيُّ عَلَىٰ عَادَتِهِ فِي ذٰلِكَ».

<sup>(</sup>٢) البَيْتَانِ فِي «المَنْهَج الأَحْمَد» وَ «الشَّذرَاتِ » عَنِ المُؤَلِّفِ ، وَهُمَاأَيْضًا فِي «الجَامِعِ المُخْتَصَرِ » ، وَ «الْوَافِي بالوَفَيَاتِ » .

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٠١هـ).

<sup>302 -</sup> أَحْمَدُ بْنُ سَالِمٍ بْنِ أَبِي عَبْدِاللهِ، أَبُوالعَبَّاسِ المَقْدِسِيُّ، المَرْدَاوِيُّ، الزَّاهِدُ، سَمِعَ مِنْ أَبِي طَاهِرِ السِّلَفِيِّ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ بَرِّي. أَخْبَارُهُ فِي تَارِيخ الإسْلَامِ (٤٣) قَالَ: «وَعَمِلَ مِنْ أَبِي طَاهِرِ السِّلَفِيِّ، وَالمَقْصَدِالأرَشْدِ (١/ ١١٢)، وَالقَلَائِدِالجَوْهَرِيَّةِ (٢/ ٥٦١)، لَهُ الضِّيَاءُ تَرْجَمَةً طَوِيْلَةٍ»، وَالمَقْصَدِالأرَشْدِ (١/ ١١٢)، وَالقَلَائِدِالجَوْهَرِيَّةِ (٢/ ٥٦١)، وَذَكَرَهُ المُؤلِّفُ اسْتِطْرَادِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ مُوفَّقِ الدِّينِ بْنِ قُدَامَةَ (ت: ١ ٢٢هـ) فَقَالَ: «أَحْمَدُ بْنُ سَالِمٍ هَلْذَا مَرْدَاوِيُّ ، كَانَ عَالِمًا، عَامِلًا، ذَا كَرَامَاتٍ كَثِيْرَةٍ . . . ».

<sup>303</sup> ـ وَذَاكِرُ اللهِ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوالفَرَجِ الحَرْبِيُّ، المَعْرُوْفُ بِـ «ابْنِ البَرْنِيِّ» الحَدِيْثُ عَنْ نِسْبَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ أَخِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ المُظَفَّرِ (ت: ٢٢١هـ) النَّدِيثُ عَنْ نِسْبَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ أَخِيهِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ المُظَفَّرِ (ت: ٢١١هـ) اللَّذِي ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ . أَخْبَارُ ذَاكِرِ اللهِ فِي: التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٢/ ٥٧) ، =

وَتَكْمِلَةِ الْإِكْمَالِ لاَبْنِ نُقْطَةَ (١/ ٣٧٥)، وَالجَامِعِ الْمُخْتَصِرِ (٩/ ١٥٥)، وَالْمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٦٨)، وَالتَّوْضِيْحِ (١/ ١٧).

304 \_ وَضِيَاءُ بْنُ صَالِحِ بْنِ كَامِلَ بْنِ أَبِي غَالِبٍ، أَبُوالمُظَفَّرِ، البَغْدَادِيُّ، الخَفَّافُ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ عَمَّهُ «المُبَارَكَ بْنَ كَامِل» (ت: ٣٤٥هـ) فِي مَوْضِعه وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أُسْرَتِهِ مَنِ اشْتُهِرَ بِالعِلْمِ هُنَاكَ فَلْيُرَاجِعْ مَنْ أَرَادَ ذٰلِكَ هُنَالِكَ.

قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: ﴿أَجَازَ لَهُ أَبُومُّحَمَّدٍ سِبْطُ آبْنِ الخَيَّاطِ، وَأَبُومَنْصُورٍ بْنُ خَيْرُوْنَ وَجَمَاعَةٌ، وَسَكَنَ «دِمَشْقَ» وَقَدْ وَرَدَ «بَغْدَادَ» تَاجِرًا سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِيْنَ، وَحَدَّثَ وَرَجَعَ، وَبِهِ دِمَشْقَ» تُوفِّي فِي هَاذِهِ السَّنَةِ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٧١)، وَرَجَعَ، وَبِهِ النَّقَلَةِ (٣/ ٧١)، وَمَجمَعِ الآدَابِ (٣/ ٥٠٠) وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٥٤)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١١٧) وَلَقَبُهُ: ﴿قَوَامُ الدِّيْنِ».

305 ـ وَعَاثِشَةُ وَتُدْعَىٰ «فَرْحَةَ» بِنْتُ أَبِي طَاهِرٍ عَبْدِالجَبَّارِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بِنُ البُنْدَارِ ، أُمُّ الحَيَاءِ ، مِنْ بَيْتِ جَدِيْثٍ وَرِوَايةٍ ، رَوَتْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الأَشْقَرِ ، وَهِي زَوْجَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَشَّقِ المُحَدِّثِ . أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمَلَةِ (٢/ ٦٦) ، وتَارِيخ الإسْلامِ (٥٤ ، ٦٧) ، وَزَوْجُهَا مُحَمَّدُ بِنُ المُبَارَكُ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِن حُسَيْنِ البَغْدَادِي ، البَيِّعُ المَعرُوفُ وَرُوْجُهَا مُحَمَّدُ بِنُ المُبَارَكُ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِن حُسَيْنِ البَغْدَادِي ، البَيِّعُ المَعرُوفُ بِهِ الْبِنِ مَشَّقَ » (ت: ٦٠٥هـ) نَسْتَدْرِكُهُ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

306 ـ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدِاللهِ بْنِ عَبْدٍ . أَبُو حَفْصِ الَّدلاَّلُ ، المَعْرُوْفُ بِـ «ابْن الحَنْبَليِّ». ذَكَرَهُ ابنُ النَّجَارِ في ذَيْلِ تَارِيخِ بَعْداد (٥/ ٨٥).

307 - ويَاقُوتُ الحَمَّامِيُّ، أَبُواللَّذَرِّ، عَتِيْقُ أَبِي العِزِّ ابْنِ بَكْرُوْسٍ، شَيْخٌ بغْدَادِيُّ، سَمِعَ مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَلِيِّ الطَّرَّاحِ، وَأَبِي الحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ صِرْمَا، وَحَدَّثَ أَخْبَارُهُ فِي سَمِعَ مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَلِيِّ الطَّرَّاحِ، وَأَبِي الحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ صِرْمَا، وَحَدَّثَ أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٦٧)، وَتَارِيْخِ الإسْلاَمِ (٧٧)، وَالمُخْتَصرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٥).

- وَيُذْكُرُ هُنَا: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، وَيُسمَّىٰ هِبَةَ الكَرِيْمِ. ذَكَهَهُ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيْهِ اللَّذِي تُوُفِّيَ بَعْدَهُ سَنَةَ (٦١٥هـ) يُرَاجع في مَوْضِعِهِ، ومَحَلُّهُ هُنَا.

- وَأَمَّا يُوسُفُ بْنُ المُبَارَكِ بْنِ كَامِلِ الخَفَّافُ، المُتَوَفَّىٰ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ فَقَدْ ذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ، عَنِ الحَافِظِ ابْنِ النَّجَّارِ ، قَوْلَهُ: «وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ النِّظَامِيَّةِ» يَعْنِي بـ «بَغْدَادَ» أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: وَهَاٰذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَهُ تَحَوَّلَ إِلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؛ لأَنَهُ مِنْ شَرْطِ التَّدْرِيْسِ بِهَا، وَأَبُوهُ المُبَارَكُ بْنُ كَامِلٍ: (ت: ٥٤٣) مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ، ذَكَرَهُ المُؤَلِفُ فِي مَوْضِعَهِ وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتهِ مِمَّنْ انْتَسَبَ إِلَىٰ العِلْمِ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ ضِيَاءِ بْنِ صالِحِ الَّذِي سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي وَفَيَاتِ هَـٰذِ السَّنَةِ. أَمَّا هُو َ فَقَدْ ذَهَّهُ ابْنُ النَّجَّارِ فَقَالَ: «وَكَانَ أُمِّيًّا لاَ يُحْسِنُ الكِتَابَةَ، وَلاَ يَعْرفُ شَيْئًا مِنَ العِلْم، وَكَانَ عَسِيْرًا فِي الرِّوَايَةِ، سَيِّيءَ الخُلُقِ، مُتَبرِّمًا بِأَصْحَابِ الحَدِيْثِ، كُنَّا نَلْقَىٰ مِنْهُ شِدَّةً حَتَّىٰ نَسْمَعَ مِنْهُ، وَكَانَ فَقِيْرًا، مُدْقِعًا، يَأْخُذُ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ، مَعَ هَـٰذَا فَإِنَّ ابنِ النَّجَّارِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ كَثِيْرًا فِي «تَارِيْخِهِ» وَذَكَرَ غُيْرُهُ أَنَّهُ: «كَانَ صَالِحًا، حَافِظًا لِكِتَابِ اللهِ» وَمَعَ هَاذًا سَمِعَ عَلَيْهِ كِبَارَالمُحَدِّثِيْنَ مِنْهُمْ: ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، وَابْنُ خَلِيْل، وَالضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ، وَالنَّجِيْبُ عَبْدُاللَّطِيْفِ الحَرَّانِيُّ، وَأَخُوهُ العِزُّ عَبْدُالعَزِيْزِ، وَالتَّقِيُّ اليَلْدَانِيُّ... وَغَيرُهُمْ. وخَرَّجَ لَهُ الحَافِظُ ابْنُ النَّجَّارِ «مشْيَخَةً» فِي ثَلَاثَةِ أَجْزَاء. أَخْبَارُهُ فِي: مَشْيَخةِ النَّجيب الحَرَّانِيُّ «الكبرىٰ» (وَرقة: ٧١)، وَالصُّغْرَىٰ (ورَقَة: ٤٢)، وَمُعْجَم ابنِ خَلِيلِ (ورقة: ٢٣٨)، وَالتُّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٦٠)، وَسِيرٍ أَعْلاَمِ النُّبلاءِ (٢١/ ٤١٧)، وَالعِبَرِ (٥/٣)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/٢٣٦)، وَالنُّجُومْ الزَّاهِرَةِ (٦/ ١٨٨)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/٦). لاَ غَرْوَ إِنْ أَضَحْتِ الأَيَّامُ تُوْسِعُنِي فَقْرًا، وَغَيْرِي بِالإِثْرَاءِ مَوْسُوْمُ فَالحَرْفُ فِي كُلِّ حَالٍ غَيْرُ مُنْتَقَصٍ وَيَدْخُلُ الاسْمَ تَصْغِيْرٌ وَتَرْخِيْمُ فَالحَرْفُ فِي كُلِّ حَالٍ غَيْرُ مُنْتَقَصٍ وَيَدْخُلُ الاسْمَ تَصْغِيْرٌ وَتَرْخِيْمُ 120 عَلِيْ بْنُ عَمَر (١) بِنِ فَارِسِ الحَدَّادُ البَاجِسْرَائِيْ (٢)، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ،

وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٠٢هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

308 ـ عبدُ العَزِيْزِ بْنُ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ الجِيْلِيُّ، أَبُوبَكْرِ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ وَالِدِهِ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِي مَنْصُورِ القَزَّازِ، وَغَيْرُهِمَا، وَحَدَّثَ، وَوَعَظَ، وَدَرَّسَ، وَتَخَرَّجَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ..». أُخْبَارُهُ فِي المَنْهَج الأَحْمَدِ (٤/ ٧٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاج إِلَيْهِ (٣/ ٤٦).

309 عُمَرُ بْنُ أَبِي بِكْرِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ سَعْدِ: ، أَبُوعَبْدِاللهِ المَقْدِسِيُ ، ابْنُ خَالَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ وَأَخِيْهِ المُوَقَّقِ ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَلَدِهِ عَبْدِاللهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٨٦هـ) . أَخْبَارُ عُمَرَ فِي عَمْرَ وَأَخِيْهِ المُوفَقِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَلَدِهِ عَبْدِاللهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٨٦هـ) . أَخْبَارُ عُمَرَ فِي التَّكْمِلَة لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٨١) ، وَالجَامِعِ المُخْتَصِرِ (٩/ ١٨٤) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ فِي: التَّكْمِلَة لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٨١) ، وَالجَامِعِ المُخْتَصِرِ (٩/ ١٨٤) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٠١) ، وَاخْتُهُ مَرْيَمُ بْنَتِ أَبِي بَكْر (ت: ٢١٢هـ) هِي زَوْجَةُ الشَّيْخِ المُوقَّقِ أَمُّ الْنِهِ عِيْسَىٰ .

- وَلَعَلَّ مِنْهُمْ: ضِيَاءُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ، أَبُوعَلِيٌ بْن الخُرَيْفَةِ البَغْدَادِيُّ السَّقْلاَطُونِيُّ، النَّجَّارُ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: كَانَ جَارًا لأَبِي بَكْرٍ قَاضِي البَغْدَادِيُّ السَّقْلاَطُونِيُّ، النَّجَّارُ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: كَانَ جَارًا لأَبِي بَكْرٍ قَاضِي المَارِسْتَان فَأَكْثَرَ عَنْهُ، وَسَمِعَ أَيضًا مِنَ القَاضِي أبي الحُسَيْن مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الفَرَّاءِ. ». أَقُولُ و وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ د: هُمَا مَعْرُوفَانِ مِنْ كِبَارِ الحَنَابِلَةَ. أَخْبَارُهُ فِي: الفَرَّاءِ . ». أَقُولُ و وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ د: هُمَا مَعْرُوفَانِ مِنْ كِبَارِ الحَنَابِلَةَ. أَخْبَارُهُ فِي: الثَقَلَةِ (٢/ ٨)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ التَّقْيِيْدِ لابنِ نُقطَة (٢٠ ٣)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ الثَقَلَةِ (٢/ ٨)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُولِ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَلُولُولُ وَلَا الللْهُ وَالْمُولُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُولِ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَلَا لَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلِقُولُ وَاللْمُقَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَوْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُولُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُولُ وَاللْمُؤْلُولُ وَاللْمُؤْلُولُ وَاللْمُؤْلُولُ وَاللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللْمُؤْل

- وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْهُمْ: صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَارِسِ الأَزَجِيُّ. أَخْبَارُهُ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٢١٩)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوفَيَاتِ النَّقَلَة (٢/ ٨٦)، وَمَجْمَع الآدَاب (٤/ ١٥٩).

- (٢) ٢٣٧ ـ أبوالفَرَج الباجِسْرَائيُّ (؟ ٢٠٣هـ):

أَخْبَارُهُ فِيَ: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقَة: ٥٤)، =

الأَزَجِيُّ الفَرَضِيُّ، أَبُوالفَرَج.

تَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي حَكِيمٍ النَّهْرَوَانِيِّ، وَقَرَأَ الفَرَائِضَ وَالحِسَابَ، وَكَانَ فِيْهِ فَضْلٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَ تَقَلَّبَ فِي الْخِدَمِ الدِّيْوَانِيَّةِ، ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ وَقَالَ: تُونُفِّي لَيْلَةَ رَابِعِ شَعْبَانَ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَشْهَدِ عُبَيْدِاللهِ، بالجَانِبِ الشَّرْقِيِّ مِنْ «بَعْدَادَ» ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ.

٢٤٦ عَبْدُالحَلِيْمِ بْنُ مُحَمَّدِ (١) بْنِ أَبِي القَاسِمِ بْنِ الخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ تَيْمِيَّةِ ، أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ الشَّيْخِ فَخْرِ الدِّيْنِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ وَالِدِهِ .

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِیْنَ وَخَمْسِمَاتَةَ، وَسَمِعَ الحَدِیْثَ بِ «بَغْدَادَ» مِنِ ابْنِ كُلَیْبٍ، وَابْنِ المَعْطُوشِ، وَابْنِ الجَوْزِيِّ، وَأَبِي أَحْمَدَ بْنِ سُكَیْنَةَ وَغَیْرِهِمْ، وَأَنْ مِ لَدَّةً طَوِیْلَةً، وَقَرَأَ الفِقْهَ، وَالأَصُولَ، وَالخِلافَ، وَالحِسَابَ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقَة: ٥٤)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٤٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٤٤)، وَسَيَأْتِي الحَدِيثُ عَنْ (١/ ٣٢٤). وَيُرَاجَعُ: المُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيخ بَغْدَاد (٢٧٩)، وَسَيَأْتِي الحَدِيثُ عَنْ أَسُرَتِهِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ فَخْرِ الدِّيْنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٢٢٢هـ) إن شَاءَاللهُ فَهُوَ الأَشْهَرُ.

<sup>=</sup> وَالْمَقْصَدِالأَرْشَدِ (٢/ ١٨١)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٢٣). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٠٩)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٣/ ٨٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٣٣١) وَالمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادَ (٢٧٩)، وَالشَّذَارَتُ (٥/ ١٠) (١٩/٥). لَقَبُهُ: «فَخْرُ الدِّيْنِ» وَزَادَالحَافِظُ الدَّهَبِيُّ: «الحَدَّاد، الفَقِيْهِ» وَنِسْبَتُهُ (البَاجِسْرَائِيُّ) سَبَقَتْ.

<sup>(</sup>١) ٢٤٦ \_ أَبُومُحَمَّدِ بْنُ تَيْمِيَّةَ (٥٧٣-٢٠٣هـ):

وَالْهَنْدَسَةَ، وَالْفَلْسَفَةَ، وَالْعُلُوْمَ الْقَدِيْمَةَ، حَتَّىٰ بَرَعَ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ، ذَكَرَ ذَٰلِكَ ابْنُ النَّجَّارِ أَنَّ الْحَافِظَ ضِيَاءَ الدِّيْنِ سَمِعَ مِنْهُ "جُزْءَ ابْنِ عَرَفَةَ» (١) عَنِ ابْنُ كُلَيْبٍ. وَتُوفُقِّي سَادِسَ شَوَّالٍ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّمَائَةَ بِهِ "حَرَانَ» \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ . وَتُوفُقِّي سَادِسَ شَوَّالٍ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّمَائَةَ بِهِ "حَرَانَ» \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ . وَذَكَرَ وَالِدُهُ فِي كِتَابِهِ "التَّرْغِيْبِ» أَنَّ لِولَدِهِ عَبْدِالحَلِيْمِ \_ هَالذَا \_ كِتَابًا وَذَكَرَ وَالِدُهُ فِي كِتَابِهِ "التَّرْغِيْبِ» أَنَّ لِولَدِهِ عَبْدِالحَلِيْمِ \_ هَاذَا \_ كِتَابًا سَمَّاهُ "الذَّخِيْرَةَ» وَذَكَرَ عَنهُ فُرُوْعًا فِي دَقَائِقِ الوَصَايَا، وَعَوِيْصِ الْمَسَائِلِ الدَّوْرِيَّةِ، وَنَحْوِهَا.

٢٤٧ عَبْدُالرَّزْاقِ بْنِ عَبْدِالقَادِرِ (٢) بْنِ أَبِي صَالِحِ الجِيْلِيُّ البَغْدَادِيُّ ، الحَلَبِيُّ ،

<sup>(</sup>۱) «جُزْءُ ابْنِ عَرَفَةَ» مَطْبُوعٌ، بِمَكْتَبَةِ دَارِ الأَقْصَىٰ فِي الكُويْتِ سَنَةَ (۱٤٠٦هـ). وَاسْمُ ابْنِ عَرَفَةَ ابْنِ عَرَفَةَ بْنِ يزِيْدَ، أَبُوعَلِيُّ البَغْدَادِيُّ، المُؤَدِّبُ (ت: ۲۵۷هـ). أَخْبَارُهُ في: الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ (٣/ ٣١)، وَطَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (١/ ٣٧٦). وَتَخْرِيْجُ تَرْجَمَتِهِ هُنَاكَ.

<sup>(</sup>٢) ٧٤٧ ـ الفَقِيْهُ عَبْدُالرَّزَاقِ بْن عَبْدِالقَادِرِ (٢٨٥-٣٠٣هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٤٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٢٤)، وَيُرَاجَعُ: التَّقْبِيْدُ لابنِ نُقْطَةَ (٢٥١)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١١١)، وَمَشْيَخَةُ النَّعْيِلِ (٢٥١)، وَمَشْيَخَةُ النَّعْيِلِ (١٤٣)، وَمَشْيَخَةُ النَّعِيْلِ (١٤٣)، وَمَشْيَخَةُ النَّعْيِلِ (١٤٣)، وَمَشْيَخَةُ النَّعِيْلِ (١٤٣)، وَالمُخْتَصَرُ لابنِ السَّاعِي (٩/ ٢١٤)، وَرَقَة: ٣٦)، وَالجَامِعُ المُخْتَصَرُ لابنِ السَّاعِي (٩/ ٢١٤)، وَسِيرُ أَعْلاَمِ النَّبَلاَءِ (١٢/ ٢٢٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١١٩)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْدَ وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبِلاءِ (١٨٩)، وَالمُعِنْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِين (١٨٦)، وَالإِعْلامُ بِوفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٤٨)، وَالمُخْتَصَرُ المُختَاجُ إِلَيْهِ (٢٤٨)، وَالبُخْومُ الرَّاهِرَةُ (٢٤٨)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢١)، وَالعِبَرُ (١٨٥)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٢٤٨)، وَالبُدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢١)، وَمِرَآةُ الجِنَانِ (٤/٤)، وَالنَّهُومُ الزَّاهِرَةُ (٣/ ٢٢)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢١)، وَمِرَآةُ الجِنَانِ (٤/٤)، وَالبُدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢١)، وَمِرَآةُ الجِنَانِ (٤/٤)، وَالبُدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢٢)، وَمِرَآةُ الجِنَانِ (٤/٤)، وَالبُدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢١)، وَمِرَآةُ الجِنَانِ (٤/٤)، وَالبُدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢١)، وَمِرَآةُ الجِنَانِ (٤/٤)، وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢٢)، وَالبُدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢١٤)، وَمِرَآةُ الجِنَانِ (٤/٤)، وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢٠)، وَالْمُخْتَاحُ إِلَيْهِ الْمُؤْمُ الرَّاهِرَةُ الْمُخْتَاحُ إِلَالْهَايَةُ (٣/ ٢١٤)، وَمِرَآةُ الجَنَانِ (٤/٤)، وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٢١٤)، وَمُرَآةُ الجِنَانِ (٤/٤)، وَالنَّهُايَةُ (٣/ ٢١٤)، وَمِرَآةُ الجَنَانِ (٤/٤)، وَالنَّهُ الْعُلَامِ الْعَلَامِ الْعُلَامِ الْمُؤْمُ الْعُلَامِ الْمُخْتَامِ الْعَلَامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

## المُحَدِّثُ، الحَافِظُ، أَبُوبَكْرِ بْنِ الزَّاهِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَالِدِهِ،

(٦/ ١٩٢)، وَقَلَائِدُ الْجَوَاهِرِ ٤٣، وَشَذَّرَاتُ الذَّهَبِ (٥/ ٩) (٧/ ١٨).

يَقُولُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ سُلَيْمَانِ العُثَيْمِيْنَ ـ عَفَا اللهُ عَنهُ ـ: عَرَفْتُ مِنْ أَوْلاَدِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ تِسْعَةً ؛ سَبْعَةُ رِجَالٍ وَامْرَأْتَانِ هُمْ عَلَىٰ تَرْتِيْبِ وَفَيَاتِهِمْ كَالتَّالِي:

- إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدُالَّزَّاقِ، أَبُومُحَمَّدِ (ت: ٦٠٠هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ.
  - وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَبُو القاسِم (ت: ١٠٦) لَمْ يَذْكُرْهُ المُؤلِّفُ.
    - سَعَادَةُ بِنْتُ عَبِدِ الرِّزَّاقِ (ت: ٦٢٢ هـ) لم يَذْكُرْهَا المُؤَلَّفُ.
    - عَبْدُالرَّحْمَان بْنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ (ت: ٦١٤هـ) لَمْ يَذْكُرْهُ المُؤَلِفُ.
      - -عَائِشَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرِّزَّاقِ (ت: ٦٢٨ هـ) لَمْ يَذْكُرها المُؤلِّفُ.
  - نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، القَاضِي (ت: ٦٣٣ هـ) ذَكَرَ المُوَّلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.
  - عَبْدُالقَادِرِ بنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ، أَبُومُحَمَّدِ (ت: ٦٣٤هـ) لَمْ يَذْكُرْهُ المُوَّلِّفُ.
    - \_ أَبُو المُحَاسِن بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (ت: ٢٥٦هـ) لَمْ يَذْكُرْهُ المُؤَلَّفُ.
- فَضْلُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّزَاقِ (ت: ؟) لَمْ يَذكُرُهُ المُؤَلِّفُ نَذْكُرُهُ فِي تَرْجَمَةِ أَخِيْهِ القَاضِي نَصْرٍ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ؛ لِجَهْلِ سَنَةِ وَفَاتِه لِي الآنَ. وَلِبَعْضِهِمْ أَوْلاَدٌ وَأَحْفَادٌ، نَذْكُرُهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. ظَهَرَ لِي بَعْدَ ذٰلِكَ أَنَّهُ هُو أَبُو المَحَاسِنِ لا غَيْرُهُ.
- وَزَوْجَتُهُ: تَاجُ النِّسَاءِ بِنْتُ فَضَائِلِ بنِ عَلِيِّ التَّكْرِيْتِيُّ (ت: ٦١٣هـ) ذَاتُ عِلْمٍ وَفَضْلٍ، رَوَتْ عَنِ الشَّيْخ عَبْدِالقَادِرِ، وَابنِ البَطِّيِّ، وَرَوَىٰ عَنْهَا ابْنُهَا القَاضِي، أَبُوصَالِح نَصْرُبنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ. أَخْبَارُهَافِي: التَّكْمِلَةِلوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٨٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٣٩).
- \_ وَأَخُوْهَا: عَلِيُّ بنُ فَضَائِلِ بنِ عَلِي التَّكْرِيْتِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ الأَزَجِيُّ (ت: مَا اللهُ تَعَالَىٰ. وَبَيْتُهُم مَشْهُوْرٌ بِكَثْرَةِ العُلَمَاءِ. مَا سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَبَيْتُهُم مَشْهُوْرٌ بِكَثْرَةِ العُلَمَاءِ.

وَأَخِيْهِ عَبْدِ الوَهَّابِ(١).

وُلِدَ عَبْدُالرَّزَّاقِ عَشِيَّةَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ثَامِنَ عَشَرَ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِ«بَغْدَادَ»، وَسَمِعَ الكَثِيْرَ بِإِفَادَةِ وَالِدِهِ، وَبِنَفْسِهِ مِنْ أَبِي الخَسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صِرْمَا، وَأَبِي الفَضْلِ الأُرْمُوِيِّ، وَابْنِ أَبِي الخَسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صِرْمَا، وَأَبِي الفَضْلِ الأُرْمُويِّ، وَابْنِ نَاصِرٍ الحَافِظ، وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ الزَّاغُونِيِّ، وَأَبِي الكَرَمِ الشَّهْرَزُوْرِيَّ، وَأَحْمَدَ ابنِ طَاهِرٍ المَيْهَنِيِّ، وَسَعِيْدِ بْنِ البَنَّاءِ، وَأَبِي الوَقْتِ وَطَبَقَتِهِمْ، وَعُنِيَ بِهَلذَا الشَّانِ، وَحَصَّلَ الأُصُولُ، وَتَفَقَّةَ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وَكَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالمَدْهَبِ، وَلَكِيْ مَعْرِفَةِ بِالفِقْهِ.

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: كَانَ حَافِظًا، ثِقَةً، مَأْمُونًا.

وَقَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: لَمْ أَرَبِ «بَغْدَادَ» أَحَدًا فِي تَيَقُظِهِ وَتَحَرِّيْهِ مِثْلَهُ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ الدُّبَيْثِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ حَافِظًا، مُتْقِنًا، ثِقَةً، صَدُوْقًا، حَسَنَ المَعْرِفَةِ بِالحَدِيْثِ، فَقِيْهًا عَلَىٰ مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِاللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، كَثِيْرَ العِبَادَةِ، مُنْقَطِعًا فِي مَنْزِلِهِ عَنِ النَّاسِ، لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ فِي الجُمُعَاتِ، كَثِيْرَ العِبَادَةِ، مُنْقَطِعًا فِي مَنْزِلِهِ عَنِ النَّاسِ، لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ فِي الجُمُعَاتِ، مُحْرِبًا لِلرِّوَايَةِ، مُكْرِمًا لأَهْلِ العِلْمِ، سَخِيًّا بِالفَائِدَةِ، ذَا مُرُوْءَةٍ، مَعَ قِلَّةِ ذَاتِ مُحْرِبًا لِلرِّوَايَةِ، مُكْرِمًا لأَهْلِ العِلْمِ، سَخِيًّا بِالفَائِدَةِ، ذَا مُرُوءَةٍ، مَعَ قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ، وَأَخْلَقٍ حَسَنَةٍ، وَتَوَاضُع، وَكَيَسٍ، وَكَانَ خَشِنَ العَيْشِ، صَابِرًا عَلَىٰ فَقْرِهِ، عَزِيْزَ النَّفْسِ، عَفِيْفًا، عَلَىٰ مِنْهَاجِ السَّلَفِ.

قَالَ أَبُوشَامَةَ فِي «تَارِيْخِهِ»: كَانَ زَاهِدًا، عَابِدًا، وَرِعًا، لَمْ يَكُنْ فِي

<sup>(</sup>١) وَالِدُهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةَ (٥٦١هـ)، وَأَخُوهُ عَبْدُالوَهَابِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٣هـ).

أَوْلاَدِالشَّيْخِ مِثْلُهُ، وَكَانَ مُقْتَنِعًا مِنَ الدُّنْيَا بِاليَسِيْرِ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ غَيْرُهُ مِنْ إِخُورِتِهِ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ: حَدَّثَ عَنْهُ أَبُوعَبْدِاللهِ الدُّبَيْثِيُّ، وَابْنُ النَّجَّارِ، وَالضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ؛ وَابْنُهُ قَاضِي القُضَاةِ المَقْدِسِيُّ؛ وَالنَّجِيْبُ عَبْدُ اللَّطِيفِ، وَالنَّقِيُّ اليَلْدَانِيُّ (١) وَابْنُهُ قَاضِي القُضَاةِ أَبُوصَالِح، وَآخِرُونَ.

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ السَّبْتِ سَادِسَ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسُتُّمَائَةَ ، وَحُمِلَ مِنَ الغَدِ عَلَىٰ الرُّعُوفِي اليُّالُةِ السَّبْقِ عَلَيهِ بِالمُصَلَّىٰ ، ثُمَّ بِجَامِعِ «الرُّصَافَةِ» ، وَبِمَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَشَيَّعَهُ الرُّعُوسِ ، وَصُلِّي عَلَيهِ بِالمُصَلَّىٰ ، ثُمَّ بِجَامِعِ «الرُّصَافَةِ» ، وَبِمَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَشَيَّعَهُ الرُّعُ الكَثِيْرِ ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ .

أَخْبَرَنَا أَبُوالفَتح المَيْدُوْمِيُّ بِ «مِصْرَ» (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الحَرَّانِيُّ (أَثَنَا) الْجَافِظُ أَبُوبَكْرٍ عَبْدُالرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدِالقَادِرِ (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَبُوبَكْرٍ عَبْدُالرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدُالبَاقِي بْنُ مُحَمَّدِ العَطَّارُ (أَنَا) أَبُوطَاهِرِ الْمُخَلِّصُ، قَالَ: قُرِيءَ عَلَىٰ أَبِي كُرَيْبٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثُكُمْ عَبْدُاللهِ بْنُ المُخَلِّصُ، قَالَ: قُرِيءَ عَلَىٰ أَبِي كُرَيْبٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثُكُمْ عَبْدُاللهِ بْنُ المُخَلِّصُ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَا أَسْمَعُ مَرَ فَرَبَ وَغَرَّبَ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَانِيُّ، عَنْ أَبِيكُرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَانِيُّ، عَنْ أَبِي كُريْبِ (٢).

<sup>(</sup>١) فِي (ط): «البلداني» وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ (٤ / ٤٤) (كِتَابُ الحُدُوْدِ)، بَابُ «مَا جَاءَ فِي النَّفِي»، وَأَخرَجه
 النِّسَائِي فِي سُننِهِ الكُبْرَىٰ: (٤/ ٣٢٣)، أَبُوْابُ التَّعْزِيْرِ وَالشُّهُوْدِ، بَابُ «التَّغْرِيْبِ»، =

وَهُوَ فِي المُسْتَدُّرِكُ لِلْحَاكِمِ (٤/ ٢٦٩)، وَالسُّنَنِ الكُبْرَىٰ لِلْبَيْهَقِي (٨/ ٢٢٣). يُسْتَدُّرَكُ علَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةِ (٣٠٣هـ):

310 ـ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ هِبَةِ اللهِ البَعْدَادِيُّ ، الخَازِنُ ، فَحَرُالدِّينِ ، أَبُوالمَعَالِي بْنُ عَمَّ الوَزِيْرِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ (ت: ٩٥هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ . قَالَ المَنْذِرِيُّ : «مِنْ بَيْتِ العَدَالَةِ وَالرُّوايَةِ » وَقَالَ المُنْذِرِيُّ : «وَحَدَّثَ ، مَوْضِعِهِ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ الكِبَارِ وَالأَجْزَاءِ كَتَبَ : «الطَّبَقَاتِ الكَبِيْرَة » لِمُحَمَّدِ بْنِ وَكَتَب بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ مِنَ الكُتُبِ الكِبَارِ وَالأَجْزَاءِ كَتَب : «الطَّبَقَاتِ الكَبِيْرَة » لِمُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ كَاتِبِ الوَاقِدِيِّ ، وَ«مُسْنَدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ » وَ«صَحِيْحَ البُخَارِيِّ » و «صَحِيْحَ البُخَارِيِّ » و «صَحِيْحَ مُسْلِم » وَ «الأَغَانِي » لأَبِي الفَرَجِ الأَصْبَهَانِيِّ ، وَغَيْرَ ذٰلِكَ . . . » . وَذَكَرَ الحَافِظُ ابْنُ نُقُطَة مُسلِم » وَ «الأَغَانِي » لأَبِي الفَرَجِ الأَصْبَهَانِيِّ ، وَغَيْرَ ذٰلِكَ . . . » . وَذَكَرَ الحَافِظُ ابْنُ نُقُطَة الْبُنُ نُقُطَة الْبُنُ نُقُطَة وَاللَّهُ وَوَىٰ «البُخَارِيِّ » عَنْ عَبْدِالأَوّلِ ، وَسَمَاعَهُ صَحِيْحٌ » . أَخْبَارُهُ فِي : التَّقْبِيْدِ الحَابِي فَمُ اللهِ عُلَوى المُخْتَرِ إلَيْهِ (١٠٨١٧) ، وَالجَامِعِ المُخْتَصِ (٩/ ٢١٧) ، وَالتَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٠٩) ، وَالْمَاوَافِي بِالوَفِي بِالوَفِي بِالوَفِي بِالوَفِي بِالوَفِي بِالوَفِي بِالوَفِي الرَّهُ فِي المَعْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٢٦) ، وَالوَافِي بِالوَفِي بِالوَفِي الرَّهُ فِي المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٢٢) ، وَالوَافِي بِالوَفِي بِالوَفِي الرَّهُ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٢٢) ، وَالوَافِي بِالوَفِي الوَفِي الرَّهُ فَيَاتِ (١/ ٢٢٨) ، وَالوَافِي بِالوَفِي المَالِمُ فَيَاتِ (١/ ٢٣٢) .

311 ـ وَذَكَرَ الحَافِظُ المُنْدِرِيُّ وَالِدَهُ يَحْيَىٰ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَقَالَ: «سَمِعَ وَحَدَّثَ».

وَذَكَرَ الحَافِظُ المُنْذِرِيِّ وَغَيْرُهُ أَخَواهُ عَبْدَالمُنْعِمِ (ت: ٦٠٠هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ وَزَيْدًا (ت: ٢٢١هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

312 ـ وَسَعْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُفْلِحٍ ، أَبُومُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ ، المُؤَذِّنُ ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخ الإسلام: ١١٤ ، وَقَالَ : "تُونُفِّي كَهْلاً».

يَقُولُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَان بنْ سُلَيْمَانَ العُتَيْمِيْنَ ـ عَفَا اللهُ عَنهُ ـ .: هُوَ وَاللهُ النَّاتِ الأَدِيْ اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ صَعْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَخِيْهِ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ وَاللهُ الكَاتِ الأَدِيْ الشَّادُرُكْتُ أَحْمَدَ عَلَىٰ (ت: معًا ١٥٠هـ) ذَكَرَ المَوَّ لَفُ مُحَمَّدًا فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَاسْتَدْرَكْتُ أَحْمَدَ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ فِي مَوْضِعِهِ أَيْضًا . وَلِسَعْدٍ هَلْذَا أَخَوَانِ هُمَا : (عُثْمَانُ) ، وَ(عَمْرٌو) كَمَا فِي المُؤلِّفِ فِي مَوْضِعِهِ أَيْضًا . وَلِعَمْرِو ابْنَانَ هُمَا (أَحْمَدُ) وَ(مُحَمَّدٌ) . لَهُمَا ذِكْرٌ وَأَخْبَارٌ . مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ (٣٢١) ، وَلِعَمْرِو ابْنَانَ هُمَا (أَحْمَدُ) وَ(مُحَمَّدٌ) . لَهُمَا ذِكْرٌ وَأَخْبَارٌ .

313 ـ وَمُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ نَصْرِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالُويْهِ الصَّيْدَ لانِيُّ أَبُو جَعْفَرِ ، الأَصْبَهَانِيُّ ، سِبْطُ حُسَيْنِ بْنِ مَنْدَه ، يعْرَف بِه سِلْفَة » مُحَدِث كَبِيْرٌ ، سَمِع «المُعْجَمَ الكَبِيْرَ » لِلْطَّبَرَانِيِّ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ كِبَارُ الحُفَّاظِ ، وَسَمِعَ مِنْهُ الحَافِظُ الضَّيَاءُ شَيْتًا كَثِيْرًا ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَوْجَمَةِ جَدِّهِ لأُمِّهِ حُسَيْنِ بْنِ مَنْدَه ؟! وَلاَ شَكَّ أَنَهُ مِنْ (آلِ مَنْدَه) كَثِيْرًا ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَوْجَمَةِ جَدِّهِ لأُمِّهِ حُسَيْنِ بْنِ مَنْدَه ؟! وَلاَ شَكَّ أَنَهُ مِنْ (آلِ مَنْدَه) الأَصْبَهَانِينِيْنَ الحَنَابِلَةِ المَشَاهِيْرِ ، أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَة لِلْمُنْذِرِيِّ (٢/ ١٢١) ، وَمَجْمَعِ الأَصْبَهَانِينِيْنَ الحَنَابِلَةِ المَشَاهِيْرِ ، أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَة لِلْمُنْذِرِيِّ (٢/ ١٣٨١) ، وَمَجْمَعِ الْأَصْبَهَانِينِيْنَ الحَنَابِلَةِ المَشَاهِيْرِ ، أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَة لِلْمُنْذِرِيِّ (٢/ ٢١) ، وَمَجْمَعِ الْآلَاقِ الرَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُفَقِيلِ (١/ ٣٨) ، وَالشَّذِرِيِّ (١/ ٢٨) ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي التَّقْيِيْدِ (١/ ٨٣) ، وَالثَّهُ وَلَا شَلْهُ اللمُفْضَلُ » . وَضَبْطُ «سِلْفَة » فِي نُزْهَةِ الأَلْقَابِ مُعْجَمِ ابْن خَلِيل (ورَقَة : ٢١٣) ، وَلَقَبُهُ «المُفَضَّلُ » . وَضَبْطُ «سِلْفَة » فِي نُزْهَةِ الأَلْقَابِ (١/ ٣٧١) .

314 - وَمَرْيَمُ الرُّومِيَةَ: أُمُّ أَوْلاَدِ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ الجِيْلاَنِي وَمَوْلاَتُهُ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ: سَمِعَتْ مِنْ أَبِي مَنْصُورِ القَزَّازِ، لَكِنْ لَمْ تَرْوِ»، أَخْبَارُهَا فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٣٢). وَلَعَلَّ مِنَ الحَنَابِلَةِ فِي وَفَيَاتٍ هَلْذِهِ السَّنَةِ:

- عَتِيْقُ بِنُ أَبِي الْفَضْلِ ، أَبُوبَكْرِ البَنْدَنِيْجِيُّ ، الأَزَجِيُّ ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٢/ ١١١) ، سَمِعَ مِنْ أَبِيْهِ ، وَمِنَ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِالقَادِرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ التَّكْمِلَةِ وَغَيْرِهِمَا ، وَكَانَ يُعْرَفُ بِـ «مَعْتُوْقٍ» وَيُرَاجَعُ : تَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٢٢) .

وَيُذْكُرُهُنَا: مَحُمُودُبْنُ سَالِمِ بْنِ مَهْدِي، البَغْدَادِئُ، الأَزَجِئُ، الضَّرِيْرُ، المَعْرُوفُ بِهِ الخَيِّرِ» أَبُوالشَّكْرِ، ذَكَرَهُ المَوَّلِفُ فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ (ت : ١٤٨هـ) وَهَالُهُ ، وَهُوَ مُتَرْجَمٌ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٢/ ٢٨٤)، وَالتَّكْمِلَةِ (٢/ ٩٩)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيهِ (٣/ ١٨٢)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٣٢).

315 ـ وَلَهُ ابنٌ آخَرُ اسْمُهُ: إِسْمَاعِيْلُ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابْنُ نُقْطَةً فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٢/ ٦٨)، قَالَ: «شَابٌ قَدْ سَمِعَ الحَدِيْثَ مَعَنَا بِأَخَرَةٍ» وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْتًا مِنْ أَخْبَارِهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَتَمَيِّزُ بَعْدُ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

## ٢٤٨ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عِيْسَىٰ (١) بْنِ أَبِي الحَسَنِ، عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ البُزُ وْرِيِّ

### (١) ٢٤٨ ـ ابْنُ الْبُرُورِيِّ الوَاعِظُ (٣٩هـ٢٠٤هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَة لأبن نَصْرِ اللهِ (وَرقَة: ٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٢٥). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٢٥). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (١/ ٤٠١)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٣٧٥)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٢٦)، وَالتَّكْمِلَةُ لِإِكْمَالِ (١/ ٤٠١)، وَالمَخْتَصُرُ (٩/ ٤٤٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٣٧)، وَالجَامِعُ المُخْتَصَرُ (٩/ ٤٤٩)، وَالمُخْتَاجُ إِلَيْهِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٠٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٢/ ٥٠)، وَالشَّذَرَاتُ (١/ ٥٠)، وَالشَّذَرَاتُ (١/ ٢٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٤٩)، وَالبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ (١٣/ ٥٠)، وَالشَّذَرَاتُ (١/ ٢٠)، وَتَارِيْخُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ (١/ ٢٠)، (١/ ٢٤). وَأَخُوهُ عُمُرُ بْنُ عِيْسَىٰ (ت: ١٦٨هـ) نَسْتَذْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

(تَمْيِئْ) هُنَاكَ الشَّيْحُ العَلاَمةُ المُحَدِّثُ الوَاعِظُ التَّاجِرُ السَّفَارُ، المُوَرِّحُ مَحْفُوظُ ابنُ مَعْتُوْقِ البُرُوْدِيُ الَّذِي ذَبَلَ عَلَىٰ «المُنْتَظَمِ» فَأَفَادَ، رَأَىٰ مِنْهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ ثَلاَثَ مُجَلَّدَاتٍ، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ كَبِيْرٌ، وَقَالَ: إِنَّهَا سَلِمَتْ فِي خِزَانَتِهِ الَّتِي بِسَفْحِ قَاسِيُونَ، مُجَلَّدَاتٍ، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ كَبِيْرٌ، وَقَالَ: إِنَّهَا سَلِمَتْ فِي خِزَانَتِهِ الَّتِي بِسَفْحِ قَاسِيُونَ، قَالَ: «وَكَانَ فِيْهَا جُمْلَةً مُفِيدَةً» وَهُو مِنْ شُيُوْخِ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ، وَقَالَ ابْنُ الفُوطِيِّ: إِنَّهُ قَالَ: «وَكَانَ فِيْهَا جُمْلَةً مُفِيدَةً» وَهُو مِنْ شُيُوْخِ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ، وَقَالَ ابْنُ الفُوطِيِّ: إِنَّهُ الْكَيْنِ وَمُعَلِّلُهُ عَلَىٰ تُرْبَعِ وَتِسْعِيْنَ وَسِتُمِاثَةً» وَكُونَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعِ وَتِسْعِيْنَ وَسِتُمِاثَةً» وَكَانَ حَصَّلَ الكُتُبُ النَّفِيْسَةَ شِرَاءً وَاسْتِنْسَاخًا. وابْنُهُ العَلاَّمَةُ الوَاعِظُ: نَجْمُ الدِّيْنِ وَكَانَ حَصَّلَ الكُتُورِيُّ. وَابْنُهُ العَلاَمَةُ الْوَاعِظُ: نَجْمُ الدِيْنِ البُرُورِيُّ. هَالْهُ وَمُنْ النَّافِعِيَّة نَصَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَحْفُوظُ عِزُ الدِّيْنِ البُرُورِيُّ. هَالْهُ المَعْتُوقِ البُرُورِيُّ. وَكُو إِللَّهُ مُنْ النَّافِعِيَّة نَصَّ عَلَىٰ ذَلِكَ مُحْمُونُ طَعِلُ عَلَىٰ المَدْتُورِ المُتَرْجِمِ هُنَا، وَهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّة نَصَّ عَلَىٰ ذَلِكَ مُحْمُونُ طَعْلَىٰ المَنْتُظَمِ المَامُنُونِيِّ قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ حَنْبَلِيٍّ مِثْلُهُ. وَلَيْسَ الأَمْرُ وَلَيْلَ مَحْفُوظُ عَلَىٰ «المُنْتَظَمِ» لابنِ الجَوْزِيِّ قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ حَنْبَلِيٍّ مِثْلُهُ. ولَيْسَ الأَمْرُ

البَغْدَادِيُّ، البَابَصْرِيُّ، الوَاعِظُ، أَبُومُحَمَّدٍ، وَأَبُو الفَرَجِ.

وُلِدَ سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْوَقْتِ، وَهِبَةِ اللهِ الشِّ الشِّبْلِيِّ (۱)، وَأَبِي المُظَفَّرِ بْنِ التُّرَيْكِيِّ (۲)، وَأَبِي مُحَمَّدٍ المَادِح، وَأَبِي المَعَالِي بْنِ الشَّبْلِيِّ (۱)، وَأَبِي المُعَالِي بْنِ الشَّيْخِ أَبِي المَعَالِي بْنِ النَّحَاسِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَرَأَ الوَعَظَ، وَالفِقْهَ، وَالحَدِيْثَ، علَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ بْنِ النَّحَاسِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَرَأَ الوَعَظَ، وَالفِقْهَ، وَالحَدِيْثَ، علَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ بْنِ النَّحَوزِي، وكَان خِصِيْصًا بِهِ، ثُمَّ تَهَاجَرَا، وَتَبَايَنَا إِلَىٰ أَنْ فَرَّقَ المَوْتُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ سِبْطُ ابْنُ الجَوْزِيِّ: ثُمَّ حَدَّثَتُهُ نَفْسُهُ بِمُضَاهَاةِ جَدِّي، وَكَنَّىٰ نَفْسَهُ بِكُنْيَتِهِ، وَاخْتَمَعَ إِلَيْهِ سَفْسَافُ (٣) أَهْلِ «بَابِ البَصْرَةِ» وَانْقَطَعَ عَنْ جَدِّي، وَكُنْيَتِهِ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ سَفْسَافُ (٣) أَهْلِ «بَابِ البَصْرَةِ» وَانْقَطَعَ عَنْ جَدِّي، وَلَمَّا جَاءَ مِنْ «وَاسِطَ» مَا جَاءَ إِلَيْهِ، وَلاَ زَارَهُ، وَتَزَوَّجَ صَبِيَّةً وَهُو فِي عَشْرِ السَّبْعِيْنَ، فَاغْتَسَلَ فِي يَوْم بَارِدٍ، فَانْتَفَخَ ذَكَرُهُ، فَمَات.

وَقَالَ القَادِسِيُّ: كَانَ تِلْمِيْذُ شَيْخِنَا ابْنِ الجَوْزِيِّ، وَصَحِبَهُ مُدَّةً، وَانْتَفَعَ بِهِ، ووَعَظَ بِجَامِعِ المَنْصُورِ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْضَ الأَيَّامَ عَلَىٰ الكُرْسِيِّ: إِنَّ التُعْبَانَ لَمْ يَلْدَغْ أَبابَكْرِ الصِّدِيْقَ، وَلَمْ يَصَحَّ ذٰلِكَ، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِشَيْخِنَا البَحْوِنْ الْجَوْزِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ هَلْذَا الحَدِيْثِ قَدْ ذَكَرَهُ اللَّلالكَائِيُّ (٤)، وَكَانَ مِنْ البَحِوْزِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ هَلْذَا الحَدِيْثِ قَدْ ذَكَرَهُ اللَّلالكَائِيُ (٤)، وَكَانَ مِنْ

<sup>(</sup>١) في (ط) «ابن السُّبكي».

<sup>(</sup>٢) في الأُصُولِ كُلِّهَا «مَا عَدَا» (ج) «البَرمكي» وَصَوابُهَا: «التُّرَيْكِيُّ» كَمَا هُوَ مُنْبِتٌ وَهُوَ أَبُوالمُظَفَّرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمَدَ الهَاشِمِيَّ (ت: ٥٥٥هـ) كَمَا فِي سِيرِ أَعْلامِ النَّبُلاَءِ (٢٠/ ٣٥٩). وَهُو حَنْبَلِيُّ ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) السفساف: الحقير.

<sup>(</sup>٤) هُوَ الإِمَامُ الحافِظُ، المُجَوَّد، المُفْتِي، المُحَدِّثُ، هِبَهُ اللهِ بْن الحَسَنِ بنِ مَنْصُورِ، أَبُوالقَاسِمِ الطَّبرِيُّ، الرَّازِيُّ، الشَّافِعِيُّ، اللَّالكَائِيُّ، مُفِيْدُ «بِغْدَادَ» فِي وَقْتِهِ (ت: ١٨ ٤هـ). أَخْبَارُهُ في=

سَادَةِ أَهْلِ الحَدِيْثِ، وَأَنَّ ابنَ عِيْسَىٰ قَالَ كَلِمَاتٍ كَتَبَهَا مِنْ عِنْدِي. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ مَشْهَدَ المُسْتَقَةِ (١) لَمْ يَصِحَّ أَنَّ عَلِيًا اشْتَرَاهُ بِمُسْتُقَتِهِ، وَذَكَرَ قَصَمَعْتُهُ، وَأَنَّ الرَّافِضَةَ وَضَعُوا ذٰلِكَ، قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ شَيْخُنَا ابْنِ الجَوْذِيِّ فِي وَقَدْ صَرَّحَ شَيْخُنَا ابْنِ الجَوْذِيِّ بِكَذِبِهِ؛ لِمَا بَانَ لَهُ مِنْهُ. قُلْتُ: لاَ رَيْبَ فِي وُقُوعِ العَدَاوَةِ بَيْنَهُمَا.

ُ قَالَ: وَهُو مَنْسُوبٌ إِلَىٰ قَرْيَةِ «بُزُوْرَ» (٢) قَرْيَةٌ بِدُجَيْلٍ» وَقَالَ ابنُ القَطِيْعِيِّ: رَفِيْقنَا، كَانَ فِيْهِ دِيْنٌ، وَأَنْشَدَنِي مِنْ شِعْرِهِ شَيْئًا.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: وَتَفَقَّهَ علَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَوَعَظَ، وَكَانَ صَالِحًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، خَشِنَ العَيْشِ، غَزِيْرَ الدَّمْعَةِ عِنْدَ الذِّكْرِ، كَتَبْتُ عَنْهُ، وَهُو الَّذِي جَمَعَ «سِيْرَةَ ابْنِ المَنِّيِّ وَطَبَقَاتِ أَصْحَابِهِ»، وَذَكَرَ فِيْهَا: أَنَّهُ لَزِمَهُ، وَهُو الَّذِي جَمَعَ «سِيْرة ابْنِ المَنِّيِّ وَطَبَقَاتِ أَصْحَابِهِ»، وَذَكَرَ فِيْهَا: أَنَّهُ لَزِمَهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ، وَكَلَامُهُ فِيْهَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَصَاحَتِهِ، وَمَعْرِفَتِهِ بِالفِقْهِ وَالأَصُولِ وَالجَدَلِ. وَقَرَأَ عَلَيْهِ، الوَاعِظُ، أَبُومُحَمَّدٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الحَافِظُ الضِّيَاءِ، فَقَالَ: شَيْخُنَا، الإِمَامُ، الوَاعِظُ، أَبُومُحَمَّدٍ، وَلِلْكِنَّ ابْنَ الجَوْزِيِّ وَأَصْحَابَهُ يَذُمُّونَهُ.

تَارِيخِ بَغْدَادَ (۱۶/ ۷۰)، وَالمُنْتَظَمِ (۸/ ۳٤)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبَلاَءِ (۱۷/ ۱۹)، وَالشَّذَرَاتِ
(۳/ ۲۱۱)، وَالرِّسَالَةِ المُسْتَطْرَفَةِ (۳۷)، وَكِتَابُهُ في السُّنَّةِ مَشْهُورٌ، وَشَرَحَهُ، وَيُعْرَفُ
بِـ«شَرْحِ أَصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ» نَشَرَهُ زَمِيْلُنَا الفَاضِلُ: أَحْمَد سَعْد حَمْدَان الغَامِدِي فِي دَار طَبَيَّة فِي الرِّيَاض.

<sup>(</sup>١) المُسْتَقَةُ: \_ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا \_ فَرْوٌ طَوِيْلُ الكُمَّيْنِ، وَهِيَ تَعْرِيْبُ مُشْتَه، كَذَا فِي النُّهَايَة لأبنِ الأَثِيْرِ (١/٣٢٦). وَيُرَاجَعُ: المُعَرَّبُ (٣٠٨)، وَقَصْدُ السَّبِيْلِ (١/٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) لَمْ يَذْكُرْهَا يَاقُوتٌ في «مُعْجَمِ البُلْدَانِ».

تُوُفِّيَ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ السَّادِسِ مِنْ شَعْبَانَ (١) سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّمَائَةَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِجَامِعِ المَنْصُورِ، وَحَمَلَهُ النَّاسُ عَلَىٰ رُّءُوسِهِمْ إِلَىٰ بَابِ حَرْب، وَدُفِنَ هُنَاكَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_.

٢٤٨ مُحَمَّدُ بنُ النَّفِيسِ (٢) بْنِ مَسْعُودِ بْنِ أَبِي سَعْدِ بْنِ عَلِيٍّ السَّلاَمِيُّ، الطَّحَانُ الفَقِيْهُ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ «شَمْسُ الطَّحَانُ الفَقِيْهُ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ «شَمْسُ الدِّيْن» وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَالِدِهِ.

وُلِدَ أَبُوسَعْدِ فِي رَبِيْعِ الآخِرِ (٣) سَنَةَ ثَلاَثٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ،

(١) في بعض الأصول: «شوال».

(٢) ٣٤٨ - ابنُ النَّقِيشِ السَّلاَمِي (٥٥٣ - ٢٠٤):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٤٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٥٣٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧٦)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٢٠). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٣/ ٨٨٥)، وعُقُوْدُ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (٦/ ٣٢٦)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٦١)، (٦/ ٢٠٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٦١)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٥/ ١٣٣)، وَالتَّوْضِيْحُ (٥/ ٤٣١)، تَرْجَمَ لَهُ ابنُ الشَّعَارِ مَرَّتَبْنِ، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٥/ ١٣٣)، وَالتَّوْضِيْحُ (٥/ ٤٣١)، تَرْجَمَ لَهُ ابنُ الشَّعَارِ مَرَّتَبْنِ، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٠ القَطِيْعِيِّ، وَفِي الثَّانِيَةِ عَنِ ابنِ النَّجَارِ وَالقَطِيْعِيِّ مَعًا، تَقَلَّم ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي وَفَياتِ سَنَةِ (٥/ ٥٦١)، وَعُرِفَ وَالِدُهُ بِدِابنِ صَعْوَةَ» وَتَقْيِيْدُهَا هُنَاكَ.

(٣) في (ج): «الأوَّلِ».

يُسْتَذَرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٠٤هـ).

316 \_ أَحمَدُ بْنُ الحَافِظِ أَبِي العَلاَءِ الحَسَنُ بْنِ أَحْمَدَ الهَمَذَانِيُّ، العَطَّارُ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (79هـ). قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «كَانَ حَسَنَ السَّمْتِ، فَقِيْهًا، وَالدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (7م ١٢٧)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ= فَاضِلاً، أَدِيْبًا ». أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٢٧)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ=

إِلَيْهِ (١/ ١٧٨)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٣٨).

317 \_ وَحَنْبَلُ بْنُ عَبْدِاللهِ بِنِ الفَرَجِ بْنِ سَعَادَةَ الرُّصَافِيّ، الوَاسِطِيُّ الأَصْلِ، أَبُوعَليّ المُكَبِّرُ النَّسَّاجُ، مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ، وَرُوَاةِ الحَدِيثِ، قَالَ ابْنُ الحَاجِبِ: «حَدَّثْنَا ابن نُقْطَةَ، حَدَّثا أَبُوالطَّاهرِبنُ الأَنْمَاطِيِّ بِـ«دِمَشْقَ» قَالَ: حَدَّثِنِي حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: لَمَّا وُلِدْتُ مَضَىٰ أَبِي إِلَىٰ الشَّيخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيِّ وَقَالَ لَهُ: قَدْ وُلِيَ وَلَدٌ فَمَا أُسَمِّيهِ؟ قَالَ: سَمِّه حَنْبَلَ، وَإِذَا كَبِرَ سَمِّغُهُ «مُسْنَدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ» قَالَ: فَسَمَّانِي كَمَا أَمَرَهُ، فَلَمَّا كَبِرْتُ سَمَّعَنِي «المُسْنَدَ» وَكَانَ هَلْذَا بِبَرَكَةِ مَشُوْرَةِ الشَّيْخِ فَرَوَىٰ «المُسْنَدَ» بِ«بَعْدَادَ» وَ «المَوْصِلَ» وَ «إِرْبِلَ» وَ «دِمَشْقَ» قَالَ أَبْنُ الأَنْمَاطِيِّ: «فَأَجْتَمَع إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ لاَ نَعْلَمُهَا اجْتَمَعَتْ فِي مَجْلِسِ سَمَاعٍ قَبْلَ هَاذَا بِه دِمَشْقَ» بَلْ لَمْ تَجْتَمِعْ قَطُّ لأَحَدٍ مِمَّنْ رَوَى «المُسْنَدَ». وَذَكَرَ ابنُ الأَنْمَاطِيِّ أَنَّ وَالِدَهُ عَبْدَاللهِ قَدْ وَقَفَ نَفْسَهُ عَلَىٰ السَّعْيِ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، وَالمَشْيِ فِي قَضَاءِ حَوَاثِجِهِمْ، وَكَانَ أَكْبَرُ هَمِّهِ تَجْهِيْرُ مَنْ يَمُوْتُ عَلَىٰ الطُّرُقِ»، وَأَخْبَارُ حَنْبَلَ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا فِي: التَّقْيِيْدِ لابنِ نُقْطَةَ (٢٥٩)، وَتَارِيخٍ إِرْبِلَ (١/ ١٦٢)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٢٥)، وَالجَامِع المُخْتَصَرِ (٩/ ٢٤٥)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٦٢)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٥٣٦)، وَسِيَرِأَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ (٢١/ ٤٣١)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٤٢)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٥٤)، وَالنُّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ١٩٥)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ١٢)، وَلَهُ ذكرٌ فِي مُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (ورَقَة: ٥٣)، وَمَشْيَخَتَيْ النَّجِيْبِ الحَرَّانِيّ «الكُبْرَىٰ» (وَرَقَة: ٧٧) ، وَ «الصُّغْرَىٰ» (ورَقَة: ٤٢) ، وَمَشْيَخَة ابنِ البُخَارِي (الشَّيخُ الخَامِس). 318 - وَعَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ بِنِ سَالِمِ بْنِ بَاقَا، أَبُومُحَمَّدِ السِّيْبِيُّ الأَصْلِ، البَغْدَادِيُّ، التَّاجِرُ، العَدْلُ، المَعْرُوفُ بِـ«ابْنِ الدُّوَيْكِ» ذَكَرَالمُؤَلِّفُ أَخَاهُ عَبْدَالعَزِيْزِ (َت: ٦٣٠ هـ) فِي مَوْضِعِه . أَخْبَارُ عَبْدِاللهِ فِي: الْتَّكْمِلَةِ (٢/ ١٣٢)، وَالجَامِعِ المُخْتَصَرِ (٩/ ٢٤٧)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٤/ ٣٤٠)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٣٤)، وَتَارِيخِ الإِسْلَامِ (١٤٧).

218 - وَعَبْدُالمُحِيْبِ بِنُ أَيِي الْقَاسِمِ عَبْدَاللهِ بِنِ زُمْنِ الْحَرْبِيُّ، ابْنُ أَخِي الشَّيْخِ عَبْدِالمُغِيْثِ ابْن زُمَيْرِ (ت: ٥٨٣هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُوَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَيِّ - رَحِمَهُ اللهُ وَ : «شَيْخٌ ، صَالحٌ ، حَافِظٌ لِلْقُرْآنِ . . قَدِمَ عَلَىٰ الْمَلِكِ الْعَادِلِ رَسُولاً مِنَ الدَّيْوَانِ الْعَزِيْزِ ، وَزَارَ «بَيْتَ المَقْدِسِ» سنة ( ٢٠٠هـ) ، وسَمِع بِإِفَادَةِ عَمِّهِ الشَّيْخِ عَبْدِالمُغِيْثِ . . . الْعَزِيْزِ ، وَزَارَ «بَيْتَ المَقْدِسِ» سنة ( ٢٠٠هـ) ، وسَمِع بِإِفَادَةِ عَمِّهِ الشَّيْخِ عَبْدِالمُغِيْثِ . . . وحَدَّثَ بِـ «مِصْرَ» و «الشَّامِ» وتُوفِّي بِـ «حَمَاة» . أَخْبَارُهُ فِي : مِرْآةِ الزِّمَانِ ( ٨/ ٥٣٥ ) ، وخَيْلِ الرَّوْضَيْنِ ( ٢٦ ) ، وَفِيْهِ : «عَبْدُالمَجِيْدِ» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرْ ، وَالتَّكْمِلَة لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ وَذَيْلِ الرَّوْضَيْنِ ( ٢٢ ) ، وَفِيْهِ : «عَبْدُالمَجِيْدِ» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرْ ، وَالتَّكْمِلَة لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ وَذَيْلِ الرَّوْضَيْنِ ( ٢٢ ) ، وَالمُخْتَصِرِ ( ٨/ ٢٥٤ ) ، والمُعْرَى ( ١٥ ) ، والمُختَاجِ إليَّهِ ( ٣/ ٩٥ ) ، والتُّجُومِ اللَّبُونِ الرَّوْفَ مُعْجَم ابنِ خَلِيْلٍ ، وَمَشْيَخَة ابن البُخَادِيِّ . . . وَهُو الشَّيْخُ فِي النَّوْهِ وَ الْكَالِي فَلَالًا اللَّهِ الْحَرَانِيِّ «الكُبْرَى » وَ الشَّغْرَى » وَمَشْيَخَة ابن البُخَادِيِّ . . . وَهُو الشَّيْخُ اللَّيْلِ اللَّوْقِيْقِ الشَّيْخِة ابن البُخَادِيِّ . . . وَهُو الشَّيْخَة ابن البُخَادِيِّ . . . وَهُو الشَّيْخِ فَى الشَّيْخِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْقِ السَّيْخِ ( ١٩ ٥ ) ، وَالْتَعْمُ اللَّيْقِ الْعَرْلُ وَقَيَاتِ سَنَة ( ٢٥ ٣ هـ) ، أَخْبَارُهُمَا فِي التَكْمِلَة لِوَقِيَاتِ النَّقَلَة ( ٢/ ١٣٥ ) ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ الفَضْلِ أَحْمَدَ الْنَ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي مُحَمِّدُ الْمُولِ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّيْ الفَضْلِ أَحْمَدَ الْنُ الْمُعَلِقُ الللَّهُ اللَّيْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمَعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ

321 - وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي بِكُو مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَرْزُوْقِ الْبَاقِدَارِيُّ، أَخُو عَجِيْبَةً ، ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ وَالِدَهُ أَبَابَكُو (ت: ٥٧٥هـ) فِي مَوْضِعِهِ وسَتَأْتِي أَخْتُهُ عَجِيْبَةً فِي عَجِيْبَةً فِي الْإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَة: ٦٤٧هـ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - سَمِعَ الْإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَة: ٦٤٧هـ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - سَمِعَ أَبَا الْفَثْحِ بْنَ البَطِّيِّ ، وَأَبَازُرْعَةَ ، وَخَلْقًا كَثِيْرًا ، وَبَلَغَتْ أَنْبَاتُ مَسْمُوعَاتِهِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنِ جُزْءًا اللَّهَ بَالَعَ فِي إِفَادَتِهِ ، وَتُوفِي أَبُوهُ وَهُو شَابِّ ، فَاشْتَعَلَ بِالمَعِيْشَةِ ، وَتَرَكَ جُزْءًا الطَّلَبَ ، وَمَاتَ كَهْلاً ، فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَىٰ مَسْمُوعَاتِهِ ، قَالَ ابْنُ النَّجَارِ : "وَمَنِ العَجَبِ أَنَهُ الطَّلَبَ ، وَمَاتَ كَهْلاً ، فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَىٰ مَسْمُوعَاتِهِ ، قَالَ ابْنُ النَّجَارِ : "وَمَنِ العَجَبِ أَنَهُ لَمْ يَرْوِ شَيْئًا البَثَةَ " وَسَبَقَ أَنْ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَنَّ وَالِدَهُ مَاتَ فِي سِنِّ الكُهُولَةِ أَيْضًا . أَخْبَارُهُ

وَقَرَأَ القُرْآنَ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّحْبِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْحَشَّابِ النَّحْوِيِّ، وَشُهْدَةَ، وَقَرَأَ الفِقْهَ عَلَىٰ ابْنِ المَنِّيِّ.

وَذَكَرَهُ القَطِيْعِيُّ فَقَالَ: شَابٌ حَسَنُ الخَلْقِ وَالخُلُقِ، مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ وَالفِقْهِ، كَانَ يَسْمَعُ مَعَنَا الحَدِيْثَ.

وَقَالَ ابْنُ القَادِسِيِّ: كَانَ فَقِيْهًا، حَسَنًا، خَيِّرًا مُتَمَيِّزًا.

فِي: مُعْجَمِ البُلْدَانِ (١/ ٣٨٨)، وَالتَّكْمِلَةِ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١٣٤/٢)، وَالمُخْتَصَرِ المُخْتَصَرِ المُخْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٢٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٦٠)، وَسَبَقَتْ نِسْبَتُهُ فِي تَرْجَمَةِ وَاللِدِهِ، وَأَنَّ (القَافَ) يَجُوزُ فِيْهَا الفَتْحُ وَالكَسْرُ، رِوَايَتَانِ .

322 - عَبْدُالمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ ابن مُحَمَّدِ بنِ خَلَفٍ الفَرَّاءُ البَغْدَادِيُّ، مِنْ (آلِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ) ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ عَبْدَالرَّحِيْمِ (ت: ٥٧٨هـ) فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ أَخِيْهِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِيِّ (ت: ٥٧٨هـ) وَبَيْتُهُمْ مَشْهُورٌ بِالعِلْمِ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِلْمُنْذِرِيِّ (٢/ ١٣٣)، قَالَ: «وَلَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الرِّوَايَةِ، وَأَخْتُهُ يَاسَمِيْنَ (ت: ٣٦٦هـ) نَذْكُرْهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلَعَلَّ مِنَ الحَنَابِلَةِ فِي وَفَيَاتِ هَائِهِ السَّنَةِ:

- طَاهِرُ بَنُ أَحْمَدَ بن أَبِي بكْرِ البَقَالُ، أَبُوبَكْرِ الأَزْجِيُّ، أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِلْمُنْذِرِيِّ (٢/ ١٢٤)، وَتَارِيخ الإِسْلاَم (١٤٧).

ـ وعَبْدُالوَاحِدِ بْنِ عَبْدَالسَّلاَمِ بَنِ سُلْطَانِ، أَبُوالفَضْلِ الأَزَحِيُّ البَيِّعُ المُقْرِىءُ الأَسْتَاذُ. قَالَ الحَافِظُ ابْنُ النَّجَارِ: ﴿قَرَأَ عَلَيْهِ النَّاسُ القِرَاءَاتِ فَأَكْثُرُوا، وَكَانَ صَدُوقًا، الأَسْتَاذُ. قَالَ الحَافِظُ ابْنُ النَّجَارِ: ﴿قَرَأَ عَلَيْهِ النَّاسُ القِرَاءَاتِ فَأَكْثُرُوا، وَكَانَ صَدُوقًا، نَزِهًا، عَفِيْقًا ﴾ أَخْبَارُهُ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا فِي: ذَيْلِ تَارِيخ بَغْدَادَ لابْنِ النَّجَارِ (١/ ٢٤٥)، وَالتَّكْمِلَةِ لُوفَيَاتِ النَّقَلةِ (١/ ١٢٩)، وَالجَامِع المُخْتَصِرِ (١/ ٢٤٦)، وَمَعْرِفَةِ القُرَّاءِ الكبَارِ لَوفَيَاتِ النَّقلةِ (١/ ١٢٩)، وَالنَّذَارَتِ (٥/ ٢٤٦). وَالشَّذَارَتِ (٥/ ٤١٣).

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: حَدَّثَ بِشَيْءٍ مِنْ تَأْلِيْفِهِ، تُوُفِّيَ لَيْلَةَ ثَانِي عِشْرِيْنَ مِنْ شَوَّالٍ، سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرةِ «الزَّرَّادِيْنَ»، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ القَادِسِيِّ، وَزَادَ: لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، وَصُلِّي عَلَيْهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِجَامِعِ القَصْرِ، وَقَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: فِي ذِي القَعْدَةِ.

قُرِىءَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ المَيْدُوْمِيِّ بِـ «مِصْرَ» وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو الفَرَجِ الحَرَّانِيُّ سَمَاعًا ، قَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُوعَبْدِ اللهِ وَأَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ النَّفِيْسِ مَنْ شِعْرِهِ لِنَفْسِهِ (١) : شِعْرِهِ لِنَفْسِهِ (١) :

رِقَّ يَا مَنْ قَلْبُهُ حَجَرٌ لِجُفُونٍ حَشْوُهَا سَهَرُ وَلِجِسْمٍ مَا لِنَاظِرِهِ مِنْهُ إِلاَّ الرَّسْمُ وَالأَثَرُ وَلِجِسْمٍ مَا لِنَاظِرِهِ مِنْهُ إِلاَّ الرَّسْمُ وَالأَثَرُ فَغَرَامِي لَوْ تَحَمَّلَهُ صَخْرُ رَضْوَىٰ كَاهَ يَنْفَظِرُ فَغَرَامِي لَوْ تَحَمَّلَهُ صَخْرُ رَضْوَىٰ كَاهَ يَنْفَظِرُ إِنَّ لَوْمِي فِي هَوَاك لَمِنْ شَرِّ مَا يَأْتِي بِهِ القَدَرُ يَا بَدِيْعًا جَلَّ عَنْ شَبَهٍ مَا يُدَانِي حُسْنَكَ القَمَرُ عِلْ وَوَجْهُ الدَّهْرِ مُقْتَبِلٌ فَزَمَانُ الوَصَلِ مُخْتَصَرُ مِلْ وَوَجْهُ الدَّهْرِ مُقْتَبِلٌ فَزَمَانُ الوَصَلِ مُخْتَصَرُ

وَقَدْ كَتَبَهَا القَطِيْعِيُّ عَنْهُ، وَزَادَ بَيْتًا آخَرَ، وَهُوَ:

كَمْ رَأَيْنَا وَجْنَةٌ فَتَنَتْ فَمَحَىٰ آثَارَهَا الشَّعَرُ

٢٥٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الحَسَنِ ٢٦) بِنِ أَبِي الفَرَجِ الجُبَّائِيُّ ، الطَّرَابُلُسِيُّ ، الشَّامِيُّ ،

<sup>(</sup>١) الأَبْيَاتُ في: «عُقُوْدِ الجُمَان» في مَوْضِعِيْهِ.

<sup>(</sup>٢) ٢٥٠ \_ أَبُومُحَمَّدِ الجُبَّائِيُّ الزَّاهِدُ (٢١ - ٥٠٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاِبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٥٥)، =

الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، أَبُومُحَمَّدٍ، نَزِيْلُ «أَصْبَهَانَ» وَسَمَّىٰ المُنْذِرِيُّ جَدَّهُ أَبَا الفَضْلِ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

قَالَ القَطِيْعِيُّ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ: سَنَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْرِيْبًا. وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: مَوْلِدُهُ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ.

وَقَالَ الْفَطِيْعِيُّ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَسَبِهِ فَقَالَ لِي: نَحْنُ مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: "الجُبَّةُ " مِنْ نَاحِيةِ "بَشَرَّىٰ " مِنْ أَعْمَالِ "طَرَابُلُسَ " فِي جَبَلِ "لُبْنَانَ " وَكُنَّا قَوْمًا نَصَارَىٰ ، فَتُوفِّي أَبِي وَنَحْنُ صِغَارٌ ، وَكَانَ أَبِي مِنْ عُلَمَاءِ النَّصَارَىٰ ، قَوْمًا نَصَارَىٰ ، فَتُوفِّي أَبِي وَنَحْنُ صِغَارٌ ، وَكَانَ أَبِي مِنْ عُلَمَاءِ النَّصَارَىٰ ، وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ فِيْهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْعَيْبَ ، فَلَمَّا مَاتَ نَفَذْتُ إِلَىٰ المُعَلِّمِ ، فَقَالَتْ وَالِدَتِي: وَلَدِي الصَّغِيْرُ يَضْعَفُ وَالِدَتِي: وَلَدِي الصَّغِيْرُ يَضْعَفُ عَنِ الْكَسْبِ وَعِمَارَةِ أَرْضِنَا ، وَوَلَدِي الصَّغِيْرُ يَضْعَفُ عَنِ الْكَسْبِ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَخِي الصَّغِيْرُ يَضْعَفُ عَنِ الْكَسْبِ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَخِي الْمَعَلِّمُ ، وَلَكَ الْمَعْلِمُ ، وَلَكَنَّ إِلَيْ مَنْ وَيَتِنَا ، فَهَاجَرْتُ لِيكُونَ مَقَامَ أَبِي ، فَقَدَّرَ اللهُ أَنْ وَقَعَتْ حُرُوبٌ ، فَخَرَجْنَا مِنْ قَرْيَتِنَا ، فَهَاجَرْتُ لِيكُونَ مَقَامَ أَبِي ، فَقَدَّرَ اللهُ أَنْ وَقَعَتْ حُرُوبٌ ، فَخَرَجْنَا مِنْ قَرْيَتِنَا ، فَهَاجَرْتُ لِيكُونَ مَقَامَ أَبِي ، فَقَدَّرَ اللهُ أَنْ وَقَعَتْ حُرُوبٌ ، فَخَرَجْنَا مِنْ قَرْيَتِنَا ، فَهَاجَرْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ ، وَكَانَ فِي قَرْيَتِنَا جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ ، فَإِذَا مَشَرَ مُ أَبْكَىٰ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ أَرْضَ الإسْلَامِ أَسْلَمْتُ ، وَعُمْرِي أَحَدَ عَشَرَ

وَالْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٨)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (٢٢٦/١)، وَلَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ١٢٦)، والتَّقْيِيدُ (٣٢٩)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٥٣)، وَالعِبَرُ (٥/ ١١)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (١٧٥)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٧/ ١٥٨)، وَالمُشْتَبَهُ (١/ ١٢٧)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٧٨)، وَالوَافِي بِالوَفْيَاتِ (١٧/ ١٣٠)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ١٤٣)، وَقَلائِدُ الجَورَاهِرِ (١٢٩)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٥).

سَنَةً، ثُمَّ بَلَغَنِي إِسْلَامُ أَخِي الكَبِيْرِ، وَتُوفِّيَ مُرَابِطًا، ثُمَّ أَسْلَمَ أَخِي الصَّغِيْرُ اللَّذِي كَانَ يُعَلِّمُهُ المُعَلِّمُ، وَدَخَلْتُ «بَغْدَادَ» فِي سَنَةِ أَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائةً.

قُلْتُ: وَقَدْ أَصَابَهُ سَبْيٌ وَاسْتُرِقَ. فَذَكَرَ أَبُوالفَرَجِ بْنُ الحَنْبِلِيِّ - وَنَقَلْتهُ مِنْ خَطِّهِ - قَالَ: كَانَ مَمْلُو كَا، فَقَرَأَ القُرْآنَ فِي حَلْقَةِ الحَنَابِلَةِ يَعْنِي بِجَامِعِ «دِمَشْق» فَحَفِظَهُ، وَحَفِظَ شَيْئًا مِنْ عِبَادَاتِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، فَقَامَ قَوْمٌ إِلَىٰ الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّيْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَجَا الوَاعِظِ (١)، وَهُو عَلَىٰ مِنْبَرِ الرَّعْظِ، فَقَالُوا: هَلْذَا الصَّبِيُّ قَدْ حَفِظَ القُرْآنَ وَهُو عَلَىٰ خَيْرٍ، نُرِيْدُ أَنْ نَشْتَرِيَهُ وَيَعْتِقُ، فَاشْتُرِيَ مِنْ سَيِّدِهِ وَأُعْتِقَ، وَسَافَرَ عَنْ «دِمَشْق» وَطَلَبَ الشَّرْيَةُ وَيَعْتِقُ، فَاشْتُويَ مِنْ سَيِّدِهِ وَأُعْتِقَ، وَسَافَرَ عَنْ «دِمَشْق» وَطَلَبَ (الْمَعْدُانَ» (٢٠) وَلَقِي الحَافِظَ أَبَالعَلَاءِ الهَمَذَانِيُّ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ، وَقَرأَ عَلَيْهِ القُرْآنَ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ، وَصَارَ عِنْدَالحَافِظِ مُصَدَّرًا يُقْرِيءُ النَّاسَ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ، وَصَارَ عِنْدَالحَافِظِ مُصَدَّرًا يُقْرِيءُ النَّاسَ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ، وَالعِلْمِ، وَدَخَلَ العَجَمَ وَسَمِعَ الخَدِيثَ، وَالعِلْمِ، وَدَخَلَ العَجَمَ وَسَمِعَ الخَدِيثَ وَالْعِلْمِ، وَدَخَلَ العَجَمَ الْمَشْقُورَ إِللْكُورُ وَلَعَ الْعَلَمِ، وَلَعْ يَتُهُ اللَّهُ الْوَلُونَ الْمَعْلُولُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا لِحَدِيثُهُمَ ، وَقَالَ لِجَمَاعَتِهِ: أَنَامَمْلُونُ لُو بَيْتِ الحَنْبَلِيِّ (٣)، ثُمَّ سَافَرَ إِلَىٰ «أَصَامَةِ الْذَالِي وَلَعْتُ الْمَعْلُولُ وَلَا لِحَامِي الْحَنْبَلِيِّ وَقَالَ لِجَمَاعَتِهِ: أَنَامَمُلُونُ كُ بَيْتِ الحَنْبَلِيِّ (٣)، ثُمَّ سَافَرَ إِلَىٰ «أَنْ الْمَمْلُولُ كُ بَيْتِ الحَنْبَلِيِّ وَالْمَالُولُ كَالْمَامُ الْولُ كَالِيَ الْحَنْبَلِيِّ وَقَالَ لِحَمَاعَتِهِ: أَنَامَمُ لُولُ كُ بَيْتِ الحَنْبَلِيِّ وَالِمُ الْمُهُ وَلَا لَهُ وَقَالَ لِحَمَاعَتِهِ: أَنَامَمُ لُولُ كُو بَيْتِ الحَنْبُلِيِّ وَالْمَالُولُ كُولُولُ الْمُعْلُولُ الْعُولُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعِلَى الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلُولُ الْمُ

وَقَالَ الشَّيْخُ مُونَقَّقُ الدِّيْنِ المَقْدَسِيُّ: كَانَ - يَعْنِي الجَبَّائِيَّ - رَجُلاً

<sup>(</sup>١) المُتوفىٰ سَنَة (٩٩٥هـ) تقَدَّمَ ذكره في مَوضعه.

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «هَمَدان» بالدَّال المُهْمَلَةِ وَأَبُوالعَلاءِ المَذْكُور هُو الحسن بن أحمد (ت: ٩٣٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَ المُؤَلِّفُ هُنَا أَنَّ الذِي أَعْتَقَهُ ابْنُ نَجَا، وَابْنُ نَجَا لَيْسَ مِنْ آلِ «ابنِ الحَنْبَلِيِّ» للكِنَّ أُمَّهُ مِنْ (آلِ ابنِ الحَنْبَلِيِّ) فَهِيَ بنْتُ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ عَبْدِالوَاحِدِ بْنِ الحَنْبَلِيِّ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً كَذَا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَتَيْهِمَا كَمَا سَبَقَ. و«ابْنُ أُخْتِ القَوْم مِنْهُمْ».

صَالِحًا، وَهُو مِنْ «جُبَّةَ طَرَابُلُس» وَسُبِي مِنْ «طَرَابُلُس» صَغِيْرًا، ثُمَّ اشْتَرَاهُ ابْنُ نُجَيَّةٍ وَأَعْتَقَهُ، فَسَافَرَ إِلَىٰ «بَعْدَاد» ثُمَّ إِلَىٰ «أَصْبَهَانَ» وَكَانَ يَسْمَعُ مَعَنَا الْجَدِيْثَ، انْتَهَىٰ. سَمِعَ الشَّيْخُ أَبُومُحَمَّدٍ بِهِ بَعْدَادَ» مِنِ ابْن نَاصِرِ الحَافِظُ (۱)، الحَدِيْثَ، انْتَهَىٰ. سَمِعَ الشَّيْخُ أَبُومُحَمَّدٍ بِهِ بَعْدَادَ» مِنِ ابْن نَاصِرِ الحَافِظُ (۱)، والأَرْمَوِيِّ، وَابْنِ الطَّلَايَةِ وَسَعِيْدِ بْنِ البَنَّاءِ، وَدَعُوانَ بْنِ عَليِّ الجُبِّيِّ (۱)، وأبي عليٍّ حَمْدِ بْنِ شَاتِيْلَ القَاضِي، وأَبِي المُعَمَّرِ الأَنْصَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وسَمِع عَليٍّ حَمْدِ بْنِ شَاتِيْلَ القَاضِي، وأَبِي المُعَمَّرِ الأَنْصَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَسَمِع عَليٍّ حَمْدِ بْنِ شَاتِيْلَ القَاضِي، وأَبِي المُعَمَّرِ الأَنْصَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَسَمِع عِليٍّ حَمْدِ بْنِ شَاتِيْلَ القَاضِي، وأَبِي المُعَمَّرِ الأَنْصَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهَ بِهِ أَصْبَهَانَ» مِنْ أَبِي الخَيْرِ البَاغْبَانِ (۱۳)، وَمَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَتَفَقَّهُ بِهِ النَّهْرَوَانِيِّ، وأَخَذَ عَنْهُ القِطْعَةَ الَّتِي كَتَبَهَا مِنْ «شَرْحِ لِهُ الْقِلْا إِلَىٰ التَّرَهُ لِهُ وَلَا الشَّرُهُ وَالطَّلَا وَالطَّلَامِ وَكَرَامَاتِهِ. وَالخَيْرِ وَالإِنْقِطَاع، وَانْتَفَعَ بِهِ، وَكَانَ يَحْكِي عَنْهُ كَثِيْرًا مِنْ أَحْوالِهِ وَكَرَامَاتِهِ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي الحَسَنِ الجُبَّائِيُّ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ كِتَابَ «حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ» عَلَىٰ شَيْخِنَا أَبِي الفَضْلِ بْنِ خَطِّهِ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ كِتَابَ «حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ» عَلَىٰ شَيْخِنَا أَبِي الفَضْلِ بْنِ نَاصِرٍ، فَرَقَ قَلْبِي، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي: أَشْتَهِي أَنْ أَنْقَطِعَ عَنِ الخَلْقِ، وَأَشْتَغِلَ نَاصِرٍ، فَرَقَ قَلْبِي، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي: أَشْتَهِي أَنْ أَنْقَطِعَ عَنِ الخَلْقِ، وَأَشْتَغِلَ بِالعِبَادِ، وَمَضَيْتُ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ الشَّيْخَ عَبْدِالقَادِرِ، فَلَمَّا صَلَّىٰ جَلَسْنَا بَيْنَ يَلَاهِ بَالْعِبَادِ، وَمَضَيْتُ وَصَلَيْتُ خَلْفَ الشَّيْخَ عَبْدِالقَادِرِ، فَلَمَّا صَلَّىٰ جَلَسْنَا بَيْنَ يَكَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الإِنْقِطَاعَ فَلَا تَنْقَطِعُ حَتَّىٰ تَتَفَقَّهُ وَتُجَالِسَ يَكَيْهِ، فَنَظُرَ إِلَيَّ وَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الإِنْقِطَاعَ فَلَا تَنْقَطِعُ حَتَّىٰ تَتَفَقَّهُ وَتُجَالِسَ

<sup>(</sup>١) سَاقِط من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الحسني» وَدَعْوَانُ بنُ عَلِيٍّ بنِ حَمَّادِ الجُبَّائِيُّ، وَيُقَالُ: الجُبِّيُّ، حَنْبَلِيٌّ (ت: ٥٤٢هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَهوَ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ قَرْيَةٍ بِسَوَادِ «بَغْدَادَ» عِنْدَ «العَقْرِ» عَلَىٰ طَرِيْقِ «خُرَسَانَ» كَمَا سَبَقَ في تَرْجَمَتِهِ. وَلَيْسَ مِن جُبَّةٍ طَرَابُلُسَ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «البَاغيانِي»، وَأَشَارَ فِي الهَامِش إِلَىٰ القِرَاءَةِ الْأُخْرَىٰ وَهِي الصَّحِيْحَة وَسَبَقَ شَرْحُ مَعْنَاهَا.

الشُّيُوْخَ وَتَتَأَدَّبَ بِهِمْ، فَحِيْنَئِذِ يَصْلُحُ لَكَ الاِنْقِطَاعَ، وَإِلاَّ فَتَمْضِي وَتَنْقَطِعُ قَبْلَ أَنْ تَتَفَقَّهَ، وَأَنْتَ فُرَيْخُ مَارَيَّشْتَ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيكَ شَيءٌ مِنْ أَمْرِ دِيْنِكَ تَخُرُجُ مِنْ زَاوِيَتِهِ، وَتَسْأَلَ النَّاسَ عَنْ أَمْر دِيْنِكَ، يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الزَّاوِيَةِ أَنْ يَكُونَ كَالشَّمْعَةِ يَسْتَضَاءُ بِنُوْرهِ.

قَالَ: وَكَانَ الشَّيْخُ يَوْمًا يَتَكَلَّمُ فِي الإِخْلَاصِ وَالرُّيَاءِ وَالعَجَبِ، وَأَنَا حَاضِرٌ فِي المَجْلِسِ، فَخَطَرَ فِي نَفْسِي، كَيْفَ الخَلَاصُ مِنَ العَجَبِ؟ فَالْتَفَتَ الضَّيْخُ، وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الأَشْيَاءَ مِنَ اللهِ، وَأَنَّهُ وُفَقَّكَ لِعَمَلِ الخَيْرِ، وَأَخْهُ وُفَقَّكَ لِعَمَلِ الخَيْرِ، وَأَخْهُ وُفَقَّكَ لِعَمَلِ الخَيْرِ، وَأَخْهُ وُفَقَّكَ لِعَمَلِ الخَيْرِ، وَأَخْهُ وَفَقَّكَ لِعَمَلِ الخَيْرِ، وَأَخْهُ وَفَقَّكَ لِعَمَلِ الخَيْرِ، وَأَخْهُ وَفَقَّكَ لِعَمَلِ الخَيْرِ، وَأَخْهُ وَفَقَلَ لِعَمَلِ الخَيْرِ،

قَالَ أَبُوالفَرَجِ بْنُ الْحَنْبَلِيِّ - وَكَتَبْتُهُ مِنْ خَطِّهِ - كَانَتْ حُرْمَةُ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ الجُبَّائِيِّ كَبِيْرَةٌ بِهِ بَغْدَادَ» فَلَمَّا دَخَلْتُ «أَصْبَهَانَ» سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَجَدْتُهُ بِهَا وَهُوَ عَظِيْمُ الحُرْمَةِ ، فَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ يَأْتِي إِلَىٰ زِيَارَتِي ، وَبِجَاهِهِ سَمِعْتُ عِلَىٰ الحَافِظِ أَبِي مُوسَىٰ (١) الجُزْءَ مِنَ «السُّبَاعِيَّاتِ» ، فَإِنَّهُ كَانَ مَرِيْضًا ، وَقَدْ عَلَىٰ الحَافِظِ أَبِي مُوسَىٰ (١) الجُزْءَ مِنَ «السُّبَاعِيَّاتِ» ، فَإِنَّهُ كَانَ مَرِيْضًا ، وَقَدْ حُجِبَ النَّاسُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ حَجْبِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ ، فَدَخَلْنَا مَعَهُ ، فَأَخَذَ الإِذْنَ مِنَ الحَافِظِ أَبِي مُوسَىٰ لِي فِي القِرَاءَةِ عليْهِ ، وَكَانَ إِذَا مَشَىٰ فِي فَأَخَذَ الإِذْنَ مِنَ الحَافِظِ أَبِي مُوسَىٰ لِي فِي القِرَاءَةِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ إِذَا مَشَىٰ فِي الشَّيْخُ طَلْحَةً - يَعْنِي العَلْثِيِّ - أَنَّ السُّوْقِ قَامَ لَهُ أَهْلُ السُّوْقِ . وَحَكَىٰ لِي الشَّيْخُ طَلْحَةً - يَعْنِي العَلْثِيِّ - أَنَّ الشَّيْخُ عَبْدِاللهِ - يَعْنِي الجُبَّائِيِّ - رِيَاضَاتٌ وَمُجَاهَدَاتٌ يَطُولُ لُ ذِكْرُهَا . لِلشَّيْخُ عَبْدِاللهِ - يَعْنِي الجُبَّائِيِّ - رِيَاضَاتٌ وَمُجَاهَدَاتٌ يَطُولُ لُ ذِكْرُهَا .

وَحَدَّثِنِي الشَّيْخُ طَلْحَةُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فِي المَنَامِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْثَابُ الرَّجُلُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ القُرْآنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) هُوَ الإِمَامُ أَبُومُوسَىٰ المَدِيْنِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ الحَافِظُ (ت: ٥٨١هـ).

بِفَهْمٍ وَبِغَيْرِ فَهْمٍ؟ فَقَالَ: بِفَهْمٍ وَبِغَيْرِ فَهْمٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَلاَمُ اللهِ كَلاَمُ اللهِ بَحَرْفٍ وَصَوْتٍ؟! وَهَلْ اللهِ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ؟! وَهَلْ يَكُونُ كَلاَمٌ بِغَيْرِ حَرْفٍ وَصَوْتٍ؟! وَهَلْ يَكُونُ كَلاَمٌ بِغَيْرِ حَرْفٍ وَصَوْتٍ؟! وَهَلْ يَكُونُ كَلاَمٌ بِغَيْرِ حَرْفٍ وَصَوْتٍ؟! قَالَ: وَهَلْذَا المَنَامُ عِنْدِي بِخَطِّ الشَّيْخِ طَلْحَةَ، رَحِمَهُ اللهُ.

حَدَّثَ الجُبَّائِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بِ «بَغْدَادَ» وَ «أَصْبَهَانَ» وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ عِدَّةَ مَنَامَاتٍ فِي كُتُبِهِ، وَقَالَ: كَانَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. وَسَمِعَ مِنْهُ الفَطِيْعِيُّ وَغَيْرُهُ بِ «بَغْدَادَ» وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ خَلِيْلٍ فِي «مُعْجَمَهِ» (١) سَمِعَ مِنْهُ الفَطِيْعِيُّ وَغَيْرُهُ بِ «بَغْدَادَ» وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ خَلِيْلٍ فِي «مُعْجَمَهِ» (١) سَمِعَ مِنْهُ بِ «أَصْبَهَانَ». وَتُونُفِّيَ فِي ثَالِثِ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّمَائَةَ بِ «أَصْبَهَانَ» ذَكَرَهُ ابنُ نُقْطَةً وَالمُنْذِرِيُّ، وَقَالَ القَطِيْعِيُّ: فِي مُسْتَهَلِّ الشَّهْرِ المَذْكُورِ.

أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ الجُبَّائِيُّ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بِنُ أَبِي الحَسَنِ الجُبَّائِيُّ عَلِيٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الطَّلَّيَةِ (أَنَا) أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بِنُ أَبِي الحَسَنِ الجُبَّائِيُّ وَإِذْنَا وَأَنَا) أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي غَالِبِ بْنِ الطَّلَّايَةِ (أَنَا) أَبُوالقَاسِمِ عَبْدُالعَزِيْزِ بْنُ الأَنْمَاطِيُّ (أَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ الذَّهَبِيُّ (ثَنَا) عَبْدُاللهِ عَبْدُاللهِ مُحَمَّدٍ (ثَنَا) عَبْدُاللهِ مَنْ تَابِع، عَنْ النَّ مُحَمَّدٍ (ثَنَا) عَبْدُالأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ (ثَنَا) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِعٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) جَاءَ فِي مُعْجَمِ ابْنِ خَلِيلِ: «أَخْبَرَناالإِمَامُ، الزَّاهِدُ، أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي الحَسَنِ بْنِ أَبِي الْفَقِيْهُ، الطَّبْلِيُّ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِـ «أَصْبَهَانَ» قلْتُ لَهُ: أَبِي الفَرَجِ، الجُبَّائِيُّ، الشَّامِيُّ، الفَقِيْهُ، الحنْبَلِيُّ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِـ «أَصْبَهَانَ» قلْتُ لَهُ: أَبِي الطَّلَّالِةِ، الورَّاقُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ أَبِي غَالِبِ بْنِ الطَّلَّايَةِ، الورَّاقُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ بِـ «بَغْدَادَ» فَأَقَرَّ بهِ . . . ».

أَبِي رَافِعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) «أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَخًا لِي فِي عَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُّبُهُا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِيهِ اللهِ تَعَالَىٰ، قَالَ: إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ: أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ».

روم عَلِيْ بِنُ رَشِيدِ (٢) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسيتا الحَرْبَوِيُّ، مِنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسيتا الحَرْبَوِيُّ، مِنْ أَهْل «حَرْبَىٰ الدُّجَيْلِ» مِنْ سَوَادِ «بَغْدَادَ» (٣).

قَدِمَ «بَغْدَادَ» فِي صِبَاهُ وَصَحِبَ عَمَّهُ لأُمِّهِ أَبَا المَعَالِي سَعْدَ بنَ عَلِيِّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ رقم (٢٥٦٧) فِي (البِرِّ وَالصَّلَةِ)، بَابُ «فَضْلِ الحُبِّ فِي اللهِ تَعَالَىٰ»، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدَ فِي المُسْنَدِ: ٢/ ٢٩٢، ٢٩٨، ٤٦٢، ٥٠٨، كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) ٢٥١ \_ ابْنُ رُشَيْدٍ الحَرْبَوِيُّ (؟ ـ ٣٠٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابْنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٥٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٢٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٧٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَظّدِ» (١/ ٣٢٦). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٢٧٤)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٦٣)، وَالجَامِعُ المُخْتَصَرُ (٩/ ٢٨١)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٤/ ٢٦٤)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إليْهِ (٣/ ٢٨١)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٨٨)، وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (١٠٢/٢١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٥)).

<sup>(</sup>٣) جَاءَ فِي مُعْجَمِ البُلْدَان (٢/ ٢٧٤) «حَرْبِي» مَقْصُوْرٌ، وَالعَامَّةُ تَتَلَقَّظُ بِهِ مُمَالاً، بُلَيْدَةٌ فِي أَقْصَىٰ «دُجَيْلٍ» بَيْنَ «بَعْدَادَ» وَ«تَكْرِيْتَ» مُقَابِلُ «الحَظِيْرَةِ». . وَقَدْ نُسِبَ إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنْ أَقْصَىٰ الْحَالَةِ مِنْهُمْ: أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ رَشِيْدِ. . . ». وَهُوَ المَذْكُوْرُ هُنَا.

الحَظِيْرِيُّ (١)، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الأَدَب، وَحَفِظَ القُرْآنَ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي الوَقْتِ، وَنَصْرٍ العُكْبَرِيِّ، وَسَعِيْدِ بنِ البَنَّاءِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاعُوْنِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَشَهِدَ عِنْدَالحُكَّامِ، وَتَوَكَّلَ لِلْخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ، بَكْرِ بْنِ الزَّاعُوْنِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَشَهِدَ عِنْدَالحُكَّامِ، وَتَوَكَّلَ لِلْخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ وَمَنْزِلَتَهُ، ثُمَّ عُزِلَ عَنْ الوكَالَةِ، وَكَانَ ذَا طَرِيْقَةٍ حَمِيْدَةٍ، وَحُسْنِ سَمْتٍ وَاسْتِقَامَةٍ، وَعِفَّةٍ، وَنَزَاهَةٍ، فَاضِلاً، خَيِّرًا، يَكْتُبُ خَطًا حَسَنًا عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ابْنِ مُقْلَةً (٢) حَدَّثَ بِشَيءٍ يَسِيْرٍ. سَمِعَ مِنْهُ إِسْحَاقُ العَلْثِيُّ، وَكَانَ طَرِيْقَةٍ الْعَلْثِيُّ، وَكَانَ

(٢) ابْنُ مَقْلَة الكَاتِبُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بِنِ الحُسَيْنِ، أَبُوعَلِيٍّ (ت: ٣٢٨) مِنَ الوُزَراءِ، وَالشُّعَرَاءِ، وَالأُدَبَاءِ، يُضْرَبُ بِجَوْدَةِ خَطِّهِ المَثَلُ. قَالَ الثَّعَالِبِيُّ فِي وَصْفِهِ: «مَا رَأَىٰ الشَّعْرَاءِ، وَالأُدَبَاءِ، يُضْرَبُ بِجَوْدَةِ خَطِّهِ المَثَلُ. قَالَ الثَّعَالِبِيُّ فِي وَصْفِهِ: «مَا رَأَىٰ الرَّوُوْنَ مِثْلَهُ فِي ارْتِفَاعِهِ عَنِ الوَصْفِ وَجَرْبِهِ مَجْرَىٰ السَّحْرِ». قَالَ الصَّاحِبُ ابْنُ عَبَّادٍ: خَطُّ الوَزِيْرِ ابْنِ مُقْلَهُ بُسْتَانُ قَلْبٍ وَمُقْلَهُ

وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ :

خَطُّ ابْنُ مُقْلَةَ مَنْ أَرْعَاهُ مُقْلَتَهُ رَدَّتْ جَوارِحُهُ لَوْ حُولَتْ مُقَلَا فَالدُّرُ يَحْمَرُ مِنْ أَنْوَارِهِ خَجَلاَ فَالدُّرُ يَحْمَرُ مِنْ أَنْوَارِهِ خَجَلاَ

<sup>(</sup>۱) فِي (ط): «الحَاظِرِي»، تَحْرِيْفٌ، وَهُو سَعْدُ بْنُ علِيِّ الوَرَّاقُ الكُتْبِيُّ الحَظِيْرِيُّ (ت: مَلْ هُورٌ، مِنْ أَهْلِ «الحَظِيْرَةِ» البَلْدَةِ المُجَاوِرَةِ لِـ «حَرْبِيل» السَّالِفَةِ اللَّهُ خُور، وَهُو شَاعِرٌ جَيِّدُ الشَّعْرِ، عَذْبُ الأَلْفَاظِ، وَكَانَ دَلاَّلاً فِي الكُتُبِ، أَلَّفَ «زِيْنَةُ اللَّهْرِ» جَعَلَهُ ذَيْلاً لِـ «دُمْيَةِ القَصْرِ» لِلْبَاخَوْزِيِّ، وَرَأَيْتُ نُسَخًا كَثِيْرَةً لِكِتَابَهِ «لُمَحِ المُلَحِ» اللَّهْرِ» جَعَلَهُ ذَيْلاً لِـ «دُمْيَةِ القَصْرِ» لِلْبَاخُوزِيِّ، وَرَأَيْتُ نُسَخًا كَثِيْرَةً لِكِتَابَهِ «لُمَحِ المُلَحِ» فيه مُخْتَارَاتٌ شِعْرِيَّة، وَنَثْرِيَّةٍ، كَمَا اطَّلَعْتُ علَىٰ كِتَابِ لَهُ فِي الأَحَاجِي وَالأَلْغَازِ، وَ لَهُ فِيه مُخْتَارَاتٌ شِعْرِ فُقِدَ، وَلا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا جَمَعَ شَعْرَهُ. أَخْبَارُهُ فِي: خَرِيْدَةِ القَصْرِ «قِسْمُ دَيُوانُ شِعْرٍ فُقِدَ، وَلا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا جَمَعَ شَعْرَهُ. أَخْبَارُهُ فِي: خَرِيْدَةِ القَصْرِ «قِسْمُ شَعْرَاءِ العِرَاقِ» (١٨/١٨)، وَمُعْجَمِ الأُدَبَاءِ (١١/١٩٤)، وَسِيَرِ أَعْلَمُ النَّبُلاءِ شَعْرَاءِ العِرَاقِ» (١٩/ ١٨٨)، وَخُوزَانَةِ الأَدَبِ (٣/ ١٨)... وَغَيْرِهَا.

#### وَقَالَ أَيْضًا:

سَقَىٰ اللهُ عَيْشًا مَضَىٰ وَانْقَضَىٰ بِلاَ رَجْعَةٍ أَرْتَجِيْهَا ونُقْلَهُ كَوَجْهِ الحَبِيْبِ وَقَلْبِ الأَدِيْبِ وَشِعْرِ الوَلَيْدِ بِخَطِّ ابْن مُقْلَهُ

وَقَدْ تَمَثَّلَ بِهِ شُعَرَاءٌ كَثَيْرُونَ جِدًّا، وَالمَكَان لاَ يَسْمَحُ بِالمَزِيْدِ. وَرَأَيْتُ رِسَالَةً فِي الخَطِّ مَنْسُوبَةً إِلَيْهِ فِي بَعْضِ المَجَامِيعِ، وَأَلَّفَ الأَسْتَاذُ: هِلَالُ نَاجِي «ابنُ مُقْلَةَ خَطَّاطًا وَأَدِيْبًا وَإِنْسَانًا» وَجَمَعَ شِعْرَهُ، وَطُبِعَ سَنَة (١٩٩١م) في بَعْدَادَ.

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُولِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَات سَنة (٥٠٥هـ):

323 عبد الرَّحْمَان بْن يَحْيَىٰ بنِ مُقْبِلِ بْنِ أَحْمَدَ بْن الصَّدْرِ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ يَحْيَىٰ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٥٨هـ)، وَاسْتَدْرَكْتُ جَدَّهُ مُقْبِلَ بنَ أَحْمَدَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٥٨هـ)، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ كَمَا اسْتَدْرَكْتُ عَمَّ أَبِيْهِ سَلاَمَة بْنَ أَحْمَدَ فِي وَفَيَاتِ سَنَة (٥٥٨هـ)، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ أَخِيهِ عَبْدِالخَالِقِ بن يَحْيَىٰ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٦٨هـ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. أَحْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٦٤)، وتارِيْخ الإسلام (١٧٦).

324 ـ وَعَبْدُالمُعِزِّ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالمُعِزِّ بْنِ عَبْدِالهَادِي الهَرَوِيُّ، مِنْ أَحْفَادِ شَيْخِ الإسْلامِ أَبِي إِسْمَاعِيْلَ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ (ت: ٤٨١هـ). قَالَ الحَافِظُ الْمُنْذِرِي: «وَهوَ مِنْ بَيْتِ الصَّلاَحِ وَالتَّصَوُّفِ، وسَلَفُهُ مَوْصُوْفٌ بِالأَوْصَافِ الجَمِيْلَةِ، وَالنَّصَوُّفِ، وسَلَفُهُ مَوْصُوْفٌ بِالأَوْصَافِ الجَمِيْلَةِ، وَالتَّصَوُّفِ، وسَلَفُهُ مَوْصُوْفٌ بِالأَوْصَافِ الجَمِيْلَةِ، وَالتَّصَوُّفِ، والمَحْتَصَرِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٥٠)، والمُحْتَصَرِ الخَيْلَةِ إِلَيْهِ (٣/ ٩٦)، وَتَارِيْخِ الإَسْلام (١٧٨).

325 ـ وَعُمَرُ بْنُ حَيَاةِ بْنِ قَيْسُ الْحَرَّانِيُّ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَة (٥٨١هـ). أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٥٠)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلَامِ (١٨٤)، وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (٢٢/ ٤٥٧). بالوَفَيَاتِ (٢٢/ ٤٥٧).

326 - وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي الفَائِزِ عَبِدِاللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الطُّويْرِ ، أُمُّ البَهَاءِ البَغْدَادِيَةُ ، أُخْتُ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ ابْنِ الجَوْزِيِّ لأُمِّهِ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «سَمَّعَهَا أَخُوْهَا لأُمِّهَا العَلاَّمَةُ= الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ ابْنِ الجَوْزِيِّ لأُمِّهِ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «سَمَّعَهَا أَخُوْهَا لأُمِّهَا العَلاَّمَةُ=

يَكْرَهُ الرِّوَايَةَ، وَيُقِلُّ مُخَالَطَةَ النَّاسِ.

ذَكَرَهُ ابْنُ النَّجَارِ، وقَالَ: تُوُفِّي يَوْمَ السَّبْتِ ثَامِنَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسُتِّمَائَةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِالمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، وَدُفِنَ بِـ «بَابِ حَمْسٍ وَسُتِّمَائَةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِالمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، وَدُفِنَ بِـ «بَابِ حَمْسٍ وَسُتِّمَائَةَ ، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِالمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، وَدُفِنَ بِـ «بَابِ حَرْب» قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَارَبَ السَّبْعِيْنَ، رَحِمَهُ الله .

٢٥٢ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ (١) بْنِ نِعْمَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ شَبِيْبِ الرُّؤْبِيُّ ، المِصْرِيُّ ،

أَبُوالفَرَجِ بْنُ الجَوْزِيِّ مِنْ أَبِي مَنْصُوْرِ بْنِ خَيْرُوْنَ، وَأَبِي سَعْدِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الزَّوْزَنِيِّ، وَرَوَىٰ عَنْهَا ابْنُ خَلِيْلٍ، وَالضِّيَاءُ، وَالنَّجِيْبُ عَبْدُ اللَّطِيْفِ...». أَخْبَارُهَا فِي: مِرْآةِ الزَّمَانِ عَنْهَا ابْنُ خَلِيْلٍ، وَالضِّيَاءُ، وَالنَّجِيْبُ عَبْدُ اللَّطِيْفِ...». أَخْبَارُهَا فِي وَاللَّهُ عَلِيْ بنِ يَحْيَىٰ بنِ الحَسَنِ بنِ (٨٨٠). وَلاَ أَدْرِي هَلْ هِيَ وَالِدَةُ عَلِيٍّ بنِ يَحْيَىٰ بنِ الحَسَنِ بنِ برَكَةَ الحَمَّامِيُّ المَعْرُوفِ بِـ «الحَافِظِ» ابنُ أُخْتِ الإمام الوَاعِظِ ابنِ الجَوْزِيِّ (ت: ٢٠٩هـ)؟.

327 - وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ الْهَمَذَانِيُّ، ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ وَالِدُهُ الْحَسَنَ ابْنَ أَحْمَدَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٩٥هـ)، وَذَكَرْنا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ابْنَ أَحْمَدَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٤٨/١)، وَالْمُخْتَصِرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَخْبَارُمُحَمَّدٍ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١٤٨/٢)، وَالمُخْتَصرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/٣٦)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٩٠).

328 - وَمُحَمَّدُ بْنُ المُبَارَكِ بْنِ مَشَّقَ، أَبُوبَكْرِ البَعْدَادِئُ، المُحَدِّثُ، المُفِيدُ صَاحِبُ «المَشْيَخَةِ». قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ : «وَسَمَّعَهُ أَبُوهُ مِنْ طَائِفَةٍ، وَسَمِعَ هُوَ، وَعُنِي بِالرِّوَايةِ المَشْيَخَةِ». قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ : «وَسَمَّعَهُ أَبُوهُ مِنْ طَائِفَةٍ، وَسَمِعَ هُو، وَعُنِي بِالرِّوَايةِ أَتَمَّ عِنَايَةٍ، وَجَمَعَ «مُعْجَمًا» وَبَلَغَتْ أَثْباتُهُ وَمَسْمُو عَاتُهُ سِتَّ مُجَلَّدَاتٍ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ أُخْتِهِ عَنِيَةٍ فَي وَفَياتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٥٩)، عَفِيْفَةُ فِي وَفَياتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٥٩)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢١/ ٤٤٠)، وَمِيْزَانِ الاعْتِدَالِ وَالجَامِعِ المُخْتَصِرِ (٩/ ٢٧٩)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٢/ ٤٤٠)، وَمِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٤/ ٢٥٠)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٤/ ٢٨)، وَالسَّذَورَانِ المِيْزَانِ (٥/ ٢٥٧)، وَالسَّذَرَاتِ (٥/ ٣٨٧)، وَالشَّذَرَاتِ الحَرَّانِيِّ «الكُبْرَىٰ» وَ«الصَّغْرَىٰ».

(١) ٢٥٢ ـ أَبُوالطَّاهِرِ الرُّوْبِيُّ (٥٥١ ـ ٢٠٦هـ):

العَطَّارُ الأَدِيْبُ، البَارِعُ، أَبُو الطَّاهِرِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ.

وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْدِيْرًا، وَكَانَ بَارِعًا فِي الأَدَبِ، لَهُ مُصَنَّفَاتٌ أَدَبِيَةٌ، مِنْهَا: «مَائَةُ جَارِيَةٍ وَمائَةُ غُلَامٍ»(١)، وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَكَانَ لَهُ مُصَنَّفَاتٌ أَدَبِيَةٌ، مِنْهَا: «مَائَةُ جَارِيَةٍ وَمائَةُ غُلامٍ»(١)، وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَكَانَ بَارِعًا فِي مَعْرِفَةِ العَقَاقِيْرِ، ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ وَقالَ: رَأَيْتُهُ، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي الرَّعَا فِي مَعْرِفَةِ العَقَاقِيْرِ، ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ وَقالَ: رَأَيْتُهُ، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي السَّمَاعُ مِنْهُ، وكَتَبْتُ شَيْئًا مِنْ شِعْرِهِ عَنِ الفَقِيْهِ أَبِي الحَرَمِ مَكِّيِّ بْنِ عُمَرَ (٢).

وَتُونُفِّيَ فِي عِشْرِيْنَ مُحَرَّمٍ سَنَةَ سِتَّ وَسِتِّمَائَةَ بِرهِمِضُرَ» وَدُفِنَ إِلَىٰ جنْبِ أَبِيهِ بِرهَفْحِ المُقَطَّمِ عَلَىٰ جَانِبِ «الخَنْدَقِ»، وَكَانَ أَبُوهُ رَجُلًا صَالِحًا مُقْرِتًا، وَأَخُوهُ مَكِّيُّ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ الضِّيَاءُ أَنَّهُ جَمَعَ سِيْرَةَ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ مُقْرِتًا، وَأَخُوهُ مَكِّيُّ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ الضِّيَاءُ أَنَّهُ جَمَعَ سِيْرَةَ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ المَقْدِسِيِّ، وَذَكَرْنَا ذٰلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَكِّيٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ (٢٠).

٢٥٣ - أَسْعَدُ، وَيُسَمَّىٰ مُحَمَّدَ بْنَ المُنَجِّىٰ، (٣) بْنِ بَرَكَاتِ بْنِ المُؤَمِّلِ التَّنُوخِيُّ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٥٥)، وَالمَقْصَدِ
الأَرْشَدِ (١/ ٢٧٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٨٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرَّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٢٧). وَيُرَاجَعُ:
التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٧١)، وَتَارِيخُ الإِسْلاَمِ (٢٠٣)، وَتارِيخُ ابنِ الفُرَّاتِ (٥/ ٩٩)،
وَالمُقَفَّىٰ الكَبِيْرُ (٢/ ٢٠٦)، وَبغيةُ الوُعَاهِ (١/ ٤٥٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٩) (٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>۱) أَلَّفَ عَلَىٰ مِنْوَالِهِ القَاضِي زَيْنُ الدَّيْنِ عُمَرُ بنُ المُظَفَّرِ بنِ الوَرْدِيِّ (ت: ٧٤٩هـ) كِتَابَهُ «الكَلامَ عَلَىٰ مَائَةِ غُلامٍ وَالكَوَاكِبَ السَّارِيَةِ فِي مَائِةِ جَارِيَةِ» مِنْهُ نُسْخَةٌ فِي مَكْتَبَةِ البَلَدِيَّةِ بِالإَسْكَنْدَرِيَّةِ رَقَم (١٧٤٤) بِخَطِّ نَسْخِ جَمِيْلٍ مَكْتُوْب بَعْدَ وَفَاتِه بِقَلِيْلِ سَنَةَ (١٧٤٤). وَأَلَّفَ صَلاحُ الدِّيْنِ الصَّفَدِيُّ (ت: ٣٧٤هـ) «الحُسْنُ الصَّرِيْحُ فِي مَائَةِ مَلِيْحِ» لَهُ نُسَخٌ مِنْهَا فِي دَار الكُتُب المِصْريَّةِ رَقَم (١٢٠٥ أدب) بخطِّه.

<sup>(</sup>٢) تُوُفِّيَ سَنَةَ (٣٤هـ) ص(٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) ٢٥٣ \_ أَبُوالمَعَالِي بنُ المُنتَجَّىٰ (١٩٥ ـ ٦٠٦هـ):

# المَعَرِّيُّ (١)، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، القَاضِي، وَجِيْهُ الدِّيْنِ، أَبُو المَعَالِي، وَيُقَالُ فِي أَبِيْهِ:

آخْبَارُهُ فِي: الْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/٢٧٩)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٨٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «اللهُرِّ الْمُنَصَّدِ» (١/٣٢٨)، وَيُرْاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٧٦)، وَمُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (وَرَقَةَ: ١٤٣)، وَتَارِيْخُ إِرْبَلَ (١/٣٢٦)، وَالْعِبْرُ (١/٧٥)، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ الْإِسْلامِ (٢٠٠)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢١٦٤)، وَالعِبْرُ (١/٧٥)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْبَانِ (٢٤٩)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْبَانِ (٢٤٩)، وَمِرْآةُ الجِنانِ (١/٢٥)، وَالشَّلْرَاتُ الْمُعْبَى الأَعْبَانِ (٢٤٩)، وَمِرْآةُ الجِنانِ (١٨٤)، وَالشَّلْرَاتُ وَفَيَاتِ الأَعْبَانِ (٢٤٩)، وَالقَلَائِلُ الجَوْهِ يِتَّهُ (٢٤٩)، وَالشَّلْرَاتُ (١٨٤)، وَالشَّلْرَاتُ وَالشَّلْرَاتُ الْمُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلِ مُلْحَصًا لتَرَجَمَتِهِ مَنْقُولُ مِنْ (١٨٤)، وَالشَّلْرَاتُ مُنَاتِ الْمُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلِ مُلْعَقَلْ مِنْ المُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلِ مُلْعَقِيَّةً، مَعْرِيَةُ الأَصْلِ مَتَعُولُ مِنْ المُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلِ مُلْعَقِيَّةً، مَعْرِيَةُ الأَصْلِ مَتَعُولُ مِنْ المُنَعْرَةِ عَدْدِ العُلْمَاءِ وَالعَالِمَاتِ، وَهِيَ أُشْرَةٌ دِمَشْقِيَّةٌ، مَعْرِيَةُ الأَصْلِ ، تَتُوخِيَةُ الْأَصْلِ ، تَتُوخِيَةُ وَالْمُؤَلِّ مِنْ المُؤَلِّفُ مِنْ المُؤَلِّفُ مَالَى المُؤَلِّفُ عَدَدِ العُلْمَاءُ وَالْعَلْمِ الْمَوْلُفُ لِهِ الْمُولِقِيْرَةِ عَدْدِ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

) في (ط): «المقرىء» وفي (ب) «المغربي» وكلاهُمَا خطأٌ؛ فَهُو مَنْسُوبٌ إلى «مَعَرَّةِ النَّعْمَانِ» البَلْدَةِ المَشْهُورَة في «الشَّامِ»، وَهُو تَنُوْخِيُّ القَبِيْلَةِ وَ«المَعَرَّةُ» تَسْكُنْهَا «تَنُوخ» بِكَثْرَةٍ و «تَنُوخُ» اسْمٌ لِعِدَّةِ قَبَائِلَ، اجْتَمَعُوا وَتَحَالَفُوا عَلَىٰ التَّوَازُرِ وَالتَّنَاصُرِ. قَالَ بَكَثْرَةٍ و «تَنُوخُ» اسْمٌ لِعِدَّةِ قَبَائِلَ، اجْتَمَعُوا وَتَحَالَفُوا عَلَىٰ التَّوَازُرِ وَالتَّنَاصُرِ. قَالَ أَبُوسَعْدِ السَّمْعَانِيِّ فِي الأَنْسَابِ (٣/ ٩٠): «وَجَمَاعَةُ مِنْهُمْ نَزَلَتْ «مَعَرَّة النُّعْمَان» وَأَكْثَرُهُمْ كَانُوا فُضَلاَءَ عُلَمَاءَ». وَقَبِيْلَةُ (تَنُوخ) مِنْ (كِنْدَة) وَ(لَخْمٍ) وَ(جُذَامَ) وَ(خُذَامَ) وَ(عَبْدِالقَيْسِ) وَ(قُضَاعَةَ) وَ(تَيْم اللهِ بنِ أَسَدِ بنِ وَبْرَةَ). يُرَاجَعُ: جُمْهَرَةُ أَنْسَابِ العَرَبِ وَرْعَبْدِالقَيْسِ) وَ(قُضَاعَةَ) وَ(تَيْم اللهِ بنِ أَسَدِ بنِ وَبْرَةَ). يُرَاجَعُ: جُمْهَرَةُ أَنْسَابِ العَرَبِ وَرَعْرَة)، ورَابُخُهُمَانُ الَّذِي تُضَافُ إِلَيْهِ «المَعَرَّة» النُعْمَانُ بنُ عَن (٢١٥)، و(٢١٥، ٢٨٠، ٢١٥). وَالنُعْمَانُ الَّذِي تُضَافُ إِلَيْهِ «المَعَرَّة» النُعْمَانُ بنُ عَلَيْهُ وَالمَعْرَة وَالْمُولِةُ اللهُ مُولَةُ اللهُ مُالُ بنُ عَلَيْهُ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَانُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللّهُ مَانُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ المَعْرَة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَعْرَة اللهُ المَامِلَةُ اللهُ المُعْرَةُ الْسُلُولُ اللهُ ال

أَبُوالمُنَجَّىٰ و (١) فِي جَدِّهِ: أَبُوالبَرَكَاتِ.

وُلِدَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَسَمِعَ بِ «دِمَشْق» مِنْ أَبِي القَاسِمِ نَصْرِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُقَاتِلِ الشُّوْسِيِّ، وَبِ «بَغْدَادَ» مِنْ أَبِي الفَضْلِ الأُرْمَوِيِّ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَنْدَائِيِّ (٢)، وَأَنُّو شَتْكِيْنَ (٣) الرَّضْوَانِيِّ، وَالنَّقِيْبِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ الْعَبَّاسِ الْمَنْدَائِيِّ (٢)، وَأَنُّو شَتْكِيْنَ (٣) الرَّضْوَانِيٍّ، وَالنَّقِيْبِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ الْعَبَّاسِيِّ.

قَالَ المُنْذِرِيُّ: وَتَفَقَّهَ بِ- «بَغْدَادَ» عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مُدَّةً، وَحَصَّلَ طَرَفًا مِنْ مَعْرِفَةِ المَذْهَب.

وَقَالَ الدُّبَيْثِيُّ (٤): ارْتَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَتَفَقَّه بِهَا، وَبَرَعَ فِي المَذْهَبِ، وَأَخَذَ الفِقْهَ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيلِيِّ وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهُ بِـ «دِمَشْقَ» عَلَىٰ شَرَفِ الإسْلامِ عَبْدِالوَهَّابِ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ، أَخَذَ عَنْهُ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ (٥)، ورَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ نَاصِحِ الدِّيْنِ بْنِ أَبِي (٦) الفَرَجِ بْنِ الحَنْبَلِيِّ فِي حَقِّهِ،

عَدِيِّ بنِ غَطَفَان بنِ عَمْرِو بنِ بَرِيْح بنِ خُزَيْمَةِ بنِ تَيْمِ اللهِ (وَهُوَ تَنُوْخُ) وَيُعْرِف النُّعْمَانُ
 بِلَقَبِهِ: «السَّاطِع» هَـٰذَا عَلَىٰ القَوْلِ الرَّاجِح .

<sup>(</sup>١) ساقطٌ من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و (ب): «المايدائي».

<sup>(</sup>٣) في (أ) وَ (ب): «أبي شتيكن» وفي (ط): «أبي مسكين».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «الدبيسي».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(أ): «الموفق».

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأُصُولِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ «ابن» زَائِدَةٌ وَأَسْقَطَهَا فِي (ط) وَلَمْ يُشِرْ.

وَلَهُ تَصَانِيْفُ، مِنْهَا: كِتَابُ ﴿الخُلَاصَةِ فِي الفِقْهِ » مُجَلَّدٌ، وَكِتَابُ ﴿العُمْدَةِ » فِي الفِقْهِ أَصْغَرُ مِنْهُ، وَكِتَابُ ﴿النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ الهِدَايَةِ » فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا. وَفِيْهَا فُرُوعُ وَمَسَائِلُ كَثِيْرَةٌ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُلُهَا

<sup>(</sup>١) أَحْمَدُ بنُ أبي غَالِبِ بنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٥٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ الوَهَابِ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ (ت: ٥٣٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وانتهي».

<sup>(</sup>٤) المُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٧٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٥) في (ج): «فأشاروا».

 <sup>(</sup>٦) المسماريّة أنشأها وأوقفها الحسن بن مسمار الهلاليّ (ت: ٥٤٦هـ)،
 يُراجع: الدّارُس (٢/ ٨٩)، والأعْلاقُ الخَطِيْرة (مَدِيْنَةُ دِمَشْقَ) (٢٥٧).

مِنْ كُتُبِ غَيْرِ الأَصْحَابِ، وَيُخَرِّجُهَا عَلَىٰ مَا يَقْتَضِيْهِ المَذْهَبُ عِنْدَهُ(١)، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةُ، مِنهُمْ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ خَلِيْلٍ (٢) فِي «مُعْجَمِهِ» وَابْنُ البُخَارِيِّ (٣).

وَتُورُفِّي فِي ثَانِي عِشْرِيْنَ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّمِائَةَ (٤) وَدُفِنَ بِسَفْحِ

(١) في (ط): «عِنْدَهُ المَذْهَبُ عِنْدَهُ» وَلَهُ حَواشٍ عَلَىٰ «المُسْتَوْعَبِ» للسَّامُرِّيِّ ذَكَرَهَا المُؤلِّفُ ابنُ رَجَبٍ في تَرْجَمَةِ ابْنِهِ عُمَرَ بنِ أَسْعَدَ (ت: ٦٤١هـ) الآتي.

(فَائِدَةُ): قَالَ تَقِيُّ الدِّيْنِ الفَاسِيُّ فِي ذَيْلِ سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (تَعْرِيْفِ ذَوِي العُلاَء...)
(وَرَقَة: ٢١) ـ عِنْدَ ذِكْرِ المُجَدِّدِيْنَ عَلَىٰ مَرِّ العُصُوْرِ فَذَكَرَ الَّذِيْنَ عَلَىٰ رَأْسِ السِّتِّمَائَةَ الفَحْرَ الرَّازِيَّ، أَوْ الشَّيْخَ أَسْعَدَ بن مَحْمُوْدِ العِجْلِيَّ، ثُمَّ قَالَ: "وَبِتَقْدِيْرِ كَوْنِ العِجْلِيِّ فَيْرِ مُحَدَّدٍ لا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ القَاضِي الإمامُ وَجِيْهُ الدِّيْنِ أَسْعَدُ بنُ المُنَجَىٰ التَّنُوْجِيُ الحَنْبَلِيُّ مُجَدَّدًا ؛ لِتَقَدُّمِهِ فِي الفِقْهِ عَلَىٰ الفَحْرِ الرَّازِيِّ، وَمَاتَ فِي سَنَةِ سِتُّ أَيْضًا، وَلا مَانِع مِنْ أَنْ يَكُونَ الفَقْهِ عَلَىٰ الفَحْرِ الرَّازِيِّ، وَمَاتَ فِي سَنَةِ سِتُّ أَيْضًا، وَلا مَانِع مِنْ أَنْ يَكُونَ المُجَدِّدُ حَنْبَلِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا أَوْ حَنْفِيًّا إِذَا كَانَ مُجَوِّدًا، وَاتَّفَقَتْ وَفَاتُهُ فِي مَا لَمُعَدِّ الْمَائِةِ الْتِي وُجِدَ فِيْهَا».

- (٢) جَاءَ في «مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلٍ»: «أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُوالمَعَالِي أَسْعَدُ بنُ أَبِي المُنَجَّىٰ بن أَبِي البَرَكَاتِ بنِ المُؤَمَّلِ المَعَرِّيُّ التَّنُوْ خِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ بِه دِمَشْقَ» قِيْلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُوالقَاسِمِ نَصْرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُقَاتِلِ بن مَطْلُوْدِ السُّوْسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ..».
- (٣) جَاءَ في مَشْيَخَةِ ابنِ البُّخَارِيِّ (١/ ٣٨٧) «أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ القَاضِي، الإمَامُ، أَبُوالمَعَالِي مُحَمَّدٌ، وَيُسَمَّىٰ أَيْضًا أَسْعَدَ بنَ أَبِي المُنَجَّىٰ بنِ أَبِي البَرَكَاتِ، وَقِيْلَ: ابن بَرَكَات ابنِ المُؤَمَّل التَّنُوْ خِيُّ المَعَرِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الحَنْبَلِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي شَعْبَان من سَنَةٍ خَمْسٍ وَسِتِّمَا ثَقَ بِـ «دِمَشْقَ» وَتَفَرَّدَتُ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ. . . ».
  - (٤) فِي ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٢٠٣)، جَعَلَ وَفَاتُه سَنَةَ سَبْعِ وَخَمْسِيْنَ وَسِتِّمَائَةً؟!

قَاسِيُونَ، رَحِمَهُ اللهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ ابْنُ أَحْمَدَ المَقْدِسِيُّ (أَنَا) أَبُوالمَعَالِي أَسْعَدُ بْنُ المُنَجَىٰ التَّنُونِ حِيُّ (أَنَا) أَبُوالحَسَيْنِ أَسْعَدُ بْنُ المُنَجَىٰ التَّنُونِ حِيُّ (أَنَا) أَبُوالحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَحْمَدَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَحْمَدِ بْنِ أَخْوَلَى اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَجُلُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَالمُقْوِى وَلَنَا) أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَالمُقْرِى وَلَنَا) أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَالمُقْرِى وَلَنَا) أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَالمُقْرِى وَلَنَا) أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَالمُقْرِى وَلَاللهِ عَلْكَ (ثَنَا) سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، اللهِ عَلَيْهُ وَالخَمِيْسُ ، وَرَجَعُوا إِلَيْنَا وَمَعَهُمْ السَعُونَ ، قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللهُ أَكْبُرُ ، خَرِبَتْ «خَيْبُرُ» لَيْسُاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَباحُ المُنْذَرِيْنَ ، قَالَ : فَا فَالَ : فِنَ اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لَحُمُر اللهِ وَلَا فَطَبَخْنَاهَا ، فَإِذَا مُنَادِي النَّيِّ عَيْهُا وَ فَالَ : إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لَحُمُرا الْخُمُّرِ ؛ فَإِنَّهَا رَجْسٌ ».

قَرَأْتُ بِخَطِّ السَّيْفِ بْنِ المَجْدِ الحَافِظِ قَالَ: حَدَّثِنِي الإِمَامُ - رَحِمَهُ اللهُ -

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۷/ ۳٥٩) في (المَغَازِي)، بَابُ «غَزْوَةِ خَيْبَرَ»، وَفِي (صَلاَةِ الخَوْفِ)، بَابُ «النَّبْكِيْرِ وَالغَلْسِ في الصُّبْحِ»، وفي (الجِهَادِ) بَابُ «دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ الإسلامِ وَالنَّبُوَّةِ»، وَمُسْلِمٌ رقم (١٣٦٥) في (الجِهَادِ)، بَابُ «غَزْوَةِ خَيْبَرَ» وَمُسْلِمٌ رقم (١٣٦٥) في (الجِهَادِ)، بَابُ «غَزْوةِ خَيْبَرَ» (٣/ ١٤٢٦)، وَمَالِكُ في المُوطَأُ (٢/ ٤٦٨)، وَالتِّرمِذِيُّ رقم (١٥٥٠) وَالنِّسَائِيُّ (٢/ ٢٤٦)، وَالتِّرمِذِيُّ رقم (١٥٥٠) وَالنِّسَائِيُّ كُلُهُمْ مِن حَدِيْثِ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. . » هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

يَعْنِي الشَّيخَ مُوَفَّقَ الدِّيْنِ - حَدَّثِنِي القَاضِي أَبُوالمَعَالِي أَسْعَدُ بْنُ المُنجَىٰ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي البَيَانِ(١)، وَقَدْ جَاءَهُ ابْنُ تَمِيْمٍ فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ، الحَنَابِلَةُ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ: مِنْ أَينَ لَكُمْ أَنَّ القُرآنَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ؟ وَيُحْكَ، الحَنَابِلَةُ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ: مِنْ أَينَ لَكُمْ أَنَّ القُرآنَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ؟ قَالُوا: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الْمَرَ ﴾، ﴿ حَمّ ﴾، ﴿ حَمّ ﴾، ﴿ حَمّ هَا فَاللهُ وَقَالَ النّبِي قَالُ النّبِي قَالَ اللّهُ وَقَالَ النّبِي الصّلاةُ وَالسّلامُ: ﴿ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَناتٍ ﴾ وقَالَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ: ﴿ اللّهَ مَعْ اللهُ الخَلاَقِقَ ﴾ وَذَكَرَ الحَدِيثَ. وَأَنْتُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ: مِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ إِنَّ القُرْآنَ مَعْنَىٰ فِي النّفْسِ؟ قُلْتُمْ: قَالَ الأَخْطَلُ (٢):

إِنَّ الكَلاَمَ مِن الفُوَّادِ، وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَىٰ الفُوَّادِ دَلِيْلاً فَالحَنَابِلَةُ أَتَوْا بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَالُوا: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَقَالَ رَسُولُهُ، وَأَلْتُمْ قُلْتُمْ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ، أَمَا اسْتَحْيَيْتُمْ مِنْ هَلذَا

<sup>(</sup>۱) هُو نَبَأُ بِنُ مُحَمَّدِ بِن مَحْفُوظِ (ت: ٥٥١هـ) وَابْنُ تَمِيْمٍ هَاذَا لَمْ أَغْرِفْهُ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدَ بِنَ تَمِيْمٍ الْحَوَّانِيَّ؛ لِتَأْخُرِ زَمَنِهِ عَنِ ابنِ المُنجىٰ. وَفِي تَرْجَمَةِ نَبَأٍ ذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ هَاذِهِ الحِكَايَةَ مَعَ احْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ، وَذَكَرَ ابنَ تَمِيْمٍ وَقَالَ: الَّذِي الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ مِمَّنْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي البَيَانِ القَاضِي أَسْعَدُ بِنُ يُدْعَىٰ الشَّيْخَ الأَمِيْنَ، وَذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ مِمَّنْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي البَيَانِ القَاضِي أَسْعَدُ بِنُ يَدْعَىٰ الشَّيْخَ الأَمِيْنَ، وَذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ مِمَّنْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي البَيَانِ القَاضِي أَسْعَدُ بِنُ المُنجَىٰ. يُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلامِ تَرْجَمَةِ أَبِي البَيَانِ (٨٨)، وَتَرْجَمَتُهُ لَا أَيْكِا وِ ١٩ / ٢١٣)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٢٢٧)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (١٩ / ٢٢٣)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٧/ ٢١٨).

 <sup>(</sup>٢) في (ج): «لَفِي الفُؤَادِ» وَهِيَ روَايَةٌ، وَلَمْ يَرِدِ البَيْتُ في دِيْوَانِ شِعْرِهِ، وَأَوْرَدَهُ الجَاحِظُ
 في البَيَان وَالتَّبْيِيْنِ (١/ ٢١٨) وَأَوْرَدَ بَعْدَهُ:

لاَ يُعْجِبَنَّكَ من خَطِيْبٍ قَوْلُهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ مَعَ البَيَانِ أَصِيْلاً وَنَمْ يَنْسِبْهُمَا إِلَيْهِ، وَنَسَبَهُما ابنُ هِشَامِ الأَنْصَارِيُّ في شَرْحِ شُذُوْرِ الذَّهَبِ (٢٧) وَغَيْرُهُ.

القَبِيْحِ؟ جَعَلْتُمْ دِيْنَكُمْ مُبِيِّنًا عَلَىٰ قَوْلِ نَصْرَانِيٍّ، وَخَالَفْتُمْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَخَالَفْتُمْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَقَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ، أَوْ كَمَا قَالَ<sup>(١)</sup>.

وَقَدْ قَالَ أَبُومُ حَمَّدِ بْنُ الخَشَّابِ النَّحْوِيُّ: فَتَشْتُ دَوَاوِيْنَ الأَخْطَلِ (٢) العَتِيْقَةِ، فَلَمْ أَجِدْ فِيْهَا هَاذَا البَيْتَ، فَقَالَ أَبُونَصْرِ السِّجْزِيُّ (٣)، إِنَّمَا قَالَ

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ الله \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦٠٦هـ):

329 \_ عَبْدُالرَّحِيْمِ بِنُ عَبْدِالرَّرَّاق بِنِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيُّ، أَبُوالقَاسِمِ. أَخْبَارُهُ في: المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٨١)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٠٥)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٧٤)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٠٥)، وَالقَلائِدِ للتَّادِفِيِّ (٤٦).

330 \_ وَعَبْدُالسَّلَامِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بِكُرُوسٍ، أَبُوالفَتْحِ الحَمَّامِيُّ، القَيَّارِيُّ، البَغْدَادِيُّ، أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (١٨٨/٢)، وَتَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٢٨٠)، وَالمُخْتَصَرِ =

<sup>(</sup>١) هَاذَا كَلَامٌ غَيْرُ مُقْنِعِ، فَنَصْرَانِيَّتُهُ وَخُبْتُهُ لاَ تَمْنَعَانِ مِنَ الاحْتِجَاجِ بِشِعْرِهِ، وَقَدْ احْتَجَّ المُفَسِّرُوْنَ وَاللَّعَوِيُّونَ وَالنُّحاةُ بِشِعْرِ الأَخْطَلِ، ومَنْ هُوَ أَخْبَثُ مِن الأَخْطَلِ، وَلَمْ يَرُدُّهُ المُفَسِّرُوْنَ وَاللَّعَوِيُّونَ وَالنُّحاةُ بِشِعْرِ الأَخْطَلِ، ومَنْ هُوَ اَخْبَثُ مِن الأَخْطَلِ، وَلَمْ يَرُدُّهُ المُفْسِرُ وَاللَّعْرِ وَالرَّدُ المَقْبُولُ هُوَ مَا قَالَهُ أَبُومُ حَمَّدِ بنُ الخَشَّابِ مِنْ أَنَّهُ لَمَ يَرِدُ في شِعْرِهِ أَصْلاً. وَإِذَا ثَبَتَتْ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ فَرَدُّ أَبِي نَصْرِ السِّجْزِيِّ أَنَّ الرِّوَايَةَ مُغَيَّرَةً، لَمْ يَرِدْ في شِعْرِهِ أَصْلاً. وَإِذَا ثَبَتَتْ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ فَرَدُّ أَبِي نَصْرِ السِّجْزِيِّ أَنَّ الرِّوَايَةَ مُغَيَّرَةً، وَالدَّلِلُ وَكَثِيْرًا مَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ بَعْضُ رُواةِ الشَّعْرِ وَالمُحْتَجِيْنَ بِهِ ؛ لأَغْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالدَّلِلُ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الرَّوَايَةِ أَنَّهُ يُرُوىٰ: «إِنَّ الكلام لَفِي الفُؤادِ...».

<sup>(</sup>٢) يَقْصُدُ أَبُومُحَمَّدٍ نُسَخًا مِنْ دِيْوَانِهِ، أَوْ رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةً من دِيْوَانِهِ.

<sup>(</sup>٣) عُبَيْدُاللهِ بنُ سَعِيْدِ بنِ حَاتِمِ بنِ أَحْمَدَ الوَائِلِيُّ السُّجْزِيُّ (ت: ٤٤٤هـ) شَيْخُ الحَرَم بـ «مَكَّة» وَمُؤَلِّفُ «الإبَانة الكُبْرى» في أَنَّ القُرْآن غَيْرُ مَخْلُوْقِ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: دَالٌّ عَلَىٰ سِعَةِ عِلْمِ الرَّجُلِ بفَنِّ الأَثْرِ، وَوَصَفَهُ بِـ «الإمَامِ، الحَافِظِ، المُجَوَّدِ شَيْخِ السُّنَّةِ». أَخْبَارُهُ في: تَذْكِرَةِ الحُفَّاظِ (٣/ ١٨٨)، وَالعِبَرِ (٣/ ٢٠٦)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٧/ ١٥٤)، وَالجَوَاهِرِ المُضِيَّةِ (٢/ ٤٩٥)، وَالجَوَاهِرِ المُضِيَّةِ (٢/ ٤٩٥)، وَالعِقْدِ الثَّمِيْنِ (٥/ ٣٠٧).

الأَخْطَلُ: «إِنَّ البَيَانَ مِنَ الفُؤَادِ» فَحَرَّفُوهُ، وَقَالُوا: إِنَّ الكَلاَمَ.

٢٥٤ - المُبَارَكُ بنُ أنُوشتكين بنِ عَبدِاللهِ النَّجْمِيُّ، (١) السَّيِّدِيُّ، البَغْدَادِيُّ،

المُحْتَاجِ إِلِيْهِ (٣/ ٣٩)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٠٥)، وَالمُشْتَبَهِ (٢/ ٤١٥)، وَالتَّوْضِيْحِ (٧/ ٢٥)، وَالتَّوْضِيْحِ (٧/ ١٦٧)، وَالقَيَّارِيُّ: مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «دَرْبِ القَيَّارِ» مِنْ مَحَالٌ «بَغْدَادَ».

331 ـ وَعَبْدُالهَادِي بِنُ يُوسُفَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ، جَدُّ الأُسْرَةِ المَعْرُوفَةِ (آلِ عَبْدِالهَادِي) وَهُمْ مِنْ (آلِ قُدَامَةَ)، أَخْبَارُهُ في: تَارِيْخِ (٢٠٥)، وَالقَلَاثِدِ الجَوْهَرِيَّةِ (٧٥).

332 ـ وَعُثْمَانُ بِنُ يُوسُفَ بِنِ مِقْدَامِ المَقْدِسِيُّ، أَخُو عَبْدِالهَادِي السَّالِفِ الدُّكْرِ، وَكَانَا مِن المُهَاجِرِيْنَ الأَوَائِلِ إِلَىٰ «دِمَشْقَ» مِنْ «بَيْتِ المَقْدِسِ»، وأَخُوْهُمَا: عَبْدُالمَلِكِ بنُ يُوسُفَ، في القَلائِدِ الجَوْهَرِيَّةِ (١/ ٧٥) أَخْبَارُ عُثْمَانَ في: تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٠٦)، يَظْهَرُ إِنَّهُ عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ.

333 ـ وَمَحْمُوْدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي بِنِ أَحْمَدَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ النَّرْسِيُّ، أَبُوعَلِيِّ البَغْدَادِيُّ، الأَرْجِيُّ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي الاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٤٥هـ). أَخْبَارُ مَحْمُوْدٍ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقلةِ (٢/ ١٧٩)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٤/ ٢٨)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقلةِ (٢/ ١٧٩)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٢/ ٢٨)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إلْهُ وَهِ ٢٣).

334 - وَالْمُؤَيَّدُ وَاسْمُهُ هِشَامُ بِنُ عَبْدِالرَّحِيمِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الإِخْوَة ثُمَّ الأَصْبَهَانِيُّ المُعَدَّلُ، بِيتُهُمْ مَشْهُوْرٌ مِنْ بُيُوتِ العِلْمِ، يَنْتَمِي نَسَبًا إِلَىٰ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِنِ الأَصْبَهَانِيُّ المُعَدَّلُ، بِيتُهُمْ مَشْهُوْرٌ مِنْ بُيُوتِ العِلْمِ، يَنْتَمِي نَسَبًا إِلَىٰ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّقْيِيْدِ (٧٥٧)، وَالتَّكْمِلَةِ لِلمُنْذِرِيِّ (٢/ ١٨٨)، وَالعِبَرِ (٥/ ١٩)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٣٢)، وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٩٨)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبلاءِ وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٣/ )، وَالنَّخُومُ الزَّاهِرَةِ (٦/ ١٩٨)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٢٣).

### (١) ٢٥٤ ـ أَبُوالقَاسِمِ النَّجْمِيُّ (بعد ١٥٠٠-١٠٥هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٨٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرَّالمُنَضَّدِ» (١/ ٢٧٢). وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدُ لابنِ نُقْطَةَ (٤٤١)، وَمُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (ورقة: ٢٢٦)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٩٨)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ =

المُعدَّلُ، الأدِيْبُ، أَبُوالقَاسِم.

وُلِدَ بَعْدَ الأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسَمَائَةَ بِقَلِيْلٍ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي المُظَفَّرِ التُّرَيْكِيِّ (١)، الخَطِيْبِ، وَهِبَةِ اللهِ بْنِ الشِّبْلِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الخَشَّابِ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الخَشَّابِ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الخَشَّابِ، وَأَبِي المَحَسَّنِ العَصَّارِ (٢) المَادحِ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَرَأَ الأَدَبَ علَىٰ أَبِي الحَسَنِ العَصَّارِ (٢) وَجَالَسَ أَبَامُحَمَّدِ بْنَ الخَشَّابِ، وَغَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْم وَالأَدَبِ.

وَقَالَ القَادِسِيُّ فِي «تَارِيْخِهِ»: كَانَ فَاضِلًا، وَشَهِدَ عِنْدَ قَاضِي القُضَاةِ أَبِي القَاسِمِ الشَّهْرَزُوْرِيِّ، وَكَانَ وَكِيْلَ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ بِـ «بَابِ طِرَادٍ» وَبَقِيَ عَلَىٰ ذٰلِكَ إِلَىٰ مَوْتِهِ.

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: سَمِعْتُ مِنْهُ، وَكَانَ ثِقَةً، عَالِمًا، فَاضِلاً، مُتَمَيِّرًا، أَدِيْبًا، حَنْبَلِيَّ المَذْهَب، خَيِّرًا، دَيِّنًا، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ خَلِيْلِ فِي «مُعْجَمِهِ»(٣).

تُوفِّيَ فِي حَادِي عَشَرَ صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعِ وَسِتِّمِائَةَ ، ذَكَرَهُ ابْنُ نُقْطَةَ ، وَالمُنْذِرِيُ ، وَذَكرَ القَادِسِيُّ : أَنَّهُ تُوفِّي يَوْمَ السَّبْتِ رَابِعَ

<sup>= (</sup>٣/ ١٦٨)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٧٩)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣١) (٧/ ٥٥). وفي (ط): «أبي شتيكين» بدل «أنوشتكين».

<sup>(</sup>١) في (ط): «البرمكي». وَسَبَقَ تَصْحِيْحُ مِثْل ذٰلِكَ.

<sup>(</sup>٢) في (ط) (أ) وَ(ب): «القصار».

<sup>(</sup>٣) جَاءَ فِي مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلِ: ﴿أَخْبَرَنَا أَبُوالقَاسِمِ المُبَارَكُ بنُ أَنُوشَتْكِيْنَ بنِ عَبْدِاللهِ النَّجْمِيُّ قِرْاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بـ ﴿بَعْدَادَ ﴾ قِيْلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُوالمُظَفِّرِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ الهَاشِمِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ . . . » .

عَشَرَ صَفَرٍ، قَالَ: وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ بِجَامِعِ القَصْرِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَعْيَانِ، رَحِمَهُ اللهُ. قَالَ المُنْذريُّ: وَهُوَ مَنْسُوْتُ إِلَىٰ وَلاَءِ خَادم نُقَالُ لَهُ: نَجْمٌ، مَا

قَالَ المُنْذِرِيُّ: وَهُوَ مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ وَلاَءِ خَادِمٍ يُقَالُ لَهُ: نَجْمٌ، مَمْلُوْكُ السَّيِّدَةِ أُخْتِ المُسْتَنْجِدِ بِاللهِ.

٢٥٥ مُحَمَّدُ بنُ أَخْمَدَ (١) بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ بنِ مِقْدَامَ بنِ نَصْرِ بنِ عَبْدِاللهِ

#### (١) ٢٥٥ ـ الشَّيْخُ أَبُوعُمَرَ المَقْدِسِيُّ (٢٨ - ٢٠٧هـ):

أَخْبَارُهُ في: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٤٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٨٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٢٨)، ويُرَاجَعُ: مِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٤٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٢٨)، ويُرَاجَعُ: مِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٤٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٠)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٧١)، وَمُعْجَمُ ابنِ خَلِيْلٍ (وَرَقَةَ: ٣٢٧)، وَمَشْيَخَةُ ابنِ البُخَارِيِّ (١/ ٤١٩)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢٢/ ٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٦٢)، وَالعِبَرُ (٥/ ٢١)، وَالأَعْبِرُ (٥/ ٢١)، وَالأَعْبِرُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٨٧)، وَدُولُ الإِسْلامِ (٢/ ١١٤)، وَالأَعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (١٤٩)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (١٨/ ٥)، وَالرَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٢/ ١١)، وَالنَّهَايَةُ (١/ ٨١)، وَالمُقَفِّىٰ الكَبِيْرُ (٥/ ٢٧٢)، وَتَارِيْخُ ابنِ الفُرَاتِ (٥/ ١/ ١١٦)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ وَالمُقَفِّىٰ الكَبِيْرُ (٥/ ٢٧٢)، وَتَارِيْخُ ابنِ الفُرَاتِ (٥/ ١/ ١١٦)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ اللَّهُومُ الزَّاهِرَةُ اللَّهُومُ الزَّاهِرَةُ اللَّهُومُ الزَّاهِرَةُ اللَّهُومُ الزَّاهِرَةُ اللَّهُومُ الزَّاهِرَةُ اللَّهُومُ الزَّاهِرَةُ الرَّهُ الرَّهُ المُعَلِقُ (١/ ٢٠١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٧)، وَتَارِيْخُ ابنِ الفُرَاتِ (٥/ ١١٦١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٧٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠)) وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٧)) وَتَارِيْخُ ابنِ الفُرَاتِ (٥/ ١١٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٧)) وَمُراتِ (٥/ ٢٠٠)، وَالمُومُ الزَّاهِرَةُ المُعْلِقُ المَالِقُومُ الرَّاهِرَةُ المَالِقُومُ الرَّاهُ الْكَابِيْلُ الْكَابِيْ الْمُؤْمِلُ الْكَابِيْلُ الْكَابِيْلُ الْمُؤْمِلُ الْكَابِيْلُ الْكَابِيْلُ الْمُؤْمِلُ الْكَابِيْلُ الْمُؤْمِلُ الْكَالِيْلُولُولُولُولُ اللْكَابُولُ الْكَالِقُولُ الْكَالِقُولُ الْكِيلُولُ الْكَالِقُولُ الْكِيلُ الْكَالِقُ الْكَالِقُولُ الْكَالِقُ الْمُعْلِقُ الْكَالِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْوَالْمُولُ الْكَالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْكَالِقُولُ الْكَالِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْكِلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

جَدُّ أَغْلَبِ العُلَمَاءِ مِنْ (آلِ قُدَامَةَ)، وَهُوَ الأَّخُ الشَّقِيْقُ لِلشَّيخِ المُوفَّقِ، وَأَمَّا أَخُوهُمَا عُبَيْدُ الشَّقِيْقُ لِلشَّيخِ المُوفَّقِ، وَأَمَّا أَخُوهُمَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الفَتْحِ، مِنْ «مَرْدَا» وَأُمُّ أَخِيهُمَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبِيْبٍ، من «دَيرِ عُويْرِفَ» وَأَخَوَاتُهُمْ أَخِيهِمَا عُبَيْدُ اللهِ : مَن «دَيرِ عُويْرِفَ» وَأَخَوَاتُهُمْ (رُقَيَّةً)، وَ(رَابِعَةُ)، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي هَامِشِ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٥٨هـ).

وَمِنْ خِلَالِ الوُقُوْفِ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ضَلِيْعًا فِي العِلْمِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُرُوزُ فِي الفِقْهِ كَأَخِيهِ المُوفَّقِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اطلاع وَاسِع فِي الحَدِيْثِ وَالرِّوَايَةِ كَالحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ، وَإِنَّمَا كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، عَابِدًا، مُحَبَّبًا إِلَىٰ النَّاسِ، وَرِعًا، زَاهِدًا، وَهَاذِهِ الصَّفَاتُ وَغَيْرُهَا أَعْطَتْهُ شُهْرَةً وَمَكَانَةً فِي نُفُوسِ النَّاسِ، فَعَظَّمُوهُ، وَاحتَرَمُوهُ، وَبَالَغَ =

الجَمَّاعِيْلِيُّ ، المَقْدِسِيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، الصَّالِحِيُّ ، الزَّاهِدُ ، العَابِدُ ، الشَّيْخُ أَبُوعُمَرَ . قَالَ ابْنُ أُخْتِهِ الحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّيْنِ (١) مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمَانِ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «جَمَّاعِيْلَ » شَاهَدْتُهُ بِخَطِّ وَالِدِهِ ، وَهَاجَرَبِهِ وَالِدُهُ وَبِأَخِيْهِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ المُوفَقُ وَأَهْلِهِمْ إِلَىٰ «دِمَشْقَ » سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِيْنَ (٢) لِاسْتِيْلاَءِ الفِرِنْجَ عَلَىٰ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ ، فَنَزَلُو ابِـ «مَسْجِدِأَبِي صَالِحٍ » (٣) ظَاهِرِ «بَابِ شَرْقِي » فَأَقَامُوا الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ ، فَنَزَلُو ابِـ «مَسْجِدِأَبِي صَالِحٍ » (٣) ظَاهِرِ «بَابِ شَرْقِي » فَأَقَامُوا

مُتَرْجِمُوهُ فِي وَصْفِهِ بِكُلِّ جَمِيْلٍ، وَأَطْنَبُوا فِي ذِكْرِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ.

وَاشْتُهِرَ لَهُ مِنَ الأُوْلاَدِ شَمْسُ الدَّيْنِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ مُحَمَّدِ (ت: ١٨٤هـ)، وشَرَفُ الدَّيْنِ عَبْدُاللهُ بِنُ مُحَمَّدِ (ت: ١٤٣هـ) وَعُمَرُ بْن مُحَمَّدِ (ت؟) وَأَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ (ت؟) وَإِبْرَاهِيْمَ بِنُ مُحَمَّدِ (ت؟) وَعَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ (ت؟)، وَحَبِيْبَة بِنْتُ مُحَمَّدٍ (ت؟) وَزَيْنَبُ بِنِتُ مُحَمَّدٍ (ت؟)، وعَائِشَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ (ت؟) وَخَدِيجَةُ (الكُبْرَىٰ) بِنتُ مُحَمَّدٍ (ت؟) وَخَدِيجَةُ (الكُبْرَىٰ) بِنتُ مُحَمَّدٍ (ت؟) وَخَدِيجَةُ (الكُبْرَىٰ) بِنتُ مُحَمَّدٍ (ت؟) وَخَدِيجَةُ (الصَّغْرَىٰ)، وَلَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ أَكْبَرُهُنَّ أُمُّ عُمَرَ فَاطِمَة بِنْتُ أَحْمَدُ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَلُن، عَمَّةُ الحَافِظِ الضِّيَاءِ، وَهِيَ أُمُّ عُمَرَ، وَخَدِيْجَة الكُبْرَىٰ، وَآمِنة بَنْتُ أَرْضِ «بَيْتِ المَقْدسِ»، ثُمَّ فَاطِمَةُ بِنتُ أَبِي المَجدمِنْ أَهْلِ «دِمَشْق» وَهِي أُمُّ عَبْدِاللَّحْمَلِن، وَلَهُ مِنَ الْأَحْفَادِ وَالأَسْبَاطِ أَعْدَادُ وَأَحْمَدَ، وَعَائِشَةَ وَحَبِيْبَةَ، وَخَدِيْجَةَ (الصَّغْرَىٰ)، وَلَهُ مِنَ الأَحْفَادِ وَالأَسْبَاطِ أَعْدَادُ كَبِيْرَةٌ جِدًّا، أَغْلَبُهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، نَذْكُرُهُمْ فِي مَواضِعِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

- (۱) جَمَعَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ كِتَابًا مُخْتَصَرَّا فِي مَنَاقِبِهِ طُبِعَ سَنَةَ (۱٤١٨) فِي بْيُرُوت دار ابِن حَزْمِ وَأَظُنَّهُ مُسْتَلَّا مِنْ كِتَابِ «سِيرِ المَقَادِسَةِ»، وَلَعَلَّهُ هُو نَفْسُهُ «الحِكَايَات المُقْتَبِسَة...» وَأَظُنَّهُ مُسْتَلَّا مِسْبَبِ هِجْرَةِ المَقَادِسَةِ...» تَفَرَّقَتْ أَجْزَا وُهُمَا وَأَخَذَتْ أَسْمَاءً.
  - (٢) هِجْرَةُ المَقَادِسَةِ فِي القَلَائِدِ الجَوْهَرِيَّةِ (١/ ٦٨).
- (٣) أَبُوصَالِحٍ هُوَ مُفْلِحُ بْنُ عَبْدِاللهِ، شَيْخٌ، عَابِدٌ، صَالِحٌ، حَنْبَلِيُّ المَذْهَبِ (ت: ٣٣٠هـ)
   وَفِي القَلَائِدِ الجَوْهَرِيَّةِ (١/ ٢٥١)، نَقَلَ عَنِ «العِبَرِ» للحَافِظِ الذَّهَبِيِّ، وَتَارِيخِ ابنِ =

بِهِ مُدَّةً نَحْوَ سَنَتَيْنِ، ثُمَّ انْتَقَلُوا إِلَىٰ «الجَبَلِ». قَالَ أَبُوعُمَرَ: فَقَالَ النَّاسُ: الصَّالِحِيَّةُ، يَنْسِبُونَا إِلَىٰ «مَسْجِدِ أَبِي صَالِحِ» لاَ أَنَّا صَالِحُوْنَ.

قَالَ أَبُوالفَرَجِ بْنُ الحَنْبَلِيِّ - وَنَقَلَتْهُ مِنْ خَطِّهِ -: أَنْزَلَهُمْ وَالِدِي فِي «مَسْجِدِ أَبِي صَالِحٍ» فَاسْتَوْ خَمَ المَسْجِدُ عَلَيْهِمْ، فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ قَرِيْبُ أَرْبَعِيْنَ نَفْسًا، فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ وَالِدِي بِالإِنْتِقَالِ إِلَىٰ «الجَبَلِ» حَيْثُ هُمُ الآنَ، فَانْتَقَلُوا إِلَيْهِ، وَكَانَ رَأْيًا مُبَارَكًا.

حَفِظَ الشَّيْخُ أَبُوعُمَرَ القُرْآنَ وَقَرَأَهُ بِحَرْفِ أَبِي عَمْرٍو، وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ وَالِدِهِ، وَأَبِي المَكَارِمِ بنِ هِلَالٍ، وَأَبِي تَمِيْمٍ سَلْمَانَ بْنِ الرَّحْبِيِّ، وَأَبِي نَصْرٍ عَبْدِالرَّحِيْمِ بْنِ عَبْدِالخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَبِي الفَتْحِ عُمَرَ بْنِ عَليًّ وَأَبِي نَصْرٍ عَبْدِالرَّحِيْمِ بْنِ عَبْدِالخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَبِي الفَتْحِ عُمَرَ بْنِ عَليً

قَاضِي شُهْبَةَ الأَسَدِيِّ أَنَّهُ تُونِّقِي سَنَةَ: (٥٣٠هـ) وَذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلامِ (٢٩٤)، وَسِيَر أَعلامِ النُّبلاء (١٥/ ٨٤)، أَنَّ وَ فَاتَهُ سَنَةَ (٣٣٠هـ) وَهُوَ الإِسْلامِ (٢٩٤)، وَسَيَر أَعلامِ النُّبلاء (١٥/ ٨٤)، أَنَّ وَ فَاتَهُ سَنَةَ (٣٣٥هـ) وَهُوَ الطَّحِيْحُ؛ لأَنَّ ابْنَ زَبْرٍ (ت: ٣٧٩هـ)، ذَكرَهُ فِي "وَفَيَاتِهِ" أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيخِ دِمَشْقَ الطَّحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرِ (٦٩/ ٢٢١)، ومُخْتَصَرِهِ لابنِ مَنْظُورٍ (٢٩/ ٢١)، ودُولِ الإِسْلامِ للْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرِ (٦٩/ ٢٢١)، والمُخْتَصَرِهِ لابنِ مَنْظُورٍ (٢٩٨ / ٢١)، والنُّجُومِ الزَّاهِرَةِ (١٠ / ٢٠٤)، والنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٣/ ٢٠٤)، والشَّذَرَاتِ (٢/ ٢٠٨).

وَالمَسْجِدُ الْمَذْكُورُ قَدِيْمٌ، كَانَ يَلْزَمُهُ أَبُوبَكْرِ سَنَدُ [بنُ] حَمْدَوَيْهِ الزَّاهِدُ، ثُمَّ خَلَّهُهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَبُوصَالِحِ المَذْكُورُ، كَذَا قَالَ ابنُ شَدَّادٍ فِي الأَعْلاقِ الخَطِيْرةِ «مَدِيْنَة دِمَشْق» عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَبُوسَالِحٍ المَذْكُورُ، كَذَا قَالَ ابنُ شَدَّادٍ فِي الأَعْلاقِ الخَطِيْرةِ «مَدِيْنَة دِمَشْق» (١٣٧)، قَالَ: «فَنُسِبَ إِلَيْهِ، سَكَنَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، فِيْهِ بِثْرٌ، وَلَهُ وَقَفٌ وَإِمَامٌ». وَيُرَاجَعُ ثِمَارُ المَقَاصِدِ (١٠٨)، وَالمُرُوْجُ السُّنْدُسِيَّةُ. . . قَالَ ابنُ عَبْدالهَادِي: قُلْتُ: هَلْزَا المَسْجِدُ اللَّذِي نَزَلَهُ المَقَادِسَةُ عِنْدَ هِجْرَتِهِمْ إِلَىٰ «دِمَشْقَ» فَاسْتَوْخَمَ عَلَيْهِمْ، وَمَاتَ مِنْهُمْ خَلْقٌ. . . . ».

ابْنِ حَمُّوْيَه، وَأَبِي المَعَالِي بْنِ صَابِر، وَأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ الكِنَانِيِّ (١)، وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الحَرَّانِيِّ، وَأَبِي الفَهْمِ عَبْدِالرَّحْمَانِ ابْنِ عَبْدِالعَزِيزِ الأَزْدِيِّ، وَيَحْيَىٰ بْنِ مَحْمُودِ الثَّقَفِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ ابْنِ عَبْدِالعَوْيِزِ الأَزْدِيِّ، وَيَحْيَىٰ بْنِ مَحْمُودِ الثَّقَفِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي المَفَاخِرِ سَعِيْدِ بْنِ الحَسَنِ أَبِي الصَّقْرِ. وَقَدِمَ «مِصْرَ» فَسَمِع بِهَا مِنَ الشَّرِيْفِ أَبِي المَفَاخِرِ سَعِيْدِ بْنِ الحَسَنِ المَا مُونِيِّ، وَخَرَجَ لَهُ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ المَقْدِسِيِّ «أَرْبَعِيْنَ حَدِيْتًا» مِنْ رِوَايَاتِهِ، وَحَدَّثَ بِهَا.

وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ: الضِّيَاءُ، وَالمُنْذِرِيُّ، . وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ خَلِيْلٍ (٢)، وَوَلَدُهُ أَبُو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، قَاضِي القُضَاةِ، وَحَفِظَ مِنْهُ «مُخْتَصَرَ الخِرَقِيِّ» وَوَلَدُهُ أَبُو الفَرَّجِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، قَاضِي القُضَاةِ، وَحَفِظَ مِنْهُ «مُخْتَصَرَ الخِرَقِيِّ» فِي المَذْهَبِ، وَقَرَأَ النَّحْوَ عَلَىٰ ابْنِ بَرِّي بِـ «مِصْرَ» وَأَظُنُّهُ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «الكتاني وَإِنَّمَا هُوَ «الكِنَانِي» كَمَا هُوَ مُثْبَتٌ، تَرجَمَتُهُ فِي «تَارِيخِ الإِسْلاَمِ» (۳۳۰)، وَفَيَات مَا بَيْنَ (٥٧١- ٥٨٠)، وَالله تَعَالَىٰ أَعْلَم، وَهُوَ مِنْ شُيُوخِ ابْنِ صَصْرَىٰ وَابْنِ خَلِيْلٍ... وَغَيْرِهِمَا.

<sup>(</sup>٢) جاء في مُعْجَمِ ابنِ خَلِيْلٍ: «أَخْبَرَنَا الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، أَبُوعُمَرَ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ ابْنِ قُدَامَةَ المقدِسِيُّ، بِقِرَاءَتِي عَليْهِ بـ «دِمَشْقَ» قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُوالمَكَارِمِ عَبْدُالوَاحِدِ ابْنِ قُدَامَةَ المقدِسِيُّ، بِقِرَاءَتِي عَليْهِ بـ «دِمَشْقَ» قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُوالمَكَارِمِ عَبْدُالوَاحِدِ ابْنُ مُحَمَّدِ بن المُسْلَّم بنِ هِلاَلٍ الأَرْدِيُّ . . . » . وَمِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ البُخَادِيِّ جَاءَ فِي «مَشْيَخَتِهِ» أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ ، الإمَامُ ، الزَّاهِدُ ، أَبُوعُمَرَمُحَمَّدُ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ ابنِ مُحمَّد بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مِقْدَامَ بْنِ نَصْرِ المَقْدِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي ثَالِثِ شَوَّالٍ مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ وَسِتِّمَاثَةَ بِالجَامِعِ المُظَفَّرِيِّ بِسَفْحِ جَبَلِ قَاسِيُونَ» .

 <sup>(</sup>٣) وَلَدُهُ هَـٰذَا شَمْسُ الدِّيْنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ مِنْ أَصْغَرِ أَوْلاَدِهِ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَ عَلَيْهِ فِي الصِّغَرِ،
 وَلَمْ يُكْثِرْ ؛ لأَنَّ مَوْلِدَهُ سَنَةَ (٩٧ه هـ).

حَفِظَ «اللَّمَعَ» (١) لا بْنِ جِنِّيٍ. وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا، مِنْ ذَٰلِكَ: «الحِلْيَةُ» لأبِي نُعَيْمٍ، و «تَفْسِيْرُ البَعَوِيِّ»، و «المُعْنِيِّ» في الفقه لأخِيْهِ الشَّيْخُ مُوَقَّقِ الدِّيْنِ، وَ «الإَبانَةُ» لا بْنِ بَطَّةَ، وَكَتَب مَصَاحِفَ كَثِيْرَةً لأَهْلِهِ، وَكَتَبَ «الخِرَقِيَّ» للنَّاسِ، وَالكُلُّ بِعَيْرِ أُجْرَةٍ، وَكَانَ سَرِيْعَ الكِتَابَةِ، وَرُبَّمَاكَتَبَ فِي اليَوْمِ كُرَّاسَيْنِ بِالقَطْعِ الكَبِيْرِ. وَالكُلُّ بِعَيْرِ أُجْرَةٍ، وَكَانَ سَرِيْعَ الكِتَابَةِ، وَرُبَّمَاكَتَبَ فِي اليَوْمِ كُرَّاسَيْنِ بِالقَطْعِ الكَبِيْرِ. وَالكُلُّ بِعَيْرِ أُجْرَةٍ، وَكَانَ سَرِيْعَ الكِتَابَةِ، وَرُبَّمَاكَتَبَ فِي اليَوْمِ كُرَّاسَيْنِ بِالقَطْعِ الكَبِيْرِ. وَالكَلِّ بِعَيْرُ أُجْرَةٍ، وَكَانَ اللهُ قَدْ جَمَعَ لَهُ مَعْرِ فَةَ الفِقْهِ، وَالفَرَائِضِ، وَالنَّرُ عِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ وَقَقْهِ، وَالفَرَائِضِ، وَالنَّهُ وَكَانَ اللهُ قَدْ جَمَعَ لَهُ مَعْرِ فَةَ الفِقْهِ، وَالفَرَائِضِ، وَالنَّرُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ مَاثَةَ رَكْعَةٍ (٣)، وَهُو شَيْخُ لَكُنْ لَا يَكُاذُ يَسْمَعُ حَدِيْئًا لَا عَمِلَ بِهِ، وَكَانَ لا يَسْمَعُ حَدِيْئًا لِللَّاسِ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ مَاثَةَ رَكْعَةٍ (٣)، وَهُو شَيْخِ كَبِيْرٌ، وَكَأَنَّهُ أَنْشَطُ الجَمَاعَةِ، وَكَانَ لا يَتْرُكُ قِيَامَ اللَّيْلِ مِنْ وَقْتِ شُبُوبِيتِهِ، وَسَافَرَ هُو وَجَمَاعَةٌ (٤)، فَقَامَ فِي اللَّيْلِ يُصَلِّي وَيَحْرِسُ الجَمَاعَةَ، وَقَلَلُ (٥) وَسَافَرَ هُو وَجَمَاعَةً لَى أَصْرِبِهِ، حَتَّى عَادَ كَالْعُودِ، وَمَاتَ وَهُو عَاقِدٌ عَلَى أَصَابِعِهِ الأَكْلُ فِي مَرَضِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حَتَّى عَادَ كَالْعُودِ، وَمَاتَ وَهُو عَاقِدٌ عَلَى أَصَابِعِهِ وَمَاتَ وَهُو عَاقِدٌ عَلَى أَصَابِعِهِ وَمَاتَ وَهُو عَاقِدُ عَلَى أَصَابِعِهِ الشَّيْلِ مَوْتِهِ مَرَضِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حَتَّى عَادَ كَالْعُودِ، وَمَاتَ وَهُو عَاقِدٌ عَلَى أَصَابَعُ مَا عَلَى أَصَالَ عَلَى أَصَالَ عَلَى أَصَالَ الْعَلَا لَهُ مَاتَ وَمُا عَالَ الْعَلَا لَا الْعَلَى الْعَلَى أَصَالَ الْعَلَا الْعَلَى أَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلْ الْعَلَى الْعَةَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى أَلْمَا الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ا

(١) مُخْتَصَرٌ مَشْهُوْرٌ فِي النَّحْوِ، سَبَقَ ذِكْرهُ فِي تَرْجَمَةِ ابنِ الخَشَّابِ (ت: ٥٦٧هـ).

<sup>(</sup>٢) مَنَاقِب الشَّيْخ (٢٨).

<sup>(</sup>٣) أَلَيْسَ هَلْذَا كُلُّهُ مِنَ البدَع؟! هَلْذَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَا قُلْنَا سَابِقًا.

<sup>(</sup>٤) في «المَنَاقِبِ»: «سَافَرْتُ مَرَّةً مَعَ خَالِي الإِمَامِ أَبِي عُمَرَ إِلَىٰ الغَزَاةِ، فَبِثْنَا عِنْدَ قَرْيَةٍ، فَأَرَادَبَعْضُنَا أَنْ يَسْهَرَ وَيَحْرِسَنَا، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: نَمْ، وَقَامَ هُوَيُصَلِّي» وَانْظُر مَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٥) في «المَنَاقِب»: «وَسَمِعْتُ أُم عَبْدَاللهِ آسِية بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَهِي الَّتِي كَانَتْ تُلَازِمُهُ فِي مَرَضِهِ تَقُولُ: إِنَّهُ قَلَّلَ الأَكْلَ...»، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ. وَآسَيَةُ هَاذِهِ بِنْتُ بِنْتِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَنَاقِبِ (٣٤)، وَهِيَ بِنْتِ مُحَمَّد بن خَلَفٍ بنِ رَاجِح المَقْدِسِيِّ.

يُسَبِّحُ. قَالَ: وَحُدِّثْتُ عَنْ زَوْجَتِهِ قَالَتْ: كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ، فَإِذَا جَاءَهُ النَّوْمُ عِنْدَهُ قَضِيْبُ يَضْرِبُ بِهِ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ، فَيَذْهَبُ عَنْهُ النَّوْمُ. قَالَ: وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَام سَفَرًا وَحَضَرًا.

قَالَ وَلَدُهُ عَبْدُاللهِ: إِنّهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ سَرَدَ الصَّوْمَ، فَلَامَهُ أَهْلُهُ، فَقَالَ: إِنّمَا أَصُومُ أَغْتِنَمُ أَيّامِي؛ لأنّي إِنْ ضَعُفْتُ عَجَزْتُ عَنِ الصَّوْمِ، وَإِنْ مِتُ انْقَطَعَ عَمَلِي، وَكَانَ لاَ يَكَادُ يَسْمَعُ بِجِنَازَةُ (١): إِلاَّ حَضَرَهَا، وَلاَ بِمَرِيْضٍ الْقَطَعَ عَمَلِي، وَكَانَ لاَ يَكَادُ يَسْمَعُ بِجِنَازَةُ (١): إِلاَّ حَضَرَهَا، وَلاَ بِمَرِيْضٍ إِلاَّ عَادَهُ وَلاَ جِهَادٍ (٢) إِلاَّ خَرَجَ فِيْهِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ كُلَّ لَيْلَةٍ سُبْعًا مُرتَّلاً، وَيَقْرَأُ فِي النَّهَارِ سُبْعًا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، فَإِذَا صَلَّى الفَجْرَ (٣) قَرَأَ وَيَقُرأُ فِي النَّهَارِ سُبْعًا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، فَإِذَا صَلَّى الفَجْرَ (٣) قَرَأَ وَيُلَقَّ لُولِكَ كُرَّاسَةً، وَهِي مَرتَلِكُ مُوسِ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغُ مِنَ التَّسْبِيْحِ، وَكَانَ قَدْ كَتَبَ فِي ذٰلِكَ كُرَّاسَةً، وَهِي مَعلَقَةٌ فِي المِحْرَاب، وَرُبَّمَا قَرَأُ فِيهَا خَوْفًا مِنَ النُّعَاسِ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَيُلَقِّنُ إِلَىٰ الْمُعْرَاب، وَرُبَّمَا قَرَأُ فِيهَا خَوْفًا مِنَ النُّعَاسِ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَيُلَقِّنُ إِلَىٰ الْمُعْرِبِ وَالعَمْافِي النَّهُورِ، فَبْلَ سُبِّعَا فِي النَّهُ إِنْ عُولَا يَوْنَ النَّعَاسِ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَيُلَقَنُ إِلَىٰ إِنْ وَكَانَ يَسْجُدُ اللهُ وَيُعَالَى الظُهْرِ، فَبْلَ سُتَهَا فِي النَّانِيَةِ آخِرِ ﴿ الفُرْقَانَ ﴾، وَكَانَ يُصْمَّى بَيْنَ المَعْرِب وَالعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَهِي الثَّانِيَّةِ آخِرِ ﴿ الفُرْقَانَ ﴾، وكَانَ يُصَلِّي بَيْنَ المَعْرِب وَالعِشَاءَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيْهِنَ ﴿ السَّجْدَةَ ﴾ و ﴿ يَسَ ﴾، و ﴿ بَنَرَكَ ﴾، و﴿ اللَّوْمَانَ ﴾ وَيُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ وَيُعْرَأُ فِيهِنَ ﴿ السَّجْدَةَ ﴾ و ﴿ يَسَ ﴾، و ﴿ بَنَرَكَ ﴾، و﴿ الللهُ خَانِ ﴾ وَيُصَلِّي كُلُّ لَيْلَةٍ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالسَّةَ وَلَى الْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمُولِي الْمَعْرِبُ وَالْمَالِقُولَ الْمَعْرِبُ وَالْمَلِكُ وَالْمَهُ وَالْمَلَى الْمَعْرِبُ وَالْمَالِي وَلَى الْمَالِعُ مُنْ الْمَعْرَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ الْمَلْكُونَ الْمَالِقُولُ الْمَالِعُ اللْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ مَالِكُولُ اللْمَالِقُولُ اللْمَالِقُ

<sup>(</sup>١) في «المَنَاقِبِ»: «قَرِيْبَةً كَانَتْ أَوْ بَعِيْدَةً» وَفِي «تَارِيخ الإسْلام»: «قَرِيْبَةٍ أَو بَعِيْدَةٍ».

<sup>(</sup>٢) في «المَنَاقِبِ»: و «تَارِيْخ الإِسْلاَم»: «وَلاَ يَكَادُ يَسْمَعُ».

<sup>(</sup>٣) بَعْدَ هَاذِهِ العِبَارَةِ فِي «المَنَاقِبِ» و «تَارِيخِ الإسلام»: «وَفَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ».

جُمُعَةٍ بَيْنَ العِشَاءَيْنِ صَلاَةَ التَّسْبِيْحِ(١) وَيُطِيْلُهَا، وَيُصَلِّي يَوْمَ الجُمُعةِ رَكْعَتَيْنِ بِمِائَةِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ أَكَدُ إِنَّ وَكَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ رَكْعَةً نَافِلَةً (١)، وَلَهُ أَوْرَادٌ كَثِيْرَةٌ، وَكَانَ يَزُوْرُ القُبُوْرَكُلَّ جُمُعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ (١)، وَلاَ يَنَامُ إِلاَّ عَلَىٰ وُضُوءٍ، وَيُحَافِظُ علَىٰ سُنَنِ وَأَذْكَارٍ عِنْدَ نَوْمِهِ مِنَ التَّسْبِيْح، وَالتَّكْبِيْرِ، وَالتَّحْمِيْدِ، وَقِرَاءَةِ «تَبَارَكَ» وَغَيْرِهَا مِنَ القُرْآنِ، وَيَقُولُ بَيْنَ سُنَّةِ الفَجْرِ وَالفَرْضِ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً: يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ، لاَ إِلـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ (٢). وَكَانَ لاَ يَتْرُكُ غُسْلَ الجُمْعَةِ (٣) وَلاَ يَخْرُجُ إِلَىٰ الجُمْعَةِ إِلاَّ وَمَعَهُ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَكَانَ يَحْمِلُ هَمَّ أَصْحَابِهِ، وَمَنْ سَافَرَ مِنهُمْ تَفَقَّدَ أَهْلَهُ، وَكَانَ يَتَفَقَّدُ الأَشياءَ النَّافِعَةِ، مِثْلَ النَّهْرِ، وَالسِّقَايَةِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا فِيْهِ نَفْعٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ يُؤَثِّرُ بِمَا عِنْدَهُ لأَقَارِبِهِ وَغَيْرِهِمْ، وَيَتَصَدَّقُ كَثِيْرًا بِبَعْضِ ثِيَابِهِ، حَتَّىٰ يَبْقَىٰ فِي الشِّتَاءِ بِجُبَّةٍ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ، وَكَثِيْرًا مِنْ وَقْتِهِ بِغَيْرِ سَرَاوِيْلَ وَكَانَتْ عِمَامَتُهُ قِطْعَةَ بِطَانَةٍ، فَإِذَا احْتَاجَ أَحَدٌ إِلَىٰ خِرْقَةٍ، أَوْ مَاتَ صَغِيْرٌ قَطَعَ مِنْهَا لَهُ، وَكَانَ يَلْبَسُ الخَشِنَ، وَيَنَامُ عَلَىٰ الحَصِيْرِ، وَكَانَ ثَوْبُهُ إِلَىٰ نِصْفِ سَاقِهِ، وَكُمُّهُ إِلَىٰ رُسْغِهِ، وَرُبَّمَا تَصَدَّقَ بِالشَّيءِ وَأَهْلُهُ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَمَكَثَ مُدَّةً لاَ يَأْكُلُ أَهْلُ الدَّيْرِ إِلاَّ مِنْ بَيْتِهِ يَجْمَعُ الرِّجَالَ نَاحِيَةً وَالنِّسَاءَ نَاحِيَةً، وَكَانَ إِذَا جَاءَ شَيْءٌ إلِيٰ بَيْتِهِ فَرَّقَهُ علَىٰ الخَاصِّ وَالعَامِّ، وَكَانَ يَقُونُ : لاَ عِلْمَ إِلاَّ مَا دَخَلَ

<sup>(</sup>١) هَلْ هَانِهِ مَشْرُوْعَةٌ ؟ ! بَلْ كُلُّهَا مِنَ البِدَع؟ !

<sup>(</sup>٢) هَا نِهِ كُلُّهُ فِي «المَنَاقِبِ» وَعَنْهُ في «تَارِينِ الإِسْلامِ» وَأَغْلَبُهُ بِدَعٌ لاَ أَسَاسَ لَهَا فِي الشَّرْعِ.

<sup>(</sup>٣) هَلْذَاغَرِيْبٌ؟! فَهَلْ هَلْدِهِ مِنْ مَنَاقِبِهِ؟! وَهُوسَأْنُ كُلِّ مُحْتَلِمٍ؟!.

مَعَ صَاحِبِهِ القَبْرَ. وَيَقُولُ: إِذَا لَمْ تَتَصَدَّقُوا لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ عَنْكُمْ، وَإِذَا لَمْ تُعْطُوا السَّائِلَ أَنْتُمْ أَعْطَاهُ غَيْرُكُمْ، وَكَانَ يُحِبُّ اللَّبَنَ المُصَفَّىٰ بخِرْقَةٍ، فَعَمِلَ لَهُ مِنْهُ مَرَّةً فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: تَرَكْتُهُ لِحُبِّي إِيَّاهُ، ثُمَّ لَمْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ، وَكَانَ إِذَا خَطَبَ تَرقُ القُلُوْبُ، وَيَبْكِي بَعْضُ النَّاس بُكَاءً كَثِيرًا، وَكَانَ لَهُ هَيْبَةٌ عَظِيْمَةٌ فِي القُلُوْبِ، حَتَّىٰ كَانَ أَحَدُ الطَّلَبَةِ يُرِيْدُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ شَيِءٍ فَمَا يَجْسُرُ أَنْ يَسْأَلَهُ، وَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ سَكَتُوا، وَخَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَإِذَا عَبَرَ فِي طَرِيْقِ وَالصِّبْيَانُ يَلْعَبُوْنَ هَرَبُوا، وَإِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ لاَ يَجْسُرُ أَحَدٌ أَنْ يُخَالِفَهُ، وَكَانَ كَثِيْرًا مَا يَكْتُبُ إِلَىٰ أَرْبَابِ الوِلاَيَاتِ شَفَاعَاتٍ لِمَنْ يَقْصِدُهُ، فَقَالَ لَهُ المُتَولِّي يَوْمًا: إِنَّكَ تَكْتُبُ إِلَيْنَا فِي قَوْم لاَ نُرِيْدُ أَنْ نَقْبَلَ فِيْهِمْ شَفَاعَةً، وَنَشْتَهِي أَنْ لاَ نَرُدَّ رُقْعَتَكَ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ قَضَيْتُ حَاجَةَ مَنْ قَصَدَنِي، وَأَنْتُمْ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَقْبَلُوا وَرَقَتِي وَإِلاَّ فَلاَ، فَقَالَ لَهُ: لاَ نَرُدَّهَا أَبَدًا، وَاحْتَاجَ النَّاسُ فِي سَنَةٍ إِلَىٰ المَطَرِ، فَطَلَعَ مَعَهُمْ إِلَىٰ «مَغَارَةِ الدَّم» وَمَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ مَحَارِمِهِ، وَاسْتَسْقَىٰ وَدَعَا، فَجَاءَ المَطَرُ حِيْنَئِذِ، وَجَرَتْ الأوْدِيَةُ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ مِنْ مُدَّةٍ، وَلَهُ كَرَامَاتٌ كَثِيْرَةٌ.

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ قَالَ: جِئْنَا مَرَّةً إِلَىٰ عِنْدَهُ، وَنَحْنُ ثَلَاثَةُ أَنْفُسِ جِيَاعٌ، فَقَدَّمَ إِلَيْنَا سُكُرُّجَةُ (١) فِيْهَا لَبَنِّ، وَكُسَيْرَاتٌ، فَأَكَلْنَا وَشَبِعْنَا، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا

<sup>(</sup>۱) بِضَمَّتَيْنِ، وَشَدِّ الرَّاءِ المَفْتُوْحَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَضُمَّهَا، والصَّوَابُ: «أَسْكُرُّ جَةُ» بالهَمْزَةِ، فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبُ: «سُكُرَه» إِنَاءُ صَغِيْرٌ يُسْتَعْمَلُ فِي المُشَهِّيَاتِ والهَاضُوْمَاتِ عَلَىٰ المَوَائِدِ حَوْلَ الطَّعَامِ...» قَصْد السَّبِيْلِ (٢/ ١٤٢). وَيُرَاجَعُ: (١/ ١٨٥)، والمُعَرَّبُ (٧٥)،=

كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَسَمِعْتُ الإِمَامَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> يَقُولُ: دَعَانِي الشَّيْخُ مَرَّةً، وَكُنْتُ أَخَافُ مِنْ ضَرَرِ الأَكْلِ، فَابْتَدَأَنِي وَقَالَ: إِذَا قَرَأَ الإِنْسَانُ قَبْلَ الأَكْلِ ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ ﴾ (٢) وَ: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ ﴿ (٣)، ثُمَّ أَكُلَ، فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ.

وَسَمِعْتُ الإِمَامَ أَبَابَكْرِ عَبْدَاللهِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ النَّحَاسِ (٤)، يَقُولُ: كَانَ وَالِدِي يُحِبُ الشَّيْخَ أَبَاعُمرَ، فَقَالَ لِي يَوْمَ جُمَعَةٍ: أَنَا أُصَلِّي الجُمُعَةَ خَلْفَ وَالِدِي يُحِبُ الشَّيْخِ، وَمَذْهَبُهُ الشَّيْخِ، وَمَذْهَبُهُ الشَّيْخِ، وَمَذْهَبُهُ الشَّيْخِ، وَمَذْهَبُهُ الشَّيْخِ، وَمَذْهَبُهُ الشَّيْخِ، وَمَذْهَبُهُ النَّهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ فِي صَلاتِي شَيْءٌ، فَمَضَيْنَا إِلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الفَاتِحَةِ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ فِي صَلاتِي شَيْءٌ، فَمَضَيْنَا إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَوَجَدْنَا الشَّيْخَ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ وَالِدِي وَعَانَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَخِي، المَسْجِدِ، فَوَجَدْنَا الشَّيْخَ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ وَالِدِي وَعَانَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَخِي، المَسْجِدِ، فَوَجَدْنَا الشَّيْخَ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ وَالِدِي وَعَانَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَخِي، صَلِّ وَأَنْتَ طَيِّبُ القَلْبِ؛ فَإِنَّنِي مَا تَرَكْتُ: ﴿ بِشِعِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ فِي صَلِّ وَأَنْتَ طَيِّبُ القَلْبِ؛ فَإِنَنِي مَا تَرَكْتُ: ﴿ بِشِعِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ فِي نَافِلَةِ، وَلاَ فَرِيْضَةِ، مُنْذُ أُمِّمْتُ بِالنَّاسِ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَالِدِي وَقَالَ: احْفَظْ.

وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يُرْسِلُ إِلَىٰ الشَّيْخِ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئًا فَيَقْبَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ الشَّيْخِ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئًا فَيَقْبَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَرَّةً دِيْنَارَيْنِ فَرَدَّهُمَا فَتَأَلَّمَ، ثُمَّ فَكَرَ فِيْهِمَا، فَوَجَدَهُمَا مِنْ جِهَّةٍ غَيْرِ

وَالنِّهَايَةُ (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>١) لَعَلَّهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ عُمَرَ الخِلاَطِيُّ ، نَاصِرُ الدِّيْنِ.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة قريش. هَلْ فِي ذٰلِكَ أَثَرٌ مَرْوِيٌّ؟!

<sup>(</sup>٤) ابن النَّحَّاس لم أقِف علىٰ أَخْبَارهِ.

طَيِّبَةٍ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ غَيْرَهُمَا فَقَبِلَهُمَا.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عُثْمَانَ (١)، قَالَ: جَاءَ رَجُلانِ إِلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، فَقَالاَ لَهُ: إِنَّ قُرَاجَىٰ (٢) قَدْ أَخَذَ فُلاَنًا وَحَبْسِهِ، فَادْعُ عَلَيْهِ، فَبَاتَا عِنْدَ الشَّيْخِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ: قُضِيَتِ الحَاجَةُ، وَإِذَا جَنَازَةُ قُرَاجَىٰ (٢) عَابِرَةٌ، وأَطَالَ الضِّيَاءُ تُرْجَمَةَ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر، وكَذَلِكَ جَنَازَةُ قُرَاجَىٰ (٢) عَابِرَةٌ، وأَطَالَ الضِّيَاءُ تُرْجَمَةَ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر، وكذَلِكَ بَنُوالمُظَفِّرِ سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ فِي «المِرْآةِ» وقَالَ: كَانَ مُعْتَدِلَ القَامَةِ، حَسَنَ أَبُوالمُظَفِّرِ سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ فِي «المِرْآةِ» وقَالَ: كَانَ مُعْتَدِلَ القَامَةِ، حَسَنَ الوَجْهِ، عَلَيْهِ أَنُوارُ العِبَادَةِ، لاَ يَزَالُ مُبْتَسِمًا، نَحِيْلَ الجِسْمِ مِنْ كَثْرَةِ الصِّيَامِ الوَجْهِ، عَلَيْهِ أَنُوارُ العِبَادَةِ، لاَ يَزَالُ مُبْتَسِمًا، نَحِيْلَ الجِسْمِ مِنْ كَثْرَةِ الصِّيَامِ السَّبِيْمِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ «الجَبَلِ» لِزِيَارَةِ القُبُوْرِ، أَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ جَمَعَ الشَّيْحَ مِن «الجَبَلِ» وَرَبَطَهُ بِحَبْلٍ، وَحَمَلَهُ إِلَىٰ بُيُونِ الأَرَامِلِ وَاليَتَامَىٰ، وَلَا شَيْحُ مِن «الجَبَلِ» وَرَبَطَهُ بِحَبْلٍ، وَحَمَلَهُ إِلَىٰ بُيُونِ الأَرْامِلِ وَاليَتَامَىٰ، وَلَا أَوْجَعَ قَلْبَ أَحَدٍ، وَكَانَ يَقُونُ أَ أَنَا زَاهِدٌ، وَلَاكِنْ فِي الحَرَامِ، وَلَا أَوْبَعَعَ قَلْبَ أَحَدٍ، وَكَانَ يَقُونُ أَنُ وَلَاكُونُ فِي الحَرَامِ، وَلَا النَّقَفَ إِلَىٰ نِيَارَتِهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَمَا قَطَعَهَا، وَلاَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ، وَلاَ يَعْرِفُونُ فَي وَلَا الْمُوالُ فَعَالَا فَكَانَ يَصْعَدُ المِنْبَرَ فِي «الجَبَلِ» وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خَامٍ مَهْدُولُ وَيَانَ يَصْعَدُ المِنْبَرَ فِي «الجَبَلِ» وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خَامٍ مَهُدُولُ وَكَانَ يَصْعَدُ المِنْبَرَ فِي «الجَبَلِ» وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خَامٍ مَهُدُولُ وَرَدَهُ، وَكَانَ يَصَعَدُ المِنْبَرَ فِي «الجَبَلِ» وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خَامٍ مَهُدُولُ وَالْمَالِهُ عَلَى الْعَلَامِ الْمَالِهُ الْعَلَى اللَّوْمَ فَي الصَّلَى الْمَالِهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْقَلَعَةُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَعَامُ وَلَا الْعَلَامِ الْمَالِعُولُ الْعَ

<sup>(</sup>۱) أَحْمَدُ بن عَبدالمَلِكِ بن عُثْمَان بن عَبْداللهِ مِنْ (آلِ قُدامة) المَقادِسة ، زَيْنُ الدَّيْنِ ، أَبُو العبَّاسِ ، مِنْ أَهْلِ العِلْمِ هُوَ وَأَبُوهُ ، وَبَيته مَشْهُوْ رُّ بِالعِلْمِ ، وَالدَّلِيْلُ علَىٰ أَنَّ المَذْكُور مِنْ أَهلِ العِلْمِ وَالدَّلِيْلُ علَىٰ أَنَّ المَذْكُور مِنْ أَهلِ العِلْمِ وَصْفه بِ «الإمَامِ» ، وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا المُؤَلِّفُ؟! وَالخَبَرُ فِي «المَنَاقِبِ» وَ«تَارِيخ الإِسْلام» ، وَفِيْهِمَا: «جَاءَ أَبُورَضُوانَ وَرَجُلٌ آخَرُ - سَمَّاهُ -الشَّيْخَ أَبَا عُمَرَ . . . » .

<sup>(</sup>۲) في (ط): «قراج».

الجَيْبِ، وَفِي يَدِهِ عَصًا، وَالمِنْبَرُ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُ مَرَاقٍ، وَكَانَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَيَحْضُرُ الغَزَوَاتِ مَعَ صَلَاحِ الدِّينِ.

وَكَانَ أَخُوهُ المُوفَّقُ يَقُولُ عَنْهُ: هُوَ شَيْخُنَا، رَبَّانًا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، وَعَلَّمَنَا، وَكَانَ أَلِجَمَاعَةِ كَالولَدِ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِمْ، وَمَنْ غَابَ مِنْهُمْ خَلفَهُ فِي أَهْلِهِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي أَحْمَدُ قَدْ تَخَلَّىٰ عَنْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَهمُومِهَا، خَلفَهُ فِي أَهْلِهِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي أَحْمَدُ قَدْ تَخَلَّىٰ عَنْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَهمُومُهِا، فَكَانَ المَرْجِعُ فِي مَصَالِحِ الأَهْلِ إِلَيْهِ، وَهُو الَّذِي هَاجَرَ بِنَا، وَسَفَّرَنَا إِلَىٰ الْكَانَ المَرْجِعُ فِي مَصَالِحِ الأَهْلِ إِلَيْهِ، وَهُو الَّذِي هَاجَرَ بِنَا، وَسَفَّرَنَا إِلَىٰ اللَّيْرَ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ «بَغْدَادَ» زَوَّجَنَا وَبَنَىٰ لَنَا دُوْرًا خَارِجَةً عَنِ الدَّيْرِ وَكَفَانَا هُمُومُ الدُّنْيَا، وَكَانَ يُؤثِرُنَا، وَيَدَعُ أَهْلَهُ مُحْتَاجِيْنَ، وَبَنَىٰ المَدْرَسَةَ وَالمَصْنَعَ بِعُلُوّ هِمَّتِهِ، وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ، وَمَا كَتَبَ لأَحَدٍ وَرَقَةً المُمُومَىٰ إِلاَّ شَفَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَالَ أبوالمُظَفر (١): وكَرَامَاتُهُ كَثِيْرَةٌ، وَفَضَائِلُهُ غَزِيْرَةٌ، فَمِنْهَا: أَنِّي صَلَّيْتُ يَوْمَ جُمُعَةٍ بِجَامِعِ الجَبَلِ فِي أُوَّلِ سَنَةٍ سِتِّ وَسِتِّمَائَةَ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ اليُوْنَانِي (٢) إِلَىٰ جَانِبِي، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الخُطْبَةِ وَأَ بُوعُمَرَ يَخْطُبُ نَهِضَ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ إِلَىٰ جَانِبِي، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الخُطْبَةِ وَأَ بُوعُمَرَ يَخْطُبُ نَهِضَ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ إِلَىٰ مَعْارَةٍ قَرِيْبَةٍ وَكَانَ نَازِلاً بِهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ احْتَاجَ إِلَىٰ مُسْرِعًا، وَصَعَدَ إِلَىٰ مَعَارَةٍ قَرِيْبَةٍ وَكَانَ نَازِلاً بِهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ احْتَاجَ إِلَىٰ الوضُوْءِ، أَوْ آلَمَهُ شَيءٌ، فَلَمَّا صَلَّيتُ الجُمُعَةَ صَعَدْتُ وَرَاءَهُ، وَقُلْتُ لَهُ:

<sup>(</sup>١) في (ط): «أَبُوالمُظَرِ» خَطَأَ طِباعة.

<sup>(</sup>٢) اليُونَانِي: هُوَ «اليُونِيْنِي» مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «يُونِيْنَ» مِنْ قُرَىٰ «بَعْلَبَكَّ» مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٧٥)، يُنْسَبُ إِلَيْهَا كَثِيْرٌ مِنَ الحَنَابِلَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَعَبْدُاللهِ المَذكُور هُنَا. لَعَلَّهُ عَبْدُاللهِ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ ابنِ جَعْفَرِ (ت: ٦١٧هـ) نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

خَيْرٌ مَاالَّذِي أَصَابَكَ؟ فَقَالَ: هَـٰذَا أَبُوعُمرَ، مَا تَحِلُّ خَلْفَهُ صَلَاةٌ، قُلْتُ: وَمَاالَّذِي يَقُولُ؟ قَالَ وَلِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ يَقُولُ عَلَىٰ المِنْبَرِ مَا لاَ يَصْلُحُ. قُلْتُ: وَمَاالَّذِي يَقُولُ؟ قَالَ المَلِكُ العَادِلُ، وَهُو ظَالِمٌ، فَمَا يَصْدُقُ، وَكَانَ أَبُوعُمرَ يَقُولُ فِي آخِرِ الخُطْبَةِ: المَلِكُ العَادِلُ سَيْفَ الدِّيْنِ أَبَابَكْرِ بْنَ أَيُّوب، فَقُلْتُ اللَّهُمَّ، أَصْلِحُ عَبْدَكَ المَلِكَ العَادِلُ سَيْفَ الدِّيْنِ أَبَابَكْرِ بْنَ أَيُّوب، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا كَانَتِ الصَّلاةُ خَلْفَ أَبِي عُمَرَ لاَ تَصِحُّ، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي خَلْفَ مَنْ لَهُ: إِذَا كَانَتِ الصَّلاةُ خَلْفَ أَبِي عُمَرَ لاَ تَصِحُّ، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي خَلْفَ مَنْ لَهُ: وَبَيْنَا نَحنُ فِي الحَدِيثِ، وَإِذَا بِالشَّيْخِ أَبِي عُمرَ قَدْ دَخَلَ وَمَعَه مِعْزَرٌ، فَسَلَمَ وَحَلَّ المِعْزَرَ، وَفِيْهِ رَغِيْفٌ وَخِيَارَتَانِ، فَكَسَرَ الجَمِيعَ، وقَالَ: ﴿ بِسَمِ فَسَلَمَ وَحَلَّ المِعْزَرَ، وَفِيْهِ رَغِيْفٌ وَخِيَارَتَانِ، فَكَسَرَ الجَمِيعَ، وقَالَ: ﴿ فِسْمِ السَّيْخِ وَبَيْنَا نَحنُ فِي الحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَ وَقَالَ: ﴿ وَمَعَه مِعْزَرٌ، وَفِيْ وَغِيْلُ وَخِيْثُ وَخِيَارَتَانِ، فَكَسَرَ الجَمِيعَ، وقَالَ: ﴿ وَسَمِ السَّيْخِ عَبْدِاللهِ : وَقَالَ: ﴿ وَلَيْكُ اللّهِ السَّيْخِ عَبْدِاللهِ: وَقَالَ السَّيْخِ عَبْدِاللهِ: وَتَكَسَمَ وَمَدَ وَلَكَ المَّالِكِ المَّلِكِ المَلِكِ العَادِلِ كِسْرَى المَلِكِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ: وَتَكَسَمَ وَمَدْ اللهِ الشَيْخِ عَبْدُاللهِ: مَاذَا إِلاَ رَجلٌ صَالحٌ.

قَالَ أَبُوالمَظَفَّرِ: وَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا: أَوَّلُ مَا قَدِمْتُ «الشَّامَ» مَا كَانَ يَرُدُّ أَحَدًا فِي شَفَاعَتِهِ إِلَىٰ مَنْ كَانَ، وقَدْ كَتَبَ وَرَقَةٍ إِلَىٰ المَلِكِ المُعَظَّمِ عِيسَىٰ ابْنِ العَادِلِ، وَقَالَ فِيْهَا: إِلَىٰ الوَالِدِ المَلِكِ المُعَظِّمِ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَكْتُبُ ابْنِ العَادِلِ، وَقَالَ فِيْهَا: إِلَىٰ الوَالِدِ المَلِكِ المُعَظِّمِ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَكْتُبُ ابْنِ العَادِلِ، وَقَالَ فِيْهَا: إِلَىٰ الوَالِدِ المَلِكِ المُعَظِّمِ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَكْتُبُ هَلَا اللهُ عَظَّمِ، فَقُلْتُ لَهُ عَلَىٰ المُعَظَّمِ عَلَىٰ المُعَظِّمِ، وَقَالَ المُعَظَّمِ عَلَىٰ المُعَظِّمِ، كَسَرَ الظَّاءَ، فَصَارَ المُعَظِّمِ، وَقَالَ: تَأَمَّلَهَا وَإِذَا بِهِ لَمَّا كَتَبَ «المَلِكِ المُعَظِّمِ» كَسَرَ الظَّاءَ، فَصَارَ المُعَظِّمِ،

<sup>(</sup>١) يَعْنِي؛ الصَّلَاةَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ، وَهُوَ الإِذْنُ بِالأَكْلِ.

<sup>(</sup>٢) هَاذَا حَدِيْثٌ بَاطِلٌ، لاَ أَصْلَ لَهُ، قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الإِيْمَانِ رقم: (٥١٩٥)، فِي بُطْلاَنِهِ مَا يَرْوِيْهِ بَعْضُ الجُهَّالِ عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ: «وُلِدْتُ فِي زَمَنِ المَلكِ العَادِلِ» عن هامش المنهج الأحمد»، وَيُرَاجع: المَقَاصِد الحَسَنَة (٤٥٤).

وقَالَ: لاَ بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ يَوْمًا قَدْ عَظَّمَ اللهَ تَعَالَىٰ، فَعَجِبْتُ مِنْ وَرَعِهِ وَتَحَقُّظِهِ فِي مَنْطِقِهِ عَنْ مِثْل هَـٰذَا.

قَالَ أَبُوالمُظَفَّرِ: وَأَصَابِنِي قُوْلَنْجُ (۱) عَانَيْتُ مِنْهُ شِدَّةً، فَدَخَلَ عَلَيَ أَبُوعُمَرَ وَبِيدِهِ خُرُّوْبٌ شَامِيٌّ مَدْقُوقٌ، فَقَالَ: اسْتَفَّ هَلذَا، وَكَان عِنْدِي جَمَاعَةٌ، فَقَالُوا: هَلذَا يَزِيْدُ القُولَنْجَ وَيَضُرُّهُ، فَمَا الْتَفَتُ إِلَىٰ قَولِهِمْ، فَأَخَذْتُهُ مِنْ يَدِهِ فَأَكَلْتُهُ، فَبَرِأْتُ فِي الحَالِ. قَالَ: وَحَكَىٰ الجَمَالُ البُصْرَاوِيُّ فَأَخَذْتُهُ مِنْ يَدِهِ فَأَكَلْتُهُ، فَبَرِأْتُ فِي الحَالِ. قَالَ: وَحَكَىٰ الجَمَالُ البُصْرَاوِيُّ الوَاعِظُ قَالَ: أَصَابِنِي قُوْلَنْجُ فِي رَمَضَانَ، فَاجْتَهَدُوا فِي أَنْ أُفْطِرَ، فَلَمْ الوَاعِظُ قَالَ: أَصَابِنِي قُوْلَنْجُ فِي رَمَضَانَ، فَاجْتَهَدُوا فِي أَنْ أُفْطِرَ، فَلَمْ أَفْعَلْ، وَصَعَدْتُ إِلَىٰ «قَاسِيُونَق» فَقَعَدْتُ مَوْضِعَ الجَامِعِ اليَوْمَ، وَإِذَا بِالشَّيْخِ أَفْعَلْ، وَصَعَدْتُ إِلَىٰ «قَاسِيُونَة» فَقَعَدْتُ مَوْضِعَ الجَامِعِ اليَوْمَ، وَإِذَا بِالشَّيْخِ أَبْعَلُ، وَصَعَدْتُ إِلَىٰ «قَاسِيُونَة» وَبِيدِهِ حَشِيْشَةٌ، فَقَالَ: شُمَّ هَاذِهِ تَنْفَعُكَ، أَبِي عُمَرَ قَدْ أَقْبَلَ مِنَ الجَبَلِ، وَبِيَدِهِ حَشِيْشَةٌ، فَقَالَ: شُمَّ هَاذِهِ تَنْفَعُكَ، فَأَلَذَ شُمَّ هَا وَشَمَمْتُهَا، فَبَرِأْتُ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ النَّاصِحِ بْنِ الحَنْبَلِيِّ: كَانَ أَبُوعُمَرَ فَقِيْهًا، زَاهِدًا، عابِدًا، كَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا مِنْ كُتُبِ الحَدِيْثِ، وَالفِقْهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ، وَكِتَابَ «المُغْنِي» لأَخِيْهِ، وَكَانَ مَعَ ذٰلِكَ لَهُ أَوْرَادٌ مِنَ الصَّلاَةِ وَالتِّلاَوةِ، وَكَانَ مَعَ ذٰلِكَ لَهُ أَوْرَادٌ مِنَ الصَّلاَةِ وَالتِّلاَوةِ، يَقُومُ بِهَا، وَحَجَّ وَغَزَا وَكَانَ شَيْخَ جَمَاعَتِهِ، مُطَاعًا فِيْهِمْ، مُحْتَرِمًا عِنْدَ نُورِالدِّينِ مَحْمُوْدِ بْنِ زَنْكِيِّ، وَزَارَهُ وَبَنَىٰ لَهُمْ فِي الجَبَلِ مَسْجِدًا وَسِقَايَةً. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهُ آثَارٌ جَمِيْلَةٌ، مِنْهَا: «مَدْرَسَتُه» بِالجَبَلِ ، وَهِي وَقْفٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهُ آثَارٌ جَمِيْلَةٌ، مِنْهَا: «مَدْرَسَتُه» بِالجَبَلِ، وهِي وَقْفٌ

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي تَاجِ العَرُوسِ «قَلَجَ» «القُوْلَنْجُ: عَجَمِيَّةٌ، وَقَدْ تُكْسَرُ لاَمُهُ أَوْ هُوَ مَكْسُورُ اللَّامِ، وَتُفْتَحُ القَافُ وَيُضَمُّ، مَرَضٌ مَشْهُورٌ مِعَوِيٍّ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ المِعَیٰ، مُؤلِمٌ جِدًّا، يَعْسُرُ مَعَهُ خُرُوجُ الظَّفَلِ وَالرِّيْحِ».

علَىٰ القُرْآنِ وَالفِقْهِ، وَقَدْ حَفِظَ القُرْآنَ فِيْهَا أُمَمٌ لاَ يُحْصَوْنَ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: أَنَّ الشَّيْخَ أَبَاعُمَرَ قُطْبٌ، وَأَقَامَ قُطْبَ الوَقْتِ قَبْلَ مَوْتِهِ سِتَّ سِنِيْنَ.

وَقَالَ أَبُوالمُظَفَّرِ: كَانَ علَىٰ مَذْهَبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، حَسَنَ العَقِيْدَةِ، مُتَمَسِّكًا بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالآثَارِ المَرْوِيَّةِ وَغَيْرِهَا كَمَا جَاءَتْ، مِنْ غَيْرِ طَعْنِ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ وَعُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ. وَيَنْهَىٰ عَنْ صُحْبَةِ المُبْتَدِعِيْنَ، وَيَنْهَىٰ عَنْ صُحْبَةِ المُبْتَدِعِيْنَ، وَيَنْهَىٰ عَنْ صُحْبَةِ المُبْتَدِعِيْنَ، وَيَأْمُرُ بصُحْبَةِ الصَّالِحِيْنَ، قَالَ: وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ (١):

أُوْصِيْكُمْ فِي القَوْلِ بِالقُرْآنِ بِقَوْلِ أَهْلِ الحَقِّ وَالإِتْقَانِ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ وَلاَ بِهَانِي لَكِنْ كَلاَمُ المَلِكِ الدَّيَّانِ النَّيْسَ بِمَخْلُوْقٍ وَلاَ بِهَانِي مَثْلُوَّةٌ فِي اللَّهْظِ بِاللِّسَانِ النَّاتُهُ مُشْرِقَةُ المَعَانِي مَثْلُوَّةٌ فِي اللَّهْظِ بِاللِّسَانِ مَحْفُوْظَةٌ فِي الصَّحْفِ بِالبَنَانِ مَحْفُوْظَةٌ فِي الصَّحْفِ بِالبَنَانِ مَحْفُوْظَةٌ فِي الصَّحْفِ بِالبَنَانِ وَالقَوْلُ فِي الصَّفْاتِ يَاإِخُوانِي كَالذَّاتِ وَالعِلْمِ مَعَ البَيَانِ وَالقَوْلُ فِي الصَّفَاتِ يَاإِخْوَانِي كَالذَّاتِ وَالعِلْمِ مَعَ البَيَانِ إِمْرَارُهَا مِنْ غَيْرِ مَا كُفْرَانِ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيْهِ وَلاَ عُدُوانِ قَالَ: وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ (٢):

(١) هَانِهِ الأَبْيَاتُ مِنْ أُرْجُوزَةِ أَوْرَدَهَا الحَافِظُ الضَّيَاءُ فِي مَنَاقِبِهِ (٧٦)، قَالَ: أَنْشَدَنَا الإِمَامُ الحَافِظُ الضَّيَاءُ فِي مَنَاقِبِهِ (٧٦)، قَالَ: أَنْشَدَنَا خَالِي الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، العَالِمُ، الحَافِظِ، قَالَ: أَنْشَدَنَا خَالِي الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، العَالِمُ، الزَّاهِدُ، أَبُوعُمَرَ لِنَفْسِهِ:

إِنِّي أَقُولُ فَاسْمَعُوا بَيَانِي يَا مَعْشَرَ الأَصْحَابِ وَالْخِلَّانِ تَجِدْهَا هُنَاكَ، وَأَوْرَدَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الْإِسْلَامِ»، ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ مِنْ أَوَّلِهَا.

(٢) لَمْ يَرِدَا فِي مَنَاقِبِهِ، وَهُمَا عَنِ المُؤلِّفِ فِي «المَنهَجِ الْأَحْمَدِ»، وَأُوْرَدَهُمَا أَبُوشَامَةَ المَقْدِسِيُّ فِي «ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ»، وَالمَقْرِيْزِيُّ فِي «المُقَفَّىٰ الكَبِيْرِ». «ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ»، وَالمَقْرِيْزِيُّ فِي «المُقَفَّىٰ الكَبِيْرِ».

أَلَمْ يَكُ مَلْهَاةً عَنِ اللَّهْوِ أَنَّنِي بَدَالِيَ شَيْبُ الرَّأْسِ وَالضَّعْفُ وَالأَلَمْ أَلَمْ أَلِمْ أَلَمْ أَلِمْ أَلَمْ أَلِمْ أَلِمْ أَلَمْ أَلِمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَ

قَالَ أَبُو المُظَفَّرِ: وَكَانَ سَبَبُ مَوْتِهِ: أَنَّهُ حَضَرَ مَجْلِسِي بِـ «قَاسِيُوْنَ» فِي الجَامِع، مَعَ أَخِيْهِ المُوَفَّقِ، وَالعِمَادِ، وَالجَمَاعَةِ، وَكَانَ قَاعِدًا فِي البَابِ الكَبِيْرِ، وَجَرَىٰ الكَلاَمُ فِي رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمُشَاهَدَتِهِ، وَاسْتغْرَقْتُ فِي ذٰلِكَ، وَكَانَ وَقْتًا عَجِيْبًا، وَأَبُوعُمَرَ جَالِسٌ إِلَىٰ جَانِبِ أَخِيْهِ المُوَفَّقِ، فَقَامَ وَطَلَبَ بَابَ الجَامِع، وَلَمْ أَرَهُ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ شَخْصٌ يُرِيْدُ الخُرُوْجَ مِنَ الجَامِع، فَصِحْتُ عَلَىٰ الرَّجُلِ: اقْعُدْ، فَظَنَّ أَبُوعُمَرَ أَنَّنِي أُخَاطِبُهُ، فَجَلَسَ علَىٰ عَتَبَةِ بَابِ الجَامِعِ الجُوَّانِيَّةِ إِلَىٰ أَنْ فَرَغَ المَجْلِسُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَىٰ الدَّيْرِ، فَكَانَ آخِرُ العَهْدِ بِهِ، وَأَقَامَ مَرِيْضًا أَيَّامًا، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ أَوْرَادِهِ، فَلَمَّا كَانَ عَشِيَّةَ الاثْنَيْنِ ثَامِنَ عَشَرَ رَبِيْعِ الأَوَّلِ، يَعْنِي سَنَةَ سَبْعِ وَسِتِّمِائَةَ، جَمَعَ أَهْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَوَصَّاهُمْ بِتَقُوى اللهِ وَمُرَاقَبَتِهِ، وَأَمَرَهُمْ بِقِرَاءَةِ «يَاس» وَكَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ (١): ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنشُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَتُوفِّقِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - وَغُسِّلَ فِي السَّحَرِ، وَمَنْ وَصَلَ إِلَىٰ المَاءِ الَّذِي غُسِّلَ بِهِ نَشَّفَ بِهِ النِّسَاءُ مُقَانِعَهُنَّ، وَالرِّجَالُ عَمَائِمَهُم، وَلَمْ يَتَخَلُّفْ عَنْ جَنَازَتِهِ أَحَدٌ مِنَ القُضَاةِ، وَالعُلَمَاءِ، وَالأُمْرَاءِ، وَالأَعْيَانِ، وَعَامَّةِ الخَلْقِ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُوْدًا، وَلَمَّا خَرَجُوا بِجَنَازَتِهِ مِنَ الدَّيْرِ كَانَ يَوْمًا شَدِيْدَ الحَرِّ، فَأَقْبَلَتْ غَمَامَةٌ فَأَظَلَّتِ النَّاسَ إِلَىٰ قَبْرِهِ، وَكَانَ يُسْمَعُ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) سُورَةُ البقرة.

دَوِيُّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، وَلَوْلاَ المُبَارِزُ المُعْتَمِدُ، وَالشُّجَاعُ بْنُ مُحَارِب، وَشِبْلُ الدَّوْلَةِ الحُسَامِيُّ مَا وَصَلَ إِلَىٰ قَبْرِهِ مِنْ كَفَنِهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا أَحَاطُوا بِهِ بِالشَّيُّوْفِ وَالدَّبَابِيْسِ، وَكَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِلَيْلَةٍ رَأَىٰ إِنْسَانٌ كَأَنَّ «قَاسِيُوْنَ» قَدْ وَقَعَ أَوْ زَالَ مِنْ مَكَانِهِ فَأَوَّلُوهُ بِمَوْتِهِ، وَلَمَّا دُفِنَ رَأَىٰ بَعْضُ الصَّالِحِيْنَ فِي وَقَعَ أَوْ زَالَ مِنْ مَكَانِهِ فَأَوَّلُوهُ بِمَوْتِهِ، وَلَمَّا دُفِنَ رَأَىٰ بَعْضُ الصَّالِحِيْنَ فِي مَنَامِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ النَّبِيَ ﷺ وَهُو يَقُولُ : مَنْ رَأَىٰ أَبَاعُمَرَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا وَلَمَّا لَكُعْبَةً، فَاخْلُعُوا نِعَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلُوا إِلَيْهِ، وَمَاتَ عَنْ ثَمَانِيْنَ سَنَةٍ، وَلَمْ دُيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَلاَ قَلِيْلاً، وَلاَ كَثِيْرًا، وَقالَ غَيْرُهُ: حُرِزَ مَنْ حَضَرَ جَنَارَا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَلاَ قَلِيْلاً، وَلاَ كَثِيْرًا، وَقالَ غَيْرُهُ: حُرِزَ مَنْ حَضَرَ جَنَازَتَهُ، فَكَانُواعِشْرِيْنَ أَلْفًا.

وَذَكَرَ الضِّيَاءُ عَنْ عَبْدِالمَوْلَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِ الشَّيْخِ سُوْرَةَ «البَقَرَةِ»، وَكَانَ وَحْدَهُ، فَبَلَغَ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١٠): ﴿ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ ﴾ قَالَ: فَغَلِطْتُ، فَرَدَّ علَيَّ الشَّيْخُ مِنَ القَبْرِ؟! قَالَ: فَخِفْتُ وَفَزِعْتُ وَفَزِعْتُ وَارْتَعَدْتُ وَقُمْتُ، ثُمَّ مَاتَ القَارِيءُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِأَيَّامٍ، وَهَاذِهِ الحِكَايَةُ وَارْتَعَدْتُ وَقُمْتُ، ثُمَّ مَاتَ القَارِيءُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِأَيَّامٍ، وَهَاذِهِ الحِكَايَةُ مَشْهُورَةٌ (٢٠)، قَالَ أَبُوشَامَةَ فِي «مُذَيَّلِهِ»: أَوَّلُ مَا وَقَفْتُ علَىٰ قَبْرِهِ وَزُرْتُهُ وَجَدْتُ \_ بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَىٰ عَزَّوَجَلَّ \_ رِقَّةً عَظِيْمَةً، وَبُكَاءً صَالِحًا، وَكَانَ مَعِي رَفِيْقُ لِي، وَهُو الَّذِي عَرَّفِنِي قَبْرَهُ، وَجَدَأَيْضًا مِثْلَ ذٰلِكَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَعْضُ أَصْحَابِنَا الثَّقَاتِ: أَنَّهُ رَأَىٰ الإَمَامَ الشَّافِعِيِّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي المَنَامِ، فَسَالَهُ إِلَىٰ أَيْنَ تَمْضِي؟ فَقَالَ: أَزُورُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فَأَتْبَعْتُهُ أَنْظُومُ مَا يَصْنَعُ، فَسَأَلَهُ إِلَىٰ أَيْنَ تَمْضِي؟ فَقَالَ: أَزُورُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فَأَتْبَعْتُهُ أَنْظُومُ مَا يَصْنَعُ، فَسَأَلَهُ إِلَىٰ أَيْنَ تَمْضِي؟ فَقَالَ: أَزُورُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فَأَتْبَعْتُهُ أَنْظُومُ مَا يَصْنَعُ، فَسَأَلَهُ إِلَىٰ أَيْنَ تَمْضِي؟ فَقَالَ: أَزُورُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فَأَتْبَعْتُهُ أَنْظُومُ مَا يَصْنَعُ،

<sup>(</sup>١) سُورَة البَقَرة، الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَصْدَقُ القَائِلِيْنَ: ﴿ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ شَ ﴾ .

فَدَخَلَ دَارًا فَسَأَلْتُ: لِمَنْ هِيَ؟ فَقِيْلَ: للشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، رَحِمَهُ اللهُ.

وَقَدْرَثَاهُ الْأَدِيْبُ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ (١) المَقْدِسِيُّ (٢) بِقَصِيْدَةٍ مِنْهَا:

تَضُمُّنِي فِي بَقَايَا الْعُسْرِ عُمْرَانُ كَأْنَهَا بَعْدَ ذٰاكَ الجَمْعِ قِيْعَانُ كَأَنَّهَا بَعْدَ ذٰاكَ الجَمْعِ قِيْعَانُ كَأَنَّ لَمْ يُتْلَ فِيْهَا اللَّهْرَ قُرْآنُ إِذْ كَانَ فِي كُلِّ قَلْبِ مِنْهُ نِيْرَانُ وَكُلُّ مَيْتٍ رَآهُ فَهُوَ فَرْحَانُ سَحَاتِبٌ غَيْثُهَا عَفُو ٌ وَعُفْرَانُ بالحَيِّ مَيْتُ لَهُ الأَنْوَابُ أَكْفَانُ بالحَيِّ مَيْتُ لَهُ الأَنْوَابُ أَكْفَانُ

أَبَعْدَ أَنْ فَقَدَتْ عَيْنِي أَبَاعُمَرٍ ما لِلْمَسَاجِدِ مِنْهُ اليَوْمَ مُقْفِرَةً مَا لِلْمَسَاجِدِ مِنْهُ اليَوْمَ مُقْفِرَةً مَا لِلْمَحَارِيْبِ بَعْدَالْأُنْسِ مُوْحِشَةً تَبْكِي عَلَيْهِ عُيُوْنُ النَّاسِ قَاطِبَةً وَكُلَّ حَيِّ رَأَيْنَا فَهْوَ ذُو أَسَفِ لَا زَالَ يَسْقِي ضَرِيْحٌ أَنْتَ سَاكِنُهُ لَا زَالَ يَسْقِي ضَرِيْحٌ أَنْتَ سَاكِنُهُ كَمْ مَيِّتٍ ذِكْرُهُ حَيُّ وَمُتَّصِفٍ كَمْ مَيِّتٍ ذِكْرُهُ حَيُّ وَمُتَّصِفٍ

(۱) في (ط): «سَعِيْد».

(٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ (ت: ٦٥٠هـ)، وَتَرْجَمَ لَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَالقَصِيْدَةُ
 فِي «المَنَاقِبِ» وَهِيَ طَوِيْلَةٌ وَأَوَّلُهَا:

يَاعَاذِلَيَّ أَفِيْقًا مِنْ كَلَامِكُمَا وَعَلَّلَانِي فَإِنِّي اليَوْمَ سَكْرَانُ وَأَنْشَدَ لَهُ مَقْطُوْعَةً أُخْرَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ وَلَدِهِ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّيْنِ عَبْدِالرَّحْمَـٰنِ بنِ أَبِي عُمَرَ؛ لأَنَّهُ كَانَ صَغِيْرًا لَمَّا مَاتَ أَبُوهُ. أَوْلُهَا:

لاَ تَعْجَبُوا مِنْ تَبَارِيْحِي وَمِنْ فِكَرِي هَدَ الأَكَابِرَ مَالاَ قَيْتُ فِي صِغَرِي قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: «أَنْشَدَنَا أَنُوالهَ فَاخِرِ الفَضْلُ بْنُ أَحْمَدَ نْنِ أَسْعَدَ بنِ أَحْمَدَ المُؤْدَقَانِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنِي وَالِدِي أَبُوالفَضْلِ أَحْمَدَ لِنَفْسِهِ فِي الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَيَذْكُرُ أَخَاهُ المُوفَقُقُ وَيَعَزِّيْهِ:

دَمِي مَعْ دُمُوعِي يَوْمَ بَيْنِهِمْ هَمَىٰ وَذُو الوَجْدِ قَدْ تَجْرِي مَدَاسِعُهُ دَمَا وَهِي طَوِيْلَةٌ تَجدُهَا هُنَاكَ.

707 ـ وَكَانَ وَالِدُهُ الشَّيْخُ أَبُوالعَبَّاسِ أَخْمَدُ خَطِيْبُ (١) «جَمَّاعِيْلَ» رَجُلاً صَالِحًا، زَاهِدًا، عَابِدًا، صَاحِبَ كَرَامَاتٍ، وَأَحْوَالٍ وَعِبَادَاتٍ وَمُجَاهَدَاتٍ، وَالْحَا، زَاهِدًا، عَابِدًا، صَاحِبَ كَرَامَاتٍ، وَأَحْوَالٍ وَعِبَادَاتٍ وَمُجَاهَدَاتٍ، وَالْحَارُ فَي رَمَضَانَ خَمْسًا وَسِتِّيْنَ خَتْمَةً، وَكَانَ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ عَظِيْمَةٌ، لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ وَلاَ قَبَّلَ يَدَهُ.

قَالَ أَبُوالفَرَجِ بْنُ الحَنْبَلِيُّ: كَانَ لَهُ قَدَمٌ فِي العِبَادَةِ وَالصَّلَاحِ، سَمِعْتُ وَالدِي يَقُولُ: لَوْ كَانَ نَبِيٌّ يُبْعَثُ فِي زَمَانِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ قُدَامَةَ كَانَ هُوَ، وَقَدْ حَدَّثَ وَرَوَىٰ عَنْهُ وَلَدَاهُ: أَبُوعُمَرَ، وَالمُوفَّقُ. وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةَ.

وَتُونُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِسَفْحِ جَبَلِ قَاسِيُوْنَ، وَإِلَىٰ جَانِبهِ دُفِنَ وَلَدُهُ أَبُوعُمَرَ، رَحِمَهُمَا اللهُ.

قُرِىءَ علَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الأَنْصَارِيِّ ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ أَخْبَرَكُمْ القَاضِي أَبُوالفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ قُدَامَةَ (أَنَا) وَالِدِي الزَّاهِدُ أَبُوعُمَرَ (٢).

٢٥٧ - يَخيَىٰ بن أَبِي الفَتْحِ، (٣) بْنِ عُمَرَ الطَّبَّاخُ الحَرَّانِيُّ، الضَّرِيْرُ، المَقْدِسِيُّ،

<sup>(</sup>١) ٢٥٦ - سَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٥هـ). وَمَصَادِرُهُ هُنَاكَ وَنَوَّهْنَا هُنَاكَ بِذِكْرِهِ هُنَا.

<sup>(</sup>٢) هَاكَذَا فِي النُّسَخِ، وَلَمْ يَذْكُر حَدِيْثًا، وَلاَ أَثَرًا، وَلاَ حِكَايَةً، وَلاَ أَنْشَدَ شِعْرًا.

<sup>(</sup>٣) ٢٥٧ \_ ابْنُ الطَّبَّاحُ الحِرَّانِيُّ: (؟ ٢٠٧هـ).

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٨٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٩١)، وَمُخْتَصَرِهِ النَّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٢٩)، وَيُرَاجَعُ: مِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٥٥٤)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ =

الفَقِيْهُ، أَبُوزِكَرِّيًّا. رَحَلَ، وَقَرَأَ القُرْآنَ بِهِ وَاسِطَ» بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي الفَضْلِ هِبَةِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ قَاسِمِ الوَاسِطِيِّ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ بِهَا الحَدِيْثُ مِنَ الْفَضْلِ هِبَةِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ قَاسِمِ الوَاسِطِيِّ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ بِهَا الحَدِيْثُ مِنْ أَبِي الْفَاضِي أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْكِنَانِيِّ، وَسَمِعَ بِهَا الْحَدِيْثُ مِنْ أَبِي الْفَاضِي أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْدِ الْحَالِقِ، وَشُهْدَةً، فِي مُحَمَّدِ بْنِ الْخَشَّابِ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ عَبْدِ الْحَقِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، وَشُهْدَةً، فِي مُحَمَّدِ بْنِ الْخَشَّابِ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ عَبْدِ الْحَقِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، وَشُهُدَةً، فِي الْمَذْهَبِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» وَحَدَّثَ بِهَا، وَسَمِعَ مِنْهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ سِبْطِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ، وَتُونُقِي فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِ وَسَمِعَ مِنْهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ سِبْطِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ، وَتُونُقِي فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِ وَسَمِعَ مِنْهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ سِبْطِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ، وَتُونُقِي فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِ وَسَمِعَ مِنْهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ سِبْطِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ، وَتُونُقِي فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِ وَسَعِمَ مِنْهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ سِبْطِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ، وَتُونُقِي فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِ وَسِعِمَةً مِنْهُ أَبُو الْمُظَفِّرِ سِبْطِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ، وَتُونُقِي قَلْمَ اللهُ وَلَالَهُ مُتَعَلِيهِ الْمَدْونِيِّ وَعَيْرِهِ مُ وَتُونُونِي وَعَلَى الْمَالِمُ اللهُ وَالْمُ الْمُعْفِي فِي الْمُؤْونِ الْمَنْ الْمُؤْلِقِ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَدُونِ الْمَوْلِقِ الْمَوْلِقِ الْمَالِهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَوْلِقُولِ الْمَوْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمَدَّالِقِ الْمَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِ الْمُؤْلِقِ الْمَعْقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَعْفِلِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

٢٥٨ عَخِيَىٰ بنُ المُظَفْرِ (١) بْنِ نُعَيْمِ بْنِ عَلِيِّ البَغْدَادِيُّ ، البَدْرِيُّ ، الزَّاهِدُ ، أَبُوزَكَرِّيَا المَعْرُوفُ بِـ «ابْنِ الحُبَيْرِ » وَيُلَقَّبُ «صَفِيُّ الدِّيْنِ» .

وُلِدَ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَسَمِعَ الحَدِیْثَ مِنِ ابْنِ نَاصِرٍ، وَلَا فِي المُخَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعِیْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَسَمِعَ الحَدِیْثَ مِنِ ابْنِ نَاصِرٍ، وَكَانَ یُسَافِرُ فِي التَّجَارَةِ إِلَّیٰ وَأَبِي الوَقْتِ وَغَیْرِهِمَا، وَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَبِ، وَكَانَ یُسَافِرُ فِي التَّجَارَةِ إِلَیٰ

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٩٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٩١)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّدُرِّ المُنْضَدِ» (١/ ٣٢٩). وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدُ لابنِ نُقْطَةَ (٤٨٧)، وَتَكْمِلَةُ الإِخْمَالِ لَهُ، وَالدَّرِّ المُنْضَدِ» (١/ ٣٢٩)، وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدُ لابنِ نُقْطَةَ (٤٨٧)، وَتَكْمِلَةُ الإِخْمَالِ لَهُ، وَالمُخْتَصَرُ (٩/ ٢٤٨)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَصَرُ (١/ ٢٤٨)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٢٥٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٨٤)، وَالمُشْتَبَةُ (١/ ٣٢)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبَةِ (١/ ٣٤٩)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣١) (٧/ ٥٥)، وَ«الحُبَيْرُ» تَصْغِيْرُ حَبْرٍ، لَقَبُ جَدِّهِ.

<sup>=</sup> النَّقَلَةِ (٢/٣١٣)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (٢٨٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣١، (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>١) ٢٥٨ \_ صَفِيُّ الدِّيْن بْنُ الحُبِيّر (٤٠٠هـ):

«الشَّامِ»، ثُمَّ انْقَطَعَ فِي بَيْتِهِ بِـ «البَدْرِيَّةِ» مَحِلَّةُ مِنْ مَحَالِّ «بَغْدَادَ» الشَّرْقِيَّةِ بِدَارِ الخِلَافَةِ، وَكَانَ كَثِيْرَ العِبَادَةِ، حَسَنِ الهَيْئَةِ وَالسَّمْتِ، كَثِيْرَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالنُّسُكَ، ذَا مُرُوْءَةٍ، وَتَفَقُّدٍ لِلأَصْحَاب، وَتَوَدُّدٍ إِلَيْهمْ.

وَذَكَرَ أَبُوالفَرَجِ بْنُ الحَنْبَلِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي السَّفَرِ إِذَا نَزَلَ النَّاسُ وَاسْتَقَرُّوا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَنَحَّىٰ قَلِيْلاً عَنِ القَافِلَةِ، وَبَسَطَ سَجَّادَةً لَهُ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ حَتَّىٰ يَدْخُلَ الوَقْتُ، فَيُصَلِّي، قَالَ: وَكَانَ كَثِيْرَ العِبَادَةِ، مُلاَزِمًا لِمَنْزِلِهِ، لاَ يَخْرُجُ يَدْخُلُ الوَقْتُ، فَيُصَلِّي، قَالَ: وَكَانَ كَثِيْرَ العِبَادَةِ، مُلاَزِمًا لِمَنْزِلِهِ، لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ لِمَسْجِدهِ (١) إِلاَّ لِتَأْدِيةِ الفَرَائِضِ، ثُمَّ يَرْجِعُ، وَأَثْنَىٰ علَىٰ مَوَدَّتِهِ وَمُرُوءَتِهِ، وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ مَوَدَّتِهِ وَمُرُوءَتِهِ، وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ مَوَدَّتِهِ وَمُرُوءَتِهِ، وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ مَوَدَّتِهِ وَمُرُوءَتِهِ، وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ مَوَدَّتِهِ وَمُرُوءَتِهِ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ابْنُ نُقْطَةَ وَغَيْرُهُ بِالصَّلَاحِ، وَانْتَفَعَ بِهِ جَمَاعَةُ مِنْ مَمَالِيْكِ الخَلِيْفَةِ، وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ ابْنُ نُقْطَةً وَغَيْرُهُ بِالصَّلَاحِ، وَانْتَفَعَ بِهِ جَمَاعَةُ مِنْ مَمَالِيْكِ الخَلِيْفَةِ، وَبُعْنِي لَهُ بَيْنُ الْحَلِيْفَةِ بِجَامِع القَصْرِ لِقِرَاءَةِ الحَدِيْثَ عَلَيْها.

وَتُونُفِّيَ فِي يَوْمِ الإِثْنَيْنِ ضُحَىٰ تَاسِعَ عِشْرِيْنَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّمِائَةَ، وَدُفِنَ بِـ «بَابِ حَرْبٍ» وَتَبِعَهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

- وَكَانَ لَهُ ابْنُ يُقَالُ لَهُ: أَبُوبَكْرٍ مُحَمَّدٌ (٢) كَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً فِي المَذْهَبِ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «إِلَىٰ مَسْجِدِهِ».

<sup>(</sup>٢) تُونِّقِي مُحَمَّدٌ سَنَةَ (٩ ٣٦هـ)، لَهُ أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٨٦)، والمُخْتَصَرِ المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيهِ (١/ ١٦١) وَغَيْرِهِمَا.

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وفيات سنة (٢٠٧هـ):

<sup>335</sup> ـ إسْمَاعِيْلُ بْنُ حَمزَةَ بْنِ المُبَارَكِ، أَبُوالبَرَكَاتِ بْنُ الطَّبَّالِ الأَزَجِيُّ. لَمْ يَذْكُرْهُ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ـ كَمَاتَرَىٰ ـ وَلاَ ذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» وَذَكَرَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ـ كَمَاتَرَىٰ ـ وَلاَ ذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» وَذَكَرَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٦٠)، وَرَفَعَ نَسَبَهُ هَاكَذَا: إِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَمزَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ المُحْسَيْنِ؟! وَهُو مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ . فَابْنهُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ حَمْزَةَ (ت: ١٤٦٠هـ). = الحُسَيْنِ؟! وَهُو مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ . فَابْنهُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ حَمْزَةَ (ت: ١٤٦٠هـ).

وَحَفِيْدُهُ - فِيْمَا يَظْهَرُ -: إِسمَاعِيل بن أَحمَد بن إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٧٠٨هـ) لَم يَذْكُرهما ابنُ رَجَب، وَلاَ العُلَيْمِيُّ، وَهَـٰذَا الحَفِيْدُ ذَكَرَهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي المَقصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٥٦)، نَذْكُرُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

336 ـ وَقَرِيْبُهُ: عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ (ت؟) ذَكَرَهُ ابْن الفُوطِيِّ فِي مَجْمَع الآدَاب (١/ ٣٥٣)، وَذَكَرَ مَوْلِدَهُ سَنَةَ (٢٥٧هـ) وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ.

وَلِلمُسْتَذْرَكِ هُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَمْزَةَ أَخْبَارٌ فِي عُقُودِ الجُمَانِ لابنِ الشِّعَّارِ (١ وَرَقَة : ١٧٧) وَذَكَرَ نَمَاذِجَ مِنْ شِعْرِهِ، والتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ(٢/ ٢٠٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٤٠)، وَتَارِيْخِ الإِسْلام (٢٤٣)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٩/ ١١٥).

337 - وَدُرَّةَ بِنْتُ صَالِحِ بْنِ كَامِلِ بْنِ أَبِي غَالِبِ الخَفَّافِ، ذَكُرْنَا أَهْلَ بَيْتِهَا فِي تَرْجَمَةِ عَمِّهَا: «المُبَارَك بن كَامِلِ ت: ٥٤٣»، وَاسْتَدْرَكْنَا وَالِدَهَا صَالِحَ بْنَ كَامِلٍ (ت: ٥٤٣هـ) عَمِّهَا: «المُبَارَك بن كَامِل (ت: ٥٤٣»، وَاسْتَدْرَكْنَا وَالِدَهَا صَالِحَ بْنَ كَامِلٍ (ت: ٥٤٣هـ) فِي مَوْضِعِه، أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٠٩)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٦١)، وَتَارِيْخِ الإسْلام (٢٤٨).

338 ـ وَسُكَيْنَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ المَقْدِسِيَّةُ، أُمُّ عَبْدِالعَزِيْزِ، ذَكَرَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإسلامِ (٢٥٠)، عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ، وَبَيْتُهَا مَشْهُوْرٌ.

339 ـ وَالمُحَدِّثُ الكَبِيْرُ المَشْهُورُ: عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْن مُعَمِرِ بْنِ طَبَرْزَدَ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِي: «المُسْنِدُ الكَبِيْرُ» رُحْلَةُ الآفَاقِ صَاحِبُ حَنْبَلِ بْنِ عَبْدِاللهِ الرَّصَّافِيُّ قَالَ ابْنُ المُسْتَوفَىٰ فِي «تَارِيخِ إِرْبِلَ» وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَقِ، لَطِيْفًا مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ الحَنابِلَةِ» المُسْتَوفَىٰ فِي «تَارِيخِ إِرْبِلَ» وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَقِ، لَطِيْفًا مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ الحَنابِلَةِ» وَقَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وَسَمِعَ الكَثِيْرِ بِإِفَادَةِ أَخِيهِ أَبِي البَقَاءِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ بِنَفْسِهِ، وَحَصَّلَ الأُصُولُ وَحَفِظَهَا إِلَىٰ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ»، ثُمَّ ذَكَرَ شُيوْخَهُ وَمَسْمُوعَاتِهِ وَفِيْهَا وَحَصَّلَ الأَصُولُ وَحَفِظُهَا إِلَىٰ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ»، ثُمَّ ذَكَرَ شُيوْخَهُ وَمَسْمُوعَاتِهِ وَفِيْهَا كَثْرَةٌ، وَذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ رَوَىٰ عَنْهُ خَلْقٌ لاَ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ وَذَكَرَ عَدَدًا مِنهُمْ وَقَالَ: «وَعَلِيُّ بْنُ أَحَمَدَ بْنِ البُخَارِيِّ وَهُو آخِرُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ، وَآخِرُ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ بِالإَجَازَةِ: الكَمَالُ عَبْدُالرَّحْمَلِ المُكَبِّرُ، شَيْخُ المُسْتَنْصِريَّةِ.

يَقُولُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبدُالرَّحْمَان بنُ سُلَيْمَانَ العُثْيَمِيْنَ - عَفَا اللهُ عَنهُ -: جَاءَ فِي مَشْيَحَةِ ابْنِ البُخَارِيِّ: «أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ، المُسْنِدُ، أَبُوحَفْصِ عَمَرُ بْنُ أَبِي بَكُو مُحَمَّد بْن مَعْمَو بْنِ أَحْمَد بْنِ حَسَّانَ المُؤَدِّبُ، البَغْدَادِيُّ، الدَّارقَزِيُّ المَعْرُوفُ بِـ «ابْن طَبَرْزَدٍ» قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبِع وَسِتِّمَائَةً . . . » وَأَطَالَ فِي ذِكْرِ مَرْوِيَاتِهِ ، طَبَرْزَدٍ » قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبِع وَسِتِّمَائَةً . . . » وَأَطَالَ فِي ذِكْرِ مَرْوِيَاتِهِ ، طَبَرْزَدٍ » قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبِع وَسِتِّمَائَةً . . . » وَأَطَالَ فِي ذِكْرِ مَرْوِيَاتِه بالمَشْيَخة (١/ ٢٠ ٥ ، ٢٠٤ ) وَأَمَّا الكَمَالُ عَبْدُالرَّحْمَانُ فَهُو: عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ عَبْدُاللَّطِيْفِ المَشْيَخة (١/ ٢٠ ٥ ، ٤٠٥ ) وَأَمَّا الكَمَالُ عَبْدُالرَّحْمَانُ فَهُو: عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ عَبْدُاللَّطِيْفِ وَاللَّعْفِيقِ » . فَعُو يَلْهُ وَيُولِ إِسْنَادِهِ ، حَبْبَلِيٌّ تَرْجَمَ لَهُ أَبْنِ مُفْلِحٍ فِي المَقْصَد الأَرْشَد (٢/ ٤٢) ، وَهُو مِنْ كِبَالِ لِعُلُو إِسْنَادِهِ ، حَبْبَلِيٌّ تَرْجَمَ لَهُ أَلْنَ مُعَمَّرًا قَارَبَ المُؤْمِقِ فِي المَقْصَد الأَرْشَد (٢/ ٤٢) ، وَهُو مِنْ كِبَالِ لِعُلُو إِسْنَادِهِ ، حَبْبَلِيٌّ تَرْجَمَ لَهُ أَلْنِ مُقْوِي مِنْ مَرُويَاتِ ابْنِ عَبْدِاللَّطِيْفِ » . خَرَجهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيً القَلَانِسِيُّ نَزِيْدُ تَرْجَمَتَهُ وُضُوحًا فِي مَوْضِعِهِ مِنَ اللسِّيْذَرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَىٰ .

نعُوْدُ إِلَىٰ تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ عُمَرَ بْنِ طَبَرْزَدَ: قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: "وَهُوَ مُكْثِرٌ، صَحِيْحُ السَّمَاعِ، ثِقَةٌ فِي الحَدِيْثِ» وَقَالَ ابْنُ الحَاجِبِ: "وَرَدَ... دِمَشْقَ وَحَدَّثَ بِهَا، وَازْدَحَمَتْ عَلَيْهِ الطَّلْبَةُ، تَفَرَّدَ بِعِدَّةِ مَشَايِخَ وَأَجْزَاءٍ وَكُتُبٍ، وَكَانَ مُسْنِدَ أَهْلِ زَمَانِهِ» وَازْدَحَمَتْ عَلَيْهِ الطَّلْبَةُ، تَفَرَّدَ بِعِدَّةِ مَشَايِخَ وَأَجْزَاءٍ وَكُتُبٍ، وَكَانَ مُسْنِدَ أَهْلِ زَمَانِهِ» وَوَصَفَهُ أَبُوشَامَة بِأَنَّهُ: "كَانَ خَلِيْعًا، مَاجِنًا» وَكَثُرِ الطَّعْنُ عَلَيْهِ فِي دِيْنِهِ وَتَهَاوُنِهِ مِنْ أَبِي وَوَصَفَهُ أَبُوشَامَة بِأَنَّهُ: "كَانَ خَلِيْعًا، مَاجِنًا» وَكَثُرَ الطَّعْنُ عَلَيْهِ فِي دِيْنِهِ وَتَهَاوُنِهِ مِنْ أَبِي وَوَصَفَهُ أَبُوشَامَة بِأَنَّهُ: "كَانَ خَلِيْعًا، مَاجِنًا» وَكَثُرِ الطَّعْنُ عَلَيْهِ فِي دِيْنِهِ وَتَهَاوُنِهِ مِنْ أَبِي شَامَة، وَغَيْرِهِ فِي نَقْلِهَا إِطَالَةٌ، تَجِدُهَا فِي مَصَادِرِهَا، وَجَمَعَ لَهُ ابْنُ الدُّبَيْثِي "مَشْيَخَةً" عَن ثَلاَثَةٍ وَثَمَانِيْنَ شَيْخًا، وَحَدَّثَ بِهَا مِرَارًا. قَالَ المُنْذِرِيُّ : فِي جُزْءَيْنِ وَبَعْضُ ثَالِثِ، وَاسْتَدْرِكَ عَلَيْهِ غَيْرُهُم. وَعاشَ تِسْعِينَ سَنَةٍ وَسَبْعَةَ أَشْهُر.

وَأَخُوهُ أَبُو البَقَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَمَّرٍ (ت: ٥٤٢هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ.

\_ وَخَتْنُهُ عَلَىٰ بِنْتِهِ: مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْن عَبْدِالعَزِيْزِ بْنِ السَّمِيْذِيِّ (ت: عليَّ بْن عَبْدِالعَزِيْزِ بْنِ السَّمِيْذِيِّ (ت: ١٠٨هـ)، وَهُوَ نَفْسه أَفْضَلُ بْنُ أَبِي بَكر. . . السَّمِيْذِيُّ . أَخْبَارُ ابْنِ طَبَرْزَدٍ كَثِيْرَةٌ جِدًّا،

وَالمَصَادِرُ حَافِلَةٌ نَذْكُرُ مِنهَا فِي: مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٢/ ٤٢٢) (دَارِ القَزِّ)، وَالتَّقْيِيْدِ لابنِ نُقْطَةَ (٣٩٧)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٠٧)، وَذَيْلِ نُقْطَةَ (٣٩٧)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣/ ٤٥٢)، وَالمُسْتَفَادِ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ الرَّوْضَتَيْنِ (٧٠)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣/ ٤٥٢)، وَالمُسْتَفَادِ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٢/ ٢٠٥)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٣٥٧)، وَتَارِيْخِ إِرْبِلَ (١/ ١٥٩)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ٣٢٣)، وَتَارِيْخِ الإسلامِ (١٠ ٢/ ٢٠٥)، وَمِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ٣٢٣)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٣٢٣)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٠١)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٣/ ٢١)، وَلِسَانِ المِيْزَانِ (٤/ ٣٢٩)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٢٢).

والطَّبَوْزَدُ كَسَفَوْجَلَ - بالدَّال المُهْمَلَةِ وَالذَّالِ المُعْجَمَةِ - صِفَةُ سُكَّرٍ، وَبِهِ سُمِّيَ نَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ، فَارِسِيُّ، مُعَرَّبٌ . يُرَاجَعُ: المُعرَّبُ للجَوَالِيْقِيِّ (٢٧٦)، وَقَصْدُ السَّبِيْلِ (٢/ ٢٥٢).

340 - وَمُظَفَّرُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مُحَمَّدٍ، أَبُومَنْصُورِ الحَرْبِيُّ المَعْرُوْفُ بِـ «ابْنِ البَرْنِيُّ ». قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «حَدَّثَ عَن جَدِّهِ لأُمِّهِ عَبدِالرَّحْمَانِ بِنِ عَلِيِّ بِنِ الأَشْقَرِ . وَكَانَ سَمَاعُهُ صَحِيْحًا » ذَكَرَ المُؤلِّفُ وَلَدَهُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ المُظَفَّرِ (ت: ٢٢٢ هـ) فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي . أَخْبَارُ المُظَفَّرِ فِي : تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ لابنِ نُقْطَةَ (١/ ٣٧٥) ، وَالتَّكْمِلَةِ لوَفَيَاتِ سَيَأْتِي . أَخْبَارُ المُظَفَّرِ فِي : تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ لابنِ نُقْطَةَ (١/ ٣٧٥) ، وَالتَّكْمِلَةِ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٢/ ٢١٢) ، وَالعِبَرِ (٥/ ٢٦) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٨٣) ، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٩٢) ، وَتَوْضِيْحِ المُشْتَبَةِ (١/ ٤١٧) ، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٣٠) .

341 ـ وَجَدُهُ لأُمِّهِ عَبُدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَلِيِّ الأَشْقَرَ، حَنْبَلِيٌّ، بَرْنِيٌّ مِثْلُهُ قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ في تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٣٧٥): حَدَّثَ عَنْهُ المُظَفَّرُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَسَبَقَ أَنِ اسْتَدَرَكُنَا أَخَاهُ وَكَمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٣٧٥): حَدَّثَ عَنْهُ المُظَفَّرُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَسَبَقَ أَنِ اسْتَدَرَكُنَا أَخَاهُ وَاللهَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ فِي وَفَيَاتِ (١ • ٦ هـ) وَسَيَأْتِي المَزِيدُ مِنَ التَّفْصِيلِ عَنْ أُسْرَتِهِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ النِه إِبْرَاهِيْمَ بِنِ المُظَفَّرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

342 - وَمَسْعُوْدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هُبَيَّرَةَ، ابْنُ الوَزِيْرِ المَشْهُوْرِ يَحْيَىٰ بْنُ هُبَيْرَةَ (ت:٥٦٠ هـ) وَيُقَالُ إِنَّهُ تُوُفِّيَ أَبُوهُ وَهُو حَمْلٌ ، فَوُلِدَ بَعْدَ وَفَاتِهِ . قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ :

فَانْتَقَلَ إِلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؛ لأَجْلِ الدُّنْيَا، وَوَلِيَ القَضَاءَ، وَقِيْلَتْ فِيْهِ الأَشْعَارُ. وَ «الحُبَيْرُ» بِضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِ البَاءِ المُوحَدَّةِ وَسُكُونِ اليَاءِ آخِرِ الحُرُوفِ وَبالرَّاءِ المُهْمَلَةِ.

٢٥٩ أَسْبَاهُ مِيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ (١) بْنِ نُعْمَانَ الحَرَّانِيُّ، الفَقِيْهُ، أَبُوعَبْدِاللهِ. تَفَقَّهَ بِـ (بَغْدَادَ) عَلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، وَنَزَلَ عِنْدَهُ، وَلاَزَمَ الاِشْتِغَالَ بِمَدْرَسَتِهِ

## (١) ٢٥٩ ـ أَسْبَاهُ مِيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (؟ ٢٠٨هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٩٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٠). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٢٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٩٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٣٣/٥)، (٧/ ٦١).

وَيُسْتَدُرَكُ علَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٠٨ هـ):

343 - عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بْنِ عَمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، أَبُوالقَاسِمِ القَطِيْعِيُّ. الصَّفَّارُ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: كَانَ أَبُوهُ مِنْ كِبَارِ الحَنَابِلَةِ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ والِدَهُ فِي وفَيَاتِ سَنَةِ (٣٧٥هـ) كَمَا الذَّهَبِيُّ: كَانَ أَبُوهُ مِنْ كِبَارِ الحَنَابِلَةِ، ذَكَرَ المُؤلِّفُ والِدَهُ فِي وفَيَاتِ سَنَةِ (٣٧٥هـ) كَمَا ذَكَرَ أَخَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ فِي وَفَيَاتِ (٣٣٤هـ). أَخْبَارُ عَلِيٍّ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغُدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٣/ ١٢٢)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ النَّجَارِ (٣/ ١٢٢)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٢٢)، وَتَارِيْخِ الإِسْلام (٣٠٠).

344 - وَعَلِيُّ بِنُ عَبِّدُ الرَّزَّاقِ بِنْ عَلِيٍّ بِنْ مُحَمَّدٍ، أَبُوالحَسَنِ بِنِ الجَوْزِيِّ، الدَّهَانُ، ابنُ أَخِي أَبِي الفَرَجِ الإِمَامِ الوَاعِظِ المَشْهُوْرِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ عَمِّهِ، أَخِي أَبِي الفَرَجِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ (ت ٩٥٥هـ) كَمَا تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٨٥هـ) أَخِيارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٢٣)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٢٨)، وَالمُشْتَبَهِ للذَّهْمِيِّ (١/ ١٨٩)، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (٣٠٠)، وَالتَّوْضِيْحِ (٢/ ٢٠٠).

 <sup>&</sup>quot;سَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ، وَتَفَقَّهَ، وَكَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ، وَحَدَّثَ وَصَنَّفَ». أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ للمُنْدِرِيِّ (٢/ ٢١٣).

إِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ، وَسَمِعَ ابْنُ المَادِحِ، وَحَدَّثَ عَنْهُ بِالْيَسِيْرِ، وَعُمِّرَ، وَسَمِعَ مِنْهُ ابْنُ القَطِيْعِيِّ، وَجَمَاعَةٌ.

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ حَادِي عَشَرَ رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعِ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِ«بَابِ حَرْبٍ» ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ، وَكَانَ أَصَابَهُ صَمَمٌ شَدِيْدٌ فِي آخِرِ عُمُرِهِ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، مُشْتَغِلًا بِالعِلْمِ وَالخَيْرِ، مَعَ عُلُوِّ سِنِّهِ، وَأَظُنُّهُ نَاطَحَ المِائَةَ، رَحِمَهُ اللهُ.

٢٦٠ - مَحْمُودُ بن عُثْمَانَ (١) بْنِ مَكَارِمِ النَّعَّالُ، البَغْدَادِيُّ، الأَزَجِيُّ، الفَقِيْهُ،

## (١) ٢٦٠ \_ مَحْمُودُ النَّغَالُ الزَّاهِدُ (٢٣ - ٢٠٩ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤ / ٩٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٠). وَيُرَاجَعُ: مِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٢٥)، وَفِيْهِ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ مَكَارِمِ، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٨/ )، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٤)، وَسِيرُ مَسْعُودِ بْنِ مَكَارِمِ، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٨/ )، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٤٠)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢٠١/ ١٤)، وَاللَّهُ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٢٠٧)، وَسِيرُ وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٠٧)، وَالقَلائِدُ للتَّاذِفِيِ (١١٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣٨) (٧١/٧). وَالتَّكُومُ أُلزَّ الشَّعَارِ فِي عُقُودِ الجُمَانِ (١/ ٢٠٧)، وَلَمْ يَزُلُ مُواظِبًا عَلَى يَذْكُرُ وَفَاتَهُ، وَوَصَفَهُ بِـ «الوَاعِظِ» قَالَ: «شَابُّ، فَاضِلُّ، خَيِّرٌ، لَمْ يَزُلُ مُواظِبًا عَلَى الْإِشْتِغَالِ بِعِلْمِ الوَعْظِ، وَالجُلُوسِ بِرِبَاطٍ مَنْسُوبِ إِلَىٰ وَالِدِهِ، وَهُو أَحَدُ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ الْإِشَامُ الظَّاهِرُ بِأَمْرِ اللهِ وَرضَفَهُ بِـ «الوَاعِظِ» قَالَ: «شَابُّ، فَاضِلٌ، خَيِّرٌ، لَمْ يَزُلُ مُواظِبًا عَلَى الاِشْتِغَالِ بِعِلْمِ الوَعْظِ، وَالجُلُوسِ بِرِبَاطٍ مَنْسُوبٍ إِلَى وَالِدِهِ، وَهُو أَحَدُ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ الْإِمْامُ الظَّاهِرُ بِأَمْرِ اللهِ وَرضَفَهُ إِللهُ عَنْ مَالِحِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِالرَّزَاقِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُ، وَأَثْبَتَ تَزْكِيتَهُ، وَشَهِدَ عِنْدَ قَاضِي القُضَاةِ أَبِي صَالِحٍ نَصْرِ بِاللهُ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ خَلَدَاللهُ دَوْلَتَهُ، وَأَثْبَتَ تَزْكِيتَهُ، أَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ يَمْذَحُ الإَمَامَ المُسْتَنْصِرَ بِاللهُ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ خَلَدَاللهُ دَوْلَتَهُ، وَأَنْبَتَ تَزْكِيتَهُ،

يَا صَاحِبَيَّ بِأَعْلَامِ العُذَيْبِ صَفَا شَوْقِي إِلَىٰ مَنْهَلِ بِالأَبْرَقَيْنِ صَفَا وَأَوْرَدَهَا هُنَاكَ، كَمَا أَوْرَدَ لَهُ قَصَائِدَ وَمُقَطَّعَاتٍ أُخْرَىٰ، وَذَكَرَهُ الحَافِظُ الدُّمْيَاطِيُّ فِي= الوَاعِظُ، الزَّاهِدُ، أَبُوالثَّنَاءِ، وَيُقَالُ: أَبُوالشُّكْرِ، وَيُلَقَّبُ نَاصِرُ الدِّيْنِ.

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ وَحَمْسِمَائَةً بِهِبَغْدَادَ» وَقَرَأَ القُرْآنَ، وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ البَطِّيِّ، وَحَدَّثَ، وَحَفِظَ «مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ» وَقَرَأَ عَلَىٰ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ الْمَنِيِّ، وَصَحِبَ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ، وَتَأَذَّبَ بِهِ، وَكَانَ يُطَالِعُ الْفَقْهُ وَالتَّفْسِيْرَ، وَيَجْلِسُ فِي رِبَاطِه لِلْوَعْظِ، وَكَانَ رِبَاطُهُ مَجْمَعًا لِلْفُقَرَاءِ يُطَالِعُ الفِقْهُ وَالتَّفْسِيْرَ، وَيَجْلِسُ فِي رِبَاطِه لِلْوَعْظِ، وَكَانَ رِبَاطُهُ مَجْمَعًا لِلْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَكَانَ الرِّبَاطُ شَعْثُ الظَّاهِرِ، عَامِرًا بِالفُقَهَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، سَكَنَهُ الشَّيْخُ مُونَّ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ، وَالحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ، وَأَخُونُهُ الشَّيْخُ العِمَادُ، وَالحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ، وَأَخُونُهُ الشَّيْخُ العِمَادُ، وَالحَافِظُ عَبْدُ القَادِرِ الرَّهَا وِيُّ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الرَّحَّالِيْنَ لِطَلَبِ العِلْمِ.

قَالَ أَبُوالفَرَجِ بْنُ الحَنْبَلِيِّ: وَلَمَّا قَدِمْتُ «بَغْدَادَ» سَنَةَ اَثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ نَزَلْتُ الرِّبَاطَ، وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ بَيْتٌ خَالٍ، فَعَمَرْتُ بِهِ بَيْتًا وَسَكَنْتُهُ، وَكَانَ

مُعْجَمِهِ(١ ورقة: ١٥٥)، وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ أَيْضًا.

<sup>346</sup> ـ وابْنُهُ الآخِرُ يَحْيَىٰ بْنُ مَحْمُودٍ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (٢) ورقة (٢٠٢)، قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ الشَّيْخِ مَحْمُودِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ أَبِي المَكَارِمِ النَّعَالُ، أَبُوزكرِيًّا البَعْدَادِيُّ، أَخُو إِسْمَاعِيْلَ، قَرَأْتُ علَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ مَحْمُودِ بِرِبَاطِ وَالِدِهِ بِ «القَصِيْرِيَّةِ» البَعْدَادِيُّ، أَخُو إِسْمَاعِيْلَ، قَرَأْتُ علَىٰ يَحْيَىٰ هَلْذَا وَأَخِيْهِ «جُزْءَ ابنِ عَرَفَة» بِسمَاعِهِمَا مِن شَرْقي «بَعْدَادَ» ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُ علَىٰ يَحْيَىٰ هَلْذَا وَأَخِيْهِ «جُزْءَ ابنِ عَرَفَة» بِسمَاعِهِمَا مِن الجَوْزِيِّ، ابْنِ كُلَيْبٍ، بِسَنَدِهِ، وَ«جُزْءَ أَبِي سَعْدِ البَعْدَادِيِّ» بِسَمَاعِهِمَا مِنْ أَبِي الفَرَجِ بنِ الجَوْزِيِّ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ» وَلَمْ يَذْكُرُ وَفَاتَهُ أَيْضًا. وَهُمَا مِمَّنْ يُسْتَذُرَكُ عَلَىٰ المُؤلِّفِ.

الشَّيْخُ مَحْمُوْدٌ وَأَصْحَابُهُ يُنْكِرُوْنَ المُنْكَرَ، وَيُرْيْقُوْنَ الخُمُوْرَ، وَيَرْتَكِبُوْنَ الأَهْوَالَ فِي ذَٰلِكَ، حَتَّىٰ إِنَّهُ قَامَ أَنْكَرَ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الأُمْرَاءِ، وَبَدَّدَ خُمُوْرَهُمْ، الأَهْوَالَ فِي ذَٰلِكَ، حَتَّىٰ إِنَّهُ قَامَ أَنْكَرَ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الأُمْرَاءِ، وَبَدْنِ اللهِ، لَهُ إِقْدَامٌ وَجَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فِتَنْ، وَضُرِبَ مَرَّاتٍ، وَهُو شَدِيْدٌ فِي دِيْنِ اللهِ، لَهُ إِقْدَامٌ وَجَهَادٌ، وَكَانَ يُسَمَّىٰ «شُحْنَة وَجِهَادٌ، وَكَانَ يُسَمَّىٰ «شُحْنَة وَجِهَادٌ، وَكَانَ يُسَمَّىٰ «شُحْنَة الحَنابِلَةِ»، ذَكَرَ ذٰلِكَ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ وَقَالَ: كَانَ يُهَذّبُنَا وَيُؤَدِّبُنَا، وَانْتَفَعْنَا بِهِ الْحَنابِلَةِ»، ذَكَرَ ذٰلِكَ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ وَقَالَ: كَانَ يُهَذّبُنَا وَيُؤَدِّبُنَا، وَالظَّرَافَةِ، وَكَانَتْ لَهُ قِصَصَ فِي إِنْكَارِهِ.

وَقَالَ أَبُوشَامَةَ: كَانَتْ لَهُ رِيَاضَاتٌ وَمُجَاهَدَاتٌ، وَسَاحَ فِي بِلاَدِ «الشَّامِ» وَغَيْرِهَا وَكَانَ يُؤثِرُ أَصْحَابَهُ، وَانْتَفَعَ بِه خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَكَانَ مَهِيْبًا، لَطِيْفًا، كَيُسًا، بَاشًا، مُبْسَمًا، يَصُوْمُ الدَّهْرَ، وَيَخْتِمُ القُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ غَزْلِ عَمَّتِهِ.

تُونُفِّيَ فِي لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ عَاشِرِ صَفَرَ سَنَةَ تِسْعِ وَسِتِّمَائَةَ عَنْ أَزْيَدِ مِنْ ثَمَانِيْنَ سَنَةً. وَدُفِنَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِرِبَاطِهِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ وَقِيْلَ: كَانَتْ وَفَاتُهُ لَيْلَةَ التَّاسِع.

٢٦١ - يَخيَىٰ بن سَالِم (١) بْنِ مُفْلِحِ البَغْدادِيُّ، نَزِيْلُ «المَوْصِلِ»، أَبُوزكَرِّيًا،

<sup>(</sup>١) ٢٦١ ـ ابْنُ مُفْلِحِ البَعْدَادِيُّ (؟ ٢٦٠ هـ):

أَخْبَارُهُ فِيَ: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٩٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٩٤)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٠)، وَتُرِيْخُ التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٥٩)، وَتَارِيْخُ اللَّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣٩) (٧٣/٧).

ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ بِ «بَغْدَادَ» مِنْ أَبِي الوَقْتِ، وَأَنَّهُ تَفَقَّهَ بِهَا علَىٰ صَدَقَةَ بْنِ الحُسَينِ الحَدَّادِ، وَحَدَّثَ بِ «المَوْصِلِ». وَتُونُقِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّمِائَةَ بِ «المَوْصِلِ» وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الجَامِعِ العَتِيْقِ.

777- عَلِيْ بِنُ مُحَمَّدِ (۱) بْنِ حَامِدِ الْيَغْنَوِيُ (۲) أَبُو الْحَسَنِ بْنِ النَّجَّارِ ، الْفَقِيهُ . قَرَأَ الْفِقْهُ وَالْجِلَافَ عَلَىٰ الْفَخْرِ إِسْمَاعِيْلَ صَاحِبِ ابْنِ الْمَنِّيِّ ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الْجِلَافِ فَأَجَادَ ، وَقَرَأَ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الأَدَب ، وَقَالَ الشَّعْرَ ، وَكَانَ يَكْتُب خَطًّا الْجِلَافِ فَأَجَادَ ، وَقَرأَ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الأَدَب ، وَقَالَ الشَّعْرَ ، وَكَانَ يَكْتُب خَطًّا الْجِلَافِ فَأَجَادَ ، وَقَرأَ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الأَدَب ، وَقَالَ الشَّعْرَ ، وَكَانَ يَكْتُب خَطًّا حَسَنًا ، وَسَافَرَ عَنْ «بَعْدَادَ» ، وَدَخَلَ «دِيَارَ بَكُرٍ» وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِـ «آمِدَ» ، وَأَقَامَ بِهَا إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ ، وَكَانَ صِهْرًا لِعَبْدِ الرَّزَّ آقِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ عَلَىٰ ابْنَتِهِ .

تُوفِّقِيَ بِـ «آمِدَ» فِي رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعِ وَسِتِّمَائَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَقَدْ جَاوَزَ الأَرْبَعِيْنَ. قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: أُنْشِدْتُ لَهُ (٣):

أَخبارُهُ في: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٥٨)، وَالمَنْهَجِ الأَخْمَدِ (٤/ ٩٤)، وَمُخْنَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٠). ويُرَاجَعُ: الشَّذَرَاتُ (٥/ ٣٧) (٧/ ٧٠).

<sup>(</sup>١) ٢٦٢ - أَبُوالحَسَنِ اليَغْنَوِيُّ (؟ - ٢٠٩ هـ):

<sup>(</sup>٢) في (ط): «البَغَوِيُّ» وَمَا أَثْبَتُهُ هُوَ الصَّحِيْحُ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ قَرْيَةِ «يَغْنَىٰ» مِنْ قُرَىٰ «نَخْشَبَ» مِنْ بِلَادِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ. يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/٢٥).

<sup>(</sup>٣) الأَبْيَاتُ عَنِ المُؤلِّفِ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» و «الشَّذَرَاتِ».

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٦٠٩هـ):

<sup>347 -</sup> أَفْضَلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِالْوَاحِدِ انْهَاشِمِيُّ، الشَّرِيْفُ، أَبُومُحَمَّدِ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَة (٢/ ٢٣٩)، قَالَ: «وَوَالِدُهُ أَبُوالْعَبَّاسِ أَحْمَدُ، سَمِعَ غَيْرَوَاحِدِ، وَحَدَّثَ».

أَقُولُ ـ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ـ: تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٥٧٥هـ). =

وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ ابنَ أَخِيْهِ أَحْمَدَ بْنَ أَكْمَلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعُود (ت: ٢٣٤هـ) فِي مَوْضِعِهِ، وَنَذْكُرُ فِي هَامِشِ تَرجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ هُنَاكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، أَخْبَارُ أَفْضَلَ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٣٩) وَ المُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إليه (٢/ ٢٥٩)، وَتَارِيْخِ الإسْلام (٣٢٦).

348 ـ وأَفْضَلُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ، أَبُومُحَمَّدٍ، الدَّارَقَزِّيُ السَّمِيْذِي، ابْنُ أُخْتِ عُمَرَ بْنِ طَبَرْزَدَ (ت: ٢٠٧هـ) وَزَوْجُ ابْنَتِهِ، وَسَبَقَ اسْتِدْرَاكُ عُمَرَ السَّمِيْذِي، ابْنُ أُخْتِ عُمَرَ بْنِ طَبَرْزَدَ (ت: ٢٠١هـ) وَزَوْجُ ابْنَتِهِ، وَسَبَقَ اسْتِدْرَاكُ عُمَرَ ابنَ طَبَرْزَدَ. ذَكَرَهُ الحَافِظ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الْإِسْلاَمِ (٣٢٦) وَكَرَّرَهُ بِاسْمٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ص(٣٤٦) وَلَعَلَّ اسْمُهُ مُحَمَّدًا، وَأَفْضَلَ لَقَبُهُ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّكْمِلَةِ لِوَكَابَ المُحْتَاجِ إلَيْهِ (١/ ٢٤٠).

349 ـ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ الحَافِظِ أَبِي العَلَاءِ الحَسَنِ بِنِ أَحْمَدَ الهَمَذَانِيِّ، العَطَّارِ، ذَكَرَ المُؤلِّفُ وَالِدَهَا (ت: ٥٦٩) فِي مَوْضِعِهِ، وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفَنَا مِنْ المُؤلِّفُ وَالِدَهَا أَوْلاَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ذَكَرْنَاهُمْ هُنَاكَ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وَكَانَ سَمَاعُهَا صَحِيْحًا، وَهِيَ شَيْخَةٌ، صَالِحَةٌ» أَخْبَارُهَا فِي التَّقْيِيْدِ (٥٠٠) والتَّكْمِلَةِ لَوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٥٤)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٦٨)، وَتَارِيْخِ الإسلامِ (٣٣١) وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٩/ ٥٠١).

350 ـ وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَوَاهِبِ البَغْدَادِيُّ، أَبُومُحَمَّدِ المَعْرُوفُ بِـ «ابْنِ غُلَامِ العُلْبِيِّ» تَقَدَّمَ استِدْرَاكُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٧٧٥هـ). وابْنُ العُلْبِيِّ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ (ت: ٣٠٥) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

\_ أَمَّا ابْنُهُ مُوَاهِبُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ؟) فَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيْخِ الإِسْلامِ» وَذَكَرَ أَنَّهُ شَافِعِيُّ المَذْهَبِ فَلاَ يَلْزَمُ ذِكْرُهُ. أَخْبَارُ عَبْدُالرَّحْمَان فِي: التَّكْمِلَةِ للمُنْذِري (٢/ ٢٦٢) والمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ١٩٢)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٣٣).

351 ـ وَعَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ البَلِّ، أَبُواًلحَسَنِ اَلدُّوْرِيُّ، الوَاعِظُ

المُجَلِّدُ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ نُقْطَةَ: «سَمِعْنَا مِنْهُ، وَكَانَ شَيْخًا مَسْتُورًا» وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ مَ عَمَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ (ت: ٢١١هـ) فِي مَوْضِعِهِ، نَذْكُرُ أَهْلَ بَيْتِهِ فِي هَامِشِ تَوْجَمَةِ المَذْكُورِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. أَخْبَارُ عَلِيٍّ فِي: تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٣١٥)، وَالتَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٢/ ٢٤٨)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٤٨)، وَتَارِيْخ الإِسْلام (٣٣٨)، وَالمُشْتَبَهِ (١/ ١١٥)، وَالتَّوْضِيْح (٢/ ٥٥).

352 \_ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ يَحْيَىٰ بْنِ هُبَيْرَةً ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَالدَهُ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الوَزِيْرِ عَوْنِ الدِّيْنِ يَحْيَىٰ بْنِ هُبَيْرَةً ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَالدَهُ ، وَجَدَّهُ الوَزِيْرُ فِي وَفَيَاتِ سَنَة ( ٢ ٥ ه ه ) وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ جَدِّهِ مَنْ عَرَفْنَا مِن الْهَلِيهُ ، وَجَدَّهُ الوَنِيْخِ الإسلامِ ( ٢٤٠ ) . مِن أَهْلِ بَيْتِهِ ، أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ ( ٢ / ٢٤٨ ) ، وَتَارِيْخِ الإسلامِ ( ٢٤٠ ) .

ذَكَرَ المُؤَلِّفُ حَفِيْدَهُ مُحَمَّدَ بنَ يَحْيَىٰ بن عَلِيٍّ (ت: ٦٨٩هـ)، وَابْنُهُ غُمَرُ لَهُ ذِكْرٌ فِي «عُقُوْدِ الجُمَانِ» لابنِ الشَّعَّارِ فِي سَنَدِ رَوَايَةٍ .

353 - وَعَلِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ بِنِ الحَسَنِ بْنِ بَرَكَةَ البَغْدَادِيُّ الحَمَّامِيُّ المعْرُوْفُ بِـ «الحَافِظِ» المَّوْوْفُ بِـ «الحَافِظِ» الْأَنْهُ كَانَ يَحْفَظُ الثِّيَابَ فِي ابنُ أُخْتِ الإَمَامِ الوَاعِظِ ابنِ الجَوْزِيِّ، وَعُرِفَ بِـ «الحَافِظِ» الْأَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ الثِّيَابَ فِي السَّخَامِ ، لاَ أَنَّهُ مِنْ حُفَّاظِ الحَدِيْثِ. أَخبَارُهُ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٢٠٣٠) ، وَالشَّذرات وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٤٨) ، وَالشَّذرات (٥/ ٣٧) . وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي الفَائِزِ أُخْتُ ابنِ الجَوْزِيِّ لأُمِّهِ فَهَلْ هِيَ وَالدة المَدْكُورِ هُنَا؟! يُراجِع الاسْتِدْرَاكُ عَلَىٰ وَفَيَات سَنَةٍ (٥٠ ٢هـ) .

354 ـ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللهِ بْنِ غَنِيْمَةَ، الإِمَامُ، أَبُوزِكَرِيًّا بْنِ حَوَاوَا الْخَيَّاطُ المُقْرِىءُ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «... نَظَرَ فِي العَرَبِيَّةِ، وَتَفَقَّهَ لأَحْمَدَ». أَخْبَارُهُ فِي: المُقْرِىءُ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «... نَظَرَ فِي العَرَبِيَّةِ، وَتَفَقَّهَ لأَحْمَدَ». أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٥٦)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٥١)، وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ (٣٥٥هـ).

\_ وَأَمَّا عَبْدُالمَلِكِ بنُ المُبَارَكَ بنِ عَبْدِالمَلِكِ المُتَوَقَّىٰ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ، وَهُوَ القَاضِي أَبِي عَلِيِّ، فَذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيْهِ، فِي آخر

لَوْ صُبَّ مَا أَلْقَىٰ عَلَىٰ صَخْرَةٍ لَذَابَتِ الصَّخْرَةُ مِنْ وَجْدِهَا أَوْ أُلْقِيَتْ نِيْرَانُ قَلْبِي عَلَىٰ دِجْلَةَ لَمْ يَقْدِرِ النَّاسُ عَلَىٰ وِرْدَهَا أَوْ ذَاقَتِ النَّارُ فِي زَنْدِهَا لَوْ لَمْ تَتُوارَ النَّارُ فِي زَنْدِهَا لَوْ لَمْ تُرَجِّ الرُّوْحُ رُوْحَ اللَّقَا لَكَانَ رُوْحُ الرُّوْحْ فِي فَقْدِهَا لَوْ لَمْ تُرَجِّ الرُّوْحُ وَي فَقْدِهَا

٢٦٣ مُحَمَّدُ بن مَكِي (١) بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الفَضْلِ الأَصْبَهَانِيُّ، المَلِيْحِيُّ (٢) المُحَدِّثُ، المُؤَدِّبُ، أَبُوعَبْدِاللهِ، تَقِيُّ الدِّيْنِ، مُحَدِّثُ «أَصْبَهَانَ» وَمُفِيْدُهَا. سَمِعَ مِنْ أَبِي الخَيْرِ البَاغْبَانَ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ الرُّسْتُمِيِّ، وَمَحْمُوْدِ ابْنِ عَبْدِاللهِ الرُّسْتُمِيِّ، وَعَدْرُ بِهَاذَا ابْنِ عَبْدِاللهِ الرَّسْتُمِيِّ، وَعَدْرُ ابْهَانَ» ابْنِ عَبْدِ الكَوْرِيْمِ فُورَّ جَةَ (٣)، وَمَسْعُوْدِ النَّقَفِيِّ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَعُنِي بِهَاذَا الشَّانِ، وَقَرَأَ الكَثِيْرِ بِنَفْسِهِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، وَخَرَّجَ، وَأَفَادَ الطَّلَبَةَ بِهِ الْمُسَمِّانَ» الشَّانِ، وَقَرَأَ الكَثِيْرِ بِنَفْسِهِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، وَخَرَّجَ، وَأَفَادَ الطَّلَبَةَ بِهِ الْمَاسَةِ الْ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٥٥)، وَالمَفْضَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٥٠٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٩٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» (١١٢). وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدُ (١١٢)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٦٨)، وَالعِبَرُ (٥/ ٣٣)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/ ١٣٩٥)، وَالإعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٥١)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢/ ١١٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلام (٣٨٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٤٢)، (٧/ ٧٧).

وَفَيَاتِ سَنَةِ (٤٠٥هـ)، وَذَكَرَ وَفَاة الابنِ هَـلذَا فِي هَـلذِهِ السَّنَةِ فَهَـلذَا مَحَلُّهُ، وَقَدْ
 خَرَّجْتُ تَرْجَمَتَهُ هُنَاكَ، وإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ هُنَا للتَّنْبيْهِ؛ لِئَلاَّ يُطْلَبَ فَلاَ يُوْجَدُ.

<sup>(</sup>١) ٢٦٣ \_ مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّي المَلَنْجِيُّ (؟ \_ ٢١٠ هـ).

<sup>(</sup>٢) هَاكَذَا فِي الأُصُولِ كُلِّهَا، وَصَواَبُهُ «المِلَنْجِيُّ»، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «مِلَنْجَةَ» بالكَسْرِ، ثُمَّ الفَتْحِ، وَنُونِ سَاكِنَةِ، وَجِيْمٍ، مِحِلَّةٌ بِهِ أَصْبَهَانَ». يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٢٢٦)، وَالأَنْسَابُ (٤/٣/١).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «قورجة».

وَحَدَّثَ، وَأَجَازَ لِلْحَافِظِ المُنْذِرِيِّ (١)، وَلأَبِي الحَسَنِ بْنِ (٢) البُخَارِيِّ، وَأَحْمَدَ ابْنِ شَيْبَانَ، وَقَدْ رَوَيَا عَنْهُ بِالإِجَازَةِ. تُونِّقِي فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنَ المُحَرَّمِ سَنَةَ عَشْر وَستِّمِائَةً بـ «أَصْبَهَانَ» رَحِمَهُ اللهُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ المُنْذِرِيُّ: «جَدَّ، وَأَفَادَ الطَّلَبَةَ، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ».

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «البُخَارِي» وَالمَقْصُونُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ البُخَارِيِّ المُحَدِّثُ الحَنْبَلِيُّ المُقَدِّسِيُّ المَشْهُورُ (ت: ٦٩٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي مَوْضِعِهِ، وِ إَنَما هُوَ ابنُ البُخَارِيِّ، وَالبُخَارِيُّ أَبُوهُ.

<sup>(</sup>٣) عَبْدُالوَ احِدِبنُ عَبْدِالعَزِيْزِ بنِ الحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ (ت: ١٠هـ). يُرَاجَعُ: طَبَقَاتُ الحَنابِلَةِ (٣) (٣).

خَالَفَ خَبَرَ الوَاحِدِ، مَعَ التَّمَكُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ، وَكَانَ يُضَلِّلُ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ وَالتَّوَاتُرَ.

وذَكَرَ القَاضِي أَبُويَعْلَىٰ فِي «المُجَرَّدِ»: أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ المُتَلَقَّىٰ بِالقَبُوْلِ يُفِيْدُ العِلْمَ، وَلاَ يُفَسَّقُ مَنْ خَالَفَهُ، إِلاَّ إِذَا أُجْمِعَ عَلَىٰ العَمَلِ بِهِ، وَأَظُنُّ ابْنَ عَنْ العِمْلِ بِهِ، وَأَظُنُّ ابْنَ حَزْمٍ حَكَىٰ عَنْ إِسْحَلَقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ مِثْلَ هَلْذَا الكَلاَمِ المَرْوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بِالإِسْنَادِ اللَّذِي فِيْهِ جَهَالَةٌ.

٢٦٤ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ (١) بْنِ حُسَيْنِ البَغْدَادِيُّ، الأَزَجِيُّ، المَأْمُونِيُّ،

## (١) ٢٦٤ \_ فَخْرُ الدِّينِ غُلامُ ابْنُ المَنِّيِّ (٥٤٩ ـ ٦١٠هـ):

355 ـ وَلَهُ وَلَدُ آخَرُ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ، وَلَقَبَهُ شَمْسُ الدِّيْنِ ، قَالَ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ : "وَوَلَدُهُ شَمْسُ الدِّيْنِ ، وَتَعَانَىٰ الوَعْظَ ، وَكَانَ فَاسِقًا ، شَمْسُ الدِّيْنِ مُحَمَّدٌ ، قَدِمَ "الشَّامَ" بَعْدَ سَنَةٍ عِشْرِيْنَ ، وَتَعَانَىٰ الوَعْظَ ، وَكَانَ فَاسِقًا ، مُجَاهِرًا ، خَبِيْثَ اللِّسَانِ ، وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مُرْدَانٌ مِن أَبْنَاءِ النَّاسِ ، يَزْعُمُ أَنَّهُمْ مَمَالِيْكُهُ ، وَبَدَتْ مِنهُ هَنَاتٌ قَبِيْحَةٌ ، وَكَانَ يَضْرِبُ الزَّعْلَ ، وَهَجَا قَاضِي "دِمَشْقَ" ابنَ الخُويِّيِّ ، = وَبَدَتْ مِنهُ هَنَاتٌ قَبِيْحَةٌ ، وَكَانَ يَضْرِبُ الزَّعْلَ ، وَهَجَا قَاضِي "دِمَشْقَ" ابنَ الخُويِّيِّ ، =

الفَقِيْهِ الأُصُولِيُّ، المُنَاظِرُ، المُتَكَلِّمُ، أَبُومُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ «فَخْرُ الدِّيْنِ» وَيُعْرَفُ إِدْ الْمُنَاظِرُ، المُتَكَلِّمُ، أَبُومُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ «فَحُرُ الدِّيْنِ» وَيُعْرَفُهُ إِدْ غُلَام ابْنِ المَنِّيِّ». إِدْ ابْنِ المَاشِطَةِ»، وَاشْتُهِرَ تَعْرِيْفُهُ إِدْ غُلَام ابْنِ المَنِّيِّ».

وُلِدَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعِ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَسَمَعَ الحَدِيْثُ مِنْ شَيْخِهِ أَبِي الفَتْحِ ابْنِ المَنِّيِّ، وَلاَحِقِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَارِهِ، وَشُهْدَة (٢)، وَغَيْرِهِمْ، وَقَرَأَ الفِقْهُ وَالخِلافَ عَلَىٰ شَيْخِهِ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ، وَلاَزْمَهُ حَتَّىٰ بَرَعَ، وَقَرَأَ الفِقْهُ وَالخِلافِ، وَالخِلافِ، وَالأَصْلَيْنِ، وَالنَّظَرِ، وَالجَدَلِ، وَصَارَ أَوْحَدَ زَمَانِهِ فِي عِلْمِ الفِقْهِ، وَالخِلافِ، وَالأَصْلَيْنِ، وَالنَّظَرِ، وَالجَدلِ، وَصَارَ أَوْحَدَ زَمَانِهِ فِي عِلْمِ الفِقْهِ، وَالخِلافِ، وَالأَصْلَيْنِ، وَالنَّظَرِ، وَالجَدلِ، وَدَرَّسَ بَعْدَ شَيْخِهِ بِمَسْجِدِهِ بِهِ المَأْمُونِيَّةِ » وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَةٌ بِجَامِعِ القَصْرِ وَدَرَّسَ بَعْدَ شَيْخِهِ بِمَسْجِدِهِ بِهِ المَأْمُونِيَّةِ » وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَةٌ بِجَامِعِ القَصْرِ يَخْتَمِعُ إِلَيْهِ فِيْهَا الفُقَهَاءُ لِلْمُنَاظَرَةِ، وَكَانَ حَسَنَ الكَلامِ، جَيِّدَ العِبَارَةِ، فَصِيْحَ اللِّسَانِ، رَفِيْعَ الصَّوْتِ (٣). وَلَهُ تَصَانِيْفُ فِي الخِلاَفِ وَالجَدَلِ، فَصِيْحَ اللِّسَانِ، رَفِيْعَ الصَّوْتِ (٣). وَلَهُ تَصَانِيْفُ فِي الخِلاَفِ وَالجَدَلِ، فَصِيْحَ اللِّسَانِ، رَفِيْعَ الصَّوْتِ (٣). وَلَهُ تَصَانِيْفُ فِي الخِلاَفِ وَالجَدَلِ،

وَمُحْتَسِبَهَا الصَّدْرَ البَكْرِيَّ، وَالنَّاصِحَ ابْنَ الحَنْبَلِيِّ، وَكَانَ يُؤذِي النَّاسَ وَيَفْتَرِي، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» فَقَطَعَ الخَلِيْفَةُ «المُسْتَنْصِرُ» لِسَانَهُ وَطُوِّفَ بِهِ، فَتَكَلَّمَ وَهَذَىٰ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ السِّعَايَةِ بِالنَّاسِ فَنُفِيَ إِلَىٰ «وَاسِطَ»، وَأُلْقِيَ فِي مَطْمُوْرَةٍ حَتَىٰ مَاتَ» كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ السِّعَايَةِ بِالنَّاسِ فَنُفِي إِلَىٰ «وَاسِطَ»، وَأُلْقِيَ فِي مَطْمُوْرَةٍ حَتَىٰ مَاتَ» كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ السَّافِظُ الذَّهْبِي فِي تَارِيخِ الإِسْلاَمِ (٣٦١)، في ترْجَمَةِ وَالِدِهِ، وَقَالَ الصَّلاَحُ الصَّفَدِيُّ فِي ترْجَمَةِ هُو اللهُ الذَّهْبِي فِي مَطْمُورَةٍ إِلَىٰ ترْجَمَةِ هُو اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَوْ إِلَىٰ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَىٰ (ت: ٣١٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «الوفاء» خَطَأٌ، وَمِثْلُهُ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) جَاءَ في الوَافِي بِالوَفَيَاتِ عَنِ ابْنِ النَّجَّارِ قَوْلُهُ : «وَوُجِدَ سَمَاعُهُ فِي «مَشْيَخَةِ الكَاتِبَةِ شُهْدَةَ» فَسَمِعَهَا مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الغُرَبَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَمْ أَكُلِّمُهُ قَطُّ».

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابنُ الشَّعَّارِ: «وَكَانَ فَقِيْهًا، حَنْبَلِيًّا، وَاعِظًا، مُصَنِّفًا، مُتَوَحِّدًا فِي عِلْمِ الخِلَافِ وَالأُصُولِ، وَالنَّظَرِ، وَالجَدَلِ، نَاظَرَ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ حَتَّىٰ بَرَعَ فِي جَمِيْعِ ذَٰلِكَ، سَمعَ=

مِنْهَا: «التَّعْلِيقَةُ» المَشْهُوْرَةُ، وَ «المُفْرَدَاتُ»، وَمَنْهَا: كِتَابُ «جَنَّةِ النَّاظِرِ وَجُنَّةِ النَّاظِرِ» وَ المُفْرَدَاتُ»، وَمَنْهَا: كِتَابُ «جَنَّةِ النَّاظِرِ» وَكَدَّثَ، وَجُنَّةِ المُنَاظِرِ» فِي الجَدَلِ، وَاشْتَغَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَتَخَرَّجُوا بِهِ (١). وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، وَأَجَازَ لِعَبْدِالصَّمَدِ بْنِ أَبِي الجَيْشِ المُقْرِىءِ، وَوَلاَّهُ النَّاصِرُ النَّظَرَ فِي قُرَاهُ وَعَقَارِهِ الخَاصِّ، ثُمَّ صَرَفَهُ.

وَقَدْ حَطَّ عَلَيْهِ أَبُوشَامَةَ، وَنَسَبَهُ إِلَىٰ الظُّلْمِ فِي وِلاَيَتِهِ، وَأَظُنُّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ «مِنْ آقِ الزَّمَانِ» وَكَذَٰلِكَ ابْنُ النَّجَّارِ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ حَسَنَ العِبَارَةِ، مَعْ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ حَسَنَ العِبَارَةِ، حَيِّدَ الكَّلَامِ فِي المُنَاظَرَةِ، مُقْتَدِرًا علَىٰ رَدِّ الخُصُومِ، وَكَانَتْ الطَّوائِفُ مُحيِّدَ الكَّلَامِ فِي مَنْزِلِهِ، وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ الفُقَهَاءُ، مُحْمَعِةٌ عَلَىٰ فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ، وَكَانَ يُدَرِّسُ فِي مَنْزِلِهِ، وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ الفُقَهَاءُ، مُحْمَعِةٌ عَلَىٰ فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ، وَكَانَ يُدَرِّسُ فِي مَنْزِلِهِ، وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ الفُقَهَاءُ، قَالَ: وَرُتَّبَ نَاظِرًا فِي «دِيْوَانِ المُطَبَّقِ» مُدَيْدَةً، فَلَمْ تُحْمَدْ سِيرَتُهُ، فَعُزِلَ وَاعْتُقِلَ مُدَّةً بِالدِّيْوَانِ، ثُمَّ أُطْلِقَ، وَلَزِمَ مَنْزَلَهُ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ فِي دِيْنِهِ بِذَاكَ.

ذَكَرَ لِي وَلَدُهُ (٢) أَبُوطَالِبٍ عَبْدُاللهِ، فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ أَنَّهُ قَرَأَ الْمَنْطِقَ وَالْفَلْسَفَةَ عَلَىٰ ابْنِ مُرَقِّشِ الطَّبِيْبُ النَّصْرَانِيُّ، وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِتِلْكَ العُلُومِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ إِلَىٰ بَيْعَةِ النَّصَارَىٰ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ بِتِلْكَ العُلُومِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ إِلَىٰ بَيْعَةِ النَّصَارَىٰ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ

الحَدِيْثَ مِن جَمَاعَةٍ وَصَنَّفَ كُتْبًا مُفِيْدَةً. . . » .

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ ابنُ الشَّعَارِ مِنْ مُصنَّفَاتِهِ: «... وَكِتَابٌ فِي الجَدَلِ سَمَّاهُ: «نُورُ المِصْبَاحِ فِي بَيَانِ الإصْطِلاح»، وَكِتَابُ: «صَحِيْحِ المَنْقُولِ وَصَرِيْحِ المَعْقُولِ» وَكِتَابُ: «الأَرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةٍ فِي الخِلَافِ»، وَكِتَابُ: «الإِيْجَازِ فِي تَفْسِيْرِ الإِعْجَازِ»، وَهُو تَفْسِيْرُ القُرآنِ العَزِيْزِ إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ».

<sup>(</sup>٢) فِي «تَارِيْخِ الإسْلامِ» ـ عَنِ ابْنِ النَّجَارِ ـ وَذَكَرَ لِي وَلَدَاهُ. . ، وَسَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّ لَهُ وَلَدَيْنِ ، هُمَا : عَبْدُاللهِ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَكَنَصِّ المُؤَلِّفِ عَنِ ابْنِ النَّجَارِ فِي «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» .

أَثِقُ بِهِ مِنَ العُلَمَاءِ يَذْكُرُ أَنَّهُ صَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ «نَوَامِيْسَ الأَنْبِيَاءِ» يَذْكُرُ فِيْهِ أَنَّهُمْ كَانُوا حُكَمَاءَ، كَهرْمِسَ، وَأَرُسْطَاطَالِيْسَ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ بَعْضَ تَلاَمِيْذَتِهِ الخِصِّيْصِيْنَ بِهِ عَنْ ذٰلِكَ فَمَا أَثْبَتَهُ وَلاَ أَنْكَرَهُ، وَقَالَ: كَانَ مُتَسَمِّحًا فِي دِيْنِهِ، مُتَلاَعِبًا بِهِ، وَلَمْ يَزِدْ علَىٰ ذٰلِكَ.

قَالَ: وَكَانَ دَائِمًا يَقَعُ فِي الحَدِيثِ، وَفِي رُوَاتِهِ، وَيَقُولُ: هُمْ جُهَّالٌ، لاَ يَعْرِفُونَ العُلُومَ العَقْلِيَّةَ، وَلاَ مَعَانِيَ الأَحَادِيْثِ الحَقِيْقِيَّةِ، بَلْ هُمْ مَعَ اللَّفْظِ الظَّاهِرِ، وَيَذُمُّهُمْ، وَيَطْعَنُ عَلَيْهِمْ، وَمِمَّا أَنْشَدَهُ ابْنُ النَّجَّارِ مِنْ شِعْرِهِ: (١)

(١) البَيْتَانِ فِي «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ»، عَنِ ابْنِ النَّجَّارِ، وَفِي «عُقُودِ الجُمَّانِ» أَنْشَدَنِي أَبُوطَالِبِ أَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوفِّقَ فِيْهَا. قَالَ الصَّفَدِيُّ بَعْدَ إِنشَادِهِمَا: قُلْتُ: شعْرٌ فِي أَعْلَىٰ دَرَجَاتِ التَّوَسُّط، وَمَعْنَاهُ الأَوَّلُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِر:

> لَهْفِي عَلَىٰ خَمْسِيْنَ عَامًا مَضَتْ كَانَتْ أَمَامِي ثُمَّ خَلَّفْتُهَا لَوْ أَنَّ عُمْرِي مَائَةٌ هَدَّنِي تَـذَكُّـرِيْ أَنَّـيَ أَنْصَفْتُهَـا

وَأَنْشَدَ لَهُ ابْنُ الشُّعَّارِ: ۚ قَالَ: «أَنْشَدَنِي وَلَدُهُ أَبُوطَالِبِ عَبْدُاللهِ بِمَدِيْنَةِ «إِرْبِلَ» فِي شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، قَالَ: أَنْشَدَنِي وَالِدِي لِنَفْسِهِ:

أَجِرْنِي إِلَاهِي فَدَائِي عُضَالٌ وَقَدْ طَالَ سُقْمِى وَطَالَ المَطَالُ وَحَارَ الأُسَاةُ وَلَوْ أَدْرَكُوا دَوَاءً بِدَاءٍ لِجِسْمِي لَقَالُوا وَمَلَّ زِيَارَتِيَ العَائِدُونَ وَأَهْلُ المَودَّةِ حَالُوا وَمَالُوا وَأَنْتَ الذَّخِيْرَةُ لِي إِنْ نَـأَتْ إِذَا عَرَضُوا جُمْلَةً وَاسْتَقَالُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنِّي إِلاَّ الخَيَالُ فَرَاجِيْكَ يَا سَيِّدِي لاَ يُدَالُ

فَجُدْلِي بِمَا أَنْتَ أَهلٌ لَهُ وَأَن لاَ تَذَرْنِي لَقًا لِلْهَوَانِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ حِرْصِ ابْنِ آدَمَ أَنَّهُ تَرَىٰ كَفَّهُ مَضْمُوْمَةٌ وَقْتَ وَضْعِهِ وَيَبْسُطُهَا عِنْدَالمَمَاتِ إِشَارَةً إِلَىٰ صُفْرِهَا مِمَّا حَوَىٰ بَعْدَ جَمْعِهِ وَيَبْسُطُهَا عِنْدَالمَمَاتِ إِشَارَةً إِلَىٰ صُفْرِهَا مِمَّا حَوَىٰ بَعْدَ جَمْعِهِ

وَتُونُفِّيَ فِي رَبِيْعِ الأُوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ وَسِتِّمَائَةَ ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ القَادِسِيِّ ، وَأَبُوشَامَةَ ، وَذَكَرَ ابْنُ النَّجَارِ : أَنَّهُ تُوفِّي يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ثَامِنِ رَبِيْعِ الآخِرِ ، وَأَبُوشَامَةَ ، وَذَكَرَ ابْنُ النَّجَارِ : أَنَّهُ تُوفِّي يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ثَامِنِ رَبِيْعِ الآخِرِ ، وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ بِدَارِهِ بِـ «دَرْبِ الجُبِّ» ، ثُمَّ نُقِلَ بَعْدَ ذُلِكَ إِلَىٰ «بَابِ حَرْبٍ» ، وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ بِدَارِهِ بِـ «دَرْبِ الجُبِّ» ، ثُمَّ نُقِلَ بَعْدَ ذُلِكَ إِلَىٰ «بَابِ حَرْبٍ» ، رَحِمَهُ الله وسَامَحَهُ.

وَذَكَرَ ابْنُ القَادِسِيِّ فِي «تَارِيْخِهِ»: أَنَّهُ وُجِدَ بِهْدَادَ» يَهُوْدِيُّ تَزَوَّجَ بِمُسْلِمَةٍ، وَأَوْلَدَهَا وَلَدَيْنِ، فَخَافَ اليَهُوْدِيُّ فَأَسْلَمَ، فَجُمِعَ الفُقَهَاءُ، وَاسْتُفْتُوا فِي أَمْرِهِ، قَالَ: فَقِيْلَ: إِنَّ الفَحْرَ إِسْمَاعِيْلَ غُلاَمَ ابْنِ المَنِّيِّ قَالَ:

وَإِنْ كُنْتُ أَسْأَلُ رَبًّا سِوَاكَ فَتَعْلِيْلُ قَلْبٍ بِهِ وَاشْتِغَالُ فَأَنْتَ المُجِيْبُ وَأَنْتَ المَآلُ فَأَنْتَ المُجِيْبُ وَأَنْتَ المَآلُ فَأَنْتَ المُجِيْبُ وَأَنْتَ المَآلُ فَشُكْرًا وَإِنْ حَمَلَتْ أَضْلُعِيْ سُقَامًا تَدَكَّدَكُ مِنْهُ الجِبَالُ

وَقَالَ أَيْضًا: وَأَنْشَدَنِي أَيْضًا، قَالَ: أَنْشَدَنِي وَالِدِي لِنَفْسِهِ:

عَدَدْتُ سِتِّيْنَ عَامًا لَوْ أَكُونُ عَلَىٰ تَيَقُّنِ أَنَّهَا التَّلْثَانِ مِنْ عُمْرِي لَسَاءَنِي أَنَّ بَاقِي العُمْرِ أَيْسَرُهُ وَآخِرُ الكَأْسِ لاَ يَخْلُو مِنَ الكَدرِ

وَهَلْذَانِ البَيْتَانِ أَنْشَدَهُمَا الصَّفَدِيُّ فِي «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» عَنِ ابْنِ النَّجَّارِ، وَأَنْشَدَ

لَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ أَنَّ المَوْتَ يَنْقُلُنَا حَقُّ البِلاَءِ لَنَا قَبْلَ البَلاَءِ وَإِنْ فَلَيْتَنَا لَمْ نَـزَلْ أَرْوَاحُنَا عَدَمًا

عَنْ طَيْبِ دَارٍ أَلِفْنَاهَا إِلَى الحُفَرِ نُجْرِي المَدَامِعَ مِنْ خوْفٍ وَمِنْ حَذَرِ وَلَمْ يَكُنْ خَلْقُنَا مِنْ عَالَم الصُّورَ

الإسلامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ.

٢٦٥ - مُحَمَّدُ بنُ حَمَّدِ (١) بْنِجُوْخَانَ البَغْدَادِيُّ، القَطُفْتِيُّ (١) الضَّرِيْرُ، الفَقِيْهُ، أَبُوبَكْرِ. سَمِعَ الحَدِيْثَ مِنِ ابْنِ البَطِّيِّ، وَشُهْدَةَ، وَحَدَّثَ بِيَسِيْرٍ، وَحَفِظَ القُرْآنَ، وَقَرَأَهُ تَجْوِيْدًا، وَأَقْرَأَهُ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي الفَتْح بْنِ المَنِّيِّ، وَتَكَلَّمَ فِي مُسَائِلِ الخِلافِ.

وَتُونُفِّيَ فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ سَلْخَ رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ وَسُتِّمَائَةً، وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَقَدْ نَاطَحَ السَّبْعِيْنَ.

٢٦٦ - هِلَالُ بِنُ مَحْفُوظِ بِنِ هِلَالٍ (٣) الرَّسْعَنِيُّ الجُزُرِيُّ ، الفَقِيْهُ ، أَبُوالنَّجْم .

### (١) ٢٦٥ ـ ابْنُ جُوْخَانَ القَطُفْتِيُّ (؟ ـ ٢٦٠ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٥٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٠٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٩٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣١). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/ ٢٥٦)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٥٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٤٣) (٧/ ٧٩).

(٢) في (ط): «القسطعتي» وَ«القَطُفْتِيُّ» مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «قَطُفْتَا» بالفَتْحِ ثُمَّ الضَّمِّ، وَالفَاءُ
 سَاكِنَةٌ، وَتَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ فَوْقٍ، وَالقَصْرُ، مَوْحِلَةٌ كَبِيْرَةٌ ذَاتُ أَسْوَاقٍ بِالجَانِبِ الغَرْبِيِّ مِنْ
 «بَغْدَادَ» كَذَا فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٤/ ٤٢٤).

#### (٣) ٢٦٦ \_ هِلاَلُ بْنُ مَحْفُوظٍ (؟ ـ ٦١٠هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٥٦)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٨١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٩٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٢). وَيُرَاجَعُ: عُقُودُ الجُمَّان لابنِ الشَّعَارِ (٩ ورقة: ٥٦)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٩٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٩٣)، وَالشَّدْرَاتُ (٤/ ٥٥) (٧/ ٨١).

رَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَسَمِعَ بِهَا مِنْ شُهْدَةَ الكَاتِبَةَ، وَغَيْرِهَا، وَتَفَقَّهَ بِهَا، وبَيْتُهُ بِدَالَجَزِيْرةِ» بَيْتُ مَشْيَخَةٍ وَصَلاحٍ، حَدَّثَ بِهِ رَأْسِ العَيْنِ». وَتُونُفِّيَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَسُتِّمَائَةَ، رَحِمَهُ اللهُ.

وَلاَ أَذْرِي مَا صِلْتُهُ بِعَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ مَحْفُوظ بِنِ هِلاَلِ الرَّسْعَنِيِّ المَعْرُوفِ بِ «السَّيْفِ» (ت: ١٩٦هـ) وَأَخِيْهِ هِلاَلِ بِنِ مَحْفُوظِ بِنِ هِلاَلِ الرَّسْعَنِيِّ (ت: بعد ١٩٩هـ) ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيْخ الإسْلامِ» وَقَالَ: "أَخُو الشَّيْخِ سَيْفِ الدِّيْنِ»، وَلَعَلَّهُمَا حَفِيْدَا المَذْكُورِ. الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيْخ الإسْلامِ» وَقَالَ: "أَخُو الشَّيْخِ سَيْفِ الدِّيْنِ»، وَلَعَلَّهُمَا حَفِيْدَا المَذْكُورِ. وَذَكَرَ الحَافِظُ البِرْزَالِيُّ فِي المُقْتَفَى (١/ ورقة: ٦٤) يُوسُفَ بنَ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ مَحْفُوظِ بنِ هِلالٍ فَلَعَلَّهُ ابنُ السَّيْفِ (ت: ١٩٦هـ) نَذْكُرُهُمْ جَمِيْعًا فِي اسْتِدْرَاكِنَا، إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَىٰ.

قالَ ابْنُ الشَّعَارِ: «. . . أَبُوالنَّجْمِ الرَّسْعَنِيُّ المَعْرُفُ بِهِ ابْنِ السَّرَّاجِ ، كَانَ فَقِيْهًا ، حَنَبِلِيَّ المَذْهَبِ ، قَارِئًا لِلْقُرْآنِ العَزِيْزِ ، مِنْ أَهْلِ الرُّهْدِ ، وَالوَرَعِ ، وَالدِّيْنِ ، وَالخَيْرِ ، وَلَمُ قَعَةً بِهِ المَذْهَبِ الأَحْمَدِيِّ . . . وَتُونُقِي فِي شَعْبَانَ سَنَةً عَشْرٍ وَسِتِّمَائَةَ ، وَلَمْ تَفَقَّهُ بِهِ المَّذِهِ ، أَنْسَدَنِي الشَّيْخُ أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّرَّقِ بْنُ رِزْقِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهِ ، أَنْسَدَنِي الشَّيْخُ أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّرَّقِ بْنُ رِزْقِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهِ ، أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّرَّقِ بْنُ رِزْقِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ المُحَمِّدُ ثُلُو النَّجْمِ هِلاللَّ بْنُ مَحْفُوظِ الرَّسْعَنِيُّ لِنَفْسِهِ ، وَقَدْ نَدَبَهُ المَشْطُوبِ الكُرْدِيُ وَسِتِّمَائَةَ اللهِ مِنْ قِيلِهِ . قَالَ : أَنْشَدَنِي أَبُوالنَّجْمِ هِلاَلُ بْنُ مَحْفُوظِ الرَّسْعَنِيُّ لِنَفْسِهِ ، وَقَدْ نَدَبَهُ الأَمْرُ وَعِمَادُ الدِّيْنِ أَبُوالعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ المَشْطُوبِ الكُرْدِيُ اللهِ مِنْ قِيلِهِ : الكَيْنِ أَبُوالعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ المَشْطُوبِ الكُرْدِيُ المَعْنِ فَلْكَ بَعْنَ عَلَى الْمُعْنِي فَامْتَنَعَ وَأَبَى ، وَطَلَبَ مِنْ قِيلِهِ : اللهِ المَّمْ وَلَهُ مَالَمُ مَنْ قَيْلِهِ : اللهِ الْعَبْلُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قِيلُهِ : اللهُ اللْهُ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ عَنْ المَعْنَعُ وَأَلِي قَلْهِ وَكَتَبَ هَائِهُ وَلَا اللَّهُ مَا وَهِيَ مِنْ قِيلِهِ :

أَقِلْنِي أَيُّهَا القَمَرُ المُنِيْرُ فَلَسْتُ كَمَا يَظُنُّ بِي الأَمِيْرُ تَعَاظَمَتِ الأَمَانَةُ فِي أُرَاهَا أَتَحْسَبُ أَنَّهُ أَمْرٌ يَسِيْرٌ سَمَا وَأَحْدٌ قَدْ أَبَىٰ وَأَبَىٰ ثَبِيْرُ سَمَا وَأَحْدٌ قَدْ أَبَىٰ وَأَبَىٰ ثَبِيْرُ إِذَا عَجَزَتْ جِبَالُ الأَرْضِ عَنْهَا فَكَيْفَ يَطِيْهَا رَجُلٌ كَبِيْرٌ

٢٦٧ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ (١) بْنِ مُحَمَّدِ بنِ كَرَمِ السَّلَامِيُّ المُعَدَّلُ ، أَبُو العَشَائِرِ ، ابْنِ التَّلُولِيِّ (٢) . سَمِعَ مِنْ ابْنِ البَطِّيِّ ، وَجَمَاعَةٍ (٣) ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ ، وَقَرَأَ طَرَفًا مِنَ العَرَبِيَّةِ عَلَىٰ ابْنِ الخَشَّابِ (٤) . وَشَهِدَ عَنْدَ قَاضِي القُضَاةِ العَبَّاسِي (٥) ، وَشَهِدَ عَنْدَ قَاضِي القُضَاةِ العَبَّاسِي (٥) ، وَكَانَ يَوُمُّ بِمَسْجِدٍ بِالجَانِبِ الغَرْبِيِّ مِنْ «بَغْدَادَ» .

وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ قَوْمٌ مِنَ الطَّلَبَةِ، وَكَانَ غَالِيًا فِي التَّسَنُّنِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ يَقُونُ أَشْيَاءَ لاَ يَلْزَمُهُ التَّلَقُظُ بِهَا، بَلْ يَضُرُّهُ، مِنْهَا: أَنَّ عَلِيًا شَرِبَ

### (١) ٢٦٧ \_ أَبُوالعَشَائِرِ ابْنِ التَّلُوْلِيِّ (؟ ـ ٦١٠ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرقَة: ٥٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٧٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٩٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٢). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْئِيِّ (٢/ ١٤٨)، والمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلْيُهِ (١/ ٢٠١)، والمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٠١)، والوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٤/ ١٧٨)، والشَّذَرَاتُ (٥/ ٣٣)، (٧/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) زَادَ الصَّفَدِيُّ فِي وَصْفِهِ قَوْلَهُ: «اللَّبَّانُ... مِنْ أَهْلِ «قَطُفْتَا»...». وَقَالَ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ: «مَنْ أَهْلِ الجَانِبِ الغَرْبِيِّ».

 <sup>(</sup>٣) مِنْهُمْ: أَبُوتَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ شَقْرَانَ، وَأَبُوالرِّضا مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرِ الشَّيْحِيِّ، فِي
 "تَارِيخ ابْنِ الدُّبَيْثِيِّ»: «الشَّيْمِي» تَحْرِيْفٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي الوَافِي بِالوَفَيَاتِ: «العَشَّابُ» تَحْرِيْفٌ أَيْضًا، وَقَالَ: وَ"صَحِبَ ابْنَ العَطَّارِ صَاحِبَ المَخْزَنِ.

<sup>(</sup>٥) قَالَ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ: «وَقَبِلَ قَاضِي القُضَاةِ أَبُوالحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ العَبَّاسِيُّ شهَادَتَهُ يَوْمَ الاَّنْنَيْنِ عِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَزَكَّاهُ العَدْلاَنِ ؛ أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الحَرَّانِيِّ ، وَأَبُوعَ بْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمَدَ بْنِ حَمَّادِ الأَنْبَارِيِّ ، إِلاَّ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الحَرَّانِيِّ ، وَأَبُوعَ بْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمَدَ بْنِ حَمَّادِ الأَنْبَارِيِّ ، إِلاَّ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الحَرَّانِيِّ ، وَأَبُوعَ بْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمَدَ بْنِ حَمَّادِ الأَنْبَارِيِّ ، إِلاَّ أَنَّهُ عُزِلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِقَلِيْلٍ ، وَرَوَى شَيْئًا يَسِيْرًا ، سَمِعَ مِنْهُ أَصْحَابُنَا ، وَقَدْ جَالَسْتُهُ ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ أَصْحَابُنَا ، وَقَدْ جَالَسْتُهُ ، وَمَا بَعَدًى خَبَرُهُ بَعْدَ سَنَةٍ عَشْرِ وَستَمَائَةَ ».

الخَمْرَ، وَأَنَّ بِلاَلاً خَيْرًا مِنْ مُوْسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ، وَمِنْ أَبِيْهِ، وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي وِزَارَةِ القُمِّيِّ الشِّيْعِيِّ (١)، فَنَفَاهُ إِلَىٰ «وَاسِطَ» وَكَانَ نَاظِرُهَا (٢) غَالِيًا فِي

(۱) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْكَرِيْمِ القُمِّيُّ الوَزِيْرُ، أَبُوالحَسَنِ(ت: ٦٣٠هـ). أخْبَارُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلاَم النُّبَلاَءِ (٢٢/ ٢٤٦)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ(١/٧١) وَغَيْرِهِمَا.

(٢) اسمُهُ ابْنُ عَبَّادٍ كَمَا فِي «الوَافِي بالوَفَيَاتِ».

يُسْتَدْرَكُ علَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَياتِ سنةٍ (١٠٠هـ):

356 ـ الحُسَيْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ شُنَيْفٍ، أَبُوعَبْدِاللهِ الدَّارَقَرِّيُّ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: وَكَانَ أَبُوهُ حَنْبَلِيًّا، صَالِحًا.

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ - ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٤٥٥هـ). أَخْبَارُ الحُسَيْنِ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/٢٦)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ لابِن الفُوطِيِّ (٤/٢٦) الحُسَيْنِ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٦)، وَالعِبَرِ (٥/ ٣٥)، وَتَارِيْخِ الإسلامِ (٢٦٥). . وَغَيْرِهَا . وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٣٤)، وَالعِبَرِ (٥/ ٣٥)، وَتَارِيْخِ الإسلامِ (٢٦٥). . وَغَيْرِهَا . 357 - وَعَبْدُ الخَالِقِ بْنُ يَحْيَىٰ بْنُ مُقْبِلِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَرَكَةَ بْنِ الصَّدْرِ، أَبُو الفَضْلِ، وَيُعْرَفُ بِـ «ابْنِ الأَبْيَضِ» قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «مَنْ بَيْتِ الرِّوَايَةِ» .

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ يَحْيَىٰ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٧٨هـ) وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. أَخْبَارُ عَبْدِالخَالِقِ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوفَيَاتِ النَّقَلَة (٢/ ٢٦٨)، والمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٥٦)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٧٢).

358 ـ وَبِنْتُهُ: بَرَكَةُ. ذَكَرَهَا الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (١/ وُرَقَة: ١٦٥).

359 ـ وَعُبُدَ الرَّحِيْمِ بْنُ المُبَارَكِ بْنَ الحَسَنِ بِنِ طِرَادٍ الأَزَجِيُّ القَطِيْعِيُّ المَعْرُوفُ بِ «ابْنِ القَالِلَةِ»، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٧١ه هـ) وَيُعْرَفُ وَالِدُهُ بِ «البَامَاوَرْدِيِّ»، وَسَيَاتِي أَخُونُهُ عُبَيْدُ اللهِ فِي الإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٢٦هـ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَسَيَاتِي أَخُونُهُ عُبَيْدُ اللهِ فِي الإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٢٦هـ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. أَخْبَارُ عَبْدِالرَّحِيْمِ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٨٦)، والمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيهِ (٣/ ٢٧)،

التَّشَيُّعِ، فَأَخَذَهُ وَطَرَحَهُ فِي مَطْمُوْرَةٍ، إِلَىٰ أَنْ مَاتَ بِهَا، وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ سَنَةَ عَشْرِ وَسِتِّمِائَةَ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٢٦٨ - إِبْرَاهِيْمُ بِنُ (١) عَلِيِّ (٢)، بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُبارَكِ بْنِ أَحمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُبارَكِ بْنِ أَحمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَيُلَقَّبُ بَكُرُوْسٍ البَغْدَادِيُّ الفَقِيْهُ، المُعَدَّلُ ، أَبُو إِسْحَلْقَ ، وَقِيْلَ : أَبُومُحَمَّدٍ ، وَيُلَقَّبُ (شَمْسُ الدِّيْنِ» ، وَقَدْ سَبَقَ ذَكْرُ أَبِيْهِ (٣) وَعَمِّهِ .

وُلِدَ لَيْلَةَ ثَامِنَ عِشْرِيْنَ جُمَادَى الأُوْلَى، سَنَةَ سَبْع وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَذَكَرَ القَادِسِيُّ فِي «تَارِيْخِهِ»: أَنَّ وَالِدَهُ سَمَّاهُ «عَبْدَالرَّحْمَانِ»، فَرَأَىٰ فِي مَنَامِهِ النَّبِيَّ عَيْلِيْهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيهِ «إِبْرَاهِيْمَ»، وَيُكَنِّيهِ «أَبَامُحَمَّدٍ».

وَقَرَأَ القُرْآنَ عَلَىٰ عَمِّهِ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنْ أَبِيْهِ وَعَمِّهِ، وَمِنْ أَبِي

وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٣٧٣)، وَذَكَرَهُ يَاقُوْتُ الْحَمَوِيُّ فِي: مُعْجَمِ البُلْدَانِ فِي «بَامَاوَرْدَ». 360 عُثْمَانُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ فَارِسِ بنِ مُقَلَّدِ السِّيْئِيُّ، أَبُوعَمْرِ و الأَزَجِيُّ، الخَبَّارُ. أَخُو إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٦١٤هـ) الآتي فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. أَخْبَارُ عُثْمَانَ في: التَّقْيِيْدِ (٢٠٤)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (٢/ ١٩٢)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٨٧)، وَتَارِيْخِ إِرْبِلَ (١/ ٣٧٦)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٣٧٦).

<sup>(</sup>١) في (ط): «إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد علي . . . » .

<sup>(</sup>٢) ٢٦٨ ـ شَمْسُ الدِّيْنِ بْنَ بَكْرُوْسٍ (٥٥٧ ـ ٦١١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْن نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٥٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدَ(٤/ ١٠٠) وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٣) وَيُرَاجَعُ: مِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٥٧٠)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَينِ (٨٧)، وَالتَّكمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٩٥)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٣٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٦٦)، وَالبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) تُونِّقِي أَبُونُ سَنَةَ (٥٨٦هـ) وَتُونُقِي عَمُّهُ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ سَنَةَ (٥٧٣هـ) تَجِدْهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا.

الفَتْحِ بْنِ البَطِّيِّ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ مِنَ المُتَأَخِّرِيْنَ، وَكَتَبَ الطِّبَاقَ بِخَطِّهِ، وَالشَّعْلَ بِالمَذْهَبِ عَلَىٰ أَبِيهِ وَعَمِّهِ، وَبِالخِلَافِ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ، وَالْمَثْعَلَ بِالمَذْهَبِ عَلَىٰ إِلْقَاءِ الدُّرُوْسِ وَلاَزَمَهُ مُدَّةً لِسَمَاعِ دَرْسِهِ، حَتَّىٰ بَرَعَ، وَأَفْتَىٰ، وَنَاظَرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ علَىٰ إِلْقَاءِ الدُّرُوْسِ وَلاَزَمَهُ مُدَّةً لِسَمَاعِ دَرْسِهِ، حَتَّىٰ بَرَعَ، وأَقْتَىٰ، وَنَاظَرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ علَىٰ إِلْقَاءِ الدُّرُوسِ وَلاَنَمَهُ مُرَّةً وَالشَيْرَةِ اللَّهُ مَا الشَّهْرَزُورِيِّ، وَوَلِي نَظَرَ وُقُوفَ الجَامِعِ، ثُمُّ وَلِي النِّيَابَةَ بِهِ إِللَّهِ بِي سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّمَائَةَ، وَالمَصَادَرَةِ، وَالجِنَايَاتِ لِلنَّاسِ، وَالسَّعْيِ بِهِمْ، ولَمْ تَكُنْ تَأْخُذُهُ فِي ذَٰلِكَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ (٢). وَالجِنَايَاتِ لِلنَّاسِ، وَالسَّعْيِ بِهِمْ، ولَمْ تَكُنْ تَأْخُذُهُ فِي ذَٰلِكَ لَوْمَةَ لاَئِمِ (٢).

قَالَ ابْنُ القَادِسِيِّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ دُلَفِ الخَازِنُ (٣)، قَالَ: كَانَ ابْنُ بَكْرُوْسٍ يلاَزِمُ قَبْرَ مَعْرُوْفٍ الكَرْخِيِّ، فَسَمِعْتُهُ وَهُو يَدْعُو أَكْثَرَ الأَوْقَاتِ: النَّهُمَّ مَكِّنَهُ اللهُ مُنْ ذَلِكَ. اللَّهُمَّ مَكِّنَهُ اللهُ مُنْ ذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ السَّاعِي: حَدَّثِنِي عَبْدُ العَزِيْزِ (٤) النَّاسِخُ، أَنَّهُ وَعَظَ ابْنَ بَكُرُوْسٍ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ: يَا شَيْخُ: اعْلَمْ أَنِّي فَرَشْتُ حَصِيْرًا فِي جَهَنَّمَ، قَالَ: فَقُمْتُ مُتَعَجِّبًا مِنْ قَوْلِهِ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ ذٰلِكَ، إِلَىٰ أَنْ قُبِضَ عَلَيْهِ فِي رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَضُرِبَ حَتَّىٰ تَلِفَ، فَمَاتَ لَيْلَةَ الخَمِيْسِ ثَامِنِ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ مِنَ السَّنَةِ المَذْكُوْرَةِ.

<sup>(</sup>۱) في (ط): «بدَرُب العَيَّار».

<sup>(</sup>٢) فِي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ»، ولَبِسَ النَّوْبَ المُزَنَّدَ، وَتَقَلَّدَ السَّيْفَ، وَظَلَمَ وَفَتَكَ.

<sup>(</sup>٣) تُوُفِّي سَنَةً (٦٣٧)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٤) هُو نَفْسُهُ: عَبْدُالعَزِيْزِ بْنُ دُلَفِ السَّالِفُ الدِّكْرِ.

وَقَالَ ابْنُ القَادِسِيِّ: وَكَانَ النَّاسِخُ صَاحِبًا لَهُ، فَقُبِضَ عَلَيْهِ مَعَهُ، وَحُبِسَ وَضُرِبَ، وَقُرِّرَ عَلَيْهِ مَالٌ، ثُمَّ أُطْلِقَ وَلَمْ يُأْخَذْ مِنهُ شَيءٌ، ذَكَرَ القَادِسِيُّ: أَنَّهُ أَنْشَدَ قَبْلَ مَوْتِهِ، مُستَشهدًا لِغَيْرِهِ:

قَضَيْتُ نَحْبِي فَسُرَّ قَوْمٌ بِهِم غَفْلَةٌ وَنَوْمُ قَوْمٌ فَقْلَةٌ وَنَوْمُ قَوْمُ قَوْمٌ فَكُلَةٌ وَنَوْمُ قَدْ كَانَ يَوْمِي عَلَيَّ حَتْمٌ أَلَيْسَ لِلْشَّامِتِيْنَ يَوْمُ

فَقَرَأَ سُوْرَةَ «يَسَ»، فَلَمَّا بَلَغَ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ إِنَ كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَخِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ جَعَلَ يُكَرِّرُهَا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ. قَالَ: وَاجْتَمَعَ النَّاسُ لِخُرُوجِ جَنَازَتِهِ، وَأُغْلِقَ «بَابُ النُّوْبِيِّ» فَأُخْرِجَتْ جَنَازَتُهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ لِخُرُوجِ جَنَازَتِهِ، وَأُغْلِقَ «بَابُ النُّوْبِيِّ» فَأُخْرِجَتْ جَنَازَتُهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ لِخُرُوجِ جَنَازَتِهِ، وَأُغْلِقَ «بَابُ النُّوْبِيِّ» فَأُخْرِجَتْ جَنَازَتُهُ نِصْفَ اللَّيْلِ مِنْ «بَابِ العَامَّةِ» وَحُمِلَ إِلَىٰ «بَابِ أَبْرِزَ» فَدُفِنَ إِلَىٰ جَانِبِ (مَشْهَدِأَوْ لَادِ الحَسَنِ»، سَامَحَهُ اللهُ وَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

وَذَكَرَ المُنْذِرِيُّ: أَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ الشَّهْرِ، وَدُفِنَ فِي لَيْلَةِ تَاسِعَ عَشَرِهِ، وَقَدْ وَجَدَ أَبُوشَامَةَ فِي ابْنِ بَكْرُوْسٍ مَجَالاً لِلْمَقَالِ، فَقَالَ فِيْهِ وَأَطَالَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ رُمِيَ بِهِ فِي دِجْلَةَ، وَهَلذَا لَمْ يَصِحَّ بِحَالٍ.

٢٦٩ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ (٢) بْنِ عَبْدِ القَادِرِ بْنِ أَبِي صَالِحِ الجِيْلِيُّ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٥٦)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٠١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ١٣٣). وَيُرَاجَعُ: الكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١٢/ ٣٠٥)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٥٧١)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٠٣)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٨٨)، وَتَارِيْخُ الحُكَمَاءِ (٢٢٨)،=

<sup>(</sup>١) سُورة ياس.

<sup>(</sup>٢) ٢٦٩ ـ رُكُنُ الدِّيْنِ الجِيْليُّ: (؟ ـ ٢٦٩هـ):

البَغْدَادِيُّ، أَبُومُحَمَّدِ بْنُ أَبِي مَنْصُوْرِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ إِللهِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ إِللهِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ إِللهِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ

وُلِدَ لَيْلَةَ ثَامِنَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ.

وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ جَدِّهِ، وَمِنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّابِيِّ، وَأَبِي الْمُقَرَّب، الْصَّابِيِّ، وَأَبِي الْفَقْرِب، وَشُهْدَة، وَابْنِ شَاتِيْل، وَأَحْمَدَ بْنِ الْمُقَرَّب، وَأَبِي الْمَكَارِمِ الْبَادَرَائِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَانْدَاسِيُّ (٢) وَأَبِي الْمَكَارِمِ الْبَادَرَائِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَانْدَاسِيُّ (٢) الْفَقِيْهِ وَغَيْرِهِ، وَكَتَب بِخَطِّه، وَخَطُّهُ رَدِيءٌ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ جَدِّهِ الشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ، وَعَلَىٰ أَبِيهِ عَبْدِالْوَهَابِ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ جَدِّهِ بِ «الْمَدْرَسَةِ الشَّاطِئِيَّة» (٣) وَعَلَىٰ أَبِيهِ عَبْدِالْوَهَاب، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ جَدِّهِ بِ «الْمَدْرَسَةِ الشَّاطِئِيَّة» (٣)

وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/٧٧٧)، وَالجَامِعُ المُخْتَصَرُ (٩/٨،٨٢، ١١٨، ٢٨٤)،
 وَالمُخْتَصَرُ فِي أَخْبَارِ البَشَرِ (٣/١١)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢٢/٥٥)، وَتَارِيْخُ الإَسْلامِ (٧٧)، وَمِيْزَانُ الاعْتِدَالِ (٢/١٣٠)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/٣٩)،
 وَفَوَاتُ الوَفَيَاتِ (٢/٣٢٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٨١/ ٤٢٩)، وَتَارِيْخُ ابنِ الوَرْدِيِّ وَفَوَاتُ الوَفَيَاتِ (١٣٢/ ٢٨)، وَالفَلائِدُ (٢/ ٢٤٧)، وَالفَلائِدُ (١٣٢/ ٢٨)، وَالفَلائِدُ للتَّادِفِيِّ (٥٤)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ١٩٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٥٥) (٧/ ٨٨).

<sup>(</sup>١) أَبُونُهُ عَبْدُ الوَهَّابِ (ت: ٩٣ ٥هـ)، وَجَدُّهُ الشَّيخُ عَبْدُ القَادِرِ في (ت: ٥٦١ هـ) ذَكَرَهُ مَا المُؤَلِّفُ.

 <sup>(</sup>٢) في (ط) و(أ) و(ب): «البراديسي» ولَعَلَّ المَقْصُوْدَ: عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الزَّيْتُونِيُّ البَرَانْدَاسِيُّ، الفَقيْهُ، الحَنْبَلِيُّ (ت: ٥٨٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

 <sup>(</sup>٣) في (ط): «الشَّاطِبيَّة» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَالمَدْرَسَةُ الشَّاطِئِيَّةُ أَنْشَأَتْهَا جِهَةُ الخَلِيْفَةِ «بَنَفْشَا»
 بِبَابِ الأَزَجِ، وَأَوْقَفَتْهَا عَلَىٰ الحَنَابلَةِ وَ«بنَفْشَا» فَتَاةٌ لِلْمُسْتَضِيْءِ العبَّاسِيِّ، وَكَانَتْ مَشْهُوْرَةً بِأَعْمَالِ البِرِّ وَالخَيْرِ، وقدْ تَقَدَّمَ الحَدِيْثُ عَنها فِيْمَا مَضَىٰ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ:
 «وَقَفَتْ مَدْرَسَةٌ بِـ «بَابِ الأَزْح وَعَمَرَتْ عِدَّةَ مَسَاجِدَ، وَكَانَتْ كَثِيْرَةَ الرَّغْبَةِ فِي أَفْعَالِ =

وَوَلِيَ عِدَّةَ وَلاَيَاتٍ، وَكَانَ أَدِيْبًا، كَيِّسًا، مَطْبُوْعًا عَارِفًا بِالمَنْطِقِ وَالفَلْسَفَةِ وَالتَّنْجِيْمِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ العُلُوْمِ الرَّدِيْئَةِ، وَبِسَبَبِ ذَٰلِكَ نُسِبَ إِلَىٰ عَقِيْدَةِ الْأَوَائِلِ حَتَّىٰ قِيْلَ: إِنَّ وَالِدَهُ رَأَىٰ عَلَيْهِ يَوْمًا ثَوْبًا بُخَارِيًا فَقَالَ: وَاللهِ هَـٰذَا اللهِ وَاللهِ هَـٰذَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمًا ثَوْبًا بُخَارِي وَكَافِرٌ فَمَا سَمِعْنَاهُ، عَجِيْبٌ مَا زِلْنَا نَسْمَعُ البُخَارِيْ ومُسْلِم، فَأَمَّا البُخَارِي وكَافِرٌ فَمَا سَمِعْنَاهُ، وكَانَ أَبُوهُ كَثِيْرَالمُهُونِ وَاللهُ وَالمَدَاعَبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ. وكَانَ عَبْدُ السَّلامِ وكَانَ عَبْدُ السَّلامِ وَلَكُمْ أَلُوهُ كَثِيْرَ المُهُونِ وَالمُدَاعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ. وَكَانَ عَبْدُ السَّلامِ وَلَكُمْ اللهِ وَالمُدَاعِةِ وَسِيْرَتِهِ، يُرْمَىٰ بِالفَوَاحِشِ وَالمُنْكَرَاتِ، وقَدَّ جُرَتْ عَلَيْهِ مِحْنَةٌ فِي أَيّامِ الوَزِيْرِ ابْنِ يُونُسَ، وَحُكِمَ وَالمُنْكَرَاتِ، وقَدْ جَرَتْ عَلَيْهِ مِحْنَةٌ فِي أَيّامِ الوَزِيْرِ ابْنِ يُونُسَ، وَحُكِمَ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ فِي حَالِ فَقْرُهِ، فَكَانُوا يُؤْذُونَهُ غَايَةَ الأَذَىٰ، فَلَمَّا وَلِيَ ابْنُ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ فِي حَالِ فَقْرُهِ، فَكَانُوا يُؤْذُونَهُ غَايَةَ الأَذَىٰ، فَلَمَا وَلِيَ ابْنُ وَلَادِ وَلَا مَعْمَلُهُمْ، وَبَعَثَ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ المَطَامِيْرِ بِوالسِطَ» وَبَعَثَ بيُونُسَ وَتَمَكَّنَ شَتَّتَ شَمْلَهُمْ، وَبَعَثَ بِعْضِهِمْ إِلَىٰ المَطَامِيْرِ بِوالسِطَ» وَبَعَثَ ابْنُ فَكَسَى دَارَ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَأَخْرَجَ مِنْهَا كُتُبًا مِنْ كُتُبِ الفَلَاسِفَةِ، وَ «رَسَائِلِ إِخْوانِ فَكَسَى دَارَ عَبْدِ السَّلَامَ ، وَأَخْرَجَ مِنْهَا كُتُبًا مِنْ كُتُبِ الفَلَاسِفَةِ، وَالسَّعَةِ، وَالسَّعْنَ عَلَى الْنَارُ عَبْدَ السَّلَامُ عَلَى الْمَالَو الْمُعَلَّى الْمَعَلَى الْمَالَولِ فَي الْمَالِقُ لِي إِلَى المَطَامِيْرِ بِولَ السَلَّالِ إِلْهُ وَلَا مَلَى الْمَعْلَو مُ مَنْ وَالْمُوالِقُ فَيْ الْمُولَا الْمُولِي الْمَعْلَى الْمَلَامِ مُولَى الْمُعْرَالِ الْمُقَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَامُ مَلْوَلَا الْمُولِي الْمَلَالِي الْمُعَلِي الْمَعْلَى الْمَالِقُ الْمُولِ وَلَا الْمُكَالِه

البِرِّ». وَ(بَابُ الأَرَجِ) مِنْ مَحَالِّ الحَنَابِلَةِ بِه «بَغْدَادَ» وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابنُ رَجَبِ أَنَّ مِمَّنْ دَرَّسَ بِهَا القَاضِي أَبُوصَالِحٍ نَصْرُ بنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيُّ، أَبُوصَالِحٍ الجِيْلِيُّ وَرَّسَ فِيهَا تَاجُ الدَّيْنِ عَبْدُالكَرِيْمِ بنُ يُوسُفَ بنِ هَلْذَا هُوَ ابنُ عَمَّ الرُّكْنِ المُتَرْجَمِ هُنَا، ثُمَّ دَرَّسَ فِيهَا تَاجُ الدَّيْنِ عَبْدُالكَرِيْمِ بنُ يُوسُفَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ الجَوْزِيِّ . . . وَلَعَلَّهَا سُمِّيَتْ الشَّاطِئِيَّةَ ؛ لأَنَّهَا عَلَىٰ شَاطِيءِ دِجْلَةَ .

<sup>(</sup>١) المُجُونُ هُنَا المِزَاحُ.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط) فقط: «لم يفتا».

<sup>(</sup>٣) يُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الحُكَمَاءِ، وَكَشْفُ الظُّنون (١/ ٩٠٢) وَهِيَ مَشْهُوْرَةٌ.

يُونُسَ - وَهُو يَوْمَئِذِ أَسْتَاذُ الدَّارِ (۱) - العُلَمَاءَ وَالفُقَهَاءَ، وَالقُضَاةَ، وَالأَعْيَانَ، وَكَانَ ابْنُ الجَوْزِيِّ مَعَهُمْ، وَقَرَأَ فِي بَعْضِهَا مُخَاطَبَةَ زُحَلَ يَقُونُ أَ: أَيُّهَا الكَوْكَبُ المُنِيْرُ (۲)، أَنْتَ تُدَبِّرُ الأَفْلاَكَ، وَتُعْيِيْ وَتُمِيْتُ وَأَنْتَ إِلَىٰهُنَا، وَفِي حَقِّ المَّرِيْخِ المُنِيْرُ هَا أَلْجِنْسِ، وَعْبِدُ السَّلَامِ حَاضِرٌ، فَقَالَ ابنُ يُونُسَ: هَلذَا خَطُكَ؟ مِنْ هَلذَا الجِنْسِ، وَعْبدُ السَّلَامِ حَاضِرٌ، فَقَالَ ابنُ يُونُسَ: هَلذَا خَطُكَ؟ فَالَ : لِمَ كَتَبْتَهُ ؟ قَالَ: لِأَرُدَّهُ عَلَىٰ قَائِلهِ (۱۳) وَمَنْ يَعْتَقِدُهُ، فَأَمَرَ مِاللَّ عَلَىٰ مَا يُؤْمِلُونَ وَمَنْ يَعْتَقِدُهُ، فَأَمَرَ سَلْحِ مَسْجِدٍ مُجَاوِرٍ لِجَامِعِ الفَضَاةِ وَالعُلمَاءُ - وَابْنُ الجَوْزِيِّ مَعَهُمْ - عَلَىٰ سَطْحِ مَسْجِدٍ مُجَاوِرٍ لِجَامِعِ الغُليْفَةِ، يَوْمَ الجُمُعَةِ وَأَضْرَمُوا تَحْتَ المَسْجِدِ مَخَاطِيهُ النَّاسُ مِنَ الجَامِعِ فَوَقَفُوا عَلَىٰ طَبَقَاتِهِمْ، وَالكُتُبُ عَلَىٰ سَطْحِ المَسْجِدِ، وَقَامَ أَبُوبَكْرِ ابْنُ المَرَسْتَانِيَةِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ كِتَابًا كِتَابًا مِنْكَبُ عَلَىٰ طَبَقَاتِهِمْ، وَالكُتُبُ عَلَىٰ طَبِقَاتِهِمْ، وَالكُتُبُ عَلَىٰ مَنْ الجَامِعِ فَوقَقُوا عَلَىٰ طَبَقَاتِهِمْ، وَالكُتُبُ عَلَىٰ مَنْ الْجَامِعِ الْتَعْنُ إِلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ، بَلْ وَإِلَىٰ مُنْ مُنَابًا كِتَابًا مِنْكَبُهُ وَمَنْ يَعْتَقِدُهُ (١٤) وَعَبْدُ السَّلَامِ مَا حُمَدَ، وَظَهَرَتِ الأَحْقَادُ الصَّدْرِيَّةُ، وَقَالَ الخُصُومُ مُ أَشْعَارًا، مِنْهَا قَوْلُ المُهَلِّ بِ الرُّوْمِيِّ (٥) سَاكِنِ (النَظَامِيَةِ»:

<sup>(</sup>١) في (ط): «أُسْتَاذًا لِدَارِ العُلَمَاءِ...».

<sup>(</sup>۲) في (ط) و (ج): «المضيء المنير».

<sup>(</sup>٣) نَقَلَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنِ ابنِ النَّجَّارِ: «فَأَقَرَّ أَنَّهُ كَتَبَهُ مُعْجبًا لاَ مُعْتَقِدًا».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «كتبها» وَ «يعتقدها».

<sup>(</sup>٥) هو يَاقُوْتُ بنُ عَبْدِاللهِ، مُهَذَّبُ الدِّيْنِ، أَبُوالدُّرِّ، الرُّوْمِيُّ. أَحَدُ شُعَرَاءِ العَصْرِ وَأُدَبَائِهِ المُجِيْدِيْنَ، نَشَأَ بِهِ بَغْدَادَ» وَحَفِظَ القُرْآنَ، وَعُنِيَ بالتَّحْصِيْلِ في «المَدْرَسَةِ النَّظَامِيَّةِ» فَقَرَأً بِهَا العُلُوْمَ العَرَبِيَّةِ وَالأَدَبِيَّةِ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ، وَكَانَ حَسَنَ الخَطِّ =

لِيَ شِعْرٌ أَرَقُ مِنْ دِيْنِ رُكْنِ الدِّيْدِ رُحُلِيًّا يَشْنَىٰ (١) عَلِيًّا وَيَهْ مَنَحَتْهُ النُّجُوْمُ إِذْ رَامَ سَعْدًا سَارَ احْتِرَاقُ كُتْبِهِ سَيْرَ شِعْرِي سَارَ احْتِرَاقُ كُتْبِهِ سَيْرَ شِعْرِي أَيُّهَا الجَاهِلُ الَّذِي جَهِلَ الحَرُ رُمْتَ جَهْلاً مِنَ الكَوَاكِبِ بالتَّبْخِ مَا زُحَيْلٌ وَمَا عُطَارِدُ وَالمرِّ مَا زُحَيْلٌ وَمَا عُطَارِدُ وَالمرِّ كُلُّ شَيْءٍ يُوْدِي وَيَفْنَىٰ سِوَىٰ اللَّ

نِ عَبْدِالسَّلامِ لَفْظًا وَمَعْنَىٰ وَيَ عَبْدِالسَّلامِ لَفْظًا وَمَعْنَىٰ وَي آلَ حَرْبِ حِقْدًا عَلَيْهِ وَضِعْنَا وَسُرُوْرًا نَحْسًا وَهَمَّا وَحُزْنَا فِي جَمِيْعِ الأَقْطَارِ سَهْلاً وَحَزْنَا قِي جَمِيْعِ الأَقْطَارِ سَهْلاً وَحَزْنَا قِي جَمِيْعِ الأَقْطَارِ سَهْلاً وَحَزْنَا قِي جَمِيْعِ العُمْرَ غَبْنَا عَقَىٰ العُمْرَ غَبْنَا ي ضَلَالاً وضَيَّعَ العُمْرَ غَبْنَا ي حِزِّاً فَنِلْتَ ذُلاً وَسِجْنَا ي خُول يَا مُعَنَىٰ يخُ وَالمُشْتَرِي تُرَىٰ يَا مُعَنَىٰ ي فَالمُشْتَرِي تُرَىٰ يَا مُعَنَىٰ ي فَالمُشْتَرِي تُرَىٰ يَا مُعَنَىٰ ي فَالمَشْتَرِي تُرَىٰ يَا مُعَنَىٰ يَا مُعَنِيْنَا عَلَىٰ يَا مُعَنَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَا مُعَنَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَا مُعَنَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَنَىٰ يَا عَلَىٰ يَعْنَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَعْنَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَعْلَىٰ يَعْنَىٰ يَا عَلَىٰ يَا عَلَىٰ يَعَلَىٰ يَعْلَىٰ يَا عَلَىٰ يَعْنَىٰ يَعْنَا يَعْنَا يَعْنَا عَلَىٰ يَعْنَا يَ

ثُمَّ حَكَمَ القَاضِي بِتَفْسِيْقِ عَبْدِ السَّلام، وَرَمْي طَيْلَسَانِهِ، وَأُخْرِجَتْ مَدْرَسَةُ

وَالضَّبْطِ، وَلَهُ دِيْوَانُ شِعْرِ لطِيْفِ. بَلَغَتْنَا وَفَاتُهُ فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتّمائَةَ » كذا في مُعْجَمِ الأدَبَاءِ (٢/ ١٨٠٤) (ط) الدُّكتور إحسان. وَلَهُ أَخْبَارٌ في : التَّكْمِلَة لِوَفِيًّاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٤٨) ، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (١٣٩) ، وأَحالَ مُحَقِّقُهُ إلَىٰ عُقُودِ الجُمَانِ لابن الشَّعَّار (٩ ورقةُ : ٥٧) ، وَهَلْذَا خَطَأٌ فالوَرَقَةُ (١٥٧) وَهَلْذَا وَاضِحٌ هَيِّنٌ ، لَكِنَّ المُتَرْجَمَ فِي «عُقُودِ الجُمَانِ» غَيْرُهُ وإنْ كَانَ يُوَافِقُ اسْمَهُ وكُنْيَتَهُ وَاضِحٌ هَيِّنٌ ، لَكِنَّ المُتَرْجَمَ فِي «اعُقُودِ الجُمَانِ» غَيْرُهُ وإنْ كَانَ يُوَافِقُ اسْمَهُ وكُنْيَتَهُ وَاضِحٌ هَيِّنٌ ، لَكِنَّ المُتَرْجَمَ فِي «العُقُودِ» مَوْصِلِيْ ، وَهَلْذَا بَعْدَادِيُّ ، وَذَاكَ تُوفِّي بِهِ الطَّهِرِ عِزِّ الدِّين ؛ لِذَا يُنْسَبُ (العِزِّيُّ) وَهَلْذَا وَهُلَذَا بَعْدَادِيُّ ، وَذَاكَ تُوفِّي بِهِ المُوصِلِ » سَنَةَ (١٩٣٨هـ) ، وَهَلْذَا بِهِ بَعْدَادَ » مُولِى أَبِي نَصْرِ الجِيلِيِّ ، وَذَاكَ تُوفِّي بِهِ المُوصِلِ » سَنَةَ (١٩٣٨هـ) ، وَهَلْذَا بِهِ بَعْدَادَ هُوفِي بِهِ المَدِيْنَةِ . . . » وقَالَ الحَافِظُ الذَّهِبِيُ عَنِ الثَّانِي و وَهُو سَنَة (١٢٢ هـ) وَهُلَ المَدْكُونُ هُنَا د: «وَكَانَ لَهُ بَيْتٌ بِهِ المَدْرَسَةِ النَظَامِيَّةِ » فَوْجِدَ فِيْهِ مَيْتًا في جُمَادَى الأُولِ : "تُوفِي سَنَة (٢٢٢ هـ).

<sup>(</sup>١) كَذَا، وَأَظُنُّهَا «ينثى» أَيْ: يَذْكُرُهُ بِسُوْءٍ.

جَدِّهِ مِنْ يَدِهِ، وَيَدِ أَبِيْهِ عَبْدِالوَهَاب، وَفُوّضَتْ إِلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ بْنِ الجَوْزِيِّ، فَذَكَرَ فِيْهَا الدَّرْسَ مُدَّةً، ذَكَرَ ذٰلِكَ أَبُوالمُظَفَّرِ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ. وَذَكَرَ مَعْنَاهُ ابْنُ القَادِسِيِّ، وَزَادَ: إِنَّ عَبْدَالسَّلاَمِ أُوْدِعَ الْحَبْسَ مُدَّةً، وَلَمَّا أَفْرِجَ عَنْهُ أُخِذَ خَطُهُ بِأَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه َإِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ الإسلامَ حَقٌ، وَمَا كَانَ فِيْهِ بَاطِلٌ، وَأُطْلِقَ، ثُمَّ لَمَّا قُبِضَ عَلَىٰ ابْنِ يُونُسَ وَأَنَّ الإسلامَ حَقٌ، وَمَا كَانَ فِيْهِ بَاطِلٌ، وَأُطْلِقَ، ثُمَّ لَمَّا قُبِضَ عَلَىٰ ابْنِ يُونُسَ وَأَنَّ الإسلامَ مَقُ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ إِلَىٰ وَلَدِهِ عَبْدِالوَهَاب، وَرُدَّ مَا بَقِيَ مِنْ كُتُبِ عَبْدِالسَّلامِ التَّي أُخِرِقَ (١) بَعْضُهَا، وَقُبِضَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ بِسَعْيِ عَبْدِالسَّلامِ التِي أُخِرِقَ (١) بَعْضُهَا، وَقُبِضَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ بِسَعْيِ عَبْدِالسَّلامِ هَالدَّا، كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَنَزَلَ مَعَهُ عَبْدُالسَّلامِ فِي السَّفِيْنَةِ إِلَىٰ عَبْدِ السَّلامِ فَي السَّفِيْنَةِ إِلَىٰ عَبْدِ السَّلامِ فَي السَّفِيْنَةِ إِلَىٰ عَبْدُ السَّلامِ فَي السَّفِيْنَةِ إِلَىٰ ﴿ وَاسِطَ» وَاسْتَوْفَى مِنْهُ بِالكَلامِ، وَالشَّيْخُ سَاكِتُ، وَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ "وَاسِطَ» عَمْدُالسَّلامِ عَلَىٰ الشَّيْخُ ذَلِكَ، عُقِدَ مَجْلِسٌ حَضَرَ فِيهِ القُضَاةُ، وَالشَّيْخُ بِالمَقَامِ بِ (وَاسِطَ» وَرَجَعَ عَبْدُالسَّلامِ . وَكُتِبَ مَحْضَرًا بِمَا جَرَىٰ، وَأُمِرَ الشَّيْخُ بِالمَقَامِ بِ (وَاسِطَ» وَرَجَعَ عَبْدُالسَّلامِ . قَالَ ابْنُ القَادِسِيِّ: أُفْرِدَ لِشَيْخِنَا ذَارٌ بِهُ وَاسِطَ» وَرَجَعَ عَبْدُالسَّلامِ . قَالَ ابْنُ القَادِسِيِّ : أُفْرِدَ لِشَيْخِنَا ذَارٌ بِهِ وَاسِطَ» وَرَجَعَ عَبْدُالسَّلامِ . قَالَ الْبُنُ القَادِسِيِّ : أُفْرِدَ لِشَيْخِنَا ذَارٌ بِهُ وَاسِطَ» وَرَجَعَ عَبْدُالسَّلامِ . قَالَ السَّيْخُ فَالسَّلَامُ . قَالَ السُّيْخُ إِلَى الْمَا مِرَى مَا لِهَا مَا مَرَى السَّيْخِ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمُ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا الْمَا مِنْ الْمَا مِ

قَالَ ابْنُ القَادِسِيِّ: أَفْرِ دَ لِشَيْخِنَا دَارٌ بِـ (وَاسِطُ» فِي (دُرَيْبَةِ (٣) الدِّيْوَانِ»، وَأُفْرِ دَ لَهُ مَنْ يَخْدِمُهُ، وَكَانَ عَبْدُ السَّلامِ مُدَاخِلاً لِلْدَّوْلَةِ، مُتَوَاصِلاً إِلَيْهِمْ، وَأُفْرِ دَ لَهُ مَنْ يَخْدِمُهُ، وَكَانَ عَبْدُ السَّلامِ مُدَاخِلاً لِلْدَّوْلَةِ، وَرُدَّ إِلَيْهِ اسْتِيْفَاءُ مَالِ فَسَعَىٰ حَتَّىٰ رُدِّبً عَمِيْدًا (٤) بِـ (بَغْدَادَ) وَخُلِعَ عَلَيْهِ، وَرُدَّ إِلَيْهِ اسْتِيْفَاءُ مَالِ

<sup>(</sup>١) في (أ): «أُحْرِقَت».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «درسة».

<sup>(</sup>٤) بَعْدَهَا في «تَارِيْخِ الإِسْلامِ» للحَافِظِ الذَّهَبِيِّ عَنِ ابنِ النَّجَارِ: «مُسْتَوْفيًا للمُكْسِ وَالضَّرَائِبِ،=

الضَّمَانِ، وَأُعْطِيَ الدَّارَ المُقَابِلَةِ لِـ «بَابِ النُّوْبِي»، وَجُعِلَتْ دِيْوَانَهُ، وَكَانَ ذٰلِكَ سَنَةَ سُتِّمَائَةَ.

وَذَكَرَ أَبُوالمُظَفَّرِ أَنَّهُ قُبِضَ سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَاسْتُصْفِيَتْ أَمْوَالُهُ حَتَّىٰ أَصْبَحَ يَسْتَعْطِي مِنَ النَّاسِ، وَفِي هَاذِهِ المُدَّةِ سُلِّمَتْ المَدْرَسَتَانِ اللَّتَانِ (١) بِيدِهِ إِلَىٰ ابنِ عَمِّهِ أَبِي صَالِحٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ تَوَكَّلَ لأبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ ابنِ عَمِّهِ أَبِي صَالِحٍ، ثُمَّ بَعْدَ فِلِكَ تَوَكَّلَ لأبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ وَكَانَ وَلِيَّ العَهْدِ - وَرَدَّ إِلَيْهِ النَّظَرَ فِي أَمْلاَكِهِ وَأَقْطَاعِهِ، ثُمَّ تَوَجَّهَ فِي رِسَالَةٍ مِنَ الدِّيْوَانِ إِلَىٰ صَاحِبِ «إِرْبِلَ». وَذَكَرَهُ ابْنُ النَّجَارِ فِي «تَارِيْخِهِ» وَذَمَّهُ ذَمَّا بَيْعًا (٢)، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِشَيءٍ.

تُونِّقِيَ فِي ثَالِثِ رَجَبٍ \_ وَقِيْلَ: فِي خَامِسِهِ، وَفِي "تَارِيْخِ ابْنِ النَّجَّارِ» يَوْمَ الجُمُعَةِ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ \_ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ، بِمَقْبَرَةِ «الْحَلْبَةِ» شَرْقيِّ «بَغْدَادَ».

<sup>=</sup> وَمُكِّنَتْ يَدُهُ، وشَرَعَ فِي الظُّلْمِ وَالعَسْفِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ حُبِسَ وَغُرِّمَ...».

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (ط) «التي».

<sup>(</sup>٢) وَذَمَّهُ - أَيضًا - سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ قَالَ: «قَالَ لِي خَالِي أَبُوالقَاسِمِ عَلِيٌّ يَوْمًا بَعْدَ مَوْتِ جَدِّي بِيَسِيْرٍ: لِي صَدِيْقٌ يَشْتَهِي أَنْ يَرَاكَ، وَلَمْ يُعَرِّفْنِي مَنْ هُو، فَمَشَيْتُ مَعَهُ فَأَدْخَلَنِي دَارًا، فَشَمَمْتُ رَائِحَةَ الْخَمْرِ، وَإِذَا الرُّكُنُ عَبْدُالسَّلامِ وَعِنْدَهُ مُرْدَانٌ، وَهُو في حَالَةٍ قَبِيْحَةٍ، فَلَمْ أَقْعُدْ، وَخَرَجْتُ، فَصَاحَ خَالِي وَالرُّكُن، فَلَمْ أَنْتَفِتْ، فَتَبِعَنِي خَالِي وَقَالَ: خَجَلتَنِي مِنَ الرَّجُلِ؟! فَقُلْتُ: لاَ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، وَأَغْلَظْتُ لَهُ اللَّهُ قَالَ الحَافِظُ الدَّهَبِيُّ: «وَكَانَ صَدِيْقًا لِعَلِيِّ بنِ جَمَالِ الدِّيْنِ بنِ الجَوْزِيِّ، وَالجَامِعُ بَيْنَهُمَا قِلَّةُ الدِّيْنِ».

٢٧٠ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ (١) بْنِ نَصْرِ بْنِ البَلِّ الدُّوْرِيُّ، الوَاعِظُ، أَبُو المُظَفَّرِ، وَيُلَقَّبُ «مُهَذَّبُ الدِّيْن».

وُلِدَ سَنَةَ سِتَ عَشْرَةَ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «الدُّوْرِ»، وَهِيَ دُوْرُ الوَزِيْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ بِـ «دُجَيْلَ»، وَنَشَأَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ «بَغْدَادَ» فِي شَبِيْبَتِهِ، وَاسْتَوْ طَنَهَا، فَسَمِعَ بِهَا مِنِ ابنِ نَاصِرٍ الحَافِظِ، وَابْنِ الطَّلَّايَةِ، وَالوَزِيْرِ ابْنِ

# (١) ٢٦٩ \_ أَبُوالمُظَفَّر بنُ البلِّ الوَاعِظُ (١٦٥ ـ ٦١١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٧٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٣١٥)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّدُّرِ المُنَظَّدِ». وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ لابنِ نُقْطَةَ (١/ ٣١٥)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ (١/ ٣١٥)، وَعُقُودُ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (٦/ ورقة: ٨٩)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٨٨)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٠٨)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٠)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢/ ٧٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٤/ ١٨٠)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبَهِ وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١/ ٧٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٤/ ١٨٠)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبَهِ (٢/ ٥٥)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٥/ ٢٨) (٧/ ٨٨).

(آلُ البَلُّ) أُسْرَةٌ عِلْمِيَّةٌ عَرِيْقَةٌ، اشْتُهِرَ مِنها: أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ بن أَبِي الأَسْوَدِ بنِ البَلِّ (ت: ٢٦هـ). وَابنُ أَخِيْهِ الأَسْوَدِ بنِ البَلِّ (ت: ٢٦هـ). وَابنُ أَخِيْهِ أَبُوالمَعَالِي هِبَةُ اللهِ بنُ أَبِي المُعَمَّرِ الحُسَيْنِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الأَسْوَدِ بنِ البَلِّ (ت: ٢٠٠هـ). وَابنُ أَخِيْهِ الآخَرُ هِبَةُ اللهِ بنُ الحُسَيْنِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الأَسْوِدِ (ت: ٢٠٦هـ). وَابنُ أخي المُتَرْجَمَ هُنَ أَبُوالحَسَن عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ بن البَلِّ (ت: ٢٠٩هـ) تَقَدَّمَ الْحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ بن البَلِّ (ت: ٢٠٩هـ) تَقَدَّمَ الْحَسَدُ رَاكُهُمْ كُلُّهُمْ كُلُّهُمْ إِلاَّ خَدِيْجَةَ سَيَأْتِي اشْتِدْرَاكُهَا في مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

\_وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ هُنَا فِي آخِرِ التَّرْجَمَةِ: ابنُ المُتَرْجَمِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ (ت: ٩٨ هـ) وَقَدْ نَوَّهْنَا بِذِكْرِهِ فِي مَوْضِعِهِ فِيْمَا سَبَقَ. وَابْنَتُهُ عَائِشَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (ت: ٦٤١هـ) نَسْتَدْرِكُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَاللهُ تَعَالَىٰ. أَبِي نَصْرِ بْنِ جَهِيْرِ (۱) ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّغُونِيِّ ، وَأَبِي الوَقْتِ ، وَجَمَاعَةٍ كَثَيْرَةٍ مِنَ المُتَأَخِّرِيْنَ ، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ الشَّيُوْخِ ، وَقَالَ الشَّعْرَ الحَسَنَ ، وَفُتِحَ عَلَيْهِ مِنَ المُوْزِيِّ ، فِي الوَعْظِ ، وَوَعَظَ بِعِدَّةِ أَمَاكِنَ ، حَتَىٰ صَارَ يُضَاهِي أَبَالفَرَجِ بِنَ الجَوْزِيِّ ، وَيُزَاحِمُهُ فِي أَمَاكِنِهِ ، وَوَعَظَ عِنْدَ «تُرْبَةٍ أَمِّ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ » ، سَنةَ تِسْعِ وَثَمَانِيْنَ وَيُرَاحِمُهُ فِي أَمَاكِنِهِ ، وَوَعَظَ عِنْدَ «تُرْبَةِ أَمِّ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ » ، سَنةَ تِسْعِ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، فَكَانَ يَجْلِسُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وَيَجْلِسُ أَبُوالفَرَجِ يَوْمَ السَّبْتِ ، السَّبْتِ ، فَاجْتَمَعَ الخَلْقُ ظُنَّا مِنْهُمْ ، وَسَبُّوا الجَوْزِيِّ هُو الَّذِي يَتَكَلَّمُ ، فَلَمَّا رَأَوْا الدُّوْرِيَّ انْصَرَفَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ ، وَسَبُّوا الجَوْزِيِّ ، وَأَصْحَابَهُ ، وَخِيْفَ مِنْ وُقُوعٍ (٢) فِتْنَةٍ ، فَبَعَثَ أُسْتَاذَ الدَّارِ ابنُ يُونُسَ الدُّورِيَّ ، وَأَصْحَابَهُ ، وَخِيْفَ مِنْ وُقُوعٍ (٢) فِتْنَةٍ ، فَبَعَثَ أُسْتَاذَ الدَّارِ ابنُ يُونُسَ الدُّورِيَّ ، وَأَصْحَابَهُ ، وَخِيْفَ مِنْ وُقُوعٍ (٢) فِتْنَةٍ ، فَبَعَثَ أُسْتَاذَ الدَّارِ ابنُ يُونُسَ الدُّورِيَّ ، وَأَصْحَابَهُ ، وَطَيَّبَ قَلْبَهُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّ السَّلْطَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَائِهِ وَالْعَالِمُ ، وَإِنَّمَاوَقَعَ تَلْبِيْسٌ ، ثُمَّ رَأُوا المَصْلَحَةَ فِي مَنْع جَمِيْع الوُعَاظِ ، فَمُنعُوا . وَالمَالمَ المَالمَ المَالَو المَالمَ المَعْ عَمِيْع الوَعُاظِ ، فَمُنعُوا . وَإِنَّمَا وَقَعَ تَلْبِيْسٌ ، ثُمَّ رَأُوا المَصْلَحَةَ فِي مَنْع جَمِيْع الوَعَاظِ ، فَمُنعُوا . الحَالِ ، وَإِنَّ السَّلَامُ الْمَا وَقَعَ تَلْبِيسٌ ، ثُمَّ مَرَاقُ المَالْمَ المَعْ عَمِيْع الوَعَاظِ ، فَمُنعُوا . المَالَا مُنْهُمُ أَلَا المَالْمُ الْوَلَعَ اللَّهُ الْمَالَقُومُ اللْمُعْمَالِهُ الْمَلْوَقِيْ الْمُولِ الْمَعْرَالِ الْهُمُ الْمَعْمُولُ . وَالْمَالِهُ الْمُعَالِمُ الْمُعْمَى الْمُولِ اللْمُعْتَلِهُ الْمَعْمَ الْمُعْمَ

وَلَمَّا اعْتُقِلَ الشَّيْخُ أَبُوالفَرَجِ بِ (وَاسِطَ (٣) خَلاَ لِلْدُّوْرِيِّ الجَوَّ، فَكَانَ يَعِظُ مَكَانَهُ عِنْدَالتُرْبَةِ، وَاتَّفَقَ أَنَّ الشَّيْخَ لَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ (بَغْدَادَ) وَدَخَلَهَا يَوْمَ السَّبْتِ تَاسِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ، فَوَصَلَ البَشِيْرُ بِأَنَّهُ السَّبْتِ تَاسِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ، فَوَصَلَ البَشِيْرُ بِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ، وَالدُّوْرِيُّ يَعِظُ مَكَانَهُ، فَبَادَرَ النَّاسُ مِنَ المَجْلِسِ لِتَلَقِيهِ، فَجَعَلَ الدُّوْرِيُّ يَعِظُ مَكَانَهُ، فَبَادَرَ النَّاسُ مِنَ المَجْلِسِ لِتَلَقِيهِ، فَجَعَلَ الدُّوْرِيُّ يَقُولُ: مَا هَلْذِهِ الأَهْوِيَةُ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عَاكِفُونَ، وَقُطِعَ عَلَيْهِ المَجْلِسُ،

<sup>(</sup>١) آلُ جَهِيْرِ بَيْتُ وَزَارَةٍ مَشْهُورٌ . يُرَاجَعُ خَرِيْدَةُ القَصْرِ (قِسْمُ شُعَرَاءِ العِرَاقِ) (١/٧٧). فَمَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٢) في (ط) «قُوع» خَطَأُ طباعةٍ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ ذِكْرُ سَبَبِ اعْتِقَالِهِ في تَرْجَمَتِهِ، وَفِي تَرْجَمَةِ رُكْنِ الدِّيْنِ عَبْدِالسَّلَامِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ الجِيْلِيِّ السَّابِقَةِ قَبْلَ هَلْدِهِ التَّرْجَمَةِ .

ثُمَّ ذَكَرَ ذَٰلِكَ ابْنُ القَادِسِيِّ، فَقَالَ مَا سَمِعْتُهُ يُنْشِدُ فِي مَجْلِسِهِ: (١)

يَا أَكْرَمَ البَشَرِ الَّذِي مَا زِلْتُ فِي عُمْرِي لَهُ أُهْدِي النَّنَاءَ وَأَمْدَحُ

أَتْعَبْتَ وَصَّافِيْكَ فِيْكَ فَلَجْلَجَ الـ مُثْنِي وَأَعْرَبَ فِي عُلاَكَ المُفْصِحُ

وَالبَدْرُ تَمَّ وَأَنْتَ أَكْمَلُ صُورَةِ وَالبَحْرُ عَمَّ وَأَنْتَ مِنْهُ أَسْمَحُ

قَالَ أَبُوالفَرَجِ بْنُ الحَنْبَلِيِّ - وَقَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ -: كَانَ - يَعْنِي الدُّوْرِيَّ - وَاعِظًا حَسَنًا، وَكَانَ يُضَاهِي ابْنَ الجَوْزِيِّ فِي وَعْظِهِ، وَكَانَ فَصِيْحًا فِي إِيْرَادِهِ، وَلَهُ نَظُمُ المَنْصُور، هَلْ تَسْمَعُ قَطُّ مِثْلَ وَعْظِ الدُّوْرِيِّ ! وَقَالَ: - وَهُو عَلَىٰ المِنْبَرِ - بِاللهِ عَلَيْكَ يَا جَامِعَ المَنْصُور، هَلْ تَسْمَعُ قَطُّ مِثْلَ وَعْظِ الدُّوْرِيِّ ! وَقَالَ:

أَخَافُكَ حَتَّىٰ لاَ أَظُنُ سَلاَمَةً وَأَرْجُونُكَ حَتَّىٰ لاَ أَظُنُّ هَلاَكَا وَهَا أَنَا رَهْنٌ فِي يَدَيْكَ وَمُحْسِنٌ بِكَ الظَنَّ فَاجْعَلْ لِلأَسِيْرِ فِكَاكَا فَمَا نِلْتُ مِمَّا أَرْتَجِيْهِ لِمَوْتَتِي سِوَاكَ وَلاَ قَدْرَ الأَرَاكَ سِوَاكَا فَمَا نِلْتُ مِمَّا أَرْتَجِيْهِ لِمَوْتَتِي سِوَاكَ وَلاَ قَدْرَ الأَرَاكَ سِوَاكَا

قَالَ أَبُوالمُظَفَّرِ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ: يُعَانِي الوَعْظَ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ صَنْعَتِهِ، وَكَانَ يُضَاهِي جَدِّي حَتَّىٰ قِيْلَ لَهُ: أَيُّمَا أَعْلَمُ: أَنْتَ أَمْ أَبُوالفَرَج؟ فَقَالَ: مَا

يَتُوْبُ عَلَىٰ يَدِي قَوْمٌ عُصَاةٌ أَخَافَتْهُمْ مِنَ البَارِي ذُنُوْبُ وَقَلْبِي مُظْلِمٌ مِنْ طُوْلِ مَاقَدْ جَنَىٰ فَأَنَا عَلَىٰ يَدِ مَنْ أَتُوْبُ كَأَنِّي شَمْعَةٌ مَا بَيْنَ قَوْمٍ تُضِيءُ لَهُمْ وَيُحْرِقُهُا الَّلهِيبُ كَأَنِّي مَخِيْطٌ يَكْسُو أُنَاسًا وَجِسْمِي مِنْ مَلاَبِسِهِ سَلِيْبُ

وَأَنْشَدَ لَهُ ابنُ الشَّعَّارِ أَشْعَارًا في «عُقُوْدِ الجُمَانِ» تَجِدْهَا هُنَاكَ.

<sup>(</sup>١) عَن المُؤَلِّفِ في «المَنْهَج الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) مِنْ شِعْرِهِ الأَبْيَاتُ المَشْهُوْرَةُ:

أَرْضَاهُ يَقْرَأُ عَلَيَ الفَاتِحَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَالفَرَجِ، فَقَالَ: مَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ الفَاتِحَةَ، بَلْ أَقْرَأُ عَلَيْهِ الفَاتِحَةَ، بَلْ أَقْرَأُ عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ عَاكَةُ (١) وَكَانَ يَتَعَصَّبُ لَهُ حَاكَةُ (١) (قَطُفْتَا» وَكَانَ يَنْتَحِلُ أَشْعَارَ النَّاسِ، ادَّعَىٰ يَوْمًا بَيْتَيْنِ لِنَفْسِهِ، وَأَنْشَدَهُمَا عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَهُمَا لأَبِي الفَتْح البُسْتِيِّ.

قُلْتُ: لاَ يَلْزَمُ مِنْ إِنْشَادُهِ شِعْرَ غَيْرِهِ أَنَّهُ يَدَّعِيْهِ لِنَفْسِهِ (٢)، وَقَدْ كَانَ مَوْصُوفًا بِالصَّلَاحِ وَالدِّيَانَةِ. قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: سَمِعْتُ مِنْهُ، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا مُتَعبِّدًا، قَالَ المُنْذِرِيُّ: حَدَّثَ وَعُمِّرَ، وَعَجِزَ عَنِ الْحَرَكَةِ، وَلَزِمَ بَيْتَهُ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا مُتَعبِّدًا.

وَ «البَلُّ» بِفَتْح البّاءِ المُوحَدّةِ، وَتَشْدِيْدِ اللَّام.

قلْتُ: وَكَانَ يَحْضُرُ المَجَالِسَ المَعْقُوْدَةِ مَعَ أَكَابِرِ الفُقَهَاءِ، وَيُفتِي مَعَهُمْ، وَهُو آخِرُ مَنْ أَفْتَىٰ بِفِسْقِ قَاضِي القُضَاةِ العَبَّاسِيِّ (٣) وَمَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي تَزْوِيرِ الكِتَابِ الَّذِي أَنْكَرَ شُهُوْدُهُ الشَّهَادَةَ بِهِ عِنْدَالقَاضِي، وَاعْتَرَفَ المُثْبِتُ لَهُ أَنَّهُ مُزَوَّرٌ، وَلاَ أَصْلَ لَهُ، وَأَنَّ القَاضِي ارْتَشَىٰ لاِّجْلِ إِثْبَاتِهِ.

وَمِمَنْ أَفْتَىٰ بِفِسْقِ القَاضِي وَذُوِيْهِ فِي ذٰلِكَ مِنْ أَصْحَابِنَا: ابْنُ الجَوْزِيِّ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «حاكم»، وفي (ب): «خالد» كِلاَهُمَا تَحْريْفُ.

<sup>(</sup>٢) دِفَاعٌ غَيْرُ جَيِّد وَلاَ هُو مَقْبُولٌ؛ لأنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ: ادَّعَىٰ لِنَفْسِهِ بَيْتَيْنِ أَنْشَدَهُمَا عَلَىٰ المِنْبَرِ..» فَلَوْ أَنْشَدَهُمَا دُوْنَ دَعْوىٰ صَحَّ أَنْ نَقُولَ: «لاَ يَلْزُمُ مِنْ إِنْشَادِهِ شِعْرَ غَيْرِهِ...».

 <sup>(</sup>٣) هو القاضِي مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ العَبَّاسِيُّ.

وَابْنُ الصَّقَّالِ، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ بِدَارِ أُسْتَاذِ الدَّارِ (١) ابْنِ يُونُسَ. تُوعُفِّيَ ابْنُ البَلِّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ثَانِي عَشَرَ شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَسِتِمَائَةَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ بِ «النِّظَامِيَّةِ» وَتَقَدَّمَ لِلْصَّلَاةِ عَلَيْهِ

أَبُوصَالِحِ بِنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ، وَحُمِلَ فَدُفِنَ بِرِبَاطِهِ بِـ «قَطُفْتَا» عَلَىٰ «نَهْرِ عِيْسَىٰ» بالجَانِب الغَرْبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٢٧١ وَكَانَ لَهُ وَلَدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ (٢) يُكَنَّىٰ أَبَاعَبْدِاللهِ، كَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ جَيِّدَةٌ بِالحِسَابِ وَأَنْوَاعِهِ، وَالمِسَاحَةِ، وَالفَرَائِضِ، وَقِسْمَةِ التَرِكَاتِ، وَأَقْرَأَ ذٰلِكَ بِالحِسَابِ وَأَنْوَابُنِ الشَّهْرَزُوْدِيِّ. مُدَّةً، وَسَمِعَ منِ ابْنِ البَطِّيِّ، وَغَيْرِهِ، وَشَهِدَ عِنْدَقَاضِي القُضَاةِ ابْنِ الشَّهْرَزُوْدِيِّ.

تُوفِّيَ شَابًا فِي حَيَاةِ أَبِيْهِ، يَوْمَ الْاثْنَيْنِ رَابِعَ عِشْرِيْنَ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ بِدَارِهِبِ قَرَاحِ ابنِ أَبِي الشَّحْمِ " " شَرْقَيِّ " بَغْدَادَ " ، رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ .

٢٧٢ ـ أَحمَدُ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد (٤) بن الحُسَيْنِ الفَرَّاءُ (٥) لَبَغْدَادِيُّ ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «الدَّارين ابن...».

<sup>(</sup>٢) ٢٧١ تَقَدَّم ذِكْرُهُ في الاستيدراكِ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «السحم».

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) ٢٧٢ \_ جَمَالُ الدِّيْنِ بنُ أَبِي يَعْلَىٰ: (بعد ٥٤٠ ـ ٦١١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٧٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٠٥)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّرِّ المُنْضَّدِ» (١/ ٣٣٤)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٠٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٠٩)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٣)، وَالوَافِي بِالوَفَياتِ (١٢٣/٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٤٤) (٧/ ٨٣).

القَاضِي، جَمَالُ الدِّيْنِ، أَبُوالعَبَّاسِ، ابْنُ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ القَاضِي أَبِي خَاذِمِ (١) ابْنِ القَاضِي أَبِي خَاذِمِ (١) ابْنِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ الكَبِيْرِ (٢).

مَوْلِدُهُ بِـ (وَاسِطَ) إِذْ كَانَ أَبُوهُ قَاضِيًا بِهَا، بَعْدَ الأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِقَلِيْلٍ، وَسَمِعَ الكَثِيْرَ مِنْ وَالِدِهِ، وَمِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ، وَسَعِيْدِ بْنِ البَنَّاءِ، وَأَبِي الوَقْتِ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَعُنِيَ بِالحَدِيْثِ، وَكَتَبَ البَنَّاءِ، وَأَبِي الوَقْتِ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَعُنِيَ بِالحَدِيْثِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ لِنَفْسِهِ وَلِلنَّاسِ، وَشَهِدَ عِنْدَابْنِ الدَّامَغَانِيِّ.

قَالَ ابْنُ القَادِسِيِّ: كَانَ خَيِّرًا مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ وَالصِّيَانَةِ، وَالعِفَّةِ وَالدِّيَانَةِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، وَابْنُ السَّاعِيِّ (٣).

وَتُوُفِّيَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ثَانِي عَشَرَ شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، ودُفِنَ عِنْدَ آبَائِهِ بـ«بَابِ حَرْبِ».

٣٧٣ مُحَمَّدُ بِنُ مَعَالِي (٤) بْنِ غَنِيْمَةَ ، البَغْدَادِيُّ ، المَأْمُونِيُّ ، المُقْرِيءُ ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «حازم» تَصْحِيْفٌ ظَاهِرٌ، لَعَلَّهُ مِن أَخْطَاءِ الطِّباعةِ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ مِرَارًا، وَوَالِدُهُ هُوَ المَعْرُوْفُ بِـ «أَبِي يَعْلَىٰ الصَّغِيْرِ» (ت: ٥٦٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

 <sup>(</sup>٣) في «تَارِيْخِ الإسْلامِ»: «رَوَىٰ عَنْهُ أَبُوعَبْدِاللهِ الدُّبَيْثِيُّ، وَابْنُ النَّجَّارِ، وَالطَّلَبَةُ، وَأَجَازَ
 لإبْن مُسَدَّىٰ وَجَمَاعَةٍ».

<sup>(</sup>٤) ٢٧٣ ـ أَبُوبَكْرِ بنُ الحَلَّاوِيِّ : (بَعْدُ ٥٣٠ ـ ٦١١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٥٠٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٠٥)، وَمُخْتَصَرِهِ الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٥). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢١٤)، وَمَجْمَعُ الدُّرِّ المُنْضَدِ» (١/ ٢٦٦)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٤١)، وَسِيَرُ أَعْلام النُّبَلاءِ (٢٢/ ٢٢)، = الآدَابِ (٢/ ٢٢)، وَلاَمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢٤١)، وَسِيرُ أَعْلام النُّبَلاءِ (٢٤/ ٢٤)، =

الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ أَبُوبَكْرِ بْنُ الحَلَّاوِيِّ، وَيُلَقَّبُ «عِمَادَالدِّيْنِ» كَانَ لاَ يَتَحَقَّقُ مَوْلِدَهُ، وَقِيْلَ: إِنَّهُ بَعْدَالثَلَاثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. سَمِعَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ الكَرُّوْخِيِّ، وَأَبِي الفَتْحِ بْنِ الكَرُّوْخِيِّ، وَالفَصْلِ بْنِ البَنَّاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَبِي الفَصْلِ بْنِ البَنَّاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَبِي الفَصْلِ بْنِ البَنَّاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ، وَهُومِنْ فُقَهَاءِ (١) أَصْحَابِهِ، وَبَرَعَ فِي المَذْهَبِ، وَانْتَهَتْ إِلنَّ المَذْهَبِ، وَالْمَرْعَ، وَالإِنْقِطَاعِ عَنِ النَّاسِ.

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ، لَهُ مَكَانٌ فِي الوَرَع، مُقِيْمٌ بِمَسْجِدِهِ بِـ «المَأْمُونِيَّةِ» مُقْبِلٌ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُهُ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِه، وَالتَّفَرُّ دِوَالْعُزْلَةِ. وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ابْنُ القَادِسِيِّ كَثِيْرًا، وَقَالَ: كَانَتْ لَهُ اليَدُ البَاسِطَةُ فِي وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ابْنُ القَادِسِيِّ كَثِيْرًا، وَقَالَ: كَانَتْ لَهُ اليَدُ البَاسِطَةُ فِي

وَتَارِيْتُ الْإِسْلامِ (٩٠)، وَالْإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٥١)، وَالْإِشْارَةُ إِلَى وَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٥١)، وَالْإِشْارَةُ إِلَى وَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٣١٩)، وَالنِّبُومُ الزَّاهِرَةُ الأَعْلامِ (٣١٩)، وَالنَّبُومُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ٢١٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٤٨) (٧/ ٨٩).

وَذَكَرَ الْحَافِظُ المُنْذِرِيُّ في التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٥٧، ٣٥٦) عَبْدَالْعَزِيْزِ ابنَ مَعَالِي بنِ غَنِيْمَةَ (ت: ٢٠١هـ) وَأَخَاهُ عَبْدَالْوَاحِدِ بنَ مَعَالِي بنِ غَنِيْمَةَ (ت: ٢٠١هـ) وَأَخَاهُ عَبْدَالُوَاحِدِ بنَ مَعَالِي بنِ غَنِيْمَةَ (ت: ٢٠١هـ) فَقَدْ يُظُنُّ أَنَّهُمَا أَخُواهُ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فَقَالَ فَي تَرْجَمَةِ الْمَذْكُورِ هُنَا مُحَمَّدِ بنِ مَعَالِي: «وَمِمَّا يُسْتَفَادُ أَنَّ فِي البَغْدَادِيِّيْنَ عَبْدَالْعَزِيْزِ فِي تَرْجَمَةِ الْمَذْكُورِ هُنَا مُحَمَّدِ بنِ مَعَالِي: «وَمِمَّا يُسْتَفَادُ أَنَّ فِي البَغْدَادِيِيْنَ عَبْدَالْعَزِيْزِ وَعَبْدَالُواحِدِ ابْنَي مَعَالِي بنِ غَنِيْمَةَ، سَمِعَا وَحَدَّثَا، . . وَقَدْ يَظُنُّ مَنْ يَرَىٰ اتَّفَاقَ النَّسَبِ وَعَبْدَالُواحِدِ ابْنَي مَعَالِي بنِ غَنِيْمَةَ هَاذَا أَخُوهُمَا، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلْيُعْرَفُ ذَٰلِكَ».

أَقُولُ \_ وَعَلَىٰ اللهِ أَعتمدُ \_: لَمْ يَنَبَيَّنْ لِي أَنَّ عَبْدَالعَزِيْزِ وَأَخَاهُ عَبْدُالوَاحِدِ من المَخنَابِلَةِ، وَإِنْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ وَالأَثْرِ وَالرِّوَايَةِ التي اشْتُهِرَ بِهَا الحَنَابِلَة آنَذَاكَ؛ لِلْكَ لَمْ أَسْتَدْرِكْهُمَا.

<sup>(</sup>١) في (ط): «فقهاه» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

المَذْهَبِ وَالفُتْيَا، وَكَانَ مُلاَزِمًا لِزَاوِيَتِهِ فِي المَسْجِدِ، قَلِيْلَ المُخَالَطَةِ إِلاّ لِمَنْ عَسَاهُ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ، مَا أَلَمَّ بِبَابٍ أَحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ الدُّنْيَا، وَمَا قَبلَ لأَحَدِ هَدِيَّةً ، وَكَانَ أَحَدَ الأَبْدَالِ الَّذِيْنَ يَحْفَظُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ النَّاصِحِ بْنِ الحَنْبَلِيِّ: الشَّيْخُ، الإِمَامُ عِمَادُالدِّيْنِ، أَبُوبَكْرٍ الخَيَّاطُ، وَكَانَ زَاهِدًا، عَالِمًا، فَاضِلاً، مُشْتَغِلاً بِالكَسْبِ مِنَ الخِيَاطَةِ، وَمُشْتَغِلاً بِالعِلْم، وَيُقْرِىءُ القُرْآنَ احْتِسَابًا، قَالَ لِي: تُشْكِلُ علَيَّ المَسْأَلَةَ، فَآتِي الشَّيْخَ أَبَاالفَتْحِ ابْنِ المَنِّيِّ لأَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَتَنْكَشِفُ لِي وَأَفْهَمَهَا قَبْلَ جَوَابِ الشَّيْخِ، يِشِيْرُ إِلَىٰ بَرَكَةِ الشَّيْخِ(١)، وَكُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ شَيْعًا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ يَقُونُلُ: خُذْ عَلَيَّ، فَيُنَاوِلَنِي «مُقَدِّمَةَ الخَبْرِيِّ»(٢) فِي الفَرَائِضِ، فَيَقْرَؤُهَا مِنْ حِفْظِهِ، وَكَانَ مُتَطَهِّرًا، وَمُشَدِّدًا فِي الطَّهَارَةِ. وَكَانَ الإِمَامُ الظَّاهِرُ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ النَّاصِرِ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ، وَصَحِبَهُ فِي الزِّيَادَةِ، وَانْتَفَعَ الظَّاهِرُ بِصُحْبَتِهِ كَثِيْرًا. وَرتَّبَ كِتَابَ «جَامِع المَسَانِيْدِ» تَأْلِيْفِ الشَّيْخ أَبِي الفَرَج بْنِ الجَوْزِيِّ عَلَىٰ أَبْوَابِ الفِقْهِ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَىٰ شَيْخِنَا ابْنِ المَنِّيِّ مِنْ «كِفَايَةِ المُفْتِيِ» لابْنِ عَقِيْلِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: كَانَ وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، عَارِفًا بِمَذْهَبِهِ، وَحَدَّثَ، وَقَرَأَ،

<sup>(</sup>١) لَعَلَّهُ يُشِيْرُ بِذَلْكَ إِلَىٰ حِدَّةِ ذِهْنِهِ هُوَ؟ لأنَّه يُشْغِلُ فِكْرَهُ فيها حَتَّىٰ يَنْجَلِي لَهُ الأَمْرُ.

 <sup>(</sup>٢) هُو عَبْدُاللهِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَبُو حَكِيْمِ الخَبْرِيُّ (ت: ٤٧٦هـ) جَدُّ الحَافِظُ مُحَمَّدِ بنِ نَاصِرٍ
 لأُمِّهِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في هَامِشِ تَرْجَمَةِ ابنِ نَاصِرٍ (ت: ٥٥٠هـ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «لابنِ مُقْبِلِ» وَهُوَ مِنْ كُتُبِ أَبِي الوَفَاءِ عَلِيِّ بنِ عَقِيْلِ (ت: ١٣ ٥هـ) المَشْهُوْرَةِ.

وَأُمَّ بِالنَّاسِ فِي الصَّلَوَاتِ مُدَّةً، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ، كَتَبَ بِهَا إِلَيْنَا مِنْ «بَغْدَادَ». قُلْتُ: وَلَهُ تَصَانِيْفُ مِنْهَا: «المُنِيْرَةُ فِي الأُصُولِ» وَعَلَيْهِ تَفَقَّهَ الشَّيْخُ مَجْدُالدِّيْنِ أَبُوالبَرَكَاتِ بْنُ تَيْمِيَّةَ، وَتَفَقَّهَ عَلَيْهِ أَيْضًا: أَبُوزكَرِّيَا يَحْيَىٰ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ، وَسَمِعَ مِنْهُ هُو وَابْنُ القَطِيْعِيِّ. وَسَمِعَ مِنْهُ هُو وَابْنُ القَطِيْعِيِّ.

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ثَامِنَ عِشْرِيْنَ رَمَضَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَحضَرَ غَسْلَهُ أَبُوصَالِحِ بْنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبٍ» قَبْلَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ .

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ (أَنَا) أَبُوبَكْرِ بْنُ الزَّاعُونِي عَبْدِالوَاحِدِ (أَنَا) أَبُوبَكْرِ بْنُ الزَّاعُونِي عَبْدِالوَاحِدِ (أَنَا) أَلْحُسَيْنِ بْنِ المُنْذِرِ ، (أَنَا) الحُسَيْنِ بْنِ المُنْذِرِ ، (أَنَا) الحَسَنُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ المُنْذِرِ ، (أَنَا) عَلِيٌّ بْنِ عَفَّانَ بْنِ زِيْدِ بْنِ المُنْذِرِ ، (أَنَا) عَلِيٌّ بْنِ عَفَّانَ بْنِ زِيْدِ بْنِ الحُبَابِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الرُّبَيْرِ (ثَنَا) الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ عَلَيْ بْنِ عَفَّانَ بْنِ زِيْدِ بْنِ الحُبَابِ (ثَنَا) الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ (ثَنَا) المَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ دِي اللهُ عَنْ عَمْو و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ د رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ " : «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمَرْ تَنَا أَنْ نَسِطَ لَكَ ، وَنَفْعَلَ أَنْ نَسِطَ لَكَ ، وَنَفْعَلَ أَنْ نَسِطَ لَكَ ، وَنَفْعَلَ أَنْ نَسِطَ لَكَ ، وَنَفْعَلَ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ التَّرِمِذِيُّ، رقم (۲۳۷۸) في (الزُّهْدِ): بَابُ «مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ»، وَأَحْمَدُ في المُسْنَدِ (۱/ ۲۹۱، ۲۹۱)، وَابنُ مَاجَه رقم (۲۰۹3) من حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي المُسْنَدِ (۱/ ۳۰۱)، وَابنِ حِبَّان رقم (۲۰۱۲) وَالحَاكِمِ (٤/ ۳۰۹ مَا وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ». عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

قَالَ ﷺ: «مَالِي وَلِلْدُنْيَا، مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا».

وَمِنْ فَتَاوَىٰ ابْنِ الحَلاَّوِيِّ: أَنَّ مَنْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّىٰ أَمْذَىٰ أَفْطَرَ، وَوَافَقَهُ الفَخرُ إِسْمَاعِيْلُ، وَخَالَفَهُمَا أَبُوالبَقَاءِ العُكْبَرِيُّ.

وَاخْتَارَ أَنَّ مُهْدِي ثَوَابِ الأَعْمَالِ لِلْمَوْتَىٰ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَثَبْتَنِي عَلَىٰ هَـٰذَا العَمَل فَاجْعَلْ ثَوَابَهِ لِفُلَانٍ.

٢٧٤ عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ مَحمُودِ (١) بْنِ المُبَارَكِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الأَخْضَرِ الجُنَابِذِيُّ ،

# (١) ٢٧٤ ـ الحافِظُ ابنُ الأَخْضَرِ (٢٤ - ٦١١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٨٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٠١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٥٣٥). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ١٢١)، وَالكَامِلُ فِي التَّارِيْخِ «الدُّرِّ المُنفَّرِيِّ (٢/ ١٢١)، وَالتَّعْمِلَةُ لِلمُنْدُرِيِّ (٢/ ١٢١)، وَالتَّعْمِلَةُ لِلمُنْدُرِيِّ (٢/ ١٢١)، وَالتَّعْمِلَةُ لِلمُنْدُرِيِّ (٢/ ١٢١)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٨٨)، وَمَشْيَخَةُ النَّجِيْبِ الحَرَّانِيِّ «الكُبْرَىٰ» (وَرَقَةُ: ٣٤) وَ«الصَّغْرَىٰ» (وَرَقَة: ٤٦)، وَالمُخْتَصَرُ فِي أَخْبَارِ البَشَرِ (٣/ ١٨٢)، وَدُولُ الإِسْلامِ (٢/ ٨٨)، وَالعِبَرُ (٥/ ٣٨)، وَالمُعْبَلُ وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٤٧)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُبُلاءِ (٢١/ ٣١)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٤/ ٨٨)، وَالمُعْيَلُ (٣١٩)، وَالمُعْيَلُ (١٩٨٣)، وَالمُعْيِنُ (١٩٨٣)، وَالمُعْيَلُ (١٩٨٤)، وَالبَهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٢/ ٢١١)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٤/ ٢١)، وَالمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٤٧)، وَالْبُدَانِ (٤/ ٢١)، وَاللَّهُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢١١)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ وَمُعُودُ (ت: بَعْدَ ٥٣٥هـ) سَبَقَ السِّذِرَاكُهُ. وَأُخْتَهُ بَدْرُ التَّمَامِ بِنْتُ مَحْمُودُ (ت: ٢١٩ ٨٤). سيأتي استدراكها.

361 ـ وابنهُ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ (ت: ؟). ذَكَرَهُ ابنُ نَاصِرِ الدِّيْنِ فِي التَّوْضِيْحِ (٢/ ٤٥٤) وَقَالَ: أَبُوالقَاسِمِ عَلِيٌّ، وَيُنْعَتُ بِـ «الجَمَالِ» سَمِعَ مِن أَبِيْهِ، وَأَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بنِ =

ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، البَزَّارُ، المُحَدِّثُ، الحَافِظُ، أَبُومُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ بْنِ أَبِي الشَّرِ أَبِي القَاسِمِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، وَيُلَقَّبُ: «تَقِيَّ الدِّيْن»، مُحَدِّثُ العِرَاقِ.

وُلِدَ يَوْمَ الخَمِيْسِ ثَامِنَ عَشَرَ رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ وَحَمسِمَائَةَ بِهِ بِغَدَادَ» وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ ، سَمِعَ بِإِفَادَةِ أَبِيْهِ ، وَأُسْتَاذِهِ ابْنِ بَكْرُوْسٍ مِنَ القَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالبَاقِي ، وَأَبِي القَاسِمِ بِنِ السَّمَرْ قَنْدِيّ ، ابْنِ بَكْرُوْسٍ مِنَ القَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالبَاقِي ، وَأَبِي القَاسِمِ بِنِ السَّمَرُ قَنْدِيّ ، وَعَبْدِالوَهَابِ الأَنْمَاطِيِّ ، وَأَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ الهَرَوِيِّ ، وَأَبِي سَعِيْدِ وَأَبِي سَعِيْدِ الْخَيْرِ الأَنْصَارِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . وَسَمِعَ هُو بِنَفْسِهِ مِنْ أَبِي النَّاعُ ، وَأَبِي سَعِيْدِ اللَّرْمَوِيِّ ، وَأَبِي سَعِيْدِ اللَّرْمَوِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَسَعِيْدِ ابْنِ البَنَاءِ ، وَابْنِ نَاصِرِ الفَضْلِ الأَرْمَوِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَسَعِيْدِ ابْنِ البَنَاء ، وَابْنِ نَاصِر الفَضْلِ الأَرْمَوِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَسَعِيْدِ ابْنِ البَنَاء ، وَابْنِ نَاصِر المَالَعِ ، وَأَبِي الوَقْتِ ، وَطَبَقَتِهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَيْضًا ، وَبَالَغَ فِي الطَّلَبِ ، وَقَرْأً الفَضْلِ بْنَ نَاصِر ، وَعَنْهُ أَخَذَ عِلْمَ الحَدِيْثِ ، وَلَعْ فِي الطَّلَبِ ، وَطَبَقَتِهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَيْضًا ، وَبَالَغَ فِي الطَّلَبِ ، وَقَرْرُ فَقَ اللَّهُ فِي الطَّلَبِ ، وَكَتَبَ الكَثِيْرِ بِخَطِّهِ ، وَأَبَا الفَضْلِ بْنَ نَاصِرٍ ، وَعَنْهُ أَخَذَ عِلْمَ الحَدِيْثِ ، وَلَيْ المَنْعَ بِه ، وَأَبَا الفَضْلِ بْنَ نَاصِرٍ ، وَعَنْهُ أَخَذَ عِلْمَ الحَدِيْثِ ، وَكَتْبَ الكَثِيْرَ بِخَطِّهِ المَلْيْحِ المُتْقَنِ (١) لِنَفْسِهِ ، وَتَوْرِيْقًا لِلْنَاسِ فِي شَبَابِه ، وَكَرْبِ مِخَطِّهِ المَلِيْحِ المُتْقَنِ (١) لِنَفْسِهِ ، وَتَوْرِيْقًا لِلْنَاسِ فِي شَبَابِه ،

صِرْمَا، وَعُمَرَ بِنَ طَبَرْزَدَ وَآخِرِيْنَ. وَذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ» (٢٠٠/)
وَقَالَ: عَلِيُّ بِنُ عَبْدِالعَزِيْزِ بِنِ مَحْمُوْدِ بِنِ المُبَارَكُ أَبُوالقَاسِمِ. . . البَغْدَادِيُّ، المُحَدِّثُ
ابنُ المُحَدِّثِ، العَدْلُ المَعْرُوْفُ بِهِ ابنِ الأَحْضَرِ» . . . » وَذَكَرَ مَوْلِدَهُ سَنَةَ ثَمَانِ وَتَمَانِيْنَ وَسِتْمَائَةَ (كَذَا؟) وَصَوَابُهَا: وَخَمْسِمَائَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ. وَسِبْطُهُ جَلاَلُ الدِّيْنِ أَبُوبِكُمٍ وَسِتَّمَائَةَ (كَذَا؟) وَصَوَابُهَا: وَخَمْسِمَائَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ. وَسِبْطُهُ جَلاَلُ الدِّيْنِ أَبُوبِكُمٍ (ت: ٧٠هـ) . ذَكَرَهُ الحَافِظُ البِرْزَالِي فِي «المُقْتَفَىٰ» (٢/ ورقة: ٧٥).

<sup>(</sup>١) خَطُّهُ في المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ، نَسَخَ جُزْءًا مِنْ «أَمَالِي أَبِي بَكْرِ بنِ الأَنْبَارِيِّ» وَفِي «تَارِيْخِ الإِسْلَامِ»: وَحَصَّلَ الأُصُولُ، وَغَالَىٰ فِي أَنْمَانِهَا، وَحَدَّثَ نَحْوًا مِنْ سِتِّينَ سَنَة».

وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَةٌ بِجَامِعِ القَصْرِ، يَقْرَأُ بِهَا فِي كُلِّ جُمْعَةٍ بَعْدَالصَّلَاةِ، وَهِيَ حَلْقَةُ ابْنِ نَاصِرٍ، أَخَذَهَا بَعْدَ مَوْتِ ابْنِ شَافِعٍ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْمَعُ وَيَقْرَأُ عَلَىٰ الشُّيُوْخِ لِإِفَادَةِ النَّاسِ إِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: صَنَّفَ مَجْمُوْعَاتٍ حَسَنَةً فِي كُلِّ فَنِّ، وَلَمْ يَكُنْ فِي أَقْرَانِهِ أَكْثَرُ سَمَاعًا مِنْهُ، وَلاَ أَحْسَنُ أَصُولاً، كَأَنَّهَا الشَّمْسُ وُضُوْحًا، وَعَلَيْهَا أَنْوَارُ الصَّدْقِ، وَبَارَكَ اللهُ لَهُ فِي الرِّوايةِ حَتَّىٰ حَدَّثَ بِجَمِيْعِ مَرْوِيَّاتِهِ، صَحِبْتُهُ أَنْوَارُ الصَّدْقِ، وَبَارَكَ اللهُ لَهُ فِي الرِّوايةِ حَتَّىٰ حَدَّثَ بِجَمِيْعِ مَرْوِيَّاتِهِ، صَحِبْتُهُ مُدَّةً طَوِيْلَةً، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي حَلَقتِهِ بِالجَامِعِ، وَفِي دُكَّانِهِ الكَثِيْرَ مِنَ الكُتُبِ الكِبَارِ وَالأَجْزَاءِ، وَأَكْثَرَ مَا جَمَعَهُ وَخَرَّجَهُ، عَلَّقتُهُ عَنْهُ، وَاسْتَقَدْتُ مِنْ الكُتُبِ الكِبَارِ وَالأَجْزَاءِ، وَأَكْثَرَ مَا جَمَعَهُ وَخَرَّجَهُ، عَلَقْتُهُ عَنْهُ، وَاسْتَقَدْتُ مِنْ الكُتُبِ الكَثِيْرَ الْأَبْرُ فِي الْكَبْرِ وَالأَجْرَاءِ، وَأَكْثَرُ مَا جَمَعَهُ وَخَرَّجَهُ، عَلَقْتُهُ عَنْهُ، وَاسْتَقَدْتُ مِنْ الكُتُبِ الكَثِيْرَالاً، وَكَانَ ثِقَةً، حُجَّةً، نَبِيْلاً، مَارَأَيْتُ فِي شُيُوخِنَا للسِّوْفِي السَّقَوْمِ وَعَلَى الطَّرِيْقَةِ، عَفِيْقًا، أُرِيْدَ مَنْ أَصُولِهِ، وَحِفْظِهِ، وَكَانَ أَمِيْنًا ، ثَخِيْنَ السِّتْرِ، مُتَدَيِّنًا، جَمِيْلَ الطَّرِيْقَةِ، عَفِيْقًا، أُرِيْدَ وَلُونَا فِي كُثْرَةِ مَسْمُوعَاتِهِ، وَمَعْرُفَتِهِ بِمَشَايِخِهِ، وَكُسْنِ أَلْطَوْهِ، وَعَنْفًا، أُرِيْدَ عَنْ السَّتْرِ، مُتَدَيِّنًا، جَمِيْلَ الطَّرِيْقَةِ، عَفِيْقًا، أُرِيْدَ عَلَىٰ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ القُضَاةِ فَأَبَىٰ ذَٰلِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَمِنْ مَحَاسِنِ البَغْدَادِيِيْنَ وَظُرَفَا فَهِمْ، مَا يَمَلُّ جَلِيْسُهُ مِنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: كَانَ ثِقَةً، ثَبْتًا، مَأْمُونًا، كَثِيْرَالسَّمَاعِ، وَاسِعَ الرِّوَايَةِ، صَحِيْحَ الأُصُولِ، مِنْهُ تَعَلَّمْنَا وَاسْتَفَدْنَا، مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ.

وَقَالَ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ (٢): جَمَعَ فِي الحَدِيْثَ، وَبَوَّبَ، وَخَرَّجَ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) في «تَارِيْخِ الإِسْلامِ» عَنِ الحَافِظِ ابنِ النَّجَّارِ: «قَرَأْتُ عَلَيه كَثِيرًا في حَلْقَتِهِ، وَفي حَانُوْتِهِ لِلْبَرِّ بـ «خَانِ الخَلِيْفَةِ» وَكَانَ ثِقَةً ، حُجَّةً ، نَبِيْلًا . . . » .

<sup>(</sup>٢) تَارِيْخُ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ (ورقة: ١٤٧) نسخة باريس رقم (٩٢٢٥).

ثِقَةً، صَدُوْقًا، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِهَاذَا الشَّأْنِ، وَلَمْ أَرَ فِي شُيُوْخِنَا أَوْفَرَ شُيُوْخًا مِنْهُ، وَلاَ أَعَزَّ سَمَاعًا، مَعَ مَعْرِفَةٍ بِحَدِيْثِهِ وَشُيُوْخِهِ، وَفَهْمِ مَا يَرْوِيْهِ، وَسَمِعْنَا مِنْهُ، وَقَرَأْنَا، وَانْتَفَعْنَا بِهِ، وَنِعْمَ الشَّيْخُ كَانَ.

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: صَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: «تَنْبِيْهَ اللَّبِيْبِ» فَأَبَانَ فِيْهِ عَنْ عِلْم غَزِيْرٍ، وَحِفْظٍ كَثِيْرِ.

وَقَالَ أَبُوشَامَةَ: صَنَّفَ الكُتُبَ الحِسَانَ، فِي الأَبْوَابِ وَالشُّيُوخِ وَالفَضَائِلِ، وَقَالَ: تَصَانِيْفُهُ تَدُلُّ عَلَىٰ فَهْمِهِ، وَضَبْطِهِ، وَحُسْن مَعْرِفَتِهِ.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: حَدَّثَ مُدَّةً طَوِيْلَةً نَحْوًا مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةً، وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ مُفِيْدةً، وَانْتَفَعَ بِهِ جَمَاعةٌ، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ، وَكَانَ حَافِظَ «العِرَاقِ» فِي وَقْتِهِ. مُفِيْدةً، وَانْتَفَعَ بِهِ جَمَاعةٌ، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ، وَكَانَ حَافِظَ «العِرَاقِ» فِي وَقْتِهِ. قَالَ: وَ«الجُنَابَذَ» (١) \_ يَعْنِي: الَّتِي يُنْسَبُ إِلَيْهَا \_ بِضَمِّ الجِيْمِ، وَفَتْحِ النُّونِ، وَبَعْدَ الأَلِفِ بَاءٌ مُوحَدَّدةٌ مَفْتُوحَةٌ، وَذَالٌ مُعْجَمَةٌ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى «نَيْسَابُورَ».

<sup>(</sup>۱) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (۲/ ۱۹۱). وَ(الجُنَابِذِيُّ) مَنْسُونُ إِلَىٰ «جُنَابِذَ» عَلَىٰ وَزْنِ سُرَادِقِ، نَاحِيةٌ مِنْ نَوَاحِي «نَيْسَابُورْر». يُرَاجَعُ: الأنْسَابُ (٣/ ٢٠٣)، وَاللَّبَابُ (٢٢٩/١)، وَاللَّبَابُ (٢٣٩/١)، وَمُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٢٦٤). وَذَكَرَ المُتَوْجَمَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، قَالَ: «شَيْخُنَا عَبْدُالعَزِيْزِ ابنُ [مَحْمُودِ] بِنِ المُبَارِكِ... يَسْكُنُ «دَرْبَ القَيَّارِ» مِنْ مَحَالًّ «نَهْرِ المُعَلَّىٰ» فِي شَرْقِيً «بَغْدَادَ» سَمِعَ الكَنْثِرَ فِي صِغْرِهِ بِإِفَادَةِ أَبِيْهِ، وَعَلِيٍّ بِنِ بكتاشٍ، وَأَكْثَرَ حَتَّىٰ لَمْ يَكُنْ فِي أَوْرَ هِمَّةً مِنْهُ وَلا أَكْثَرَ طَلَبًا... قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ لأَحَدِ مِنْ شُيُوخِ «بَغْدَادَ» اللَّذِينَ أَوْرَكْنَاهُمْ أَكْثَرَ مِنْ سَمَاعِهِ، مَعَ ثِقَةٍ، وَأَمَانَةٍ، وَصِدْقٍ، وَمَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ، وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلاقِ، مَزَاحًا، لَهُ نَوَادِرُ حُلُوةٌ، وَصَنَّفَ مُصَنَّقَاتٍ كَثِيْرَةً فِي عِلْمِ الحَدِيْثِ مُقَيَّدَةً، وَكَانَ مَسَنَ المُعَدِّيْ رُحِمَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ مُ مُعَيْدَةً، وَكَانَ مَسَنَ المَعْدِيْرِ مَعْرَالِي مُنْ مُونَا لِيَا لَمُنْ مُ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللهُ مُ مُعَيِّدَةً مَ وَعَيْرِهِ وَالمَالَةِ، وَصَنَّقَ مَ عَلَيْهِ، وَأَجَازَلِي، وَنِعْمَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ أَنْ مُ رَحِمَهُ اللهُ مُنْ مُعَلِيْهِ، وَأَجَازَلِي، وَنِعْمَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ مُ أَنْ مُنَا لِمُذَهِ بِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ، وَأَجَازَلِي، وَنِعْمَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ مُنْ مُ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ مُنْ عَلَيْهِ، وَأَجَازَلِي، وَنِعْمَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ المُعْرَادِ مُعْرَالِهُ مُنْ عُلَيْهُ وَيَعْرَالِ الْمَدِيْنِ مُ السَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ اللْ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَدِيثِ مُ السَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ اللَّيْخُ مُنَامُ السَّعْمُ رَحِمَهُ اللهُ اللْعَرِقِ الْمَالَةُ الْمُ الْمُونِ الْمُعْرَاقِ الْمَانَةِ اللْمُ الْمُنْ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَعْرِيْقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولِ الْمُعْرِقِ الْم

قُلْتُ: وَمِنْ تَصَانِيْفِهِ (١٠): «المَقْصَدُ الأَرْشَدُ فِي ذِكْرِ مَنْ رَوَىٰ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» فِي مُجَلَّدَيْنِ، أَجْزَاءٌ عَدِيْدَةٌ، كِتَابُ: «تَنْبِيْهِ اللَّبِيْبِ وَتَلْقِيْحِ فَهْمِ المُرِيْبِ فِي تَحْقِيْقِ أَوْهَامِ الخَطِيْبِ وَتَلْخِيْصِ وَصْفِ الأَسْمَاءِ فِي اخْتِصَارِ الرَّسْمِ وَالتَّرْتِيْبِ»، أَجْزَاءٌ كَثِيرَةٌ، رَأَيْتُ مِنْهُ الجُزْءَ العِشْرِيْنَ، وَقَدْ تَتَبَّعَ فِيْهِ الأَوْهَامَ النَّيْ وَالتَّرْتِيْبِ»، أَجْزَاءٌ كثِيرةٌ، رَأَيْتُ مِنْهُ الجُزْءَ العِشْرِيْنَ، وَقَدْ تَتَبَّعَ فِيْهِ الأَوْهَامَ النَّيْ وَالتَّرْتِيْبِ الْأَوْهَامَ الخَطِيْبُ لِلأَيْمَةِ الحُقَاظِ، وَأَجَابَ عَنْهَا، وَفِي بعْضِ أَجْوِبَيهِ اللَّوْهَامَ الخَطِيْبُ لِلأَيْمَةِ الحُقَاظِ، وَأَجَابَ عَنْهَا، وَفِي بعْضِ أَجْوِبَيهِ تَعَسُّفٌ شَدِيْدٌ، وَبَعْضُهَا لاَ يُوافِقُ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ، وَلاَ يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ بِحَالٍ، وَفِي بعْضِ أَجْوبَيهِ بَعْضِ أَجْوبَيهِ فَوَائِدُ حَسَنَةٌ، وَذَكَرَ فِي هَلْذَا الجُزْءِ أَوْهَامًا لاِبْنِ السَّمْعَانِيِّ صَاحِبِ بعْضِهَا فَوَائِدُ حَسَنَةٌ، وَذَكَرَ فِي هَلْذَا الجُزْءِ أَوْهَامًا لاِبْنِ السَّمْعَانِيِّ صَاحِبِ بعْضِهَا فَوَائِدُ حَسَنَةٌ، وَذَكَرَ فِي هَلْذَا الجُزْءِ وَهُمْ فَاحِشٌ، وَهُو أَنَّهُ ذَكَرَ أَلَ اللَّيْ عَلَيْهِ اللَّهُ فَواحِشٌ، وَهُو أَنَّهُ ذَكَرَ أَلَ اللَّهُ وَاللَّيْ عَلَى السَّمْ الكُوفِقِيِّ ، عَنْ النَّيْ عَلَيْهِ النَّكَاحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَعْ مِي النَّكَاحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَعْ مُولِا بَعْ مَنْ أَبِي سَلِيْمِ الكُوفِقِيِّ، عَنْ السَّمُوهِ فِي النَّكَاحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَكِرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيْمِ الكُوفِقِيِّ، عَنْ السَّمْ المُولِي عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَانِ بْنِ رَبِيْعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ بَكِرٍ، عَنْ لَيْثِ بَنِ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ هُومُ لَلْ الْعُرْجِ، عَنْ أَبِعُ مَلِهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْتَهَامُ لَا أَعْرَجِ، عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُوفِقِ اللْعُرُولِ الْعُولُولُ الْعَلَى اللَّالِ الْعُولُولُ الْعَلَى اللْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْوَالِعُ مَانَهُ الْوَلَوْلُولُ الْعُولُولُ الْعُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>۱) وَخَرَّجَ «مَشْيَخَةً» لأبِي القَاسِمِ البَعَوِيِّ (عَبْدِاللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالغَزِيْزِ) (ت: ٣١٥هـ) كَمَا خَرَّجَ «مَشْيَخَةً» لأبِي بَكْرِ بِنِ النَّقُوْرِ (عَبْدِاللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ) (ت: ٥٦٥هـ) لَهَا نُسَخٌ عِدَّةٌ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِهِ دِمْشْقَ» وَدَارَ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ، وَاسْمُهَا «الفَوَائِدِ الحِسَانُ عَنِ الشُّيُوخِ الثَّقَاتِ»، وَحَقَّقَهَا مُسْعَد عَبْدِالحَمِيْد السَّعْدَنِي، وَنَشَرَهَا فِي الحِسَانُ عَنِ الشَّيُوخِ الثَّقَاتِ»، وَحَقَّقَهَا مُسْعَد عَبْدِالحَمِيْد السَّعْدَنِي، وَنَشَرَهَا فِي مَكْتَبَةِ أَضُواءِ السَّلَفِ فِي الرِّيَاضِ (١٤١٨هـ)، وَخَرَّجَ أَيْضًا شُيُوخَ الكَاتِبَة، المُحَدِّثَة، المُحَدِّثَة، المُحَدِّثَة أَضُورَةِ شُهْدَة بِنْتَ أَحْمَدَ بِنِ الفَرَجِ الدِّيْنَورِيِّ المَعْرُوفِ بِدِ «الإِبَرِيِّ» (ت: ٤٧٥هـ) وَهِي مِنْ شُيُو خِهِ، وَاسْمُهُ «العُمْدَةُ مِنَ الفَوَائِدِ وَالآثَارِ وَالصِّحَاحِ وَالغَرَائِبِ فِي مَشْيَخَة وَهِي مِنْ شُيُو خِهِ، وَاسْمُهُ «العُمْدَةُ مِنَ الفَوَائِدِ وَالآثَارِ وَالصِّحَاحِ وَالغَرَائِبِ فِي مَشْيَخَة شُهُدَةَ» شُبِع بِتَحْقِيْقِ الدُّكْتُور رِفْعَت فَوْزِي عَبْدِالمُطَّلِبِ فِي مَكْتَبَةِ الخَانْجِي بِهِ المُصْرَ» سَنَة (١٤١٥هـ).

اللهُ عَنْهُ \_ وَهَاذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ ، وَكَذَٰلِكَ كَتَبَ عَلَيْهِ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ بِخَطِّهِ ؟ وَهُو كَمَا قَالَ : فَإِنَّ اللَّيْثَ هَاذَا هُو اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ ، وَهَاذَا أَمْرٌ وَاضِحٌ . وَفِي كَلَامِهِ سَجْعٌ كَثِيْرٌ ، وَتَكَلُّفُ شَدِيْدٌ . وَمِنْ تَالِيْفِهِ : «فَضَائِلُ شَعْبَانَ» وَ«طُرُقُ جُزْء الحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ » جُزْءٌ كَبِيْرٌ .

وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ الْأَخْضَرِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْحُفَّاظِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ، منْهُمْ: أَبُوالْمَحَاسِنِ الْقُرَشَيُّ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُلَيْمِيُّ الدِّمَشْقِيَانِ، وَالْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدَسِيُّ. وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، الْمَقْدَسِيُّ. وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، المَقْدَسِيُّ، وَالْبِرْ زَالِيُّ، وَابْنُ خَلِيْلِ (۱) وَالْضِياءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَالْبِرْ زَالِيُّ، وَابْنُ خَلِيْلٍ (۱) وَالنَّيْنُ خَالِدُ (۱) النَّابُلُسِيُّ، وَعَيْرُهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الْحُقَّاظِ، وَابْنُهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ وَلِيَّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ الْخَضَرِ، وَالنَّجِيْبُ الْحَرَّانِيُّ (۱) وَأَخُوهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ الْمُونِيْزِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ الْمُونِيْزِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ الْمُونِيْزِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ الْمُونُ وَالْمُونِيْزِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ الْمُونِيْزِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي مُعْجَمِهِ (ورقة: ١٨٥) قَالَ: «أَخْبَرَنَا الحَافِظُ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ مَحْمُوْدِ ابنِ المَبارَكِ بنِ الأَخْضَرِ، البَزَّانُ البَعْدَادِيُّ بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ بِـ«بَعْدَادَ» قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُومُحَمَّدٍ يَحْيَىٰ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ المُدِيْرُ المَعْرُوْفُ بِـ«ابنِ الطَّرَّاحِ» قِرَاءةً عَلَيْه وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ...».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «خلف».

<sup>(</sup>٣) جَّاءَ في مَشْيَخَتِهِ الكُبْرَىٰ (ورقة: ١١٣) (الشَّيْخُ الثَّامِنُ وَالسَّتُّونَ): «أَخْبَرَنَا الحَافظُ أَبُومُ حَمَّدٍ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ أَبِي نَصْرٍ مَحْمُوْدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ المُبَارَكِ بنِ مَحْمُوْدِ بنِ الأَخْضَرِ ، البُخْدَادِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ غَيْرَ مَرَّةٍ إِحْدَاهَا بِقِرَاءَةِ وَالِدِي عَلَيْهِ فِي الجُنَابَذِيُّ ، البَغْدَادِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ غَيْرَ مَرَّةٍ إِحْدَاهَا بِقِرَاءَةِ وَالِدِي عَلَيْهِ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مِنْ سَنَةٍ سَبْعِ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً بِ «بَغْدَادَ» . . . ».

الفَقِيْهِ، وَالمِقْدَادُ القَيْسِيُّ، وَخَلْقُ (١). وَآخِرُ مَنْ روَىٰ عَنْهُ بِالإِجَازَةِ: عَبْدُالرَّحْمَانِ ابْنُ عَبْدِاللَّطِيْفِ البَغْدَادِيُّ البَزَّارُ (٢).

تُونُفِّي - رَحِمهُ اللهُ - لَيْلَةَ السَّبْتِ بَيْنَ العِشَاءَيْنِ، فِي سَادِسِ شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَفُتِحَ لَهُ جَامِعُ القَصْرِ مِنَ الغَدِ، وَحَضَرَهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الغَدِ، وَحَضَرَهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الغُدِ، وَحَضَرَهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الغُلَمَاءِ وَالأَعْيَانِ، وَقَرَأَ الدِّيْوَانُ، وَمُنِعَ مِنْ شَدِّ تَابُوْتِهِ، وَحُمِلَ بِوَقَارٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَالأَعْيَانِ، وَقَرَأَ الدِّيْوَانُ، وَمُنِعَ مِنْ شَدِّ تَابُوْتِهِ، وَحُمِلَ بِوَقَارٍ وَسَكِيْنَةٍ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» عِنْدَ قَبْرِ أَبِي بَكْرِ المَزْرَفِيِّ (٣)، رَحِمَهُ اللهُ .

أَخْبَرَنَا أَبُوالفَتْحِ المَيْدُوْمِيُّ، بِهِ مَصْرَ» (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ الحَرَّانِيُّ، (أَنَا) أَبُو الفَرَجِ الحَرَّانِيُّ، (أَنَا) أَبُو مُحْمَّدُ بْنُ عَبْدِالبَاقِي (أَنَا) أَبُو إِسْحَلْقَ الْبُومُحَمَّدِ بِنِ الأَخْضِرِ الحَافِظُ (أَنَا) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالبَاقِي (أَنَا) أَبُو مُحْمَّدُ البَرْمَكِيُّ حُضُورًا (أَنَا) أَبُومُحَمَّدِ بِنُ مَاسِي (أَنَا) أَبُومُسْلِمِ البَلْخِيُّ، (ثَنَا) مُحَمَّدُ البَرْمَكِيُّ حُضُورًا (أَنَا) أَبُومُحَمَّدِ بِنُ مَاسِي (أَنَا) أَبُومُسْلِمِ البَلْخِيُّ، (ثَنَا) مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ (ثَنَا) سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُونُ لَ اللهِ اللهِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ (ثَنَا) سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «ثَلاَثَ لَيَالٍ».

<sup>(</sup>۱) وَمِنْهُم عَلَمُ الدَّيْنِ الأَنْدَلُسِيُّ، وَإِسْرَائِيْلُ بنُ أَحْمَدَ القُرَشِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بُنَيْمَان الهَمَذَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ نَصْرِ بنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ الجِيْلِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ ميران سِبْطُ العَاقُوليِّ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زُرَيْقٍ، وَأَحْمَدُ ابنُ الحُسَيْنِ وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زُرَيْقٍ، وَأَحْمَدُ ابنُ الحُسَيْنِ الدَّارِيُّ الخَلِيْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ سَعِيْدِ بن النَّشَفِ الوَاسِطِيُّ، وَعَيْرُهُمْ كَثِيْرٌ.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ الْمَعْرُوْفُ بِـ «ابنِ الفُويْرِهِ» (ت: ٦٩٧هـ) تَقَدَّمَ التَّعْرِيْفُ بِهِ، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «المرزفي» تَصْحِيْفٌ ظَاهِرٌ.

<sup>(</sup>٤) «ذَكَرَهُ بِهَلْذَا اللَّفْظِ المُثَّقِي الهِنْدِيُّ في كَنْزِ العُمَّالِ رقم (١٤٨٧) (٩/٤٧)، وَنَسَبَهُ للخَرَائِطِيِّ فِي «مَسَاوِيء الأَخْلَاقِ»، والخَطِيْبُ عَنْ أَنَسٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ رقم (٢٥٦٢)=

٢٧٥ عَبْدُالْمُحْسِنِ بِنُ يَعِيْشَ (١) بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَحْيَىٰ الْحَرَّانِيُّ الْفَقِيْهُ أَبُومُ حَمَّدٍ. سَمِعَ بِ «حَرَّانَ» مِنْ أَبِي يَاسِرٍ عَبْدِالْوَهَّابِ بْنِ أَبِي حَبَّةَ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» سَنَةَ أَرْبَعَ وَتِسْعِيْنَ، فَسَمِعَ مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ، وَابْنِ (٢) الْجَوْزِيِّ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» مَنَةَ أَرْبَعَ وَتِسْعِيْنَ، فَسَمِعَ مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ، وَابْنِ (٢) الْجَوْزِيِّ وَطَبَقَتِهِمَا، وَقَرَأَ المَذْهَبَ وَالْخِلَافَ حَتَّىٰ تَمَيَّزَ، وَأَقَامَ بِ «بَغْدَادَ» مُدَّةً، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» فَأَقَامَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ «بَغْدَادَ» حَاجًّا سَنَةَ عَشْرٍ وَسِتِّمَائَةَ، وَحَدَّثَ عَادَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» فَتُوفِي عَنْ ابْنِ أَبِي حَبَّةَ، وَسَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» فَتُوفِي بِهَا عَنْ ابْنِ أَبِي حَبَّةَ، وَسَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» فَتُوفِي بِهَا سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَكَانَ شَابًا ـ رَحِمَهُ اللهُ وَ ذَكَرَهُ ابْنُ النَّجَارِ.

بِلَفْظِ: «لاَ هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلاَثٍ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -. وَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ (١٠/ ٢١٧) في (الأَدَبِ) بَابُ «الهِجْرَةِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ». وَمُسْلِمٌ (٢٥٦٠) في (البِرِّ والصِّلَةِ) بَابُ «تَحْرِيْمِ الهَجْرِ فَوْقَ ثَلاَثٍ بِلاَ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ». وَأُبُودَاوُدَ رقم (٢٥٦١) في (الأَدَب) بَابٌ «فِيْمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ المُسْلِمِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ». وَأُبُودَاوُدَ رقم (٢٥٦١) في (الأَدَب) بَابٌ «فِيْمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ المُسْلِمِ المُسْلِمِ عَلْمُ مَن حَدِيْثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بلفظ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ...» وَرَوَاهُ أَبُودَاوُدَ رقم (٤٩١٤) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ . عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>١) ٢٧٥ ـ ابْنُ يَعِيشِ الحَرَّانِيُّ (؟ ـ ٦١١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي : المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٠٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٦)، وَالشَّذَرَاتِ (٧/ ٧٨)، وهُمَا عَنِ المُؤَلِّفِ، وَهُو عَنِ ابْنِ النَّجَّارِ، وَلَمْ أَجِدْهُ في مَصْدَرِ آخَرَ، ولَمْ أَجِدْ لَهُ قَرَابَاتٍ مِنَ العُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>مَلْحُوظَةٌ) لَمْ أَجِدِ الآنَ مَا أَسْتَدْرِكُهُ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (١١٦هـ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «وَأَبِي».

٢٧٦ عَبْدِالقَادِرِبْنُ عَبْدِاللهِ (١) الفَهْمِيُّ الرُّهَاوِيُّ، ثُمَّ الحَرَّانِيُّ، المُحَدِّثُ الحَافِظُ، الرَّحَالُ، أَبُومُحَمَّدٍ، مُحَدِّثُ الجَزِيْرَةِ.

وُلِدَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةِ سِتِّ وَثَلَاثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «الرُّهَا» ثُمَّ أَصَابَهُ سَبْعٌ لَمَّا فَتَحَ زَنْكِي وَالِدُنُوْرِ الدِّيْنِ «الرُّهَا» سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِيْنَ، فَاشْتَرَاهُ بَنُوفَهُم الحَرَّانِيُّونَ وَأَعْتَقُوهُ، كَذَا قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ وَابْنُ النَّجَّادِ.

وَذَكَرَ الدُّبَيْثِيُّ وَأَبُوشَامَةَ: أَنَّهُ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ «المَوْصِلِ»، فَأَعْتَقَهُ.

## (١) ٢٧٦ ـ الحَافِظُ عَبْدُ القَادِرِ الفَهْمِيُّ الرُّهَاوِيُّ (٣٦٥-٢١٢هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِالأَرْشَدِ(٢/ ١٥٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ(٤/ ١٠٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «اللّذُرِّ المُنَضَّدِ» (١٣١/١). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٣/ ١٢٠)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١٣١)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٩٠)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٣٢)، وَالتَّقْيِيْدِ (١٣١)، وَتَأْرِيْخُ الْإِسْلامِ (١٠٧)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبِلاَءِ (٢٢/ ٢١)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَاظِ (٢٥٦)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (١٠٧)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبِلاَءِ (١٨١)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَاظِ (١٣٨١)، وَدُولُ الْإِسْلامِ (١٥٨)، وَالعِبَرُ (٥/ ٤١)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ١٨)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّيْنَ (١٨٨)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٥١)، وَالإِسْلامِ (٢٨)، وَالمُشْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٧٠٧) وَمِرْآةُ النَّيْ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٠)، وَالمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٧٠٣)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٩/ ١٠)، وَالمُشْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٧٠٩)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٠)، وَالمُخْجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٢١٤)، وَالشَّفُوبُ إِلَىٰ المُواتِيْنِ (١٨/ ٢٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٠)، (٧/ ٩٢). وَ«الرُّهَا فِي المُخْمُورِيَّةِ التُورِكِيَّةِ النُّورِكِيَّةِ النَّورِكِيَّةِ النُورِكِيَّةِ .

- وَابْنَتُهُ: زُهْرَةُ بِنْتُ عَبْدِالقَادِرِ (ت: ٦٣٢هـ) ذَكَرَهَا الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ في: «التَّكْمِلَةِ»، وَسَمَّاهَا زَهْرَاءُ نَسْتَدْرِكُهَا في مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَالَ ابْنُ القَطِيْعِيِّ: وَيُقَالُ: إِنَّهُ مَوْلَىٰ لِبَنِي أَبِي الفَهْمِ الحَرَّانِيِّيْنَ (١). قَالَ القَطِيْعِيُّ: قَالَ لِي: طَلَبْتُ الحَدِيْثَ سَنَةَ تِسْع وَخَمْسِيْنَ.

وَذَكَرَ أَبُوالْفَرَجِ بْنُ الْحَنْبِلِيِّ: أَنَّهُ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَأَعْتَقُهُ سِيَّدُهُ، وَقَرَأَ كِتَابَ «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ» فِي المَذْهَبِ، وهُو لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ، وَنَفَعَهُ، وَرَأَيْتُ لَهُ مُصَنَّقًا فِي الفَرائِضِ وَالحِسَابِ، وسَافَرَ فِي طَلَبِ العِلْمِ، سَمِعَ الحَافِطُ عَبْدُالقَادِرِ بِهِ بَعْدَادَ» مِنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحْبِيِّ، وَابْنِ الخَشَّابِ اللُّغُويِّ، وَأَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ بِ «بَعْدَادَ» مِنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحْبِيِّ، وَابْنِ الخَشَّابِ اللُّعْوِيِّ، وَأَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ ابْنِ عَبْدِالخَالِقِ، وَأَخِيْهِ عَبْدِالرَّحِيْمِ، وَشُهْدَةَ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ، وَبِ «هَمَذَانَ» ابْنِ عَبْدِالخَالِقِ، وَأَخِيْهِ عَبْدِالرَّحِيْمِ، وَشُهْدَةَ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ، وَبِ هَمَذَانَ» مِنَ الحَافِظُ أَبِي العَلاَءِ الهَمَذَانِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بِنِ طَاهِرِ المَقْدِسِيِّ، وَابِي عَبْدِاللهِ الرُّسْتُمِيُّ (٢) وَمَسْعُودِ وَجَمَاعَةٍ، وَبِ «أَمْبِهَانَ» مِنْ أَبِي الفَطَهِرِ الصَّيْدَلاَنِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الرُّسْتُمِيُّ (٢) وَمَسْعُودِ الصَّيْدَانِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الرُّسْتُمِيُّ (٢) وَمَسْعُودِ الصَّيْدَانِيِّ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ هَائِي المُطَهِّرِ الصَّيْدَلاَنِيِّ، وَأَبِي مَعْفِدٍ الصَّيْدَلاَئِيِّ، وَأَبِي مَسْعُودٍ عَبْدِ الصَّيْدِ الصَّيْدِ الْمَعْدَانِيِّ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ هَانِهِ الطَّبَقَةِ، وَمِنْ الحُقَاظِ بِهَا، كَأَبِي مَسْعُودٍ عَبْدِ الصَّايِغِ. الْبُنِ أَبِي الوَفَاءِ، وَمَعْمَرِ بِنِ الفَاخِرِ، وَأَبِي مُوسَىٰ المَدِيْنِيِّ، وَأَبِي مَعْمُدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ

<sup>(</sup>١) وَكَانَ الحَافِظُ الرُّهَاوِيُّ مِنْ أَبُويْنِ أَفْرَنْجِيَّنِ، فَيَظْهَرُ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ، وَبَقِيَتْ أُمُّهُ عَلَىٰ دِيْنِهَا، في «تَارِيْخِ إِرْبِلَ». «أَبُوهُ عَبْدُاللهِ كَانَ فَرنجِيًا. .» وَنَقَلَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ كُوكُبُوْدِيِّ بِنِ عَلِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَزُوْرُهُ بِ «حَرَّانَ» وَأَنَّهُ كَانَ كَثِيرًا يَزُوْرُ أَمَّهُ، وَهِيَ إِفَرَنْجِيَّةٌ عَلَىٰ دِيْنِها، بِنِ عَلِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَزُوْرُهُ بِ «حَرَّانَ» وَأَنَّهُ كَانَ كَثِيرًا يَزُوْرُ أَمَّهُ، وَهِيَ إِفَرَنْجِيَّةٌ عَلَىٰ دِيْنِها، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ لاَ تَعْرِضُ عَلَيْهَا الإِسْلاَمَ؟ فَقَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ كَبِيْرَةٌ، وَلاَ تَرْجِعُ عَنْ دِيْنَهَا وَقُلْتُ : كَيْفَ تَزُوْرُهَا؟ فَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّهَا تُشْتَاقُ إِلَيَّ فَأَزُوْرُهَا لِيَّا فَأَزُورُهَا لِتَبُلُّ شَوْقَهَا، أَوْ كَمَا قَالَ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الرستحي» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ.

عُمَرَ الطُّوسِيِّ وَطَبَقَتِهِ، وَبِه مَرْوَ» مِنْ أَبِي الفَتْح المَسْعُودِيِّ، وَبِه سِجِسْتَانَ» مِنْ أَبِي عَرُوْبَةَ عَبْدِ الهَادِي بنِ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِ، وَبـ «هَرَاةَ» مِنْ نَصْر بْن سَيَّار، وَمِن أَبِي الفَتْحِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرِ الخَازِمِيِّ، وَعَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ عَبْدِالسَّلام الصَّفَّارِ، وَعَبْدِالجَلِيْلُ بْنِ أَبِي سَعْدٍ، خَاتِمَةِ أَصْحَابِ بَيْبِي (١)، وَجَمَاعَةٍ، وَسَمِعَ بِ «دِمَشْقَ» مِنَ الحَافِظِ أَبِي القَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرٍ، وَشَيْخِ الشُّيُوْخِ أَبِي الفَتْحِ بْنِ حَمُّونيَةً ، وَأَبِي المَعَالِي بْنِ صَابِرِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةً بْنِ أَبِي الصَّقْرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَبـ«مِصْرَ» مِنْ ابْن بَرِّيِّ النَّحْويِّ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْن عَلِيِّ الرَّحْبِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَبِـ «الإِسْكَنْدَرِيَّةِ» مِنَ الحَافِظِ السِّلَفِيِّ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ بِـ «وَاسِطً» مِنْ أَبِي طَالِبِ بْنِ الْكِنَانِيِّ، وَجَمَاعَةٍ، وَبِهِ الْمَوْصِل » وَ «حَرَّانَ » مِنْ أَبِي الفَضْلِ الطُّوْسِيِّ، وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعْدُونَ وَغَيْرِهِمَا، وَسَمِعَ بِبِلاَدٍ أُخْرَىٰ، «كَبُوشَنْجَ» وَ «زِنْجَانَ» وَ «تُسْتَرَ» وَ «الكَرَج» (٢) و «البَصْرَةِ»، وَكَانَ يَمْشِي فِي أَسْفَارِهِ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، وَكُتُبُهُ مَحْمُونَةُ مَعَ النَّاسِ، وَرُبَّمَا كَانَ طَعَامُهُ مِنْ عِنْدِهِمْ أَيْضًا، لِفَقْرِهِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ مِنَ الكُتُبِ وَالأَجْزَاءِ، وَأَقَامَ بِ «دِمَشْقَ» بِمَدْرَسَةِ ابْنِ الحَنْبَلِيِّ مُدَّةً، حَتَّىٰ نَسَخَ «تَارِيْخَ ابنِ عَسَاكِرٍ» بِخَطِّهِ، وَسَمِعَهُ عَلَيْهِ، ذَكَرَ ذٰلِكَ ابْنُ النَّاصِح. وَأَقَامَ بِـ «المَوْصِلِ» مُدَّةً، وَوَلِيَ بِهَا مَشْيَخَةَ

<sup>(</sup>١) هِيَ بَيْبِي الهُرْثُمِيَّةَ، أَمُّ الفَضْلِ، بِنْتُ عَبْدِالصَّمَدِ بن عَلِيِّ الهَرَوِيُّ وَفَاتُهَا سَنَةَ (٤٧٧هـ)، أَخْبَارُهَا فِي: سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١/ ١/ ٣٠٤)، وَهِيَ مَشْهُوْرَةٌ بِجُزْئِهَا الحَدِيْثِيِّ، وَقَدْ طُبِعَ فِي الكُويْتِ بِدَارِ الخُلَفَاءِ سَنَةَ (١ ٤٠٣هـ).

<sup>(</sup>۲) في (ط): «الكرخ».

« دَارِ الحَدِيْثِ المُظَفَّرِيَّةِ »، وَحَدَّثَ بِهَا بِأَكْثَرِ مَسْمُوْ عَاتِهِ ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهَا إِلَىٰ « حَرَّانَ » وَسَكَنَهَا إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ . قَالَ ابنُ الحَنْبَلِيِّ : وَوَقَفَ عَلَيْهِ مُظَفَّرُ الحَنْبَلِيِّ : وَوَقَفَ عَلَيْهِ مُظَفَّرُ اللَّيْنِ صَاحِبِ « إِرْبِلَ » أَرْضًا بِأَرْضِ « حَرَّانَ » وَبَعَثَ مَعَهُ مَرَّةً مَالاً يَفُكُ بِهِ الدِّيْنِ صَاحِبِ « إِرْبِلَ » فَاجْتَمَعْنَا بِهِ بِ « دِمَشْقَ » . الأُسَارَىٰ مَعَ أَجْنَادٍ مِنْ « إِرْبِلَ » فَاجْتَمَعْنَا بِهِ بِ « دِمَشْقَ » .

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: كَانَ عَالِمًا، ثِقَةً، مَأْمُونًا، صَالِحًا، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَسِرًا فِي الرِّوَايَةِ (١). لاَ يُكْثِرُ عَنْهُ إِلاَّ مَنْ أَقَامَ عِنْدَهُ.

وَقَالَ الدُّبَيْثِيُّ : كَانَ صَالِحًا، كَثِيْرَالسَّمَاعِ، ثِقَةً، كَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ كَثِيْرًا، وَأَجَازَ لَنَا مِرَارًا.

وَقَالَ ابْنُ خَلِيْلِ (٢): كَانَ حَافِظًا ثَبْتًا، كَثِيْرَ التَّصْنِيْفِ، مُثْقِنًا، خُتِمَ بِهِ عِلْمَ الحَدِيْثِ. وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ حَافِظًا، مُتْقِنًا، فَاضِلاً، عَالِمًا، وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، وَاهِدًا، عَابِدًا، صَدُوْقًا، ثِقَةً، نَبِيْلاً، عَلَىٰ طَرِيْقَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَقِيْتُهُ رَاهِدًا، عَابِدًا، صَدُوْقًا، ثِقَةً، نَبِيْلاً، عَلَىٰ طَرِيْقَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَقِيْتُهُ بِرَاهِدًا، وَكَتَبْتُ عَنْهُ جُزْءًا وَاحِدًا، انْتَخَبْتُهُ مِنْ عَوَالِي مَسْمُوْعَاتِهِ فِي بِدِ حَرَّانَ»، وَكَتَبْتُ عَنْهُ جُزْءًا وَاحِدًا، انْتَخَبْتُهُ مِنْ عَوَالِي مَسْمُوْعَاتِهِ فِي رَحْلَتِي الأُوْلَىٰ.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: جَمَعَ مَجَامِيْعَ مُفِيْدَةً، مِنْهَا: كِتَابُ «الأَرْبَعِيْنَ» (٣) اللَّذِي خَرَّجَهُ بِأَرْبَعِيْنَ إِسنَادًا، لاَ يَتَكَرَّرُ فِيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا، اللَّذِي خَرَّجَهُ بِأَرْبَعِيْنَ إِسنَادًا، لاَ يَتَكَرَّرُ فِيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا، مِمَّا سَمِعَهُ فِي أَرْبَعِيْنَ مَدِيْنَةً، وَهُو كَبِيْرٌ فِي مُجَلَّدَتَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ حافِظًا،

<sup>(</sup>١) فِي «تَارِيْخِ إِرْبِلِ» بِأَنَّهُ: «كَانَ فِي أَخْلَاقِهِ بِعْضُ الشَّرَاسَةِ وَعِندَهُ شَيءٌ مِنْ كِبْرٍ».

<sup>(</sup>۲) معجم ابن خليل (ورقة: ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) تُوجَدُ قِطْعَةٌ مِنهُ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ.

ثِقَةً، رَاغِبًا فِي الانْفِرَادِ عَنْ أَرْبَابِ الدُّنْيَا، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ، وَقَالَ أَبُوشَامَةَ: كَانَ صَالِحًا، مَهِيْبًا، زَاهِدًا، نَاسِكًا، خَشَنَ العَيْشِ، صَدُوْقًا، وَرِعًا.

وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ : كَانَ رَجُلاً ، وَرِعًا ، صَالِحًا ، مَهِيبًا ، لَهُ تَصَانِيْفَ فِي الحَدِيثِ .

قُلْتُ: مِنْ تَصَانِيْفِهِ: كِتَابُ «المَادِحِ وَالْمَمْدُوْحِ» يَتَضَمَّنُ تَرْجَمَةَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْأَنْصَارِيِّ، وَفَضَائِلَهُ، وَذَكَرَ مَنْ مَدَحَهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَادِحِيْنَ لَهُ مِنْ تَرَاجِمِهِمْ وَحَدِيْئِهِمْ، وَكَذَٰلِكَ مَادِحُو مَادِحِيْهِ، وَطَالَ الكِتَابُ بِذَٰلِكَ، وَأَكْثَرُهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِشَيْخِ الْإِسْلَامِ إِلاَّ عَلَىٰ سَبِيْلِ الاَسْتِطْرَادِ، الكِتَابُ بِذَٰلِكَ، وَأَكْثَرُهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِشَيْخِ الْإِسْلَامِ إِلاَّ عَلَىٰ سَبِيْلِ الاَسْتِطْرَادِ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ فَوَائِدٌ. وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ: «الأَرْبَعُونَ البُلْدَانِيَّةُ» المُتَبَايِنَةُ الْالسَانِيْدِ (۱) وَلَمْ يَسْبِقْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ وَلاَ يَطْمَعُ أَحَدٌ فِي لِحَاقِهِ؛ لِحَرَابِ البُلْدَانِ، وَانْقِطَاعِ الرَّوَايَةِ عَنْ أَكْثُورِ تِلْكَ البِلادِ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: وَلَـهُ أَوْهَامٌ وَالْمَعْ مَوْاضِعَ مِنْهَا، فِي «الأَرْبَعِيْن» لَهُ، وَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ فِي تَبَايُنِ الأَسَانِيْدِ أَرْبَعُ مَوَاضِعَ مِنْهَا، فِي «الأَرْبَعِيْن» لَهُ، وَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ فِي تَبَايُنِ الأَسْانِيْدِ أَرْبَعُ مُواضِعَ، وَقَدْ حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ بِبِلادِ شَتَىٰ. حَدَّثَ بِوبَالْاسْكَنْدَرِيَةِ» فِي تَبَايُنِ الأَسْانِيْدِ مَوْاضِعَ، وَقَدْ حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ بِبِلادٍ شَتَىٰ. حَدَّثَ بِوبَالاَسْكَنْدَرِيَّةٍ» فِي حَيَاة أَرْبَعُ مُواضِعَ، وَقَدْ حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ بِيلَادٍ شَتَىٰ. حَدَّثَ بِوبَلَاسْكَنْدَرِيَّةٍ» فِي حَيَاة أَرْبَعُ مُواضِعَ ، وَقَدْ حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ بِيلَادُ مُوالْسُكَافِي وَلَكَ أَلَى السَّلَقِي وَالْمَوْصِلِ » وَحَدَّثَ بِوالاَسْكَنْدَرِيَّةٍ » فِي حَيَاة السَّلَقِي وَالْمُوسُلِ » وَهَدَّتُ بِوالْمَوْمِلِ » وَهَدَّتُ بَرُومَهُ اللهُ وَحَدَّثَ بِوالْمُومُ وَلَا بُلُولَ مَنْ الحُفَاظِ الأَيْمَةِ، وَهُمْ أَبُوعَمُو وَلَا بُنُ الصَّلَاحِ، وَحَدَّثَ مِو وَحَدَّثَ مِو وَحَدَّثَ بِولَا الْمُوعِلُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْوَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُعَالِمُهُ أَلُوهُ وَالْمُومُ وَلَا أَنْ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُوعِلُ وَلَوْلُوا الْمُؤْمُ اللهُ اللَّهُ عَمْ وَالْمُو الْمُؤْمُ اللهُ الْمُهُ الللْمُومُ وَلَا الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) لَعَلَّهُ هُوَ السَّابِقِ الذِّكْرِ.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «السَّامِري».

 <sup>(</sup>٣) في (ط) و(أ): «عُمَرَ»، وهُوَ عُثْمَانُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَان بنِ عُثْمَانَ بنِ مُوْسَىٰ الكُرْدِيُّ الشَّهْرَزوْرِيُّ المَحَدَّثُ المَوْصِلِيُّ، أَبُوعَمْرٍ و المَعْرُوفُ بِـ «ابنِ الصَّلاَحِ» (ت: ٦٤٣هـ) الإِمَامُ، العَلاَمَةُ، المُحَدَّثُ المَحَدِّثُ إِنْ المَحْدَثِ اللهَ عَبْرِ اللهَ عَبْرِ المَحْدَثِ اللهَ عَبْرُ اللهَ عَبْرُ اللهَ اللهُ عَلْمُ اللهَ اللهُ عَلْمُ اللهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عَنْهُ ابْنُ نُقْطَةَ، وَأَبُوعَبْدِاللهِ البَرَدَانِيُّ، وَالضِّيَاءُ، وَابْنُ خَلِيْلٍ، وَالصَّرِيْفِيْنِيُّ، وَالضِّيَاءُ، وَابْنُ خَلِيْلٍ، وَالصَّرِيْفِيْنِيُّ، وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ ظَفَرِ (()، وَالشِّهَابُ القُوْصِيُّ، وَابْنُ عَبْدِالدَّائِمِ، وَعَبْدُالرَّحْمَانِ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ، الفَقِيْهَانِ، وَعَبْدُالعَزِيْزِ بْنُ الصَّيْرَفِيِّ الفَقِيْهَانِ، وَعَبْدُالعَزِيْزِ بْنُ الصَّيْمَةُ أَصْحَابِهِ (٢) الأَنْبَارِيُّ، وَأَبُوعَبْدِاللهِ بْنُ حَمْدَانَ الفَقِيْهُ، وَهُوَ خَاتِمَةُ أَصْحَابِهِ (٣). الصَّيْقَلِ الحَرَّانِيُّ، وَأَبُوعَبْدِاللهِ بْنُ حَمْدَانَ الفَقِيْهُ، وَهُوَ خَاتِمَةُ أَصْحَابِهِ (٣).

تُونِّفِي - رَحِمَهُ اللهُ - يَوْمَ السَّبْتِ ثَانِي جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ بـ «حَرَّانَ».

نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الإِمَامِ أَبِي العَبَّاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَالَ: رَأَيْتُ بِخَطِّ الحَافِظِ سِرَاجِ الدِّيْنِ بْنِ شُحَانَة (٤) الحَرَّانِيِّ، سَمِعْتُ أَبَالفَتْحِ نَصْرَ اللهِ بْنَ بِخَطِّ الحَافِظِ سِرَاجِ الدِّيْنِ بْنِ شُحَانَة (٤) الحَرَّانِيِّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ الحَافِظَ عَبْدَالقَادِرِ ـ رَحِمَهُ أَبِي بَكْرِ بنِ عُمَرَ الفَرَّاءَ الحَرَّانِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ الحَافِظَ عَبْدَالقَادِرِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَيَّامِ قَلِيْلَةٍ، وَهُو جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ الشَّيْخِ، وَفِي يَدِهِ مُجَلَّدُ، اللهُ ـ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَيَّامِ قَلِيْلَةٍ، وَهُو جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ الشَّيْخِ، وَفِي يَدِهِ مُجَلَّدُ، وَهُو يَالِسُ فِي مَسْجِدِ الشَّيْخِ، وَفَي يَدِهِ مُجَلَّدُ،

المَشْهُوْرُ، صَاحِبُ «المُقَدِّمَةِ فِي عُلُوْمِ الحَدِيْثِ»، أَخْبَارُهُ فِي: وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢/ ٢٤٣)، وَتَذَكِرَةِ الحُفَّاظِ (٤/ ١٤٣)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢٣/ ١٤٠)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٨/ ٣٢٦)، وَالنُّجُوْمِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ٣٥٤)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۱) في (ط): «خَلف».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «بن سلمان».

<sup>(</sup>٣) أَحْمَدُ بنُ حَمْدَانَ بنِ شَبِيْبٍ، أَبُوعَبْدِاللهِ الحَرَّانِي (ت: ٦٩٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ. قَالَ هُنَاكَ: «وَسَمِعَ الكَثِيْرَ بِـ «حَرَّانَ» مِنَ الحَافِظِ عَبْدِالقَادِرِ الرُّهَاوِيِّ، وَهُوَ آخِرُ منْ رَوَىٰ عَنْهُ».

<sup>(</sup>٤) في (ط) «شُجَانة» تَحْرِيْفٌ، وَهُوَعُمَرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَـٰنِ (ت: ٦٤٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

وَتَحْسَبُ أَنِّي أُبْطِلُ السَّمَاعَ، فَلاَ أَزَالُ أَسْمَعُ إِلَىٰ يَوْم القِيَامَةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

أَخْبَرَنَا المُعَمَّرُ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلُ الْأَنْصَارِيُّ، (أَنَا) الفَقِيْهُ أَبُورُكَرِّيَا يَحْيَىٰ بنُ أَبِي مَنْصُورِ الْحَرَّانِيُّ - حُضُورًا - (أَنَا) الْحَافِظُ أَبُومُحَمَّدٍ الرُّهَاوِيُّ (أَنَا) أَبُوعَامِرٍ مَحْمُوْدُ بنُ القَاسِمِ الأَرْدِيُّ الرُّهَاوِيُّ (أَنَا) أَبُوعَامِرٍ مَحْمُوْدُ بنُ القَاسِمِ الأَرْدِيُّ (أَنَا) عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ (أَنَا) الْعَبَّاسُ الْمَحْيَوِيُّ (أَنَا) أَبُوعِيْسَىٰ (أَنَا) عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ (أَنَا) الْعَبَّاسُ الْمَحْيَوِيُّ (أَنَا) أَبُوعِيْسَىٰ مُحَمَّدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ (أَنَا) الْعَبَّاسُ الْمَحْيَوِيُّ (أَنَا) أَبُوعِيْسَىٰ مُحَمَّدُ الْبَنُ عَيْلاَنَ، مُحَمَّدُ الْمَرْوَزِيُّ (أَنَا) هَنَادٌ، وَقُتَيْبَةُ ، وَمَحْمُودُ ابْنُ غَيْلاَنَ، قَالُوا: (ثَنَا) وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ.

(ح) قَالَ) (ثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، (ثَنَا) ابْنُ مَهْدِي، (ثَنَا) سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُونُ لُ اللهِ عَلَيْهِ (أَ): «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ، قَالَ رَسُونُ لُ اللهِ عَلَيْهِ (أَ): «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ».

٢٧٧ عَبْدُ الْمُنْعِمُ بْنُ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ البَاجِسْرَائِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ الفَقِيْهُ، أَبُومُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ (۱/ ۱۲۳، ۱۲۹)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ رقم (٦٦) في (الطَّهَارَةِ) بابُ «فَرض الوُضُوءِ»، وَالتِّرْمِذِيُّ رقم (٣) في «الطَّهَارَة» وابنُ مَاجَه (٢٧٥)، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) ٧٧٧ \_ أَبُومُحَمَّدِ البَاجِسْرَائِيُّ : (٩٤ - ٦١٢ هـ) :

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٨٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١١٢)، وَمُخْتَصَرِهِ النَّخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٧٦)، «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٦). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (١/ ١٧٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٥) (٧/ ٩٤). وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٣٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١١٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥) (٧/ ٩٤).

وُلِدَ سَنَةَ تِسْعِ وَأَرْبَعِيْنَ، أَوْ سَنَةَ حَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ بِاجِسْرًا». وَقَدِمَ «بَغْدَادً» فِي صِبَاهُ، فَسَمِعَ مِنْ شُهْدَةَ وَغَيْرِهَا، وَقَرَأَ الفَقْهَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ ابْنِ المَنِّيِّ، وَلاَزْمَهُ حَتَّىٰ بَرَعَ، وَقَرَأَ الأُصُوْلُ وَالحِلاَفَ، وَالحَدَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي عَلِيِّ البوقانِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَصَحِبَ أَبَاإِسْحَلَقَ بْنَ الصَّقَالِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي عَلِيِّ البوقانِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَصَحِبَ أَبَاإِسْحَلَقَ بْنَ الصَّقَالِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ، وَصَارَ مُعِيْدًا بِمَدْرَسَتِهِ، ثُمَّ دَرَّسَ بِمَسْجِدِ شَيْخِهِ ابْنِ المَنِيِّ المَّنَيِّ بِهِ المَّامُونِيَّةِ» مُدَّةً، وَكَانَ يَوْمُ فِي الصَّلاةِ بِهِ مَسْجِدِ الآجُرَّةِ». وَشَهِدَ عندَ قاضِي التَّصُونِيَّةِ» مُدَّةً، وَكَانَ يَوْمُ فِي الصَّلاةِ بِهِ مَسْجِدِ الآجُرَّةِ». وَتَعَلَمُ فِيها فِي مَسَائِلِ الحِلاقِ، وَتَوَلَّىٰ بِالدِّيُوانِ وَكَانَتْ لَهُ حَلَقَةُ بِهِ المُعْمِلِ بَيْ الفَقَهَاءُ، وَكَانَ بَعْ مَعَنَا أَخِيْرًا مِنْ مَشَايِخَا، وَكَانَ عَمْ مَعَنَا أَخِيْرًا مِنْ مَشَايِخَنَا، وَكَانَ حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، ذَكَرَ ذَٰلِكَ ابْنُ النَّجَّارِ، وَقَالَ: سَمِعَ مَعَنَا أَخِيْرًا مِنْ مَشَايِخَنَا، وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلاقِ، مُتَودِدًا، حَدَّثَ بِيَسِيْرٍ، وَلَمْ يَتَفِقْ لِي أَنْ أَكْنُبَ عَنْهُ شَيْئًا، رَوَى عَنْهُ أَبُوعَ بْدِاللهِ بِنِ الدُّبَيْعِيِّ.

وَقَالَ القَادِسِيُّ: كَانَ فَقِيْهًا ، مُنَاظِرًا ، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ ، لَهُ سَمْتُ (٣) وَوَقَارٌ وَعَافٌ ، مَعَ دِيْنِ ، نَاظَرَ ، وَأَفْتَىٰ ، وَقَدرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ السَّاعِيِّ بِالإِجَازَةِ ، وَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) القَاسِم بنُ يَحْيَىٰ بن عَبْدِاللهِ بنِ القَاسِمِ (ت: ٥٩٥هـ). أَخْبَارُهُ فِي: ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (٣٥)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٤١٧)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٤/ ٢٩٨، ٧/ ٢٧٢)، وَالشَّذَرَاتِ (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) في "تَارِيْخِ ابنِ النَّجَّارِ": "حَافِظًا لِكِتَابِ اللهِ لِلْمَذْهَبِ"؟!.

<sup>(</sup>٣) فِي (ط): «سمة».

أَنْشَدَنِي هَلْذَيْنِ البَيتَيْنِ (١):

إِذَا أَفَادَكَ إِنْسَانٌ بِفَائِدَةٍ مِنَ العُلُوْمِ فَأَدْمِنْ شُكْرَهُ أَبَدًا وَقُلْ فُلَانٌ جَزَاهُ اللهُ صَالِحَةً أَفَادَنِيْهَا وَأَلْقِ الكِبْرَ وَالحَسَدَا

قَالَ: وَكَانَ دَيِّنًا، صَالِحًا، مُتَورِّعًا، مُتَحَفِّظًا(٢)، فِي الطَّهَارَةِ.

تُوُفِّيَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، ثَامِنَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِبِ «بَابِ حَرْب» كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ النَّجَّارِ، وَقَالَ الأَكْثَرُ وَنَ : تُوُفِّيَ فِي سَابِعَ عَشَرَ الشَّهْرَ، وَقَالَ القَادِسِيُّ: صُلِّيَ عَلَيْهِ بِ «بَابِ الأَكْثَرُ وَنَ : تُوُفِّي فِي سَابِعَ عَشَرَ الشَّهْرَ، وَقَالَ القَادِسِيُّ: صُلِّي عَلَيْهِ بِ «بَابِ جَامِع المَدِيْنَةِ»، لإمْتِنَاع الحَنَابِلَةِ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ بِ «النِّظَامِيَّةِ» (٣) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

قَالَ المُنْذِرِيُّ: وَ«بَاجِسْرا» قَرْيَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنْ نَواحِي «بَغْدَادَ»، بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا عَشَرَةُ فَرَاسِخُ، وَهِيَ بِفَتْحِ البَاءِ المُوحَّدةِ، وَبَعْدَ الأَلِفِ جِيْمٌ مَكْسُوْرَةٌ، وَبَيْنَهَا عَشَرَةُ فَرَاسِخُ، وَهِيَ بِفَتْحِ البَاءِ المُوحَّدةِ، وَبَعْدَ الأَلِفِ جِيْمٌ مَكْسُوْرَةٌ، وَبَيْنَ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ، وَرَاءٌ مَفْتُوْحَةٌ (٤)، وَقَدْ وَقَعَ فِي ضَبْطِ الحَافِظِ عَبْدِ المُؤْمِنِ وَسِيْنٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ، وَرَاءٌ مَفْتُوْحَةٌ (٤)، وَقَدْ وَقَعَ فِي ضَبْطِ الحَافِظِ عَبْدِ المُؤْمِنِ الدِّمْيَاطِيِّ بِفَتْحِ الجِيْمِ، فَإِنْ كَانَ فِيْهَا لُغَتَانِ، كَمَا فِي «جِسْرٍ» وَإِلاَّ فَالمَعْرُوفُ الكَسْرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٢٧٨ عَبْدُ الوَهَّابِ بِنُ بُزْعُشَ (٥) بْنِ عَبْدِ اللهِ العِيبِيُّ ، المُقْرِىءُ ، البَغْدَادِيُّ ،

<sup>(</sup>١) عِنْ المُؤَلِّف فِي «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ»، وَ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>۲) في (ط): «محتفظًا».

<sup>(</sup>٣) مِنْ مَدَارِسِ الشَّافِعِيَّةِ بِ «بَغْدَادَ».

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَالْهِ النِّسْبَةِ فِي أَوَّلِ الكِتَابِ.

<sup>(</sup>٥) ٢٧٨ ـ عَبْدُالوَهَابِ العِيبِيُّ (٤٣٥ ـ ٢١٢هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٢٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١١٣)، وَمُخْتَصَرِهِ=

أَبُو الفَتْحِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدِ، خَتَنُ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ بْنِ الجَوْزِيِّ.

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْدِيْرًا، وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوايَاتِ الكَثِيْرةِ عَلَىٰ سَعْدِ اللهِ بْنِ الدَّجَاجِيِّ، وَعَبْدِالوَهَّابِ بْنِ الصَّابُونِيِّ، وَأَبِي الفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُنَيْفِ (١)، وَعَلِيِّ بْنِ عَسَاكِرِ البَطَائِحِيِّ وَإِسْمَاعِيْلَ الفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُنَيْفِ (١)، وَعَلِيٍّ بْنِ عَسَاكِرِ البَطَائِحِيِّ وَإِسْمَاعِيْلَ ابْنِ بَرَكَاتٍ الغَسَّانِيِّ، وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِمْ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ: مِنْ أَبِي الْنِ بَرَكَاتٍ الغَسَّانِيِّ، وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِمْ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ: مِنْ أَبِي الوَقْتِ، وَابْنِ البَطِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَيَحْيَىٰ بْنِ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَار، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، الوَقْتِ، وَابْنِ البَطِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَعُنِي بِالحَدِيْثِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، وَحَصَّلَ الأَصُونَ لَ، وَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَب، وَقَرَأَ الخِلاَفَ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ حَسَنَ المَعْرِفَةِ بِالقُرْآنِ مُجَوِّدًا، مَلِيْحَ التِّلاَوةِ، حَسَنَ الأَدَاءِ، طَيِّبَ النَّغْمَةِ، ضَابِطًا، لَهُ مَعْرِفَةُ بِالوَعْظِ، يَتَكَلَّمُ فِي تَعَازِي الأَكَابِرِ،

<sup>«</sup>الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٧). وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدُ (٣٧٣)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (١/ ٣٢٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٥٩)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٥٩)، وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الكِبَارِ (٢/ ٢٠٢)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١١٢)، وَالمُشْتَبَةُ (٢/ ٤٤٣)، وَالشَّنْرَاتُ وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٢١٢)، وَالشَّذَرَاتُ وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٢١٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٥١)). وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٥١)).

<sup>362 -</sup> وفِي «التَّوضِيْحِ» لابنِ نَاصِرِ الدَّيْنِ: قَالَ: «وَابْنَتُهُ: أَمَةُ الوَهَابِ، سَمِعَتْ عَبْدَاللهِ ابنَ مَمْتِيْسِ السَّرَّاجَ، قُلْتُ: ذَكَرْتُهَا مَعَ أَبِيْهَا فِي حَرْفِ اليَاءِ آخِرِ الحُرُوْفِ». وَقَالَ هُنَاكَ: «. . . وَاسْمُهَا حُرَّةُ بِضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ المُشَدَّدَةِ، يَلِيْهَا هَاءٌ، أَجَازَتْ مِن «بَغْدَادَ» لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَشْيَاخِ شُيُوْخِنَا» وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهَا. وَأَمَةُ الوَهَابِ حُرَّةُ هَلَذِهِ لَمْ يَذْكُرْ هَا المُؤَلِّفُ فَهِيَ مُسْتَدْرَكَةٌ عَلَيْهِ. وَاللهُ تُعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في (ط): «سَيف».

وَيُحسِنُ الكَلاَمَ فِي مسَائِلِ الخِلاَفِ، وَكَانَ يُصَلِّي إِمَامًا فِي المَسْجِدِ الجَدِيْدِ بِـ «سُوقِ الخَبَّازِيْنَ» عِنْدَ عَقْدِ الحَدِيْدِ (١).

قُلتُ: وَيُعْرَفُ المَسْجِدُ بِـ «مَسْجِدِ قُطَيْنَةِ» لأَنَّ عَبْدَالوَهَابِ ـ هَـٰذَا ـ كَانَ يُلَقَّبُ قُطَيْنَةَ (٢)؛ لِبَيَاضِهِ، فَنُسِبَ المَسْجِدُ إِلَيْهِ.

قالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَتَبْنَا عَنْهُ، وَكَانَ صَدُوْقًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، مُتَدَيِّنًا، فَقِيْرًا، صَبُوْرًا، وَزَمِنَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَانْقَطَعَ فِي بَيْتِهِ مُدَّةً.

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: هُوَ ثِقَةٌ، لَكِنَّهُ أَخْرَجَ أَحَادِيْثَ مِمَّا قَرُبَ سَنَدُهُ، وَلاَ يَعْرِفُ الرِّجَالَ، فَرُبَّمَا أَسْقَطَ مِنَ الإِسْنَادِ رَجُلانِ أَوْ أَكْثَرَ، وَهُوَ لاَ يَدْرِي<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ القَادِسِيُّ: كَانَ قَارِئًا، مُجَوِّدًا، مَلِيْحَ الصَّوْتِ، حَسَنَ الأَدَاءِ، وَاعِظًا، شَاعِرًا، فَقِيْهًا، لَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِإِنْشَاءِ الخُطَبِ، وَنَظَمَ فِي القُرْآنِ أَرَاجِيْزَ كَثِيرَةً، وَقَدْ قَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ.

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيْسِ خَامِسَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ مُحْيِي الدِّيْنِ بْنِ الْجَوْزِيِّ بِمَدْرَسَتِهِ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ (بَابِ حَرْبِ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>۱) في (ط): «الجَديد».

<sup>(</sup>٢) فِي نُزْهَةِ الأَلْبَابِ فِي الأَلْقَابِ للحَافِظِ ابْنِ حَجرٍ (٢/ ٩٥) قَالَ: (قَطُيْنَةُ) بِالتَّصْغِيْرِ هُوَ عَبْدُ الْوَهَابِ بن بُزْغُشِ البَغْدَادِيُّ . . . » .

<sup>(</sup>٣) جَاءَ فِي «التَّوْضِيْحِ»: «وَخَرَّجَ لِنَفْسِهِ «جُزْءًا» مِمَّا قَرُبَ سَنَدُهُ، فَوَهِمَ فِي رِجَالٍ سَقَطَتْ بَعْضُ الأَسَانِيْدِ، وَقَرَأَهَا عَلَيْهِ مَنْ لاَ مَعْرِفَةَ لَهُ بِذَلِكَ، وَمِمَّنْ سَمِعَ هَلْذَا الجُزْءَ مِنْهُ أَبُوالشُّكُرِ مَحْمُوْدُ المُقْرِىءُ، وَصَالِحُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ أَحْمَدَ المَلَطِيُّ...».

وَ «بُرُ عُشِ» بِالبَاءِ المُوحَدَّةِ المَضْمُوْمَةِ، وَبِالزَّايِ، وَالغَيْنِ، والشِّيْنِ المُعْجَمَاتِ وَ «العِيبِيُّ» بِكَسْرِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ اليَاءِ آخِرِ الحُرُوْفِ، وَكَسْرِ البَاءِ المُوحَدَةِ، وَنُسِبَ كَذٰلِكَ؛ لأَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَحْمِلُ «العِيَب» الَّتِي وَكَسْرِ البَاءِ المُوحَدَةِ، وَنُسِبَ كَذٰلِكَ؛ لأَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَحْمِلُ «العِيب» الَّتِي فَيْهَا كُتُبُ الرَّسَائِل؛ لأَنَّهُ كَانَ «فَيْجَا» أَيْ: سَاعِيًا قَالَهُ المُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُ (١٠).

أَخْبَرَنَا أَبُوالمَعَالِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ الشَّيْبَانِيُّ (٢) بِهْدَادَ» (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَلْن بْنُ عَبْدِاللَّطِيْفِ البَزَّارُ (أَنَا) عَبْدُالوَهَاب بْنُ بُزْغُسٍ الْبَوَّالُو الْفَرَجِ عَبْدُالوَهَاب بْنُ بُزْغُسٍ لَبَوَالفَرَجِ عَبْدُالوَهَاب بْنُ بُزْغُسٍ لَبَوَالفَرَجِ عَبْدُالوَهَا المُقَوّمِيُّ (أَنَا) لَبُوالفَاسِم بْنُ المُنْذِرِ (ثَنَا) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَلَمَةَ، (ثَنَا) ابْنُ مَاجَه (ثَنَا) أَبُوللَهُ مُحَمَّدٍ (ثَنَا) ابْنُ مَاجَه (ثَنَا) عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَلَمَةَ، (ثَنَا) ابْنُ مَاجَه (ثَنَا) عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَلَمَةَ، (ثَنَا) ابْنُ مَاجَه (ثَنَا) عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَلَمَةَ، (ثَنَا) ابْنُ مَاجَه (ثَنَا) عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَلَمَةَ، وَهُو مُتَكِى عُولَى السِّدِيْنِ اللهِ عَلْيُنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَمُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَمُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّالِي اللهُ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّالَةِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الفَيْجُ: رَسُولُ السُّلْطَانَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ. وَقِيْلَ: هُوَ الَّذِي يَسْعَىٰ بِالكُتُبِ. يُرَاجَعُ: المُعَرَّبُ للجَوَالِيْقِيِّ (٢٩١)، وَشَفَاءُ الغَلِيْلِ للخَفَاجِي (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) تقدَّمَ ذكره مِرَارًا.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه فِي سُنِنهِ رقم: (٣٨٣٦)، في (الدُّعَاءِ) بَابِ «دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَالجُمْلَةُ الأُولَىٰ مِنَ الحَدِيْثِ: «لاَ تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَالجُمْلَةُ الأُولَىٰ مِنَ الحَدِيْثِ: «لاَ تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا» صَحِيْحَةٌ، لَهَا شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةٍ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي اللهُ عَنْهُ النَّسَائِيِّ فِي اللهُ عَنْهُ مَنْ مَاجَهُ رَقَم (١٢٤٠)، بِلَفْظِ: «إِنْ كِذْتُمْ الكُبْرَىٰ رَقَم (٥٣٥)، و(١١٢٣)، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ رَقَم (١٢٤٠)، بِلَفْظِ: «إِنْ كِذْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْم يَقُونُمُونَ عَلَىٰ مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ ، فَلاَ تَفْعَلُوا» عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦١٢ هـ):

<sup>363 -</sup> أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَبُوالقَاسِمِ بنِ الأَبْرادِيِّ، التَّاجِرُ. =

ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُ في التكملة (٢/ ٣٢٤)، وقَالَ: «وَوَالِدُهُ مُحَمَّدٌ تَفَقَّهَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَىٰ أَبِي الوَفَاءِ عَلِيٍّ بْنِ عَقِيْلٍ، وَسَمِعَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَحَدَّثَ، وَجَدَّهُ أَبُوالبَرَكَاتِ أَحْمَدَ، سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَحَدَّثُ»، وَذَكَرَ الحَافِظُ غَيْرِهِ وَحَدَّثُ»، وَذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُ أَنَّهُ تُوفِيِّ بِهِ دِمَشْقَ» وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ النَّجَّارِ أَنَّهُ: «كَانَ شَيْخًا، مُتَيَقِّظًا». وَيُرَاجَعُ: المُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٢١١)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (٩٥)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٢١٠).

أَقُولُ - وعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ: (٥٥٥هـ) كَمَا ذَكَرَ جَدَّهُ أَبَالبَرَكَاتِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٣١هـ).

366 - وَعَلِيُّ بَنُ فَضَائِلِ بْنِ عَلِيِّ التَّكْرِيْتِيُّ، ثُمَّ الأَرْجِيُّ، المَلَّاحُ، أَخُو تَاجِ النِّسَاءِ بِنْتِ فَضَائِلِ الآتِي اسْتِدْرَاكُهَا فِي وَفَيَاتِ السَّنَةِ التَّالِيَة (١٦٣هـ)، وَتَاجُ النِّسَاءِ هَاذِهِ هِي بِنْتِ فَضَائِلِ الآتِي اسْتِدْرَاكُهَا فِي وَفَيَاتِ السَّنَةِ التَّالِيَة (١٦٣هـ)، وَتَاجُ النِّسَاءِ هَاذِهِ هِي زَوْجَةُ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيِّ، وَالِدَةُ القَاضِي أَبِي صَالِحٍ نَصْرٍ. وَعَلِيُّ هَاذَا حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَامِدٍ عَبْدِالعَزِيْزِ بْنِ عَلِيٍّ البَيِّعِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ،

عَصًا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا، فَقَالَ: لاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَوْ دَعَوْتَ اللهَ لَنَا؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَلَاضَ عَنَّا، وَتَقَبَّلُ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ، وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَصْلَحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلُّهُ، فَكَأَنَّنَا أَصْبَهُ لَنَا شَوْلَانَ أَوْلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الأَمْرَ؟».

وَالدُّبَيْثِيُّ وَالزَّكِيُّ البِرْزَالِيُّ، وَجَمَاعَةٌ. أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٢٩)، وَلَمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٣٣). وَهُوَ مِنْ أَسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ.

367 - وَمَرِيمُ بِنْثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعْدِ الْمَقْدِسِيِّ، امْرَأَةُ الشَّيْخِ المُوغَقِ بنِ قُدَامَةَ، أُمِّ الْنِهِ عِيْسَىٰ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: كَانَتْ خَيِّرَةً، صَالِحَةً، رَوَتْ بِالإِجَازَةِ عَنْ يَحْيَىٰ بنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ، وَروَىٰ عَنْهَا الضِّيَاءُ، وَالشَّيْخُ شَمْسُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانُ، أَخْبَارُهَا فِي تَارِيخِ الإسلام (١٢٧) عَن الحَافِظِ الضِّيَاءِ.

368 ـ ومَسْعُوْدُ بْنُ يَاقُوْتَ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَبُوالخَيْرِ، عَتِيْقُ ابْنِ بَكْرُوْسِ الحَمَّامِيُّ. قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: «سَمِعَ مِنْ أَبِي زُرْعَةَ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ، وَحَدَّثَ» وَابْنُ بَكُرُوْسٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُبَارَكِ، حَنْبَلِيٌّ (ت: ٧٧هـ) ذَكْرَهُ المُوَلِّفُ فِي بَكْرُوْسٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُبَارَكِ، حَنْبَلِيٌّ (ت: ٣٧هـ) ذَكْرَهُ المُوَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُ مَسْعُوْدٍ فِي التَّكْمِلَةِ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٣٤). وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ يَاقُونْتِ بِنِ عَبْدِاللهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٠ ٢٠هـ).

وَلَعَلَّ مِنَ الحَنَابِلَةِ فِي وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنةِ:

- عَبْدَالمَلِكِ بْنَ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الغَنَائِمِ البَرَدَانِيَّ، ثُمَّ البَغْدَادِيَّ، سَمِعَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ البَطِّيِّ، وَحَدَّثَ رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ النَّجَّارِ. أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَياتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٥٠)، وَمَجْمَعِ الأَدَابِ (٥/ ٣٩٠)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١١١)، وَالمُخْتَصَرِ المُحَتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٣٦). وَيُذْكَرُ هُنَا:

- حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدِ بنِ حَامِدِ الأَرْتَاحِيُّ: ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدِ (تَ : ٢٥٩هـ) نَذْكُرُ أَخْبَارَهُ وَمَصَادِرَ تَرْجَمَتِهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

٢٧٩ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ (١) بْنِ الحُسَيْنِ البَغْدَادِيُّ، أَبُو إِسْحَاقَ، أَخُو الفَخْرِ إِسْمَاعِيْلَ غُلاَم بْنِ المَنِّيِّ.

سَمِعَ الْحَدِيْثَ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَخِيْهِ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ، وَكَانَ فَقِيْهًا صَالِحًا، تُونُفِّي ثَانِي عَشَرَ رَبِيْعَ الأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ عِنْدَ أَخِيْهِ بِمَقْبَرَةِ الإمَامِ أَحْمَدَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

٢٨٠ إِسْمَاعِيْلَ بْنُ عُمَرَ (٢) بِنِ أَبِي بَكْرِ الْمَقْدِسِيُّ، أَبُو إِسْحَاقَ، وَأَبُو القَاسِمِ، وَأَبُو القَاسِمِ، وَأَبُو الفَضْلِ، وَيُلَقَّبُ «مُحِبُّ الدِّيْن».

سَمِعَ بِـ (دِمَشَقَ) مِنْ أَبِي اليُمْنِ الكِنْدِيِّ وَغَيْرِهِ، وَبِـ (مِصْرَ) مِنْ البُوْصِيْرِيِّ، وَالْحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ، وَبِـ (بَغْدَادَ) مِنِ ابْنِ الأَخْضَرِ وَطَبَقَتِهِ، وَبِـ (أَصْبَهَانَ) وَالْحَافِظِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِيٍّ، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الجَابِيِّ (٣)، وَطَبَقَتِهِ مَا مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِيٍّ، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الجَابِيِّ (٣)، وَطَبَقَتِهِ مَا مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِيٍّ ، وَكَانَتْ رِحْلَتُهُ مَعَ الضِّيَاءِ بَعْدَ مِنْ أَصْحَابِ الرُّسْتُمِيِّ ، وَمَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيِّ ، وَكَانَتْ رِحْلَتُهُ مَعَ الضِّيَاءِ بَعْدَ

## (١) ٢٧٩ ـ أَخُو غُلاَم بْنِ المَنِّيِّ: (؟ ـ ٦١٣ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي :َ الْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١١٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٧). وَيُراجَعُ: شَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٧/ ٩٩)، وَلَمْ يَذْكُرُهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ»، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ أَخِيْهِ الفَخْرِ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٦١٠هـ).

## (٢) ٢٨٠ - مُحِبُّ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ (؟ ـ ٦١٣هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: الْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٧١)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١١٥)، وَمُخْتَصَرِهِ الْخُبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ اللَّرْسَةِ اللَّمْنَضَّدِ اللَّمَنَضَّدِ اللَّمَنَضَّدِ اللَّمَنْ اللَّهُ اللَّمْنَفَقِيَةِ (١/ ٣٨٥)، وَتَارِيْخِ اللَّمَنْ اللَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ اللَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ اللَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ اللَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ اللَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ اللَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ اللَّمَاءِ الدِّمَسُقِيَّةِ اللَّمَاعَاتِ الدِّمَسُقِيَّةِ اللَّمَامِ (٢٢٠) وَسَيَأْتِي اسْتِدرَاكَ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ . . . (ت: ١٦٦هـ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الجاني».

السِّتِّمَائَةَ، وَعُنِي بِالحَدِيْثِ، وَقَرَأَ، وَوَصَفَهُ جَمَاعَةٌ بِـ «الحَافِظِ» وَتَفَقَّهَ، وَحَدَّثَ. وَتُونُفِّي فِي ثَامِنَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَأَظُنُّهُ كَانَ شَابًا.

٢٨١ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِالغَنِّيِّ (١) بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ عَلِيِّ بْنِ سُرُوْرِ المَقْدِسِيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، الحَافِظُ ، أَبُوالفَتْحِ بنِ الحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ ، وَيُلَقَّبُ «عِزُّ الدِّيْنِ». وُلِدَ فِي أَحَدِ الرَّبِيْعَيْنِ سَنَةَ سِتِّ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «دِمَشْقَ» وَأَسْمَعَهُ وُلِدَ فِي أَحَدِ الرَّبِيْعَيْنِ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «دِمَشْقَ» وَأَسْمَعَهُ

## (١) ٢٨١ \_ عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ الحَافِظِ: (٥٦٦ ـ ٦١٣هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٤٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١١٥)، وَمُخْتَصَرِهِ اللّٰذُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٣٧). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ٩١)، وَلَرْاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ٩١)، وَالشَّكْمِلَةُ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٨٥)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٩٩)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (١/ ٣١٤)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٨٥)، وَتَذْكِرَةُ المُحْفَّاظِ (٤/ ١٠٤١)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبُلاءِ وَالإَعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٥٢)، وَتَذْكِرَةُ المُحْفَّاظِ (٤/ ١٠٤١)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبُلاءِ وَالإَعْلامُ النَّبُلاءِ وَمَيْاتِ الأَعْلامِ النَّبُلاءِ وَالمُحْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٨٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٨٢)، وَمَرْآةُ الجِنَانِ (٤/ ٢٨)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣١/ ٤٧)، وَتَارِيْخُ ابنِ الفُرَاتِ (٥/ ١/ ٨١٨)، وَالرَّفَقِ بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٢٦)، وَالنَّهُ وَالنَّهُ الدَّاهِرَةُ الرَّاهِرَةُ (٢/ ٢١٨)، وَطَبَقَاتُ الحُفَّاظِ (٤٩ ١ ٢١٨)، وَالوَقِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٢٦٢)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٣/ ٢١٨)، وَطَبَقَاتُ الحُفَّاظِ (٤/ ٤٩٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٢٦٢)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٥/ ٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٥)، (٧/ ١٠٤).

وَاشْتُهِرَ لَهُ مِنَ الأَوْلاَدِ: (أَحْمَلُ)، وَ(إِبْرَاهِيْمُ)، وَ(عَبْدُالرَّحْمَانِ)، وَ(عَبْدُالغَنِّي)، وَ(عَبْدُالغَنِّي)، وَ(عَبْدُاللهِ). وَرْعَبْدُاللهِ). تَرْجَمَ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لِعَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٦٦١هـ) وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ إِبْرَاهِيْمَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٢٢هـ).

وَأَمَّا أَحْفَادُهُ فَلاَحْمَدَ: (عَبْدُاللهِ) وَ(مُحَمَّدٍ). وَلاِبْرَاهِيْمَ: (مُحَمَّدٌ). وَلِعَبْدِالرَّحمَنِ: (مُحَمَّدٌ) وَ(خَدِيْجَةُ). وَمِنْ حَفِيْدَاتِهِ: سِتُّ العَرَبِ بِنْتُ عَبْدِاللهِ بِن أَحْمَدَ بِنِ (مُحَمَّدٌ) وَ(خَدِيْجَةُ). وَمِنْ حَفِيْدَاتِهِ: سِتُّ العَرَبِ بِنْتُ عَبْدِاللهِ بِن أَحْمَدَ بِنِ العَرِّ مُحَمَّدٍ (ت: ٧٢٧هـ) نَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

بِهَا وَالِدُهُ فِي صِغَرِهِ مِنْ أَبِي الْمَعَالِي بْنِ صَابِرٍ، وَالْخَضِرِ بْنِ طَاوُوْسَ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَجْدِ الْبَانِيَاسِيِّ، وَارْتَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، فَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ ابْنِ شَاتِيْلَ، وَنَصْرِ اللهِ الْقَزَّازِ وَغَيْرِهِمَا، وَارْتَحَلَ إِلَىٰ «أَصْبَهَانَ» بَعْدَ التِّسْعِيْنَ، ابْنِ شَاتِيْلَ، وَنَصْرِ اللهِ الْقَزَّازِ وَغَيْرِهِمَا، وَارْتَحَلَ إِلَىٰ «أَصْبَهَانَ» بَعْدَ التِّسْعِيْنَ، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي الْفَتْحِ عَبْدِالرَّحِيْمِ الكَاغِدِيِّ، وَمَسْعُوْدٍ الحَمَّالِ، وَأَبِي فَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي الْفَتْحِ عَبْدِالرَّحِيْمِ اللهَكَادِيِّ، وَمَسْعُودٍ الحَمَّالِ، وَأَبِي الْمَكَارِمِ اللَّبَانِ وَطَبَقَتِهِمْ، وَعَادَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً يَسْمَعُ مِنْ أَبِي الْمَكَارِمِ اللَّبَانِ وَطَبَقَتِهِمْ، وَعَادَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً يَسْمَعُ مِنْ أَبِي الْمَوْمَ بِنِ الْجَوْزِيِّ وَطَبَقَتِهِ، وَقَرَأَ بِهَا «مُسْنَدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ»، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي النَّانِيَةِ عَلَىٰ أَبِي البَقَاءِ (١) مِنَ الْفَتْحِ بْنِ الْمَتِّ فِي المَّانِيَةِ وَاللَّوْلَى، وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَىٰ أَبِي البَقَاءِ (١) مِنَ الْفَتْحِ بْنِ الْمَتِّ فِي المَّرَةِ الأُولِيَّةِ وَاللَّغَةِ، وَسَمِعَ بِـ «مِصْرَ» مِنْ أَبِي القَاسِمِ البُوصَيْرِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: سَمِعْنَا مَعَهُ، وَبِقِرَاءَتِهِ كَثِيْرًا، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا، وَحَصَّلَ كَثِيْرًا مِنَ الكُتُبِ وَالأَجْزَاءِ، وَصَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيْثًا وَاحِدًا، فِي مَجْلِسِ شَيْخِنَا أَبِي أَحْمَدَ الأَمِيْنِ ـ يَعْنِي ابْنَ وَسَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيْثًا وَاحِدًا، فِي مَجْلِسِ شَيْخِنَا أَبِي أَحْمَدَ الأَمِيْنِ ـ يَعْنِي ابْنَ سُكَيْنَةَ ـ (٢) وَهُو الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَئِمَةِ المُسْلِمِيْنَ، حَافِظًا لِلْحَدِيْثِ مَتْنَا وَإِسْنَادًا، عَارِفًا بِمَعَانِيْهِ وَغَرِيْبِهِ، وَمُشْكِلِهِ، مُتْقِنًا لأَسَامِي المُحَدِّثِيْنَ، وَكُنَاهُمْ، وَمِقْدَارِ أَعْمَارِهِمْ، وَمَا قِيْلَ فِيْهِمْ مِنْ جَرْحٍ وَتَعْدِيْلٍ، وَمَعْرِفَةِ أَنْسَابِهِمْ، وَاخْتِلَافِ أَسْمَائِهِمْ، مَعَ ثِقَةٍ، وَعَدَالَةٍ، وَصِدْقٍ، وَأَمَانَةٍ، وَحُسْنِ طَرِيْقَةٍ، وَحَدَالَةٍ، وَصِدْقٍ، وَأَمَانَةٍ، وَحُسْنِ طَرِيْقَةٍ، وَحَدَالَةٍ، وَصِدْقٍ، وَأَمَانَةٍ، وَحُسْنِ طَرِيْقَةٍ، وَدِيَانَةٍ، وَجَمِيْلِ سِيْرَةٍ، وَرِضَى أَخْلَقٍ، وَتَوَدُّدٍ وَكَيَسٍ، وَمُرُوْءَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَرَعَى أَبْدِيلًا لِلْعَرَاءِ عَلَوْلًا لِيْعُونَ الإِخْوَانِ، وَمُسَاعَدة الغُرَبَاءِ.

<sup>(</sup>١) عَبْدُ اللهِ بْنُ الحُسَيْنِ العُكْبُرِيُّ (ت: ٦١٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ قِرَاءَةً، وأَسْرَعَهُمْ، وكَانَ غَزِيْرَالدَّمْعَةِ عِنْدَ القِرَاءَةِ، وكَانَ مُتْقِنًا، فَقِيْهًا، ذَا فُنُونِ، وكَانَ مَتْقِنًا، ثِقَةً، سَمْحًا، جَوَادًا، وكَانَ يَتَكَلَّمُ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ كَلاَمًا وكَانَ مَتْقِنًا، ثِقَةً، سَمْحًا، جَوَادًا، وكَانَ يَتَكَلَّمُ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ كَلاَمًا حَسَنًا، وكَانَ يَقُرَأُ الحَدِيْثَ لِلْنَّاسِ كُلَّ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ دَارِ البَطِّيْخِ (۱) جَسَنًا، وكَانَ يَقْرَأُ الحَدِيثَ لِلْنَّاسِ كُلَّ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ دَارِ البَطِّيْخِ (۱) بِهُ مَسْجِدِ دَارِ البَطِّيْخِ (۱) بِهُ مُعَالَى اللَّهُ وَكَانَ يَقْرَأُ الحَدِيثَ لِلْنَّاسِ كُلَّ لَيْلَةٍ جُمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ دَارِ البَطِّيْخِ (۱) بِهُ مُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ بِمُجَالَسَتِهِ، فَكَانَ يَقْرَأُ يُومَ الجُمُعَةِ بَعْدَالصَّلاَةِ، وَالدِهِ، فَكَانَ يَقْرَأُ يُومَ الجُمُعَةِ بَعْدَالصَّلاةِ، وَوَصَفَهُ بِالمُرُوءَةِ التَّامَةِ، وَالدِّهِ، فَكَانَ يَقْرَأُ يُومَ الجُمُعَةِ بَعْدَالصَّلاةِ، وَوَصَفَهُ بِالمُرُوءَةِ التَّامَةِ، وَالدِّيَانَةِ المَتِيْنَةِ.

وَقَالَ أَبُوشَامَةَ: صَحِبَ المَلِكَ المُعَظَّمَ عِيْسَى، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِهِ الكَثِيْرَ، وَكَانَ حَافِظًا، دَيِّنًا، زَاهِدًا، وَرعًا.

قُلْتُ: وَخَرَّجَ تَخَارِيْجَ، كَ «الأَمالِي»، وَجَدْتُ مِنْهَا: الجُزْءَ التَّاسِعَ وَالأَرْبَعِيْنَ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنَاهُ: تَقِيُّ الدِّيْنِ أَحْمَدُ، وَعِزُّ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، وَالحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّيْنِ، وَالشَّهَابُ القُوْصِيُّ (٢)، وَالشَّيْخُ شَمْسُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَنِياءُ الدِّيْنِ، وَالشَّهَابُ القُوْصِيُّ (٢)، وَالشَّيْخُ شَمْسُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنَ النَّجَارِ، وَآخَرُونَ.

تُوُفِّيَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ تَاسِعَ عَشَرَ، وَقِيْلَ: العِشْرِيْنَ \_ مِنْ شُوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِسَفْحِ جَبَلِ «قَاسِيُوْنَ»(٣)، رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ .

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ٰط): «القومي». وَإِنَّمَا هُوَ القُوْصِيُّ، تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ مِرَارًا.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «قايسون».

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُنَّا نَقْرَأُ عَنْدَهُ لَيْلَةَ مَاتَ، فَرَأَيْتُ نُوْرًا عَلَىٰ بَطْنِهِ مِثْلَ السِّرَاجِ فَكُنْتُ أَقُولُ: تُرَىٰ يَرَاهُ أَحَدٌ غَيْرِي أَمْ لاَ؟ ذَكَرَهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ، وَذَكَرَ لَهُ مَنَامَاتٍ صَالِحَةً مُتَعَدِّدةً، مِنْهَا: عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ شُكْرٍ أَنَّهُ وَذَكَرَ لَهُ مَنَامَاتٍ صَالِحَةً مُتَعَدِّدةً، مِنْهَا: عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ شُكْرٍ أَنَّهُ وَذَكَرَ لَهُ مَنَامَاتٍ صَالِحَةً مُتَعَدِّدةً، مِنْهَا: عَنْ مَسْعُودِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ شُكْرٍ أَنَّهُ وَقَالَ الرَّائِي: مَا رَأَيْتُ فِي الدُّنْيَا وَآنَى وَهُهَ البَدْرُ، وَقَالَ الرَّائِي: مَا رَأَيْتُ فِي الدُّنْيَا فَيَ الدُّنْيَا وَمَنَامَاتُ الرَّائِي: مَا رَأَيْتُ فِي الدُّنْيَا وَمُنَامَاتُ أَنْ وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَرَآهُ وَقَالَ لَهُ: يَاعِزَ الدِّيْنِ، كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَرَآهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَاعِزَ الدِّيْنِ، كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَرَآهُ وَقَالَ لَهُ: يَاعِزَ الدِّيْنِ، كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَرَآهُ وَقَالَ لَهُ أَنْ يَالِهُ عَلَيْكَ، مَاذَا لَقِيْتَ مِنْ رَبِّكَ؟ قَالَ: كُلَّ خَيْرٍ جَمِيْلٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفُ (١): رَأَيْتُهُ لِي يَعْنِي الْعِزَ فِي الْمَنَامُ فَقَالَ لِي: عَلَى النَّيْ وَعَلَى الْمَنَامِ فَقَالَ لِي: عَلَى النَّيْ وَقَالَ أَلَى النَّيْ وَقَالَ أَلَى النَّهُ وَلَا الْمَنَامُ فَقَالَ لِي كُلَّ حَاجَةٍ، وَمَنَامَاتُ أُخَرُ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمَدَ بِنِ إِبْرَاهِیْمَ الْمَقْدِسِیُ (۲) (أَنَا) أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ (أَنَا) أَبُوالْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِیِّ - قِرَاءَةً عَلَیْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ - (أَنَا) أَبُوعَلِیِّ الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِالغَنِیِّ - قِرَاءَةً عَلَیْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ - (أَنَا) الحَافِظُ أَبُونُعَیْمِ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ الحَدَّادُ المُقْرِیءُ - قِرَاءَةً عَلَیْهِ - (أَنَا) الحَافِظُ أَبُونُعَیْمِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ إِسْحَلَقَ الأَصْبَهَانِیُّ. (أَنَا) أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ

<sup>(</sup>۱) أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ رَاجِحِ المَقْدِسِيُّ (ت: ٦٣٨هـ)، مِنْ أُسْرَةٍ حَنْبَلِيَّةٍ مَشْهُوْرَةٍ ، لَلْكِنَّهُ تَحَوَّلَ إِلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفٍ (ت: ٦١٨هـ) وَقَدْذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَأَبْنَاءُ أَحْمَدَ وَأَحْفَادُهُ بَقُوا عَلَى حَنْبَلِيَّتِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) يَظْهَرُ أَنَّه هُوَ المَعْرُوْفُ بِـ «صَلاَحِ الدِّيْنِ بِنِ أَبِي عُمَرَ» (ت: ٧٨٠هـ). أَخْبَارُهُ في: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٦٣)، وَالسُّحْبِ الوَابِلَةِ (٢/ ٨٣١).

ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسِ (أَنَا) بِشْرُ بنُ يُونُسَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِالْقَاهِرِ العِجْلِيُّ، (ثَنَا) أَبُودَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ (ثَنَا) شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ (١): «رُوْيَا المُؤْمِنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ (١): «رُوْيَا المُؤْمِنِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ المُثَنَّى ، جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبِعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النَّبُورَةِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُثَنَّى ، وَابْنِ بَشَارٍ ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ . وَابْنِ بَشَارٍ ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ . وَابْنِ بَشَارٍ ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ . المَقْدِسِيُّ ، وَابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ ،

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١٣٣/)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/١١٧)، وَمُخْتَصَرِهِ النَّوْرُ المُنَظَّدِ» (١/٣٣٨)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/٣٨٨)، وَتَارِيْخُ اللَّرِ المُنَظَّمِ (١٣٣)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ١٧٥)، وَالقَلائِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٤٥٨)، الإسلامِ (١٣٣)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ١٧٥)، وَالقَلائِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٤٥٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٥٤) (٧/ ١٠٠)، مِنْ «آلِ قُدَامَةَ المَقَادِسَةِ» وَوَالِدُهُ عُبَيْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ (ت: ٥٧٥هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي اسْتِدْرَكِنَا، وَوَالِدُهُ هَلْذَا أَخُو الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبِي عُمَرَ (ت: ٥٧٥هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي اسْتِدْرَكِنَا، وَوَالِدُهُ هَلْذَا أَخُو الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ، وَالفَقِيْهِ المَشْهُورِ مُوفَّقِ الدِّيْنِ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، وَهُمَا أَخَوَاهُ لأَبِيْهِ. وَلَهُ وَالدَانِ؛ هُمَا: أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَد (ت: ؟٧٥) وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد (ت: ؟٧).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (۱۲/ ۳۳۰)، فِي (التَّعْبِيْرِ)، بَابُ «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَدْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ»، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ رَقَم (۲۲۲۲)، في (الرُّوْيَا)، وَالتَّرْمِذِيُّ رَقَم (۲۲۲۲)، وَأَبُودَاوُدَ رَقَم (۱۸۰٥) فِي (الأَدَبِ)، بَابُ «مَا جَاءَ فِي التُّوْيَا» كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عنْهُ - قَالَ التَّرْمِذِيُّ : «وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي رَزِيْنِ العُقَيْلِيِّ، وَأَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ ابْن عَمْرِ و بنِ عَوْفِ بن مَالِكِ، ابْن عُمرِ». عَنْ هَامِشِ «المَنْهَج الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) ٢٨٢ \_ شَرَفُ الدِّينِ المَقْدِسِيُّ: (٥٧٣ \_٦١٣هـ).

<sup>369</sup> ـ وَحَفِيْدَتُهُ: زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عُبَيْدِاللهِ: ذَكَرَهَا الفَاسِيُّ فِي ذَيْلِ التَّقْيِيْدِ=

الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّيْنِ، أَبُوالحَسَنِ.

وُلِدَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الفَرَج بْنِ كُلَيْبِ وَغَيْرِهِ، وَحَدَّثَ، وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، ثِقَةً، عَالِمًا، دَيِّنًا، جَمَعَ اللهُ لَهُ بَيْنَ حُسْنِ الخَلْقِ وَالخُلُقِ وَالدِّيْنِ، وَالأَمَانَةِ وَالمُرُوْءَةِ، وَقَضَاءِ حَوَائِج الإِخْوَانِ، وَالكَرَم، وَالإحْسَانِ لِلْضُّعَفَاءِ وَالمَرْضَىٰ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، وَالتَّهَجُّدِ، وَكَانَ يَقُولُ الحَقُّ وَلاَ يُحَابِي أَحَدًا.

تُونِّقِي لَيْلَةَ رَابِعَ عَشْرَ ذِي القَعْدَةَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ، بِـ «سَفْح قَاسِيُوْنَ» وَرُئِيَتْ لَهُ مَنَامِاتٌ حَسَنَةٌ جِدًّا، وَرَثَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

وَلَمَّا تُونُفِّي هَاؤُلاء، الثَّلائةُ الأَخْيَارُ المَقْدِسِيُّونَ: المُحِبُّ، وَالعِزُّ، وَالشَّرَفُ فِي مُدَّةٍ مُتَقَارِبَةٍ رَثَاهُمْ شَيْخُ الإِسْلاَم مُوَفَّقُ الدِّيْنِ بِقَوْلِهِ: (١)

(٢/ ٣٧١). وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهَا. وَمِنْ حَفِيْدَاتِهِ: فَاطِمَةُ بِنُ عُبَيِّدِاللهِ (ت: ٧٣٢هـ) لَمْ يَذْكُرْهَا المُؤلِّفُ، نَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعَيْهَا مِنَ الإِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَهُ أَحْفَادٌ غَيْرُ هَـٰ وُلاَءِ.

(١) القَصِيْدَةُ فِي تَرْجَمَةِ (المُوفَّقِ بْنِ قُدَامَةِ)، كَمَا أَنَّهَا فِي عُقُوْدِ الجُمَان (٣/ ١٦٥) (المَطبُوع)، وَهِيَ فِي تَاريخ الإسلام (١٣٤)، فِي تَرْجَمَةِ (شَرَفِ الدِّيْنِ) وَعَنِ المُؤلِّفِ فِي المَنْهَج الأَحمَدَ. وَزَادَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيْخِ الإِسْلامِ»: وَقَالَ الصَّلاَحُ مُوْسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ:

عَزَّ العَزَاءُ وَبَانَ الصَّبْرُ وَالجَلَدُ ۗ لَمَّا نَا أَتْ دَارُ مَنْ تَهْوَىٰ وَقَدْ بَعِدُوا فَإِنَّ أَحْبَابَهَا كَانُوا وَقَدْ فُقِدُوا يَالَيْتَهُمْ لِغَرَامِي بَعْدَهُمْ شَهِدُوا عَلَىٰ سِوَاهُمْ فَقَدْ أَوْدَىٰ بِيَ الكَمَدُ

وَالْعَيْنُ وَاللهِ هَلْذَا وَقْتُ عَبْرَتِهَا سَارُوا وَمَا وَدَّعُوْنِي يَوْمَ بَيْنِهِمُ أَبْكِيْهُمُ بِدُمُوعِ قَدْ بَخِلْتُ بِهَا

قَالَ: وَمِنْهَا:

مِنْ بَعْدِكَ اليَوْمَ لا جَمْعٌ وَلاَ عَدَدٌ بهِ المَعَالِيَ إِنْ حَلُّوا وَإِنْ عَقَدُوا تَقُوْمُ بِاللَّيْلِ وَالنُّوَامُ قَدْ رَقَدُوا

وَأَنْتَ يَا شَرَفٌ لِلدِّيْنِ لَيْسَ لَنَا قَدْ كُنْتَ وَاسطَةَ العِقْدِ الَّذَى انْتَظَمَتْ قَدْ كُنْتَ ذَا خَشْيَةٍ للهِ مُتَّقِيًا يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحَمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦١٣ هـ).

370 - أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّمِيْنِ، أَبُوالمَعَالِي، جَاءَ فِي المُخْتَصَرِ المُحْتَاج إليه (١/ ١٨٨)، «مِنْ أَوْلاَدِ المُحَدِّثِيْنَ، سَمِعَ يَحْيَىٰ بْنَ السَّدْنَكَ كَتَبْنَا عَنْهُ» ذَكَرَ المُؤَلِّفُ عَمَّهُ عُبَيْدَاللهِ بْنَ أَحْمَدَ (ت: ٨٨٥هـ) فِي مَوْضِعِهِ، وَاسْتَدْرَكْتُ جَدَّهُ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ (ت: ٥٤٩هـ) فِي مَوْضِعِهِ.

371 \_ وَأَحْمَدُ بِنُ عَلِيِّ بِنِ المُبَارَكِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الجَوْدِ الكَاغِدِيُّ، أَبُوالعَبَّاسِ، سَمِعَ أَبَا الوَقْتِ، وَأَحمَدَ بْنَ الطَّلَّايَةِ، وَكَانَ خَالَ أَبِيْهِ، رَوَىٰ عَنْهُ الدُّبَيْثِيُّ وَغَيْرُهُ، وَ(ابْنُ الطَّلَّايَةِ) حَنْبَلِيٌ مَشْهُورٌ (ت: ١٥٤٨هـ). ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُ الكَاغِدِيّ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٦٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٠٠)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٣٦)، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وَهُو أَخُوالمُبَارَكِ شَيْخِ الأَبْرَقُوْهِيِّ». وَالمُبَارَكُ فِي مُغْجَم الأَبْرَقُوْهِيِّ (ورقة: ١١٩) وَذَكَرَ وَفَاتَهُ سَنَةَ (٦٢٣هـ)، نَذْكُرُهُ فِي الاستيدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

372 ـ أَسْعَدُ بْنُ هِبَةِ اللهِ بْنِ وَهْبَانَ الحَدِيْثِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، البُزُوْرِيُّ، رَوَىٰ عَنْ أَبِي الوَقْتِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ الدُّبَيْئِيُّ . أَخْبَارُهُ فِي : التَّقْييد(٢١٥)، وَالتَّـكْمِلَةِ للمُنْذِرِيّ (٢/ ٣٨٠)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٥٢)، تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَخِيْهِ النَّفِيْسِ بْنِ هِبَةِ اللهِ (ت: ٩٩٥هـ) فِي الإسْتِدْراكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِهَا. وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابْنَ أَخِيْهِ عَبْدَالرَّحِيْمِ بنَ النَّفِيْسِ (ت: ٦١٨ هـ) في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي. وَاسْتَدْرَكْتُ أَخَاهُ عَبْدَالعَزِيْزِ (ت: ٢٧٢هـ) فِي مَوْضِعِهِ.

373 - وَتَاجُ النِّسَاءِ بِنْتُ فَضَائِلِ بْنِ عَلِيِّ التَّكْرِيْتِيِّ، تَرْوِي عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيِّ، وَهِيَ زَوْجَةُ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَالِدَةُ القَاضِي أَبِي صَالِحِ نَصْرٍ (ت: ٦٣٣هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ

مَاتَ المُحِبُّ وَمَاتَ العِزُّ وَالشَّرَفُ كَانُوا أَئِمَّةً عِلْمٍ يُسْتَضَاءُ بِهِمْ مَا وَدَّعُوْنِي غَدَاةً البَيْنِ إِذْ رَحَلُوا شَيَعْتُهُمْ وَدُمُوعُ العَيْنِ وَاكِفَةٌ شَيَعْتُهُمْ وَدُمُوعُ العَيْنِ وَاكِفَةٌ أَكُفْكِفُ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِي فَيَعْلِبُنِي وَقُلُوا نَفَسًا أَكُفْكِفُ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِي فَيَعْلِبُنِي وَقُلُوا نَفَسًا وَقُلُوا نَفَسًا وَقُلُوا نَفَسًا وَقُلُوا نَفَسًا وَلَمْ يَعُوْجُوا عَلَىٰ صَبِّ بِهِمْ دَنِفِ وَلَمْ يَعُوْجُوا عَلَىٰ صَبِّ بِهِمْ دَنِفِ وَلَمْ يَعُوْجُوا عَلَىٰ صَبِّ بِهِمْ دَنِفِ أَحْبَابَ قَلْبِي مَا هَلذَا بِعَادَتِكُمْ أَحْبَابَ قَلْبِي مَا هَلذَا بِعَادَتِكُمْ بَلْ كُنْتَ تُعْظِمُ تَبْجِيلِي وَمَنْزِلَتِي بَلْ كُنْتَ تُعْظِمُ تَبْجِيلِي وَمَنْزِلَتِي وَكُنْتَ عَوْنًا لَنَافِي كُلِّ نَازِلَةٍ وَلَا لَيَافِي كُلِّ نَازِلَةٍ وَكُنْتَ عَوْنًا لَنَافِي كُلِّ نَازِلَةٍ وَكُونَا لَنَافِي كُلِّ نَازِلَةً وَلِهُ لَا لَا لَعُنْ الْمَافِي كُلِّ نَازِلَةً وَلَا لَنَافِي كُلُّ نَازِلَةً وَلَا لَنَافِي كُلِّ نَازِلَةً وَلِي فَيْعِلْمُ لَيْ وَلَا لَنَافِي كُلِّ نَازِلَةً وَلِي الْمَافِي وَمُؤْلِلُهُ وَلِهُ لَا لَنَافِي كُلُّ نَازِلَةً وَلَا لَنَافِي كُلُ نَا فَلَا لَا لَالْمَافِي وَالْمُؤْلِلَةُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لَا لَا لَالْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ وَلِهُ لَالْمُؤْلِةُ وَلِلْهُ لَالْمُؤْلِةِ وَلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لِيَا لَلْهَا لِهُ لَا لَالْمُؤْلِةُ وَلَا لَالْمُؤْلِةً وَلِهُ لَالْمُؤْلِةُ وَلَا لَالْمُؤْلِةُ وَلِهِ الْمُؤْلِةِ وَلَا لَنَا لَالْمُؤُلِّةُ وَلِهُ لَالْمُؤْلِةُ وَلَا لَالْمُؤْلِؤُ وَلِهُ لَلَالُولُهُ وَلِهُ لَالْمُؤْلُولُولُهُ لَلْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَنَالِهُ لَلْمُؤْلِلْهُ لَالْمِؤْلِهُ فَلَا لَالْمُؤْلُولُهُ فَلَا لِهُ لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُوا لَلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلُولِهِ لَالْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلُولُوا لِلْمُؤْلِقُول

أَئِمَّةُ سَادَةٌ مَامِنْهُ مُ خَلَفُ لَهُ فَيْ عَلَىٰ فَقْدِهِمْ لَوْ يَنْفَعُ اللَّهَفُ بَلْ أَوْدَعُوا قَلْبِي الأَحْزَانَ وَانْصَرَفُوا بَلْ أَوْدَعُوا قَلْبِي الأَحْزَانَ وَانْصَرَفُوا لِبَيْنِهِمْ وَفُؤَادِي حَشُوهُ أَسَفُ وَأُحْضِرُ الصَّبْرَ فِي قَلْبِي فَلَا يَقِفُ وَأَحْضِرُ الصَّبْرَ فِي قَلْبِي فَلَا يَقِفُ وَأَحْضِرُ الصَّبْرَ فِي قَلْبِي فَلَا يَقِفُ رِفْقًا بِقَلْبِي فَمَا رَدُّوا وَلا وَقَفُوا وَفُقُوا يُحْشَىٰ عَلَيْهِ لِمَا قَدْ مَسَّهُ التَّلَفُ يُخْشَىٰ عَلَيْهِ لِمَا قَدْ مَسَّهُ التَّلَفُ مَا كُنْتُ أَعْهَدُ هَاذَا مِنْكَ يَا شَرَفُ مَا كُنْتَ أَعْهَدُ هَاذَا مِنْكَ يَا شَرَفُ وَكُنْتَ تُكْرِمُنِي فَوْقَ الَّذِي أَصِفُ تَخِفُ وَكُنْتَ تُكْرِمُنِي فَوْقَ الَّذِي أَصِفُ تَخِفُ تَعَلَيْهُ إِلَى مِنْ هَمِّهَا تَجِفُ تَطَلُّ أَحْشَاؤُنَا مِنْ هَمِّهَا تَجِفُ تَطِفُ

أَخِيْهَا عَلِيِّ بنِ فَضَائِلٍ فِي السَّنَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا. أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَة لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٢/ ٢٧٠)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٣٩).

374 \_ وَشُجَاعُ بِنُ مُفَرِّجُ بِنِ قُصَّةَ، أَبُومُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ، الجَبَلِيُّ، مِنْ أَهْلِ جَبَلِ «قَاسِيُونَ» سَمِعَ مِنْ أَبِي المَعَالِي بْنِ صَابِرٍ وَغَيْرِهِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ، وَالفَخْرُ عَلَيْهُ، وَالشَّيْخُ شَمْسُ الدِّيْنِ عَبْدُالرَّحْمَانِ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ (٢/ ٣٨٧)، وَتَارِيْخِ الإِسْلام (١٤٨).

375 - وَضَوْءُ الصَّبَاحِ: اسْمُهَا لأَمِعَةُ، وَقِيْلَ: نُوْرُ العَيْنِ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ المُبَارَكِ بنِ كَامِلِ الخَفَّافِ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهَا المُبَارَكَ بْنَ كَامِلٍ (ت: ٥٤٣هـ) فِي مَوْضِعِهِ، تَقَدَّمَ كَامِلِ الخَفَّافِ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهَا المُبَارَكَ بْنَ كَامِلٍ (ت: ٤٣٥هـ) فِي مَوْضِعِهِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَهْلِ بَيْتِهَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ وَالِدِهَا. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ لِلمُنْذِرِيِّ (٢/ ٣٨١)، وتَارِيْخ الإِسْلام (١٥٠).

وَكُنْتَ تَرْعَىٰ حُقُوْقَ النَّاسِ كُلِّهِم مَنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَوْمَنْ لَسْتَ تَعْتَرِفُ وَكَانَ جُوْدُكَ مَبْذُوْلاً لِطَالِبِهِ جُنْحَ اللَّيَالِي إِذَا مَا أَظْلَمَ السُّدَفُ وَكَانَ جُوْدُكَ مَبْذُوْلاً لِطَالِبِهِ جُنْحَ اللَّيَالِي إِذَا مَا أَظْلَمَ السُّدَفُ وَكَانَ جُوْدُكَ مَسَّهُ سَغَبٌ وَلِلْمَرِيْضِ الَّذِي أَشْفَىٰ بِهِ الدَّنَفُ وَلِلْمَرِيْضِ الَّذِي أَشْفَىٰ بِهِ الدَّنَفُ وَكُنْتَ عَوْنًا لِمِسْكِيْنٍ وَأَرْمَلَةٍ وَطَالِبٍ حَاجَةً قَدْ جَاءَ يَلْتَهِفُ وَكُنْتَ عَوْنًا لِمِسْكِيْنٍ وَأَرْمَلَةٍ وَطَالِبٍ حَاجَةً قَدْ جَاءَ يَلْتَهِفُ

٣٨٣ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ (١) بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُرُورِ المَقْدِسِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الفَقِيهُ ، الوَرِعُ ، العَابِدُ ، الشَّيْخُ ، عِمَادُ الدِّيْنِ ، أَبُو إِسْحَاقَ ، وَأَبُو إِسْمَاعِيْلَ ،

## (١) ٢٨٣ ـ العِمَادُ المَقْدِسِيُّ (٥٤٣ ـ ٦١٤ هـ).

أَخُو الحَافِظِ عَبْدِالغَنِّيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وُلِدَ بِهِ جَمَّاعِيْلَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ: أَخِي الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ أَكْبَرُ مِنِّي بِسَنَتَيْنِ. وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِيْنَ ، وَهَاجَرَ إِلَىٰ "دِمَشْقَ" مَعَ جَمَاعَتِهِمْ سَنَةَ إِحدَىٰ وَحَمْسِيْنَ ؛ لاِسْتِيْلاَءِ الفَرَنْجِ عَلَىٰ وَهَاجَرَ إِلَىٰ "دِمَشْقَ" مَعَ جَمَاعَتِهِمْ سَنَةَ إِحدَىٰ وَحَمْسِيْنَ ؛ لاِسْتِيْلاَءِ الفَرَنْجِ عَلَىٰ أَرْضِهِمْ ، وَقَرَأَ القُرْآنَ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي المَكَارِمِ بْنِ هِلَالٍ ، وَعَبْدِالرَّحمَانِ بْنِ عَلِيًّ الْخِرَقِيِّ ، وَقَرَأَ القُرْآنَ ، وَصَمِعَ مِنْ أَبِي المَكَارِمِ القُرْآنِ » العَزِيْزِيِّ (١) ، وَالمُخْتَصَرَ الْخِرَفِيِّ فِي الْفِقْهِ ، ورَحَلَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ » مَرَّتَيْنِ ، أَوْلاَهُمَا مَعَ الشَّيْخِ المُوفَّقِ ، سَنَةَ تِسْع فِي الْفِقْهِ ، ورَحَلَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ » مَرَّتَيْنِ ، أَوْلاَهُمَا مَعَ الشَّيْخِ عَبْدِالمُغَيْثِ الْحَرْفِيِّ وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْخَشْرِيمِ ، وَصَالِحِ بْنِ الرِّخْلَةِ (٢) وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ ، والشَّيْخِ عَبْدِالمُغِيْثِ الحَرْبِيِّ وَصَالِحِ بْنِ الرِّخْلَةِ (٢) وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ ، والشَّيْخِ عَبْدِالمُغِيْثِ الحَرْبِيِّ وَعَيْرِهِمْ . وَصَمِعَ بِنْ المَوْقِي » مَنَ أَبِي الفَضْلِ الطُوسِيِّ ، وَتَفَقَّهَ بِهِ الْمَوْقِي » وَقَاظَرَ ، وَأَفْتَىٰ ، وَرَجَعَ إِلَىٰ "دِمَشْقَ » ، وَأَفْبَلَ عَلَىٰ إِشْغَالِ النَّاسِ وَنَفْعِهِمْ .

قَالَ الشَّيْخُ مُونَّقُ الدِّيْنِ \_ فِي حَقِّ العِمَادِ، لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ \_: كَانَ مِنْ خِيَارِ

<sup>(</sup>۱) كَذَا فِي الأُصُولِ: «العَزِيْزِيُّ» وَصَوَابُهَا: «العُزَيْرِيُّ»، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْرِ السَّجْسَتَانِيُّ (ت: ٣٣٠هـ) كَذَا قَيَّدَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي المُشْتَبَهِ (803). وَيُرَاجَعُ: التَّوْضِيْح لاَبْنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (٦/ ٢٧٠) وَكِتَابُهُ هَاذَا مُخْتَصَرٌ مُفِيْدٌ فِي غَرِيْبِ القُرْآنِ، مَشْهُورٌ عِنْدَ العُلْمَاءِ، يَحْفَظُهُ الشُّدَاةُ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ فِي المَشْرَق وَبِلَادِ المَغْرِبِ وَالأَنْدَلُسِ عَلَىٰ السَّوَاءِ، وَلا يَزَالُ إِلَىٰ اليَوْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَيُطْبَعُ فِي هَوَامِشِ بَعْضِ طَبَعَاتِ المَصَاحِفِ. السَّوَاءِ، وَلا يَزَالُ إِلَىٰ اليَوْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَيُطْبَعُ فِي هَوَامِشِ بَعْضِ طَبَعَاتِ المَصَاحِفِ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الرِّحْلَة» وَإِنَّمَا هُوَ بِالخَاءِ المُعْجَمَةِ وَهُوَ مَشْهُوْرٌ مُتَرْجَمٌ في سِيرِ أَعْلاَمِ النُّبُلاءِ(٢٠/ ٥٤٠) وَغَيْرِهِ.

أَصْحَابِنَا، وَأَعْظَمِهِمْ نَفْعًا، وَأَشَدِّهِمْ وَرَعًا، وَأَكْثَرِهِمْ صَبْرًا عَلَىٰ تَعْلِيْمِ القُرْآنِ وَالفِقْهِ، وَكَانَ يُقْرِىءُ الضَّعَفَاءِ وَالفِقْهِ، وَكَانَ دَاعِيةً إِلَىٰ السُّنَّةِ، وَتَعْلِيمِ العِلْمِ وَالدِّيْنِ، وَكَانَ يُقْرِىءُ الضَّعَا، وَاحْتِقَارًا الفُقرَاءِ، وَيُطْعِمُهُمْ وَيَبْذُلُ لَهُمْ نَفْسَهُ، وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ تَوَاضُعًا، وَاحْتِقَارًا لِلفُقرَاءِ، وَيُطْعِمُهُمْ وَيَبْذُلُ لَهُمْ نَفْسَهُ، وَكَانَ مِنْ أَكْثِرِ النَّاسِ تَوَاضُعًا، وَاحْتِقَارًا لِنَفْسِهِ، وَحوْفًا مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَمَا أَعْلَمُ أَنْنِي رَأَيْتُ أَشَدَ خَوْفًا مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَمَا أَعْلَمُ أَنْنِي رَأَيْتُ أَشَدَ خَوْفًا مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ، وَكَانَ يُطيْلُ الرُّكُوعَ والسُّجُودِ فِي الصَّلاةِ، وَيَقْضُدُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلاَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ يَعْذِلُهُ فِي ذٰلِكَ، وَنَقْطَدُ لَهُ عَرَامَاتُ كَثِيْرَةً .

وَقَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: كَانَ عَالِمًا بِالقُرْآنِ، وَالنَّحْوِ، وَالفَرَائِضِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ العُلُومِ، وَصَنَّفَ كِتَابَ «الفُرُوقِ فِي المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ» وَصَنَّفَ كِتَابًا فِي «الأَحْكَامِ» لَكِنَّهُ لَمْ يُتِمَّهُ، وَكَانَ مَلِيْحًا، وَكَانَ مِنْ كَثْرَةِ إِشْغَالِهِ وَاسْتِغَالِهِ فِي «الأَحْكَامِ» لَكِنَّهُ لَمْ يُتِمَّهُ، وَكَانَ مَلِيْحًا، وَكَانَ مِنْ كَثْرَةِ إِشْغَالِهِ وَاسْتِغَالِهِ لَا يَتَفَرَّغُ لِلتَّصْنِيْفِ وَالكِتَابَةِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ مُوفَّقِ الدِّيْنِ يَقُونُ : مَا لَا يَتَفَرَّ نُعْمَلُ مِثْلَ الْعِمَادِ - رَحِمَهُ اللهُ - كَانَ يَتَأَلَّفُ النَّاسَ وَيُقْرِؤُهُمْ، حَتَّى إِنَّهُ رُبَّمَا رَدَّدَ عَلَىٰ إِنْسَانٍ كَلِمَاتٍ يَسِيْرَةٍ مِنْ سَحَرَ إِلَىٰ الفَجْرِ.

وَقَالَ الضِّيَاءِ: كَانَ -رَحِمَهُ اللهُ -يَتَأَلَّفُ النَّاسَ، وَيَلْطَفُ بِالغُرَبَاءِ وَالمَسَاكِيْنِ، حَتَّىٰ صَارَ مِنْ تَلَامِيْذِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَكْرَادِ وَالعَرَبِ وَالعَجَمِ، وَكَانَ يَتَفَقَّدُهُمْ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، وَعَنْ حَالِهِمْ، وَلَقَدْ صَحِبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَنُواعِ المَذَاهِبِ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، وَعَنْ حَالِهِمْ، وَلَقَدْ صَحِبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَنُواعِ المَذَاهِبِ، فَرَجَعُوا عَنْ مَذَاهِبِهِمْ لِمَا شَاهَدُوا مِنْهُ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ عَنْهُ، وَيَذْكُرُونَ لَنَا فَرَجَعُوا عَنْ مَذَاهِبِهِمْ لِمَا شَاهَدُوا مِنْهُ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ عَنْهُ، وَيَذْكُرُونَ لَنَا مِنْ كَرَامَاتِهِ، وَكَرَمِهِ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ، وَكَانَ سَخِيًّا، جَوَادًا، كَثِيْرَ المَعْرُوفِ، مِنْ كَرَامَاتِهِ، وَكَرَمِهِ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ، وَكَانَ سَخِيًّا، جَوَادًا، كَثِيْرَ المَعْرُوفِ، حَتَّىٰ كَانَ بَيْتُهِ مِنَ الفُقَرَاءِ حَتَّىٰ كَانَ بَيْتُهُ مَأْوَىٰ للنَّاسِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ بَيْتِهِ مِنَ الفُقَرَاءِ حَتَّىٰ كَانَ بَيْتُهُ مَأُوىٰ للنَّاسِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ بَيْتِهِ مِنَ الفُقَرَاءِ

جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَيُقَدِّمُ إِلَيْهِمْ مَا حَضَرَ.

قَالَ: وَكَانَ لاَ يَكَادُ يَفْتُرُ مِنَ الاَشْتِغَالِ؛ إِمَّا بِالقُرْآنِ، أَوْ الحَدِيْثِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ العُلُومِ وَأَقَامَ بِ «حَرَّانَ» مُدَّةً، وَانْتَفَعُوا بِهِ، وَكَانَ يَشْتَغِلُ بِ «الجَبَلِ» غَيْرِهِ مِنَ العُلُومُ وَأَقَامَ بِ «حَرَّانَ» مُدَّةً، وَانْتَفَعُوا بِهِ، وَكَانَ يَشْتَغِلُ بِ «الجَبَلِ» نَزَلَ هُوَ إِذَا كَانَ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ بِالمَدِيْنَةِ، فَإِذَا صَعَدَ المُوفَقَّقُ «الجَبَلَ» نَزَلَ هُو فَاشْتَعْلَ بِالمَدِيْنَةِ، وَكَانَ يَقْعُدُ فِي جَامِعِ «دِمَشْقَ» مِنَ الفَجْرِ إِلَىٰ العِشَاءِ، لاَ فَاشْتَعْلَ بِالمَدِيْنَةِ، وَكَانَ يَقْعُدُ فِي جَامِعِ «دِمَشْقَ» مِنَ الفَجْرِ إِلَىٰ العِشَاءِ، لاَ يَحْرُجُ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، يُقْرِىءُ النَّاسَ القُرْآنَ وَالعِلْمَ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَنْ يَخْرُجُ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، يُقْرِىءُ النَّاسَ القُرْآنَ وَالعِلْمَ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَنْ يَشْتَغِلُ عَلَيْهِ اشْتَغَلَ بِالصَّلَاةِ، وَكَانَ دَاعِيَةً إِلَىٰ السُّنَةِ وَتَعْلِيْمِ العِلْمَ وَالدِيْنِ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ.

قَالَ: وَمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي شَيءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَلاَ تَعَرَّضَ لَهَا، وَلاَ نَافَسَ فِيْهَا، وَقَدْ يُفْتَحُ لأَصْحَابِنَا بَعْضَ الأَوْقَاتِ بِشَيءٍ مِنَ الدُّنْيَا، فَمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ حَضَرَ عِنْدَهُمْ يَوْمًا قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ، وَمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ دَحَلَ فَمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ حَضَرَ عِنْدَهُمْ يَوْمًا قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ، وَمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ دَحَلَ يَوْمًا إِلَىٰ سُلْطَانٍ وَلاَ إِلَىٰ وَالٍ، وَلاَ تَعَرَّفَ بِأَحَدِ مِنْهُمْ، وَلاَ كَانَتْ لَهُ رَعْبَةٌ يَقُولِ لِرَجُلٍ: يَوْمًا إِلَىٰ سُلْطَانٍ وَلاَ إِلَىٰ وَالٍ، وَلاَ تَعَرَّفَ بِأَحَدِ مِنْهُمْ، وَلاَ كَانَتْ لَهُ رَعْبَةٌ لَيُومًا عِلَىٰ الصِّدْقِ وَالورَعِ، سَمِعْتُهُ يَقُولِ لِرَجُلٍ: فِي ذٰلِكَ. قَالَ: يُقبَلُ يَدَكَ، فَقَالَ: لاَ تَكْذِبُ، وَكَانَ كَثِيْرَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ كَيْفَ وَلَدُكَ؟ فَقَالَ: يُقبَلُ يَدَكَ، فَقَالَ: لاَ تَكْذِبُ، وَكَانَ كَيْثِرَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ كَيْفَ وَلَدُكَ؟ فَقَالَ: يُقبَلُ يَدَكَ، فَقَالَ: لاَ تَكْذِبُ، وَكَانَ كَثِيْرَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ كَيْفَ وَلَدُكَ؟ فَقَالَ: يُقبَلُ يَدَكَ، فَقَالَ: لاَ تَكْذِبُ، وَكَانَ كَثِيْرَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ كَيْفَ وَلَدُومٍ مَنَ الفُسَّاقِ فَكَسَرَ مَا مَعَهُمْ فَضَرَبُوهُ، وَلَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يَكُونُ فَعْ مِنَ الفُسَّاقِ فَكَسَرَ مَا مَعَهُمْ فَضَرَبُوهُ، وَلَالُوا مِنْهُ عَلَى غُشِي عَلِيهِ، فَأَرَادَ الوَالِي ضَرْبَ اللَّذِيْنَ نَالُوا مِنْهُ ، فَقَالَ: إِنْ تَابُوا وَلَزِمُوا كَلُومُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُؤْهُ ، وَقَالَ الْكَانُوا عَلَيْهِ السَّكَةُ وَالْمَ لَكُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْكُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْ وَا عَمَا كَانُوا عَلَيْهِ السَّكَةُ وَلَا أَخْذَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَعْرَةً ، أَوْ الْمَا عَلَى الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُؤْتِ فَلِكُ وَلَا الْمَالُ عَلَى الْفُوا عَلَيْهِ الْمُوا وَرَجَعُوا عَمَا كَانُوا عَلَيْهِ وَلَى اللْفَالِدُولَ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّى اللّهُ الْمُؤْتَلِ أَنْ وَكُولُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤَلِّ الللّهُ الْمُؤْلُ

مِنْ أَنْفِهِ شَيْئًا جَعَلَ ذَٰلِكَ فِي عِمَامَتِهِ، وَرُبَّمَا بَرَىٰ قَلَمًا فَيَتَحَفَّظُ مِنَ القُلاَمَةِ، وَلاَ يَدَعَهَا فِي المَسْجِدِ، وَكَانَ إِذَا أَفْتَىٰ فِي مَسْأَلَةٍ يَتَحَرَّزُ فِيْهَا احْتِرَازًا كَثِيْرًا، حَتَّىٰ يَدَعَهَا فِي المَسْجِدِ، وَكَانَ إِذَا أَفْتَىٰ فِي مَسْأَلَةٍ يَتَحَرَّزُ فِيْهَا احْتِرَازًا كَثِيْرًا، حَتَّىٰ كَانَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ يَتَعَجَّبُ مِنْ فَتَاوِيْهِ، وَكَثْرَةِ احْتِرَازِهِ فِيْهَا، وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ لِي: اذْهَبْ فَانْفُضْهُ خَارِجَ المَسْجِدِ. يَقُولُ لِي: اذْهَبْ فَانْفُضْهُ خَارِجَ المَسْجِدِ.

وَسَمِعْتُ أَبَامُحَمَّدِ بْنَ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ هِبَةِ اللهِ الدِّمَشْقِيَّ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ عَبْدَاللهِ البَطَائِحِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُوْلُ: أَشْكَلَتْ عَلَيَّ مَسْأَلَةً فِي الوَرَعِ، فَمَا وَجَدْتُ مَنْ أَفْتَانِي فِيْهَا إِلاَّ العِمَادَ - وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ - لاَ يَرَىٰ فَي الوَرَعِ، فَمَا وَجَدْتُ مَنْ أَفْتَانِي فِيْهَا إِلاَّ العِمَادَ - وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ - لاَ يَرَىٰ أَنْ يُخْرَجَ الحَصِيْرُ مِنَ المَسْجِدِ لِيُجْلَسَ عَلَيْهَا خَارِجَ المَسْجِدِ، وَالحَصِيْرُ النَّتِي لِلْمِحْرَابِ لاَ يُجْلَسُ عَلَيْهَا خَارِجَ المِحْرَابِ .

وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي الْمَجْدِ الْحَرْبِيَّ (١) يَقُونُ لُ: كَانَ الشَّيْخُ الْعِمَادُ عِنْدَنَا بِـ (الْحَرْبِيَّةِ) - يَعْنِي بِـ (بَغْدَادَ) - وَكَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَ اللهِ وَلَمْ يُسَمِّ، خَرَجَ فَسَمَّىٰ ثُمَّ دَخَلَ، وَسَمِعْتُ مِنْ شَيْخِنَا وَإِمَامِنَا مُوفَّقِ الدِّيْنِ أَبِي يُسَمِّ، خَرَجَ فَسَمَّىٰ ثُمَّ دَخَلَ، وَسَمِعْتُ مِنْ شَيْخِنَا وَإِمَامِنَا مُوفَّقِ الدِّيْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيَ، يَقُونُ لُ: عُمْرِي أَعْرِفُهُ - يَعْنِي الشَّيْخَ الْعِمَادَ - وَكَانَ بَيْتُنَا مُحْمَّدٍ الْمَقْدِسِ - وَلَمَّا جِئْنَا إِلَىٰ هُنَا، فَمَا افْتَرَقْنَا إِلاَ أَنْ يُسَافِرَ أَحَدُنَا، مَا عَرَفْتُ أَنَّهُ عَصَىٰ اللهَ مَعْصِيَةً.

وَسَمِعْتُ الإِمَامَ أَبَاإِبْرَاهِيْمَ مَحَاسِنَ بْنَ عَبْدَالمَلِكِ التَّنُوْخِي (٢) يَقُولُ: كَانَ الشَّيْخُ العِمَادُ جَوْهَرَةَ العَصْرِ، وَذٰلِكَ أَنَّ وَاحِدًا يُصَاحِبُ شَخْصًا مُدَّةً

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٢) تُوُفِّي سَنَةَ (٦٤٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

رُبَّمَا تَغَيَّرَ عَلَيْهِ، وكَانَ الشَّيْخُ العِمَادُ مَنْ صَاحَبَهُ لاَ يَرَىٰ مِنْهُ شَيْئًا يَكْرَهُهُ قَطُّ، كُلَّمَا طَالَتْ صُحْبَتُهُ ازْدَادَ بِشْرُهُ، وَرَأَىٰ مِنْهُ مَا يَسُرُّهُ، وَهَاذَا شَيءٌ عَظِيْمٌ، وَلَيْسَ يَكُونُ كَرَامَةً أَعْظَمَ مِنْ هَاذَا.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَلَعَلَّهُ مَا قَعَدَ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلاَّ حَصَلَ لَهُ مَنْفَعَةٌ فِي العِلْمِ وَالزُّهْدِ، أَوِ اقْتِبَاسِ شَيْءٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ أَوْ أَوْرَادِهِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَكَانَ يَذُمُّ نَفْسَهُ ذَمَّا كَثِيْرًا، وَيَعُورُهَا وَيَقُولُ: أَيْشٍ يَجِيْءُ مِنِي أَنَا؟ وَكَانَ كَثِيْرَ التَّوَاضُع.

سَمِعْتُ الشَّيْخَ مُوَفَّقَ الدِّيْنِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهُ مِن خِلَالِ كَانَتْ فِي الشَّيْخِ العِمَادِ كَانَ أَكْثَرَ ذَمَّا لِنَفْسِهِ مِنْهُ، وَلَقَدْ حَضَرَتْ عِنْدَهُ مَرَّةً، وَقَدْ أَخَذَتْهُ الرِّيْحُ، وَكَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الكَلامِ فَوَقَفْتُ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَىٰ الكَلامِ شَرَعَ فِي ذَمِّ نَفْسِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ فَسَادَ قَلْبِي، وَجَعَلَ يَنُوْحُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَبْكَانِي.

وَسَمِعْتُ الإِمَامَ أَبَاعَبْدِاللهِ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِالمُنْعِمِ بْنِ نِعْمَةَ المَقْدِسِيَّ (۱) يَقُولُ: كُنْتُ أَكْتُبُ طَبَقَاتِ السَّمَاعِ علَىٰ الشَّيْخِ العِمَادِ، فَكَنْتُ أَكْتُبُ: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، العَالِمُ، الزَّاهِدُ، الوَرِعُ، فَخَاصَمَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ خُصُوْمَةً كَثِيْرَةً. ثُمَّ الإِمَامُ، العَالِمُ، الزَّاهِدُ، الوَرِعُ، فَخَاصَمَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ خُصُوْمَةً كَثِيْرَةً. ثُمَّ ذَكرَ الضِّيَاءُ مِنْ كَرَمِهِ وَحَسُنِ عِشْرَتِهِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَانَتْ تَكُونُ لَهُ الحَاجَةُ لِكَهُ فَكُونُ لَهُ الحَاجَةُ إلَيْهِ فَيَعْمَى إِلَىٰ بَيْتِهِ فَيُقِيْمَ عِنْدَهُ اليَوْمَ وَاليَوْمَنِ، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُهُ يَشْكِي مِنْ ذٰلِكَ شَيْتًا، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُهُ يَشْكِي مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُهُ يَشْكِي مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا، قَالَ: وَمَا أَظُنُ أَنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَطُّ، إِلاَّ عَرَضَ علَيَّ الطَّعَامَ.

قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ هَلْذَا دَأْبَهُ، مِنْ وَقْتِ مَا عَقَلْنَا، وَكَانَ يَتَفَقَّدُ النَّاسَ، وَيَسْأَلُ

<sup>(</sup>١) تُوُفِّيَ سَنَةَ (٦٣٨هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

عَنْ أَحْوَالِهِمْ كَثِيْرًا، وَرُبَّمَا بَعَثَ إِلَىٰ النَّاس نَفَقَةً سِرًّا.

وَذَكَرَ عِدَّةَ حِكَايَاتٍ عَنْهُ، مِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَابَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَرْسَلَ إِلَىٰ بَيْتِهِ النَّفَقَةَ وَغَيْرَهَا، وَرُبَّمَا جَاءَ بِنَفْسِهِ إِلَيْهِمْ، قَالَ: وَرُبَّمَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يُرْسِلُ إِلَيْهِ يَشْتَرِي لَهُ حَاجَةً، فَرُبَّمَا زَادَ علَىٰ ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَلاَ يَعْلِمُهُ بِذَٰلِكَ، وَكَانَ يَلْقَىٰ النَّاسَ بِالبشْرِ الدَّائِم.

يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَلْقَىٰ النَّاسَ بِالبِشْرِ الدَّائِمِ. قَالَ: وسَمِعْتُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: رُبَّمَا كُنَّا نُؤذِيْهِ فَمَا يَغْضَبُ عَلَيْنَا، وَيَقُونُ لُ: الذَّنْبُ لِي، وَأَنَّهُ كَانَ يَدْعُو لِمَنْ ظَلَمَهُ وَيَحْسنُ إِلَيْهِ.

قَالَ: وَلَقَدْ كَانَ أَعَارَ دَارَهُ الَّتِي فِي «الدَّيْرِ» لَا بْنِ أَخِيْهِ عِزِّ الدِّيْنِ أَبِي الفَتْحِ (١) مُدَّةً يَسْكُنُ فِيْهَا، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَىٰ سُكْنَاهَا قَطُّ، وَتَرَكَهَا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرَهَا. مُدَّةً يَسْكُنُ فِيْهَا، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَىٰ سُكْنَاهَا قَطُّ ، وَتَرَكَهَا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرَهَا. قَالَ: وَكَانَ مِنْ إِكْرَامِهِ لِأَصْحَابِهِ وَمَعارِفِهِ يَظُنُّ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ مَا عِنْدَهُ مِثْلَهُ ، مِنْ كَثْرَةٍ مَا يَأْخُذُ بِقَلْبِهِ وَيُكْرِمُهُ.

وَلَقَدْ سَمِعْتُ الفَقَيْهَ أَبَامُحَمَّدِ عَبْدَالمُحْسِنِ بِنَ عَبْدِالكَرِيْمِ المِصْرِيَّ (٢)، يَقُونُ لُ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِ القَابِلاَنِ مَنْ «مَنْبِجَ»، جَاءَ إِلَىٰ الشَّيْخِ العِمَادِ، فَمَرِضَ، فَكَانَ يَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِهِ بِاللَّيْل، وَيَقْرَأُ وِرْدَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ.

وَسَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالدَّائِمِ المِصْرِيَّ الكِنَانِيَّ (٣) يَقُونُل: كُنَّا يَوْمًا نَمْشِي مَعَ الشَّيْخِ العِمَادِ إِلَىٰ دَعْوَةٍ فَلَقِيَ فِي الشُّوْقِ رَجُلًا أَعْمَىٰ يَسْأَلُ،

<sup>(</sup>١) هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الغَنِيِّ (ت: ٦١٣هـ) تَقَدَّم ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارهِ.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عَلَىٰ أَخْبارهِ أَيْضًا.

فَقَالَ: يَا فُلَانُ: تَعَالَ مَعَنَا قَالَ: فَاسْتَحْيَىٰ الضَّرِيْرُ كَثِيْرًا مِنْ أَجْلِ سُؤَالِهِ، قَالَ: فَلَمَّا دَخَلْنَا إِلَىٰ البَيْتِ انْبَسَطَ الشَّيْخُ مَعَ الضَّرِيْرُ، وَقَالَ: يَا فُلَانُ، كُلُّنَا سُؤَالٌ، وَمَا زَالَ يَقُولُ لَهُ حَتَّىٰ زَالَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الحَيَاءِ.

قَالَ: وَكَانَ رُبَّمَا تَكَلَّمَ عَلَىٰ أَحَدِنَا وَنَصَحَهُ وَحَرَّضَهُ عَلَىٰ فِعْلِ الخَيْرِ وَالإِشْتِغَالِ، حَتَّىٰ كَانَ قَلْبُ الشَّخْصِ يَطِيْرُ مِنْ كَثْرَةِ دُخُوْلِ كَلاَمِهِ فِي القَلْبِ.

قَالَ: وَأَوْصَانِي وَقْتَ سَفَرِي، فَقَالَ: أَكْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنَ، وَلاَ تَتْرُكُهُ فَإِلَّهُ يَتَيَسَّرُ لَكَ الَّذِي تَطْلُبُهُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا تَقْرَأُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ ذَلِكَ وَجَرَّبْتُهُ كَثِيْرًا، فَكُنْتُ إِذَا قَرَأْتُ كَثِيْرًا تَيَسَّرَ لِي مِنْ سَمَاعِ الحَدِيْثِ وَكِتَابَتِه الكَثِير، وَإِذَا لَمْ أَقْرَأُ لَمْ يَتَيَسَّرْ لِي .

قَالَ: وَكَانَ إِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، تَفَلَ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَاستَعَاذَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَكَبَّرَ تَكْبِيْرَةً يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِذَٰلِكَ، ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ، قَالَ: فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلاَةً مِنْهُ، وَلاَ أَتَمَّ مِنْهَا بِخُشُوعٍ وَخُضُوعٍ، وَحُسْنِ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَرُكُوعٍ، وَرُبَّمَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ لَهُ: النَّبِيُ يَيَا اللهُ قَوْلِهِمْ، وَقَالَ لِمُعَاذٍ (١): «أَفَتَانُ أَنْتَ؟» فَلا يَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ، أَمْرَ بِالتَّحْفِيْفِ، وَقَالَ لِمُعَاذٍ (١): «أَفَتَانُ أَنْتَ؟» فَلا يَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ،

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۳/ ۱۹۲ ـ ۱۹۶)، فِي (صَلاَةِ الجَمَاعَةِ)، بَابُ "إِذَا طُوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ للرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ وَصَلَّىٰ»، وَبَابُ "مَا إِذَا شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طُوَّلَ»، وَبَابُ "مَا إِذَا صَلَّىٰ للرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ وَصَلَّىٰ»، وَبَابُ "مَا إِذَا شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طُوَّلَ»، وَبَابُ "مَا إِذَا صَلَّىٰ ثُمَّ أُمَّ قَوْمًا»، وَمُسْلِمٌ رَقم (٤٦٥) فِي (الصَّلاَةِ) بَابُ "فِي تَخْفِيف الصَّلاَةِ»، والنَّسَائِيُّ فِي المُجْتَبِيٰ (٢/ ٩٧، فِي (الْمِلَةِ وَي المُجْتَبِيٰ (٢/ ٩٧، فِي (الْإِقَامَة)، بَابُ "خُرُوْجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلاَةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلاَتِهِ فِي نَاحِيةِ المَسْجِدِ»، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنْ هَامْشِ "المَنْهَج الأَحْمَد».

وَيَسْتَدِلُّ عَلَيْهِمْ بِأَحَادِيْثَ أُخَرَ مِنْهَا (١): أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، كَانَ يَكُونُ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَىٰ حَتَّىٰ يَمْضِي أَحَدُنَا إِلَىٰ البَقِيْعِ، وَيَقْضِي حَاجَتَهُ، وَيَأْتِي وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ لَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَوْلُ أَنَسٍ: (٢) «لَمْ أَرَ أَحَدًا أَشْبَهُ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ هَلْذَا لَمْ يَرْكَعْ، وَقَوْلُ أَنَسٍ: فَحَزَرْنَا فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ الرَّاوِي: فَحَزَرْنَا فِي الفَتَىٰ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيْزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ الرَّاوِي: فَحَزَرْنَا فِي الفَتَىٰ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيْزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ الرَّاوِي: فَحَزَرْنَا فِي رَكُوعِهِ وَسُجُوْدِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ» وَبِحَدِيْثِ (٣) «كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّىٰ يَقُونُ لُ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ ».

قَالَ: وَقِيْلَ عَنْ شَيْخِنَا: إِنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ عَشْرًا، يَتَأَنَّىٰ فِي ذَٰلِكَ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنَ طَرْخَانَ (٤)، يَقُونُ لُ: كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا خَلْفَ الشَّيْخِ العِمَادِ، وَإِلَىٰ جَانِبِي رَجُلٌ كَأَنَّهُ كَانَ مُسْتَعْجِلاً، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الصَّلَاةِ، حَلْفَ لاَ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ أَبَدًا، وَذَكَرَ حَدِيْثَ مُعَاذٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَحْفَظُ الصَّلَاةِ، حَلَفَ لاَ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ أَبَدًا، وَذَكَرَ حَدِيْثَ مُعَاذٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَحْفَظُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ رَقم (٤٥٤) فِي (الصَّلاةِ)، بَابُ «القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ». وَالنَّسَائِيُّ فِي المُّجْتَبِيٰ (٢/ ١٦٤)، فِي (الافْتِتَاحِ)، بَابُ «تَطُويْلِ القِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَىٰ»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ هَامِش «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢/ ٢٢٥)، فِي (صِفَةِ السُّجُودِ)، بَابُ «عَدَدِ التَّسْبِيْحِ فِي السُّجُودِ» مِنْ حَدِيْثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَّحْمَدِ».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٤٩/٢)، فِي (صِفَةِ الصَّلَاةِ)، بَابُ «المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»، وَ وَهَ البُّكُوعِ»، وَمُسْلِمٌ رَقم(٤٧٢) فِي (الصَّلَاةِ) بَابُ «المُكْثِ السَّلَاةِ) بَابُ «الْمِئْنَانِ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»، وَمُسْلِمٌ رَقم(٤٧٢) فِي (الصَّلَاةِ) بَابُ «طُولِ القِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ «اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ»، وَأَبُودَاوُدَرقم (٥٨٣) فِي (الصَّلَاةِ)، بَابُ «طُولِ القِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسَّبُودِ»، مِنْ حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٤) المُتَوَقَّىٰ سَنَةَ (٦٣٧هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

إِلاَّ هَاذَا؟! وَرَوَيْتُ لَهُ الأَخْبَارَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَطُويْلِ صَلاَةِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ ثُمَّ إِنِّي قَعَدْتُ عِنْدَ الشَّيْخِ العِمَادِ، وَحَكَيْتُ لَهُ، وَقُلْتُ لَهُ: أَنَا أُحِبُّكَ، وَأَشْتَهِي أَنْ لاَ يُقَالُ فِيْكَ شَيءٌ، فَلَوْ خَقَفْتَ؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُمْ يَسْتَرِيْحُونَ مِنِّي وَمَنْ صَلاَتِي يُقَالُ فِيْكَ شَيءٌ، فَلَوْ خَقَفْتَ؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُمْ يَسْتَرِيْحُونَ مِنِّي وَمَنْ صَلاَتِي قَوَيْكَ، يَا سُبْحَانَ الله! الوَاحِدُ مِنْهُمْ لَوْ وقَفَ بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ طُوْلَ النَّهَارِ مَا ضَجرَ، وَإِذَا وقَفَ أَحَدُهُمْ بَيْنَ يَدَيَّ رَبِّهِ سَاعَةً ضَجِرَ.

قَالَ: وَكَانَ يَقْضِي صَلَوَاتٍ، فَرَبُمَّا قَضَىٰ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ صَلَوَاتِ أَيَّامٍ عَدِيْدَةٍ حَتَّىٰ كَانَ بَعْضُ مَنْ يَحْكِي يَقُونُ لُ: رُبَّمَا قَضَىٰ الشَّيْخُ فِي عُمُرِهِ صَلَاةً كَذَا وَكَذَ، مَائَةَ سَنَةٍ، وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: فَاتَتْنِي صَلَاةُ العَصْرِ، وَكُنْتُ قَبْلَ أَنْ أَبُلُغَ، وَقَدْ أَعَدْتُهَا مَائَةَ مَرَّةٍ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعِيْدُهَا أَيْضًا.

قُلْتُ: الكَلاَمُ فِي هَـٰذَا: هَلْ مَشْرُوعٌ أَمْ لاَ؟

قَالَ: وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ: وَكَانَ كَثِيْرَ الدُّعَاءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا دَعَا كَأَنَّ القَلْبَ يَشْهَدُ بِإِجَابَةِ دُعَائِهِ مِنْ كَثْرَةِ الْبَهَالِهِ وَإِخْلَاصِهِ، وَكَانَ إِذَا شَرَعَ فِي الدُّعَاءِ لاَ يَكَادُ يَقْطَعُهُ، وَلَوِاجْتَمَعَ أَهْلُهُ وَإِخْلاَصِهِ، وَكَانَ يُفْتَحُ عَلَيْهِ مِنَ وَجِيْرَانُهُ، فَيَدَعُو وَهُمْ حَاضِرُونَ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِذٰلِكَ، وَكَانَ يُفْتَحُ عَلَيْهِ مِنَ وَجِيْرَانُهُ، فَيَدَعُو وَهُمْ حَاضِرُونَ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِذٰلِكَ، وَكَانَ يُفْتَحُ عَلَيْهِ مِنَ الأَدْعِيةِ شَيءٌ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ غَيْرِهِ قَطُّ، وَرُبَّمَا بَكَىٰ بَعْضُ الحَاضِرِيْنَ عِنْدَ دُعَائِهِ، وَذَكَرَ مِنْ تَوَخِيْهِ أَوْقَاتَ الإِجَابَةِ وَأَمَاكِنَهَا، وَيُواظِبُ عَلَىٰ الدُّعَاءِ يَنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِمَقَابِرِ الشَّهَدَاءِ مِنْ «بَابِ الصَّغِيْرِ» وَقَالَ: يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِمَقَابِرِ الشَّهَدَاءِ مِنْ «بَابِ الصَّغِيْرِ» وَقَالَ: مَوْلَ اللهُ عَلَى الدُّعَاءِ مَنْ اللهُ مُا اللهُ عَاءِ، أَوْ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْهُ، يَا أَللهُ يُاأَللهُ مُ أَلْتَ اللهُ مُ بَلَىٰ وَاللهِ، أَنْتَ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ وَاللهِ إِلَا اللهُ مَا إِلَاهَ إِلاَ أَنْتَ، اللهُ اللهُ أَللهُ اللهُ مُ وَاللهِ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ مُ وَاللهِ إِلَاهُ إِلاَ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ مُ وَاللهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلاَ اللهُ اللهُ أَنْتَ، اللهُ اللهُ أَللهُ أَللهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلَاهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلْوَالِهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلْولَ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ الللهُ أَل

وَكَانَ يُكْثِرُ فِي دُعَائِهِ مِنْ قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلَنَا صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ الكَرِيْمِ خَالِصًا، وَلاَ تَجْعَلْ لأَحَدِ فِيْهِ شَيْئًا، اللَّهُمَّ وَخَلِّصْنِي مِنْ مَظَالِمٍ نَفْسِي، وَمَظَالِمٍ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ المَوْتِ، وَلاَ تُمِثْنِي وَلأَحَدٍ عَلَيَّ مَظْلَمَةٌ يَظُلُمُنِي بِهَا بَعْدَ المَوْتِ، وَإِذَا قَضَيْتَ بِالمَوْتِ ـ وَلاَ بُدَّ مِنَ المَوْتِ ـ فَاجْعَلْهُ يَطْلُمُنِي بِهَا بَعْدَ المَوْتِ، وَإِذَا قَضَيْتَ بِالمَوْتِ ـ وَلاَ بُدَّ مِنَ المَوْتِ ـ فَاجْعَلْهُ عَلَىٰ تَوْبَةٍ نَصُوْحٍ ـ بَعْدَ الخَلاصِ مِنْ مَظَالِمٍ نَفْسِي، وَمَظَالِمِ العِبَادِ ـ قَتْلاً عَلَىٰ تَوْبَةٍ نَصُوْحٍ ـ بَعْدَ الخَلاصِ مِنْ مَظَالِمٍ نَفْسِي، وَمَظَالِمِ العِبَادِ ـ قَتْلاً فِي سَبِيْلِكَ عَلَىٰ سُنَتِكَ، وَسُنَّةٍ رَسُو لِكَ عَلَىٰ اللَّوْلُونَ وَمُشَوَاحٍ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، وَسُنَة رَعُوحٍ وَرَيْحَانٍ، وَمُسْتَرَاحٍ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، وَالْ تَعْمُ اللَّهُ لَهُ إِلَىٰ رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَمُسْتَرَاحٍ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، وَلاَ تَوْعَيْهُ وَلَا تَجْعَلْهَا إِلَىٰ نُزُلِ مِنْ حَمِيْمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ.

وَمِنْ دُعَائِهِ: أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الكَرِيْمِ، وَوَجْهِكَ المُنِيْرِ، وَمُلْكِكَ القَدِيْمِ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَرْزُقَنِي رِضُوانَكَ الأَكْبَرَ، وَالفِرْدَوْسَ الأَعْلَىٰ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعمَلٍ وَنِيَّةٍ، وَالخَاتِمةَ بِأَفْضَلِ وَالفِرْدَوْسَ الأَعْلَىٰ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعمَلٍ وَنِيَّةٍ، وَالخَاتِمةَ بِأَفْضَلِ خَاتِمةٍ تَخْتِمُ بِهَا لِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، وَالعِلْمَ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالحِلْمَ وَالحُكْم، وَالفِهْم، وَالحِفْظ، وَالغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ، وَزَوالَ الوِسْوَاسِ، وَالشَّبُهَاتِ وَالنَّجَاسَاتِ، وَالدَّيْنِ وَالحَاجَةِ إِلَىٰ النَّاسِ، وَالتَزَيُّنِ بِمَا يَشِيْنِي عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ طَهِّرْ أَلْسِنتَنَا وَالدَّيْنِ وَالحَاجَةِ إِلَىٰ النَّاسِ، وَالتَزَيُّنِ بِمَا يَشِيْنِي عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ طَهِرْ أَلْسِنتَنَا وَالكَيْنِ وَالحَلِمِ، وَالغِلِّ، وَالغِشِّ، وَالحَسِد، وَالخَيْبَةِ، وَالنَّمِيْمَةِ، وَقُلُوبَنَا مِنَ النَّقَاقِ، والغِلِّ، وَالغِشِّ، وَالحَسِدِ، وَالحَبْرِ، وَالعَبْبَةِ، وَالنَّمِيْمَةِ، وَقُلُوبَنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، وَبُطُونَنَا مِنَ الحَرَامِ وَالشَّبْهَةِ، وَالْمَدِينَةِ، وَالْمَنْ مَنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، وَبُطُونَنَا مِنَ الحَرَامِ وَالشَّبْهَةِ، وَالْمُنْ وَمَا تُخْفِي الصَّدُوْرُ، فِي دُعَاءٍ كَثِيْرٍ.

وَذَكَرَ جِمْلَةً مِنْ كَرَامَاتِهِ وَكَلَامِهِ عَلَىٰ الْخَوَاطِرِ وَالمُغَيَّبَاتِ(١)، فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ الشَّيْخِ العِمَادِ فِي السُّوْقِ الكَبِيْرِ، فَإِذَا صَوْتُ طُنْبُورٍ (٢)، فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَىٰ عِنْدِصَاحِبِهِ قَالَ الشَّيْخُ: لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْم، وَنَفَضَ كُمَّهُ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَ الطُّنْبُوْرِ قَدْوَقَعَ وَانْكَسَرَ طُنْبُوْرُهُ، فَقِيْلَ العَظِيِّ الطَّنْبُوْرِ: أَيْشِ بِكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي.

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَامُحَمَّدٍ عَبْدَالمُحْسِنِ بْنِ عَبْدِالكَرِيْمِ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ الشَّيْخِ العِمَادِ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّ النَّاسَ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْ بعْضِهِمْ بَعْضًا لِلنَّاسَ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْ بعْضِهِمْ بَعْضًا لِلاَّ الظَّاهِرَ، وَأَنَّ سَرَائِرَ الخَلْقِ لاَ يَعْلَمُونَهَا، وَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ دَارَ إِلَيَّ، وَقَالَ: قَالَ الظَّاهِرَ، وَأَنَّ سَرَائِرَ الخَلْقِ لاَ يَعْلَمُونَهَا، وَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ دَارَ إِلَيَّ، وَقَالَ: قَالَ الطَّاهِرَ، وَأَنَّ سَرَائِرَ الخَلْقِ لاَ يَعْلَمُونَهَا، وَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ دَارَ إِلَيَّ، وَقَالَ: قَالَ الطَّاهِرَ، وَأَنَّ سَرَائِرَ الخَلْقِ الْوَسُوءَ الْعَمْلُ شَرَّا أَوْ سُوءًا فَتَمْقُتَكَ قُلُونِ الطَّالِحِيْنَ.

وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِدْرِيْسَ الطَّحَّانَ<sup>(٣)</sup>، قَالَ: كَانَ لِي ابْنٌ مَرِيْضٌ، فَقُلْتُ: أَدْعُو بِدُعَاءِ مقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَائَةَ مرَّةٍ، فَدَعَوْتُ بِهِ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَيْهِ، فَالْتَفْتَ إِلَيَّ وَإِلَىٰ الحَاضِرِينَ وَقَالَ: دُعَاءٌ بِلاَ عَمَلِ لاَ يَنْفَعُ، أَوْ جَعْتُ إِلَيْهِ، فَالْتَفْتَ إِلَيَّ وَإِلَىٰ الحَاضِرِينَ وَقَالَ: دُعَاءٌ بِلاَ عَمَلٍ لاَ يَنْفَعُ، أَوْ كَمَا قَالَ: وَحَكَتْ زَوْجَةُ الشَّيْخِ، قَالَتْ: كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ : قَدْ قَرُبَ الأَمْرُ، مَا بَقِيَ إِلاَّ القَلِيْلُ.

وَذَكَرَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ فِي كِتَابِ «الحِكَايَاتِ المُقْتَبِسَةِ مِنْ كَرَامَاتِ مَشَايِخِ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ» فَصْلاً فِي كَرَامَاتِهِ - وَقَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ - قَالَ: وَسَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ إِلَّا هُوَّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ شَرْحُ الطُّنْبُورِ فِي تَرَّجَمَةِ أَخِيْهِ الْحَافِظِ عبدالغّني.

 <sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِف علَىٰ تَرْجَمَتِهِ وَلَعلَّهُ مِنَ العُبَّادِ لا مِنَ العُلَمَاءِ.

الشَّيْخَ المُجَابَ الدَّعْوَةِ أَبَا أَحْمَدَ نَصْرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ المِرْدَاوِيَّ (۱) بِهَا يَقُونُ لُ: جَاءَ إِلَىٰ عِنْدَنَا الشَّيْخُ العِمَادُ، وَكُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءٍ، فَكُنْتُ أَسْتَحْيِي، فَكَانَ يَبْتَدِىءُ وَيَذْكُرُ كُلَّ مَا أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ.

قَالَ: وَحَدَّثِنِي أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ (٢) قَالَ: كُنْتُ كَثِيْرًا مَا أَجِىءُ إِلَيْهِ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَقُولَ شَيْئًا، فَيَسْبِقُنِي فَيَتَحَدَّثُ بِبِعْضِهِ، فَإِذَا رَآنِي قَدِابْتَدَأْتُ فِيْهِ سَكَتَ، وَلَمْ يُرِنِي أَنَّهُ يُرِيْدُ ذَٰلِكَ.

قَالَ الضِّيَاءُ: وَكُنْتُ أَجِدُ فِي قَلْبِي قَسْوَةً، وَكُنْتُ أَشْتُهِي أَنْ أَشْكُو إِلَيْهِ ذَٰلِكَ، فَابْتَدَأَنِي لَيْلَةً وَذَكَرَ قَسْوَةَ القَلْبِ، وَقَالَ: كَيْفَ يَلِيْنُ القَلْبُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ بِإِخْلَاصِ النِّيَّةِ؟ وَتَكَلَّمَ كَلَامًا كَثِيْرًا مِمَّا كُنْتُ أَجِدُ فِي نَفْسِي، وَفَرِحْتُ بِكَلَامِهِ، وَسَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي وَفَرِحْتُ بِكَلَامِهِ، وَسَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي وَفَرِحْتُ بِكَلَامِهِ، وَسَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي الْعَلَامُ وَسَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي الْعَلَامُ وَسَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي الْعَلَامُ وَسَمِعْتُ عَبْدَالرَّ مُ اللَّهُ وَسَلَامً وَلَا اللَّهُ وَسَلَامً وَلَا اللَّهُ وَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا فُلاَنُ، تَفُولُكُ فِي التَّشَهُدِ، فَصَلَيْتُ وَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، تَفُولُكَ فِي التَّشَهُدِ، فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، تَفُولُكَ فِي التَّشَهُدِ، فَقَالَ: يَا فُلانُ، تَفُولُكُ فِي التَّشَعُدِ، وَمَالَاتُ الرَّ فَقُلْتُ يَاسَيِّدِي أَنَا تَائِبٌ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِنَا يَقُولُ: كُنْتُ رُبَّمَا احْتَجْتُ إِلَىٰ شَيْءِ مِنَ المَلْبُوْسِ أَوْ أَشْتَهِي شَيْئًا مِنَ المَأْكُوْلِ، فَمَا أَعْلَمُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ إِلَيَّ الشَّيْخُ

لَمْ أَقِف علَىٰ تَرْجَمَتِهِ وَلَعلَّهُ مِنَ العُبَّادِ لا مِنَ العُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>٢) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٦٣٥هـ) حَنْبَلِيٍّ، لَمْ يَذْكُرُه المُؤَلِّفُ، نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوضِعِه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ.

\_ يَعْنِي العِمَادَ \_ بِالَّذِي أَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَوْ أَشْتَهِيْهِ .

وَحَدَّثِنِي أَبُوالرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الإِسْعِرْدِيُّ<sup>(۱)</sup> وَغَيْرُهُ، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ الشَّيْخِ فِي مَسْجِدِهِ يَوْمًا، فَقَالَ لِرَجُلِ: اخْرُجْ إِلَىٰ هَـٰذَا الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اللَّذَيْنِ خَلْفَ المَسْجِدِ، وَاطْرُدْهُمَا مِنْ هَاهُنَا، فَخَرَجَ فَإِذَا رَجُلٌ وَالْمَرْأَةُ يَتَحَدَّثَانِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وَحَدَّثِنِي أَبُوالرَّبِيْعِ أَيْضًا، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ أَيْضًا فِي المَسْجِدِ، فَكَانَ يَوْمَ يُفْتَحُ لِي بِشَيْءٍ يُرْسِلُ إِلَيَّ بِشَيءٍ. يَوْمَ يُفْتَحُ لِي بِشَيْءٍ يُرْسِلُ إِلَيَّ بِشَيءٍ. قَالَ: جَرَىٰ لِي هَلذَا مَعَهُ كَثِيرًا.

وَحَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ (٢): أَنَّ رَجُلاً فَرَّقَ فِي المُصَلَّىٰ عَلَىٰ الحَاضِرِيْنَ زَبِيْبًا، وَفَرَّقَ آخَرُ تَمْرًا، أَظُنُّهُ لِلإِفْطَارِ، وَكَانَ المُصَلَّىٰ عَلَىٰ الحَاضِرِيْنَ زَبِيْبًا، وَفَرَّقَ آخَرُ تَمْرًا، أَظُنُّهُ لِلإِفْطَارِ، وَكَانَ اللَّذِي فَرَّقَ التَّمْرَةَ، فَشَمَّهَا ثُمَّ تَرَكَهَا، الَّذِي فَرَّقَ التَّمْرَةَ، فَشَمَّهَا ثُمَّ تَرَكَهَا، وَأَخَذَ الشَّيْخُ التَّمْرَةَ، فَشَمَّهَا ثُمَّ تَرَكَهَا، وَأَخَذَ النَّبِيْبَ فَأَفْطَرَ عَلَيْهِ.

وَسَمِعْتُ الإِمَامَ أَبَالفِدَاءِ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ (٣) قَالَ: أَخَذْتُ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ أَجْزَاءً كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَإِجَازَاتٍ، فَكَانَ فِي جُمْلَةِ مَا أَخَذْتُ إِجَازَةً لَمْ تَكُنْ مَعِي، ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ عِنْدِالشَّيْخِ، فَأَبْصَرَ الأَجْزَاءَ، ثُمَّ شَالَ الإِجَازَةَ لَمْ تَكُنْ مَعِي، ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ عِنْدِالشَّيْخِ، فَأَبْصَرَ الأَجْزَاءَ، ثُمَّ شَالَ الإِجَازَةَ الَّتِي اخْتُلِطَتْ مَعِي، فَقَالَ: مَنْ أَعْطَاكَ هَاذِهِ؟ ثُمَّ عَزَلَهَا،

<sup>(</sup>١) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٦٣٩هـ) حنْبَلِيٍّ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

 <sup>(</sup>٣) هُوَ المُحِبُّ (ت: ٦١٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهَا كَرَامَةٌ فِي حَقِّهِ. وَذَكَرَ مِنْ تَيْسِيْرِ القُرْآنِ وَالعِلْمِ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: وَسَمِعْتُ ظَرِيفَةَ بِنْتَ إِبْرَاهِيْمَ (١) تَقُولُ: قَالَ لِي أَحْمَدُ قَرَأَ عَلَيْهِ أَمْرًا عَجِيْبًا. قَالَ: وَسَمِعْتُ ظَرِيفَةَ بِنْتَ إِبْرَاهِيْمَ أَنْ تَقُولُ: قَالَ لِي أَحْمَدُ ابْنُ سَالِمٍ (٢): أَنَا أَعْرِفُ فِي الجَبَلِ خَمْسَةٌ مِنَ الصَّالِحِيْنَ أَوْ قَالَ: مِنَ الأَوْلِيَاءِ لَائُنُ سَالِمٍ مَا الْإِمَامَ إِبْرَاهِيْمَ بِنَ عَبْدِالوَاحِدِ. أَحْمَدُ بْنُ سَالِمٍ لَمَا الْإِمَامَ إِبْرَاهِيْمَ بِنَ عَبْدِالوَاحِدِ. أَحْمَدُ بْنُ سَالِمٍ مَا الْكِتَابِ.

قَالَ: وَحَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ: أَنَّ زَوْجَتَهُ عَائِشَةَ بِنْتَ خَلَفِ بْنِ رَاجِحٍ ، حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ قَائِلاً يَقُولُ: قُولُوا لِلْعِمَادِ يَدْعُو لَكُمْ ، فَإِنَّهُ مِنَ السَّبْعَةِ الَّتِي تَقُومُ بِهِمُ الأَرْضُ.

وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُوالمُظَفَّرِ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ فِي «تَارِيْخِهِ» وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ ثَنَاءً كَثِيْرًا، وَقَالَ: مَا تَحَرَّكَ بِحَرَكَةٍ، وَلاَ مَشَىٰ خُطُوةً، وَلاَ تَكَلَّمَ كَلِمَةً إِلاَّ للهِ تَعَالَىٰ، وَكَانَ يَتَعَبَّدُ بِالإِخْلَاصِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مِرَارًا فِي الحُلْقَةِ بِجَامِع «دِمَشْقَ» وَالخَطِيْبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَىٰ المِنْبَرِ، فَيَقُوْمُ وَيَأْخُذُ الإِبْرِيْقَ وَيَضَعُ بُلْبُلَتَهُ عَلَىٰ فِيْهِ عَلَىٰ رُؤُوْسِ الأَشْهَادِ، وَيُوهِمُ النَّاسَ أَنَّهُ يَشْرَبُ، وَإِنَّهُ لِطَائِمٌ، وَإِنَّهُ لَصَائِمٌ، قَالَ: وَكَانَ يَحْضُرُ مَجَالِسِي دَائِمًا بِجَامِع «دِمَشْقَ» وَ«قَاسِيُونَ» وَيَقُولُ : صَلاحُ الدِّيْنِ يُوسُفُ فَتَحَ السَّاحِلَ، وَأَظْهَرَ الْإِسْلامَ، وَأَنْتَ يُوسُفُ، وَيَقُولُ : صَلاحُ الدِّيْنِ يُوسُفَ فَتَحَ السَّاحِلَ، وَأَظْهَرَ الْإِسْلامَ، وَأَنْتَ يُوسُفُ، وَيَقُولُ المِنْبَرِ مِنْ أَبُوالمُظَفَّرِ عَلَىٰ المِنْبَرِ مِنْ أَكْرَهُ أَبُوالمُظَفَّرِ عَلَىٰ المِنْبَرِ مِنْ أَلْكَ إِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ أَبُوالمُظَفَّرِ عَلَىٰ المِنْبَرِ مِنْ أَنْ المِنْبَرِ مِنْ الْمَنْبَرِ مِنْ الْمُنْبَرِ مِنْ الْمُعَلِيْمِ مَنَا المُثَلَةُ بِهُ اللَّاسَةُ وَلَوْمًا المِنْبَرِ مِنْ الْمَنْ أَوْلُ الْمُظَفِّرِ عَلَىٰ المِنْبَرِ مِنْ الْمَنْبَرِ مِنْ الْمَنْبَرِ مِنْ اللهَ الْمِنْ مَا ذَكَرَهُ أَبُوالمُظَفَّرِ عَلَىٰ المِنْبَرِ مِنْ الْمَنْ فَيَ الْمُغْتَرِ عَلَىٰ المِنْبَرِ مِنْ الْمُنْبَرِ مِنْ الْمُ الْمَنْ الْمُ الْمُ الْمَا الْمُغْلِولُ الْمُعْلَىٰ الْمِنْبُرِ مِنْ الْوَلْمُ الْمُعْلَى الْمُنْبَرِ مِنْ الْمَنْ الْمُنْرِ عِلْهُ الْمُ الْمُنْتَةَ إِلَا الْمُنْبِرِ مِنْ الْمَا الْمَنْبُولُ مَا لَوْمِي الْمِنْ الْمِنْبِولِ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولِ الْمُلْعُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ اللْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِق

<sup>(</sup>١) لَعلَّهَا مِنْ بَنَاتِهِ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي تَرجَمَةِ أَخِيْهِ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ.

 <sup>(</sup>٣) تُونُفِّي سَنَةَ (٦٠١هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

كَلاَم جَدِّهِ فِي إِمْرَارِ الصِّفَاتِ وَإِثْبَاتِهَا.

وَقَالَ أَبُوشَامَةَ: هُو الَّذِي سَنَّ الجَمَاعَةَ فِي الصَّلُواتِ المَقْضِيَّةِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالجَمَاعَةِ بِحَلَقَتِهِمْ، بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مَاقَدَّرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَبَقِيَ يُصَلِّي بِالجَمَاعَةِ بِحَلَقَتِهِمْ، بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مَاقَدَّرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَبَقِيَ ذُلكَ بَعْدَهُ مُدَّةً.

وَذَكَرَهُ أَبُومُحَمَّدِ البُزُورِيُّ الوَاعِظُ<sup>(۱)</sup>، فِي «طَبَقَاتِ أَصْحَابِ ابْنِ المَنِّيُّ فِي سِيْرَتِهِ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ كَثِيْرًا، وَكَذَلِكَ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّازِقِ الرَّسْعَنِيُّ فِي «تَفْسِيرْهِ» (۲): يَذْكُرُهُ كَثِيْرًا، وَيُنْنِي عَلَيهِ وَيُعَظِّمُهُ، وَيَذْكُرُ مِنْ فَوَائِدِهِ وَكلاَمِهِ.

قَالَ الضِّيَاءُ: تُوفِقِي - رَحِمَهُ اللهُ - لَيْلَةَ الخَمِيْسِ، وَقْتَ عِشَاءِ الآخِرَةِ، السَّادِسَ عَشْرَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: السَّابِعَ عَشَرَ، وَدُفِنَ يَوْمَ الخَمِيْسِ، وَكَانَ صَلَّىٰ تِلْكَ اللَّيْلَةِ المَغْرِبِ بِالجَامِعِ،

وَلَيْسَ عَلَىٰ اللهِ بِمُسْتَنْكِرِ أَنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدِ هَـٰذَا مَعَ طِيْبِ الأَخْلَاقِ، وَحُسْنِ العِشْرَةِ، فَمَا ذَاقَ فَمٌّ المَودَّةَ أَعْذَبَ منْ أَخْلَاقِهِ، فَسُبْحَانَ مَنْ صَبَرَنِي عَلَى فِرَاقِهْ».

(٢) تُونِّيَ الرَّسْعَنِيُّ سَنَةَ (٦٦٦هـ) واسْمُ تَفْسِيْرِهِ: «رُمُوْزُ الكُنُوْزِ..» سَيَأْتِي الحَدِيْثُ عَنْهُ
 فِي مَوْضِعِهِ عِنْدَ ذِكْرِ المُؤلِّف لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>۱) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (۲۰۶هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَنَقَلَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنِ البُزُوْدِيُّ قَوْلَهُ فِيهِ: «فَقُهَ، وَبَرَعَ، وَكَمُلَ، وَجَمَعَ بَيْنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ، أَحَدُ الوَرِعِيْنَ الرُّهَادِ، وَصَاحِبُ لَيْلٍ وَاجْتِهَادٍ، مُتَوَاضِعٌ، صَلِفٌ، ظَرِيْفٌ، قَرَأَ القُرْآنَ بِالقِرَاءَاتِ، وَلَهُ المَعْرِفَةُ الحَسَنَةُ بِالحَدِيثِ، مَعَ كَثْرَةِ السَّمَاعِ، وَالبَدُ البَاسِطَةُ فِي الفَرَائِضِ وَالنَّحُو، إلَىٰ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الفَضَائِلِ لَهُ الخَطُّ المَلِيْحُ المُشْرِقُ بِنُوْرِ التَّقُوىٰ.

ثُمُّ مَضَىٰ إِلَىٰ البَيْتِ، وَكَانَ صَائِمًا، فَأَفْطَرَ عَلَىٰ شَيْءٍ يَسِيْرٍ، وَحَكَىٰ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَهُ المَوْتُ، جَعَلَ يَقُولُ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، بِرَحمَتِكَ أَنَّهُ جَاءَهُ المَوْتُ، جَعَلَ يَقُولُ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، بِرَحمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، فَأَغِيْنِهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَتَشَهَّدَ وَمَاتَ رَحِمَهُ اللهُ. قَالَ: وَلَمَّا خَرَجَتْ جِنَازَتُهُ إِلَىٰ الجَامِعِ اجْتَمَعَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، فَمَا رَأَيْتُ الجَامِعِ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ خَرَجَتْ جِنَازَتُهُ فِي قِبْلَةِ الجَامِعِ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ كَثْرَةِ الخَلْقِ، وَتُركَتْ جِنَازَتُهُ فِي قِبْلَةِ الجَامِعِ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ لاَ مَا مُوفَقُ الدِّيْنِ شَيْخُنَا، وَكَانَ المُعْتَمَدُ يَطْرُدُ النَّاسَ عَنْهُ، وَإِلاَّ كَانُوا مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَتَبَرَّكُ بِهِ يُخَرِّقُونَ الكَفَنَ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَىٰ جِنَازَتِهِ بَيْنَ يَدَيْهَا كُثْرَة مَنْ يَتَبَرَّكُ بِهِ يُخَرِّقُونَ الكَفَنَ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَىٰ جِنَازَتِهِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلَ عَلَىٰ الجَبَلِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، مَا وَخَرَجَ إِلَىٰ الجَبَلِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، مَا وَخَرَجَ القُضَاةُ وَالعُدُولُ وَمَنْ لاَ نَعْرِفُهُمْ، وَحَلَيْ عَلَيْهِ غَيرُ مَرَّةٍ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَقَالَ سِبْطُ ابْنِ الْجُوزِيِّ: غُسِّلَ وَقْتَ السَّحَرِ، وَأُخْرِجَتْ جِنَازَتُهُ إِلَىٰ جَامِعِ «دِمَشْقَ» فَمَا وَسِعَ النَّاسَ الجَامِعُ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ المُوفَّقُ بِحَلْقَةِ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ جَهْدٍ جَهِيْدٍ، وَكَانَ يَوْمًا لَمْ يُرَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ، كَانَ أَوَّلُ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ جَهْدٍ جَهِيْدٍ، وَكَانَ يَوْمًا لَمْ يُرَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ، كَانَ أَوَّلُ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ هَعْارَةِ الدَّمِ» وَ«رَأْسِ الجَبَلِ» إِلَىٰ «الكَهْفِ»، وآخِرُهُمْ بِهِ بَابِ النَّاسِ عِنْدَ «مَغَارَةِ الدَّمِ» وَ«رَأْسِ الجَبَلِ» إِلَىٰ «الكَهْفِ»، وآخِرُهُمْ بِهِ بَابِ الفَرَادِيْسِ» وَلَوْلاَ المُبَادِزُ المُعْتَمَدُ وَأَصْحَابُهُ لَقَطَّعُوا أَكْفَانَهُ، وَمَا وَصَلَ إِلَىٰ الفَرَادِيْسِ» وَلَوْلاَ المُبَادِزُ المُعْتَمَدُ وَأَصْحَابُهُ لَقَطَّعُوا أَكْفَانَهُ، وَمَا وَصَلَ إِلَىٰ «الخَبْلِ» إِلاَّ آخِرَ النَّهَارِ، قَالَ: وَتَأَمَّلْتُ النَّاسَ مِنْ أَعْلَىٰ «قَاسِيُونَ» إِلَىٰ «الكَهْفِ» إِلاَّ آخِرَ النَّهَارِ، قَالَ: وَتَأَمَّلْتُ النَّاسَ مِنْ أَعْلَىٰ «قَاسِيُونَ» إلَىٰ «الكَهْفِ» قَرِيْبِ «المَيْطُورِ» (١٠ لَوْ رَمَىٰ إِنْسَانٌ عَلَيْهِمْ إِبْرَةً لَمَا ضَاعَتْ. «الكَهْفِ» قَرِيْبِ «المَيْطُورِ» (١٠ لَوْ رَمَىٰ إِنْسَانٌ عَلَيْهِمْ إِبْرَةً لَمَا ضَاعَتْ.

<sup>(</sup>۱) فِي (ط): «المَنْظُوْر» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا هُوَ «المَيْطُوْرُ» كَمَا هُوَ مُثْبَتٌ، قالَ يَاقُوتُ فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٥/ ٢٨٢) «من قُرىٰ «دِمَشْقَ» قَالَ عَرْقَلَةُ بْنُ جَابِرِ بْن نُمَيْرِ الدِّمَشْقِيُّ: =

فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ نِمْتُ وَأَنَا مُتَفَكِّرٌ فِي جِنَازَتِهِ، وَذَكَرْتُ أَبْيَاتَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ الَّتِي أَنْشَدَهَا فِي المَنَام (١):

نَظُرْتُ إِلَىٰ رَبِّي كِفَاحًا، فَقَالَ لِي ﴿ هَنِيْئًا رِضَائِي عَنْكَ يَا ابْنَ سَعِيْدِ

فَقَدْ كُنْتَ قَوَّامًا إِذَا أَقْبَلَ الدُّجَىٰ بِعِبْرَةِ مُشْتَاقٍ وَقَلْبِ عَمِيْدِ

وَكَمْ بَيْنَ أَكْنَافِ الثُّغُوْرِ مُتَيَّمٌ وَكَمْ لَيْلَةٍ بِالْمَاطِرُوْنَ قَطَعْتُهَا وَهِيَ مِنْ غُوْطَةِ «دِمَشْقَ». قَالَ العِمَادُالكَاتِبُ مُؤَلِّفٌ «الخَرِيْدَة. . . . » وَغَيْرِهَا: لَوْلاَ جَسَارَةُ قَلْبِي مَاثَبَتُ عَلَىٰ ٱلْ يُصْبِيْكَ مَيْطُورُهُمَا طَوْرًا وَنَيْرِبُهَا وَقَالَ تَاجُ الدِّيْنِ الصَّرْخَدِيُّ:

كَئِيْبُ غَزَتْهُ أَعْيُنٌ وَتُغُورٌ وَيَوْم إِلَىٰ المَيْطُوْرِ وَهُوَ مَطِيْرُ عُبُوْرِ مِنْ طَرَبِ فِي جَسْرِ جَسْرِيْنِ طَوْرًا وَيُوْلِيْكَ إِحْسَانًا بِتَحْسِيْن

وَامْطِرْ دُمُوْعَكَ بِالمَيْطُورِ وَابْكِ عَلَىٰ ﴿ زَمَانَ لَهْوِ قَطَعْنَاهُ بِعُرْنِيْنِ وَ «المَيْطُورُ» كَانَ مَرْزَعَةً لِيَحْيَىٰ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الحَكَمِ، وَكَانَ يَسْكُنُ «أَرُزُونا» وَهُوَ المَيْطُورُ الشَّرْقِيُّ ، وَيُنِيَتْ بِهِ المَيْطُورِ » مَدرَسة بِد جَبَلِ الصَّالِحيَّة » أَوْقَفَتْهَا السِّتُ فَاطِمَةُ خَاتُوْنَ بِنْتُ السَّلَّالِ سَنَةَ تِسْعِ وعِشْرِيْنَ وَسِتَّمَائَةَ». يُرَاجَعُ: الأَعْلاقُ الخَطِيْرَةُ «مَدِيْنَة دِمشق» (١٤٣): وَالقَلَائِدُالَّجَوهَرِيَّةُ (٢١٧)، وَغُوْطَةُ دِمَشْقَ (١٨١) وَفِيْهِ: «المَيْطُورُ: فِي أَرْضِ «الصَّالِحِيَّةِ» آخِرُ حُدُودِهَا تَحْتَ نَهْرِ يَزِيْدَ، وَيَقُونُ دهمان: إِنَّ المَيْطُورَ شَمَالِيِّ حُور تَلْعَةَ، وَلاَ يَزَالُ فِي تِلْك الجِهة بُسْتَانٌ يُدْعَىٰ بُسْتَان النَّيْطُورِ

الْأَبْيَاتُ فِي مِرْآةِ الزَّمَانِ»، وَ«ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ«، وَ«تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ»، وَهِي فِي «تَنْبيهِ الأَخْيَارِ عَلَىٰ مَاقِيْلَ فِي المَنَامِ مِنَ الأَشْعَارِ»، وَ «المَنْهَجَ الأَحْمَدِ»، وَ«الشَّذَرَاتِ»، وَ «القَلَائِدِ الجَوْهَرِيَّةِ» عَنِ المُؤَلِّفِ.

قَالَ: فَانْتَبَهْتُ مَرْعُوبًا، وَكَتَبْتُ الأَبْيَاتَ.

فَدُوْنَكَ فَاخْتَوْ أَيَّ قَصْرٍ أَرَدْتَهُ وَزُرْنِي فَإِنِّي مِنْكَ غَيْرَ بَعِيْدٍ وَقُلْتُ: أَرْجُو أَنَّ العِمَادَ يَرَىٰ رَبَّهُ كَمَا رَآهُ سُفْيَانُ عِنْدَنُزُوْلِ حُفْرَتِهِ، وَنِمْتُ فَرَأَيْتُ العِمَادَ فِي النَّوْمِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَصْرَاءُ، وَعِمَامَةٌ خَصْرَاءُ، وَهُوَ فِي فَرَأَيْتُ العِمَادَ فِي النَّوْمِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَصْرَاءُ، وَعِمَامَةٌ خَصْرَاءُ، وَهُوَ فِي مَكَانٍ مُتَسِعٍ كَأَنَّهُ رَوْضَةٌ، وَهُو يَرْقَىٰ فِي دَرَجٍ مُرْتَفِعَةٍ، فَقُلْتُ: يَاعِمَادَ الدِّيْنِ، مَكَانٍ مُتَسِعٍ كَأَنَّهُ رَوْضَةٌ، وَهُو يَرْقَىٰ فِي دَرَجٍ مُرْتَفِعَةٍ، فَقُلْتُ: يَاعِمَادَ الدِّيْنِ، وَقَالَ: كَيْفَ بِتَ ؟ فَإِنِّي وَاللهِ مُتَفَكِّرٌ فِيْكَ، فَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ عَلَىٰ عَادَتِهِ، وَقَالَ: كَيْفَ بِتَ ؟ فَإِنِّي وَاللهِ مُتَفَكِّرٌ فِيْكَ، فَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ عَلَىٰ عَادَتِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ إِلَى وَاللهِ مُتَفَكِّرٌ فِيْكَ، فَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ عَلَىٰ عَادَتِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ إِلَى عَنْ إِنْ لِتُ حُفْرَتِي وَفَارَقْتُ أَصْحَابِي وَأَهْلِي وَجِيْرَتِي فَقَالَ جُزِيْتَ الخَيْرَ عَنِي فَإِيْنِي وَفَارَقْتُ أَصْحَابِي وَأَهْلِي وَجِيْرَتِي فَقَالَ جُزِيْتَ الخَيْرَ عَنِي فَإِيْنِي وَفَوْرِي لَدَيْكَ وَرَحْمَتِي وَأَيْتُ رَمَانًا تَأْمَلُ الفَوْزَ وَالرِّضَا فَوْقَيْتَ نِيْرَانِي وَلَقِيْتَ جَنَّتِي وَلَقِيْتَ جَنَّتِي وَلَقِيْتَ جَنَّتِي وَلَقِيْتَ جَنَّتِي

وَذَكَرَ الضِّيَاءُ هَاذَا المَنَامَ عَنْ أَبِي المُظَفَّرِ السِّبْطِ، وَذَكَرَ مَنَامَاتٍ أُخَرَ. مِنْهَا: أَنَّهُ رُؤِيَ فِي النَّوْمِ عَلَىٰ حِصَانٍ فَقِيْلَ لَهُ: إِلَىٰ أَيْنَ؟ قَالَ: أَرُوْرُ مِنْهَا: أَنَّهُ رُؤِيَ فِي النَّوْمِ عَلَىٰ حِصَانٍ فَقِيْلَ لَهُ: إِلَىٰ أَيْنَ؟ قَالَ: أَرُوْرُ الْحَبَّارَ، وَرَآهُ آخَرُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ فَقَالَ: (١) ﴿ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونُ إِنَّ الْجَبَّارَ، وَرَآهُ آخَرُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ فَقَالَ: (١) ﴿ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونُ إِنَّ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْمِينَ ﴿ ﴾. قَالَ: وَسَمِعْتُ الفَقِيْهَ الإِمَامَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْمِينَ ﴿ ﴾. قَالَ: وَسَمِعْتُ الفَقِيْهَ الإِمَامَ أَبَامُحَمَّدِ عُثْمَانَ بْنَ حَامِدٍ بْنِ حَسَنِ المَقْدِسِيَّ (٢) يَقُونُ لُ: رَأَيْتُ الْحَقَّ ـ عَنَّ أَبَامُحَمَّدٍ عُثْمَانَ بْنَ حَامِدٍ بْنِ حَسَنِ المَقْدِسِيَّ (٢) يَقُونُ لُ: رَأَيْتُ الْحَقَّ ـ عَنَّ أَبَامُحُمَّدٍ عُثْمَانَ بْنَ حَالِشَيْخُ العِمَادُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَوَجْهُهُ مِثْلُ البَدْرِ، وَعَلَيْهِ لِبَاسٌ مَا رَأَيْتُ مِثْلُ البَدْرِ، وَعَلَيْهِ لِبَاسٌ مَا رَأَيْتُ مِثْلُهُ الْمَلْدُ

<sup>(</sup>١) سُورَةُ يَاس.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِف عَلَىٰ أَخْبَارِهِ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَم السَمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٤١٤).

قَالَ: وَسَمِعْتُ الفَقِيْهَ الإِمَامَ عَبْدَ الحمِيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنَ مَاضِي المَقْدِسِيَّ (١) يَقُولُ: شَمَمْتُ مَنْ قَبْرِ الشَّيْخِ العِمَادِ مَرَّتَيْنِ رَائِحَةً طَيِّبَةً ، رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ . وَقَدْ حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ ، وَسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الحُفَّاظِ وَالأَئِمَّةِ ، كَالضِّيَاءِ ، وَالمُنْذِرِيِّ ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ خَلِيْلِ (٢) وَابْنُ البُخَارِيِّ (٣) .

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ بَنُ البُّخَارِيِّ ، (أَنَا) أَبُوإِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ (أَنَا) أَبُوالفَضْلِ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ (أَنَا) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّرَاجُ ، (أَنَا) الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، (ثَنَا) أَبُوعَمْرِ و بنِ السِّمَاكِ ، (ثَنَا) حَنْبَلُ ، (ثَنَا) مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيْلُ أَبُوسَلَمَةَ المِنْقَرِيُّ (ثَنَا) سَعِيْدُ السِّمَاكِ ، (ثَنَا) حَنْبَلُ ، (ثَنَا) مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيْلُ أَبُوسَلَمَةَ المِنْقَرِيُّ (ثَنَا) سَعِيْدُ السِّمَاكِ ، (ثَنَا) حَنْبِلُ ، (ثَنَا) مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيْلُ أَبُوسَلَمَةَ المِنْقَرِيُّ (ثَنَا) سَعِيْدُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ، اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَجِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ رَسُونُ لَ اللهِ عَيْلَا ذَنَا اللهِ عَيْلَا أَبُولَ كَأْبِي زَرْعِ الْأَمِّ زَرْعِ » ثُمَّ أَنْشَأَ قَالَتْ : قَالَ رَسُونُ لُ اللهِ عَيْلِيَّ : (٤) «كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ الْأَمِّ زَرْعِ » ثُمَّ أَنْشَأَ قَالَ رَسُونُ لُ اللهِ عَيْلِيَةٍ : (٤) «كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ الْأَمِّ زَرْعِ » ثُمَّ أَنْشَأَ قَالَ رَسُونُ لُ اللهِ عَيْلِيَةٍ : (٤) «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعِ الْأُمِّ زَرْعِ » ثُمَّ أَنْشَأَ

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعات الدِّمَشْقِيَّةِ (٣٥٣). وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابْنَهُ عَبْدَالسَّاتِر بْنَ عَبْدِالحمِیْدِ (ت: ٦٧٩هـ) فِي مَوْضِعِهِ، كَمَا سَيَأْتِي.

 <sup>(</sup>٢) جَاءَ فِي «مُعْجَمِ ابْنِ خَلِيْلِ»: «أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْمَاعِيْلَ إِبْرَاهِيْمُ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ عَلِيٍّ بْنِ
 شُرُورِ المَقْدِسِيُّ الفَقِيْه . . . ».

<sup>(</sup>٣) مَشْيَخَةِ ابْنِ البُخَارِي (٢/ ١٠١٥) وَفِيهِ: «أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، أَبُوإِسْمَاعِيْلَ، وَأَبُوإِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ بْنِ عَليِّ بْنِ سُرُورِ بن رَافِعِ بْنِ حَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ، المَقْدِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ فِي ذِي الحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ وَسِتِّمَائَةَ بِجَامِعِ «دِمَشْقَ».

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩/ ٢٢٠، ٢٤١) فِي: (النَّكَاحِ) بَابُ «حُسْنِ ٱلمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ»، وَمُسْلِمٌ رَقم(٢٤٤٨) فِي (فَضَائلِ الصَّحَابَةِ)، بَابُ «ذِكْرُ حَدِيْثِ أُمِّ زَرْع» مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ

يُحَدِّثُ حَدِيثَ أُمِّ زَرْعِ وَصَوَاحِبِهَا، فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

وَرَثَاهُ الصَّلَاحُ مُوسَىٰ بْنُ شِهَابِ المَقْدِسِيُّ بِأَبْيَاتٍ مِنْهَا: (١)

يَاشَيْخَنَا يَا عِمَادَ الدِّيْنِ قَدْ قُرَحَتْ عَيْنِي وَقَلْبِيَ مِنْكَ اليَوْمَ مَتْبُوْلُ لَنْكِنَّهُ الآنَ بِالأَحْزَانِ مَأْهُونُ وَالدَّمْعُ مِنْ خَشْيَةٍ للهِ (٢) مَسْبُوْلُ

أَوْحَشْتَ وَاللهِ رَبْعًا كُنْتَ تَسْكُنُهُ كَمْ لَيْلَةٍ بِتَّ تُحْيِيْهَا وَتَسْهَرُهَا

- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَقَدْ أَلَّفَ القَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللهُ - كِتَابًا فِي شَرْحِ هَلْذَا الحَدِيثِ سَمَّاهُ: «بُغْيَةَ الرَّائِدِ لِمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيْثُ أَمِّ زَرْعٍ مِنْ الفَوائِدِ»، وَطُبِعَ فِي الْمَغْرِبِ، وَمَعَهُ شَرْحُ الحَافِظِ السُّيُوْطِيِّ لِلْحَدِيْثِ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَد».

فِي ذَيلِ الرَّوْضَتَيْنِ، وعَنِ المُؤلِّف في المَنْهَجِ الأَحْمَد، وَمُوسَىٰ بْنُ شِهَابٍ بِنِ رَاجِحٍ المقدسي (ت: ٦٤٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

(٢) في (ط): «خشية الله».

يُسْتَدُرَكُ علَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنة (٢١٤هـ):

376 - إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الشَّيْخِ بَهَاءِ الدَّيْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ المَقْدِسِيُّ الحَنْبَلِيُّ الفَقِيْهُ، أَبُو إِسْحَنْقَ، ابْنُ أُخُّتِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ، مَاتَ كَهْلًا قَبْلَ أَبُوهُ، وَقَدْ تَزَوَّجَ وَوُلِدَ لَهُ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٨٢)، وَالِدُهُ البَّهَاءُ عَبْدُالرَّحمَانِ مَشْهُوْرٌ (ت: ٦٢٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

- وَأَخُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَبُو الرِّضَىٰ (ت؟). تقدَّمَ ذِكْرُهُ في تَرْجَمَةِ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَم السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٥٢٥).

377 - وَإِسْمَاعِيْلُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ فَارِسٍ بْنِ مُقَلَّدِ السَّيْبِيُّ، البَغْدَادِيُّ، الأَزَجِيُّ، الخَبَّاذُ، نَزِيْلُ «دُنَيْسِرٍ». أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيخِ دُنَيْسَرِ (٥١)، وَالتَّقْيِيْدِ (٢١٣)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤١١)، وَمَجْمَع الآدَابِ (٥/ ٢٦٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُخْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٣٩)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٩١)، ۚ وَلَقَبُهُ: «مُؤْتَمَنُ الدِّيْنِ» نَصَّ فِي «تارِيخٍ دُنَيْسِرٍ» عَلَىٰ أَنَّهُ= حَنْبَلِيٌّ، وَهُو ٓ أَخُو عُثْمَانَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ٦١٠هـ) الَّذِي تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ.

378 ـ وَإِسْمَاعِيْلُ بِنُ سَعْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيِّ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ حَمْدِي، البَزَّارُ اللهِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ حَمْدِي، البَزَّارُ اللَّهِ اللَّهِ (٢١٣)، الخِرَقِيُّ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ أَبِيْهِ سَعْدٍ (ت: ٥٥٧هـ). أَخْبَارُهُ فِي: التَّقْيِيْدِ (٢١٣)، وَالمُشْتَبِهِ وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٢٠)، وَالمُشْتَبَهِ وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١/ ٤٢٠)، وَالمُشْتَبِهِ (١/ ٣٩٧)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٩٢)، وَالتَّوْضِيْحِ (٢/ ٣٩٧).

379 - وَتَاجُ النِّسَاءُ بِنْتُ رَضِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ الأَشْقَرِ.

380 - وَذَيّالُ بِنُ أَبِي المَعَالِي بِنِ رَاشِدِ بِنِ نَبْهَانَ بِنِ مُرَجَّىٰ، أَبُوعَبْدِالمَلِكِ العِرَاقِيُّ، الرَّاهِدُ، العَارِفُ، ذَكَرَهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١٩٨١). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيّاتِ النَّقَلَةِ (٢/٢٤)، وَتَارِيْخُ الإسلام (١٩٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيّاتِ (١/٥١)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُوكُ (٢/ ٢٥٩)، وَلَسَانُ المِيْزَانِ (٢/ ٢٨٤)، وَتَارِيْخُ ابنِ الفُرَاتِ (٥/ ١/ ٢٤٤)، وأَلَّفَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ جُزْءًا في فَضَائِلِهِ مَوْجُودٌ في المَكْتَبة الظَّاهِرِيَّة بِدِمَشْقَ، ابنُهُ عَبْدُالمَلِك بِنُ ذِيّالِ (ت: ١٤٠هـ). نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. 381 - وَعَبْدُالرَّحْمَلْن بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيُّ، أَبُومُحَمَّدٍ، مَوْلِلهُ مَسنَةَ ثَلاَثٍ بِدِمَشْقَ، ابنُهُ عَبْدُالمَلِك بِنُ ذَيّالِ (ت: ١٤٠هـ). نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. 381 - وَعَبْدُالرَّحْمَلْن بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيُّ، أَبُومُحَمَّدٍ، مَوْلِلهُ مَسنَةَ ثَلاَثٍ المَّنْ اللهُ تَعَالَىٰ. وأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، حَدَّثَ عَنْ نَصْرِ بْنِ نَصْرِ العُكْبُرِيِّ، وَسَعِيْدِ بِنِ البَنَّاءِ، قَالَ الحَافِظُ وأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، حَدَّثَ عَنْ نَصْرِ بْنِ نَصْرِ العُكْبُرِيِّ، وَسَعِيْدِ بِنِ البَنَّاءِ، قَالَ الحَافِظُ وأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، حَدَّثَ عَنْ نَصْرِ بْنِ نَصْرِ العُكْبُرِيِّ، وَالمَعْلَفِ وَعَنِي النَّقَالَةِ (٢/ ٣٩٣)، وَالتَّكُمِلَةِ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٩٣)، وَالتَّكُمِلَة لِوَقَيَاتِ النَّقَلَة (٢/ ٣٩٣)، وَنْمَةِ الْأَسْرِيْ الْمُؤْلِفُ فِي مَوْضِعِهِ الللهُ يُنِ نَصْرِ الآتِي ذِكْرُهُ هُ. وَالقَاضِي القُضَوِي المُصْرِيْ اللهُ وَلَالَ الْمُؤْلُفُ فِي مَوْضِعِهِ .

382 ـ وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِالغَنِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ الغَسَّالُ ، وَالِدُهُ عَبْدُالغَنِيِّ (ت: 382 ـ وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ عَبْدِالغَنِيِّ (ت: ٦٤٤ هـ) لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤَلِّفُ أَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ (ت: ٥٠٩هـ) فِي مَوْضِعِهِ . أَخْبَارُ عَبْدُالرَّحْمَانِ فِي: التَّكْمِلَةِ =

وَسَجْدَةٍ طَالَ مَا طَالَ القَنُوْتُ بِهَا قَدْ زَانَهَا مِنْكَ تَكْبِيْرٌ وَتَهْلِيْلُ عَبِيْرٌ وَتَهْلِيْلُ مَا طَالَ القَنُوْتُ بِهَا قَدْ زَانَهَا مِنْكَ تَكْبِيْرٌ وَتَهْلِيْلُ مَا عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ عُمَرَ (١) بْنِ أَبِي نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِالدَّائِمِ بْنِ الغَزَّالِ مَا لَكَانِمِ بْنِ الغَزَّالِ

لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٠٥)، والمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٢٠٤)، والتَّوضِيْحِ (٢/ ٢٢٩)، وَفِي تَارِيْخِ إِرْبِلَ (١/ ١٢٩)، ذَكَرَ مَعْلُومَاتٍ مُفِيْدَةً جِدًّا عَنْ المُتَرجِمِ، وَذَكَرَ عَنْ ايْنِهِ مُحَمَّدٍ أَنَّ وَفَاتَهُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَنَقَلَ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ الدُّبَيْثِيِّ، وَأَنَّهُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ سَادِسُهُ.

383 \_ وَعُثْمَانُ بْنُ نَصْرِاللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانَ القَزَّازُ. أَخْبَارُهُ فِي ذَيْلِ تَاريخ بَغْدَادَ لا بْنِ النَّجَّارِ (٢/ ٢٤٢). قَالَ: «مِنْ أَوْلادِ المُحَدِّثِيْنَ، حَدَّثَ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَجَدُّهُ وَجَدُّ أَبِيهِ».

384 \_ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ يُونُسُ، أُخْتُ الوَزِيْرُ عُبَيْدِاللهِ (ت: ٩٥هـ)، الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَلَقَبُهَا «سِتُ النَّعَمِ» أَجَازَ لَهَا أَبُوالوَقْتِ، كَتَبَ عَنْهَا الدُّبَيثِيُّ، وَكَانَتْ شَيْخَةٌ، صَالِحَةٌ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلاَمِ (٢١١).

385 ـ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الحَلْوَانِيُّ، وَالِدُهُ عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الحَلْوَانِيُّ، وَالِدُهُ عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ مُحَمَّدِ (ت: ٥٠٥هـ)، ذَكَرَهُمَا المُؤلِّفُ فِي مُحَمَّدِ بنُ علِيٍّ بنِ السَّمِيْنِ وَغَيْرِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: مَوْضِعَيْهِمَا. سَمَّعَهُ أَبُوهُ مِنْ أَبِي المَعَالِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بنِ السَّمِيْنِ وَغَيْرِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: مَوْضِعَيْهِمَا. سَمَّعَهُ أَبُوهُ مِنْ أَبِي المَعَالِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بنِ السَّمِيْنِ وَغَيْرِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: دَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ٤٧)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤١٧)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ(٢١٦).

386 \_ ويُوسُفُ بْن أَبِي الحَسَنِ المَقْدِسِيُّ ، الإِمَامُ الصَّالِحُ ، أَبُو الحَجَّاجِ ، رَوىٰ عَنْ أَبِي المَعَالِي بْنِ صَابِرٍ ، وَرَوَىٰ عَنْ أَلِي الْكَمَالِ ، المَعَالِي بْنِ صَابِرٍ ، وَرَوَىٰ عَنْ الضِّيَاءُ ، وَابْن أَخِيهِ الفَخْرُ ، وَابنُ أَخِيهِ أَيْضًا الشَّمْسُ بنُ الكَمَالِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُؤْمِنٍ وَغَيْرِهِمْ . أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ (٢/ ٢١٤) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلام (٢٦٦) .

# (١) ٢٨٤ ـ شِهَابُ الدِّينِ الغَزَّالُ (٤٤هـ ٦١٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١٠١/٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١٢٧/٤)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّرِّ المُنظَّدِ» (١/ ٣٣٩)، وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدُ (٣٤٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٣٨)،=

البَغْدَادِيُّ، الوَاعِظُ، أَبُومُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ بِـ «شِهَابِ الدِّيْنِ».

وُلِدَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ ، وَسَمِعَ الكَيْيُرَ بِإِفَادَةِ أَبِيْهِ ، وَبِنَفْسِهِ ، مِنَ الحَافِظِ ابْنِ نَاصِرٍ ، وَسَعِيْدِ بنِ البَنَّاءِ . وَنَصْرِ بْنِ نَصْرِ الْعُكْبَرِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ النَّافَعُونِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ بنِ الرُّطَبِيِّ وَالنَّقِيْبِ أَبِي جَعْفَرِ الْعُكْبَرِيِّ ، وَالْمُبَارَكِ بْنِ السَّرَّاجِ ، وَابْنِ المَادحِ ، ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ العَبَّاسِيِّ ، وَأَبِي الوَقْتِ ، وَالمُبَارَكِ بْنِ السَّرَاجِ ، وَابْنِ المَادحِ ، ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ السَّرَاجِ ، وَابْنِ المَادحِ ، وَهِبَةِ اللهِ بْنِ الشَّبْلِيِّ ، وَأَبِي زُرْعَةَ بْنِ البَطِيِّ ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ ، وَهُبِي الشَّابِيِّ ، وَقَرَأَ بِنَفَسْهِ ، وَكَتَب الكَثِيْرَ بِخَطِّهِ ، وَلَهُ فِي الخَطِّ طَرِيْقَةُ وَعِيْنِ فِيهِ بِالأَسَانِيْدِ عَنْ شُيُونِ فِه ، وَمَالَ إِلَىٰ مَدْحِ الحَلَّجِ وَتَعْظِيْمِهِ ، وَاسْتَشْهُ لَهُ بَي وَي فِيهِ بِالأَسَانِيْدِ عَنْ شُيُونِ فِه ، وَمَالَ إِلَىٰ مَدْحِ الحَلَّجِ وَتَعْظِيْمِهِ ، وَاسْتَشْهُ لَهِ بِالْأَسَانِيْدِ عَنْ شُيُونِ فِي أَلْهِ الْقَدِيْمِ اللَّذِي تَابَ مِنْهُ ، وَلَكَدَّ أَنِي لَوْلَ الْمُعْرِفَةِ بِأَسْمَاءِ المُحَدِّنِيْنَ . قَالَ : وَقَرَأُتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا أَبِي قَلَا الْمُعْرِفَةِ بِأَسْمَاءِ المُحَدِّنِيْنَ . قَالَ : وَقَرَأُنْ يُخَعِّ بِقِرَاءَتِهِ وَلَا لَالْمُعْرِفَةِ بِأَسْمَاءِ المُحَدِّنِيْنَ . قَالَ : وَقَرَأُنْ لَا يَخْتَجُ بِقِرَاءَتِهِ وَلاَ كَاللَّ وَلَا لَكَعْرِفَة بِأَسْمَاءِ المُحَدِّنِيْنَ . قَالَ : وَقَرَأُنْ لَ لَا يَحْتَعَجُ بِقِرَاءَتِهِ وَلاَ لَا لَكَثُور مَنْ الخُورُ وَلَا لَو لاَ يَحْتَجُ فِي الْمُعَلِقِ وَلاَ الْمُعْرِفَةِ بِأَسْمُونَ عَبْدُ اللْمُحْدِقِيْنِ الْمُحْرِفَة بِأَسُمَاءِ المُحَدِّقُونَ المَالْمُ و اللْمُعَلِّ الْمُعْرِفَة بِأَسْمَاءِ المُحَدِّقِيْنَ الْمُحَدِقُولُ الْمُعْرِفَة بِأَلْ المُعْرِقَة بِلْمُ المَالْمُ وَلَا لَالْمُعْرِفَة بِلْمُ الْمُعْرِفَة ب

بِخَطِّهِ، وَهُوَ سَاقِطٌ (١). وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، وَأَجَازَ لِلْمُنْذِرِيِّ،

وَالمُخْتَصُرُالمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/٤٠٢)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٤٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/٦٤)،
 (٧/ ١١٦)، وَفِي تَارِيْخ الإِسْلام للحَافِظِ الذَّهَبِيِّ: «الغَزَّالِي».

<sup>(</sup>١) في المُخْتَصرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ: «وَكَانَ صَحِيْحَ السَّمَاعِ، لَكِنَّ أَبَا الفُتُوْحِ بْنَ الحُصْرِيِّ كَانَ سَيِّءَ القَوْلِ فِيْهِ، يُحَدِّرُ مِنْهُ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ السَّمَاعِ مِنْهُ، وَلاَ أَعْلَمُ لأَيِّ شَيْءٍ».

وَعَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي الجَيْشِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ (١):

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الثُّلاَثَاءِ نِصْفَ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسَ عَشَرَةَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بـ«بَابِ حَرْبِ» رَحِمَهُ اللهُ .

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) يَحْيَىٰ بْنُ الصَّيْرَفِيَّ الفَقِيْهُ (أَنَا) عَبْدُالرَّحْمَلِنِ بْنُ عُمَرَ الوَاعِظُ (أَنَا) أَبُو الوَقْتِ (أَنَا) أَبُو الحَسَنِ الدَّاوُدِيُّ (أَنَا) أَبُو الحَمَوِيُّ (أَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ مَطَرٍ، (ثَنَا) البُّخَارِيُّ (أَنَا) البُخَارِيُّ (ثَنَا) البُخَارِيُّ (ثَنَا) المُحَمِّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ (٣): «كَانَ جِدَارُ المَسْجِدِ عِنْدَ المِنْبَرِ، مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا».

٢٨٥ وكَانَ لَهُ وَلَدُ نَجِيبٌ ، اسْمُهُ: أَخمَد وَيُسَمَّىٰ هِبَهَ الكَرِيمِ (٤) أَيْضًا ، أَبانَصْرٍ ،

أَخْبَارُهُ فِي: المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٢٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٤٠). وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٤٠). وَيُرَاجَعُ: الجَامِعُ المُخْتَصَرُ (٩/ ١٥٣)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٢/ ٥٥)، وأَبُو العَبَّاسِ ابنُ بَكْرُوْسٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ (ت: ٥٧٤٣هـ)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>١) ومِمَّنْ رَوَىٰ عَنْهُ الزَّكِيُّ البِرْزَالِيُّ، وَابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، وَالضِّيَاء، وَفِي التَّكْمِلَةِ لِلْمُنْذِرِيِّ: «وَلَنَامِنْهُ إِجَازَةٌ كَتَبَ بِهَا إِلَيْنَامِنْ «بَغْدَادَ» فِي المُحَرَّم مِنْ هَلْذِهِ السَّنَةِ، يَعْنِي سَنَةَ وَفَاتِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «ثَنَا البُخَارِيُّ المَالِكِيّ»؟!

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ بِنَحْوِهِ البُخَارِيُّ (١/ ٤٧٥، ٤٧٦) في (سُتْرَةِ المُصَلِّي)، بَابُ «قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةَ»، وَبَابُ «الصَّلَاةِ إِلَىٰ الاسْطُوانَةِ» وَمُسْلِمٌ رقم (٥٠٩)، فِي (الصَّلَاةِ)، بَابُ «دُنُوِ المُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ» وَأَبُودَاوُدَ رقم: (١٠٨٢) فِي (الصَّلَاةِ)، بَابُ «مَوْضِعِ المِنْبَرِ»، مِنْ حَدِيْثِ سَلَمَةِ بنِ الأَّحْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٤) ٢٨٥ \_ هِبَةُ الكَرِيْمِ الغَزَّ الِ (٥٨٠ ـ ٢٠١هـ):

وَكَانَ سِبْطَ أَبِي العَبَّاسِ بْنِ بَكْرُوْسِ الفَقِيْهِ المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ. وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَحَفِظَ القُرْآنَ، وَقَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ الكَثِيْرَةِ عَلَىٰ أَصْحَابِ سِبْطِ الخَيَّاطِ، وَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَبِ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ، وَوَعَظَ النَّاسَ عَلَىٰ المِنْبَرِ، وَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَبِ، وَابْنِ بُوشٍ، وَذَاكِرِ بْنِ كَامِلٍ، وَاعْتَنَىٰ بِهِ وَالِدُهُ، وَأَسْمَعَهُ الكَثِيْرَ مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ، وَابْنِ بُوشٍ، وَذَاكِرِ بْنِ كَامِلٍ، وَابْنِ المَعْطُوشِ، وَابْنِ الجَوْزِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الصَّابُونِيِّ، وَطَبَقَتِهمْ، وَطَبَقَتِهمْ، وَطَبَقَتِهمْ، وَطَبَقَتِهمْ، وَطَبَقَتِهمْ، وَطَلَبَ هُوَ بِنَفْسِهِ، وَقَرَأً عَلَىٰ الشَّيُوْخِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا، وَكَانَ حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، مُتَدَيِّنًا، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ النَّيَّارِ، وَقَالَ: سَمِعَ مِنَّا كَثِيْرًا، وَاصْطَحَبْنَا الطَّرِيْقَةِ، مُتَدَيِّنًا، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ النَّيَّارِ، وَقَالَ: سَمِعَ مِنَّا كَثِيْرًا، وَاصْطَحَبْنَا مُدَوِّ فِي عُنْفُوانِ شَبَابِهِ، وَقَدْ جَاوَزَ العِشْرِيْنَ؛ لأَنَّهُ تُوفُقِي يَوْمَ الخَمِيْسِ المَنُونِ فِي عُنْفُوانِ شَبَابِهِ، وَقَدْ جَاوَزَ العِشْرِيْنَ؛ لأَنَّهُ تُوفُقِي يَوْمَ الخَمِيْسِ خَامِسَ المُحَرَّمِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّمَائَةَ، قَالَ: وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِجَامِعِ القَصْرِ، وَتَقَدَّمَ لِلْصَّلَةِ عَلَيْهِ وَالِدُهُ، وَحُمِلَ إِلَىٰ «بَابِ حَرْبٍ» فَدُونَ هُنَاكَ.

قَالَ: وَرَأَيتُهُ فِي المَنَامِ، وَعَلَيهِ ثِيَابٌ فَاخِرَةٌ، قَمِيْصٌ فُوْطٍ جَدِيْدٍ، وَبِغِيَارٍ أَبْيَضَ مَلِيْحٍ، فَسَأَلْتُهُ مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي، وَقَلِيْلُ العَمَلِ يَنْفَعُ عِنْدَاللهِ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ عَذَابِ القَبْرِ أَحَقٌ هُو؟ قَالَ: لاَ، فَقُلْتُ لَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً عَذَابُ الغَبْرِ حَقٌ، وَجَبَذْتُهُ جَبْذَةً (۱)، كَالمُنْكَرِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنَا مَا رَأَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: الْقَبْرِ حَقٌ، وَجَبَذْتُهُ جَبْذَةً (۱)، كَالمُنْكَرِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنَا مَا رَأَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَنْكُرُ وَنَكِيْرُ؟ قَالَ: إِيْ وَاللهِ حَقٌ، نَزَلاً عَلَيَّ وَسَأَلانِي، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) يقَالُ: جَذَبَ وَجَبَذَ بِمَعْنَى.

٢٨٦ - أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ ' بْنِ أَحْمَدَ بْنِ كَرَمِ بْنِ غَالِبِ بْنِ قَتِيْلِ البَنْدَنِيْجِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، الأَزَجِيُّ، الحَافِظُ، المُحَدِّثُ، المُعَدَّلُ، أَبُوالعَبَّاسِ بْنِ أَبِي بُكْرِ بْنِ أَبِي السَّعَادَاتِ، المَعْرُوفُ بـ «ابْنِ البَنْدَنِيْجِيِّ».

وُلِدَ فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَتَلَقَّنَ القُرْآنَ مِنْ أَبِي حَكِيْمِ النَّهْرَوَّانِيِّ، وَقَرَأَهُ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي الحَسَنِ البَطَائِحِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ الْكَثِيْرَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ الزَّاغُونِيِّ، وَأَبِي الْوَقْتِ، وَهِبَةِ اللهِ ابْنِ الشِّبْلِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمَادِحِ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلِيِّ، وَالْمُبَارَكِ ابْنِ الْشَاذِنِ الْمَادِحِ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلِيِّ، وَالْمُبَارَكِ ابْنِ الْبَطِّيِّ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَعُنِيَ بِهَاذَا الشَّأْنِ، ابْنِ خُصَيْرٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَابْنِ البَطِّيِّ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَعُنِيَ بِهَاذَا الشَّأْنِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْكَثِيْرَ، وَخَرَّجَ، وَأَفَادَ. وَوَسَمَهُ جَمَاعَةٌ بِ الْحَافِظِ» مِنْهُمُ المُنْذِرِيُّ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: كَانَ وَافِرَ السَّمَاعِ، كَثِيْرَ الشَّيُوْخِ، حَسَنَ الأَصُولِ، المُنْذِرِيُّ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: كَانَ وَافِرَ السَّمَاعِ، كَثِيْرَ الشَّيُوْخِ، حَسَنَ الأَصُولِ،

### (١) ٢٨٦ \_ ابْنُ البَنْدَنِيْجِيُّ (٥٤١ \_ ٦١٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٢٩)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّدُرِّ المُنْضَدِ» (١/ ٣٤٠)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٤٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُنْضَدِ» (١/ ٣٤٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٢٨)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٢/ ٦٤)، وَالمُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٧٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٢٨)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢/ ٦٤)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٣٢٢)، وَالعِبَرُ (٥/ ٥٤)، وَالمُغْنِي فِي الضُّعَفَاءِ (١/ ٣٣)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٦/ ٢٢٤)، وَالتَّوْضِيْخُ (٧/ ٢٥٢)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (١/ ٣٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ٣٧)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٥٢)، وَلَمَعْجَمُ الشَّافِعِيَّةِ رقم (٢/ ١٣١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٢)، (١/ ١١١).

ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ تَمِيْمًا (ت: ٩٧ههـ) في مَوْضِعِهِ، وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَلْيُرَاجِعْ مَنْ شَاءَ ذٰلِكَ هُنَاكَ.

حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ (١).

وَقَالَ غَيْرُهُ: كَانَ مُكْثِرًا مِنَ الرِّوَايَةِ وَالحِفْظِ، وَكَانَ أَحَدَ شُهُوْدِ «بَغْدَادَ» شَهِدَ عِنْدَ ابْنِ الدَّامَغَانِيِّ سَنَةَ سِتٌ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، ثُمَّ عُزِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ لَمَّا عُزِلَ قَاضِي القُضَاةِ العَبَّاسِيِّ؛ فَإِنَّ خَطَّهُ وُجِدَ عَلَىٰ الكِتَابِ الَّذِي عُزِلَ لَمَّا عُزِلَ قَاضِي القُضَاةِ العَبَّاسِيِّ؛ فَإِنَّ خَطَّهُ وُجِدَ عَلَىٰ الكِتَابِ الَّذِي عُزِلَ لَمَّا غُزِلَ قَاضِي بِسَبَهِ بِالعَرْضِ، وَاعْتَذَرَ بِأَنَّ القَاضِي أَخْبَرَهُ بِمُعَارَضَتِهِ بِأَصْلِهِ، القَاضِي بِسَبَهِ بِالعَرْضِ، وَاعْتَذَرَ بِأَنَّ القَاضِي أَخْبَرَهُ بِمُعَارَضَتِهِ بِأَصْلِهِ، فَرَكَنَ إِلَىٰ قَوْلِهِ (٢): وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الأُمُورِ، ثُمَّ فِي سَنَةٍ سَبْعِ وَسِتِّمَائَةَ فَرَكَنَ إِلَىٰ قَوْلِهِ (٢): وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الأُمُورِ، ثُمَّ فِي سَنَةٍ سَبْعِ وَسِتِّمَائَةَ

<sup>(</sup>١) زَادَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ»، وَحَصَّلَ الأُصُولَ، وَكَتَبَ الكَثِيْرَ، وعُنِيَ بِالرِّوايَةِ أَتَمَّ عِنَايَةٍ، وَبَالغَ فِي الطَّلَبِ... وَعُنِي بِالفَهْمِ وَضَبْطِ الأَسْمَاءِ، وَتَحْقِيْقِ الأَلْفَاظِ، وَطَيْعَ بِالفَهْمِ وَضَبْطِ الأَسْمَاءِ، وَتَحْقِيْقِ الأَلْفَاظِ، وَالمُوْتَلِفِ وَالمُوْتَلِفِ، وَحَصَّلَ طَرفًا مِنَ العَرَبِيَّةِ، وَكَانَتْ قِرَاءَتَهُ صَحِيْحَةً فَصِيْحَةً، مُنْقَحَةً، بنَغْمَةٍ مُطْرِبَةٍ وَأَدَاءٍ عَذْبِ».

قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وُجِدَ خَطُّهُ عَلَىٰ سِجِلِّ بَاطِلٍ، فَطُولِبَ بِأَصْلِهِ، فَذَكَرَ أَنَّ قَاضِي القُضَاةِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ العَبَّاسِيَّ قَالَ لَهُ: أَنَا شَاهَدْتُ الأَصْلَ فَاكْتُبُهُ، فَرَكَنَ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَأَحْضِرَ إِلَىٰ دَارِ الْحِلاَفَةِ، وَرُفِعَ طَيْلُسَانِهِ، وَكُشِفَ رَأْسَهُ، وَأُرْكِبَ جَمَلاً، وَطِيْفَ بِهِ فَأَحْضِرَ إِلَىٰ دَارِ الْحِلاَفَةِ، وَرُفِعَ طَيْلُسَانِهِ، وَكُشِفَ رَأْسَهُ، وَأُرْكِبَ جَمَلاً، وَطِيْفَ بِهِ وَبِشَاهِدَيْنِ آخَرَيْنِ، وَصُفِعُوا، وَنُورِي عَلَيْهِمْ: «هَاذَا جَزَاءُ مَنْ يَشْهَدُ بِالرُّورِ»، وَحُشِهُ مَانٍ وَتُمَانِيْنَ. وَلَمْ يَزَلُ أَحْمَدُ البَنْدَنِيْحِيُّ، خَامِلاً إِلَىٰ أَنْ وَكُبِسُوا مُدَّةً، وَذٰلِكَ في سَنَة ثَمَانٍ وَتَمَانِيْنَ. وَلَمْ يَزَلُ أَحْمَدُ البَنْدَنِيْحِيُّ، خَامِلاً إِلَىٰ أَنْ وَكُبِسُوا مُدَّةً، وَذٰلِكَ في سَنَة ثَمَانٍ وَتَمَانِيْنَ. وَلَمْ يَزَلُ أَحْمَدُ البَنْدَنِيْحِيُّ، خَامِلاً إِلَىٰ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمَا وَلَيْ الْعَدَالَةِ مَنْ عَيْرِيْمِ، فَاللَّاصِرِ، وَكَانَ أَخُوهُ تَمِيْمٌ قَدْ تَولِّى أَخْدَهَا فَذَكَرَ حَالَهُ لِلنَّاصِرِ، وَكَانَ أَخُوهُ تَمِيْمٌ قَدْ تَولِّى أَخْدَهَا فَذَكَرَ حَالَهُ لِلنَاصِرِ، وَكَانَ أَخُوهُ تَمِيْمٌ قَدْ تَولَىٰ أَنْ أَنْ أَسْتَاذَ الدَّالِ الْمَوْلُ إِلَىٰ الْعَدَالَةِ، فَشَهِدَ سَنَةَ سَبْعِ وَسِتِّمَاثَةِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ تَزْكِيَةٍ، حَكَىٰ ابْنُ عَرْضٌ فِي تَغْزِيْرِهِ، فَأَمَرَ التَّحْرِي القَاسِمِ عَبْدِاللهِ بنِ الدَّامَعُانِيِّ فَقَبِلَهُ مِنْ غَيْرِ تَزْكِيَةٍ، حَكَىٰ ابْنُ وَمَعَ هَلْدَا أَصُولُهُ وَقِالَ : قَرَأْتُ عَلَيْهِ كَثِيْرًا، وَكُنْتُ أَرَاهُ كَثِيْرًا التَّحَرِّي، لاَيْتَسَامَحُ فِي حَرْفٍ، وَعَالَ : قَرَأْتُ عَلَيْهِ كَثِيْرًا، وَكُنْتُ أَرَاهُ كَنْ مَاقِطَ المُرُوءَةِ، دَنِيءَ وَمَعَ هَلَذَا أُصُولُهُ وَكَانَ سَاقِطَ المُرُوءَةِ، دَنِيءَ وَمَعَ هَلَذَا أُصُولُهُ وَاللَا عَلَالَكَ خَطُهُ وَطِبَاقُهُ ، وَكَانَ سَاقِطَ المُرُوءَةِ، دَنِيءَ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْكَامِلُولُ وَاللَّهُ وَلِي الْكَالِكَ عَطْهُ وَطِيَاقُهُ وَالْمِيْعُ وَلَا اللْعَلَامُ اللَّهُ وَالْمُولُونَةً الْمُولُونَةً الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ

- لَمَّا ظَهَرَتْ إِجَازَةُ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الشُّيُوْخِ، وَكَانَ ابْنُ البَنْدَنِيْجِيِّ وَأَخُوهُ - تَمِيْمُ المُتَقَدِّمُ - ذِكْرُهُ هُمَا اللَّذَانِ اسْتَجَازَا لَهُ، وَكَانَتْ عِنْدَ وَلَدِ تَمِيْمٍ فَرَوَىٰ بِهَا الخَلِيْفَةُ، وَأَجَازَ لِلأَعْيَانِ - أُعِيْدَ ابْنُ البَنْدَنِيْجِيِّ إِلَىٰ عَدَالَتِهِ بِتَوْكِيَتِهِ الأُوْلَىٰ وَتَقَدَّمَ.

وَتُونُفِّيَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ وَقِيْلَ: لَيْلَةَ الثُّلاَثَاءِ، رَابِعَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةً وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ».

أَخْبَرَنَا أَبُوالْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّرَّاقِ - بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ - بِ «بَغْدَادَ» (أَنَا) أَبُوالْفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ بْنُ عَبْدِاللَّطِيْفِ البَرَّازُ (أَنَا) أَبُوالْعَبَّاسِ أَحْمَدُ ابنُ أَحْمَدُ بْنِ أَحْمَدَ المُعَدَّلُ الحَاجِبُ كِتَابَةً (أَنَا) أَبُوالْحَسَنِ سَعْدُاللهِ بِنُ نَصْرٍ ابنُ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ المُعَدَّلُ الحَاجِبُ كِتَابَةً (أَنَا) أَبُوالْحَسَنِ سَعْدُاللهِ بِنُ نَصْرٍ اللهِ بِنُ نَصْرِ الْحَيَوانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ (أَنَا) أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِّيَا إِمْلاءً (ثَنَا) عَلِيُّ بِنُ الْحَيَوانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ (أَنَا) أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِّيَا إِمْلاءً (ثَنَا) عَلِيُّ بِنُ اللهِ مُحَمَّدِ المِصْرِيُّ (ثَنَا) مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، (ثَنَا) أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ، (ثَنَا) ابْنُ لَهُ مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ (ثَنَا) مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، (ثَنَا) أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ، (ثَنَا) ابْنُ لَهُ يَعْمَ، (ثنا) دَرَّاجٌ، عَنْ أَبِي الهَيْشَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِالْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِالْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِالْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ: (١) «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ : وَعِزَّ بِكَ يَا رَبِّ، لاَ أَبْرَحُ أُغُوي عِبَادَكَ مَا

النَّفْسِ، وَسِخَ الْهَيْئَةِ، تَدُلُّ أَحْوَالُهُ عَلَىٰ تَهَاوُنِهِ بِالْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ، وَتُحْكَىٰ عَنْهُ أَشْيَاءُ
قَبِيْحَةٌ، وَسَأَلْتُ شَيْخَنَا ابنَ الأَخْضَرِ عَنْهُ وَعَنْ أَخِيهِ تَمِيْمٍ، فَضَعَفَهُمَا، وَصَرَّحَ بِكَذِبِهِمَا».

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ ۲۹، ۲۱)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُّرَكِ (٤/ ٢٦١)، فِي (التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ)
مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِالْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَصَحَحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَهُوَ
حَدِيْثُ صَحِيْحٌ، ذَكَرَهُ الهَيْثُمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (۱/ ۲۰۷)، وَقَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَأَبُويَعَلَىٰ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَأَحَدُ إِسْنَادَيْ أَحْمَدَ، رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ،
وَكَذَٰلِكَ أَحَدُ إِسْنَادَيْ أَبِي يَعْلَىٰ. عَنْ هَامِش «المَنْهَجِ الأَحمد».

دَامَتِ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، قَالَ: الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لاَ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي».

٢٨٧ وتُوُفِّي مَعَهُ فِي ثَالِثَ عَشَرَ مِنَ السَّنَةِ: أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُالكَافِي (١) بْنُ

### (١) ٢٨٧ \_ عَبْدُالكَافِي الشَّامِيُّ: (؟ ـ ٦١٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ١/ ٣٤٠)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٢٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٣٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنظَّدِ» (١/ ٣٤٠)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ (٢/ ٤٤٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٤٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٦٢). يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةَ ١٥هـ:

387 عَائِشَةُ بِنْتُ صَالِحِ بْنِ كَامِلِ الخَفَّافِ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «اسْتَجَازَلَهَا عَمُّهَا مِنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الآبْنُوسِيِّ، وَأَبِي الفَضْلِ الأُرْمَوِيِّ، وَحَدَّثَتْ. وَعَمُّهَا هُوَ المُبَارَكُ بْنُ كَامِلٍ (ت: ٣٤٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّف فِي موضِعِهِ، وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ المُبَارَكُ بْنُ كَامِلٍ (ت: ٣٤٥هـ) المُثَلِق المُؤلِّف فِي موضِعِهِ، وَذَكَرْنَا فِي هَامِثِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ أَهْلِ العِلْمِ. أَحْبَارُ عَائِشَةَ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ مَنْ أَهْلِ العِلْمِ. أَحْبَارُ عَائِشَةَ فِي التَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ الرَّهُ ٢٤٠)، وَالمُحْتَجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٦٧)، وتَادِيْخِ الإسْلامِ (٢٤٠).

388 - وَعَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبِدُاللهِ بْنِ شَبِيْبٍ: أَبُو اَلحُصَيْنِ، اَلْمَقْدِسِيُّ، المُؤَذِّنُ بِدِ الجَبَلِ» رَوَىٰ عَنْهُ الضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ وَغَيْرهُ. بِدِ الجَبَلِ» رَوَىٰ عَنْهُ الضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ وَغَيْرهُ. أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٢/ ٤٤٠)، وَتَارِيْخ الإِسْلامِ (٢٤١).

389 ـ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بِنُ المُنَجَّىٰ بْنَ بَرَكَاتِ بِنِ المُؤَمَّلَ ، أَبُومُحَمَّدِ التَّنُونِحِيُّ ، المَعَرِّيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ القَاضِي أَسْعَدَ (ت: ٢٠٦) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ القَاضِي أَسْعَدَ (ت: ٢٠٨) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ . أَخْبَارُ عَبْدِ الوَهَّابِ فِي : التَّكْمِلَةِ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٢٩ ٤٤) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٤٩) ، وَمَشْيَخَةِ ابِنِ البُخَارِيِّ (٢/ ١٠٨٧) (الشَّيخُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ) .

390 - وَعُبِيْدِاللهِ بْنُ المُبَارَكِ بْنِ الحَسَنِ بِنِ طِرَادِ البَامَاوَرْدِيُّ المَعْرُوْفُ بِـ «ابْنِ القَابِلَةِ» الأَزَجِيُّ ، حَدَّثَ عَنْ يَحيَىٰ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ . ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدُهُ المُبَارَكُ (ت: ٥٧١هـ)=

بَدْرِ بْنِ حَسَّانَ الأَنْصَارِيُّ، الشَّامِيُّ الأَصْلِ، المِصْرِيُّ، النَّجَّارُ، الحَنْبَلِيُّ، وَكَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، كَثِيْرَالصِّيَام وَالتَّعَبُّدِ. سَمِعَ مِنَ البُوصِيْرِيِّ، وَالأَرْتَاحِيِّ،

فِي مَوْضِعِهِ، وَاسْتَدْرَكُتُ أَخَاهُ عَبْدِالرَّحِيْمِ (ت: ٢١٠هـ). أَخْبَارُ عُبَيْدِاللهِ، فِي: مُعْجَمِ البُلْدَانِ (١/ ٣٩٢)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٢/ ٢٥)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٥٢)، وَالشَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٥٢)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٢٥)، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (٢٥٠). 10 النَّقَلَةِ (٢/ ٤٥٤)، وَالمُحْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٢٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٥٠). 391 قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «المُشْتَبَهِ» وَفِي «التَّكْمِلَةِ»، قَرَأَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ عَلَىٰ أَبِي الحَسَنِ عَلَى الْكَوفِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «المُشْتَبَهِ» وَفِي «التَّكْمِلَةِ»، قَرَأَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ عَلَىٰ أَبِي الحَسَنِ عَلَى الرَّوَايَةِ. يُرَاجَعُ ، وَسَمِعَ مِنْهُ . . . وَأَبِي أَحْمَدَ كَرَمِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ . . . وَالمَشْتَبَةِ (٢/ ٤٤٤)، وَالتَّبْصِيْرُ (٣/ ٢٥٠)، وَهُو فِي عَنْ الرِّوَايَةِ . يُرَاجَعُ : التَّوْضِيْحُ (٦/ ٤٤٤)، وَالتَّبْصِيْرُ (٣/ ٤٤٠)، وَالتَّبْصِيْرُ (٣/ ٤٤٠)، وَهُو فِي التَّخْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٢/ ٤٤٩)، وَالمُشْتَبَةِ (٢/ ٤٤٤)، وَالْتَبْصِيْرُ المُعْجَمَةِ ، وَقَتْحِ البَاءِ المُوحَدَّةِ، وَسُكُونِ الليَاءِ آخِر التَعْمِلَةِ المُدُوفِ ، وَبَعْدَهَا سِيْنٌ مُهْمَلَةٌ ، وَفِي «التَّبْصِيْرِ» تَصَحَقَتْ إِلَىٰ «غَنْبَس»، وجَعَلَ سَنَةَ (٢٥٥ هـ)؟!

\_ وَأَمَّا عِيْسَىٰ بِنُ الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ بِنُ قُدَامَةَ، مَجْدُالدِّيْنِ، أَبُوالمَجْدِ وَالِدُ الحَافِظِ سَيْفِ الدِّيْنِ أَحْمَدَ (ت: ٦٤٣هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَمُحَمَّدٍ (ت: ٣٤٣هـ)، الذي قَالَ عنه (ت: ٣٤٣هـ)، الذي قَالَ عنه الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: «وَكَانَ فَقِيْهًا، إِمَامًا، خَطِيْبًا، عَفِيْفًا، مُتَورِّعًا، الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: فَالَ الحَافِظُ الضَّيَاءُ: «وَكَانَ فَقِيْهًا، إِمَامًا، خَطِيبًا، عَفِيْفًا، مُتَورِّعًا، الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: وَكَانَ مَلِيْحَ الكِتَابَةِ، خَطَبَ مُدَّةً بِالجَامِعِ مَحْبُوبًا إِلَىٰ النَّاسِ، ذَا بَشَاشَةٍ، وَحُسْنِ خُلِيّ، وَكَانَ مَلِيْحَ الكِتَابَةِ، خَطَبَ مُدَّةً بِالجَامِعِ المُظَفَّرِيِّ، وَسَعَىٰ فِي مَصَالِحَهِ. . . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: رَوَىٰ عَنْهُ وَالِدُهُ، وَالحَافِظُ الضَّيَاءُ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بُنُ الكَمَالِ، وَآخِرُ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ بِنِتُهُ عَائِشَةُ شَيْخَتُنَا» فَذَكَرَهُ الضَّيَاءُ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بُنُ الكَمَالِ، وَآخِرُ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ بِنِتُهُ عَائِشَةُ شَيْخَتُنَا» فَذَكَرَهُ المُؤلِّقُ فِي : التَّكُمِلَةِ المُؤلِّفُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ المُوفَقِ (ت: ٢٠٦هـ) وَمَحَلَّهُ هُنَا. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٣٠)، وتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٥٤). . . وَغَيْرِهِمَا.

وَعَبْدِالغَنِيِّ الحَافِظِ، وَرَبِيْعَةَ بْنِ نِزَارٍ، وَغَيْرِهِمْ، عَلَّقَ عَنْهُ المُنْذِرِيُّ شَيْئًا. تُوفِّي وَلهُ نَحْوَ السِّتِّيْنَ، وَدُفِنَ بِـ (سَفْحَ المُقَطَّمِ».

٢٨٨ عَبْدُاللهِ بنُ الحُسَيْنِ (١) بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الحُسَيْنِ العُكْبَرِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ

## (١) ٢٨٨ \_ أَبُوالبَهَاءِ العُكْبُرِيُّ (٥٣٨ \_٦١٦هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣)، وَالمَنْهَجِ الأَخْمَدِ (٤/ ١٣٠)، وَإِنْبَاهُ الرُّواهِ (٣/ ١٣٣)، وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ١٦٠)، وَإِنْبَاهُ الرُّواهِ (٣/ ١٣٣)، وَتَلْخِيْصُهُ لابنِ مَكْتُومٍ (٩٧)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ١٦١)، وَعُقُودُ الجُمَانِ (٣/ ١٦٩)، وَوَفَيَاتُ الأَعْبَانِ (٣/ ١٠٠)، وَعَفُودُ الجُمَانِ (٣/ ١٩٠)، وَالشَّيْلُ عَلَىٰ الرَّوْضَتَيْنِ (١٩ (١١)، وَوَفَيَاتُ الأَعْبَانِ (٣/ ١٩٠)، وَمَخْمَعُ الآدَابِ (٥/ ٢١)، وَالدَّيْلُ عَلَىٰ الرَّوْضَتَيْنِ (١٩٨)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبُلاءِ (٢٠/ ١٩)، وَالعِبرُ (٥/ ٢١)، وَالمُعْنِنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٨٩)، وَالإِعْلامِ (٢/ ٢١)، وَالمُعْنَانِ (١٢٨)، وَالمُعْنَانِ (١٨٩١)، وَالمُعْنَانِ (١٨٩)، وَالمُعْنَانُ المَعْنَانِ (١٨٩)، وَالمُعْنَانُ (١٨٩)، وَالمَعْنَانُ (١٨٩)، وَالمَعْنَانُ (١٨٩)، وَالوَفَيَاتُ لابنِ فُنْفُذِ (١٨٩)، وَالمَعْنَانُ لابنِ وَلَنْفُدِ (١٨٩١)، وَالعَامِ مِعْدَادَ (١٨٩)، وَالوَفَيَاتُ لابنِ فُنْفُذِ (١٨٩)، وَالمَعْنَانُ لابنِ الفُرَاتِ (١٨٩)، وَالمَعْنَانُ المُعْنَانُ المُعْنَانُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٢١١)، وَالشَّذَرَاتُ وَرَفَةَ: ٢٠٩)، وَالغَيْفُ الرُعْاهِ (٢/ ٣١)، وَالمُعْنَاتُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٢٢١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١)، وَالمَقْنَاتُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٢٢١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١)، وَالمَقْنَاتُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٢٢١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٢)، وَرَفَةَ: ٢٠٣)، وَبُغْيَةُ الوُعَاهِ (٢/ ٣٧)، وَطَبَقَاتُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٢٢١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٢)، وَرَفَةَ: ٢٠٣)، وَبُغْيَةُ الوُعَاهِ (٢/ ٣٧)، وَطَبَقَاتُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٢٢١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٢)، وَرَارَقَةَ (١/ ٢٢٠)، وَالشَّذَرَاتُ المُعْمَانُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٢٢١)، وَالشَّذَرَانُ المُعْمَانُ المُعْمَانُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٢٢١)، وَالشَّذَرَانُ المُعْمَانُ المُعْمَانُ المُعْمَانُ المُفَسِّرِيْنِ (١/ ٢٢)، وَالشَّذَرَانُ المُعْمَانُ ال

وَعَرَفْتُ مِنْ أَوْلاَدِ الشَّيْخِ أَبِي البَقَاءِ: عَبْدَ الرَّحمَانِ، زَينَ الدِّيْنِ (ت: ٦٣٤هـ) نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَبَاعَبْدِ اللهِ (ت: ؟). وَعَبْدَ العَزِيْزِ بنَ عَبْدِ اللهِ، أَبَانَصْرٍ (ت: ؟)، وَرَدَ ذِكْرُهُمَا فِي سَمَاعِ كِتَابِ أَبِيْهِمَا «المَشُوفِ المُعَلَمِ...» حَيْثُ سَمِعَهُ أَخُوهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ عَلَىٰ أَبِيهِ. وَمِنْ أَحْفَادِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ = الأَزَجِيُّ، المُقْرِىءُ، الفَقِيْهُ، المُفَسِّرُ، الفَرَضِيُّ، اللُّغَوِيُّ، النَّحْوِيُّ، الضَّرِيْرُ، مُحِبُّ اللهِّيْنِ، النَّعْوِيُّ، النَّعْرِيْرُ، مُحِبُّ اللهِ بْنِ أَبِي البَقَاءِ.

وُلِدَ بِه (بَغْدَادَ) سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، هَاكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَفَالَ القَطِيْعِيُ : وَذَكَرَ الدُّبَيْثِيُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ : سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ ، وَقَالَ القَطِيْعِيُ : سَأَنُتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ : فِي حُدُوْدِ سَنَةٍ تِسْع وَثَلَاثِيْنَ .

وقراً القُرْآنَ عَلَىٰ أَبِي الحَسَنِ البَطَائِحِيُّ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي الحَسَنِ البَطِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ النَّقُورِ، وَابْنِ هُبَيْرَةَ الوَزِيْرِ. ابنِ البَطِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ النَّقُورِ، وَابْنِ هُبَيْرَةَ الوَزِيْرِ. وَقَرَأَ الفَقْهَ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ الصَّغِيْرِ، وَأَبِي حَكِيْمِ النَّهْرَاوَانِيُ حَتَّىٰ بَرَعَ فَيْهِ. وَأَخَذَ النَّمُو عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الخَشَّابِ، وَأَبِي البَرَكَانِ بْنِ نَجَاحٍ. وَاللَّغَةَ عَنْ ابْنِ القَصَّابِ، وَبَرَعَ فِي فُنُونِ عَدِيْدَةٍ مِنَ العِلْمِ، وَصَيَّفَ التَّصَانِيْفَ وَاللَّغَةَ عَنْ ابْنِ القَصَّابِ. وَبَرَعَ فِي فُنُونِ عَدِيْدَةٍ مِنَ العِلْمِ، وَصَيَّفَ التَّصَانِيْفَ الكَتِيْرَةَ، وَرَحَلَتْ إلَيْهِ الطَّلَبَةُ مِنَ النَّواجِي، وَأَقْرَأَ المَذْهَ بَ وَالفَرَائِفَى، وَالفَرَائِفَى، وَالفَرَائِفَى، وَالْفَرَائِفَى، وَالْفَرَائِفِى الْفَرَائِفِي الْفَرَائِفَى، وَالْفَرَائِفَى، وَالْفَرَائِفَى، وَالْفَرَائِفَى، وَالْفَرَائِفِى الْفَرَائِفَى الْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِفَى، وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِفَى وَالْفَرَائِقِى وَالْفَرَائِقِي وَلَائِلَوْنَائِقَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقِي وَالْفَرَائِقِي وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَالِمَ وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَالِقَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَائِقَ وَالْفَرَائِقَى وَالْفَرَائِقَائِقَى وَالْفَرَائِقَافِرَائِقَالَالْفَالْفَائِقَالِقَالَ وَالْفَرَائِقَالَ وَالْفَرَائِقَالَالَعَ

قَالَ أَبُوالفَرَجِ بْنُ الْحَنْبلِيِّ المُلَقَّبُ بِ لَاصِحِ الْدَيْنِ "كَانَ ـ يَعْنِي أَبَاللَّهَاءِ ـ إِمَامًا فِي عُلُوْمِ القُرْآنِ ، إِمَامًا فِي الفِقْهِ ، إِمَامًا فِي اللَّغَةِ ، إِمامًا فِي النَّحْوِ ، إِمَامًا فِي العَرُوْضِ ، إِمَامًا فِي الفَرَائِضِ ، إِمَامًا فِي الحَرُوْضِ ، إِمَامًا فِي الفَرَائِضِ ، إِمَامًا فِي الحِسَابِ ، إِمَامًا فِي مَعْرِفَةِ المَذْهَبِ ، فِي العَرُوْضِ ، إِمَامًا فِي الفَرَائِضِ ، وَلَهُ فِي هَاذِهِ الأَنْوَاعِ مِنَ العُنُومِ مُصَنَفَاتٌ إِمَامًا فِي المَسْائِلِ النَّظَرِّيَاتِ ، ولَهُ فِي هَاذِهِ الأَنْوَاعِ مِنَ العُنُومِ مُصَنَفَاتٌ مَنْ العُنُومِ مُصَنَفَاتُ مَنْ المُدُورَةِ ، قَالَ : وَكَانَ مُعِيْدًا للشَّبْخُ أَبِي الفَرَجِ بْنِ الجَوْزِيِّ فِي المَذْرِسَةِ ، مَشْهُورُدَةٌ ، قَالَ : وَكَانَ مُعِيْدًا للشَّبْخُ أَبِي الفَرَجِ بْنِ الجَوْزِيِّ فِي المَذْرِسَةِ ،

<sup>(</sup>ت ٢٥٦هـ) نَسْنَدُرِكُ فِي مَوْضِ فِهِ وَالْحَدَينُ بِن مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْسَنِ ابنُ سَابِقِهِ

وَكَانَ مُتَدَيِّنًا، قَرَأْتُ عَلَيْهِ كِتَابَ «الفَصِيْحِ» لِثَعْلَبٍ مِنْ حِفْظِي، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ كِتَابِ «التَّصْرِيْفِ» (١) لإبْن جنِّي.

وَقَالَ الإِمَامُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الجَيْشِ: كَانَ يُفْتِي فِي تِسْعَةِ عُلُوْم، وَكَانَ وَالْحَدْزَمَانِهِ فِي النَّحْوِ، وَاللَّغَةِ، وَالحِسَابِ، وَالفَرَائِضِ، وَالجَبْرِ وَالمُقَابَلَةِ وَكَانَ وَاحِدَزَمَانِهِ فِي النَّحْوِ، وَاللَّغَةِ، وَالحِسَابِ، وَالفَرَائِضِ، وَالجَبْرِ وَالمُقَابَلَةِ وَالفَعْهِ، وَإِعْرَابِ القُرْآنِ، وَالتِمِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ، وَلَهُ فِي كُلِّ هَلَاهِ العُلُومِ تَصَانِيْفُ، وَالفِقْهِ، وَإِعْرَابِ القُرْآنِ، وَالتِمِرَاءَاتِ الشَّاذَةِ، وَلَهُ فِي كُلِّ هَلَاهِ العُلُومِ تَصَانِيْفُ، وَلَكُونَاءً وَلَهُ فَي كُلِّ هَلَاهِ العُلُومِ تَصَانِيْفُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ كَثِيرًا.

رَقَالَ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ: كَانَ مَتَفَنِّنَا فِي العُلُوْمِ، لَهُ مُصَنَّفَاتٌ حَسَنَةٌ فِي إِعْرَابِ القُرْآنِ وَقِرَاءَاتِهِ الْمَشْهُورَةِ، وَإِعْرَابِ الحَدِيْثِ، وَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ، وَنِعْمَ الشَّيْخُ كَانَ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ كَثِيْرًا مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ، وَصَحِبْتُهُ مُدَّةً طُويْلَةً، وَكَانَ ثِقَةً، مُتَدَيِّنًا، حَسَنَ الأَخْلَاقِ، مُتَوَاضِعًا، كَثِيْرَ المَحْفُوظِ، طَوِيْلَةً، وَكَانَ ثِقَةً، مُتَدَيِّنًا، حَسَنَ الأَخْلَاقِ، مُتَوَاضِعًا، كَثِيْرَ المَحْفُوظِ، وَكَانَ مُحِبًّا لِلإِشْتِغَالِ وَالإِشْغَالِ، لَيْلاً وَنَهَارًا، مَا يَمْضِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ إِلاَّ وَكَانَ مُحِبًّا لِلإِشْتِغَالِ وَالإِشْغَالِ، لَيْلاً وَنَهَارًا، مَا يَمْضِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ إِلاَّ وَوَاحِدٌ يَقْرَأُ مَلَيْهِ ، أَوْ يُطَالِعُ لَهُ، حَتَّى ذُكِر لِي أَنَّهُ بِاللَّيْلِ تَقْرَأُ لَهُ رَوْجَةً فِي وَوَاحِدٌ يَقْرَأُ لَهُ رَوْجَةً فِي كُنْبِ الأَدْبِ وَغَيْرِهَا، قَالَ: وَبَقِي مُذَّةً مِنْ عُمُرِهِ فَقِيْدَالنَّظِيْرِ، مُتَوَحِّدًا فِي كُنْبِ الأَدْبِ وَغَيْرِهَا، قَالَ: وَبَقِي مُذَّةً مِنْ عُمُرِهِ فَقِيْدَالنَّظِيْرِ، مُتَوَحِّدًا فِي

<sup>(</sup>۱) هو المَعْرُوفُ بِ «انتَّصْرِيْفِ المُلُوْكِيِّ» مُخْتَصَرُ لطِيْفٌ جِدًّا، مُفِيدٌ إِلَىٰ العَايَةِ، شَرَحَهُ أَبُوالبَقَاءِ يَعِشْ بنُ عَلِيٍّ بن يَعِيْش الإمَامُ المَشْهُورُ شَارِحِ المُفَصَّلِ (ت: ٣٤٣هـ) كَمَا مَرَحَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَبُوالقَاسِمِ عُمَرُ بنُ ثَابِتٍ الثَّمَانِيْنِيُّ (ت: ٤٤٦هـ) وَهُوَ مِنْ تَلاَهِ يُذِلِ ابنِ جِنِّي المُعَمَّنَّفُ، ذَلِكَ أَبُوالقَاسِمِ عُمَرُ بنُ ثَابِتٍ الثَّمَانِيْنِيُّ (ت: ٤٤٦هـ) وَهُو مِنْ تَلاهِ يُذِلِ ابنِ جِنِّي المُعَمَّنَّفُ، وَهُمَا مِنَ العُلَمَاءِ مِنْهُمْ: أَبُوالسَّعَادَاتِ بنُ الشَّجَرِيُ وَهُمَا مِنَ العُلَمَاءِ مِنْهُمْ: أَبُوالسَّعَادَاتِ بنُ الشَّجَرِيُ (ت: ٢٢٦هـ).

فُنُونِهِ الَّتِي جَمَعَهَا مِنْ عُلُوم الشَّرِيْعَةِ وَالآدَاب، وَالحِسَاب، فِي سَائِرِ البِلَادِ، وَنُكُرَ تَصَانِيْفَهُ. وَذَكَرَ لِي: أَنَّهُ أَضَرَّ فِي صِبَاهُ بِالجُدَرِيِّ، وَذَكَرَ تَصَانِيْفَهُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: كَانَ أَبُوالبَقَاءِ (') إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَنِّفَ كِتَابًا: أُحْضِرَتْ لَهُ عِلَّهُ مُصَنَّفَاتٌ فِي ذَٰلِكَ الفَنِّ، وَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَإِذَا حَصَّلَهُ فِي خَاطِرِهِ: عِلَّةُ مُصَنَّفَاتٌ فِي ذَٰلِكَ الفَنِّ، وَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَإِذَا حَصَّلَهُ فِي خَاطِرِهِ: أَمْلاَهُ، فَكَانَ بَعْضُ الفُضَلاءِ يَقُونُ : أَبُوالبَقَاءِ تِلْمِيْذُ تَلاَمِيْذِهِ، يَعْنِي: هُو تَبَعُ لَهُمْ فِيْمَا يُلْقُونُنَهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ المَرَاتِبِيُّ: (٢) سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَاالبَقَاءِ يَقُونُ : لَهُمْ فِيْمَا يُلْقُونُنَهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ المَرَاتِبِيُّ : (٢) سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَاالبَقَاء يَقُونُ : خَاءَ إِلَيَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالُوا: انْتَقِلْ إِلَىٰ مَذْهَبِنَا وَنُعْطِيْكَ تَدْرِيْسَ جَاءَ إِلَيَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالُوا: انْتَقِلْ إِلَىٰ مَذْهَبِنَا وَنُعْطِيْكَ تَدْرِيْسَ النَّحْوِ وَاللَّعَةِ بِالنَّطَامِيَّةِ، فَأَقْسَمْتُ وَقُلْتُ: لَوْ أَقَمْتُمُونِي وَصَبَبْتُمْ عَلَيَّ اللَّهُ مَا رَجَعْتُ عَنْ مَذْهَبِي.

## «ذِكْرُ تَصَانِيْفِهِ»:

«تَفْسِيْرُ القُرْآنِ»، «البَيَانُ فِي إِعْرَابِ القُرْآنِ» (٣) فِي مُجَلَّدَيْنِ، «إِعْرَابُ الشَّوَاذِّ» (٤)،

<sup>(</sup>١) في (ط): «أَبُوالقاء» خطَأ طِبَاعَة.

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «المزاني» تَحْرِيْفٌ، وَالنَّصُّ أَكْثَرُ وُضُوحًا فِي تَارِيْخِ الْإِسْلاَمِ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «قَرَأْتُ بِخَطِّ السَّيْفِ بن المَجْدِ، سَمِعتُ المَرَاتِبِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَاالبَقَاءِ..» وَ(المَرَاتِبِيُّ) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ مَحمُودِ بْنِ عَبْدِالمُنعِمِ المَرَاتِبِيُّ، أَبُوعَبْدِاللهِ (ت: ١٤٤هـ) حَنْبَلِيُّ، ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي، قَالَ المُؤلِّفُ ابنُ رَجَبٍ هُنَاكَ: صَحِبَ بِـ«بَعْدَادَ» أَبَالبَقَاءِ العُكْبَرِيَّ وَأَخَذَ عَنْهُ».

<sup>(</sup>٣) كَذَا هُنَا، وَالمَشْهورُ «التَّبْيَانُ. . . » وَبِهَاذِهِ التَّسْمِيَةِ طُبِع فِي القَاهِرة سَنَةَ (١٩٧٦م)، وَطُبِعَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِرَارًا باسم «إملاء ما مَنَّ بِهِ الرَّحْمَان . . . ».

<sup>(</sup>٤) طُبِعٌ أَخِيْرًا سَنَة (١٤١٧هـ) بدار عالم الكَتب، بيروت.

«مُتَشَابِهُ القُرْآنِ» «عَدَدُ الآي» «إِعْرَابُ الْحَدِيْثِ» (١) كِتَابُ «التَّعْلِيْقِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ» فِي الْفِقْهِ، كِتَابُ «الْمَرَامِ فِي الْخِلَافِ» فِي الْفِقْهِ، كِتَابُ «الْمَرَامِ فِي الْخِلَافِ» فِي الْفَقْهِ، كِتَابُ «مَذَاهِبِ الفُقَهَاءِ» «النَّاهِضُ فِي عِلْمِ الفَرَائِضِ» نِهَايَةِ الأَحْكَامِ» فِي عِلْمِ الفَرَائِضِ» وَ«كِتَابُ آخَرُ فِي الفَرَائِضِ» لِلْخُلَفَاءِ «المُنقَّحُ مِنَ «بُلْغَةُ الرَّائِضِ فِي عِلْمِ الفَرَائِضِ» وَ«كِتَابُ آخَرُ فِي الفَرَائِضِ» لِلْخُلَفَاءِ «المُنقَّحُ مِنَ الخَطَلِ فِي عِلْمِ الْعَرَائِضِ» وَ«كِتَابُ آخَرُ فِي الفَرَائِضِ» لِلْخُلَفَاءِ «المُنقَّحُ مِنَ الخَطَلِ فِي عِلْمِ الْجَدَلِ» (٣) «الاعْتِرَاضُ علَىٰ دَلَيْلِ التَّلاَزُمِ وَدَلِيْلِ التَّنَافِي» جُزْءٌ «الاِسْتِيْعَابُ فِي عِلْمِ الْحِسَابِ» «اللَّبَابُ فِي [عِلْلِ] (٤) البِنَاءِ وَالإعْرَابِ» «شَرْحُ اللَّيْحُو «التَّلْقِيْنِ» فِي النَّحُو «التَّلْخِيْصُ» فِي النَّحُو التَّلْقِيْنِ» فِي النَّحْوِ «التَّلْخِيْصُ» فِي النَّحْو «التَّلْخِيْصُ» فِي النَّحْوِ التَّلْخِيْصُ » فِي النَّحْوِ «التَّلْخِيْصُ» فِي النَّحْوِ «التَّلْقِيْنِ» فِي النَّحْوِ «التَّلْخِيْصُ» فِي النَّحْوِ «التَّلْخِيْصُ» فِي النَّحْوِ «التَّلْفِيْنِ» فِي النَّحْوِ «التَّلْفِيْنِ» فِي النَّوْدِ «التَّلْفِيْنِ» فِي النَّحْوِ «التَّلْفِيْنِ» فِي النَّوْدِي الْمُعِيْنِ» فِي النَّوْدِيْنِ التَّلْفِيْنِ» فِي النَّوْدِيْنِ التَلْمُعِيْنِ» فِي النَّوْدِيْنِ الْمُعْهُ وَالْمُعْهُ وَالْمُعُهُ الْمُعْهُ الْمُعِيْنِ » فِي النَّوْدِيْنِ الْمُعْتَامِ «اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعِيْلِ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِي النَّعْمُ الْمُعْلِي الْ

<sup>(</sup>١) طُبع مِرَارًا. وَاسْمُهُ: «إِعْرَابُ مَا يُشْكِلُ. . . » وَهُوَ عَلَىٰ «جَامِع الْمَسَانِيْدِ. . . » لابنِ الجَوْزِيِّ.

<sup>(</sup>٢) يُرَاجَعُ: هَامِش تَرْجَمَةً أَبِي الخَطَّابِ مَحْفُوظِ بنِ أَحْمَدَ (ت: ١٥٥هـ) لِمِعْرِ فَةِ شُرَّاحٍ «الهِدَايَةِ».

 <sup>(</sup>٣) اخْتَصَرَهُ تِلْمِيْذُهُ صَفِيُّ الدِّيْنِ عَبْدُ المُؤْمِنِ بنُ عَبْدِ الحَقِّ البَغْدَ ادِيُّ (ت: ٧٣٩هـ)، ونَقَلَ عَنْهُ الطُّوْفِيُّ فِي «الصَّعْقَةِ الغَضَبيَّة».

<sup>(</sup>٤) هَاكَذَا اسمُ الكِتَابِ عَلَىٰ نُسَخِهِ الخَطِّيَةِ، وَقَدِاطَّلَعَتُ علَىٰ سَتُ نُسَخِ خَطِّيَةِ مِنَ الكِتَاب، وَكُنْتُ قَدْ عَقَدْتُ العَزْمَ علَىٰ إِخْرَاجِهِ إِلاَّ أَنْنِي علِمْتُ أَنَّ أَخِي الفَاضِلَ خَلِيْلَ الكِتَاب، وَكُنْتُ قَدْ عَقَدْتُ العَزْمَ علَىٰ إِخْرَاجِهِ إِلاَّ أَنْنِي علِمْتُ أَنَّ أَخِي الفَاضِلَ خَلِيْلَ بُسُنَيَّانِ الحَسُّونَ مِنْ جَامِعَةِ «بَغْدَاد» قَدْ حَقَّقَهُ في رِسَالَةٍ عِلْمِيَّةٍ أَظُنُّهُ فِي جَامِعَةِ القَاهِرةِ فَصَرَفْتُ النَّهُ اللهُ عَلْمِيَّةٍ أَظُنُّهُ فِي جَامِعةِ القَاهِرةِ فَصَرَفْتُ النَّقَلَ وَعَنْ إِخْرَاجِهِ، وَعَلِمْتُ مِنْهُ - حَفِظَهُ اللهُ - أَنَّهُ سَيَخْرُجُ ضِمْنَ مَطْبُوعَاتِ وَزَارَةِ الأَوْقَافِ العِرَاقِيَّةِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ خَرَجَ الكِتَابُ مُحَقَّقًا مَطْبُوعًا فِي مَرْكَزِ جُمْعَةَ المَاجِدِ بِتَحْقِيْقِ غَازِي مُختار وَذٰلِكَ سَنَةَ (١٤١٦هـ) اعْتَمَدَ في إِخْرَاجِهِ عَلَىٰ نُسْخَتَيْنِ؟!

<sup>(</sup>٥) هُوَ شَرْحُ «الإِيْضَاحِ وَالتَّكْمِلَةُ» لأبِي عَلِيِّ الفَارِسِيِّ، لَهُ ثَلَاث نُسَخِ خَطِّيه، أَجْمَلُهَا وَأَحْسَنُهَا في مَكْتَبَةِ الفَاتح بتُركيا رقم(٤٩٠٩) حَقَّقَ الدُّكتور عَبْدُالرَّحمَان الحُمَيْدِي في جَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُوْدٍ فِي الرِّيَاضِ، الجُزْءالأوَّل، وَلَم يُنْشَر بعْدُ.

<sup>(</sup>٦) اسْمُهُ: «المُتَّبَعُ فِي شَرْحِ اللُّمَع»، وَ«اللُّمَعُ فِي عِلْمِ العَرَبِيَّةِ»، لأبِي الفَتْحِ بنِ جِنِّيّ (ت: =

«الإِشَارَةُ» فِي النَّحْوِ «تَعْلِيْقٌ عَلَىٰ مُفَصَّلِ الزَّمَخْشَرِيِّ» (() «شَرْحُ الحَمَاسَةِ» (() «غَوَامِضُ الأَلْفَاطِ اللَّعُويَّةِ لِلْمَقَامَاتِ الحَرِيْرِيَّةِ» (() «شَرْحُ خُطَبِ ابْنِ نُبَاتَةَ» (() «شَرْحُ بُعْضِ قَصَائِدِ رُؤْبَةَ ، «شَرْحُ لُغَةِ الفِقْهِ» أَمْلاَهُ عَلَىٰ ابْنِ النَّجَّارِ الحَافِظِ «شَرْحُ بَعْضِ قَصَائِدِ رُؤْبَةَ ، «شَرْحُ لُغَةِ الفِقْهِ» أَمْلاَهُ عَلَىٰ ابْنِ النَّجَّارِ الحَافِظ «شَرْحُ دِيْوَانِ المُتَنَبِّي» (()) «مَسَائِلُ مُفْرَدَةٌ » «أَجْوِبَةُ مَسَائِلَ وَرَدَتْ مِنْ «حَلَبَ» ((المَشُونُ فُ (()) المُعَلَمُ فِي تَرْتِيْبِ إِصْلاَحِ المَنْطِقِ عَلَىٰ حُرُوفِ المُعْجَمِ» ((تَلْخِيْصُ المَعْرَفُ فَلْ المُعْرَفِي المُعْجَمِ ) «تَلْخِيْصُ

<sup>=</sup> ٣٩٢)، وَشَرْحُ أَبِي البَقَاءِ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي وَصَلَتْنَا، وَلَهُ أُربِعُ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ، وَأَلَّفَ ابنُ إِيازِ النَّحْوِيُّ البَغْدَادِيُّ (ت: ١٨٦هـ) «مَآخِذَ المُثَّبَعِ» أَوِ «التَّعْلِيقَ علَىٰ المُثَّبَعِ» يَظْهَرُ أَلَّهَا انْتِقَادَاتُ لِكِتَابِ أَبِي البَقَاءِ، ذَكَرَ ذٰلِكَ في كِتَابَيْهِ: «قَوَاعِد المُطَارَحَةِ» (وَرقة: ١٣، المَّهُ انْتِقَادَاتُ لِكِتَابِ أَبِي البَقَاءِ، ذَكَرَ ذٰلِكَ في كِتَابَيْهِ: «قَوَاعِد المُطَارَحَةِ» (وَرقة: ١٣، اللَّهَا انْتِقَادَاتُ لِكِتَابِ أَبِي المَصْرِيَّة، و «المَحْصُولِ فِي شرَح الفُصُولِ»، انظُر مَثلًا ورقة (١٠٩١)، مِن نُسْخَةٍ كُوبَرْلِي بتُركيًّا رقم (١٤٩١)، وَطُبِعَ كِتَابُ أَبِي البَقَاءِ في جَامِعَةِ قَارِيُونُسُ بليبيا سَنَةَ (١٩٩٤م).

 <sup>(</sup>١) نُسِبَ إِلَىٰ أَبِي البَقَاء عِدَّةُ نُسَخٍ في مَكْتَبَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَقَفْتُ عَلَيْهَا جَمِيْعًا، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي نِسْبَةَ أَيِّ نُسْخَةٍ منها إلىٰ أَبِي البَقَاءِ؟!

<sup>(</sup>٢) لَهُ نُسَخٌ مُخْتَلِفَة ذَكَرْتُهَا فِي مُقَدِّمة كِتَابِهِ: «التَّبيْين عَنْ مَذَاهِبِ النَّحْويين».

<sup>(</sup>٣) لَهُ نُسَخٌ مُخْتَلِفَةٌ، جَيِّدةٌ وطُبِعَ الجُزِء الأوَّل منه في بَغْدَادَ.

<sup>(</sup>٤) لَهُ نُسَخٌ مُخْتَلَفَةٌ ، وَحَقَّقَتْهُ إِحْدَىٰ طَالِبَاتِ كُلِّيةِ البَنَاتِ بِجِدَّة ، ولم يُطْبَعُ بَعْدُ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ فِي الغَالِبُ ـ إِعْرَابُ دِيْوَانِ المُتَنَبِّي لاَ شَرْحُهُ، وَالْمَطْبُوعُ بِاسْمِ شَرْحِ دِيْوَانِ المُتَنَبِي لاَ شَرْحُهُ، وَالْمَطْبُوعُ بِاسْمِ شَرْحِ دِيْوَانِ المُتَنَبِي لاَ شَرْحُهُ، وَالْمَكَانُ هُِنَا لاَ يَتَّسِعُ لَتَفْصِيْلِ ذَٰلك، وَقَدْانْتَهَىٰ إِلَىٰ هُنَا لاَ يَتَّسِعُ لَتَفْصِيْلِ ذَٰلك، وَقَدْانْتَهَىٰ إِلَىٰ هُنَا لاَ يَتَّسِعُ لَتَفْصِيْلِ ذَٰلك، وَقَدْانْتَهَىٰ إِلَىٰ هَاللهُ اللهُ عَلْمَ وَالْفَضل. في مُقَدِّمَتِهِم الدُّكتور مُصْطَفَىٰ جَوَاد، رَحِمَهُ اللهُ أَنْ

<sup>(</sup>٦) في (ط): «المَشُوْقِ» وَطُبِعَ كِتَابُ أَبِي البَقَاءِ في مَركَزِ البَحْثِ العِلْمِيِّ فِي جَامِعَةِ أُمِّ القُرَىٰ بمَكَّةَ المُكَرَّمَة سنة (١٤٠٣هـ).

<sup>(</sup>١) لَعَلَّهُ هُوَنَفْسُهُ: «الُّلبَابُ فِي عِلَلْ البِنَاءِ وَالإِعْرابِ "السَّالِفُ الذِّكْرِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الصَّفَدِيُّ إِنَّهَا فِي مَدْحِ ابْنِ اَلمَهْدِيِّ، وَابْنُ القَصَّابِ تَقَدَّمَ ذِكره، وابن مَهْدِي هُوَ نَاصِرُ بْنُ مَهْدِي الْعَلَوِيُّ المَازِنْدَرَانِيُّ الوَزِيْرُ، تَقَلَّدَ الوِزارَةَ بِهِ بَغْدَادَ» سَنَة (٢٠٦هـ) ثُمَّ قُبِض عَلَيْهِ سَنَةَ (٢٠١هـ) وبَقِيَ بِهِ بَغْدَادَ» إِلَىٰ أَنْ تُوفِّي سَنَةَ: (٢١٧هـ) يُرَاجَعُ: الكَامِلُ (٢١/ ٢٠٠) ومُفرِّجُ الكُرُوْبِ (٤/ ٩١)، وَالفَخْرِيُّ (٣٢٥)، وَالبَدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ النَّامِلُ (٢/ ٢٠)، والعَسْجَدُ المَسْبُوكُ (٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) عَنِ المُؤَلِّفِ فِي «المَنْهَج الأحمد» وَهِي تُوافِقُ فِي رَوِيِّها وَوَزْنِهَا وَمَعْنَاهَا قَصِيْدَةً فِي أَزْهَارِالرِّياضِ للقَاضِي عِيَاضٍ (١/ ٣١٠، ٣١١)، نُسِبَت إِلَىٰ لِسَانِ الدِّيْنِ بنِ الخَطِيْبِ، وَمَاحِبِ «الإحَاطَةِ في أَخْبَارِغَرْنَاطَةِ»، الإِمَامِ المَشْهُوْرِ (ت: ٧٧٦هـ) قَالَ: أَوْ لِبَعْضِ المَشْارِقَةِ، وَنَسَبَهَا الصَّفَدِيُّ إِلَىٰ ابْنِ القَوَّاسِ.

يَقُولُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَان بنُ سُلَيْمَان العُثَيْمِينَ \_ عَفَا اللهُ عَنهُ \_: الَّذِي أَظُنُّ أَنَّ هَاذِهِ القَصِيْدةِ لَيْسَتْ لأَبِي البَقَاءِ؛ لأَنَّ أُسْلُوْبَهَا يَخْتَلِفُ عَنَ المَقْطُوْعَاتِ الَّتِي نُسِبَتْ إِلَيْهِ؛ وَلأَنَّ ابنَ الشَّعَّارِ قَالَ فِي كِتَابِهِ عُقُوْدِ الجُمَالِ (٣/ ١٦٩)، وَكَانَ قَلِيْلَ الإِلْمَامِ بِقَوْلِ الشَّعْرِ. قَالَ ابْنُ الشَّعَّارِ: «وَكَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الفُضَلاءِ هَاذِهِ الأَبْيَاتِ وَسَأَلَهُ =

أَشْكُو إِلَىٰ اللهِ مَا أَلْقَىٰ مِنَ الكَمَدِ وَهَىٰ اصْطِبَارِي وَهَادَمْعِي يَنِمُ عَلَىٰ وَهَىٰ اصْطِبَارِي وَهَادَمْعِي يَنِمُ عَلَىٰ قَدْ كُنْتُ وَالشَّمْلُ مَلْمُوْمًا بِهِمْ فَرَقًا فَكَيْفَ حَالِي وَقَدْ شَطَّ المَزَارُ بِهِمْ طَارَ الفُؤَادُ شُعَاعًا سَاعَةَ احْتَمَلُوا طَارَ الفُؤَادُ شُعَاعًا سَاعَةَ احْتَمَلُوا أَنَّىٰ أَلَذُ بِعَيْشٍ بَعْدَ بُعْدِهِمُ أَلَى أَلَدُ بِعَيْشٍ بَعْدَ بُعْدِهِمُ يَاوَيْحَ قَلْبِي مِنْ شَوْقٍ أَكَابِدُهُ يَاوَيْحَ قَلْبِي مِنْ شَوْقٍ أَكَابِدُهُ كُمْ الهَوى جَائِرٌ عُدْوَانُهُ هَدَرٌ حُكْمُ الهَوى جَائِرٌ عُدْوَانُهُ هَدَرٌ قَدْ رَقَ قَلْبِي طَلُومٌ مَا يَرِقُ لَهُ لَكُ

وَمِنْ فِرَاقِ حَبِيْبِ فَتَّ فِي عَضُدِي بَرْحِ الْهُوَىٰ بِي وَأَنْ قَدْخَانَنِي جَلَدِي بَرْحِ الْهُوَىٰ بِي وَأَنْ قَدْخَانَنِي جَلَدِي مِنَ الْفِرَاقِ وَإِشْفَاقِي عَلَىٰ الرَّصْدِ عَنِّي وَبُدِّلَ قُرْبُ الدَّارِ بِالبَعَدِ وَأَلَّفَ البَيْنَ بَيْنَ الجَفْنِ وَالسُّهُدِ وَأَلَّفَ البَيْنَ بَيْنَ الجَفْنِ وَالسُّهُدِ وَالرُّوْحُ فِي بَلَدٍ وَالجِسْمُ فِي بَلَدِ وَالْجِسْمُ فِي بَلَدِ مِنْ ذَا آخِذُ بِيدِي فَوْدِ فَلَا مُ ظُلْمًا بِلاَ عَقْلٍ وَلاَ قَوْدِ مِنَ الْغَرَامِ الَّذِي أَحْنَىٰ عَلَىٰ كَبِدِي

#### الجَوَابَ عَنْهَا وَهِي:

مَرَّ بِنَا شَادِنٌ فَقُلْنَا فَقَالَ ثُلْثٌ ثَمَانِ عَشْرٍ تُجْعَلُ آحَادُهَا حِسَابًا فَبَيِّنُوْهُ فَمِثْلِ هَلْذَا

مَالاسْمُ يَا أَيُّهَا الغَزَالُ تُضْرَبُ فِي مِثْلِ مَا يُقَالُ وَيَجْبُرُ النَّاقِصَ الكَمَالُ يَعْجُزُ عَنْ كَشْفِهِ الرِّجَالُ يَعْجُزُ عَنْ كَشْفِهِ الرِّجَالُ

فَأَجَابَهُ أَبُوالبَقَاءِ:

غُوّصْت وَاسْتَعْجَمَ السُّوَالُ مُبَيِّنًا مَا بِهِ اعْتِلاَلُ ذَكَرْتَ فَلْيُفْهَمِ المَقَالُ مِنْ بَعْدِ سِتِّيْنَ وَالكَمَالُ وَغَيْرُ هَلْذَا لَهُ مُحَالُ

يَاحَاسِبًا مَالَهُ مِثَالُ إِنِّي أَرَىٰ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ الإِسْمُ عِيْسَىٰ بِمُقْتَضَىٰ مَا تِسْعِيْنَ فَاعْدِدْ حُرُوفَ عِيْسَىٰ سَلْعِيْنَ فَاعْدِدْ حُرُوفَ عَيْسَىٰ هَلْذَا جَوَابٌ لَهُ اتِّجَاهٌ أَحْنَىٰ الضُّلُوعَ علَىٰ قَلْبٍ تَمَلَّكَهُ مَنْ لَيْسَ يَحْنُو عَلَىٰ صَبِّ بِهِ كَمِدِي قَالَ: وَأَنْشَدَنِي أَبُوالبَقَاءِ العُكْبَرِيُّ لِنَفْسِهِ:

صَادَ قَلْبِي عَلَىٰ العَقِيْقِ غَزَالٌ ذُو نِفَارٍ وِصَالُهُ مَا يُنَالُ فَاتِرُ الطَّرْفِ تَحْسَبُ الجَفْنَ مِنْهُ لَا اللَّا وَالنُّعَاسُ مِنْهُ مُدَالُ

أَخَذَ عَنْهُ العَرَبِيَّةِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَأَخَذَ عَنْهُ الفِقْهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ، كَالمُوفَّقِ ابْنِ صُدَيْقٍ، وَيَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ الحَرَّانِييَّنِ. وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، ابْنِ صُدَيْقٍ، وَيَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ الحَرَّانِييَّنِ. وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَرَوَىٰ عَنْهُ الْكَبِيْقِيِّ، وَابْنُ النَّجَارِ، وَالضِّيَاءُ، وَابْنُ الصَّيْرَفِيِّ، وَبِالإِجَازَةِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ: الكَمَالُ البَرَّارُ البَغْدَادِيُّ (۱).

وَتُواْفِّيَ لَيْلَةَ الأَحَدِ ثَامِنَ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ ، بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِ «بَابِ حَرْبِ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

أَخْبَرِنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) أَبُوزِكَرِّيَا يَحْيَىٰ ابْنُ أَبِي مَنْصُوْرِ الْحَرَّانِيُّ حُضُورًا (أَنَا) أَبُوالبَقَاءِ عَبْدُاللهِ بْنُ الحُسَيْنِ العُكْبَرِيُّ (أَنَا) أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالبَاقِي (أَنَا) مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ البَانِيَاسِيُّ (أَنَا) أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الفَوَارِسِ الحَافِظُ (ثَنَا) أَبُوبَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَجْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مِلْحَانَ (ثَنَا) يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَلَّدٍ (ثَنَا) أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مِلْحَانَ (ثَنَا) يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُلْحَانَ (ثَنَا) يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُولِيهُ مَنْ عَنْ صَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، بُكُيْرٍ ، حَدَّتَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُونَ اللهِ عَيْدِ بَنِ أَسِلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُونُ اللهِ عَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُونُ اللهِ عَيْدُ يَقُونُ أَنِي وَمُنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُونُ اللهِ عَيْدُ يَقُونُ أَنَا وَسَمِعْتُ رَسُونُ اللهِ عَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُونُ اللهِ عَيْدُ اللهِ يَعْلَقُ يَقُونُ أَنَا وَلَا اللهِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُونُ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أَحْصَيْتُ بَعْضُ الآخِذِيْنَ عَنْ أَبِي البَقَاءِ فِي مُقَدِّمَة كِتابه: «التَّبيين...» فَزَادُوا علَىٰ أَرْبَعِيْنَ عَالِمًا، ثُمَّ عَثَرْتُ علَىٰ آخِرِيْنَ بَعْدَ ذَلِكَ.

نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَّةً»(١).

«ذِكْرُ شَيءٍ مِنْ فَوَائِدِهِ وَكَلاَمِهِ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ»

- ذَكَرَ أَبُوالبَقَاءِ فِي «شَرْحِ الهِدَايَةِ» وَجْهًا بِدُخُوْلِ الإسْتِحَاضَةِ فِي مُدَّةِ النِّفَاس، وَقَدْ حَكَاهُ قَبْلَهُ القَاضِي فِي «شَرْح المَذْهَبِ».

\_ وَحَكَىٰ فِيْمَا إِذَا حَكَّ أَسْفَلَ الخُفِّ بِعُوْدٍ وَنَحْوِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، فَهَلْ يَقُوْمُ مَقَامَ دَلْكِهِ بِالأَرْضِ فِي طَهَارَتِهِ أَوِ العَفْوِ عَنْهُ، وَجْهَيْنِ.

- وَقَالَ فِيهِ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ سَوَاءٌ فِي قَطْعِ الصَّلاةِ، قَالَ: وَقَالَ الشَّرِيْفُ: رَأَيْتُ فِي بَعْضِ نُسَخٍ: «المُجَرَّدِ» يَقْطَعُ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ.

وَقَالَ فِيْهِ: لَمْ أَجِدْ لأَصْحَابِنَا فِي بَغْضِ الآيَةِ الَّتِي يَجُوْزُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَتِهَا حَدًّا، وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ يَجُوْزُ ذُلِكَ، وَإِنْ كَثُرَ البَعْضُ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ آيَاتٍ مُتَوسِّطَةٍ، وَالأَمْرُ مَحْمُوْلٌ عنْدِي عَلَىٰ غَيْرِ ذٰلِكَ، وَهُو أَنْ يُحْمَلَ البَعْضُ عَلَىٰ مِقْدَار دُوْنَ آيَةِ مُتَوسِّطَةٍ، إِذَا كَانَ كَلاَمًا تَامًّا غَيْرَ مُتَعَلِّقِ بِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ.

وَحَكَىٰ ابنُ الصَّيْرَفِيِّ أَيْضًا، عَنْ أَبِي البَقَاءِ: أَنَّهُ كَانَ يَخْتَارُ جَوَازَ أَخْذِ يَنِي هَاشِمِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا مُنِعُوا حَقَّهُمْ مِنْ خُمُسِ الغَنِيْمَةِ.

وَقَاَّلَ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ أَيْضًا: خَرَّجْتُ جَوَازَ دَفْعِ الرِّشْوَةِ إِلَىٰ القَاضِي

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (۲/ ۷۰، ۹۳، ۹۷، ۱٥٤)، وابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ رقم (۱۰۷٥)، (۱) رَوَاهُ أَخْمَدُ فِي مُسْنِدِهِ (۲۰۷۱)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ ابنُ حبَّانَ فِي صَحِيْحِه رقم (٤٥٧٨) وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ رقم (١٠٧٦) مِن حَدِيثِ عبدالله بن عُمَر رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُمَا. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَج الأَحْمَدِ».

الظَّالِمِ لِدَفْعِ ظُلْمِهِ عَلَىٰ عَامِلِ الخَرَاجِ، وَذَاكَرْتُ بِذَٰلِكَ شَيْخِي أَبَالبَقَاءِ فَلَمْ يُضوِّبُهُ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ عَقِيْلِ فِي «فُنُونِهِ» صَرَّحَ بِمَا خَرَّجْتُهُ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَالِبَقَاءِ يَقُونُ لَ: فِيْمَنْ رَأَىٰ رَجُلاً نَائِمًا، وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلاَةِ: لاَ يُوْقِظُهُ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ، قَالَ: وَيَغْلِبُ عَلَىٰ ظُنِّي أَنَّهُ حَكَاهُ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي حَكِيْمٍ.

قَالَ: وَقَرَأْتُ بِخَطِّ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي الخَطَّابِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاالخَطَّابِ عَنْ هَانِهِ المَسْأَلَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يُوْقِظُهُ، قَالَ: وَحَكَىٰ عَنْ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدِ ابْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ مِثْلَ ذٰلِكَ، قَالَ: وَرَأَيْتُ فِي «فُنُوْنِ ابْنِ عَقِيْلٍ» هَاذِهِ الْمَسْأَلَةَ، وَقَدْ جَرَتْ فِيْهَا مُذَاكَرَاتٌ بَيْنَ ابْنِ عَقِيْلٍ وَرَجُلٍ آخَرَ مُعَيَّنٍ، وَاخْتَلَفَا فِي ذٰلِكَ.

وَمِنْ كَلَامِهِ فِي «حَوَاشِي المُفَصَّلِ» (١) ، «أَفْعَلُ» تُسْتَعْمَلُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ فَضْلَ المَذْكُوْرِ زَائِدٌ عَلَىٰ فَضْلِ مَنْ أُضِيْفَ
إِلَيْهِ «أَفْعَلَ» فَهَلْذَا يُسْتَعْمَلُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، بِهِ مِنْ » كَقَولِكَ: زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو ، وَهَلْذَا لاَ يُثَنَّىٰ ، وَلاَ يُجْمَعُ وَلاَ يُؤَنَّثُ ، لِعِلَّةٍ لَيْسَ هَلْذَا مَوْضِعُهَا ، وَبِالإضَافَةِ كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ أَفْضَلُ القَوْمِ ، وَهَلْذَا لاَ يُضَافُ إِلَىٰ مُضَافٍ إِلَىٰ ضَمِيرِهِ ، وَبِالأَلِفِ وَاللَّهِ مَا كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ الأَفْضَلُ الْفَوْمِ ، وَهِلْ اللَّهِ مَا كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ الأَفْضَلُ الْقَوْمِ ، وَهِلْ اللَّهِ مَا كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ الأَفْضَلُ .

<sup>(</sup>۱) سَمَّاهُ هُنَا «حَوَاشِيَ» وَسَبَقَ لَهُ أَنْ ذَكَرهُ بِاسْمِ «تَعْلِيْق. . » وَهُمَا بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ، وَيُسْتَبْعَدُ مَعَهُمَا أَنْ يَكُونَ شَرْحًا مُتَكَامِلاً كَمَا يُفْهَمُ مِن معْنَىٰ الشَّرْحِ؛ لِذَلِكَ اسْتَبْعَدْتُ كَثِيْرًا مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنَ الشُّرُوْحِ المُتَكَامِلَةِ؛ لِهَاذَا وَلِعَيْرِهِ.

وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُونَ «أَفْعَلُ» لِلْزِّيَادَةِ، بَلْ لاِشْتِهَارِ المَذْكُورِ بِالفَضْلِ وَتَخْصِيْصِهِ مِنْ دُوْنِهِمْ، كَقَولِكَ: زَيْدُ أَفْضَلُ القَوْمِ، كَمَا تَقُولُ: فَاضِلٌ، وَعَلَىٰ هَلْذَا: يَجُورُ أَنْ يُضَافَ إِلَى مُضَافٍ إِلَىٰ ضَمِيْرِهِ، كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ أَفْضَلُ قَوْمِهِ، وَأَحْسَنُ إِخُوتِهِ، أَيْ: هُوَ الفَاضِلُ مِنْ بَيْنِهِمْ، وَهَلْذَا يُتُنَىٰ وَيُحْدَا يُتُنَىٰ وَيُحْمَعُ وَيُؤَنَّثُ.

- وَمِنْهُ: الفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَلَهُ دِرْهَمٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارِي فَلَهُ دِرْهَمٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارِي لَهُ دِرْهَمٌ، بِإِسْقَاطِ الفَاءِ، أَي: إِنَّهُ مَعَ إِثْبَاتِهَا يَكُونُ ضَامِنًا لَهُ الدِّرْهَمُ عَلَىٰ دُخُوْلِهِ، وَمَعَ سُقُوْطِهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخْبَرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ دِرْهَمًا، لأَنَّهُ ضَمِنَ لَهُ شَيْئًا.

وَقَالَ: الفَرْقُ بَيْنَ «وَاوِ مَعَ» «وَاوِ العَطْفِ» يَنَبَيَّنُ بِقَوْلِكَ: «قُمْ أَنْتَ وَزَيْدٌ» إِذَا رَفَعْتَ «زَيْدٌ» كُنْتَ آمِرًا لَهُمَا بِالقِيَامِ، لأَنَّ حُكْمَ العَطْفِ أَنْ يُشَرِّكَ بَيْنَ المَعْطُوفِ وَالمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي العَامِلِ، وَإِذَا نَصَبْتَ كُنْتَ آمِرًا المُخَاطَبَ بَيْنَ المَعْطُوفِ وَالمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي العَامِلِ، وَإِذَا نَصَبْتَ كُنْتَ آمِرًا المُخَاطَبَ أَنْ يُتَابِعَ زَيْدًا فِي القِيَامِ، وَلَسْتَ آمِرًا زَيْدًا بِالقِيَامِ، حَتَّىٰ لَوْ لَمْ يَقُمْ لَمْ يَلْزَمِ المُخَاطَبُ القِيَامَ؛ لأَنَّ هَلذَا هُوَ حُكْمُ «مَعَ».

\_ وَمِنْ كَلَامِهِ \_ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ ابْنِ الصَّيْرَفِيِّ \_ «لَوْ» تَقَعُ فِي الكَلاَمِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.

أَحَدُهَا: امْتِنَاعُ الشَّىءِ لإِمْتِنَاعِ غَيْرِهِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَىٰ «إِنَّ» الشَّرْطِيَّةِ، كَقَولْهِ تَعَالَىٰ: (١) ﴿ وَلَأَمَةُ

<sup>(</sup>١) سُورة البقرة، الآية: ٢٢١.

# مُّوَّمِنَ أُخَيِّرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴿

وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَىٰ «أَنْ» النَّاصِبَةِ لِلْفِعْلِ المُسْتَقْبَلِ، وَللْكِنَّهَا لاَ تَنْصِبُ، وَهُو كَثِيْرٌ فِي القُرْآنِ وَالشِّعْرِ، كَقَولْهِ تَعَالَىٰ: (١) ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدَهِنُ فَيُ لَمْ مَنْ فَي القُرْآنِ وَالشِّعْرِ، كَقَولْهِ تَعَالَىٰ: (١) ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدَهِنُ فَيُ لَا مُتِنَاعِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلا مُتِنَاعِ وَيَعْدَهِمُ لَوْ يَفْتَدِى ﴿ (٢) وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلا مُتِنَاعِ وَيَعْدَهِم وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلا مُتِنَاعِ وَالْمُلْمِ فَي اللَّهُ مَنْ بَابِ العِلْمِ إِذْ لاَ جَوَابَ لَهَا، وَلاَنَّ «وَدًّ» لاَ تُعَلَّقُ عَنِ العَمَلِ وَلاَ يَكُونَ لِلا مُتِنَاعِ وَالطَّنِّ ، وَلاَنَّ «أَنْ» قَدْ جَاءَتْ بَعْدَهَا صَرِيْحَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٣) ﴿ أَيُودُ أَلَامًا لَمْ تَنْصِبُ وَلَا اللَّيْ «لَوْ» قَدْ تَعَدَّدَتْ مَعَانِيْهَا، فَلَمْ تَخْتَصَّ ، وَجَرَتْ مَجْرَىٰ «حَتَّىٰ» فِي الأَفْعَالِ .

وَالقِسْمُ الأَوَّلِ يَرِدُ فِي اللُّغَةِ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ.

أَحَدُهَا: أَنْ تَدُلَّ عَلَىٰ كَلَامٍ لاَ نَفْيَ فِيْهِ، كَقَوْلِكَ: لَوْ قُمْتَ قُمْتُ، وَيُفِيْدُ ذَٰلِكَ امْتِنَاعُ قِيَامِكَ لاَمْتِنَاعَ قِيَامِهِ.

وَالثَّانِي: أَنْ تَدْخُلَ عَلَىٰ نَفْيَنِ، فَيَصِيْرُ المَعْنَىٰ إِلَىٰ إِثْبَاتِهِمَا، كَقَوْلِكَ: لَوْ لَمْ تَنُرُرْنِي لَمْ أُكْرِمْكَ، أَي: أَكْرَمْتُكَ لَأَنَّكَ زُرْتَنِي، فَانْقَلَبَ النَّفْيُ هَلَهُنَا إِثْبَاتًا، لأَنَّ «لَوْ» امْتِنَاعُ، وَالإمْتِنَاعُ نَفْيٌ، وَالنَّفْيُ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ النَّفي صَارَ إِيْجَابًا.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ النَّفْيُ فِيْمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ دُوْنَ جَوابِهَا، كَقَوْلِكَ: لَوْ لَم تَشْتُمهُ لأَكْرَمَكَ، فَالشَّتْمُ وَاقعٌ، وَالإِكْرَامُ مُنْتَفٍ، وَالإِمْتِنَاعُ أَزَالَ النَّفْيَ،

<sup>(</sup>١) سورة القلم.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦٦.

وَبَقِيَ الإِيْجَابُ بِحَالِهِ.

وَالرَّابِعُ: عَكْسُ الثَّالِثِ، وَهُو قَوْلُكَ: لَوْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ لَمْ تُسِيءْ إِلَيْهِ، وَالمَعْنَىٰ مَعْلُومٌ.

وَالْحَامِسُ: أَنْ تَقَعَ لِلْمُبَالَغَةِ، فَلَا تُفِيْدُ مَفَادُهَا فِي الوُجُوْهِ الْأُولِ، كَقَوْلِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: «نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ، لَوْ لَمْ يَخَفِ الله لَمْ يَعْصِهِ»، وَالمَعْنَىٰ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ خَوْفٌ لَمَاعَصَىٰ ، فَكَيْفَ يَعْصِي وَعِنْدَهُ خَوْفٌ ؟ وَلَوْ لَمْ يُرِدِ المُبَالَغَةَ لَكَانَ مَعْنَىٰ ذَلِكَ: أَنَّهُ يَعْصِي اللهَ، لأَنَّهُ يَخَافُهُ.

وَقَالَ أَيْضًا: «لَوْ» فِي المَوْضِعِ اللَّغَوِيِّ تُعلِّقُ فِعْلاً بِفِعْلٍ، وَالفِعْلُ الأَوَّلُ عِلَّةُ الثَّانِي، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ هُنَا قَرِيْنَةٌ صَارِفَةٌ تَصْرِفُهَا عَنْ هَا خَنْ الأَصْلِ، وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ المَعْنَىٰ عَلَىٰ إِرَادَةِ المُبَالَغَةِ، كَقَوْلِكَ: لَوْ أُهِيْنَ زَيْدٌ لأَحْسَنَ إِلَىٰ مَنْ يُهِيْنَهُ، وَالمَعْنَىٰ: أَنَّهُ إِذَا أَكْرِمَ كَانَ أَوْلَىٰ بِالإِحْسَانِ، لاَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُهَنْ لَمْ يُحْسِنْ.

- وَمِنْ كَلَامِهِ: «بَلْه» تُسْتَعْمَلُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَىٰ «غَيْر».

وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَىٰ «دَعْ» فَتَكُونَ مَنْنِيَّةً علَىٰ الفَتْح.

وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَىٰ «كَيْفَ» فَإِنْ دَخَلَتْ «مِنْ » عَلَيْهَا كَانَتْ مُعْرَبَةً ، وَجُرَّتْ بِمِنْ .

- وَذَكَرَ أَنَّ أَبَاعَلِيِّ الفَارِسيَّ حَكَىٰ عَنْ أَبِي زَيْدِ (١)، القَلْبَ، فَيُقَالُ:

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُوزَيْدٍ، سَعِيْدُ بنُ أَوْس بنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ (ت: ٢١٥هـ تقريبًا) مُؤَلِّف «النَّوَادِرِ=

«بَهْلَ» إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تُسْتَعْمَلُ مِثْلَ: «بَلْهَ» لأَنَّهَا فَرْعٌ.

وَقَالَ أَبُوالبَقَاءِ: سَأَلَنِي سَائِلٌ عَنْ قَوْلِهِ ﷺ (١): "إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» الرَّفْعُ والنَّصْبُ؟ وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّ الرَّفْعَ عَيْرُ جَائِزِ، فَأَحَبْتُ: بِأَنَّ الوَجْهَيْنِ جَائِزَانِ.

أَمَّا النَّصْبُ: فَلَهُ وَجْهَانِ، أَقْوَاهُمَا: أَنْ تَكُونَ «مَا» كَافَّةً لِـ «إِنَّ» عَنِ العَمَلِ فَلَا يَكُونُ فِي «الرُّحَمَاءُ» عَلَىٰ هَلذَا إِلاَّ النَّصْبُ، لأَنَّ «إِنَّ» إِذَا كُفَّتْ عَنِ العَمَلِ وَقَعَتْ بَعْدَهَا الجُمْلَةُ ابْتِدَائِيَّةً، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَمَلٌ، فَيَتَعَيَّنُ حِيْنَاذِ عَنِ العَمَلِ وَقَعَتْ بَعْدَهَا الجُمْلَةُ ابْتِدَائِيَّةً، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَمَلٌ، فَيَتَعَيَّنُ حِيْنَاذِ عَنِ العَمَلِ وَقَعَتْ بَعْدَهَا الجُمْلَةُ ابْتِدَائِيَّةً، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَمَلٌ، وَمِثْلُهُ (٢٠ : ﴿ إِنَّمَا نَصْبُ «الرُّحَمَاءِ» بِـ «يَرْحَمُ » إِذْ لَمْ يَبْقَ لَهَا تَعَلَّقُ بِـ «إِنَّ»، وَمِثْلُهُ (٢٠ : ﴿ إِنَّمَا كُونُ مِنْ نَصَبَ، وَفَائِدَةُ دُخُولِ «مَا» عَدَمُ عَلَيْ هَا عَلَىٰ هَا عَدَاهُ، فَتَثْبُتُ الرَّحْمَةُ لِلْرُّحَمَاءِ عَلَىٰ هَا عَدَاهُ، فَتَثْبُتُ الرَّحْمَةُ لِلْرُّحَمَاءِ هُونَ غَيْرِهِمْ.

وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ تَكُوْنَ «مَا» زَائِدَةٌ، وَ «إِنَّ» بِمَعْنَىٰ «نَعَمْ» وَزِيَادَةُ «مَا» كَثِيْرً، فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: (٣) ﴿إِنَّ هَا» كَثِيْرً، فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: (٣) ﴿إِنَّ هَا» كَثِيْرً، فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: (٣) ﴿إِنَّ هَا لَكُ رَجُلٌ: هَلَانِ لَسَلَحِرَانِ ﴾ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، حِيْنَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ:

<sup>=</sup> فِي اللَّاعَةِ». أَخْبَارُهُ فِي: نُزْهَةِ الأَلِبَّاءِ (٨٦)، وَمُعْجَم الأُدَبَاءِ (١١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>١) الحَدِيْث مَشْهُوْرٌ جِدًا، وَهُوَ مِنَ الأَحَادِيْثِ المُسَلْسَلَةِ بِالأَوَّلِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ٦٣.

لَعَنَ اللهُ نَاقَةً حَمَلَتْنِي إِلَيْكَ، فَقَالَ: (١) ﴿إِنَّ وَرَاكِبَهَا ﴾ وَهُو كَثِيْرٌ فِي الشِّعْرِ. فَإِنْ قِيْلَ: إِنَّمَا يَجِيْءُ ذَٰلِكَ بَعْدَ كَلَامٍ تَكُونُ جَوَابًا لَهُ، وَلَمْ تَسْبِقْ مَا

يُجَابُ عَلَيْهِ بـ«نَعَمْ».

قِيْلَ: إِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَفْظًا فَهُو سَابِقٌ تَقْدِيْرًا، فَكَأَنَّ قَائِلاً قَالَ لِلْنَبِيِّ عَيَالِةً: يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَرْحَمِ الخَلْقَ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَهَلذَا مِمَّا يَجُوْزُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ.

وَأَمَّا الرَّفْعُ: فَجَائِزٌ جَوَازًا حَسَنًا، وَفِيْهِ عِدَّةُ أَوْجُهِ.

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ «مَا» بِمَعْنَىٰ الَّذِي، وَالعَائِدُ إِلَيْهَا مَحذُوْفٌ، وَالعَائِدُ إِلَيْهَا مَحذُوْفٌ، و «الرُّحَمَاءُ» خَبَرُ «إِنَّ» وَالتَّقْدِيْرُ: إِنَّ الفَرِيْقَ الَّذِي يَرْحَمُهُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ.

فَإِنْ قِيْلَ: يَلْزَمُ مِنْ ذَٰلِكَ: أَنْ تَكُونَ «مَا» هُنَا لِمَنْ يَعْقِلُ؟

فَفِيْهِ جَوَابَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ «مَا» قَدِاسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَىٰ «مَنْ» كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا نَعْدِلُواْ فَوَالَحَدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَنَكُمُ ﴿ ، وَهُو كَثِيْرٌ فِي القُرْآنِ، وَمِنْهُ (٣): ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا فَوَالِحَدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَنَكُمُ ﴿ ، وَهُو كَثِيْرٌ فِي القُرْآنِ، وَمِنْهُ (٣): ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا فَوَالِحَدَةً اللَّهُ وَلَيْنِ . وَحَكَىٰ أَبُوزَيْدٍ عَنِ بَلْنَهَا ﴿ وَهُ وَكُنْ لَنَا » . العُرَب: «سُبْحَانَ مَاسَخَرَكُنَّ لَنَا» .

ُ**وَالثَّانِي**: أَنَّ «مَا» تَقَعُ بِمَعْنَىٰ «الَّذِي» بِلاَ خِلاَفٍ، و«الَّذِي» تُسْتَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) الرَّجُلُ هُوَ فُضَالَةُ بنُ شَرِيْكٍ. يُرَاجَعُ: «الجَنَىٰ الدَّانِي» (٣٩٨)، وَالمُغْنِي (٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النِّساء، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشَّمس.

فِيْمَنْ يَعْقِلُ، وَفِيْمَنْ لاَ يَعْقِلُ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَٰلِكَ بِمَا يَتَّصِلُ بِهَا، وَكَذَٰلِكَ فِي «مَا» لاَ سِيَّمَا إِذَا اتَّصَلَ بِهَا مَا يَصِيْرُ وَصْفًا، وَإِنَّمَا تَفْتَرِقُ «مَا» و «الَّذِي» فِي أَنَّ «الَّذِي» يُوْصَفُ بلَفْظِهَا، وَ«مَا» لاَ يُوْصَفُ بلَفْظِهَا.

فَإِنْ قِيْلَ: كَيْفَ يَصِحُّ هَـٰذَا وَ «الرُّحَمَاءُ» جَمْعٌ، وَ «مَا» بِمَعْنَىٰ «الَّذِي» مُفْرَدَةٌ، وَالمُفْرَدُ لاَ يُخْبَرُ عَنْهُ بالجَمْع؟

قِيْلَ: «مَا» يَجُوْزُ أَنْ يُخْبَرَ عَنْهَا بِلَفْظِ المُفْرَدِ تَارَةً، وَبِلَفْظِ الجَمْعِ أَخْرَىٰ، مِثْلُ «مَنْ» وَ«كُلِّ» قَالَ تَعَالَىٰ: (١) ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ﴾، وقَالَ في آية أُخْرَىٰ (٢): ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾، وكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: (٣) ﴿ بَكَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُو مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُو وَقَالَ فِي «كُلِّ» (٤): ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ وَكُلُّ هُمْ عَالِيهِ يَعْمَ لَلْهُ هُمْ عَالِيهِ وَهُو كُولُونَ فَيْ عَلَىٰ لَفْظِ «مَنْ» وَهُمَا وَدُكُلّ وَلَا عَلَىٰ لَفْظِ «مَنْ» وَهُمُ وَلَا عَلَىٰ مَعَانِيْهَا.

وَأَمَّا «الَّذِي» فَقَدِاسْتُعْمِلَتْ مُفْرَدَةً لِلْجِنْسِ، وَرَجَعَ الضَّمِيْرُ تَارَةً إِلَىٰ لَفْظِهَا مُفْرَدًا، وَتَارَةً إِلَىٰ مَعْنَاهَا مَجْمُوْعًا، قَالَ تَعَالَىٰ: (٦) ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ

سورة الأنعام، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) سورة النَّمل.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة.

الذي استَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْعِرُونَ شَيْ ، فَجَاءَ الضَّميْرُ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : (١) ﴿ وَٱلَّذِى يَبْصِرُونَ شَيْ ، فَأَعَادَ الضَّميْرَ بِلَفْظ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُ اللهُ عُمُ ٱلْمُنَّقُونَ شَيْ ، فَأَعَادَ الضَّميْرَ بِلَفْظ الجَمْعِ ، فَكَذَلكَ فِي قَوْله: ﴿ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ » وَلَكَ عَلَىٰ الجَمْعِ ، فَكَذَلكَ فِي قَوْله: ﴿ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ » وَلَكَ عَلَىٰ هَاسَبَقَ . هَاذَا الوَجْهِ أَنْ تَجْعَلَ ﴿ إِنَّ » العَامِلَةَ ، وَأَنْ تَجْعَلَهَا بِمَعْنَىٰ ﴿ نَعَمْ » عَلَىٰ مَا سَبَقَ .

الوَجْهُ الثَّانِي مِنْ وُجُوهِ «مَا» الَّتِي يَجُونُ مَعَهَا رَفْعُ «الرُّحَمَاءِ»: أَنْ تَكُونَ «مَا» نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ فِي مَوْضِعِ فَرِيْقِ أَوْ قَبِيْلٍ، وَ«يَرْحَمُ» صَِفَةٌ لَهَا، وَ«الرُّحَمَاءُ» الخَبَرُ، وَالعَائِدُ مِنَ الصِّفَةِ إِلَىٰ المَوْصُوفِ مَحْذُوفَ، تَقْدِيْرُهُ: إِنَّ فَرِيْقًا يَرْحَمُهُ اللهُ: الرُّحَمَاءُ.

فَإِنْ قِيْلَ: كَيْفَ يَصِحُ الابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ، وَالإِخْبَارُ بِالمَعْرِفَةِ عَنْهَا؟ قِيْلَ: النَّكِرَةُ هُنَا قَدْ خُصِّصَتْ بِالوَصْفِ، وَ «الرُّحَمَاءُ» لاَ يُقْصَدُ بِهِمْ قَصْدَ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ، فَكَانَ فِيْهِ كَذٰلِكَ نَوْعُ إِيْهَامٍ، فَلَمَّا قَرُبَتْ (٢) النَّكِرَةُ هُنَا بِالصَّفَةِ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ، فَكَانَ فِيْهِ كَذٰلِكَ نَوْعُ إِيْهَامٍ، فَلَمَّا قَرُبَتْ (٢) النَّكِرَةُ هُنَا بِالصَّفَةِ مِنَ المَعْرِفَةِ، وَقَرُبَتِ المَعْرِفَةُ (٢) مِنَ النَّكِرَةِ بِمَا فِيْهَا مِنْ إِبْهَامٍ صَحَّ الإِخْبَارُ بِهَا عَنْهَا، عَلَىٰ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّكِرَاتِ يُحْرَىٰ مَحْرَىٰ المَعَارِفِ فِي بَابِ الإِخْبَارِ إِذَا حَصَلَتْ مِنْ ذَلِكَ فَائِدَةٌ، وَالفَائِدَةُ هُنَا حَاصِلَةٌ.

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ «مَا» مَصْدَرِيَّةً، وَفِي تَصْحِيْحِ الإِخْبَارِ عَنْهَا بِـ «الرِّحْمَاءِ» ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ.

<sup>(</sup>١) سورة الزُّمر.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «قرنت» فيهما.

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ المَصْدَرُ هُنَا بِمَعْنَىٰ المَفْعُونِ، تَقْدِيْرُهُ: إِنَّ مَرْحُومَ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ، وَمِنْهُ: (١) ﴿ هَنَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ، وَمِنْهُ: (١) ﴿ هَنَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ الرُّحَمَاءُ، وَمِنْهُ: (١) ﴿ هَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴿ وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴿ وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنهُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنهُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكُنهُ وَاللَّهُ مُنْ الكِتْمَانَ لاَ مَصْدَرِيَّةٌ: أَيْ كِتْمَانُكُمْ ، وَكِتْمَانُكُمْ بِمَعْنَىٰ مَكْتُومُ مَكُمْ ؛ لأَنَّ الكِتْمَانَ لاَ يَظْهَرُ ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ المَكْتُومُ .

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ المُضَافَ إِلَىٰ المَصْدَرِ، أَوْ إِلَىٰ الخَبَرِ: مَحْدُوْفٌ، تَقْدِيْرُهُ: إِنَّ ذَوِي رَحْمَةِ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ، أَيْ: المُسْتَحِقُوْنَ لَهَا، أَوْ إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ حَقُّ الرُّحَمَاءِ، وَمِثْلُ هَلْذَيْنِ الوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٣) ﴿ وَلَكِنَّ الرَّحْمَاءِ، وَمِثْلُ هَلْذَيْنِ الوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (٣) ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ، أَوْ لَلْكِنَّ البِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ؟ البِرِّ مَنْ آمَنَ البِرِّ بِرُّ مَنْ آمَنَ؟ البِرِّ مَنْ آمَنَ الرُّحَمَاءُ» الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ لاَ تُقَدِّرَ حَذْفَ مُضَافٍ، غَيْرَ أَنَكَ تَجْعَلُ (الرُّحَمَاءُ» هُمُ الرَّحْمَةُ عَلَىٰ المُبَالَغَةِ، كَمَا قَالُوا: رَجُلٌ عَدْلٌ، وَرَجُلٌ زَوْرٌ، وَرَجُلٌ هُمُ الرَّحْمَةُ عَلَىٰ المُبَالَغَةِ، كَمَا قَالُوا: رَجُلٌ عَدْلٌ، وَرَجُلٌ زَوْرٌ، وَرَجُلٌ

عِلْمٌ، وَقَوْمٌ صَوَّمٌ، إِذَا كَثُرَ مِنْهُمْ ذَٰلِكَ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْخَنْسَاءِ (٤): تَرْتَعُ مَارَتَعَتْ، حَتَّىٰ إِذَا إِدَّكَرَتْ فَا إِنَّا مَا هِيَ إِقْبَالٌ وإِذْبَارُ فَثَبَتَ بِمَاذَكَرْنَاهُ وَهُو قَوْلُ مَنْ زَعَمَ امْتِنَاعَ الرَّفْع فِي «الرُّحَمَاءِ» وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ١١.

<sup>(</sup>۲) سورة القرة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) دِيْوَانُهَا شَرْحُ تَعْلَب (٣٨٣).

7٨٩- يَحْيَىٰ بِنُ يَحْيَىٰ الأَرْجِيْ الفَقِينَهُ (١) مَاحِبُ كِتَابِ (انِهَايَةِ المَطْلَبِ فِيهِ عَذُو فِي عِلْمِ المَذْهَبِ وَهُو كِتَابُ كَبِيرٌ جِدًّا، وَعِبَارَتُهُ جَزْلَةٌ ، حَذَا فِيهِ حَذْو (نِهَايَةِ المَطْلَبِ لَإِمَامِ الحَرَمَيْنِ الجُويْنِيُ الشَّافِعِيِّ (٢) ، وَأَكْثُرُ اسْتِمْدَادُهُ مِنْ لَيْهَايَةِ المَطْلَبِ لَإِمَامِ الحَرَمَيْنِ الجُويْنِيُ الشَّافِعِيِّ (٢) ، وَأَكْثُرُ اسْتِمْدَادُهُ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَقِيْلٍ فِي «الفُصُولِ» وَمِنَ «المُجَوَّدِ» وَفِيْهِ تَهَافُتُ كَثِيْرَةٌ ، حَتَّىٰ فِي كَتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَبَابِ المِيَاهِ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ ذَكَرَفِي فُرُوعِ الأَجُرِّ المَجْبُولِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَبَابِ المِيَاهِ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ ذَكَرَفِي فُرُوعِ الأَجُرِّ المَجْبُولِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَالْمُ لَكُورًا فِي تَصَوَّرُ هَاذِهِ الفُرُوعَ ، وَلَمْ يَفْهَمْهَا بِالكُلِّيَّةِ ، وَأَظُنُ هَاذَا الرَّجُلَ كَانَ اسْتِمْدَادُهُ مِنْ مَجَرَّدِ المُطَالَعَةِ ، وَلاَ يَرْجِعُ إِللْكُلِّيَّةِ ، وَأَظُنُ هَاذَا الرَّجُلَ كَانَ اسْتِمْدَادُهُ مِنْ مَجَرَّدِ المُطَالَعَةِ ، وَلاَ يَرْجِعُ الْمَعْمَلَةِ ، وَأَظُنُ هَالَهُ الرَّجُلَ كَانَ اسْتِمْدَادُهُ مِنْ مَجَرَّدِ المُطَالَعَةِ ، وَلاَ يَرْجِعُ الْمَالِقَةِ ، وَلاَ وَجَدْتُهُ مَذَكُورًا فِي تَارِيْخِ ، وَيَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِي الحَرَّانِيِّ . وَلاَ يَرْجِعُ اللَّيْ الْمُحَدِّدُ وَلَا فِي تَارِيْخِ ، وَيَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِي الْمُحَدِّدُ وَلَا يَعْمَلُ وَلُولُ إِنْ الولِيْدِ المُحَدِّدُ وَلَا يَعْلَلْ الْنَ عَلَىٰ الْمُ الْمُولِ الْوَلِيْدِ المُحَدِّدُ وَلَا مَعْ يَوْدُ مَلَى فَلَيْ الْمُعَلِّ فِي كَلامِ الْمُعَلِّ وَلَمْ يَرْدُ عَلَىٰ ظَنِي الْمُحَدِّدُ وَلَا فَي مَلَوْلِ اللّهُ وَلَا مَعْمُدُ السِّقَمَاءُ اللَّهُ وَلَا مَحْمَدُ وَزُهَّادِهِمْ ، وَلَمْ يَرِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ . مُحَمِّدُ السُّقَيْمُ ، الفَرَعْ مِنْ عَلَى الْمُورَا الْمُعَلِي الْمُعَدِّي الْمُورِ الْمُ الْمُولِ الْمُولُ اللّهُ وَلَى اللْمُلْقُ مُ الْمُ الْمُولِ اللهُ الْمُعَلِّ وَرُا الْمُولِ اللهُ الْمُعَلِّ وَلَا وَمُعْمِدُ السَّعُمُ مِنْ المُعَلِّ مُ اللْمُ الْمُولُ الللْمُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُو

<sup>(</sup>۱) ۲۸۹ ـ يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ (؟ ـ بعد ۲۸۹ ـ):

أخبارُهُ في: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١١٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٥٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١١٧). وَيُرَاجَعُ: المَدْخَلُ لابنِ بَدْرَانِ (٢١١).

<sup>(</sup>٢) عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يُوسُفَ (ت: ٤٧٨هـ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

 <sup>(</sup>٣) عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، أَبُومَنْصُورِ بنِ الوَلِيْدِ البَغْدَادِيُّ الحَرِيْمِيُّ الحَنْبَلِيُّ
 (٣) عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، أَبُومَنْصُورِ بنِ الوَلِيْدِ البَغْدَادِيُّ الحَرِيْمِيُّ الحَنْبَلِيُّ
 (٣) عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، أَبُومَنْصُورِ بنِ الوَلِيْدِ البَغْدَادِيُّ الحَرِيْمِيُّ الحَنْبَلِيُّ

<sup>(</sup>٤) ٢٩٠ \_ أَبُوعَبُدِ اللهِ السَّامُرِّيُّ (٥٣٥ \_٦١٦هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٢٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٣٦)، وَمُخْتَصَرِهِ=

أَبُوعَبْدِاللهِ وَيُلَقَّبُ «نَصِيْرُ الدِّيْنِ»، وَيُعْرَفُ بِهِ «ابْنِ سُنَيْنَةَ» بِسِيْنِ مُهْملَةٍ مَضْمُو ْمَةٍ، وَنُونَيْنِ مَفْتُو ْحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ لَهُ هَلكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ نُقْطَة (۱)، وَقَالَ : وَجَدْتُهُ بِخَطِّ شَيْخِنَا ابْنِ الأَحْضَرِ، وَقَالَ القَطِيْعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ القَاسِمِ المَعْرُوْفُ بِهِ ابْنِ بسيْنَة» وَهُو تَصْحِيْفٌ، وَنَسَبَهُ ابْنُ النَّجَارِفَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ وَنَسَبَهُ ابْنُ النَّجَارِفَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ وَنَسَبَهُ ابْنُ النَّجَارِفَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ قَاسِمِ بْنِ إِذْرِيْسَ المَعْرُوفُ بِهِ ابْنِ سُنَيْنَةَ». وُلِدَ سَنَة خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ البَطِّيِّ ، وَأَبِي حَكِيْمٍ النَّهْرَوانِيِّ ، وَعَبْدِاللَّطِيْفِ (۲) بِهُ الْفَوْدِ بِهِ الْفَوْدِ إِلَيْ سَعْدِ بِهِ بِهِ الْفَقْهِ عَلَىٰ أَبِي حَكِيْمٍ ، وَلاَرْمَهُ مُدَّةً ، وَبَرَعَ فِي الفِقْهِ وَالفَرَائِضِ ، وَصَنَّفَ فِيْهَا تَصَانِيْفَ مَشْهُوْرَةً مِنْهَا: كِتَابُ «المُسْتَوْعِبَ» (٣) فِي الفَقْهِ وَالفَرَائِضِ ، وَصَنَّفَ فِيْهَا تَصَانِيْفَ مَشْهُوْرَةً مِنْهَا: كِتَابُ «المُسْتَوْعِبَ» (٣) فِي وَالفَرَائِضِ ، وَصَنَّفَ فِيْهَا تَصَانِيْفَ مَشْهُوْرَةً مِنْهَا: كِتَابُ «المُسْتَوْعِبَ» (٣) فِي

<sup>&</sup>quot; (الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٤٢). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٣/ ٢٣٦)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ٢٧)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٧٠)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ لابنِ الفُّوطِيِّ (٥/ ٣٥٤)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٢/ ١٤٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣١٦)، الفُوطِيِّ (٥/ ٣٥٤)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٢/ ١٤٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣١٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٧٠) (٧/ ٢١٦)، وَالمَدْخَلُ لابنِ بَدْرَانَ (٢١٧). وَرَفَعَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ نَسَبِهِ سَبَقَتْ.

<sup>(</sup>١) تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «عبداللطف» خَطأً طِبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٣) حُقِّقَ جُزْؤُهُ الأُوَّلُ في جَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُوْدِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَحَقَّقَ الجُزْءَ النَّانِي صَدِيْقُنَا فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ الدُّكْتور عَبْدُالرَّحْمِنِ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ الدَّاوُد \_ حَفِظَه الله \_ رِسَالَة عِبْدُالعَزِيْزِ الدَّاوُد \_ حَفِظَه الله \_ رِسَالَة عِبْدُالقَادِرِ عِلْمِيَّةُ بِجَامِعةِ الإمام مُحَمَّدُ بن سُعُوْدٍ أَيْضًا، وَلَمْ يُنْشَرْ بَعْدُ. وَوَصَفَهُ الشَّيْخ عَبْدُالقَادِرِ ابنُ بَدْرَان في المَدْخَلِ الكِتَابَ بأنَّهُ «مُخْتَصَرُ الأَلْفَاظِ كَثِيْرُ الفَوَائِدِ وَالمَعَانِي. قَالَ: وَبِالجُمْلَةِ فَهُو كِتَابٌ أَحْسَنُ مَتْنِ صُنِّفَ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وأَجْمَعُهُ ».

الفِقْهِ وَكِتَابُ "الفُرُوْقِ" (١) ، وَكِتَابُ "البُسْتَانِ" فِي الفَرَائِضِ. وَوَلِيَ القَضَاءَ بِـ "سَامُرًا" وَأَعْمَالِهَا مُدَّةً (٢) ، ثُمَّ وَلِيَ القَضَاءَ وَالحِسْبَةَ بِـ "بَغْدَادَ" ثُمَّ عُزِلَ عَنِ القَضَاء وَالحِسْبَة بَ ثُمَّ عُزِلَ عَنْهَا وَوَلِي إِشْرَافَ دِيْوَانِ الرِّمَامِ ، عَنِ القَضَاء ، وَبَقِي عَلَىٰ الحِسْبَةِ ، ثُمَّ عُزِلَ عَنْهَا وَوَلِي إِشْرَافَ دِيْوَانِ الرِّمَامِ ، وَعُزِلَ أَيْضًا ، وَلُقِّبَ فِي أَيَّامِ وِلاَيَتِهِ "مُعْظَّمَ الدِّيْنِ" (٣) وَلَمَّا عُزِلَ عَنْهُ أُلْزِمَ بَيْتَهُ وَعُزِلَ أَيْضًا ، وَلُقِّبَ فِي أَيَّامِ وِلاَيَتِهِ "مُعْظَّمَ الدِّيْنِ" (٣) وَلَمَّا عُزِلَ عَنْهُ أُلْزِمَ بَيْتَهُ مُدَّةً ، ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فِي العَوْدِ إِلَىٰ بَلَدِهِ ، فَعَادَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ" فِي الْحِوْدِ إِلَىٰ بَلَدِهِ ، فَعَادَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ" فِي الْحَوْدِ إِلَىٰ بَلَدِهِ ، فَعَادَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ" فِي الْحَوْدِ إِلَىٰ بَلَدِه ، فَعَادَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ" فِي الْمَوْدِ وَإِلَىٰ بَلَدِه ، فَعَادَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ" فِي الْعَوْدِ وَالَّذَ بَلَهُ مَ أَلِيْهَا مُولِكُولَ أَيْهَا مُولَوْلُ أَوْنَ لَهُ وَي الْعَوْدِ إِلَىٰ بَلَدِهِ ، فَعَادَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ "بَعْدَادَ" فِي الْمَامِ ، وَبِهَا تُونُولَى أَيْنَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَامِ ، وَبِهَا تُونُولُولَ أَلَمْ الْمُؤْلِلُ الْمَعْلُولُ الْقَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ شَيْخًا جَلِيْلاً، فَاضِلاً، نَبِيْلاً، حَسَنَ المَعْرِفَةِ بِالمَدْهَبِ وَالخِلاَفِ، لَهُ مُصَنَّفَاتُ فِيْهِمَا حَسَنَةُ، وَمَا أَظُنَّهُ رُوَىٰ شَيْعًامِنَ الحَدِيْثِ. وَذَكَرَ ابْنُ السَّاعِي المُؤرِّخُ: أَنَّهُ كَتَبَعَنْهُ، وَأَجَازَ لِلْشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ الزَّجَّاجِ (٤).

وتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ السَّابِعِ عِشْرَي رَجَبٍ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسِتِّمَاثَةَ بِ «بَغْدَادَ» وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِ «النِّظَامِيَّةِ»، وَأَمَّ النَّاسَ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ عَبْدُالعَزِيْرِ بْنُ دُلَفِ (٥) وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ».

وَفِي كِتَابَيْهِ «المُسْتَوْعِبَ» وَ«الفُرُوقُ» فَوَائِدُ جَلِيْلَةٌ، وَمَسَائِلُ غَرِيْبَةٌ،

<sup>(</sup>١) طُبعَ الجُزْء الأوَّل مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي «تَارِيْخِ الإسلامِ»: «وَلِيَ القَضَاءَ بِه «سَامُرَّاء» سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ وَبَقِيَ قَاضيًا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَة».

<sup>(</sup>٣) مَجْمَعُ الآدَابِ لابنِ الفُوطِيِّ (٥/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) تُوُفِّيَ سَنَةَ (٦٨٥هـ) حَنْبَلِيُّ ذَكَرَهُ المُوَّلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٥) توفي سنة (٦٣٧هـ) حَنْبَلِيٌّ ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِه.

وَرَأَيْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الوَلِيْدِ المُحَدِّثُ (١) رِسَالَةً إِلَيْهِ يُعَاتِبُهُ فِيْهَا عَلَىٰ قَوْلِهِ: إِنَّ أَحَادِيْثَ الصِّفَاتِ لاَ تُقْبَلُ؛ لِكَوْنِهَا أَخْبَارَ آحَادٍ، وَبَسَطَ القَوْلَ فِي ذٰلِكَ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ أَهْلِ الحَدِيْثِ، وَمَلأَهَا بِالأَحَادِيْثِ وَالآثَارِ المُسْنَدَةِ.

٢٩١ ـ عُثْمَانُ بْنُ مُقْبِلِ (٢) بْنِ قَاسِمِ الْيَاسِرِيُ: (٣)، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ، الْفَقِيْهُ، الوَاعِظُ أَبُو عَمْرِو، وَيُلَقَّبُ: ﴿جَمَالُ الدِّيْنِ»، مِنْ أَهْلِ «الْيَاسِرِيَّةِ» قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ «بَغْدَادَ» وَسَمِعَ بِهَا مِن ابْنِ الْخَشَّابِ، مِنْ قُرَىٰ «بَغْدَادَ» وَسَمِعَ بِهَا مِن ابْنِ الْخَشَّابِ، وَشُهْدَةً، وَطَبَقَتِهِمَا، وَمَنْ دُوْنَهُمَا، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ الْمَنِّيِّ، وَتَكَلَّمَ فِي الْمَسَائِل وَوَعَظَ.

قَالَ النَّاصِحُ بنُ الحَنْبَلِيِّ: سَمِعَ درْسَ شَيْخِنَا ابْنِ المَنِّيِّ سِنِينَ، وسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ، وَسَمِعْتُ بَقَرَاءَتِهِ، وَوَعَظَ، وَلاَزَمَ الوَعْظ، وَتَقَدَّمَ فِي الوَعْظِ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ، وَسَمِعْتُ بَقَرَاءَتِهِ، وَوَعَظَ، وَلاَزَمَ الوَعْظ، وَتَقَدَّمَ فِي الوَعْظِ إِلَىٰ غَايَةٍ تَمَيَّزَ بِهَا عَنْ نَظَائِرِهِ، فِي صَلاح وَدِيْنٍ وَسَمْتٍ.

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٠٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٣٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٣٧)، وَدَيْلُ وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٤٣). وَيُرَاجَعُ: مُعْحَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٤٨٨)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لاَبْنِ النَّجَّارِ (٢/ ٢٤٠)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَقِيَّاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٨٦)، وَالمُشْتَبَةُ لِرَيْخِ بَغْدَادَ لاَبْنِ النَّجَّارِ (١/ ٢٤٠)، وَالمَشْتَبَةُ الإِسْلاَمِ (٣٠٣)، وَالمُؤْفِي (١/ ٤٢٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٣٠٣)، وَالوَافِي بِالوَفِيَّاتِ (١/ ٢٥٥)، وَالتَّوْضِيْحُ لابنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ (١/ ٣٢٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٩٥).

مَّ أَخُوْهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقْبِل بِنِ قَاسِمِ الْيَاسِرِيُّ (ت: ٦٢٧هـ) لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤَلِّفُ، نَسْتَدْرِكْهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَٰيْ.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ قَبْلَ صَفْحَتَيْنِ.

<sup>(</sup>Y) في (ط) «مقل» خطأ طباعةٍ.

<sup>(</sup>٣) ٢٩١ ـ ابْنُ مُقْبِل اليَاسِرِيُّ: (٥٥٠ ـ ٢١٦هـ).

وَذَكَرَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي الجَيْشِ فِي شُيُوْخِهِ، وَقَالَ: لَهُ تَصَانِيْفُ، وَقَدْ حَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَأَظُنُّ ابْنَ الصَّيْرَفِيِّ الحَرَّانِيَّ سَمِعَ مِنْهُ، وَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّانِ قَلْ الرَّسْعَنِيُّ.

قَالَ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ: حَدَّثِنِي الحَافِظُ تَقِيُّ الدِّيْنِ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الأَزْهَرِ الصَّرِيْفِيْنِيُّ قَالَ: مَاتَ - يَعْنِي اليَاسِرِيَّ - يَوْمَ الخَمِيْسِ ضُحَىٰ نَهَارَ الحَادِي الصَّرِيْفِيْنِيُّ قَالَ: مَاتَ - يَعْنِي اليَاسِرِيَّ - يَوْمَ الخَمِيْسِ ضُحَىٰ نَهَارَ الحَادِي وَالعِشْرِيْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ. قَالَ الحَافِظُ: وَحَضَرْتُ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ. قَالَ الحَافِظُ: وَحَضَرْتُ وَالعِشْرِيْنَ مَنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةً وَسِتِّمَائَةً . قَالَ الحَافِظُ: وَحَضَرْتُ لَيُعَازَتَهُ ، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِجَامِعِ القَصْرِ فِي خَلْقٍ كَثِيْرٍ ، وَجَمِّ غَفِيْرٍ ، بِحَيْثُ لَمْ جَنْازَةِ أَكْثَرَ خَلْقًا مِنْهَا ، وَامْتَلاَّ الجَامِعُ بِحَيْثُ لاَ يَكَادُ الإِنسَانُ أَشَاهِدْ عِدَادَ جِنَازَةٍ أَكْثَرَ خَلْقًا مِنْهَا ، وَامْتَلاَّ الجَامِعُ بِحَيْثُ لاَ يَكَادُ الإِنسَانُ

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ ٦١٦ هـ:

392 - مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ أَبِي بِكُرِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ سَعْدٍ، الفَقِيْهُ، نَجْمُ الدِّيْنِ، أَبُوعَبْداللهِ المَعْرُوْفُ بِهِ "القَاضِي" المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: "وَكَانَ فَقِيْهًا، حَافِظًا، وَاعِظًا، حَصَّلَ مِنَ السَّمَاعِ وَالكُتُبِ شَيْئًا كَثِيْرًا"، قَالَ ابنُ المُسْتَوْفَىٰ في تَارِيْخِ إِرْبل: "أَحَدُ المَقَادِسَةِ الَّذِيْنَ رَحَلُوا في طَلَبِ الحَدِيْثِ، وَأَخَدُوهُ عَنْ مَشَايِخ "العِرَاقِ" وَ"نَيْسَابُورَ" وَغَيْرِهِمْ سَكَنَ "المَوْصِلَ" فَتَوَلَّىٰ دَارِ الحَدِيْثِ بِهَا. . . " قَالَ: وَأَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "المَجْد وَغَيْرِهِمْ سَكَنَ "المَوْصِلَ" فَتَوَلَّىٰ دَارِ الحَدِيْثِ بِهَا. . . " قَالَ: وَأَلَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: "المَجْد المُظَفِّرِيَّ " ذَكَرَ فِيْهِ طَرَفًا مِنْ أَخْبَارِ الأُمْرَاءِ، وَأَبُوابًا في ذِكْرِ العَدْلِ وَذَمِّ الظُلْمِ وأَدْعِيةٍ». المُظَفِّرِيَّ " ذَكَرَ فِيْهِ طَرَفًا مِنْ أَخْبَارِ الأُمْرَاءِ، وَأَبُوابًا في ذِكْرِ العَدْلِ وَذَمِّ الظُلْمِ وأَدْعِيةٍ». المُظَفِّرِيَّ " ذَكَرَ فِيْهِ طَرَفًا مِنْ أَخْبَارِ الأُمْرَاءِ، وَأَبُوابًا في ذِكْرِ العَدْلِ وَذَمِّ الظُلْمِ وأَدْعِيةٍ». المُطْفَرِيَ " ذَكَرَ فِيْهِ طَرَفًا مِنْ أَخْبَارِ الأَمْرَاءِ، وَأَبُوابًا في ذِكْرِ العَدْلِ وَذَمِّ الطُلْمِ وأَدْعِيةٍ». وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٦٨)، وَتَارِيْخِ إِرْبِلَ (١/ ١٦٨)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٣٩٥)، والمُحْتَصَرِ المُحْتَصِرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصِرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصِرِ المُحْتَصِرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصِرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصَرِ المُحْتَصِرِ المُحْتَصَرِ المُعْتَعِيْقِ اللْعَلَةِ (١/ ١٥٠٠)، وتَارِيْخِ الإسلامِ (١٣٠٠)، وتَارِيْخِ الإسلامِ (١٣٢٠).

<sup>(</sup>١) في (ط): «عبدالرزاق».

يَجِدُ إِلاَّ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ: إِنَّهُ دُونَ بِ (بَابِ حَرْبِ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. ٢٩٢ مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي المَكَارِمِ الفَضلُ (١) بْنُ بُخْتِيَارِ بْنِ أَبِي نَصْرِ البَعْقُوبِيُ (٢)، الحَجَّةِ الخَطِيْبُ، الوَاعِظُ، أَبُوعَبْدِ اللهِ، وَيُلَقَّبُ (بَهَاءُ الدِّيْنِ) وَيُعْرَفُ بِ (الحُجَّةِ الخَطِيْبُ، الوَاعِظُ، أَبُوعَبْدِ اللهِ، وَيُلَقَّبُ (بَهَاءُ الدِّيْنِ) وَيُعْرَفُ بِ (الحُجَّةِ الخَوْرِيُّ وَلَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ بِ (بَعْقُوبَا) (٣). ذَكَرَ أَنَّ مَو لِلدَهُ فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ بِ (بَعْقُوبَا) (٣). وَسَمِعَ بِ (بَعْدُ اللهُ غِيْثِ الحَرْبِيِّ، وابْنِ وَسَمِعَ بِ (بَعْدُ اللهُ عِيْثِ الحَرْبِيِّ، وابْنِ السَمِعَ بِ (بَعْقُوبَا) وَوَعَظَ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ وَسَمِعَ بِ (المَّعْنِثِ الحَطَابَةَ بِبَلْدَةِ (بَعْقُوبَا) وَوَعَظَ، وَسَكَنَ (دَقُو قَا) (٤)، وَعَيْرِهِمَا، وَوَلِيَ الخَطَابَةَ بِبَلْدَةِ (بَعْقُوبَا) وَوَعَظَ، وَسَكَنَ (دَقُو قَا» (٤)، وَعَيْرِهِمَا، وَوَلِيَ الخَطَابَةَ بِبَلْدَةِ (بَعْقُوبَا) وَوَعَظَ، وَسَكَنَ (دَقُو قَا» (٤)، وَعَيْرِهِمَا، وَوَلِيَ الخَطَابَةَ بِبَلْدَةِ (بَعْقُوبَا) وَوَعَظَ، وَسَكَنَ (دَقُو قَا» (٤)، وَحَدَّثَ بِهَا وَهِمْ ، فَعَرَفَ الخَطَأَ وَعُمْ وَيَهُا وَهُمْ ، فَعَرَفَ الخَطَأَ وَعُمْ وَالَ وَقَدْ تُثَبِّعَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَدْ تُثَبِّعَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَدْ تُثَبِّعَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ:

## (١) ٢٩٢ ـ الحُجَّةُ البَعْقُوْبِيُّ (٤٣٥ - ٦١٧ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٠٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٣٨)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّدِّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٤٣). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ١٦٥)، وَعُودُدُ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٤٣)، وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٣/ ١٥)، وَتَارِيْخُ وَعُقُودُ المُجْمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (٦/ ورقة ٢٢٢)، وَالتَّكُمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١١)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٧٩)، إِرْبِلَ (١/ ١٩٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٧٩)، وَمِيْزَانُ الاغْتِدَالِ (٤/ ٩)، وَالمُغْنِي فِي الضُّعَفَاءِ (٢/ ٢٢٤)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (٥/ ٣٤٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «اليَعْقُوبِي».

 <sup>(</sup>٣) في (ط) «يَعْقُوبْنَا» وكلاهُمَا تَحْرِيْفٌ. وَ «بَعْقُوبْنَا» مَدِيْنَةٌ في شَمَالِ شَرْقِيِّ «بَعْدَادَ» يُرَاجَعُ:
 مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ٥٣٧)، وَهِيَ لاَ تَزَالُ عَلَىٰ تَسْمِيَتِهَا، زُرْتُهَا مِرَارًا.

<sup>(</sup>٤) مَدِيْنَةٌ بَيْنَ «إِرْبِلَ» وَ«بَغْدَادَ»، يُنسَبُ إِلَيْهَا بَعْضُ الحَنَابِلَةِ . يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) هَلْذَا الكَلَامُ مُفَادٌ مِنْ كَلَامِ ابنِ الدُّبَيْئِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: «وَكَانَ قَدْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مِنْ «سُنَنِ=

وَصَنَّفَ كِتَابَ «غَرِيْبِ الحَدِيثِ» وَحَدَّثَ بِهِ بِـ ﴿ إِرْبِلَ »(١).

قُلْتُ: وَصَّنَّفَ «شَرْحَ العِبَادَاتِ الخَمْسِ (٢)» لأبِي الخَطَّابِ وَقَرَأَهُ عَلَىٰ

أَبِي عَبْدِالرَّحْمَانِ النَّسَائِيِّ اذَكَرَ أَنَّهَا ثُلَاثِيًّات للنَّسَاثِيِّ، وَكَانَتْ وَهْمًا وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ لَهُ 
ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ إِبْرَاهِيْم بنِ بَدْرِ المَذْكُورِ، فَعَرَفَ الخَطَأَ فِي ذٰلِكَ فَتَرَكَ رِوَايَتَهَا 
وَنَقَلَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنِ الحَافِظِ ابنِ النَّجَّارِ قَوْلَهُ: «وَرَوَىٰ بِهَا عَنْ أَبِي الوَقْتِ، وَعَنْ 
جَمَاعَةٍ مَجَاهِيْلَ، وَظَهَرَ كَذِبُهُ وَتَخْلِيْطُهُ " وَقَالَ ابنُ نُقْطَةً: «لَمْ يَكُنْ ثِقَةً، وَكَانَ جَاهِلًا ،
بضَاعَتُهُ التَّذْوِيْرُ ".

(١) فِي «تَارِيْخِ إِرْبِلَ»: «وَسَمِعَهُ عَلَيْهِ بِه إِرْبِلَ» جَمَاعَةٌ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ».

(٢) طُبِعَ في مَكْتَبَةِ العُبَيْكَان في الرِّياض سَنَةَ (١٤١هـ) بِتَحْقِيْقِ صَدِيْقِنَا الفَاضِلِ الشَّيْخِ فَهْدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمانِ بنِ ثُنيَّان العُبَيْكَان \_ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ وَأَصْلُهُ لأَبِي الخَطَّابِ مَحْفُوظِ ابنِ أَحْمَدَ الكلوَذَانِيِّ (ت: ١٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦١٧هـ):

394 ـ أَكُمْلُ بِنُ أَحْمَدَ بِنُ مَسْعُوْدِ بِنِ عَبْدِالوَاحِدِ بِنِ مَطَرِ الهَاشِمِيُّ البَغْدَادِيُّ، ذَكَرَ المُحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِهِ (٣٣١)، وَذَكَرَهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٣٣٨) باسْم عَبْدِاللهِ بِنِ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِهِ (٣٣١)، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَه اللهِ ـ ابْنَهُ أَحْمَدَ بِنَ أَكْمَلُ (ت: التَّكْمِلَةِ أَحْمَدُ بِنَ أَكْمَلُ عَنْ أَبِي الوَقْتِ وَغَيْرِهِ. وَرَوَىٰ عَنه اللَّبَيْثِيُّ وَأَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَقْبَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٩)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٣٣١)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٥٧)، وَأَبُوهُ أَفْضَلُ بِنُ مَسْعُوْدِ (ت: ١٩٥٩)، وَأَخُوهُ أَفْضَلُ بِنُ مَسْعُوْدِ (ت: ١٩٥٩)، وَأَكُوهُ أَفْضَلُ بِنُ مَسْعُوْدِ (ت: ١٩٥٩)، وَأَكُوهُ أَفْضَلُ بِنُ مَسْعُوْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْرُوفُ بِ «ابنِ السَّدِرَاكُهُ مَلَ الهَعْرَ اللهَ المَعْرُوفُ بِ «ابنِ الخِيَارِيِّ» مُوفَقُ الدِّيْنِ، أَبُوعَبْدِاللهِ، ذَكَرَهُ ابنُ الفُوطِيِّ، وَنَصَّ عَلَىٰ أَنَّهُ حَنْبَلِيٍّ. أَخْبَارُهُ في : تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٢/ ٤٧٨)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥ / ٩٩)، قَالَ ابنُ الفُوطِيِّ: = تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٢/ ٤٧٨)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥ / ٩٩)، قَالَ ابنُ الفُوطِيِّ: = نَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٢/ ٤٧٨)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥ / ٩٩٥)، قَالَ ابنُ الفُوطِيِّ: = نَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٢/ ٤٧٨)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥ / ٩٩٥)، قَالَ ابنُ الفُوطِيِّ:

\_\_\_\_\_\_

وَجَدَّتُهُ لأُمِّهِ: سِتُّ السُّعُوْدِ أَمَةُ الوَهَّابِ بِنْتُ أَبِي نَصْرٍ هِبَةِ اللهِ بنِ عَلِيِّ المُجَلِّي، وَمِرْآةِ الحَجِنَانِ (٨/ ٢/ ٢١٦)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٢٤)، وَالمُحْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٣٣)، وَتَوْضِيْح المُشْتَبَهِ (٢/ ٤٦٢) وَغَيْرِهَا.

396 - وَابْنُهُ: أَبُوالحَسَنِ عَلَيٌّ، سَمِعَ مِنْ يَحْيَىٰ بِنِ بُوْشٍ وَغَيْرِهِ. تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٤٧٨).

397 - وَعَبْدُاللهِ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ جَعْفَر بِنِ مُحَمَّدٍ الْيُونينَيُ الزَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِ «أَسَدِ الشَّامِ»، لَهُ أَخْبَارٌ كَثيرةٌ وَنَوَادِرَ مِنْ حِكَايَاتِ الرُّهَادِ وَالعُبَّادِ، لَهُ أَخْبَارٌ تَجِدْهَا فِي مِرْآةِ الشَّامِ»، لَهُ أَخْبَارٌ كَثيرةٌ وَنَوَادِرَ مِنْ حِكَايَاتِ الرُّهَادِ وَالعُبَّادِ، لَهُ أَخْبَارٌ تَجِدْهَا فِي مِرْآةِ الشَّامِ »، لَهُ أَخْبَارٌ كثيرةٌ وَنَوَادِرَ مِنْ حِكَايَاتِ الرُّهَادِ وَالعُبَّادِ، لَهُ أَخْبَارٌ تَجِدْهَا فِي مِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٢/ ٢١)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٠٥ / ١٠)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢/ ٢١٠)، وَمِرْآةِ الجِنَانِ (٨/ ٢/ ٢١)، وَالبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٣/ ٣٣)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٢١٩)، وَالنَّهَامَةِ (٣/ ٣١)، وَالنَّهَامَةِ (٣/ ٢٤٩).

398 - وَعَلِيُّ بنُ أَبِي بِحْرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ سُرُوْرٍ ، الإمامُ ، الفَقِيْهُ ، مَجْدُ الدِّيْنِ ، أَبُوالحَسَنِ المَقْدِسِيُّ الْجَمَّاعِيْلِيُّ ، الْحَنْبَلِيُّ ، ابنُ عَمِّ الْحَافِظ عَبْدِالغَنِيِّ ، فَهُو ابْنُ أَخِي بَدْرَانَ بنِ عَلِيِّ بنِ سُرُوْرٍ الْمَذْكُوْرِ فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظ ، وَهُمَا ابْنَا عَمِّ فَضَائِل بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ عَلِيٍّ بنِ سُرُوْرٍ ، قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بن أَبِي بَكْرٍ : سُرُوْرٍ ، قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بن أَبِي بَكْرٍ : «سَمِعَ مِنْ ابنِ كُلَيبٍ ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «أَصْبَهَان» فَسَمِع بِهَا مِنْ جَمَاعَةٍ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ الضِّياءُ المَقْدِسِيُّ ، وَقَالَ : كَانَ إِمَامًا ، دَيِّنًا ، فَقِيْهًا ، حَصَّلَ الفِقْهُ وَالْحَدِيْثَ ، وَكَانَ كَثِيْرِ الْاجْتِهَادِ فِي نَفْعِ النَّاسِ مِن الْإِقْرَاءِ وَالْاشْتِغَالِ بِالفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ » . أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/١٨) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلام (٣٥٧) .

399 ـ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الحَسَنِ بِنِ أَحْمَدَ الهَمَذَانِيُّ العَطَّارُ. ذكرَ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَالِدَهَا في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٦٩هـ)، وَذَكرَتُ في هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْتُ مِنْ أَهْلِ بَيْنِهِ. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٩٧)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٥٧). مِنْ أَهْلِ بَيْنِهِ. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٩٧)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٥٧). 400 ـ وَهِبَةُ بنُ أَبِي العَلاَءِ وَجِيْهِ بنِ هِبَةِ بنِ المُبَارَكِ بنِ السَّقْطِيِّ، أَبُو البَرَكَاتِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَبِيهِ في الاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٥ هـ)، وَذَكرَ المُؤَلِّفُ جَدَّهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٠ هـ).

أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِّ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَثَمَانِيْنَ، وَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ: «قَرَأَهُ عَلَيَّ مُصَنِّفُهُ الشَّيْخُ الأَجَلُ العَالِمُ، الفَقِيْهُ، بَهَاءُ الدِّيْنِ، حُجَّةُ الإسْلاَمِ، قِرَاءَةَ عَالِم بِمَا فِيهِ مِنْ غَرَائِبِ الفَوَائِدِ، وَعَجَائِبِ الفَرَائِدِ» وَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ أَيْضًا الفَخْرُ إِسْمَاعِيْلُ (١)، وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ تَصْنِيْفِهِ كَثِيْرًا.

تُوافِّيَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ \_ وَقِيْلَ: الآخِرَةِ \_ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ ، بِ « دَقُوْقَا » ، وَدُفِنَ بِهَا \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ .

٢٩٣ عَبْدُالْغَنِيِّ بْنُ قَاسِمِ (٢) بْنِ عَبْدِالرَّزَاقِ بْنِ عَيَّاشِ، الهِلْبَاوِيُّ (٣)، المَقْدِسِيُّ الأَصْلِ، المِصْرِيُّ، الفَقِيْهُ الزَّاهِدُ، أَبُوالقَاسِمِ، مِنْ أَهْلِ «مِصْرَ». سَمِعَ بِهَا مِن البُوْصَيْرِيِّ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ الأَرْتَاحِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ بْنِ نَجَاالواعِظِ، وَزَوْجَتِهِ فَاطِمَةَ البُوصَيْرِيِّ، وَرَبِيْعَةَ اليَمَنِيِّ وَجَمَاعَةٍ. بِنْتِ سَعْدِ الخَيْرِ، وَعَبْدِالمُجِيْبِ بْنِ زُهيْرِ الحَرْبِيِّ، وَرَبِيْعَةَ اليَمَنِيِّ وَجَمَاعَةٍ. وَتَفَقَّهُ فِي المَدْهَبِ، وَانْقَطَعَ إِلَىٰ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ عِنْدَ قُدُومِهِ «مِصْرَ» وَلاَزْمَهُ، وَتَفَقَّهُ فِي المَدْهَبِ، وَانْقَطَعَ إِلَىٰ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ عِنْدَ قُدُومِهِ «مِصْرَ» وَلاَزْمَهُ، وَتَفَقَّهُ وَعَيْرِهَا، ذَكَرَ ذُلِكَ المُنْذِرِيُّ، وَقَالَ: سَمِع مَعَنَّهُ مِنْ المَشَايِخِ، وَكَانَ صَالِحًا، مَعْنَا مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُشَايِخِ، وَكَانَ صَالِحًا، مَعْنَا مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ المَشَايِخِ، وَكَانَ صَالِحًا،

أَخْبَارُ هِبَةِ اللهِ هَلْذَا في التَّكْملة لوَفَيَاتِ النَّقلَةِ (٣/ ٣٠)، وتاريخ الإسلام (٣٨٦).

ا هُوَ غُلامُ ابنِ المَنْيِّ السَّالِفُ الذِّكْرِ.

<sup>(</sup>٢) ٢٩٣ \_ عَبْدُالغَنِيِّ بنُ قَاسِم (؟ ـ ٦١٨ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٧٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤٠/٤٠)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّرِّ المُنَضَّدِ» (١٤٠/٤٠)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٣٥)، وَتَارِيْخُ اللَّكْرِ المُنَضَّدِ» (١٤٠٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٨١) (١٤٣/٧).

<sup>(</sup>٣) في (ط) «الهناوي» تَحْريْفٌ.

مُقْبِلًا عَلَىٰ مَصَالِحِ نَفْسِهِ، مُنْفَرِدًا، قَانِعًا بِاليَسِيْرِ، يُظْهِرُ التَّجَمُّلَ مَعَ مَاهُوَ عَلَيْهِ مِنَ الفَقْر، وَحَدَّثَ.

وَتُو ُفِّيَ لَيْلَةَ ثَانِي عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِسَفْح «جَبَلِ المُقَطَّم» عَلَىٰ شَفِيْرِ الخَنْدَقِ ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

٢٩٤ مُحَمَّدُ بن خَلْفِ بن رَاجِعِ (١) بن بِلاَلِ بنِ هِلاَلِ بْنِ عِيْسَىٰ بْنِ مُوسَىٰ ٢٩٤

#### (١) ٢٩٤ \_ مُحَمَّدُ بنُ خَلَفِ المَقْدِسِيُّ: (٥٥٠ - ٦١٨هـ):

آخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٠٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٤٠)، وَمُحْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٤٤). وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِئُدُ (٢٦)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢/ ٢٢)، وَعُقُونُهُ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (٦/ ورقة: ٤٤٠)، وَالتَّخْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٦)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٣٠)، وَمَشْيَخَةُ ابنِ البُخَارِيِّ (٢/ ٢٧٣)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٩٠)، وَمَشْيَخَةُ ابنِ البُخَارِيِّ (٢/ ٢٧٣)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ وَدَيْلُ الرَّوْضَتِيْنِ (١٩٥)، وَمَشْيَخَةُ ابنِ البُخَارِيِّ (١٩٥)، وَالمُحْتَاجُ إليْهِ وَالإَشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢٥ / ٢٥)، وَالعَبِرُ (٥/ ٧٥)، وَالمُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالإَشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣/ ٤٥)، وَالعِبَرُ (٥/ ٧٥)، وَالمُحْتَاجُ إِلَيْهِ الرَّعْيَانِ (١٩٤٥)، وَالعَبْرُ (٥/ ٣٠)، وَالمُقَلِّيلُ المُعْتَاجُ إِلَيْهِ الرَّعْيَانِ (١٨٥)، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُ المُهَاجِرِيْنِ إِلَىٰ المُعْتَاجُ وَلَيْلُ المُهُاجِرِيْنِ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابنِ الفَتْحِ بْنِ زُرَيْقِ المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الفَقِيْهُ، المُنَاظِرُ، شِهَابُ الدِّيْنِ أَبوعَبْدِ اللهِ. وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ جَمَّاعِيْلَ اللَّمَ قَدِمَ «دِمَشْقَ» (١) وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي المَكَارِمِ بنِ هِلالٍ، وَقَدِمَ «مِصْرَ» فَسَمِعَ بِها مِنْ أَبِي المَكَادِمِ بنِ هِلالٍ، وَقَدِمَ «مِصْرَ» فَسَمِعَ بِها مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ الخَشَّاب، وَأَبِي مِنَ السِّلَفِيِّ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» (٢) فَسَمِع بِهَا مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ الخَشَّاب، وَأَبِي مِنَ السِّلَفِيِّ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» (٢) فَسَمِع بِهَا مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ الخَشَّاب، وَأَبِي مِنَ السُّلُفِيِّ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» (٢) فَسَمِع بِهَا مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ الخَشَّاب، وَأَبِي مِنَ السُّلُومِ بن المُنْكَوِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَعْدَةَ، وَطَبَقَتِهِمْ، وَتَفَقَّهُ بِهَا فِي المَذْهَبِ، وَالْخِلافِ عَلَىٰ ابْنِ المَنْ مَن المَنْعَرِ، وَكَانَ بَحَاثًا، مُنَاظِرًا مُفَحِمًا لِلْخُصُومِ، ذَا حَظًّ عَنِ المُنْكِرِ، وَسَلاَمَةِ صَدْرٍ، أَمَّارًا بِالمَعْرُوفِ نَهَّاءً عَنِ المُنْكِرِ، وَكَانَ بَحَاثًا، مُنَاظِرًا مُفَحِمًا لِلْخُصُومِ، ذَا حَظً وَكَثِيْرًا مِنَ الحَدِيْثِ وَغَيْرِهِ مِنَ العُلُومِ.

قَالَ المُنْذِرِيُّ: لَقِيْتُهُ بِـ «دِمَشْقَ» وَسَمِعْتُ مِنْهُ، وَكَانَ كَثِيْرَ المَحْفُو ْظَاتِ، مُتَحَرِّيًا فِي العِبَادَاتِ، حَسَنَ الأَخْلَقِ.

وَقَالَ أَبُوالمُظَفَّرِ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ: كَانَ زَاهِدًا (٣)، عَابِدًا، وَرِعًا، فَاضِلاً فِي فَنُوْنِ العُلُوْمِ، وَحَفِظَ «مَقَامَاتِ الحَرِيْرِيِّ» فِي خَمْسِيْنَ لَيْلَةً، فَتَشَوَّشَ خَاطِرُهُ، وَكَانَ سَلِيْمَ الصَّدْرِ، مِنَ خَاطِرُهُ، وَكَانَ سَلِيْمَ الصَّدْرِ، مِنَ الأَبْدَالِ، مَا خَالَفَ أَحَدًا قَطُّ، رَأَيْتُهُ يَوْمًا وقَدْ خَرَجَ مِنْ جَامِعِ الجَبَلِ لَا اللَّبْدَالِ، مَا خَالَفَ أَحَدًا قَطُّ، رَأَيْتُهُ يَوْمًا وقَدْ خَرَجَ مِنْ جَامِعِ الجَبَلِ لَا فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: مَا تَرُوْحُ إِلَىٰ «بَعْلَبَكَّ»؟ فَقَالَ: بَلَىٰ، فَمَشَىٰ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَىٰ «بَعْلَبَكَ»؟ بَلَىٰ، فَمَشَىٰ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَىٰ «بَعْلَبَكَ» بالقُبْقَابِ.

<sup>(</sup>١) مَعَ وَالِدَيْهِ كَمَا قُلْنَا بَعْدَ هِجْرَةِ آلِ قُدَامَةَ بِسَنَتَيْنِ تَقْرِيْبًا.

<sup>(</sup>٢) سَنَةَ ستَّ وَستِّين وَخَمْسِمَائَةَ مَعَ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «زاهِدٌ...».

قَالَ أَبُوشَامَةَ: كُنْتُ أَرَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ يَجْلِسُ عَلَىٰ دَرَجِ المِنْبَرِ السُّفْلِيِّ بِجَامِعِ الجَبَلِ وَبِيَدِهِ كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ الحَدِيْثِ، أَوْ أَخْبَارِ الصَّالِحِيْنَ يَقْرَؤُهُ عَلَىٰ النَّاسِ إِلَىٰ أَنْ يُؤَذِّنَ المُؤَذِّنُ لِلْجُمُعَةِ.

وَتُونُفِّيَ يوْمَ الأَحَدِ سَلْخَ صَفَرِ سَنَةَ ثَمَانِ عَشَرَةَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ ، وَذَكَرَ المُنْذِرِيُّ : أَنَّهُ تُونِفِّي فِي تَاسِعَ عَشَرَ صَفَرٍ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ ، وَذَكَرَ بَعْدَهُ مَنْ تُونِفِّي فِي سَلْخِ الشَّهْرِ . وَرَوى عَنْهُ ابْنُ البُخَارِيِّ (١) .

- وَوَلَدُهُ (٢) أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ، وَيُلَقَّبُ بِ «النَّجْمِ»، تَفَقَّه عَلَىٰ ابْنِ المَنِّيِّ، وَبَرَعَ، ثُمَّ صَارَ شَافِعِيًّا، وَوَلِيَ قَضَاءَ «دِمَشْقَ»، نِيَابَةً، ثُمَّ عُزِلَ، وَلَهُ تَصَانِيْفَ. وَبَرَعَ، ثُمَّ صَارَ شَافِعِيًّا، وَوَلِي قَضَاءَ «دِمَشْقَ»، نِيَابَةً، ثُمَّ عُزِلَ، وَلَهُ تَصَانِيْفَ. 190- عَلِيْ بِنُ نَابِتِ بِنِ طَالِبِ الطَّالَبَانِيُ (٣)، البَغْدَادِيُّ، الأَزَجِيُّ، الفَقِيْهُ،

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢١ ، ٢٧٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٤٢)، وَمُخْتَصَرِهِ: «الدُّرِّ المُنضَّدِ» (١/ ٣٤٥). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (١/ ٥٢٥) (٣٧/٤)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ٢٤٢)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (٤/ ٢٤٠)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٥)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٥/ ٢٨٢)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ١٤٥)، = النَّقَلَةِ (٣/ ٢٥)،

<sup>(</sup>۱) رَوَىٰ عَنْهُ الضِّيَاءُ، وَالمُنْذِرِيُّ، وَالبِرْزَالِيُّ، وَابنُ عَبْدِالدَّائِمِ، وَالقُوْصِيُّ، وَشَمْسُ الدَّيْنِ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ، وَالفَّوْصِيُّ، وَالشَّمْسُ الدَّيْنِ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ، وَالشَّمْسُ بنُ الكَمَالِ، وَأَبُوبَكْرِ بنُ طُرْخَان، وَالتَّقِيُّ بنُ الوَاسِطِيُّ، وَالشَّمْسُ عَبْدُالرَّحْمَلْن بنُ الزَّيْنِ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُؤْمِنٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ حَمْدٍ، وَأَبُوبَكْرِ بنُ الأَنْمَاطِيِّ، وَحَدَّثَ عَنْهُ العِمَادُ بنُ الحَافِظِ، وَالعِزُّ إِسْمَاعِيْلُ بنُ المُنَادِي، وَالعِزُ أَحْمَدُ بنُ العِمَادِ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بنُ الوَاسِطِيِّ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ المَجْدِ عِيْسَىٰ.

<sup>(</sup>٢) في (ط) «ووالده».

<sup>(</sup>٣) ٢٩٥ ـ ابْنُ ثَابِتِ الطَّالْبَانِيُّ (؟ ـ ٦١٨):

الوَاعِظُ أَبُو الحَسَن، وَيُلَقَّبُ «مُوَفَّقَ الدِّيْن»(١).

سَمِعَ بِ «بَغْدَادَ» مِنْ صَالِحِ بْنِ الرَّخْلَةِ (٢)، وَشُهْدَةَ، وَسَمِعَ بِ «المَوْصِلِ» مِنْ خَطِيْبِهَا أَبِي الفَصْلِ، وَتَفَقَّهَ بِ «بَغْدَادَ» عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ، وَاشْتَغَلَ بِ «المَوْصِلِ» بِالخِلافِ عَلَىٰ ابْنِ يُونُسَ الشَّافِعِيِّ، فَأَقَامَ بِ «حَرَّانَ» مُدَّةً عِنْدَ الخَطِيْبِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، ثُمَّ جَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَكَدٌ، فَقَدِمَ «دِمَشْقَ» ثُمَّ رَجَعَ، وَأَقَامَ بِ «رَأْسِ العَيْنِ» مِنْ أَرْضِ «الجَزِيْرَةِ»، وَوَعَظَ هُنَاكَ، وَحَدَّثَ، وَانْتُفِعَ بِهِ. بِ «رَأْسِ العَيْنِ» مِنْ أَرْضِ «الجَزِيْرَةِ»، وَوَعَظَ هُنَاكَ، وَحَدَّثَ، وَانْتُفِعَ بِهِ.

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ، وَسَمَاعُهُ صَحِیْحٌ، قَالَ: وَذَكَرَ لِي ابْنُ شُحَانَةَ (٣) الحَرَّانِيُّ: أَنَّهُ تُوفِّيَ في شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَسِتِّمائَةَ بِـ (رَأْسِ الْعَيْنِ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَالَ: «وَنَابِتٌ» يَعْنِي أَبَاهُ أَوَّلُهُ نُونٌ، وَكَذَا قَالَ المُنْذِرِيُّ، وَزَادَ:

= وَالمُشْتَبَهُ (١/٩٠١)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبَهِ (٢/١٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/٨١)، (٧/ ١١٤).

(١) لَقَّبَهُ في «مَجْمَعِ الآدَابِ» «مُظَفَّرَ الدِّيْنِ» وَعُرِفَ بِه «المُفِيْدِ»، وَفِي «مَجْمَعِ الآدَابِ» أَيضًا: «كَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، أَدِيْبًا، أَنْشَدَ:

فِيْمَا شُغِفْتُ بِهِ مِنْ هَـٰلِهِ الكُتُبِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْقَضِي مِنْ جَمْعِهَا أَرَبِي
شَيْءٌ مِنَ الفِضَّةِ البَيْضَاءِ وَالذَّهَبِ
عِلْم عَمِلْتُ بِهِ أَوْ رَأْفَةً بِأَبِي

إِنِّي لِمَا أَنَا فِيْهِ مِنْ مُنَافَسَتِي لَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ المَوْتَ يُدْرِكُنِي وَلَيْسَ يَنْفَعُنِي مِمَّا حَوَثْهُ يَدِي وَلاَ أُؤمَّلُ زَادًا فِي المَعَادِ سِوَىٰ

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الرحلة» بِالحَاءِ وَهُو تَصْحِيْفٌ سَبَقَ ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «شحامة»، تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ ، إِنَّمَاهُو عَبْدُالرَّحمَـٰنِ بنُ عُمَرَ بنِ شُحَانَةَ الحَرَّانِيُّ (ت: ٦٤٣هـ) مَعْرُوْفٌ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

وَ «الطَّالَبَانِيُّ» بِفَتْحِ الطَّاءِ المُهْمَلَةِ، وَبَعْدَالأَلِفِ لاَمٌ مَفْتُوحَةٌ، وَبَاءٌ مُوحَدَّةٌ، وَبَعْدَ الأَلِفِ لاَمٌ مَفْتُوحَةٌ، وَبَاءٌ مُوحَدَّةٌ، وَبَعْدَ الأَلِفِ الثَّانِيَةِ نُونٌ مَكْسُوْرَةٌ.

وَلَهُ كَلَامٌ فِي بَيْعِ الفُلُوسِ النَّافِقَةِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيْهَا قَالَ: كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ غَيْرِهَا مِنَ الرَّصَاصِ (١) وَالحَدِيْدِ وَالصُّفْرِ وَالنُّحَاس.

قَالَ: وَمَنَعَ أَحْمَدُ مِنَ السَّلَفِ فِي الفُلُوس، لاَ يَصِحُّ جُمْلَةً عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ الأصْحَابُ: أَنَّهَا أَثْمَانٌ، لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخَرَ، مِنْهَا: أَنَّهُ لَمْ يُجَوِّزِ السَّلَمَ فِي الفُلُوسِ عَدَدًا، لإخْتِلاَفِهِمَا فِي الخِفَّةِ وَالثُّقْلِ، فَأَمَّا وَزْنُهَا فَقِيَاسُ المَذْهَبِ صِحَّتُهُ . قَالَ: وَلَوْ أَرَادَ المَنْعِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أَثْمَانٌ لَجَوَّزَهُ ، إِذَا جُعِلَ رَأْس مَالِ السَّلَمِ فِيْهَا غَيْرُ الأَثْمَانِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُنَعَ مِنَ السَّلَم فِيْهَا بِنَاءً عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي نُقِلَتْ عَنْهُ: أَنَّهُ مَنَعَ مِنَ النَّسَاءِ فِي أَمْوَالِ الرِّبَا، سَوَاءً اتَّفَقَ الجِنْسُ أَوِ اخْتَلَفَ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ جَوَازَ النَّسَاءِ مَعَ اخْتِلاَفِ الجِنْسِ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَنَعَ مِنَ السَّلَم فِيْهَا إِذَا كَانَتْ نَافِقَةً ، خَوْفًا مِنْ تَحْرِيْم السُّلْطَانِ لَهَا قَبْلَ المَحَلِّ ، فَيَصِيْرُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُوْجَدَ وَأَنْ لاَ يُوْجَدَ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ. قَالَ: وَلاَ يَصِحُّ جَعْلُهَا أَثْمَاتًا؛ لأَنَّ الثَّمِيْنَةَ تَخْتَصُّ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَاذَا أَبُوالخَطَّابِ فِي «هِدَايَتِهِ» وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيْلِ فِي «الفُصُوْلِ»: أَنَّ التَّفَاضُلَ يَحْرُمُ فِي بَيْعِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِمِثْلِهِ بِعِلَّةِ كَوْنِهِ مَوْزُوْنٌ جِنْسٌ، فَيَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ كُلِّ مَوْزُوْنٍ، وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَ لَمَا جَازَ إِسْلاَمُ النَّقْدَيْنِ فِي الحَدِيْدِ وَالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) في (ج): «من العُرُوض. . . ».

زَعَمَ أَنَّهُ أَجَازَ ذٰلِكَ اسْتِحْسَانًا، وَهَاذَا لاَ يَسْتَقِيْمُ؛ لأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الوَرْنَ ثَبَتَ كُونْنُهُ عَلَّةً بِإِيْمَاءِ صَاحِبِ الشَّرْع (١)، وَهِيَ مُقَدِّمَةٌ عَلَىٰ الإِسْتِحْسَانِ بِإِجْمَاع الفُقَهَاءِ، ثُمَّ احْتَجَّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا بأَنَّهَا تَخْتَلِفُ فِي نَفَاقِهَا وَكُسَادِهَا بِاخْتِلاَفِ البُلْدَانِ وَالأَزْمَانِ، بِخِلافِ النَّقْدَيْنِ، وَبِأَنَّهَا لاَتَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقَةً، وَبِأَنَّهَا فِي الغَصْبِ وَالإِتْلَافِ تُقَوَّمُ بِالنَّقْدَيْنِ لاَ بِالفُلُوس. ثُمَّ أَرْسَلَ ابْنُ الطَّالَبَانِيِّ هَلْذَا(٢) الكَلام إِلَىٰ الشَّيْخ مُوفَّقِ الدِّيْنِ المَقْدِسِيِّ، فَكَتَبَ عَلَيْهَا: هَاذِهِ مَسْأَلَةٌ فُرُوْعِيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ، لاَ حَرَجَ عَلَىٰ المُجْتَهِدِ فِيْهَا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ ذٰلِكَ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُنْكَرَ عَلَىٰ مُجْتَهِدٍ اجْتِهَادُهُ، وَإِنَّمَا يَتَبَاحَثُ الفُقَهَاءُ، لِيُعْرَفَ الصَّوابَ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ الإِمَامُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ \_ يَعْنِي ابْنَ الطَّالَبَانِيِّ \_ مِنْ كَوْنِ الفُلُوس لَيْسَتْ ثَمَنًا أَصْلِيًّا صَحِيْحٌ لِمَا بَيَّنَهُ ؟ وَلأَنَّهَا لأَ تَكُونُ رَأْسَ مَالٍ فِي الشَّرِكَةِ وَالمُضَارَبَةِ. وَأَمَّا مَنْعُ الإِمَامِ أَحْمَدَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ مِنَ السَّلَمِ فِيْهَا: فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ المُوفَّقُ فِيْهَا مُحْتَمَلٌ ، لَوْلاَ أَنَّ الإِمَامَ (٣) أَحْمَدَ قَدْ عَلَّلَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ يُشْبِهُ الصَّرْفَ، وَهَلْذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ علَىٰ سَبِيْلِ الوَرَع، لِشَبَهِ الفُلُوسِ بِالأَثْمَانِ فِي المُعَامَلَةِ بِهَا، وَجَرَيَانِهَا مَجْرَىٰ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيْرِ، وَأَمَّا أَنَا فَإِنَّنِي مُتَوَقِّفٌ فِي الفُتْيَا فِي هَانْهِ المَسْأَلَةِ، وَلَسْتُ مُنْكِرًا عَلَىٰ مَنْ وَافَقَ فِيْهَا، وَلاَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ مَنْ عَمَل بِفُتْيَاهُ.

<sup>(</sup>١) في بعدها في (ج): «إليه».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «بِهَاذَا...».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «لَوْلاَ أَنَّ الإِمام أن...».

قُلْتُ: أَمَّا كَوْنُ الفُلُوس أَثْمَانًا عِنْدَ نِفَاقِهَا: فَهُوَ قَوْلُ كَثِيْرٍ مِنَ الأَصْحَابِ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَبُوالخَطَّابِ فِي «خِلاَفِهِ الصَّغِيْرِ» وَغَيْرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا أَثْمَانًا بِكُلِّ حَالٍ، كَصَاحِبِ «المُبْهِج»(١) وَخَالَفَ فِي ذٰلِكَ ابْنُ عَقِيْلِ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ مِنْ «فُصُولِهِ» وَنَصَرَ أَنَّهَا عُرُوْضٌ بِكُلِّ حَالٍ، كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الطَّالَبَانِيِّ. وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ ابْنُ الطَّالَبَانِيِّ عَنْ أَبِي الخَطَّابِ فِي «هِدَايَتِهِ» أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الأَثْمَانَ هِي الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ خَاصَّةً \_ فَهَاذَا ذَكَرَهُ تَفْرِيْعًا عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالثَةِ فِي عِلَّةِ رِبَاالفَضْل، وَأَمَّا عَلَىٰ المَذْهَبِ المَشْهُوْر فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ النَّقْدَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ المَوْزُوْنَاتِ، وَالعِلَّةُ فِيْهَا الوَرْنُ، كَمَا صَرَّحَ بِذَٰلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الأَصْحَابِ، بَلْ كَلاَمُ أَبِي الخَطَّابِ فِي «خِلاَفِهِ الصَّغِيْر» يَقْتَضِي أَنَّ العِلَّةَ فِي النَّقْدَيْنِ الورَرْنُ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، وَأَنَّ الخِلاَفَ إِنَّمَا هُوَ فِي عِلَّةِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ البَوَاقِي، وَهَاكَذَا قَالَ القَاضِيْ فِي «خِلافِهِ الكَبيْر» وَابْنُهُ أَبُو الحُسَيْن، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَيَةِ ابْنِ القَاسِم (٢) وَسِنْدِي الخَواتِيْمِيِّ (٣) «رِطْلُ حَدِيْدٍ بِرِطْلَيْن حَدِيْدٍ لاَ يَجُوْزُ ، قِيَاسًا عَلَىٰ الذَّهَب وَالفِضَّةِ » فَنَصَّ عَلَىٰ أَنَّ عِلَّتَهُمَا الوَزْنُ . وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ أَنَّ عِلَّةَ رِبَاالْفَضْلِ فِي النَّقْدَيْنِ الْوَزْنُ، وَعِلَّةُ الرِّبَا فِي الأَرْبَعَةِ البَوَاقِي الكَيْلُ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَقِيْل، وَلَمْ يَنْفَردِ ابْنُ

عَقِيْلِ بِهَاذَا كَمَا ذَكَرَ، بَلْ كُلُّ الأَصْحَابِ يُوافِقُونَهُ علىٰ هَاذَا النَّقْل، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو الفَرَج عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ الشِّيْرَ ازِيُّ (ت: ٤٨٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة (١/٥٥٥).

كَانَ مِنْ مُتَأَخِّرِيْهِمْ مَنْ رَجَّحَ أَنَّ عِلَّةَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ كَوْنُهُمَا نُقُوْدًا، أَوْ كَوْنُهُمَا عَرِيْ الأَثْمَانِ وَلَهَ لَذَا قَالُوا: فِي رِبَا النَّسَاءِ إِنَّهُ يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيْلِ بِيْعَ بِمَوْزُونٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الجِنْسَانِ ، وَاسْتَثْنُوا مِنْ ذَٰلِكَ بِيْعُ الْعُرُوضِ الْمَوْزُونِ بَيْعَ بِمَوْزُونٍ ، وَقِدْ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ ( ) فِي «مَسَائِلهِ» عَنِ بَيْعُ الْعُرُوضِ الْمَوْزُونِ بَالنَّقْدَيْنِ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ ( ) فِي «مَسَائِلهِ» عَنِ النَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَلَقَ ( ) جَوَازَ السَّلَفِ فِي الفُلُوسِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : قُلْتُ النَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَلَقَ ( ) جَوَازَ السَّلَفِ فِي الفُلُوسِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لأَحْمَدَ : قَالَ : \_ يَعْنِي شُفْيَانُ \_ السَّلَفُ فِي الفُلُوسِ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا ، يَقُولُونَ : يَجُورُ رُبِرُونُوسِهَا ، قَالَ : \_ يَعْنِي أَحْمَدَ \_ إِنْ تَجَنَبُهُ رَجُلٌ أَنْ جُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ . قَالَ سَعِيْدُ بُنُ المُسَيَّبِ : لاَ يَجُورُ رُبِورُونُ مِنَ النَّهُ فِي الْفُلُوسِ ، وَإِنْ الْمَسَيِّبِ : لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ . قَالَ سَعِيْدُ بُنُ المُسَيَّبِ : لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ . قَالَ سَعِيْدُ بُنُ المُسَيَّبِ : لاَ إِللَّ فِي ذَهِبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُونَنَ مِهَا يُؤْكُلُ أَوْ يُشْرَبُ ، وَلاَ بَكُونَ بِهِ بَأْسٌ . قَالَ سَعِيْدُ بُنُ المُسَيَّبِ : لاَ إِللَّ فِي ذَهِ بِ إِنْ النَّهُ فِي الفُلُوسِ ، إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ، رَآهُ قَوْمٌ كَالصَّرْفِ وَلَيْسَ بِبَيْنِ . وَهُ بَاللَّ مِنِ وَهُبَانَ بُنِ رُومِيِّ بْنِ سَلْمَانَ بْنِ وَهُ اللهُ اللهِ فِي وَلَيْسَ بِيَنِ سَلْمَانَ بْنِ وَهُ اللهُ اللهِ فَوْمٌ كَالصَّرْفِ وَلَيْسَ بِينِ سَلْمَانَ بْنِ وَهُ إِلَهُ اللهُ أَنْ رُومِي بِيْنِ سَلْمَانَ بْنِ وَهُ مَانَ بُنِ رُومِي بِيْ اللْمُلْلُولُولُ اللهُ عَلَى الْعُلُولُ وَلَهُ مَا الْمَوْرُومُ وَالْمُؤْلُ وَلُولُولُ وَلَهُ وَلَى الْمُعْنِى اللْمُلْلُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِيْنَ اللْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُعْرِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (١/٣٠٣). وَهُو إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ بِنِ بَهْرَامَ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>٣) ٢٩٦ ـ ابنُ النَّقِيسِ الحَدِيثِيُّ (٧٠ - ٦١٨ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١١٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٤٣)، وَمُخْتَصَرِهِ النَّدُرِّ المُنْقَدِ» (١٤٥١)، وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٢٦٧)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ اللَّدُرِّ المُنْظَدِ» (١٥٥١)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ٣٣٢)، وَعُقُودُ الجُمَانِ لابنِ الشِّعَارِ (٣/ ٣٢٢)، وتَارِيْخُ وَتَارِيْخُ وَتَارِيْخُ مُنَيْسِرٍ (٩٥)، وَسِيَرُأَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٤٨/ ١٤٨)، وَالمُسْتَفَادُ مِن ذَيْلِ تَارِيْخِ

مُحَمَّدِبْنِ سَلْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ ، السُّلَمِيُّ ، الحَدِيْثِيُّ ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ ، أَبُونَصْرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، الفَقِيْهُ ، المُحَدِّثُ .

بَغْدَادَ (٢٩٢)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٨/ ٣٩٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٨٠)، (٧/ ١٤٢).

\_ وَوَالِدُهُ: النَّقِيْسُ بنُ هِبَةِ اللهِ (ت: ٩٩٥هـ) تَقدَّمَ ذِكْرُهُ فِي اسْتِدْرَاكِنَا. وَعَمَّهُ: أَسْعَدُ بنُ هِبَةِ اللهِ (ت: ٦١٤هـ) تَقَدَّمِ ذِكْرُهُ فِي اسْتِدرَاكِنَا أَيْضًا. وَأَخُوهُ: عَبدُالعَزِيْزِ بنِ النَّقِيْسِ (ت: ٦٢٢هـ) سَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي اسْتِدرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَالَ يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ: «صَدِيْقُنَا وَرَفِيْقُنَا، الإِمَامُ أَبُونَصْرِ عَبْدُالرَّحِيْمِ بِنُ النَّفِيْسِ الْبِنِ وَهْبَانَ، اصْطَحِبْنَا مُدَّةً بِهِ بَغْدَادَ» وَ«مَرْوَ» وَ«خُوارَزْمَ» فِي السَّمَاعِ عَلَىٰ المَشَايِخِ، وَكَانَ عَارِفًا بِالحَدِيْثِ وَرِجَالِهِ وعُلُوْمِهِ، عَارِفًا بِالأَدَبِ، وَكَانَ عَارِفًا بِالحَدِيْثِ وَرِجَالِهِ وعُلُوْمِهِ، عَارِفًا بِالأَدَبِ، قَيِّمًا بِاللَّغَةِ جِدًّا، وَخُصُوصًا لُغَة الحَدِيْثِ، وَمَعَ ذٰلِكَ كَانَ فَقِيهًا مُنَاظِرًا، حَسَنَ العِشْرَةِ، مُتَودِّدًا، مَأْمُونَ الصَّحْبَةِ، صَحِيْحَ الخَاطِرِ، مَع دِيْنِ مَتِيْنِ، خَلَفْتُهُ بِهِ حُوارْزُمَ » سَنة: (٢١٧هـ) فَقَتَلَهُ التَّتَارُ بِهَا شَهِيْدًا، وَمَا رَوَىٰ إِلاَّ القَلِيْلَ.

وَفِي "تَارِيخِ دُنَيْسِرٍ "قَالَ: "فَاضِلٌ، عَارِفٌ بِكَثِيْرٍ مِنْ عُلُومِ الحَدِيثِ، وَالأَنْسَابِ، وَالأَسْمَاءِ المُشْكِلَةِ مِنْ أَسْمَاءِ رُوَاةِ الحَدِيثِ، وَقَدْ صَتَّفَ في ذٰلِكَ، وَلَهُ في الإِنْشَاءِ وَالأَسْمَاءِ المُشْكِلَةِ مِنْ أَسْمَاءِ رُوَاةِ الحَدِيثِ، وَقَدْ صَتَّفَ في ذٰلِكَ، وَلَهُ في الإِنْشَاءِ وَالتَّرَسُّلِ والنَّظْمِ تَصَرُّفٌ، أَقَامَ بِـ «دُنَيْسرَ » مُدَّةً، وَعُلِّقَ عَنْهُ بِهَا فَوائِدُ، وَسُمِعَ مِنْهُ، وَلَمْ أَسَمَعُ أَنَا مِنْهُ بِهَا، بَلْ بِغَيْرِهَا مِنْ نَظمِهِ وَنَثْرِهِ، وَنَحْوِهِ ».

ذَكَرَ ابْنُ الشَّعَارِ فِي عُقُودِ الجُمَانِ (٣/ ٢٢) (المطبوع)، وقَالَ: «كَانَ مِنْ «حَدِيْثَةِ النُّوْرَةِ» عَلَىٰ فَرَاسِحَ مِنَ «الأَثْبَارِ» قَلْعَةٌ حَصِيْنَةٌ في وَسَطِ الفُرَاتِ وَالمَاءُ مُحِيْظٌ بِهَا. . . وَقَالَ: طَافَ البُلْدَانَ، وَسَمِعَ بِ «مِصْرَ» وَ «الحِجَازَ» وَ «الشَّامَ» وَرَحَلَ إِلَىٰ «خُرَاسَانَ» وَأَقَامَ بِ «مَرْوَ» وَكَانَ طَالِبًا، ثِقَةً، حَافِظًا، مُثْقِنًا، عَارِفًا بِاللَّغَةِ، قَيِّمًا بِهَا، تَفَقَّهُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإَمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . . . . » وَقَوْلُهُ: «عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . . . . » وَقَوْلُهُ: «عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . . . . » وَقَوْلُهُ: «عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . . » خَطَأٌ ظَاهِرٌ .

وُلِدَفِي عَاشِرِرَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ الْقَرَّازِ، وَخَلْقٍ، وَطَلَبَ وَسَمِعَ الْكَثِيْرَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلَ، وَأَبِي السَّعَادَاتِ الْقَرَّازِ، وخَلْقٍ، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَأَمْعَنَ وَبَالَغَ، وَارْتَحَلَ فِي الطَّلَبِ إِلَىٰ "الشَّامِ» وَ"الجَزِيْرَةِ» و "دِيَارِ مِصْرَ» وَ"الْعِرَاقَ» وَ "خُرَاسَانَ»، وَ "مَا وَرَاءَ النَّهْرِ»، وَ "خُوارَزْمَ». وَسَمِع بِـ "وَاسِطَ» مِنْ ابْنِ المَنْدَائِيِّ، وَبِـ "إِرْبِلَ» مِنْ ابْنِ طَبَرْزَدِ، وَبِه "نَيْسَابُورَ» مِنَ المُؤيَّدِ، وَبِ "أَصْبَهَانَ» مِنْ الْمُؤيَّدِ، وَبِ "مَنْ الْمُؤَيَّدِ، وَبِ " وَبِهِ الْمَؤْوَةِ، وَبِ " أَصْبَهَانَ» مِنْ الْمُؤَيِّدِ، وَبِ " مِنْ طَائِفَةٍ، وَبِ " أَصْبَهَانَ» مِنْ أَصْحَابِ زَاهِرٍ وَغَيْرِهِ، وَبِ " دِمَشْقَ» مِنْ الكِنْدِيِّ، وَابْنِ الْحَرَسْتَانِيِّ وَجَمَاعَةٍ، وَبِ " الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ» ابْنِ المُفَضَّلِ. وَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَبِ " مِنْ جَمَاعَةٍ، وَلَقِي بِـ "الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ» ابْنِ المُفَضَّلِ. وَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَبِ " مِنْ الْكَثِيْرَ، وَتَفَقَّهَ فِي الْمَذْهَبِ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ، وَحَصَّلَ مِنَ الأَدَبِ الْحَرَسُةَ» وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدْبِ الْكَثِيْرَ، وَتَفَقَّهَ فِي الْمَذْهَبِ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ، وَحَصَّلَ مِنَ الْأَدَبِ وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدْبِ الْمَنْعَ وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدْبِ الْمُفَرِّةُ وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدْبِ وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدْبِ وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدْبِ وَحَمَّلَ مِنَ الْكَثِيْرَةِ مَنْ الْمُفَالِ الْخِلَافِ، وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدْبِ وَحَمَّلَ مِنَ الْمُنْ وَ وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدْبِ الْمُعْتَلِ الْمَذَى وَ وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدْبِ وَمَنْ وَمَوْ مَنْ الْمُؤْمَةِ وَلَى الْمَذْهُ وَى مَسَائِلُ الْخِلَافِ، وَحَمَّلَ مِنَ الْأَدَى وَدِومَشْقَ» وَعَيْرِهِمَا .

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ مَلِيْحَ الخَطِّ، صَحِيْحَ النَّقْلِ وَالضَّبْطِ، فَاضِلاً، حَافِظًا، مُتْقِنًا، ثِقَةً، صَدُوْقًا، لَهُ النَّظْمُ وَالنَّثْرُ الجَيِّدُ، وَكَانَ مِنْ أَكْمَلِ النَّاسِ طُرْفًا وَلُطْفًا، وَحُسْنَ خُلُقٍ، وَطِيْبَ عِشْرَةٍ، وَتَوَاضُعَ، مَعَ كَمَالِ مُرُوْءَةٍ، فَرُفًا وَلُطْفًا، وَحُسْنَ خُلُقٍ، وَطِيْبَ عِشْرَةٍ، وَتَوَاضُعَ، مَعَ كَمَالِ مُرُوْءَةٍ، وَمُسَارَعَةٍ إِلَىٰ قَضَاءِ حَوائِجِ الإِخْوانِ. قَالَ: وَعَلَقْتُ عَنْهُ بِهِ "بَغْدَادَ» وَ«مَرُو» شَيْئًا كَثِيْرًا مِنْ شِعْرِهِ، وَشِعْرِ غَيْرِهِ، فَمِنهُ: (١)

<sup>(</sup>١) وَمِنْ شِعْرِهِ قَالَ ابْنُ الشَّعَّارِ فِي «عُقُوْدِالجُمَّانِ» أَنْشَدَنِي أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالغَنِّيِّ بنُ نُقْطَةَ البَغْدَاديُّ قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُونَصْرٍ عَبْدُالرَّحِيْمِ بنُ وَهْبَانَ لِنَفْسِهِ:

لِيْ صَاحِبٌ لَمْ أُوّكِنَّ عَقْدَ خُلَّتِهِ اللهِ وَقَابَلَنِي فِي حَلِّهَا دَأَبَا يَرْوَدُ عَنْ جِهَةِ الإِنْصَافِ مَقْصَدُهُ جَهْلًا فَإِنْ سُمْتُهُ حِفْظَ الودَادِ أَبِي

رَجَاءَ أَنْ يَرْعَوي عَنْ غَيِّهِ فَنَبَا دَارَيْتُـهُ زَمَنُـا رَعْيُـا لـذمَّتِـه قَطَعْتُ مِنْ وُدِّهِ المَخْلُولَقِ السَّبَبَا فَحَيْثُ عِيْلَ بِهِ صَبْرِي وَأَعْجَزَنِي وَقُلْتُ رُحْ غَيْرَ مَصْحُوبِ إِلَىٰ سَقَرِ فَكَمْ أُكَابِدُ فِيْكَ الوَيْلَ وَالحَرَبَا قَالَ: وَأَنْشَدَنِي أَيْضًا، قَالَ أَنْشَدَنِي أَبُونَصْرِ لِنَفْسِهِ، وَكَتبَهَا إِلَىٰ المُفِيدِ يُونُسَ بنِ أَبِي بَكرٍ البَغْدَادِيُّ الفَقِيْهِ الحَرْبِيِّ يَتَقَاضَاهُ بِوَعْدِ الإِجْتِمَاع:

مَا هَاكَذَا كَانَ ظَنِّي مَعَ المُفِيْدِ الأَجَلِّ انْجَزَتَ وَعْدَ التَّلاَقِي لَكِنْ بِلَيِّ وَمَطْل وَعَدْتَنِي مِنْكَ قُرْبًا يُنْسِي اللَّهُمُوْمَ ويُبْلِيَ فَبُتُ أَرْقُد طَيْفَ الـ خَيَالِ جَهْدَ المُقِلِّ أُجْفَىٰ وَأُقْصَىٰ وَيَحْظَىٰ عَيْرِي بِلَذَّةِ وَصْلِ يَاقَوْمَنَا نَاصِفُونَا مَاذَا قَضِيَّةُ عَدُل

قَالَ: حَدَّثَنِي القَاضِي الإِمَامُ أَبُوالقَاسِم عُمَرُبنُ أَبِي الحُسَيْنِ العُقَيْلِيُّ قَال: خَرَجْتُ يَوْمًا مِنْ سَمَاعِ الحَدِيْثِ علَىٰ شَيْخِنَا أَبِي هَاشِمٍ عَبْدُالمُطَّلِّبِ بنُ الفَضْلِ الهَاشِمِيُّ الحَلَبِيُّ ، وَمَعِي أَبُونَصْرِ عَبْدِالرَّحِيم بنُ وَهبَانَ فَنَاوَلِنِي فِي الطَّرِيْقِ رُقْعَةً بِخَطِّه مِنْ شِعْرِهِ فِي فَضْلِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ ، فَتَأَمَّلْتُهَا وَأَخْرَجْتُهَا وَكَتَبْتُهَا مِنْ خَطِّهِ وَفِي «تَارِيخ دُنَيْسِرٍ» «أَنْشَدَنِي أَبُونَصْرِبنُ وَهْبَانَ لِنَفْسِهِ فِي مَدْح الحَدِيثِ النَّبُويِّ وَأَهْلهِ بـ«إِرْبلَ».

عِلْمُ الحَدِيْثِ أَجَلُ عِلْمٍ يُذْكَرُ وَلَهُ خَصَائِصُ فَضْلُهَا لاَ يُنْكُرُ رُكْنٌ مِنَ ارْكَانِ الشَّرِيْعَةِ مُوثَقٌ وَبِهِ الكِتَابُ المُسْتَبِيْنُ يُفَسَّرُ وَهُوَ الطَّرِيْقُ إِلَى الهُدَىٰ وَضِيَاؤُهُ لِدِيَاجِيَ الرَّيْبِ المُربِّ يُنَوِّرُ وَهُوَ الذَّرِيْعَةُ فِي مَعَالِم دِيْنِنَا وَبِهِ الفَقِيْهُ اللَّـوْذَعِيُّ يُعَبِّرُ فَلِسَانُهُ عَنْ كُلِّ قَرْنٍ يُخْبِرُ

وَلَوْلاَهُ لَمْ يُعْرَفْ لِقَوْمُ سِيْرَةٌ

# سَلُوا فُوَّادِي هَلْ صَفَا شِرْبُهُ مُذْ نَا يُتُمْ عَنْهُ أَوْرَاقًا

وَرجَالُهُ أَهْلُ الزَّهَادَةِ وَالتُّقَىٰ وَقَفُوا نُفُوسُهُمْ عَلَيْهِ فَجِدُّهُمْ يَنْفُوْنَ عَنْهُ إِفْكَ كُلِّ مُعَانِدٍ

وَهُمْ بِتَحْقِيْقِ الْمَنَاقِبِ أَجْدَرُ لاَ يَنْثَنِـي وَدَوِيُّهُــمْ لاَ يَفْتُــرُ بِـدَلاَئِــلِ مُتَــلاَٰلاِّتِ تُــزْهِــرُ وَيَقُونَهُ شُبَّهَ الشُّكُوكِ بجَهْدِهِمْ فَيَظَلُّ بَعْدَ الشَّكِّ وَهُوَ مُشَهَّرُ وَيُمَيِّزُونَ صَحِيْحَهُ وَسَقَيْمَهُ بِمَقَالَةٍ تِبْيَانُهَا لا يَقْصُرُ للهِ دَرُّهُ م رِجَالاً مَا لَهُ م فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا مَبَانٍ تُعْمَرُ فِي اللهِ مَحْيَاهُمْ وَفِيْهِ مَمَاتَهِمْ وَوَهُمُ عَلَىٰ كَلَفِ المَشَقَّةِ صُبَّرُ قَنِعُوا بِمُجْزِيءُ قُوْتِهِمْ مِنْ دَارِهِمْ وَرَضُوا بِأَطمَارٍ رِثَاثٍ تَسْتُرُ مَا ضَرَّهُمْ مَا فَاتَ مِنْ دِنْيَاهُمُ فَلَذِيْذُ عَيْشِهِمُ الهَنِيءُ مُؤخَّرُ

قَالَ ابْنُ الشُّعَّارِ: أَنْشَدَنَا القَاضِي الإِمَامُ، الكَامِلُ، زَيْنُ الدِّيْنِ، أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ عَلْوَانَ الأسدِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بَمَنْزِلِهِ المَعْمُوْرِ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ ثَانِي عَشَرَ رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبِعُ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةً، قَالَ أَنْشَدَنِي عَبْدُالرَّحِيْمِ بِنُ وَهْبَانَ لِنَفْسِهِ:

أَرَاكَ تَنْظُرُ قَوْلِي فَتَزْدَرِيْنِي لأَجْلِهِ وَقَدْ حَوَىٰ لَوْذَعِيًّا سَلَبْتَ مُحْسَنَ فَضْلِهِ يَكْفِيْكَ فَضْلًا وَقَوْلاً فِي عَقْدِ أَمْر وَحَلَّهُ إِمَّا بَلَوْتَ حُسَامًا فَانْظُرْ إِلَىٰ حَدِّنَصْلِهُ وَلاَ يَغُرَّنْكَ مِنْهُ غِمْدٌ جَدِيدٌ لِصَقْلِهُ بَل اخْتَبِرْ قُطُبَيْهِ تُحِطْ بكُنْهِ مَحَلَّهُ وَأَوْلِهِ مِنْ شَفِيقِ حَمْدًا وَذَمًّا بِفِعْلِهُ منه مناهج عَدْلهِ

هَـٰذَاهُوَ الرُّشدُ فَاسْلُكْ

وَلَهُ مُقَطَّعَاتٌ أُخَرُ فِي «تَارِيخِ إِرْبِلَ».

وَهَلْ يُسَلِّيهِ إِذَا غِبْتُمُ إِنْ أَوْدَعَ التَّسْلِيمُ أَوْرَاقَا وَمنْهُ قَوْلُهُ:

وَافَتْ صَحِيْفَةُ أَفْضَالٍ مُضَمَّنَةٍ مِنَ التَّشَوُّقِ أَصْنَافًا وَأَوْصَافَا تَطَوُّلاً مِنْ خَلِيْلٍ لاَ أَرَىٰ بَدَلاً مِنْهُ عَلَىٰ حَالَتَيْهِ صَدَّ أَوْ صَافَىٰ وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: عَلَقْتُ عَنْهُ بِهِ مِصْرَ» فَوَائِدَ وَسَمِعْتُ شَيْئًا مِنْ شِعْرِهِ وَكَانَ حَادًالخَاطِرِ، جَيِّدَ القَرِيْحَةِ، فَقِيْهًا، مُتَأَدِّبًا، شَاعِرًا، قُتِلَ شَهِيْدًا سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ فِي فِتْنَةِ الكُفَّار بِهِ خُرَاسَانَ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

قُرِىءَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ الْمَيْدُوْمِيِّ - بِه (مِصْرَ » وَأَنَا أَسْمَعُ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الفَرَجِ الحَرَّانِيُّ - سَمَاعًا - قَالَ: أَنْشَدَنَا رَفِيْقُنَا أَبُونَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ شَيْخِنَا أَبِي جَعْفَرِ النَّفِيْسِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ وَهْبَانَ الحَدِيْثِيُّ لِنَفْسِهِ (١):

تَبْلَىٰ يَدِي بَعْدَ مَا خَطَّتْ أَنَامِلُهَا كَأَنَّهَا لَمْ يَكُنْ طَوْعًا لَهَا القَلَمُ يَانَفْسُ وَيْحَكِ نُوْحِي حَسْرَةً وَأَسِّىٰ عَلَىٰ زَمَانِكِ إِذْ وِجْدَانَنَا عَدَمُ يَانَفْسُ وَيْحَكِ نُوْحِي حَسْرَةً وَأَسِّىٰ عَلَىٰ زَمَانِكِ إِذْ وِجْدَانَنَا عَدَمُ وَاسْتَدْرِكِي فَارِطَ الزَّلَاتِ وَاغْتَنِمِيْ شَرْخَ الشَّبِيْبَةِ، فَالأَوْقَاتُ تُغْتَنَمُ وَقَدِّمِي صَالِحًا تَزْكُو عَوَاقِبُهُ يَوْمَ الحِسَابِ إِذَا مَا أَفْلَسَ الأُمَمُ وَقَدِّمِي صَالِحًا تَزْكُو عَوَاقِبُهُ يَوْمَ الحِسَابِ إِذَا مَا أَفْلَسَ الأُمَمُ

«وَالحَديْثِيُّ» نِسْبَةٌ إِلَىٰ «الحَدِيْثَةِ» مَدِيْنَةٌ عَلَىٰ شَاطِىءِ الْفُرَاتِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المَشْيَخَةُ الكُبْرِىٰ لِلنَّجِيْبِ الحَرَّانِي ورقة(۱۲٤)، وَالمَشْيَخَةُ الصُّغْرَىٰ وَرَقة(۹۰) وَأَنْشَدَ فِي المَشْيَخَةُ الصُّغْرَىٰ وَرَقة(۹۰) وَأَنْشَدَ فِيهِمَا الأَبْيَاتِ وَقَالَ فِي الصُّغْرَىٰ: «أَبُونَصْرٍ هَاذَا طَالِبٌ، فَاضِلٌ، رَحَّالٌ، عُنِيَ بِسَمَاعِ الحَدِيْثِ وَكِتَابَتِهِ».

<sup>(</sup>٢) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٢٦٧).

٢٩٧ - نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ (١) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الفَرَجِ أَحْمَدَ بِنِ الحُصَرِيِّ ، الهَمَذَانِيُّ البَغْدَادِيُّ ، المُقِرِىءُ ، المُحَدِّثُ ، الحَافِظُ ، الزَّاهِدُ ، الأَدِيْبُ ، أَبُو الفُتُوحِ بْنِ أَبِي الفَرَج ، وَيُلَقَّبُ : «بُرْهَانَ الدِّيْنِ» ، نَزِيْلُ «مَكَّةَ» وَإِمَامُ حَطْيم الحَنَابِلَةِ بِهَا (٢) .

وُلِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتً وَثَلاَثِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ النَّوْرِيِّ، وَمَسْعُوْدِ بْنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي الكَرَمِ الشَّهْرَزُوْرِيِّ، وَمَسْعُوْدِ بْنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي الكَرَمِ الشَّهْرَزُوْرِيِّ، وَمَسْعُوْدِ بْنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي المَعَالِي بْنِ السَّمِيْنِ، وَسَعْدِ اللهِ بْنِ الدَّجَاجِيِّ، وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِمْ.

### (١) ٢٩٧ \_ أَبُوالفُتُوْحِ الحُصْرِيُّ (٥٣٦ \_ ٦١٨ هـ):

آخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٣٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٤٥)، وَمُخْتَصَرِهِ اللَّدُّرِ المُنْفَدِ» (١/ ٣٥٥). وَيُرَاجَعُ: التَّقْيِيْدِ (٢٦٤)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ وَالمُخْتَاجُ وَلَايُحُمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٢٦)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٣٣)، وَالمُخْتَصرُ المُحْتَاجُ إليْهِ (٣/ ٢٤١)، وَدُولُ وَسِيرُ أَغلامِ النُبَلاءِ (٢٢/ ١٦٣)، وَالمُخْتَصرُ المُحْتَاجُ إليْهِ (٣/ ٢٤١)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَاظِ الإِسْلامِ (٢/ ١٢٤)، وَلَمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَاجُ أَيْنُ (١٩٠)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَاظِ (١٣٨٤)، وَالإِسْلامِ (١٣٨٤)، وَالإِسْلامِ (١٣٤)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَاجُ أَيْنُ (١٩٠١)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَاظِ (٣٢٤)، وَالإِسْلامِ (٢٨ ١٣٨)، وَالإِسْلامِ (٢٨ ١٤)، وَالإَسْلامِ (٢٤١)، وَالمُعْيْنُ فِي طَبَقَاتِ الأَعْيانِ الأَعْيانِ المُعْيِنُ فِي وَفَيَاتِ الأَعْيانِ الأَعْيانِ المُعْيِنُ (١٣٨ ١٤)، وَالمِسْلَقُ وَالنَّهَايَةُ (١٨ ٣٣٣)، وَالعِقْدُ (١٩ ٣٢٩)، وَالعِشْدُ (٢٨ ٣٣٢)، وَالعِقْدُ (١٨ ٣٣٣)، وَالعِقْدُ (١٨ ٣٣٣)، وَالعَشْجَدُ وَالنَّهَايَةُ (٢٨ ٣٣٣)، وَالعَشْجَدُ وَالنَّهَايَةُ (٢٨ ٣٣٣)، وَالعَشْجَدُ وَالنَّهَايَةُ (٢٨ ٣٣٣)، وَالعَشْدُ (٢٨ ١٤ ١٤)، النَّهُ عَبْدُاللَّوْزِ بِنِ نَصْرِ (ت: ٨٨٤)، وَالمَنْ أَنْ سَاءَ اللهُ عَبْلُ العَرْزِ بِنِ نَصْرِ (ت: ٩٨ ١٤)، المُحَلِقُ أَللَّ الدَّمِيَاطِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ». نَسْتَدْرِكُهُ مَعَ أَخِيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَابنَتُهُ: سَتُ الأَهَلِ المُعَلِقُ فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الإِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَ وَابنَتُهُ: سَتُ الأَهَلِ (ت ٤٩٠) سَتَأْتِي فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الإِسْتِدْرَكُهُ مَعَ أَخِيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَ وَابنَتُهُ: سَتُ الأَهَلِ (ت ٤٩٠) سَتَأْتِي فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الإِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ مُعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) في «تَارِيْخِ الإِسْلام» عَنِ الحَافظِ ابْنِ النَّجَّارِ «وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ زِيَادَةً عَلَىٰ عِشْرِيْنَ سَنَةً».

وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ الْكَثِيْرَ مِنْ أَبِي الْوَقْتِ، وَالنَّقِيْبِ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الْحُسَيْنِيِّ، وَهِبَةِ اللهِ بْنِ الشِّبْلِيِّ، وَأَبِي الْمُظَفَّرِ بْنِ التُّرَيْكِيِّ، وَابْنِ الْمَادِح، وَالشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِر، وَالْمُبَارَكِ بْنِ خُضَيْرٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ المُقَرَّب، وَابْنِ البَطِيِّ، وَالشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِر، وَالْمُبَارَكِ بْنِ خُضَيْر، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ النَّقُور، وَابْنِ الْخَشَّاب، وَأَبِي زُنْ النَّقُور، وَابْنِ الْخَشَّاب، وَعَبْدِ الْحَقِّ الْيُوسُفِيِّ، وَشُهْدَة، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ مِنَ البَغْدَادِيِّيْنَ، وَالغُرَبَاء، وَعَنِي وَعَبْدِ الْحَقِّ اللَّوسُفِيِّ، وَشُهْدَة، وَكَتَب بِخَطِّهِ الْكَثِيْر، وَلَمْ يَزَلْ يَقْرَأُ وَيَسْمَعُ، وَيُغْفِيدُ إِلَىٰ أَنْ عَلَتْ سِنَّهُ، وَاشْتَغَلَ بِالأَدَب، وَحَصَّلَ طَرَفًا صَالِحًا مِنْهُ، ثُمَّ وَيُغَيِّدُ مِنْ «بَغْدَاد» إِلَىٰ «مَكَّة» سَنَة ثَمَانٍ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَة، فَاسْتَوْطَنَهَا، وَأُمَّ بِهَا الْحَنَابِلَةِ، وَكَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، مُتَعَبِّدًا.

وَقَالَ الدُّبَيْثِيِّ: كَانَ ذَا مَعْرِفَةِ بِهَانَ الشَّأْنِ - يَعْنِي الحَدِيْثَ - وَنِعْمَ الشَّيْخُ كَانَ، عِبَادَةً، وَثِقَةً. وَقَال ابْنُ نُقْطَةَ: كَانَ حَافِظًا، ثِقَةً.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ حَافِظًا، حُجَّةً، نَبِيْلًا، جَمَّ الفَضَائِلِ، كَثِيْرَ المَحْفُوْظِ مِنْ أَعْلَام الدِّيْنِ، وَأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، كَثِيْرَ العِبَادَةِ وَالتَّهَجُّدِ وَالصِّيَام.

وَ قَالَ ابْنُ مُسَدِّي: كَانَ أَحَدَ الأَئِمَّةِ الأَثْبَاتِ، مُشَارًا إِلَيْهِ بِالحِفْظِ.

وَقَالَ أَبُوالمُظَفَّرِ السِّبْطُ: سَمِعْتُ مِنْهُ بِـ «مَكَّةَ» وَكَانَ مُتَعبِّدًا، لاَ يَفْتُرُ مِنَ الطَّوَافِ، صَالِحًا، ثِقَةً.

وَقَالَ أَبُوالفَرَجِ بْنُ الحَنْبَلِيِّ: سَمِعْتُ عَلَيْهِ جُزْءًا فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي عُلُومِ القُرْآنِ، وَمُحَدِّثًا حَافِظًا، وَعَابِدًا. قَالَ لِي المَلِكُ المُحْسِنُ أَحْمَدُ بْنُ المَلِكِ النَّاصِرِ صَلاحِ الدِّيْنِ: مَا رَأَيْتُ أَعْبَدَ مِنْ البُرْهَانِ بْنِ الحُصْرِيِّ أَحْمَدُ بْنُ المَلِكِ النَّاصِرِ صَلاحِ الدِّيْنِ: مَا رَأَيْتُ أَعْبَدَ مِنْ البُرْهَانِ بْنِ الحُصْرِيِّ

كَانَ يَعْتَمِرُ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثَ عُمَرٍ فِي نَهَارِهِ وَثَلَاثَ عُمَرٍ فِي لَيْلِهِ ('). وَقَالَ لِي شَيْخُنَا طَلْحَةُ العِلْثِيُّ - بِه (بَعْدَادَ) سَنَةَ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ، وَسَبْعِيْنَ - مَا فِي (بَعْدَادَ) مِثْلُ البُرْهَانِ بْنِ الحُصْرِيِّ فِي عِلْمِ القِرَاءَاتِ، مَا تَقْدِرُ تَقْرَأُ عَلَيْهِ سُوْرَةً كَامِلَةً مِنْ شِدَّةِ تَحْرِيْهِ.

حَدَّثَ أَبُو الفُتُوْحِ بْنُ الحُصْرِيِّ بِالكَثِيْرِ بِـ «بَغْدَادَ» وَ «مَكَّةَ » وَسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ والحُفَّاظِ، وَغَيْرِهِمْ عَنْهُ (٢٠).

وَرَوَىٰ عَنْهُ الْبُنُ الدُّبَيْئِيِّ، وَابْنُ نُقْطَةَ، وَابْنُ النَّجَارِ، وَالضِّيَاءُ، وَالبِرْزَالِيُّ، وَابنُ خَلِيْلٍ، وَالسَّيْفُ البَاخَرْزِيُّ، وَالتَّاجُ ابْنُ القَسْطَلَّانِيِّ، وَمِقْدَادُ القَيْسِيُّ، وَهُو خَاتِمَةُ أَصْحَابِهِ، سَمِعَ مِنْهُ كَثِيْرًا بِهِ مَكَّةَ » مِنْ ذٰلِكَ «سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ» وَهُو خَاتِمةُ أَصْحَابِهِ، سَمِع مِنْهُ كَثِيْرًا بِهِ مَكَّقَة » مِنْ ذٰلِكَ «سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ» بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي طَالِبِ بْنِ أَبِي زَيْدِ العَلَوِيِّ نَقِيْبِ «البَصْرَةِ»، بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي عَلِيِّ السَّمَاعِةِ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ السَّمَاعِةِ مِنْ أَبِي طَالِبِ بْنِ أَبِي زَيْدِ العَلَوِيِّ نَقِيْبِ «البَصْرَةِ»، بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ السَّمَاعِةِ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ السَّمَاعِةِ مِنْ أَبِي مَاعًا عُلَيْ السَّمَاعِةِ مَنْ أَبِي مَاعًا عُلَيْ السَّمَاعِةِ مِنْ أَلِي «البَصْرَةِ» وَاجْتَهَدَ فَلَمْ يَجِدْ سَمَاعَهُ إِلاَّ فِي الجُزْءِ بِاللَّمُ اللَّوْلِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ نُقْطَةً، قَالَ: وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو الفُتُوْحِ بْنُ الحُصْرِيِّ أَنَّ العَلْوِي مِنْ أَبُو الفُتُوْحِ بْنُ الحُصْرِيِّ أَنَّ العَلْوِي مَاعَهُ وَالْ فَوْلِ بَاللَّالُولِ اللْهُ الْمُعْرَةُ وَالْ أَوْلَ الْهُ وَلَاكَ غَيْرُهُ اللَّولِي الْمَعْرِقِ أَلَا الْمُعْرِقِ أَلَا الْمُعْرَةِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ ذَلِكَ غَيْرُهُ .

قُلْتُ: الحَافِظُ أَبُوالفُتُوْحِ ثِقَةٌ، لاَ مَغْمَزَ فِيْهِ، وَالعَلَوِيُّ غَيْرُ مُتَّهِمٍ، وَقَدِ

<sup>(</sup>١) هَلْ مِثْلُ هَاذَا مَشْرُوعٌ؟!

<sup>(</sup>٢) وَرَوىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ الوَارِدِيْنَ إِلَىٰ الحَرَمَيْنِ، وَاسْتَجَازَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يُرَاجَعُ: الذَّيْلُ، وَالتَّكْمِلَةُ لابنِ عَبْدِالمَلِكِ المُرَاكِشِيِّ.

ادَّعَىٰ سَمَاعَ الكِتَابِ، وَلكِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِي ذٰلِكَ الوَقْتِ إِلاَّ سَمَاعَ الجُزْءِ الأَوَّلِ. فَاحْتَاطُوا وَقَرَأُوا عَلَيْهِ البَاقِي بِالإِجَازَةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، فَلاَ يَبْعُدُ ظُهُورُ فَاحْتَاطُوا وَقَرَأُوا عَلَيْهِ البَاقِي بِالإِجَازَةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، فَلاَ يَبْعُدُ ظُهُورُ سَمَاعِهِ لِلْبَاقِي بَعْدَ ذٰلِكَ، كَمَا جَرَىٰ فِي "سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ» وَيَصِيْرُ السَّمَاعُ مُتَّصِلاً، لاَ إِجَازَةَ فِيهِ علَىٰ الصَّحِيْحِ، بَلِ الجُمُهُورُ عَلَىٰ جَوازِ القِرَاءَةِ لِلْكِتَابِ كُلِّهِ بِالسَّمَاعِ لِمُجَرَّدِ قَوْلِ الشَّيْخِ الثَّقَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَانِهِ المَسْأَلَةِ (١)، وَفَتَاوَىٰ العُلَمَاءِ فِيْهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: تُونُفِّي شَيْخُنَا الحَافِظُ الإِمَامُ، إِمَامُ الحَرَمِ، أَبُو الفُتُوْحِ بِ «المَهْجَمِ» (٢) فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، وَذَكَرَابْنُ مُسَدِّي:

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنَةَ (٦١٨هـ).

<sup>(</sup>١) في التَّرْجَمَة رقم (١٩) (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٢٦٥).

<sup>401 -</sup> بَهِيَّةُ بِنْتُ طَرْخَان بِنِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بِنِ عَبْدِاللهِ السُّلَمِيِّ، أُمُّ عَبْدِالرَّحْمَانِ، وَقَالَ: «إِمْرَأَةٌ، صَالِحَةٌ، عَابِدَةٌ، لَهَا ذَكَرَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ(٣٩٧)، وَقَالَ: «إِمْرَأَةٌ، صَالِحَةٌ، عَابِدَةٌ، لَهَا أُوْرَادٌ وَتَهَجُّدٌ، رَوَتْ بِالإِجَازَةِ عَنْ سَعْدِ الخَيْرِ» أَخُوْهَا مُحَمَّدُ بِنُ طَرْخَانَ (ت: ٣٣٧هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>402 -</sup> وَعُمَرُ بِنُ عِيْسَىٰ بِنِ أَبِي الحَسَنِ البُزُوْرِيِّ البَغْدَادِيُّ ، أَخُوعَبْدِالرَّحْمَانِ الوَاعِظِ (ت: ٢٠٤هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ . أَخْبَارُ عُمَرَ فِي: ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (٥/ ١٤٣) ، والتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٥) ، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ لابنِ النَّجَّارِ (١٠٣/٥) ، وَتَارِيْخ الإسْلام (٤١٥) .

<sup>403</sup> مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بنِ سَعْدٍ، النَّاصِحُ، أَبُوعَبْدِاللهِ المَقْدِسِيُّ الحَنْبَلِيُّ . كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤١٨) وَنَقَلَ أَخْبَارُهُ عَنْ الحَافِظِ =

الضِّيَاءِ المَقْدِسِيِّ.

404 ـ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمَةَ بِنِ نَصْرِ بِنِ مِقْدَامٍ ، أَبُوعَبْدِاللهِ المَقْدِسِيُّ ، العَطَّارُ . أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٥) ، وَتَأْرِيْخِ الْإِسْلامِ (٤٢١) وَوَالِدُهُ مِنْ أَوَائِلِ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٥) ، وَتَأْرِيْخِ الْإِسْلامِ (٤٢١) وَوَالِدُهُ مِنْ أَوَائِلِ المُهَاجِرِيْنَ إِلَىٰ «الصَّالِحِيَّةِ» وَمَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ هَانذَا. قَالَ ابْنُ طُولُونَ نَقْلاً عَنِ الحَافِظِ المُهَاجِرِيْنَ إِلَىٰ «الصَّالِحِيَّةِ» وَمَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ هَانذَا. قَالَ ابْنُ طُولُونَ نَقْلاً عَنِ الحَافِظِ الضَّيَاءِ «وَجَاءَ أَبُوعَبْدِالوَاحِدِ . . . سَلاَمَةُ بِنُ نَصْرِ بْنِ مِقْدَامٍ مِنْ «جَمَّاعِيْل» بِأَوْلاَدِهِ عَبْدِالرَّحْمَانِ ، وَإِبْرَاهِيْمَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَمَكِيَّةَ ، وَزَوْجَتِهِ مُبَارَكَةً » وَيَتَّصِلُ نَسَبُهُ بِآلِ قُدَامَةً بِجَدِّهِ «نَصْرِبنِ مِقْدَام» .

405 - وَمُوسَىٰ بِنُ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيِّ، أَبُونَصْرِ، ضِيَاءُ الدِّيْنِ. سَكَنَ «العُقَيْبَة» مِنْ «دِمَشْق» وَرَوَىٰ عَنْهُ البِرْزَالِيُّ، وَالضَّيَاءُ، وَابْنُ خَلِيْلٍ، وَالسَّيْفُ بِنُ المَجْدِ، وَابْنُ وَالشَّهَابُ القُوْصِيُّ، وَالزَّكِيُّ المُنْذِرِيُّ، والفَخرُعلِيُّ، والثَّقِيُّ بنُ الواسِطِيِّ. . . وَغَيْرُهُمْ مِن كِبَارِ الأَيْمَةِ الحُقَّاظِ، وَمَعَ هَلْذَا وَصَفَهُ ابْنُ النَّجَارِ بِأَنَّهُ: «كَانَ خَالِيًا مِنَ العِلْمِ وَعُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ صِحَةِ الرُّوايَةِ وَسَعَتِهَا، وَالعِلْمِ بِمَا يُرْوَىٰ وَمَعْرِفَتِهِ وَتَفْسِيْر الْعِلْمِ بِمَا يُرْوَىٰ وَمَعْرِفَةِ الرُّوايَةِ وَسَعَتِهَا، وَالعِلْمِ بِمَا يُرْوَىٰ وَمَعْرِفَتِهِ وَتَفْسِيْر مَعْنَاهُ، وَالإلْمَامِ بِمَدْلُولِهِ، وَاتِّسَاعِ دَائِرَةِ الثَّقَافَةِ العِلْمِيَّةِ؛ بِمَعْرِفَةِ العُلُومِ الأُخْرَىٰ مِنْ مَعْنَاهُ، وَالإلْمَامِ بِمَدْلُولِهِ، وَاتَسَاعِ دَائِرَةِ الثَّقَافَةِ العِلْمِيَّةِ؛ بِمَعْرِفَةِ العُلُومِ الأُخْرَىٰ مِنْ الْمُنْعَدِ، وَاللَّهُ مِنَاهُ وَعَيْرِهَا. أَخْبَارُهُ فِي المَنْهِ فِقَهُ وَتَفِسِيْرٍ، وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ، وَالتَّارِيْخِ، وَعُلُومِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهَا. أَخْبَارُهُ فِي المَنْهِ الْأَحْدِ لِلتَّارِيْخِ، وَعُلُومُ اللَّغَةِ وَعَيْرِهَا. أَعْلَمُ النَّبَلَاءِ (٢/ ٢٥٢)، وَالتَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ وَعَيْرِهَا الْمُعْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٩٦)، وَسِيرِ أَعْلَمِ النُبَلَاءِ (٢/ ٢٥٢)، وَالشَّذَرَاتِ وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢/ ٢٥٢)، وَالقَلَاثِيدِ لِلتَّادِفِيِّ (٤٤) وَبَهْجَةِ الأَسْرَارِ (١٢٥ )، وَالشَّذَرَاتِ وَلَا الشَّيْخِ.

406 - أَبُوبِكْرِ بنُ المُظَفَّرِ بنِ إِبرَاهِيمَ البَرْنِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلامِ (٤٣٧)، قَالَ: نَزَلَ «المَوْصِلَ» مَعَ أَخِيْهِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَ عَنْ عَتِيْقِ بنِ صِيْلاً».

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: أَخُوهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيم بنُ المُظَفَّرِ (ت: ٦٢٢هـ)

أَنَّهُ قَصَدَ اليَمَنَ فَأَدْرَكَهُ أَجَلَهُ بِ «المَهْجَمِ» فِي رَبِيْعِ الآخِرِ مِنَ السَّنَةِ، وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ نُقُطَةً أَنَّهُ بَلَغَهُ. وَقَالَ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ: مَاتَ بِ «المَهْجَمِ» مِنْ أَرْضِ «اليَمَنِ» فِي نُقُطَةً أَنَّهُ بَلَغَهُ. وَقَالَ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ: مَاتَ بِ «المَهْجَمِ» مِنْ أَرْضِ «اليَمَنِ» فِي شَهْرِ رَبِيْعِ الآخِرِ، وقِيْلَ: فِي ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةً، وَهَاذَا القَوْلُ الثَّانِي شَهْرِ رَبِيْعِ الآخِرِ، وقِيْلَ: فِي ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةً، وَقَيْلَ: إِنَّهُ وَكَانَ خُرُوجُهُ إِلَىٰ اليَمَنِ فِي البَحْرِ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةً، وَقِيْلَ: إِنَّهُ سَكَنَ «المَهْجَمَ» إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

٢٩٨ عَبْدُالكَرِيْمِ بِنُ نَجْمِ بِنِ عَبْدِالوَهَابِ (١ بُنِ عَبْدِالوَاحِدِ الشِّيْرَ ازِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، ابْنُ الحَنْبَلِيِّ الفَقِيْهُ ، أَبُو الفَضَائِلِ بِنِ أَبِي العَلاَءِ بِنِ شَرَفِ الإِسْلاَمِ ، وَيُلَقَّبُ شِهَابَ الدِّيْنِ ، أَخُونَا صِحِ الدِّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الآتِي (٢) ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ، الدِّيْنِ ، أَخُونَا صِحِ الدِّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الآتِي (٢) ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ،

ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

407 ـ أَبُوالطَّاهِرِ بْنُ أَبِي الفَضْلِ المَقْدِسِيُّ الحَنْبَلِيُّ، إِمَامُ جَامِعِ «كَفْر بَطْنَا». ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسَلام (٤٣٨)، وَابْنُهُ أَحْمَدُ (ت: ٢٩٢هـ). وَحَفِيْدُهُ: أَبُوبِكُرِ بْنُ أَحْمَدَ (ت: ٢٠٧هـ) نَذْكُرُهُمَا في مَوْضِعِهَيْمَا مِنَ الإِسْتِدرَاكِ إِنْ شَاءَاللهُ تَعَالَىٰ.

(١) ٢٩٨ \_ شهَابُ الدِّيْنِ ابنُ الحَنْبَلِيُّ (٥٦٣ - ١٩ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٥٥)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٧٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٤٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٧٧)، وَدَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٣٣)، (١/ ٣٤٥)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٧١)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٣٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٤٥٢)، وَاللِّدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣/ ٩٩)، وَالدَّارِسُ فِي تَارِيْخِ المَدَارِسِ (٢/ ٧١)، وَالقَلائِدُ الجَوْهَرِيَّةِ (٤٢٧، ٤٦٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٨٥)، (٧/ ١٦٣)، مِنْ (آلِ الحَنْبَلِيِّ)، الأُسْرَةُ الدِّمَشْقِيَّةُ الشِّيْرَازِيَّةُ الأَصْلِ الأَنْصَارِيَّةُ.

(٢) وَأَخُوهُمَا: بَهَاءُ الدِّينِ أَحْمَدَ بنُ نَجْمٍ (ت: ٦٢٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَذَكَرَ

وَهُو َأَصْغَرُ مِنَ النَّاصِحِ بِتِسْعِ سِنِيْنَ (۱). سَمِعَ بِهِ بَغْدَادَ» مِنْ نَصْرِ اللهِ القَزَّاذِ ، وَأَجَازَ لَهُ الحَافِظُ أَبُومُوسَى المَدِيْنِيُّ ، وَأَبُوالْعَبَّاسِ التُّرْكُ ، وَعَبْدُالْحَقِّ بْنِ عَبْدِالْخَالِقِ . وَتَفَقَّهَ وَبَرَعَ ، وَأَفْتَىٰ ، وَنَاظَرَ ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ جَدِّهِ بِهِ دِمَشْقَ » . قَالَ أَبُوشَامَةَ : هُو أَخُوالْبَهَاءِ وَالنَّاصِحِ ، وَهُو أَصْغَرُهُمْ (۲) ، وَكَانَ أَبُرعَهُمْ فِي قَالَ أَبُوشَامَةَ : هُو أَخُوالْبَهَاءِ وَالنَّاصِحِ ، وَهُو أَصْغَرُهُمْ (۲) ، وَكَانَ أَبْرَعَهُمْ فِي

الفِقْهِ وَالمُنَاظَرَةِ، والمُحَاكَمَاتِ، بَصِيْرًا بِمَا يَجْرِي عَنْدَالقُضَاةِ فِي الدَّعَاوَىٰ وَالبَيِّنَاتِ. وَقَالَ ابْنُ السَّاعِي فِي «تَارِيْخِهِ»: كَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، خَيِّرًا، عَارِفًا بِالمَذْهَبِ وَالْخِلاَفِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: وَكَانَ ذَا قُوَّةٍ وَشَهَامَةٍ، وَانْتَزَعَ مَسْجِدَ الوَزِيْرِ مِنْ يَدِ العَلَمِ (٣)

المُؤْلِفُ وَالِدَهُمْ نَجْمَ بِنَ عَبْدِالوَهَابِ (ت: ٥٨٦هـ) وَجَدَّهُمْ عَبْدَالوَهَابِ (ت: ٥٣٦هـ) وَأَبَا جَدِّهُمْ عَبْدَالوَهُابِ (ت: ٥٨٦هـ) وَأَبَا جَدِّهُمْ وَبُدَالُوَ الْمُؤَلِّفُ: المُظَفَّرَ بِنَ عَبْدِالكَرِيْمِ عَبْدِالكَرِيْمِ، وَلَدَ المَذْكُورِ هُنَا (ت: ٦٦٧هـ) وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ دَاوُدَ بِنَ عَبْدِالكَرِيْمِ عَبْدِالكَرِيْمِ (ت: ؟)، لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَم السَّمَاعَاتِ الدَّمَشْقِيَّةِ (٢٩٩). وَلا حَفِيْدَهُ سُلَيْمَانَ بِنَ المُظَفَّرِ (ت: ٧٨٧هـ). سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) سَيَأْتِي فِي كَلَام المُوْلِّفِ أَنَّ أَخَاهُ نَاصِحَ الدِّيْنِ عَبْدَالرَّحْمَان وُلِدَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ سَابِعَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبِع وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلَهُمْ أَخٌ رَابِعٌ هُوَ: إِسْمَاعِيْلُ، وَالِدُ أَحمَدَ بنِ إِسْمَاعِيْلَ المَذْكُور فِي «مُعْجَم الحَافِظِ الدِّمْيَاطِيِّ»، وَ«عُقُودُالجُمَّان» لابن الشَّعَّارِ وَغَيْرِهِمَا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (ط): «العَالِم» وَإِنَّمَا هُوَ العَلَمُ وَهُوَ: عَلَمُ الدَّيْنِ عَلِيُّ بنُ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِالصَّمَدِ السَّخَاوِيُّ (ت: ٦٤٣هـ) الإِمَامُ، المُفَسِّرُ، المُقْرِىءُ، النَّحْوِيُّ، اللُّغَوِيُّ، المَشْهُور، صَاحِبُ «جَمَالِ القُرَّاء» وَ«سَفَرِ السَّعَادَة» وَ«شَرْحِ المُفصَّلِ» وَغَيْرِهَا.

يُستَدْرَكُ علَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦١٩هـ):

= 408 ــ بَدْرُ التَّمَامِ بِنْتُ مَحْمُوْدِ بِنِ المُبَارَكِ بِنِ الأَخْضِرِ، أُخْتُ الحَافِظ عَبْدِالعَزِيْزِ (تَ : ٢١١هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُوَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَهِيَ أُمُّ أَوْلاَدِ الأَدِيْبِ أَبِي المَعَالِي الحَظِيْرِيِّ. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَكَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٨٥) وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٤٥). ولَحَظِيْرِيِّ. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ لِوكَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٨٥) وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٤٥). ولَمُ اللهِ مُن مُصَلَّفُ بِن أَبِي سَعْدِ الأَزَجِيُّ المَعرُوفُ بِهِ الْبِن شِسْتَانَ الْبَوْسَعْدِ، مُوفَقَّ اللَّذِينِ، مُحَدِّثٌ مَسْهُورٌ ، لَهُ «مُسَلْسَلُ العِيْدَيْنِ» مَخْطُوطٌ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِهِ دِمَشْقَ اللَّيْنِ، مُحَدِّثٌ مَسْهُورٌ ، لَهُ «مُسَلْسَلُ العِيْدَيْنِ» مَخْطُوطٌ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِهِ دِمَشْقَ » الدِّيْنِ مُحَدِّثٌ مَسْهُورٌ ، لَهُ «مُسَلْسَلُ العِيْدَيْنِ» مَخْطُوطٌ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِهِ دِمَشْق اللَّيْنِ، مُحَدِّثٌ مَسْهُورٌ ، لَهُ «مُسَلْسَلُ العِيْدَيْنِ» مَخْطُوطٌ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِهِ دِمَشْق اللَّيْنِ ، مُحَدِّثٌ مَسْهُورٌ ، لَهُ «مُسَلْسَلُ العِيْدَيْنِ» مَخْطُوطٌ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِهِ دِمَشْق اللَّيْنِ ، مُحَدِّثٌ مَسْهُورٌ ، لَهُ «مُسَلْسَلُ العِيْدَيْنِ» مَخْطُوطٌ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِهِ مِلْمُوعِ رقم ١٩ (١٧٢ / ١٥٠١) ، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ٩٧) ، وَالتَّوْضِيْحِ (٥/ ٩٣) ، وَالتَّوْضِيْحِ (٥/ ٩٣) ، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٤٤) . وَالتَّوْضِيْحِ (٥/ ٩٣) ، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٤٤) .

410 ـ وَأَخْتُهُ عَزِيْزَةُ بِنْتُ مُشَرِّفٍ تُوثِقِّيَتْ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ أَيْضًا قَبْلَ أَخِيْهَا بِأَيَّامٍ. وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالدِهِمَا مُشَرَّفٌ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣/ ٥٦هـ). وَأَخْبَارُ عَزِيْزَةَ فِي: التَّكْمِلَةِ (٣/ ٨٦)، وَتَارِيْخ الإِسْلام (٤٤٦)، وَالمُشْتَبَهِ (٢/ ٤٥٧)، والتَّوْضِيْح (٥/ ٩٣).

411 \_ وَرُخْلِيُّ بِنُ طِنْطَاش بِنِ عَبْدِاللهِ البَغْدَادِيُّ العَوْنِيُّ: مَوْلَىٰ عَوْنِ الدِّيْنِ يُحَلَى بِن مُحَمَّدِ بِن هُبَيْرَةَ الوَزِيْرِ (ت: ٦٠٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٩١).

412 ـ عَلِيًّ بْنُ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ إِدْرِيسَ الرَّوْحَانِيُّ البَعْقُوْبِيُّ الزَّاهِدُ، صَحِبَ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ، وَكَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، زَاهِدًا، عَابِدًا، مُتَأَلِّهَا، كَبِيْرَ القَدْرِ، صَحِبَ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ، وَكَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، زَاهِدًا، عَابِدًا، مُتَأَلِّهَا، كَبِيْرَ القَدْرِ، مِنْ أَعْيَانِ شُيُوْخِ العِرَاقِ فِي زَمَانِهِ. كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ . وَذَكَرَهُ الصَّرْصَرِيُّ فِي شِعْرِهِ وَصَرَّحَ بِحَنْبَلِيَّتِهِ فِي قَوْلِهِ:

وَالْحَنْبَلِيُّ بِنَ إِذْرِيْسَ الْوَلِيِّ [و]كَالَ بَرَّ الرِحَبْرُ بِنُوْرِ الْعِلْمِ مَحْبُوْرُ وَيُرَاجَعُ: الدِّيْوَانُ (٣٧، ٤٥، ٧٧، ١٥٩، ١٦٣، ١٧٨، ٣١٤، ٣١٨، ٣١٨) كَذَا فِي فِهْرِسِ الدِّيْوَانِ، وَهُنَاكَ مَوَاضِعَ أُخْرَىٰ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُحَقِّقُ؛ مِنْهَا: ص(١٨٤) وَغَيْرُهَا. السَّخَاوِيِّ، وَبَقِيَ لِلحَنَابِلَةِ إِلَىٰ الآنَ. قَالَ المُنْذِرِيُّ: حَدَّثَ، وَلَقِيتُهُ بِـ «دِمَشْقَ» فِي الدَّفْعَةِ الأُوْلَىٰ، وَلَمْ يَتَّفِقُ لِي السَّمَاعُ مِنهُ، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ. تُوُفِّيَ فِي سَابِعِ رَبِيْعٍ اللَّوَّ وَالنَّامِنْهُ إِجَازَةٌ. تُوفِّي فِي سَابِعِ رَبِيْعٍ اللَّوَّ وَالنَّامِ اللَّهُ عَشْرَةَ وَسُتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِبِ «سَفْحِ قَاسِيُونَ» رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ. الأَوَّلِسَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَسُتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِبِ «سَفْحِ قَاسِيُونَ» رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ. 199 عَبْدُ الحَمِيدِ بِنُ مُرِّي (١) بْنِ نَامِي، المَقْدِسِيُّ، الفَقِينَهُ، أَبُوأَ حُمَدَ،

أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٨٨)، وَالمُخْتَصَرِالمُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٥١)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٤٥٥)، وَالعِبَرِ (٥/ ٧٧)، وَالإِشَارَةِ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٢٥)، وَالإِعْلامِ بِوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٥٥)، وَاليُّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ٢٥٣)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٨٥).

413 ـ وَعَلِيُّ بَنُ مُحَمَّدِ المَعْرُوْفِ بِهِ الدَّبَّابِ البَغْدَادِيُّ البَابَصْرِيُّ ، أَبُوالحَسَنِ ، وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ (ت: ٦٨٥هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ . أَخْبَارُهُ في الشَّكِمِلَةِ لِلْمُنْذِرِي (٣/ ٨٨) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٥٥) ، وَالمُشْتَبَهِ (١/ ٢٨٣) ، وَالتَّوْضِيْح (١/ ٢٨٣) .

414 ـ وَمِسْمَارُ بِنُ عُمَرَبِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عِيْسَىٰ، أَبُوبَكْرِ الْمَعْرُوفِ بِـ«ابن العُويْسِ»، البَغْدَادِيُّ، المُقْرِىءُ، النَيَّارُ، نَزِيْلُ «المَوْصِلِ» وَمُسْنِدُهَا. فِيْلَ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ، وَلَقَبَهُ الوَزِيْرُ ابنُ هُبَيْرَةَ بِـ«مِسْمَارٍ»؛ لأَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ يَسْمَعُ وَهُو جَالِسٌ سَاكِنٌ، فَقَالَ: كَأَنَّهُ مِسْمَارٌ؛ الوَزِيْرُ ابنُ هُبَيْرة بِـ«مِسْمَارٍ»؛ لأَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ يَسْمَعُ وَهُو جَالِسٌ سَاكِنٌ، فَقَالَ: كَأَنَّهُ مِسْمَارٌ؛ وَكَانَ شَيْخًا، مُتَدَيِّنًا، خَيِّرًا، مَشْهُورًا، ووَصِفَه ابنُ تُقطة بأنَّه شَيخٌ، صَالِحٌ، ثِقَةٌ، وَأَنَّ سَمَاعَهُ وَكَانَ شَيْخًا، مُتَدَيِّنًا، خَيِّرًا، مَشْهُورًا، ووَصِفَه ابنُ تُقطة بأنَّه شَيخٌ، صَالِحٌ، ثِقَةٌ، وَأَنَّ سَمَاعَهُ صَحِيْحٌ. أَخْبَارُهُ فِي: التَقْيِيْدِ (٣٤٤)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٨٨)، وَتَارِيْخِ ارْبِلَ (١/ ١٩٨)، وَفِيْهِ وَفَاتِهِ سَنَةَ (٢١٦هـ)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبلاءِ (٢٢/ ١٥٤)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٤٦٤)، وَالعِبَرِ (٥/ ٧٧)، وَتَذْكِرَةِ الحُقَاظِ (٤/ ٢٥٨)، وَالمُحْتَصِ النَّهُ فِي النَّهُ مِنْ النَّاهِ مِنْ (٢/ ٢٥٨).

(١) ٢٩٩ \_ عَبْدُالحَمِيدُ بْنَ مُرِّي المَقْدِسِيُّ (؟ - ٢٢٠ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٥٦)، وَالمَقْصَدِالأَرْشَدِ (٢/ ١١٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٤٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ»= (١/ ٣٤٦). ويُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ٣٦٣) (قَرَاوِي)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ٣١٥)، وَالتَّحْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٩٩)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (٩٩٤)، وَالمُشْتَبَةُ (٢/ ٥٠٠)، وَالتَّوْضِيْخُ (لا/ ٣٥)، وَالتَّبْصِيْرُ (٣/ ١١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣٢) (١٦٣/٧). وَ(القَرَاوِيُّ) وَالتَّوْضِيْخُ (٧/ ٣٥)، وَالتَّبْصِيْرُ (٣/ ١١٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣٢) (١٦٣/٧). وَ(القَرَاوِيُّ) (الحَسَّانِي) نِسْبَةٌ إِلَىٰ «قَرَاوَىٰ يَنِي حَسَّان» مِنْ أَرْضِ «بَيْتِ المَقْدِسِ» وَكَانَ أَصْلهُ مِنْهَا، ثُمَّ هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ إِلَىٰ «صَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ» إِذْ كَانَ أَبُوهُ مِنْ أَوَائِلِ المُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهَا مَعَ (آلِ ثُمُّ هَا جَرَبِهِ أَبُوهُ إِلَىٰ «صَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ» إِذْ كَانَ أَبُوهُ مِنْ أَوَائِلِ المُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهَا مَعَ (آلِ قُدَامَةَ) وَغَيْرِهِمْ جَاءَ فِي القَلاَئِدِ الجَوهَرِيَّة فِي تَارِيخِ الصَّالِحِيَّةِ (١/ ٢٧)، \_ نَقْلاً عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ \_ وَجَاءَ أَبُوعَابِدِ مُرِّيُّ بنُ مَاضِي بن نَامِي، وأَوْلاَدُهُ: (عَابِدٌ)، وَ(رِزْقُ اللهُ)، وَ(عَبْدُ الحَمِيْدِ)، وَوُلِدَ لَهُ أَوْلاَدٌ.

أَقُولُ \_ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ \_: وَقَدْ رَحَلَ المُتَرجَمُ فِي طَلَبِ العِلْمِ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَ«المَوْصِلَ» وَ«إِرْبلَ» وَاسْتَقَرَّ بـ (بَغْدَادَ» وَبهَا تُوفِّقَى .

415 \_ وَأَخُوهُ أَحْمَدُ ذَكَرَهُ يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ، قَالَ: «وَقَرَاوَىٰ أَيْضًا: قَرْيَةٌ مِنْ أَعْمَالِ «نَابُلُسَ» يُقَالُ لَهَا: «قَرَاوَىٰ يَنِيْ حَسَّانَ» وَيُنسَبُ إِلَيْهَا أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالحَمِيْدِ وَأَحْمَدُ ابْنَا مُرِّي بِنِ مَاضِي القَرَاوِيُّ الحَسَّانِيُّ . . . ».

(تَحْقِيْقٌ) هُنَاكَ سَمِيُهُ عَبْدُ الحَمِيْدِ بنُ مُحمَّدِ بنِ مَاضِي المَقْدِسِيُّ النَّابُلُسِيُّ (١٣٩هـ)، مُحَدِّثٌ، حَنْبَلِيُّ مِثْلُهُ، مُعَاصِرٌ لَهُ، سَمِعَ الحَدِيثَ، وَأَسْمَعَ أَوْلاَدَهُ وَهِمْ: (عَبْدُ الرَّحْمَانِ) وَ(عَبْدُ الرَّحِيْمِ)، وَ(عَبْدُ الحَافِظِ)، وَ(عَبْدُ الخَالِقِ) وَ(عَبْدُ السَّاتِرِ)، و(عَبْدُ القَادِرِ)، و(عَبْدُ الرَّحِيْمِ)، وَ(عَبْدُ السَّمَاعات و(عِبْسَىٰ)، وَ(يَحْيَىٰ)، وَ(أَبُوبَكُرٍ)، وَ(مُوسَىٰ)، وَ(عَبْدُ الدَّاثِمِ). ذُكِرُوا فِي السَّمَاعات الدِّمَشْقِيَّةِ (١٤٤٤، ٣٥١، ٣٥١، ٣٥٩، ٣٥٤، ٣٦٢، ٣٧٤، ٣٧٤، ٣٨٥، ٥٩٥، اللَّمَشْقِيَّةِ (١٤٤٤، ٣٥١، ٣٥١، ٣٥٩، ٣٥٩، ٣٥٦، ٣٦٢، ٣٧٤، ٣٧٤، ٣٨٦، ٣٥٩، ٤٥٩، وَ(عِيسَىٰ) (ت: ٣٦٦هـ)، وَذَكَرَ المُؤلِّفُ مِنْهُمْ (عَبْدُ السَّاتِرِ) (ت: ٣٦٦هـ) وَ(عِيسَىٰ) (ت: ٣٦٦هـ)، وَالْعَيْدُ (كُتُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ عَبْدَ اللهِ وَاسْتَدْرَكْتُ (عَبْدَ الرَّحِيْدِ بنِ مُحَمَّدِ (ت: ٣٥٥هـ) فَلَعَلَّهُ أَخُوهُمْ أَيْضًا.

- وَمِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمْ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ بنِ مُرِّي بنِ عَبْدِالْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ

نَزِيْلُ «بَغْدادَ». سَمِعَ الكَثِيْرَ مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ وَطَبَقَتِهِ (١)، وَحَدَّثَ عَنْهُ بِـ «نُسْخَةِ ابْنِ عَرَفَةَ»، سَمِعَهَا مِنْهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ، وَتَفَقَّهَ فِي الْمَذْهَبِ، وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَاقِ، صَالِحًا، خَيِّرًا، مُتَودِّدًا.

تُونُفِّيَ فِي لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ ثَالِثَ جُمَادَى الأُوْلَىٰ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنْ الغَدِ بِهِ (بَابِ حَرْبٍ». قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: وَأَظُنُّهُ جَاوَزَ الخَمْسِيْنَ بِيسِيْرٍ،

الحَوْرَانِيُّ الحَنْبَلِيُّ (ت: ٦٦٧هـ) نَذْكرُه فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

(۱) فِي "تَارِيْخِ إِربَلَ" لابنِ المُسْتَوْفِي: "وَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُالرَّحْمَان بنُ عُمَرَ الحَرَّانِيُّ، هُو ابْنُ شُحَانَةَ، وَنَاوَلَنِيْهِ قَالَ: ... سَكَنَ "بَغْدَادَ" وَسَمِعَ بِهَا أَبَالفَرَجِ بنَ كُلَيْبٍ، وَأَبَالقَاسِمِ بنَ بُوْشٍ، وَأَبَالمَعَالِي بنَ المُعَمَّرِ، وَأَبَالفَرَجِ بنَ الجَوْزِيِّ، وَبِـ "المَوْصِلِ" وَأَبَاللَمَعَالِي بنَ الهُوْسِيِّ، وَابْنَ هَبَلٍ، وَبِـ "دِمَشْقَ" أَبَالمَعَالِي نَجْمَ اللَّمَالِي بنَ الهُوْسِيِّ، وَابْنَ هَبَلٍ، وَبِـ "دِمَشْقَ" أَبَالمَعَالِي نَجْمَ الدِّيْنِ بنَ عَبدَالوَهَّابِ الأَنْصَارِيَّ، وَأَباالطَّاهِرِ بَرَكَاتَ بنَ إِبْرَاهِيْمَ الخُشُوْعِيِّ، وَغَيْرَهُمْ. الدِّيْنِ بنَ عَبدَالوَهَّابِ الأَنْصَارِيَّ، وَأَباالطَّاهِرِ بَرَكَاتَ بنَ إِبْرَاهِيْمَ الخُشُوْعِيِّ، وَغَيْرَهُمْ.

وَقَالَ ابنُ المُسْتَوْفِي وَاسْتَنْشَدْتُهُ مِنْ شِعْرِهِ فَأَنْشَدَنِي: وَكَتَبَهُ بِخَطِّهِ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَستِّمَائَةَ.

مُظَفَّرَ الدِّيْنِ هَاذَا قَاصِدًا رَجُلٌ أَبَانَهُ الدَّهْرُ عَنْ رَبْعِ فَأَبِعَدَهُ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ طَافَ الوُفُودُ بِهِ يَا مَنْ أَعَادَ عُيُونَ الدَّهْرِ مُبْصِرَةً وَمَنْ لَهُ شَرَفٌ مَا مِثْلُهُ شَرَفٌ وَعِرْضُهُ عَنْ جَمِيْعِ الذَّمِّ مُمْتَنِعٌ وَكُنْتُ أُوعِدُ نَفْسِي مِنكَ بُغْيَتَهَا وَكُنْتُ أَوْعِدُ نَفْسِي مِنكَ بُغْيَتَهَا وَكُنْتُ أَوْعِدُ نَفْسِي مِنكَ بُغْيَتَهَا

نَادَاكَ وَهُوَ بِحَمْلِ الفَقْرِ مَوْصُوبُ وَمَنْ يُحَارِبُ هَلْذَا الدَّهْرَ مَحْرُوْبُ وَمَنْ إِلَىٰ شَرَفِ العَلْيَاءِ مَنْسُوبُ قَمِيْصُ نَائِلِهِ وَالمَجْدُ يَعْقُوبُ عَلَىٰ قُلُوبِ عِبَادِاللهِ مَكْتُوبُ وَمَالَهُ فِي ذَوِي الحَاجَاتِ مَوْهُوبُ وَاليَوْمَ هَا أَنْتَ وَالدُّنْيَا وَأَيُوبُ

قَالَ: وَرَدَ «إِرْبِلَ» غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَأَقَامَ بِدَار الحَدِيْثِ بِـ «المَوْصِلِ» . . . » .

وقَالَ المُنْذِرِيُّ: «وَحَدَّثَ، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ، وَكَانَ حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، صَالِحًا».

### رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٠٠ عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ (١) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مِقْدَامَ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، الإِمَامُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، وَأَحَدُ الأَعْلاَمِ، مُوفَقَّ الدِّيْنِ، أَبُومُ حَمَّدٍ، أَخُو الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ.

ولِدَفِيَ شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ جَمَّاعِيْلَ»، وَوَهِمَ الدُّبَيْثِيُّ فِي ذِكْرِ مَوْلِدِهِ. وَقَدِمَ «دِمَشْقَ» مَعَ أَهْلِهِ وَلَهُ عَشْرُ سِنِیْنَ، فَقَرَأَ القُرْآنَ (٢)،

#### (١) ٣٠٠ ـ المُولَقَّ بنُ قُدَامَةَ (٥٤١ ـ ٦٢٠ هـ):

مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الإِسْلَامِ، الإِمَامُ، البَارِعُ، المُفْتِي، المُجْتَهِدُ، الزَّاهِدُ، الوَرِعُ، شَيْخُ الإِسْلَامِ. أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الدَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٥٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥)، وَالمَنْهَجِ الأَخْدِ (٤/ ١٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرَ المُنظّي» (٢٥٦)، وَالمَّغْتِ الأَلْدَانِ (٢/ ١٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرَ المُنظّية (٢/ ٣٤٦)، وَمُوْتَعُ اللَّهُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلْيَةِ (٣/ ١٠٧)، وَمُورَآةُ الرَّمَانِ (٨/ ٢/ ٢٧)، وَمُقُودُ الجُمَانِ (٣/ ١٦٣)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٣٩٩)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٦/ ١٦٥)، وَمُقْودُ الجُمَانِ (٣/ ١٦٢)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٣٩٩)، وَمَشْيَخَةُ ابنِ جَمَاعَةِ (١/ ١٢١)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٣٩٩)، وَمَشْيَخَةُ ابنِ جَمَاعَةِ (١/ ١٢١)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (٩٩٨)، وَالإِشْلامِ (٣/ ١٢٤)، وَلَا المُعْلامِ (٣/ ١٢٤)، وَلَا المُعْلامِ (٣/ ١٢٤)، وَالْعِبْرُ (٥/ ٩٩)، وَالإِشْلامِ (٣/ ١٤٤)، وَالْعَبْرُ (٥/ ٩٩)، وَالْإِشْلَامِ (١/ ٣٤)، وَالمُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٣٤)، وَالمُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٤٤)، وَالْعَلامِ وَمُواتُ الوَقيَاتِ الأَعْيَانِ (١/ ٣٤٥)، وَالقَلامِ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٥٤)، وَالمُخْتَاجُ الْمُنْبُونُ وَاتُ الوَقيَاتِ الأَعْيَانِ (١/ ٣٣٤)، وَالقَلامِ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٥٤)، وَالمُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ٣٤)، وَالقَلامِدُ المَحْدِيْثُ عَنْ أُسْرَتِهِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ أَخِيْهِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ (ت: ٢٠٦هـ)، وَالْعَلْمُ الْوَلْ مِنْ نَسْلِ أَخِيْهِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، ثُمَّ مِنْ نَسْلِ أَخِيْهِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر، ثُمَّ مِنْ نَسْلِ أَخِيْهِ عُبْيَدِاللَّهِ .

 <sup>(</sup>٢) «تَفَقَّهَ علَىٰ أَبِي الفَتْحِ بنِ المَنِّيِّ وَقَرَأَ عَلَيْهِ بِقِرَاءَةِ أَبِي عُمَرٍو، وَقَرَأَ علَىٰ أَبِي الحَسَنِ =

وَحَفِظَ «مُخْتَصَرَ الْحِرَقِّي» وَاشْتَغَلَ، وَسَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ، وَأَبِي الْمَكَارِمِ بْنِ هِلَالٍ، وَأَبِي الْمَعَالِي بْنِ صَابِرٍ وَغَيْرِهِمْ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» هُوَ ابْنُ خَالَتِهِ الْكَالِيْ وَأَبِي الْمَعَالِي بْنِ صَابِرٍ وَغَيْرِهِمْ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» هُوَ ابْنُ خَالَتِهِ اللهِ الْكَالْقِيْرَ مِنْ هِبَةِ اللهِ الدَّقَاقِ، وابْنِ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِي سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتَيْنَ، وَسَمِعَا الْكَثِيْرَ مِنْ هِبَةِ اللهِ الدَّقَاقِ، وابْنِ اللَّمِيِّ ، وَسَعْدِ اللهِ الدَّجَاجِيِّ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ، وَابْنِ تَاجٍ الْقَرَّاءُ (١)، وَابْنِ اللَّيِّ ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ، وَابْنِ تَاجٍ الْقَرَّاءُ (١)، وَابْنِ اللَّيِّ وَالْمُبَارِكِ بْنِ تُصَيِّرٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ شَافِعِ، وَأَبِي رُرْعَةَ، وَيَحْيَىٰ بْنِ ثَابِتٍ، وَالمُبَارِكِ بْنِ خُصَيْرٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّبَاخِ، اللّهُ وَرَبِي مُدْرَبُ وَلَيْ يَعْرِ (٣)، وَسَمِعَ بِدَمَكَّةَ » مِنَ المُبَارَكِ بنِ الطَّبَّاخِ، اللّهُ وَبِي الطَّبَّاخِ، وَالْمَوْمِلِ »مِنْ خَطِيْبِهَا أَبِي الْفَضْلِ (٤). (٥) وَأَقَامَ عِنْدَ الشَّيْخِ عُبدِ الْقَادِرِبِمَدْرَسَتِهِ وَبِهُ الْمَوْمِ لِ »مِنْ خَطِيْبِهَا أَبِي الْفَضْلِ (٤). (٥) وَأَقَامَ عِنْدَ الشَّيْخِ عُبدِ الْقَادِرِبِمَدْرَسَتِهِ وَبِ «الْمَوْمِ لِ »مِنْ خَطِيْبِهَا أَبِي الْفَضْلِ (٤). (٥) وَأَقَامَ عِنْدَ الشَّيْخِ عُبدِ الْقَادِرِبِمَدْرَسَتِهِ

= البَطَائِحِيِّ بِقِرَاءَةِ نَافِع».

<sup>(</sup>١) في (ط): «الفَرَّاء» وَهُوَ ابنُ تَاجِ القُرَّاءِ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالرَّحْمَان (٦٣ ٥هـ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «شُهْد» وَهِيَ شُهْدَةَ بِنَّتُ أَحْمَدُ الإِبَرِيُّ (ت: ٥٧٤هـ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «كثيرة».

<sup>(</sup>٤) وَمِنْهُم: أَحْمَدُ بِنُ المُقرَّبِ، وَأَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ الرَّحْبِيُّ ، وَأَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الغَنِيِّ البَاجِسْرَائِيُّ ، وَأَبُومُحَمَّدِ بِنُ الخَشَّابِ، وَمَعْمَرُ بْنُ الفَاخِرِ ، وَأَبُومُحَمَّدِ بِنُ الخَشَّابِ، وَمَعْمَرُ بْنُ الفَاخِرِ ، وَعُبْدُ الوَاحِدِ بِنُ الحُسَيْنِ البَارِزِيُّ ، وَعُمَرُ بِنُ بَيْنَمَانَ الدَّلاَلُ ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ وَعَبْدُ اللهِ الخَطِيْبِيُّ ، وَهَبَدُ اللهِ الخَطِيْبِيُّ ، وَهِبَةُ اللهِ الخَطِيْبِيُّ ، وَهِبَةُ اللهِ بِنُ المُحَدِّثِ اللهِ بِنُ المُحَدِّثِ اللهِ النَّالِ اللهِ بِنُ المُحَدِّثِ اللهِ النَّورِ فِي فَوَاتِ الوَفَيَاتِ (٢/ ١٥٩) أَنَّ لَهُ "مَشْيَخَةً " فِي جُزْءَ ضَحْمٍ ، وَسَيَذْكُرُهَا المُوَلِّفُ فِي فِي ذِكْرِ مُصَنَّفَاتِهِ .

<sup>(</sup>٥) \_(٥) مُكَرر في (ط).

مُدَّةً يَسِيْرَةً (١) ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنَ «الخِرَقِّي» (٥) ثُمَّ تُونِّيَ الشَّيْخُ ، فَلَازَمَ أَبَالفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ المَذْهَبَ ، وَالخِلَافِ ، وَالأُصُولَ حَتَّىٰ بَرَعَ ، وَأَقَامَ بِهِ بَغْدَادَ » المَنِّيِّ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ المَذْهَبَ ، وَالخِلَافِ ، وَالأُصُولَ حَتَّىٰ بَرَعَ ، وَأَقَامَ بِهِ بَغْدَادَ » نَحُوا مِنْ أَرْبَعِ سِنِيْنَ ، هَاكَذَاذَكَرَهُ الضِّياءُ ، عَنْ أُمِّهِ ، وَهِيَ أُخْتُ الشَّيْخِ (٢) ، ثُمَّ رَجَعَ إلى «دِمَشْقَ» ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» سَنَةَ سَبْع وَسِتِيْنَ ، كَذَاقَالَ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ .

وَذُكَرَ النَّاصِحُ ابْنُ الحنْبَلِيِّ: أَنَّهُ حَجَّ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ، وَرَجَعَ مَعَ وَفْدِالعِرَاقِ إِلَىٰ «بَغْدَادَ»، وَأَقَامَ بِهَا سَنَةً، فَسَمِعَ دَرْسَ ابْنِ المَنِّيِّ، قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا قَدْ دَخَلْتُ «بَغْدَادَ» سَنَةَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ، وَاشْتَغَلْنَا جَمِيْعًا عَلَىٰ وَكُنْتُ أَنَا قَدْ دَخَلْتُ «بَغْدَادَ» سَنَةَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ، وَاشْتَعَلْ بِتَصْنِيْفِ كِتَابِ الشَّيْخِ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِيِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ «دِمَشْقَ»، وَاشْتَعَلَ بِتَصْنِيْفِ كِتَابِ الشَّيْخِ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ «دِمَشْقَ»، وَاشْتَعَلَ بِتَصْنِيْفِ كِتَاب الشَّيْخِ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ، فَبَلَغَ الأَمَلَ فِي إِتْمَامِهِ، وَهُو كِتَابٌ بَلِيْغٌ فِي المَذْهَبِ، وَأَجَادَ فِيْهِ وَجَمَّلَ بِهِ المَذْهَب. المَذْهَب، عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ، تَعِبَ عَلَيْهِ، وَأَجَادَ فِيْهِ وَجَمَّلَ بِهِ المَذْهَب. وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَانْتَفَعَ بِعِلْمِهِ طَائِفَةٌ كَثِيْرَةٌ، قَالَ: وَمَشَىٰ عَلَىٰ سَمْتِ وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَانْتَفَعَ بِعِلْمِهِ طَائِفَةٌ كَثِيْرَةٌ، قَالَ: وَمَشَىٰ عَلَىٰ سَمْتِ وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَخِيْهِ فِي الخَيْرِ وَالعِبَادَةِ، وَغَلَب عَلَيْهِ الإِشْتِغَالُ بِالفِقْهِ وَالعِلْمِ.

وَقَالَ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ: كَانَ إِمَامًا فِي فُنُونٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ

<sup>(</sup>۱) سبق في ترْجَمة الحافظ عَبْدِالغَنِيِّ أَنَّهَا أَرْبَعِيْنَ يَومًا، وَقَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ المُوفَّقِ أَنَّهُمَا أَذْرَكَا مِنْ حَيَاةِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ خَمْسِيْنَ يَوْمًا. وَنَقَلَ فِي مَوْضِعِ آخر عن المُوفَّقِ أَنَّهُما أَقَامَا خَمْسِيْنَ لَيْلَةَ، وَمَاتَ، ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الحَافِظ الضِّيَاءِ فِي سِيْرَةِ الشَّيْخِ المُوفَّقِ أَنَّهُما أَقَامَا خَمْسِيْنَ لَيْلَةَ، وَمَاتَ، ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ أَبِي الفَرْجِ بِنِ الجَوْزِيِّ، ثُمَّ الْتَقَلَا إلى رِبَاطِ الشَّيْخِ مَحْمُوْدِ النَّعَالِ، وَاشْتَغَلَا علَىٰ ابنِ المَنِّيِّ.

<sup>(</sup>٢) اسْمُهَا رُقَيَّةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةَ (ت: ٦٢١هـ).

- بَعْدَ أَخِيْهِ أَبِي عُمَرَ، وَالعِمَادِ - أَنْهَدُ وَلاَ أَوْرَعُ مِنْهُ، وَكَانَ كَثِيْرَالحَيَاءِ، عَزُوْفًا عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، هَيِّنًا، لَيِّنًا، مُتَوَاضِعًا، مُحِبًّا لِلْمَسَاكِيْنِ، حَسَنَ الأَّخْلاَقِ، جَوَادًا، سَخِيًّا، مَنْ رَآهُ كَأَنَّهُ رَأَىٰ بَعْضَ الصَّحَابَةِ، وَكَأَنَّمَا النُّورُ الأَّخْلاَقِ، جَوَادًا، سَخِيًّا، مَنْ رَآهُ كَأَنَّهُ رَأَىٰ بَعْضَ الصَّحَابَةِ، وَكَأَنَّمَا النُّورُ يَخْرُجُ مِنْ وَجْهِهِ، كَثِيْرَالعِبَادَةِ، يَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سُبْعًا مِنَ القُرْآنِ، وَلاَ يَخْرُجُ مِنْ وَجْهِهِ، كَثِيْرَالعِبَادَةِ، يَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سُبْعًا مِنَ القُرْآنِ، وَلاَ يَضَلِّي رَكْعَتَيْ السُّنَّةِ فِي الغَالِبِ إِلاَّ فِي بَيْتِهِ، اتِبَاعًا لِلسُّنَّةِ، وَكَانَ يَحْضُرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ السُّنَةِ فِي الغَالِبِ إِلاَّ فِي بَيْتِهِ، اتِبَاعًا لِلْسُنَّةِ، وَكَانَ يَحْضُرُ مَحَالِي وَالْسِيونَ فَي بَيْتِهِ، وَقَالَ أَيْضًا: شَاهَدْتُ مِنَ مَجَالِسِي دَائِمًا فِي جَامِعِ «دِمَشْق» وَ«قَاسِيُونَ». وقَالَ أَيْضًا: شَاهَدْتُ مِنَ الصَّحَابَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَأَخِيْهِ المُوفَقِ، وَنَسْيْبِهِ العِمَادِ مَا نَرُويْهِ عَنِ الصَّحَابَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمْرَ، وَأَخِيْهِ المُوفَقِ، وَنَسْيْبِهِ العِمَادِ مَا نَرُويْهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالأَوْلِيَاءِ الأَفْرَادِ، فَأَنْسَانِي حَالُهُمْ أَهْلِي وَأَوْطَانِي، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ نِيَّةِ الإَقْمَةِ، عَسَىٰ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ فِي دَارِ المَقَامَةِ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَارِ: كَانَ الشَّيْخُ مُوفَقُ الدِّيْنِ إِمَامَ الحَنابِلَةِ بِالجَامِعِ، وَكَانَ فَقَةً، حُجَّةً، نَبِيْلًا، غَزِيْرَ الفَصْلِ، كَامِلَ العَقْلِ، شَدِيْدَ التَّنَبُّتِ، دَاثِمَ السُّكُوْتِ، خَسَنَ السَّمْتِ، نَزِهًا، وَرِعًا، عَابِدًا عَلَىٰ قَانُوْنِ السَّلَفِ، عَلَىٰ وَجْهِهِ النُّوْرُ، وَعَلَيْهِ الوَقَارُ وَالهَيْبَةُ، يَنْتَفِعُ الرَّجُلُ بِرُوْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ كَلاَمَهُ، صَنَّ فَ التَّصَانِيْفَ وَعَلَيْهِ الوَقَارُ وَالهَيْبَةُ، يَنْتَفِعُ الرَّجُلُ بِرُوْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ كَلاَمَهُ، صَنَّ فَ التَّصَانِيْفَ المَلِيْحَةَ فِي المَدْهِبِ وَالحِلافِ، وَقَصَدَهُ التَّلاَمِيْنَةُ وَالأَصْحَابُ، وَسَارَ اسْمُهُ فِي المَدْهِبِ وَالحِلافِ، وَقَصَدَهُ التَّلاَمِيْنَةُ وَالأَصْحَابُ، وَسَارَ اسْمُهُ فِي المَلْيُحَةَ فِي المَدْهِبِ وَالحِلافِ، وَقَصَدَهُ التَّلاَمِيْنَةُ وَالأَصْحَابُ، وَسَارَ اسْمُهُ فِي المَدْهِبِ وَالحِلادِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالحَدِيْثِ، وَلَهُ يَدُّ فِي عِلْمِ العَرَبِيَّةِ. البِلادِ، وَاشْتُهِرَ ذِكْرُهُ، وَكَانَ حَسَنَ المَعْرِفَةِ بِالحَدِيْثِ، وَلَهُ يَدُّ فِي عِلْمِ العَرَبِيَّةِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَاجِبِ الحَافِظِ (١) فِي «مُعْجَمِهِ»: هُوَإِمَامُ الأَئِمَةِ، وَمُفْتِي وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَاجِبِ الحَافِظِ (١) فِي «مُعْجَمِهِ»: هُوَإِمَامُ الأَئِمَةِ، وَمُفْتِي وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَاجِبِ الحَافِظِ (١) فِي «مُعْجَمِهِ»: هُوَإِمَامُ الأَئِمَة، ومُفْتِي

<sup>(</sup>۱) هُوَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بِنِ مَنْصُورِ بِنِ الحَاجِبِ الأَمِيْنِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، المُحَدِّثُ ، صَاحِبُ «المُعْجَمِ» الكَبِيْرِ ، الَّذِي جَمَعَ فِيْهِ شُيُو ْحَهُ ، تُوُفِي شَابًا سَنَة ( ١٣٠ هـ) . أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ الكَبِيْرِ ، الَّذِي جَمَعَ فِيْهِ شُيُو ْحَهُ ، تُوفِي شَابًا سَنَة ( ١٣٠ هـ) . أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ ( ١٢١ ) ، وَالشَّذَرَاتِ ( ٥/ ١٣٧ ) . وَالنَّصُّ هُنَا فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ =

الأُمَّةِ، خَصَّهُ اللهُ بِالفَصْلِ الوَافِرِ، وَالخَاطِرِ المَاطِرِ، وَالعِلْمِ الكَامِلِ، طَنَّتْ فِي ذِكْرِهِ الأَمْصَارُ، وَظَنَّتْ بِمِثْلِهِ الأَمْصَارُ، قَدْ أَخَذَ بِمَجَامِعِ الحَقَائِقِ النَّقْلِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ، فَأَمَّا الفِقْهُ فَهُو فَارِسُ مَيْدَانِهِ، وَالْمَقْلِيَّةِ، فَأَمَّا الفِقْهُ فَهُو فَارِسُ مَيْدَانِهِ، وَالْمَقْلِيَّةِ، فَأَمَّا الفِقْهُ فَهُو فَارِسُ مَيْدَانِهِ، وَالمَعْلِيَّةِ، فَأَمَّا الحَدِيثُ، فَهُو سَابِقُ فُرْسَانِهِ، وَأَمَّا الفِقْهُ فَهُو فَارِسُ مَيْدَانِهِ، أَعْرَفُ النَّاسِ بِالفُتْيَاءِ، وَلَهُ المُؤلَّفَاتُ العَزِيْرَةُ، وَمَا أَظُنُّ الزَّمَانَ يَسْمَحُ إِعْرَفُ النَّاسِ بِالفُتْيَاءِ، وَلَهُ المُؤلَّفَاتُ العَزِيْرَةُ، وَمَا أَظُنُّ الزَّمَانَ يَسْمَحُ بِمِثْلِهِ، مُتَوَاضِعٌ عِنْدَ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، حَسَنَ الاعْتِقَادِ، ذُوأَنَاةٍ وَحَلْمٍ وَقَادٍ، وَكَانَ مَجْلِسُهُ عَامِرًا بِالفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَأَهْلِ الخَيْرِ، وَصَارَ فِي وَقَادٍ، وَكَانَ مَجْلِسُهُ عَامِرًا بِالفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَأَهْلِ الخَيْرِ، وَصَارَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ يَقْصِدُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَكَانَ كَثِيْرَالعِبَادَةِ، دَائِمَ التَّهَجُدِ، لَمْ يُرَمِثُلُهُ، وَلَهُ مَرْهِ يَوْمَدُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَكَانَ كَثِيْرَالعِبَادَةِ، دَائِمَ التَّهَجُدِ، لَمْ يُرَمِثُلُهُ مُو وَلَمْ يَرَمِثُلُ نَفْسِهِ.

وَقَالَ أَبُوشَامَةَ: كَانَ شَيْخُ الحَنَابِلَةِ مُوَقَّقُ الدِّيْنِ إِمَامًا مِنْ أَيْمَةِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَلَمًا مِنْ أَعْلاَمِ الدِّيْنِ فِي العِلْمِ وَالعَمَلِ، صَنَّفَ كُتُبًا حِسَانًا فِي الفِقْهِ وَغَيْرِهِ، عَارِفًا بِمَعانِي الأَخْبَارِ وَالآثَارِ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ، وَكَانَ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيْهِ عَارِفًا بِمَعانِي الأَخْبَارِ وَالآثَارِ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ، وَكَانَ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيْهِ عَارِفًا بِمَعانِي الأَخْبَارِ وَالآثَارِ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ، وَكَانَ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيْهِ أَبِي عُمَرَ هُوَ النَّخِمُعةِ إِذَا حَضَرَ، أَبِي عُمَرَ هُوَ النَّخِمُعةِ إِذَا حَضَرَ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي عُمَرَ (١) هُوالخَطِيبُ وَالإِمَامُ، وَأَمَّا بِمِحْرَابِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَعَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي عُمَرَ (١) هُوالخَطِيبُ وَالإِمَامُ، وَأَمَّا بِمِحْرَابِ الحَنَابِلَةِ بِجَامِعِ «دِمَشْقَ» فَيُصَلِّي فِيْهِ المُوقَّقُ إِذَا كَانَ حَاضِرًا فِي البَلَدِ، وَإِذَا الحَنَابِلَةِ بِجَامِعِ «دِمَشْق» فَيُصلِّي فِيْهِ المُوقَّقُ إِذَا كَانَ حَاضِرًا فِي البَلَدِ، وَإِذَا مَنْ الجَمَلِ صَلَّى العِمَادُ أَخُوعَبْدِ الغَنِيِّ، وَبَعْدَ مَوْتِ العِمَادِ، كَانَ مَامُ مَوْتِ العِمَادِ، كَانَ مَامُ الْعَمَادِ، كَانَ الْعَمَادُ أَنْ عَالِمُ الْعَمَادِ، كَانَ عَامِهُ وَتَو العِمَادِ، كَانَ

<sup>: (</sup>٤٨٦) حَرْفًا بِحَرْفِ مَا عَدَا قَوْلِهِ: «طَنَّتْ في ذِكْرِهِ»، فَفِي تَارِيْخِ الْإِسْلاَمِ "بِذِكْرِهِ». (١) عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ، شَرَفُ الدِّيْنِ، الخَطِيْبُ (ت: ٦٤٣هـ)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَهُوَ ابنُ أَخِيْهِ.

يُصَلِّي فِيْهِ أَبُوسُلَيْمَانَ بْنُ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ، مَا لَمْ يَحْضُرِ المُوفَّقُ، وَكَانَ بَيْنَ العِشَائَيْنِ يَتَنَقَّلُ حِذَاءَ المِحْرَابِ، وَجَاءَهُ مَرَّةً المَلِكُ العَزِيْزُ بنُ العَادِلِ يَزُورُهُ، فَصَادَفَهُ يُصَلِّي، فَجَلَسَ بِالقُرْبِ منْهُ إِلَىٰ أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، ثُمَّ يَزُورُهُ، فَصَادَفَهُ يُصَلِّي، فَجَلَسَ بِالقُرْبِ منْهُ إِلَىٰ أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَةِ العِشَاءِ الآخِرةِ اجْتَمَعَ بِهِ، وَلَمْ يَتَجَوَّزْ فِي صَلاَتِهِ، وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَةِ العِشَاءِ الآخِرةِ يَمْضِي إِلَىٰ بَيْتِهِ بِهِ الرَّصِيْفِ»، وَمَعَهُ مِنْ فُقَرَاءِ الحَلْقَةِ مَنْ قَدَّرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، فَيُقَدِّمُ لَهُمْ مَا تَيَسَّرَ يَأْكُلُونَهُ مَعَهُ مِنْ فُقَرَاءِ الحَلْقَةِ مَنْ قَدَّرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، فَيُقَدِّمُ لَهُمْ مَا تَيَسَّرَ يَأْكُلُونَهُ مَعَهُ مِنْ فُقَرَاءِ الحَلْقَةِ مَنْ قَدَّرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ،

وَمِنْ أَظْرَفِ مَا حُكِي عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فِي عِمَامَتِهِ وَرَقَةً مَصْرُوْرَةً فِيْهَا رَمْلٌ يُرَمِّلُ بِهِ مَا يَكْتُبُهُ لِلْنَّاسِ مِنَ الفَتَاوَىٰ وَالإجَازَاتِ وَغَيْرِهَا، فَاتَّفَقَ لَيْلَةً خُطِفَتْ عِمَامَتُهُ، فَقَالَ لِخَاطِفِهَا: يَا أَخِي خُذْمِنَ العِمَامَةِ الوَرَقَةَ المَصْرُوْرَةَ لِيمَا فِيْهَا وَرَدَّ العِمَامَةَ الْوَرَقَةَ المَصْرُوْرَةَ بِمَا فِيْهَا وَرَدَّ العِمَامَةَ أَغُطِّي بِهَا رَأْسِي، وَأَنْتَ فِي أَوْسَعِ الحِلِّ مِمَّا فِي الوَرَقَةِ، بِمَا فِيْهَا وَرَدَّ العِمَامَةَ، وَكَانَتْ صَغِيْرَةً فَظَنَّ الخَاطِفُ أَنَّهَا فِضَةٌ وَرَآهَا ثَقِيْلَةً، فَأَخَذَهَا وَرَدَّ العِمَامَةَ، وَكَانَتْ صَغِيْرَةً عَيْرًا مِنْهَا بِدَرَجَاتٍ، فَخَلَّصَ الشَّيْخُ عِمَامَتهُ بِهَلْذَا لَوَرَقَةِ خَيْرًا مِنْهَا بِدَرَجَاتٍ، فَخَلَّصَ الشَّيْخُ عِمَامَتهُ بِهَلْذَا الوَرَقَةِ خَيْرًا مِنْهَا بِدَرَجَاتٍ، فَخَلَّصَ الشَّيْخُ عِمَامَتهُ بِهَلْذَا الوَرَقَةِ خَيْرًا مِنْهَا بِدَرَجَاتٍ، فَخَلَّصَ الشَّيْخُ عِمَامَتهُ بِهَلْذَا الوَرَقَةِ وَيْرًا مِنْهَا بِدَرَجَاتٍ، فَخَلَّصَ الشَّيْخُ عِمَامَتهُ بِهَلْذَا الوَرَقَةِ خَيْرًا مِنْهَا بِدَرَجَاتٍ، فَخَلَّصَ الشَّيْخُ عِمَامَتهُ بِهَاللَا الوَجْهِ اللَّوْلِيْ الْعَبَاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ وَرَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ الْعَبَاسِ بْنِ تَيْمِيَّةً وَرَحَمَهُ اللهُ وَرَاعِيِّ وَلَا الْعَلْفِي الْمَوْلُونُ وَكَلْلِكَ أَفْرُوهُ الْمُولُونِ الْفَقُومِ السَّيْوَةُ وَالمَنَاوِلِ، قَالًا فِي النَّحُومِ السَّيَّارَةِ وَالمَنَاوِلِ، قَالَ الْعَلَافِي الْحِسَابِ، إِمَامًا فِي الفَوْمِ السَّيَّارَةِ وَالمَنَاوِلِ، قَالَ الْوَقَهُ ، إِمَامًا فِي النَّهُومِ السَّيَّارَةِ وَالمَنَاوِلِ، قَالًا فِي الْخَوْدِ ، إِمَامًا فِي الخِسَابِ، إِمَامًا فِي النَّهُومِ السَّيَّارَةِ وَالمَنَاوِلِ، قَالًا فَي الخِسَابِ، إِمَامًا فِي النَّجُومِ السَّيَّارَةِ وَالمَنَاوِلِ، قَالَ الْمَا فِي الحِسَابِ، إِمَامًا فِي النَّعُومِ السَّيَّارَةِ وَالمَنَاوِلِ الْفَقُهِ ، إِمَامًا فِي النَّحُومِ السَّيَارَةِ وَالمَنَاوِلِ ، قَالَ :

وَلَمَّا قَدِمَ «بَغْدَادَ» قَالَ لَهُ الشَّيْخُ أَبُو الفَتْحِ بْنُ المَنِّيِّ: اسْكُنْ هُنَا؛ فَإِنَّ «بَغْدَادَ» مُفْتَقِرَةٌ إِلَيْكَ، وَأَنْتَ تَخْرُجُ مِنْ «بَغْدَادَ» وَلاَ تَخْلُفْ فِيْهَا مِثْلَكَ. وَكَانَ شَيْخُنَا الْعِمَادُ يُعَظِّمُ الشَّيْخَ المُوفَقَّ تَعْظِيْمًا كَثِيْرًا، وَيَدْعُو لَهُ، وَيَقَعُدُ بَيْنَ يَدَيْهِ، كَمَا يَقْعُدُ المُتَعَلِّمُ مِنَ العَالَم.

وَسَمِعْتُ الإمَامَ المُفْتِي شَيْخَنَا أَبَابَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ مَعَالَيِ بْنِ غَنِيْمَةَ (١)، بِهِ بَغْدَادَ» يَقُولُ: مَا أَعْرِفُ أَحَدًا فِي زَمَانِي أَذْرَكَ دَرَجَةَ الإِجْتِهَادِ إِلاَّ المُوَفَّقَ.

وَسَمِعْتُ أَبَاعَمْرِو بِنَ الصَّلَاحِ المُفْتِي يَقُونُ لَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ الشَّيْخِ المُونَقِي . وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ (٢) اليُونِينِيُّ: مَا أَعْتَقِدُ أَنَّ شَخْصًا مِمَّنْ رَأَيْتُهُ حَصَلَ لَهُ مِنَ الكَمَالِ فِي العُلُومِ وَالصِّفَاتِ الحَمِيْدَةِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الكَمَالُ سِواهُ، فَإِنَّهُ مِنَ الحُسْنِ وَالإحْسَانِ، سِواهُ، فَإِنَّهُ مِنَ الحُسْنِ وَالإحْسَانِ، وَالحِلْمِ وَالسَّوْدَدِ، وَالعُلُومِ المُحْتَلِفَةِ، وَالأَحْلَقِ الجَمِيْلَةِ، وَالأَمُورِ الَّتِي مَا رَأَيْتُهَا كَمُلَتْ فِي غَيْرِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ كَرَمِ أَحْلَاقِهِ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ، وَوُفُورِ مَا رَأَيْتُهَا كَمُلَتْ فِي غَيْرِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ كَرَمِ أَحْلَاقِهِ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ، وَوُفُورِ اللَّهِ عَنْرِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ كَرَمِ أَحْلَاقِهِ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ، وَوُفُورِ اللَّهِ عَيْرِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ كَرَمِ أَحْلَاقِهِ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ، وَوُفُورِ اللَّهُ عَلِيهِ، وَكَمَالُ مُرُوءَتِهِ، وَكَثْرَةِ حَيَائِهِ، وَدُوامِ مِشْرِهِ، وَعُزُودِ نَفْسِهِ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، وَالمَنَاصِبِ وَأَرْبَابِهَا مَا قَدْ عَجِزَ بِشْرِهِ، وَعُزُودِ نَفْسِهِ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، وَالمَنَاصِبِ وَأَرْبَابِهَا مَا قَدْ عَجِزَ بِشُومِ، وَعُزُودِ نَفْسِهِ عَنِ الدُّنِيَا وَأَهْلِهَا، وَالمَنَاصِبِ وَأَرْبَابِهَا مَا قَدْ عَجِزَ

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّدُ بنُ مَعَالِي بنِ غَنِيْمَةَ البَغْدادِيُّ المَأْمُونِيُّ المَعْرُوْفُ بِـ «ابنِ الحَلاَّوِيُّ» (ت: ٦١١هـ) ذَكَرَهُ المُوَّلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ .

 <sup>(</sup>٢) كَذَا في الأُصُولِ، وَفِي "تَارِيْخِ الإِسْلامِ» "أَبُوعَبْدِاللهِ» وَهُوَ الصَّحِيْحُ، وَهُو مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الرِّجَالِ أَبُوعَبْدِاللهِ الدُونْنِيْنِيُ البَعْلَبَكِيُّ أَبِي الرِّجَالِ أَبُوعَبْدِاللهِ الدُونْنِيْنِيُ البَعْلَبَكِيُّ (ت: ٦٥٨هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي، وَفِي تَرْجَمَتِهِ قَالَ المُؤلِّفُ: "وَتَفَقَّهُ بِالشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ».

عَنْهُ كِبَارُ الأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ('): «مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ عَبْدٍ نَعْمَةُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ » فَقَدْ ثَبَتَ بِهَاذَا أَنَّ إِلْهَامَ الذِّكْرِ أَفْضَلُ مِنَ الكَرَامَاتِ، وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ مَا يَتَعَدَّىٰ نَفْعُهُ إِلَىٰ العِبَادِ، وَهُو تَعْلِيْمُ العِلْمِ وَالسُّنَّةِ، وَأَعْظَمُ وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ مَا يَتَعَدَّىٰ نَفْعُهُ إِلَىٰ العِبَادِ، وَهُو تَعْلِيْمُ العِلْمِ وَالسُّنَّةِ، وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَحْسَنُ مَا كَانَ جِبِلَّةً وَطَبْعًا، كَالحِلْمِ، والكَرَمِ وَالعَقْلِ، وَالحَيَاءِ، وَكَانَ اللهُ قَدْ جَبَلَهُ عَلَىٰ خُلُقٍ شَرِيْفٍ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ المَكَارِمَ إِفْرَاعًا، وَأَسْبَعَ عَلَيْهِ المَكَارِمَ إِفْرَاعًا، وَأَسْبَعَ عَلَيْهِ المَكَارِمَ إِفْرَاعًا، وَأَسْبَعَ عَلَيْهِ المَكَارِمَ وَلَطَفَ بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ.

قَالَ [الضِّيَاءُ](٢): وَكَانَ لاَ يَكَادُ (٣) يُنَاظِرُ أَحَدًا إِلاَّ وَهُو يَتَبَسَّمُ، حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَلذَا الشَّيْخُ يَقْتُلُ خَصْمَهُ بِتَبَسِّمِهِ. قَالَ: (٤) وَأَقَامَ مُدَّةً يَعْمَلُ حَلْقَةَ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِجَامِعِ «دِمَشْقَ» يُنَاظِرُ فِيْها بَعْدَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ تَرَكَ يَعْمَلُ حَلْقَةَ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِجَامِعِ «دِمَشْقَ» يُنَاظِرُ فِيْها بَعْدَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ تَرَكَ يَعْمَلُ عَلَيْهِ النَّاسِ مَنْ بُكْرَةٍ إِلَىٰ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، ذَلِكَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَكَانَ يَشْتَغِلُ عليْهِ النَّاسِ مَنْ بُكْرَةٍ إِلَىٰ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ،

<sup>(</sup>۱) الحَدِيْثُ ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ في «التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذرَّ الغِفَارِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظِ: «مَا مِنْ يَوْم وَلَيْلَة إِلاَّ وَللهِ عَزَّوجَلَّ فِيهِ صَدَقَةٌ يَمُنُ بِهَا عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَىٰ عَبْدٍ بِأَفْضَلَ مِن أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ » وَقَالَ: رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيا، وَهُو ضَعِيْفٌ عَلَىٰ اصْطِلاَحِ المُنْذِرِيِّ في صَدْرِ كِتَابِهِ المَذْكُورِ؛ لأَنَّهُ صَدَّرَ الحَدِيْثَ بِلَفْظَةِ «رُويَ» وَأَهْمَلَ الكَلاَمَ عَلَيْهِ في آخِرِهِ». عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

 <sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن «تَارِيْخِ الْإِسْلَامِ» وَهِيَ زِيَادَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا، وَلَوْلاَ هَـٰذِهِ الزِّيَادة لَّكَانَ القَوْلُ رَاجِعًا إِلَىٰ الشَّيْخِ اليُونِيْنِيِّ السَّالِفِ الذِّكْرِ في كَلاَمِ المُولِّفِ.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ: «سَمِعْتُ الفَقِيْهُ أَحْمَدَ بِنَ فَهْدِ العَلْثِيَّ يَقُولُ: نَاظَرَ المُوفَقَّ ابِنَ فَضْلاَنَ \_ يَعْنِي يَحْيَىٰ بِنَ مُحَمَّدِ الشَّافِعِيَّ \_ فَقَطَعَهُ. قُلْتُ: وكَانَ ابِنُ فَضْلاَنَ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ في المُناظَرَةِ».

ثُمَّ يُقْرَأُ عَلَيْهِ بَعْدَالظُّهْرِ، إِمَّا مِنَ الحَدِيْثِ أَوْ مِنْ تَصَانِيْفِهِ إِلَىٰ المَغْرِبِ، وَرُبَّمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ بَعْدَالمَغْرِبِ وَهُوَ يَتَعَشَّىٰ، وَكَانَ لاَ يَرَىٰ لاَّحَدٍ ضَجَرًا، وَرُبَّمَا تَضَرَّرَ فِي نَفْسِهِ وَلاَ يَقُونُلُ لاَّحَدٍ شَيْئًا.

# (ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ كَرَامَاتِهِ):

قَالَ سِبْطُ ابنِ الجَوْزِيِّ: حَكَىٰ أَبُوعَبْدِاللهِ بنِ فَضْلِ الأَعْنَاكِيُّ (١) قَالَ: قُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ لِي قُدْرَةٌ لَبَنَيْتُ لِلْمُوفَّقِ مَدْرَسَةً، وَأَعْطَيْتُهُ كُلَّ يَوْمِ قُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ لِي قُدْرَةٌ لَبَنَيْتُ لِلْمُوفَّقِ مَدْرَسَةً، وَأَعْطَيْتُهُ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَجِئْتُ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَجِئْتُ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: إِذَا نَوى الشَّخْصُ نِيَّةً كُتِبَ لَهُ أَجْرُهَا.

وَحَكَىٰ أَبُوالْحَسَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَرَائِحِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبْغِضُ الْحَنَابِلَةَ، لَمَّا شُنِّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءِ الاعْتِقَادِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا شَنَّجَ أَعْضَائِي، وَأَقَمْتُ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا لاَ أَتَحَرَّكُ، وَتَمَنَّيْتُ الْمَوْتَ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ جَاءَنِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا لاَ أَتَحَرَّكُ، وَتَمَنَّيْتُ الْمَوْتَ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ جَاءَنِي الْمُوفَّقُ، وَقَرَأَ عَلَيَّ آيَاتٍ وَقَالَ (٢): ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَا هُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ اللّهُ وَمَسَحَ عَلَىٰ ظَهْرِيْ فَأَحْسَسْتُ بِالْعَافِيةِ، وَقَامَ: فَقُلْتُ: يَا جَارِيَةُ، وَلَا الْمُونِي فَقُمْتُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَسَحَ علَىٰ ظَهْرِيْ فَأَحْسَسْتُ بِالْعَافِيةِ، وَقَامَ: فَقُلْتُ: يَا جَارِيَةُ، الْفُرْعِي لَهُ الْبَابَ، فَقَالَ: أَنَا أَرُوْحُ مِنْ حَيْثُ جِئْتُ، وَغَابَ عَنْ عَيْنِي، فَقُمْتُ مِنْ سَاعَتِي إِلَىٰ بَيْتِ الْوُصُوءِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ دَخَلْتُ الْجَامِعَ، فَصَلَيْتُ مِنْ سَاعَتِي إِلَىٰ بَيْتِ الْوُصُوءِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ دَخَلْتُ الْجَامِع، فَصَلَيْتُ مِنْ سَاعَتِي إِلَىٰ بَيْتِ الْوُصُوءِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ دَخَلْتُ الْجَامِع، فَصَلَيْتُ مِنْ عَيْنِي، فَصَلَيْتُ مَنْ سَاعَتِي إِلَىٰ بَيْتِ الْوُصُوءِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ دَخَلْتُ الْجَامِع، فَصَلَيْتُ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «الأَعْتَاكِي» تَحْرِيْفٌ، وَهُو مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «أَعْنَاكَ» بُلَيْدَةٌ مِنْ نَوَاحِي «حَوْرَان» مِنْ أَعْمَالِ «دِمَشْقَ». كَمَا فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ (١/ ٢٦٤)، وَفِي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ»: «الشَّرِيْفُ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ كَبَّاسِ الأَعْنَاكِيُّ».

<sup>(</sup>٢) سُوْرَةُ الإِسْرَاءِ، الآية: ٨٢.

الفَجْرَ خَلْفَ المُوفَّقِ، وَصَافَحْتُهُ، فَعَصَرَ يَدِيْ وَقَالَ: احْذَرْ أَنْ تَقُوْلَ شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَقُوْلُ وَأَقُوْلُ .

وَقَالَ قَوَّامُ جَامِعِ «دِمَشْقَ»: كَانَ لَيْلَةٌ يَبِيْتُ فِي الجَامِعِ، فَتُفْتَحُ لَهُ الأَبْوَابُ فَيَخْرُجُ وَيَعُوْدُ، فَتُغْلَقُ عَلَىٰ حَالِهَا(١).

وَحَدَّثَ الْعَفِيْفُ كَتَائِبُ بِنُ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِي البَانِيَاسِيُّ (٢) ـ بَعْدَ مَوْتِ الشَّيْخِ المُوفَقِّ عَلَىٰ حَافَةِ النَّهْرِ يَتَوَضَّأُ، الشَّيْخِ المُوفَقِّ عَلَىٰ حَافَةِ النَّهْرِ يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا تَوَضَّأُ أَخَذَ قُبْقَابَهُ وَمَشَىٰ عَلَىٰ المَاءِ إِلَىٰ الجَانِبِ الآخِرِ، ثُمَّ لَبِسَ القُبْقَابَ فَلَمَّا تَوضَّا أَخَذَ قُبْقابَهُ وَمَشَىٰ عَلَىٰ المَاءِ إِلَىٰ الجَانِبِ الآخِر، ثُمَّ حَلَف كَتَائِبُ بِاللهِ وَصَعَدَ إِلَىٰ المَدْرَسَةِ \_ يَعْنِي مَدْرَسَةَ أَخِيْهِ أَبِي عُمَر، ثُمَّ حَلَف كَتَائِبُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ، وَمَالِي فِي الكَذِبِ حَاجَةً، وَذٰلِكَ وَقْتَ الظُّهْرِ، فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ كَانَتْ رِجْلاهُ تَغُوصُ فِي الكَذِبِ حَاجَةً، وَذٰلِكَ وَقْتَ الظُّهْرِ، فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ كَانَتْ رِجْلاهُ تَغُوصُ فِي المَاءِ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ كَأَنَّهُ يَمْشِي عَلَىٰ وِطَاءِ رَحِمَهُ اللهُ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ: سَمِعْتُ رَفِيْقَنَا أَبَاطَاهِرٍ أَحْمَدَ الدُّرَيْبِيَّ (٣)،

<sup>(</sup>١) كَلَامٌ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ بِحَالٍ.

<sup>(</sup>٢) عَالِمٌ، مُحَدِّثٌ (تَ: ٦٣٤هـ) لَهُ أَخْبَارٌ في: التَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٥٣)، و «تَارِيْخِ الإسلامِ» وَهُوَ حَنْبَلِيٌّ لَم يَذْكُرُهُ المُؤَلِّفُ، نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَابْنُهُ الْإِسْلامِ» وَهُو حَنْبَلِيٌّ لَم يَذْكُرُهُ المُؤَلِّفُ، نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَابْنُهُ أَخْمَدُ بِنُ كَتَائِبٍ (ت: ٦٠١هـ) في صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (٢٠١)، وَهَالِمِ الحِكَايَةُ شَيْءٌ لا يُتَصَوّرُ إِلاَّ بِوِسُواسِ الشَّيْطَان وتَسُولِلهِ. وَذَكَرَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ كَتَائِب فِي «تَرْجَمَةِ كَتَائِب فِي «تَارِيْخ الإسلام».

<sup>(</sup>٣) أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِالله بِنِ عَبْدِالغَنِيِّ ، شِهَابُ الدِّينِ البَعْلِيُّ الدُّرَيْبِيُّ الحَنْبَلِيُّ (ت: ٧٣٥هـ) لَمْ يَذْكُرْهُ المُؤَلِّفُ ، نَسْتَدْرِكُهُ في مَوْضِعِهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

سَمِعْتُ الشَّيْخَ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ أَحْمَدَ بِنِ حَاتِمِ (١) \_ وَزُرْتُ مَعَهُ قَبْرَ الشَّيْخِ المُوَقَّقِ \_ فَقَالَ: سَمِعْتُ الفَقِيْهَ مُحَمَّدًا اليُوْنِيْنِيُّ (٢) شَيْخَنَا يَقُوْلُ: رَأَيْتُ الشَّيْخَ المُوَفَّقَ يَمْشِي عَلَىٰ المَاءِ (٣).

### ذِكْرُ تَصَانِيْفِهِ:

صَنَّفَ الشَّيْخُ المُوفَّقُ لَ رَحِمَهُ اللهُ لِلتَّصَانِيْفَ الكَثِيْرَةَ الحَسَنَةَ فِي المَذْهَبِ، فَرُوعًا وَأُصُولُا ، وَفِي الحَدِيْثِ ، وَاللَّغَةِ ، وَالرُّهْدِ ، وَالرَّقَائِقِ . وَتَصَانِيْفُهُ فِي فُرُوعًا وَأُصُولُ الدِّيْنِ فِي غَايَةِ الحُسْنِ ، أَكْثَرُهَا عَلَىٰ طَرِيْقَةَ أَثِمَّةِ المُحَدِّثِيْنَ ، مَشْحُونَةُ أَصُولُ الدِّيْنِ فِي غَايَةِ الحُسْنِ ، أَكْثَرُهَا عَلَىٰ طَرِيْقَةُ الإمامِ أَحْمَدَ وَأَئِمَّةِ الحَدِيثِ ، بِالأَصَادِيثِ وَالآثَارِ ، وَبِالأَسَانِيْدِ ، كَمَا هِي طَرِيْقَةُ الإمامِ أَحْمَدَ وَأَئِمَّةِ الحَدِيثِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَىٰ الخَوْضَ مَعَ المُتَكَلِّمِيْنَ فِي دَقَائِقِ الكَلامِ ، وَلَوْ كَانَ بِالرَّدِ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِالرَّدِ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِالرَّدِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَىٰ الخَوْضَ مَعَ المُتَكَلِّمِيْنَ فِي دَقَائِقِ الكَلامِ ، وَلَوْ كَانَ بِالرَّدِ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِالرَّدِ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ يَعَةُ أَحْمَدَ وَالمُتَقَدِّمِيْنَ ، وَكَانَ كَثِيْرَ المُتَابَعَةِ لِلْمَنْقُولِ فِي بَابِ الأَصُولِ وَ وَكَانَ كَثِيْرَ المُتَابَعَةِ لِلْمَنْقُولِ فِي بَابِ الأَصُولِ وَ وَعَيْرِ وَلَالْمُتَابَعَةِ لِلْمَنْقُولِ فِي بَابِ الأَصُولِ وَ وَكَانَ كَثِيْرَ المُتَابَعَةِ لِلْمَنْقُولِ فِي بَابِ الأَصُولِ وَ وَكَانَ كَثِيْرَ المُتَابِعَةِ لِلْمَنْقُولِ فِي بَابِ الأَصُولِ وَلَا شَرَادِ وَالإَسْرَادِ وَالْإِسْرَادِ لَوْلَا تَكْيِيْفٍ ، وَلاَ تَكْيِيْفٍ ، وَلاَ تَأْوِيلِ وَلاَ تَعْطِيْلٍ .

فَمِنْ تَصَانِيْفِهِ فِي أُصُولِ اللَّذِيْنِ: «البُّرْهَانُ فِي مَسْأَلَةِ القُرْآنِ»(٤) جُزْءٌ

<sup>(</sup>١) هُوَ كَسَابِقِهِ بَعْلِيٌّ، حَنْبَلِيٌّ، لَمْ يَذْكُرْهُ المُوَلِّفُ (ت: ٧١٢هـ) نَسْتَدْرِكُهُ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) هُو َ أَبُوعَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي الحُسَيْنِ اليُونِيْنِيُّ السَّالِفُ الذِّكْرِ.

<sup>(</sup>٣) هِيَ فِرْيَةٌ كَسَابِقَتِهَا مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَان.

<sup>(</sup>٤) مَطْبُوعٌ سَنَةَ (١٤١٨هـ) في الرِّياض.

«جَوَابُ مَسْأَلَةً وَرَدَتْ مِنْ «صَرْخَدَ» (١) في القُرآنِ» جُزْءٌ «الاعْتِقَادُ» جُزْءٌ (١٧ مَسْأَلَةُ العُلُوِ» (٣) جُزْءٌ (٤) «كِتَابُ القَدَرِ» جُزْآنِ «فَضَائِلُ «مَسْأَلَةُ العُلُوِ» (٣) جُزْءٌ (٤) «كِتَابُ القَدَرِ» جُزْآنِ «فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ» جُزْآنِ، وَأَظُنُّهُ: «مِنْهَاجَ القَاصِدِيْنَ فِي فَضْلِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ» (٥) الصَّحَابَةِ» جُزْآنِ، وأَظُنُّهُ: «مِنْهَاجَ القَاصِدِيْنَ فِي نَضْلِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ» (٥) «رَسَالَةٌ» إِلَىٰ الشَيْخِ فَخْرِ الدِّيْنِ بنِ تَيْمِيَّةَ فِي تَخْلِيْدِ أَهْلِ البِدَعِ فِي النَّارِ (٢) «مَسْأَلَةٌ» فِي تَحْرِيْمِ النَّظَرِ فِي كُتُبِ أَهْلِ الكَلَامِ.

وَمِنْ تَصَانِيْفِهِ فِي الحَدِيْثِ: «مُخْتَصَرُ العِلَلِ» لِلْخَلَّالِ، مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ «مَشْيَخَةُ شُيُوْخِهِ» جُزْءٌ، وَأَجْزَاءٌ كَثِيْرَةٌ خَرَّجَهَا.

وَمِنْ تَصَانِيفِهِ فِي الْفِقْهِ «المُغْنِي فِي الْفِقْهِ» عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ (٧)، «الكَافِي» فِي الْفِقْهِ الْمُعَنَّعُ فِي الْفِقْهِ » مُجَلَّدٌ، «مُخْتَصَرُ الهِدَايَةِ» فِي الْفِقْهِ » مُجَلَّدٌ، «مُخْتَصَرُ الهِدَايَةِ»

<sup>(</sup>١) صَرْخَدُ: مِنْ بِلاَدِ «حَوْرَانَ» مِنْ أَعْمَالِ «دِمَشْقَ» مُعْجَم البُلْدَانِ (٣/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) لَعَلَهُ هُوَ "لُمْعَةُ الاعْتِقَادِ" فَإِنَّ المُوَلِّفَ ابنَ رَجَبٍ لَمْ يَذْكُرْ "لُمْعَةَ الاعْتِقَادِ" في مُؤَلَّفَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ هَـٰذَا لَيْسَ بِلاَزِمٍ، وَطُبع "لُمْعَةُ الاعْتِقَادِ" في المَطْبَعَةِ المُنيْرِيَّةِ بالقَاهِرَة سَنَةَ (١٣٧٧هـ) وَكَانَ قَدْ طُبِعَ قَبْلَ ذٰلِكَ فِي مَجْمُوعٍ سَنَة (١٣٤٠هـ) وَهُو رِسَالَةٌ مُوْجَزَةٌ مُفْيَدةٌ عَلَّقَ عَلَيْهَا ابْنُ العَمِّ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِح العُثَيْمِينَ - رَحْمَةُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ - وَطُبعَ سَنَةَ (١٤٠٥هـ).

 <sup>(</sup>٣) مَطْبُوعٌ في مَطْبَعَةِ المَنَارِ في القاهرة سَنَةَ (١٣٢٢هـ)، ثمَّ أُعِيْدَ طَبْعُهُ في دَوْلَةِ الكُويْتِ
 سَنَةَ (١٤٠٦هـ)، وطُبع ثَالِثَةً سَنَةَ (١٤٠٩هـ) بِتَحْقِيْقِ الدُّكْتُور أَحْمَد بن عَطِيَّة الغَامِدِيُّ.

<sup>(</sup>٤) طُبِعَ قَدِيْمًا بِمِصْرَ سَنَةَ (١٣٢٩هـ) ضِمْنَ مَجْمُوع فِي مَطْبَعَةِ كُرْدِسْتَان.

<sup>(</sup>٥) حَقَّقَهُ بَعْضُ طلبةِ الدِّرَاسَات العُليا في الجامعة الإِسَّلاَمِيَّة سنة (١٤١٢هـ) وَلَمْ يُطْبَعْ بَعْدُ.

<sup>(</sup>٦) ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مُلَخَّصَهَا فِي تَرْجَمَةِ الفَخْرِ الآتية. وَطُبِعَ عِدَّةَ طَبَعَاتٍ.

<sup>(</sup>٧) مِنْ أَعْظَمِ كُتُبِ أَهْلِ الإسْلاَم وَأَكْثُرِهَا فَائِدَةً، مَعْرُونٌ مَشْهُورٌ.

مُجَلَّدٌ (١) «العُمْدَةُ» مُجَلَّدٌ صَغِيْرٌ «مَنَاسِكُ الحَجِّ» جُزْءٌ «ذَمُّ الوَسُواسُ» (٢) جُزْءٌ، وَفَتَاوَىٰ وَمسَائِلُ مَنْثُورَةٌ، وَرَسَائِلُ شَتَّىٰ كَثِيْرَةٌ.

وَمِنْ تَصَانِيْفِهِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ: «الرَّوضَةُ» مُجَلَّدُ (٣).

وَلَهُ فِي اللَّغَةِ وَالأَنْسَابِ وَنَحْوَ ذَلِكَ «قُنْعَةُ الأَرِيْبِ فِي الغَرِيْبِ» مُجَلَّدٌ صَغِيْرٌ (٤) «التَبْييْن فِي نَسَب القُرَشِيِّيْنَ» (٥) مُجَلَّدٌ «الإِسْتِبْصَارُ فِي نَسَب الأَنْصَار »مُجَلَّدٌ (٦) .

وَلَهُ فِي الفَضَائِلِ وَالزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ وَنَحْوَ ذَٰلِكَ «كِتَابُ التَّوَّابِيْنَ» (٧) جُزْآنِ «كِتَابُ الرَّقَّةِ وَالبُكَاءِ» (٩) جُزْآنِ «فَضَائِلُ عَاشُو (رَاءَ» جُزْءٌ «فَضَائِلُ العَشْر» جُزْءٌ.

وَانْتَفَعَ بِتَصَانِيْفِهِ المُسْلِمُونَ عُمُونَا، وَأَهْلُ المَذْهَبِ خُصُوصًا، وَانْتَشَرَتْ

(۱) اسمُهُ «الهَادِي» مَطْبُوعٌ.

<sup>(</sup>٢) طُبعَ سَنَةَ (١٤١١هـ).

<sup>(</sup>٣) «رَوْضَةُ النَّاظِرِ» مَشْهُوْر جِدًّا. وَلَهُمْ عَلَيْهِ شُرُوْحٌ. وَاخْتَصَرُهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الفَتْحِ البَعْلِيُّ. البَعْلِيُّ.

<sup>(</sup>٤) طُبِعَ بِتَحْقِيْقِ الدُّكتُورِ عَلِي حُسينِ البَوَّابِ سَنَةَ (١٩٨٦م) (دَارِ أُمِيَّة).

<sup>(</sup>٥) في (ط) «التَّديين» خَطَأُ طِبَاعَةٍ، وَالكِتَابُ مَطْبُوْعٌ بِتَحْقِيْقِ مُحَمَّد نَايف الدُّلَيْمِيِّ سَنَةَ ١٤٠٢ هـ نَشَرَهُ المَجْمَع العِلْمي العِرَاقِيِّ.

<sup>(</sup>٦) طُبِعَ في دار الفِكْرِ في بَيْرُوت بتَحقيق عَلِي نُويهض سَنَةَ (١٣٩٢هـ).

<sup>(</sup>٧) مَطْبُوعٌ بدمشق سنة (١٩٦٩م).

<sup>(</sup>٨) مَطْبُوعٌ في القَاهِرَةِ سَنَةَ (١٣٨٧هـ) وفي دِمَشْقَ سَنَةَ (١٤١١هـ).

<sup>(</sup>٩) طُبِعَ مَرَّتين.

وَاشْتُهِرَتْ بِحُسْنِ قَصْدِهِ وَإِخْلَاصِهِ فِي تَصْنِيْفِهَا، وَلاَ سِيَّمَا كِتَابُ «المُغْنِي» فَإِنَّهُ عَظُمَ النَّفْعُ بِهِ، وَأُكْثِرَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: رَأَيْتُ الإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فِي النَّوْمِ وَأَلْقَىٰ عَلَيَّ مَسْأَلَةً فِي الفِقْهِ، فَقُلْتُ: هَاذِهِ فِي الخِرَقِيِّ، فَقَالَ: مَا قَصَّرَ صَاحِبُكُمْ المُوفَّقُ فِي شَرْح الخِرَقِيِّ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الحَافِظِ الذَّهَبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ عَلاَءَ الدِّيْنِ المَقْدِسِيَّ مَا لَا عَبَّاسِ بْنِ ـ قُلْتُ وَقَدْ أَجَازَ لِي المَقْدِسِيُّ هَاذَا ـ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْعَبَّاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ ـ يَقُولُ: قَالَ تَيْمِيَّةَ ـ يَقُولُ: قَالَ الذَّهْبِيُّ (١): وَأَظُنُّنِي سَمِعْتُ مِنْ شَيْخِنَا ابْنِ تَيْمِيَّةَ ـ يَقُولُ: قَالَ لِيَ الشَّيْخُ عَرُّ لِي الشَّيْخُ تَاجُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ الفَزَارِيُّ (٢): كَانَ الشَّيْخُ عِرُّ الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلَامِ شَيْخُنَا يُرْسِلُنِي أَسْتَعِيْرُ لَهُ "المُحَلِّي "٣) وَ"المُجَلِّي "، الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلَامِ شَيْخُنَا يُرْسِلُنِي أَسْتَعِيْرُ لَهُ "المُحَلِّي "٣) وَ"المُجَلِّي " وَوَلَالمُجَلِّي الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ بْنِ قُدَامَةَ فِي جَوْدَتِهَا وَتَحْقِيْقِ مَا فِيْهَا. وَكَتَابُ "المُغْنِي " لَلْشَيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ بْنِ قُدَامَةَ فِي جَوْدَتِهَا وَتَحْقِيْقِ مَا فِيْهَا. وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: لَمْ تَطِبْ نَفْسِي بِالفُتْيَا حَتَّىٰ صَارَ عِنْدِي وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَيْضًا أَنَهُ قَالَ: لَمْ تَطِبْ نَفْسِي بِالفُتْيَا حَتَّىٰ صَارَ عِنْدِي لَيْ المُخْنِي " (المُغْنِي " (المُعْنِي " (المُعْنِي " (المُعْنِي " (المُغْنِي " (المُعْنِي المُعْنِي " (المُعْنِي ا

<sup>(</sup>١) في (ط): «الدُّبيْثِيّ» خَطَأٌ ظَاهِرٌ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «القَزَّازي» وإنَّما هو (الفَزَارِيُّ) نِسْبَةٌ إِلَىٰ «فَزَارَة»القَبِيلَةِ العَرَبِيَّةِ المَعْرُوْفَةِ، وهو عَبْدُالرَّحمن بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ سِبَاعِ الفَزَارِيُّ، تَاجُ الدِّين المِصْرِيُّ، ثمَّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ، مِنْ كِبَارِ أَنَمَّتِهِمْ، تَفَقَّهَ بِالشَّيْخِ عِزِّالدِّين بنِ عَبْدِالسَّلامِ المَذْكُورِ (ت: ١٩٠هـ) أَخْبَارُهُ في: طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسُّبْكِيِّ (٥/٤١٣). وَابْنُهُ إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٢٩هـ) مِنْ كِبَارِ شُيُوْجِهِمْ أَيْضًا. وَهُو نَحَوِيٌّ مَشْهُورٌ لَهُ فِيه تَالِيْفُ.

<sup>(</sup>٣) هُمَا مِن تَأْلِيْفِ العَلَامَةِ ابنِ حَزْمِ الظَّاهِرِيِّ، وَ«المُحَلَّىٰ» مَطْبُوعٌ مَشْهُورٌ.

<sup>(</sup>٤) جَاءَ فِي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ» لِلْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ: «وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدِ عَنْ عِزِّ الدِّيْنِ بنِ عَبْدِ السَّلامِ =

مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يُسَامِي الشَّيْخَ فِي زَمَانِهِ. وَلِلْشَّيْخِ يَحْيَىٰ الصَّرْصَرِيِّ فِي مَدْحِ الشَّيْخِ وَكُتُبِهِ، فِي جُمْلَةِ القَصِيْدَةِ الطَّوِيْلَةِ اللَّامِيَّةِ (١):

عَلَىٰ فِقْهِهِ ثَبْتُ الْأُصُولِ مُحَوّلِي وَفِي عَصْرِنَا كَانَ المُواَفَّقُ حُجَّةً كَفَىٰ الخَلْقَ بـ «الكَافِي» وَأَقْنَعَ طَالِبًا به مُقْنَع» فِقْهِ عَنْ كِتَابِ مُطَوَّلِ وَأَغْنَىٰ بـ«مُغْنِى»الفِقْهِ مَنْ كَانَ بَاحِثًا وَ «رَوْضَتُهُ» ذَاتُ الأُصُولِ كَرَوْضَةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ المَنْطُونِ أَوْفَىٰ دِلاَلَةٍ

وَ«عُمْدَتُهُ» مِنْ يَعْتَمِدْهَا يُحَصِّل أَمَاسَتْ بِهَا الأَزْهَارُ أَنْفَاسَ شَمْأَلِ وتَحْمِلُ فِي المَفْهُومِ أَحْسَنَ مَحْمَل

وَلِلْشَيْخِ مُونَقِقِ الدِّيْنِ نَظْمٌ كَثِيْرٌ حَسَنٌ (٢)، وَقِيْلَ: إِنَّ لَهُ قَصِيْدَةً فِي عَوِيْصِ اللُّغَةِ طَوِيْلَةً ، وَلَهُ مُقَطَّعَاتٌ مِنَ الشِّعْرِ ، فَمِنْهَا قَوْلُهُ: (٣)

شُوَارِعُ تَخْتَرِمْنَكَ عَنْ قَرِيْبِ فَكُمْ لِلْمَوْتِ مِنْ سَهْم مُصِيْبِ وَمَا لِلْمَرْءِ بُدٌّ مِنْ نَصِيْب أَمَا يَكْفِيْكَ إِنْذَارُ المَشِيْبِ تَمُرُّ بِغَيْرِ خَلِّ أَوْ حَبِيْبِ وَلاَ يُغْنِيْكَ إِفْرَاطُ النَّحِيْبِ

أَتَغْفُلُ يَاابْنَ أَحْمَدَ وَالْمَنَايَا أُغَرَّكَ أَنَّ تَخَطَّتْكَ الرَّزايا كُوُّوْسُ المَوْتِ دَائِرَةٌ عَلَيْنَا إِلَىٰ كَمْ تَجْعَلِ التَّسْوِيْفَ دَأْبًا أَمَا يَكْفِيْكَ أَنَّكَ كُلُّ حِيْنِ كَأَنَّكَ قَدْ لَحِقْتَ بِهِمْ قَرِيْبًا

شَيْخِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّمَا كَانَ أَعْلَمَ فَخْرُ الدِّين بنُ عَسَاكِرٍ أَمِ الشَّيْخُ المُوفَّقُ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ : وَاللهِ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ كَانَ أَعْلَمَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِي من ابنِ عَسَاكِرٍ فَضْلاً عَنْ مَذْهَبِهِ».

<sup>(1)</sup> 

أَوْرَدَ ابنُ الشَّعَّارِ فِي «عُقُودِ الجُمَانِ» نَمَاذِجَ مِنْ شِعْرِهِ لا يَتَّسِعُ المَقَام هُنَا لِذِكْرِهَا. **(Y)** 

الأَبْيَاتُ فِي عُقُودِ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (٣/ ١٦٤)، وَهِيَ فِي كَثِيْرِ مِنْ مَصَادِرِ التَّرْ جَمَةِ. (٣)

قَالَ سِبْطُ ابن الجَوْزِيِّ: وَأَنْشَدَنِي المُوفَقَّقُ لِنَفْسهِ: (١)

يُخَبِّرُنِي شَيْبِي بِأَنِّيَ مَيِّتٌ يُخَرَّقَ عُمْرِي كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ كَأْنِّي بِجِسْمِي فَوْقَ نَعْشِي مُمَدَّدًا إَذَا سَئَلُوا عَنِّي أَجَابُوا وَأَعْوَلُوا وَغُيِّبْتُ فِي صَدْع مِنَ الأَرْض ضَيِّقِ وَيَحْثُو عَلَيَّ التُّرْبَ أَوْثَقُ صَاحِب فَيَا رَبِّ كُنْ لِيْ مُؤْنِسًا يَوْمَ وَحْشَتِي وَمَا ضَرَّنِي إِنِّي إِلَىٰ اللهِ صَائِرٌ قَالَ أَبُوشَامَةً: وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّهِ:

لاَ تَجْلِسَنَّ ببَابِ مَنْ وَيَقُونُلُ حَاجَاتِي إِلَيْ

أَبَعْدَ بَيَاضِ الشَّعْرِ أَعْمُرُ مَسْكِنًا سِوَىٰ القَبْرِ إِنِّي إِنْ فَعَلْتُ لأَحْمَقُ وَشِيْكًا وَيَنْعَانِي إِلَىَّ فَيَصْدُقُ فَهَلْ مُسْتَطِيْعٌ رَتْقَ (٢) مَا يَتَخَرَّقُ فَمِنْ سَاكِتٍ أَوْ مُعَولٍ يَتَحَرَّقُ وَأَدْمَعُهُمْ تَنْهَلُّ هَالْمَا المُوافَّقُ وَأُوْدعْتُ لَحْدًا فَوْقَهُ الصَّخْرُ مُطْبِقُ وَيُسْلِمُنِي لِلْقَبْرِ مَنْ هُوَ مُشْفِقُ فَإِنِّي لِمَا أَنْزَلْتُهُ لَمُصَدَّقُ وَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِي أَبَرُ وَأَرْفَقُ

> يَأْبَىٰ عَلَيْكَ دُخُول دَاره ـهِ يَعُوْقُهَا إِنْ لَمْ أُدَارِهْ

(١) الأَبْيَاتُ فِي «عُقُودِ الجُمَانِ لابْن الشَّعَار (٣/ ١٦٤). . . وَغَيْرهِ وَفِيْهَا زِيَادَةٌ وَنَقْصُ أَبْيَاتٍ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظٍ، فِي ذِكْرِهَا إِطَالَةٌ قَدْ لاَ تُفيْدُ كَثِيرًا، وَممَّا زَادَهُ مِنَ الأَبْيَاتِ: وَشَالُوا سَرِيْرِي ثُمَّ سَارُوا فَأَسْرَعُوا وَتُوْدِيَ أَنْ لَا تَعْجَلُوا وَتَرَفَّقُوا مُقِـرُ إِلَّنِّي ذُوْ ذُنُوبٍ كَثِيْرَةٍ أَسِيْرُ الخَطَايَا بالإساءَةِ مُوثَقُ وَمَا لِي سِوَىٰ مَعْرُوْفِ رَبِّي وَجُوْدِهِ وَمَا لِيَ إِلا فَضْلَهُ مُتَّعَلَّقُ

(٢) في (ط): «رفق»، وفي «عُقُودِ الجُمَانِ»: «رَفْو» ويُرَشِّحُ مَا اخْتَرْنَاهُ قَوْلُ الآخَر: \* اتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَىٰ الرَّاتِقِ \*

# وَاتْرُكُهُ وَأَقْصِدُ رَبِهِا تُقْضَىٰ وَرَبُّ الدَّارِكَارِهُ

تفَقَّهُ عَلَىٰ الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، مِنْهُمْ ابْنُ أَخِيْهِ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ أَبِي عُمَر، وَالمَرَاتِبِيُّ. وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ خَلاَئِقٌ مِنَ الأَئِمَّةِ وَالحُفَّاظِ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْقِيِّ، وَالضِّيَاءُ، وَابْنُ خَلِيْلٍ، وَالمُنْذِرِيُّ (۱). وَالحُفَّاظِ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْقِيِّ، وَالضِّيَاءُ، وَابْنُ خَلِيْلٍ، وَالمُنْذِرِيُّ (۱). وَحَدَّثَ بِهِ ابْغُدَادَ الْعَزِيْزِ بْنُ طَاهِرِ بْنِ وَحَدَّثَ بِهِ الخَيَّاطُ المُقْرىءَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَتِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً (۲).

تُوُفِّي - رَحِمَهُ اللهُ - يَوْمَ السَّبْتِ يَوْمَ عِيْدِ الفِطْرِ سَنَةَ عِشِرِيْنَ وَستِّمَائَةَ بِمَنْزِلِهِ بِـ «دِمَشْقَ» وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ، وَحُمِلَ إِلَىٰ سَفْحِ قَاسِيُونَ، فَدُفِنَ بِمَنْزِلِهِ بِـ «دِمَشْقَ» وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ، وَحُمِلَ إِلَىٰ سَفْحِ قَاسِيُونَ، فَدُفِنَ بِهِ، وَكَانَ لَهُ جَمْعٌ عَظِيْمٌ، امْتَذَّ النَّاسُ فِي طُرُقِ الجَبَلِ فَمَلَوُّوْها (٣).

قَالَ أَبُوالمُظَفَّرِ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ: حَكَىٰ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَمَّادِ الكَاتِبُ البَغْدَادِيُّ (٤) قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ عِيْدِالفِطْرِ كَأَنَّ مُصْحَفَ عُثْمَانَ قَدْ رُفِعَ مِنْ جَامِع «دِمَشْقَ» إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَلَحِقَنِي غَمُّ شَدِيْدٌ، فَتُونُفِّيَ المُوَفَّقُ يَوْمَ العِيْدِ.

<sup>(</sup>۱) قَالَ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلة: «لَقِيْتُهُ بِـ «دِمَشْقَ» وَسَمِعْتُ مِنْهُ » وَتَرْجَمَتُهُ فِي «التَّكْمِلَةِ» لِلْمُنْذِرِي سَاذَجةٌ ، بَارِدَةٌ ، لا تَتَنَاسَبُ مَعَ جَلاَلِ الشَّيْخِ ، وَفَضْلِ الحَافِظِ المُنْذِرِيِّ؟! وَقَالَ ابنُ خَلِيْلٍ فِي مُعْجَمِهِ: «أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ الفقيهُ ، قراءةً عَلَيْهٍ وَأَنَا أَسْمَعُ بِـ «دِمَشْقَ» . . . » . وَمِمَّنْ رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ البُخَارِيِّ كَمَا جَاء في مَشْيَخَتِهِ (٢/ ٣٧١) ، والنَّجِيْبُ الحَرَّانِيُّ كَمَا جَاءَ في «مَشْيَخَتِهِ» الكُبْرَىٰ .

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٦هـ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «فَمَلَؤُونُهُ».

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارهِ.

قَالَ: وَرَأَىٰ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ - أَخُومُ حَمَّدِ بْنِ سَعْدِ الْكَاتِبُ الْمَقْدِسِيُّ (۱) ، وَكَانَ أَحْمَدُ هَاذَا مِنَ الصَّالِحِيْنَ - قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ العِيْدِ مَلَائِكَةً يَنْزِلُونَ مِنَ السَّمَاءِ جُمْلَةً ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: انْزِلُوا بِالنَّوْبَةِ ، فَقُلْتُ : مَا هَاذَا ؟ قَالُوا: يَنْقُلُونَ رَوْحَ المُوفَقِ الطَّيِّبةَ فِي الجَسَدِ الطَّيِّب. قَالَ: وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنِ يَنْقُلُونَ رَوْحَ المُوفَقِ الطَّيِّبةَ فِي الجَسَدِ الطَّيِّب . قَالَ: وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنِ يَنْقُلُونَ رَوْحَ المُوفَقِ الطَّيِّبةَ فِي الجَسَدِ الطَّيِّب مَات ، وَقُبرَ بِهِ قَاسِيُونَ » يَوْمَ عِيْدِ مُحَمَّدِ العَلَوِيُّ : رَأَيْتُ كَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ مَات ، وَقُبرَ بِهِ قَاسِيُونَ » يَوْمَ عِيْدِ مُحَمَّدِ العَلَوِيُّ : رَأَيْتُ كَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ مَات ، وَقُبرَ بِهِ قَاسِيُونَ » يَوْمَ عِيْدِ الْفُورِيُ : وَكُنَّا بِهِ جَبلِ بَنِي هِلالٍ » (٢) فَرَأَيْنَا عَلَىٰ «قَاسِيُونَ» لَيْلَةَ العِيْدِ الْفُورِ ، قَالَ : وَكُنَّا بِهِ جَبلِ بَنِي هِلالٍ » (٢) فَرَأَيْنَا عَلَىٰ «قَاسِيُونَ» لَيْلَةَ العِيْدِ ضَوْءًا عَظِيْمًا ، فَظَنَّنَا أَنَّ «دِمَشْقَ » قَدِاحْتَرَقَتْ ، وَخَرَجَ أَهْلُ القَرْيَةِ يَنْظُرُونَ وَلَا الْفَرْيَةِ يَنْظُرُونَ . وَدُونَ إِلهَ وَلَوْنَ المُوقَقِ يَوْمَ العِيْدِ ، وَدُونَ إِلهَ قَاسِيُونَ » رَحِمَةُ اللهُ تُعَالَىٰ .

قَالَ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ: وَكَانَ لَهُ أَوْلاَدُّ: أَبُوالْفَضْلِ مُحَمَّدٌ، وَأَبُوالعِزِّ يَحْيَىٰ، وَأَبُوالعِزِّ يَحْيَىٰ، وَأَبُوالمَجْدِعِيْسَىٰ، مَاتُواكُلُّهُمْ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ أُدْرِكُ مِنْهُمْ غَيْرَ عِيْسَىٰ، وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَلَهُ بَنَاتٌ. قَالَ: وَلَمْ يُعْقِبْ مِنْ وَلَدِالمُوفَّقِ سِوىٰ عِيْسَىٰ، خَلَّفَ وَلَدَيْنِ صَالِحَيْنِ وَمَاتَا، وَانْقَطَعَ عَقِبُهُ.

7.1 قُلْتُ: أَمَّا أَبُوالفَضْلِ مُحَمَّدُ: فَوُلِدَ فِي رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَكَانَ شَابًا، ظَرِيْفًا، فَقِيْهًا، تَفَقَّهَ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وَسَافَرَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» وَخَمْسِمَائَةَ ، وَكَانَ شَابًا، ظَرِيْفًا، فَقِيْهًا، تَفَقَّهُ عَلَىٰ وَالدِهِ، وَسَافَرَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» وَتُوفِّي فِي وَاشْتَغَلَ بِالْخِلَافِ عَلَىٰ الفَخْرِ إِسْمَاعِيْلَ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ، وَتُوفِّي فِي جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً بِـ «هَمَذَانَ» وَقَدْ كَمَّلَ سِتًا

<sup>(</sup>١) تُوفِّيَ هُوَ وَأَخُوهُ مُحَمَّدٌ سَنَةَ (٦٥٠هـ)، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مُحَمَّدًا، وَأَسْتَدْرِكُ أَخَاهُ أَحْمَدَ فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) جَاءَ فِي «تَارِيْخِ الإِسْلَامِ»: «رَأَيْنَا لَيْلَةَ الأَحَدِ فِي قَرْيَتِنَا «مُرْدَكَ» وَهِيَ فِي جَبَلِ بَنِي هِلَالٍ».

وَعِشْرِيْنَ سَنَةً رَحِمَهُ اللهُ (١).

ُ ٣٠٢ وَأَمَّا أَبُوالْمَجْدِ عِيْسَىٰ: فَيُلَقَّبُ «مَجْدَالدِّيْنِ» تَفَقَّهَ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ بِد دِمَشْقَ» مِنْ جَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، وَمِنَ الوَارِدَيْنِ عَلَيْهَا، وَسَمِعَ الكَثِيْرَ بِد دِمَشْقَ» مِنْ جَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، وَمِنَ الوَارِدَيْنِ عَلَيْهَا، وَسَمِعَ بِد مِصْرَ» مِنْ إِسْمَاعِيْلَ بنِ يَاسَيْنَ، وَالبُوْصِيْرِيِّ، وَالأُرْتَاجِيِّ، وَفَاطِمَةً بِنْتِ سَعْدِالخَيْرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ.

ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ، وَقَالَ: وَلِيَ الخَطَابَةَ وَالإِمَامَةَ بِالجَامِعِ المُظَفَّرِيِّ بِسَفْحِ «قَاسِيُونَ» قَالَ: وَاجْتَمَعْتُ مَعَهُ مِنْ وَالِدِهِ، وَتُونُفِّي وَسَمِعْتُ مَعَهُ مِنْ وَالِدِهِ، وَتُونُفِّي فَاسِيُونَ» قَالَ: وَاجْتَمَعْتُ مَعَهُ مِنْ وَالِدِهِ، وَتُونُفِّي فَاسِيُونَ» وَسَمِعْتُ مَعَهُ مِنْ وَالِدِهِ، وَتُونُفِّي فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ فِي خَامِسِهِ، أَوْ سَادِسِهِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، رَحِمَهُ مُ اللهُ تَعَالَىٰ (٢).

<sup>(</sup>۱) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في استِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (۹۹هـ). وخَلَّفَ بِنْتًا اسْمُهَا صَفِيّةُ (ت: ۲۸۲هـ) ذَاتِ عِلْمٍ وَفَضْلٍ، وَهِي زَوْجَةُ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَلِيٍّ بِن أَنِ أَحْمَدَ بِنِ فَضْلٍ، الوَاسِطِيِّ، الإمَامِ، العَالِمِ، الحَنْبَلِيِّ (ت: ۲۹۲هـ) وهي أُمُّ أُولاَدِهِ مُحَمَّدٍ، وخَدِيْجَةَ، الوَاسِطِيِّ، الإمَامِ، العَالِمِ، الحَنْبَلِيِّ (ت: ۲۹۲هـ) وهي أُمُّ أُولاَدِهِ مُحَمَّدٍ، وخَدِيْجَةَ، وَفَاطِمَةَ، وَآمِنة، يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (۳٤٢). أَخْبَارُ صَفِيَةً في تَارِيْخِ الإسْلامِ (۲۰۱). سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَاللهُ تَعَالَىٰ.

تقدَّمَ ذِكْرُهُ فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٦٥هـ). وَزَوْجَتُهُ آسِيَةُ بِنْتُ عَبْدِالوَاحِدِ بِنِ أَحْمَدَ (ت: ١٤٠هـ) أُخْتُ الحَافِظِ الضِّيَاءِ، عَالِمَةٌ، فَاضِلَةٌ، لَهَا أَخبارٌ في تاريخ الإسلام (٤٠٦)، وَغَيْرِهِ نَذْكُرُهَا في مَوْضِعِهَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَهُ أَوْلاَدٌ مِنْهُمْ: (أَحْمَدُ)، وَ(عَائِشَةُ)، و(عَبْدُالرَّحْمَانِ)، وَ(مُحَمَّدٌ). أَمَّا أَحْمَدُ فَهُوَ المَعْرُوفُ بِهِ «السَّيْفِ» (ت: ٦٤٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَأَمَّا عَائِشَةُ (ت: ١٩٥ هـ) فَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَأَمَّا عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ عِيْسَىٰ فَلَمْ أَجِدْ لَهُمَا الآنَ أَخْبَارٌ، لَهُمَا ذِكْرٌ في مُعْجَم السَّمَاعَاتِ = عِيْسَىٰ، ومُحَمَّدُ بن عِيْسَىٰ فَلَمْ أَجِدْ لَهُمَا الآنَ أَخْبَارٌ، لَهُمَا ذِكْرٌ في مُعْجَم السَّمَاعَاتِ = عِيْسَىٰ، ومُحَمَّدُ بن عِيْسَىٰ فَلَمْ أَجِدْ لَهُمَا الآنَ أَخْبَارٌ، لَهُمَا ذِكْرٌ في مُعْجَم السَّمَاعَاتِ =

وَمِمَّا رُثِيَ بِهِ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ مَا قَالَهُ فِيْهِ الشَّيْخُ صَلاَحُ الدِّيْنِ أَبُوعِيْسَىٰ مُوْسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ رَاجِحٍ المَقْدِسِيُّ (١) فِي قَصِيْدَةٍ لَهُ:

لَمْ يَبْقَ لِي بَعْدَ المُولَقَّقِ رَغْبَةٌ فِي العَيْشِ إِنَّ العَيْشَ سُمُّ مُنْقَعُ صَدْرُ الزَّاهِدُ المُتَورِّعُ صَدْرُ الزَّامِ الزَّاهِدُ المُتَورِّعُ صَدْرُ الزَّامِ الزَّاهِدُ المُتَورِّعُ

الدِّمَشْقِيَّةِ (٥٥٤،٤٥٩،٣٦٦،٣٤٩،١٩٣) وَوَالِدَتُهُمْ آسِيَةُ بِنْتُ عَبْدِالوَاحِدِ المَذْكُوْرَةُ. وَلِمُحَمَّدِ بنِ عِيْسَىٰ: صَفِيَّةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بنِ عِيْسَىٰ (ت: ٦٨٢هـ) عِنْدَهَا عِلْمٌ، وَلَهَا فَضْلٌ، وَرِوَايَةٌ، نَذْكُرُهَا في مَوْضِعِهَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(فَاثِدهُ) زَوْجَةُ الشَّيْخِ أُمُّ أَوْلاَدِهِ بِنْتُ عَمَّتِهِ مَرْيَمُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عبدالله بن سَعْدِ، وَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدَاعَاشَ منهم حَتَّىٰ كَبُرَ: أَبُوالفَضْلِ مُحَمَّدٌ، وأَبُوالمَجْدِ عِيْسَىٰ، وَأَبُوالعِزِّ يَحْيَىٰ، وَصَفِيَّةُ، وَفَاطِمَةُ. . . كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في "تَارِيْخِ الإسلامِ" وَقَالَ: وَتَسَرَّىٰ بِجَارِيَةٍ ، ثُمَّ مَاتَتْ هِيَ وَزَوْجَتُهُ بَعْدَهَا، ثُمَّ تَسَرَّىٰ بِجَارِيَةٍ وَجَاءً مِنْهَا بِبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَتْ هِيَ وَزَوْجَتُهُ بَعْدَهَا، ثُمَّ تَسَرَّىٰ بِجَارِيَةٍ وَجَاءً مِنْهَا بِبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَتْ وَرَوْجَةً ، ثُمَّ تَرَوَّجَ عَزِيَةَ بِنْتُ إِسْمَاعِيْلَ وَتُوفَقِيْتُ قَبْلَهُ.

أَقُوْلُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: زَوْجَتُهُ أَمُّ أَوْلاَدِهِ مَرْيَمُ، صَاحِبَةُ عِلْمٍ وَفَضْلِ وَرِوَايَةٍ تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهَا عَلَىٰ المُؤَلِّفُ في وَفَيَاتِ سَنَةِ ٢١٤هـ.

وَبِنْتَاهُ «زَيْنَبُ» وَ «صَفِيَةِ» يَبْدُو إِنَّ إِحْدَاهُمَا: وَالِدَةُ أَحْمَدَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عُبَيْدِالله، شَرَفِ اللَّيْنِ، أَبِي العَبَّاسِ المَقْدِسِيُّ (ت: ٦٨٧هـ) جَدُّهُ عُبَيْدُالله هُو أَخُو المُوفَقِ. وَالأُخْرَىٰ: وَاللَّخْرَىٰ: وَاللَّمْنَ اللهُ عَبْدُ العَبْسِ المَقْدِسِيُّ (ت: ٦٤٣هـ) جَدُّهُ الحَافِظُ المَشْهُورُ عَبْدُ العَنِيِّ بن عَبْدِ العَنِيِّ بن عَبْدِ العَنْفِيِّ فَي تَرْجَمَتَيْهِمَا.

(١) مُوْسَىٰ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفٍ (ت: ٦٤٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَالْقَصِيْدَةُ عَنِ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَالْقَصِيْدَةُ عَنِ المُؤلِّفِ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

بَحْرُ العُلُوم أَبُوالفَضَائِل كُلِّهَا كَانَ ابْنُ أُحْمَدَ فِي مَقَام مُحَمَّدٍ فَيُبِيْنُ مُشْكِلَهُ وَيُوْضِحُ سِرَّهُ ببَصِيْرَةِ يَجْلُو الظَّلاَمَ ضيَاؤُهَا فَالْيَوْمَ قَدْ أَضْحَىٰ الزَّمَانُ وَأَهْلُهُ وَالعِلمُ قَدْ أَمْسَىٰ كَأَنَّ بَوَاكِيًا وَتَعَطَّلَتْ تِلْكَ المَجَالِسُ، وَانْقَضَتْ هَيْهَاتَ بَعْدَكَ يَا مُولَقَّقُ يُرْتَجَىٰ للهِ دَرُّكَ كَمْ لِشَخْصَكَ مِنْ يَدِ قَدْ كُنْتَ عَبْدًا طَائِعًا لاَ تَنْثَنِي كُمْ لَيْلَةٍ أَحْيَيْتَهَا وَعَمْرَتَهَا لَوْ كَانَ يُمْكِنُ مِنْ فِدَائِكَ رُخْصَةٌ

شَمْلُ الشَّرِيْعَةِ بَعْدَهُ لاَ يُجْمَعُ إِنْ هَالَهُمْ أَمْرٌ إِلَيْهِ يَفْزَعُوا وَيَذُبُّ عَنْ دِيْنِ الْإِللهِ وَيَدفَعُ يُبْدِي العَجَائِبَ نُوْرُهَا يَتَشَعْشَعُ غَرَضًا لِكُلِّ بَلِيَّةٍ تَتَنَوَّعُ تَبْكِى عَلَيهِ وَحَبْلُهُ يَتَقَطَّعُ تِلْكَ المَحَافِلُ لَيْتَهَا لَوْ تَرْجعُ لِلْنَّاسِ خَيْرٌ أَوْ مَقَالٌ يُسْمَعُ بَيْضَاءَ فِي كُلِّ الفَضَائِل تَرْتَعُ عَنْ بَابِ رَبِّكَ فِي العِبَادَةِ تُوسِعُ وَاللهُ يَنْظُرُ وَالخَلائِقُ هُجَّعُ تَتْلُو كِتَابَ اللهِ فِي جُنْحِ الدُّجَىٰ كَزَبُورِ دَاوُدَ النَّبِيِّ تُرجِّعُ لَفَدَتْكَ أَفْئِدَةٌ عَلَيْكَ تَقَطَّعُ

(ذِكْرُ نُبْذَةٍ مِنْ فَتَاوِيْهِ وَمَسَائِلِهِ مِنْ غَيْرِ كُتُبِهِ المَشْهُوْرَةِ):

قَرَأْتُ بِخَطِّ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ الشَّيْخُ مُواَفَّقُ الدِّيْنِ فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَحَائِضٌ، وَوَجَدَا مِنَ المَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا، قَالَ: إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ زَوْجَةً لِلرَّجُل، فَهِيَ أَحَقُّ؛ لأنَّهَا تُبيْحُ لَهُ الوَطْءَ، وَهُو يَرْجِعُ إِلَىٰ بَدَلٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، فَهُو أَحَقُّ ؛ لأَنَّهُ يَسْتَبِيْحُ الصَّلاةَ، وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى التَّيَمُّمِ. وَسُئِلَ إِذَا أُعْتِقَتِ الجَارِيَةُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِيءَ نَفْسَهَا بِحَيْضَةٍ ،

أَمْ بِثَلَاثٍ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ سَيِّدَهَا لَمْ يَكُنْ يَطَوُّهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الإسْتِبْرَاءُ إِلاَّ فِي صُوْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ فِيْمَا إِذَا اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَطَوُّهَا يَتَزَوَّجَهَا يَجِبُ عَلَيْهَا الإسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ. وَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ يَطَوُّهَا يَتَزَوَّجَهَا يَجِبُ عَلَيْهَا الإسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ، وَإِلْحَاقُهَا بِالإمَاءِ أَوْلَىٰ مِنْ إِلْحَاقِهَا وَحَبَ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا بِحَيْضَةٍ، وَإِلْحَاقُهَا بِالإمَاءِ أَوْلَىٰ مِنْ إِلْحَاقِهَا بِالحَرَائِرِ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ هُو الإسْتِبْرَاءُ، وَذٰلِكَ حَاصِلٌ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّ وَلَانَ الثَّلَاثَ إِمَا عِدَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ، أَوْ مَايُشْبِهُهُ وَهُو الوَطْءُ بِالشَّبْهَةِ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّ وَالْمَاءُ أَنْ الشَّبْهَةِ، وَكُلُّ وَالْحَرَائِرِ عَنْهُمَا مُنْتَفٍ هُنَا.

وَقَالَ فِيْمَاإِذَا تَّفَقَتْ التَّصْرِيَةُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِالبَائِعِ يُتَخَيَّرُ، كَمَا يُتَخَيَّرُ لَوْ قَصَدَهَا، وَفِيْمَا إِذَا رَدَّهَا المُشْتَرِي بِعَيْبٍ سِوى التَّصْرِيَةِ يَجِبُ الصَّاعُ مِنَ التَّصْرِيَةِ يَجِبُ الصَّاعُ مِنَ التَّمْرِ، قِيْلَ لَهُ: هِيَ مِنْ ضَمَانِهِ، فَيَكُونُ اللَّبَنُ بِمَنْزِلَةِ الخَرَاجِ؟ قَالَ: اللَّبَنُ وَرَدَ عَلَيْهِ العَقْدُ، وَكَانَ مَوْجُوْدًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ المَنَافِع وَالخَرَاجِ.

وَسُئِلَ: عَنِ الجَارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ هَلَ يَجُورُ لِكُلِّ وَاحِدٍ النَّظُرُ إِلَىٰ عَوْرَتِهَا؟ فَقَالَ: لاَ يَجُورُ ذُلِكَ، وَخَالَفَ هَاذَا مَا إِذَا كَانَ العَبْدُ النَّظُرُ إِلَىٰ عَوْرَتِهَا؟ فَقَالَ: لاَ يَجُورُ ذُلِكَ، وَخَالَفَ هَاذَا مَا إِذَا كَانَ العَبْدُ مُشْتَرِكًا بَينَ نِسَاءٍ يَجُورُ لَهُنَّ النَّظُرُ إِلَيْهِ ؟ لأَنَّ المُجَورِّ لِلنَّظَرِ هَاهُنَا هُو الحَاجَةُ إِلَىٰ الاسْتِخْدَامِ، وَهُو مَوْجُودٌ فِي العَبْدِ المُشْتَرَكِ، وَالنَّظَرِ إِلَىٰ عَوْرَةِ الجَارِيَةِ إِلَىٰ الاسْتِخْدَامِ، وَهُو مَوْجُودٌ فِي العَبْدِ المُشْتَرَكِ، وَالنَّظَرِ إِلَىٰ عَوْرَةِ الجَارِيَةِ إِلَىٰ الاسْتِرَاكِ.

وَسُئِلَ: إِذَا كَانَ علَىٰ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ كُلِّهَا جِرَاحَةٌ، أَيُجْزِيْهِ أَنْ يَغْسِلَ الصَّحِيْحَ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لَهُمَا تَيَمُّمًا وَاحِدًا؟ قَالَ: لاَ، بَلْ يَغْسِلُ العُضْوَ الأَوَّلَ وَيَتَيَمَّمُ لَهُ، وَكَذْلِكَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ، فَيَتَيَمَّمُ أَرْبِعِ تَيَمُّمَاتٍ.

وَقَالَ: فِيْمَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الأَقْيَسُ أَنَّهُ لاَ يَرِثُ، وَالمَذْهَبُ الإِرْثُ، وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: إِذَا أَقرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعِتْقِ ابْنِ عَمِّهِ يَعْتِقُ وَلاَ يَرِثُ. وَقَالَ أَبُو الخَطَّ السَّيْفِ بِنِ المَجْدِ مِنْ فَتَاوَىٰ جَدِّهِ الشَّيْخِ مُوفَّقِ الدِّيْنِ وَمِمَّا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ السَّيْفِ بِنِ المَجْدِ مِنْ فَتَاوَىٰ جَدِّهِ الشَّيْخِ مُوفَّقِ الدِّيْنِ

وَقَدْ شُئِلَ: عَنْ مُعَامَلَةِ مَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؟ فَأَجَابَ: الوَرَعُ اجْتِنَابُ مُعَامَلَةِ مَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ، فَإِنَّ مَنِ اخْتَلَطَ الحَرَامُ فِي مَالِهِ: صَارَ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ بِقَدْرِ مَا فِيْهِ مِنَ الحَرَامِ، إِنْ كَثْرَالحَرَامُ كَثُرَتِ الشُّبْهَةُ، وَإِنْ قَلَّ قَلَّتْ، شُبْهَةٌ بِقَدْرِ مَا فِيْهِ مِنَ الحَرَامِ، إِنْ كَثْرَالحَرَامُ بَيِّنٌ الشَّبْهَ الشَّبْهَةُ، وَإِنْ قَلَّ قَلَّتُ، وَلَكَرَامُ بِيَّنٌ وَالحَرَامُ بِيَنٌ التَّحْرِيمُ فِي الثَّمَنِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ وَالحُكْمِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ مُعَامَلَةُ مَنْ لَمْ يَتَعَيَّنِ التَّحْرِيمُ فِي الثَّمَنِ اللَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَا الأَصْلَ يُبَاحُ مُعَامَلَةُ مَنْ لَمْ يَتَعَيَّنِ التَّحْرِيمُ فِي الثَّمَنِ اللَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَا الأَصْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ فِي يَدِالْإِنْسَانَ مُلْكُهُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: بِعِ الحَلَالَ مِمَّنْ شِئْتَ، وَللْكِنَ فِي يَدِالْإِنْسَانَ مُلْكُهُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: بِعِ الحَلَالَ مِمَّنْ شِئْتَ، وَللْكِنَ فِي يَعْفِي إِذَا كَانَتْ بِضَاعَتُكَ حَلَالاً فَلاَ حَرَجَ عَلَيْكَ فِي بَيْعِهَا مِمَّنْ شِئْتَ، وَللْكِنَ اللَّ بُعْضُ السَّلُفِ: وَعَلَا النَّبِي عَلَيْكَ فِي بَيْعِهَا مِمَّنْ شِئْتَ، وَللْكِنَ الْوَرَعَ تَرْكُ مُعَامَلَةِ مَنْ فِي مَالِهِ الشُّبُهَاتِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلَيْكَ أَلُهُ النَّيْرِينِكَ إِلَىٰ مَا لاَ يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لاَ يَرِيْبُكَ اللَّهُ مَا لاَ يَرِيْبُكَ ».

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١/١١) في (الإِيْمَانِ) بَابُ «مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ»، وفي (البُيُوْعِ) بَابُ «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ». وَمُسْلِمٌ رقم (١٥٩٩) في (المُسَاقَاة) بَابُ «أَخْذِ الحَلَالِ، وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ». وَابنُ حِبَّان في صَحِيْحِهِ رقم (٢٢١)، وَأَبُودَاوُدَ رقم (٣٣٢٩) في (البُيُوْعِ) وَابنُ مَاجَهُ في (الفِتَنِ) رقم (٣٩٨٤) مِنْ حَدِيْثِ النُّعْمَان بنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ....». عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التُّرِمُذِيُّ رقم (١٨ ٥٢) في (صَفَةِ القِيَامَةِ) باب رقم (٦٠)، وَالنَّسَائِي فِي «المُجتبىٰ» (٢) رَوَاهُ التُّر مُذِيُّ رقم (٣٢٧) في (الأَشْرِبَةِ) بابُ «الحَثِّ عَلَىٰ تَرْكِ الشُّبُهَاتِ»، مِنْ حَدِيْثِ الحَسَنِ ابن عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، وَالحَاكِمُ في «المُسْتَدْرَكِ» (٢/ ١٣ ، ٤، ٩٩) وَصَحَّحَهُ، =

وَسُئِلَ عَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ ثَمَنُ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ مِنَ الكَافِرِ، مَاالحُكُمُ فِي أَخْذِهِ مِنْهُمْ، يَعْنِي بِعَقْدٍ وَنَحْوِهِ ؟ وَكَانَ قَدْأَجَابَ قَبْلَهُ ابْنُ المُتَقَّنَةِ الرَّحْبِيِّ الشَّافِعِيِّ (١): مِنْهُمْ، يَعْنِي بِعَقْدٍ وَنَحْوِهِ ؟ وَكَانَ قَدْأَجَابَ قَبْلَهُ ابْنُ المُتَقَّنَةِ الرَّحْبِيِّ الشَّافِعِيِّ (١): لاَيَجُوزُ ذٰلِكَ إِذَا تَعَيَّنَ. فَأَجَابَ: الشَّيْخُ مُوفَقَّ الدِّيْنِ: الأَوْلَىٰ تَرْكُهُ، وَيَجُورُ لُا يَحُودُ ذٰلِكَ إِذَا تَعَيَّنَ. فَأَجَابَ: الشَّيْخُ مُوفَقَّ الدِّيْنِ: الأَوْلَىٰ تَرْكُهُ، وَيَجُورُ أَخَدُهُ إِذَا كَانَ جَائِزًا فِي دِيْنِهِمْ ؛ لأَنْهَا أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَىٰ مَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ دِيْنِهِمْ. وَسُئِلَ عَنْ خِلاَفَةِ أَبِي بِكُو: ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ أَوْ بِالقِيَاسِ؟

فَأَجَابَ ابْنُ المُتَقَّنَةُ: ثَبَتَتْ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَاتِّفَاقُهُمْ، فَكَتَبَ الشَّيْخُ المُوفَقَّ : ثَبَتَتْ بِنَصِّ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ فِي أَخْبَارِ كَثِيْرَةٍ، ذَكَرَ بَعْضِهَا.

وَسُئِلَ ابنُ المُتَقَّنَةُ فِي بَعْضِ ذِكْرِ الْحَرْبِ تَكَرَّرَ «حَرْبٌ عَوَانٌ» مَا العَوَانُ فِي اللَّغَةِ؟ فَأَجَابَ: «العَوَانُ» أَشَدُّ مَا يَكُونُ، فَضَرَبَ الشَّيْخُ عَلَىٰ الجَوَابِ، وَكَتَبَ: الحَرْبُ الَّتِي تَقَدَّمَهَا حَرْبٌ أُخْرَىٰ.

قَالَ السَّيْفُ: وَكَتَبَ ابْنُ الجَوْزِيِّ عَنْ كَلاَمٍ شَيْخِ الإِسْلاَمِ الأَنْصَارِيِّ كَانَ عَبْدُاللهِ الأَنْصَارِيُّ يَمِيْلُ إِلَىٰ التَّشْبِيْهِ، فَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، فَأَلْحَقَ جَدِّي: كَانَ عَبْدُاللهِ الأَنْصَارِيُّ يَمِيْلُ إِلَىٰ التَّشْبِيْهِ، فَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، فَأَلْحَقَ جَدِّي: حَاشَاهُ مِنَ التَّشْبِيهِ، وَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُ ابْنِ الجَوْزِيِّ فِيْهِ.

وَقَالَ فِي القَرْيَةِ الَّتِي فِيْهَا أَرْبَعُونَ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ مِنَ المِصْرِ إِنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ إِقَامَةِ الجُمُعَةِ بِهَا، وَبَيْنَ السَّعْيِ إِلَىٰ المِصْرِ، قَالَ: وَهُو أَوْلَىٰ، لِلْخُرُوجِ بَيْنَ إِقَامَةِ الجُمُعَةِ بِهَا، وَبَيْنَ السَّعْيِ إِلَىٰ المِصْرِ، قَالَ: وَهُو أَوْلَىٰ، لِلْخُرُوجِ

وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَهُو كَمَا قَالا، وَلِلْحَدِيْثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنسِ بنِ مَالِكِ، وَعَبْدُاللهِ
 ابنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، فَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ» عَنْ هَامِشِ «المَنْهَج الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَن (ت: ۷۷۷هـ). أَخْبَارُهُ فِي: خَرِيْدَةِ القَصْرِ "قِسْمِ شُعَرَاءِ الشَّامِ» (۲/ ۲٤۱)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ (٦/ ١٥٦).

مِنَ الخِلَافِ، قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةٌ فَيْهَا أَرْبَعُونَ، وَقَرْيَةٌ فِيْهَا دُوْنَ الأَرْبَعِيْنَ فَإِنْ مَضَىٰ الأَقَلُّ إِلَىٰ الأَكْثَرِ فَأَقَامُوا عِنْدَهُمْ الجُمُعَةَ جَازَ، وَبِالعَكْسِ لاَ يَجُوْذُ، وَإِللَّهُ مِثَنْ اللَّهُ مِثْنُ فَإِنْ جَاءَ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْبَعِيْنَ إِمَامٌ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَقَامَ بِهِمْ الجُمُعَةَ جَازَ؛ لأَنَّهُ مِمَّنْ تَجبُ عَلَيهِ الجُمُعَةُ، فَجَازَأَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ القَرْيَةِ.

وَنَقَلَ ابْنُ حَمْدَانَ الحَرَّانِيُّ: (١) أَنَّ قَاضِيَ «حَرَّانَ»(٢) أَرْسَلَ سُؤَالاً إِلَىٰ الشَّيْخِ مُونَّقِ الدِّيْنِ فِي وَكِيْلِ الغَائِبِ، إِذَا طَالَبَ بِدَيْنِ مُوكِّلِهِ، فَادَّعَىٰ المَدِيْنُ، أَنَّ مُوكِّلَهُ قَدِاسْتَوْفَىٰ دَيْنَهُ، فَهَلْ لِلْقَاضِي دَفْعُ الوَكِيْلِ وَمَنْعِهِ مِنَ الاَسْتِيْفَاءِ، حَتَّىٰ يَحْلِفَ المُوكِّلُ أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَىٰ وَلاَ أَبْرَأَ؟

فَأَجَابَ الشَّيْخُ مُوفَقُ الدِّيْنِ: أَنَّ الوَكِيْلَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الإِسْتِيْفَاءِ مِنْ غَيْرِ يَمِيْنِ مُوكِّلِهِ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ المُوكِّلَ لَوْ كَانَ حَاضِرًا مَا اسْتَحَقَّ الإِسْتِيْفَاءَ بِغَيْرِ يَمِيْنِ، وَالوَكِيْلُ قَائِمٌ مَقَامَهُ. وَذَكَرَ ابْنُ حَمْدَانَ: أَنَّ النَّاصِحَ بنَ أَبِي بغَيْرِ يَمِيْنِ، وَالوَكِيْلُ قَائِمٌ مَقَامَهُ. وَذَكَرَ ابْنُ حَمْدَانَ: أَنَّ النَّاصِحَ بنَ أَبِي الفَهْمِ (٣) أَنْكَرَ ذٰلِكَ، وَقَالَ: لاَ خِلافَ فِي المَذْهَبِ أَنَّ الوَكِيْلُ لاَ يَمْتَنِعُ مِن السَّيْفَاءِ بِذٰلِكَ، وَأَخْرَجَ كَلاَمَ القَاضِيْ وَابْنَ عَقِيْلٍ فِي «المُجَرَّدِ» بِمَا يَقْتَضِي الاسْتِيْفَاءِ بِذٰلِكَ، وَأَخْرَجَ كَلاَمَ القَاضِيْ وَابْنَ عَقِيْلٍ فِي «المُجَرَّدِ» بِمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ حَكَىٰ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ خِلاَفًا بَيْنَهُمْ.

قَالَ النَّاصِحُ: وَقَدْ ذَكَرَ المُوفَقَّ فِي «الكَافِي»: أَنَّ الدَّعْوَىٰ علَىٰ

<sup>(</sup>١) في (ط): «الحَرَّائِي» خَطَأُ طِبَاعَةٍ، وَابنُ حَمْدَانَ هُوَ أَحْمَدُ بنُ حَمْدَان بنِ شَبِيْبِ الحَرَّانِيُّ (ت: ٦٩٥هـ) حَنْبَلِيٌّ ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُاللهِ بنُ نَصْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ الحَرَّانِيُّ (تِ: ٦٢٧ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

 <sup>(</sup>٣) هو عَبْدُالقَادِرِ بنُ عَبْدِالقَاهِرِ بنَ عَبْدِالقَاهِرِ بَنَ عَبْدِالمُنْعِمِ بَنِ أَبِي الفَهْمِ الحَرَّانِيُّ ناصِحُ الدِّيْنِ (ت:
 ٣٤هـ) حَنْبَلِيٌّ ذكره المُؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ .

الغَائِبِ لاَ تُسْمَعُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَدَعُوىٰ المَدِيْنِ الإِبْرَاءُ والاِسْتِيْفَاءُ هَاهُنَا دَعُوىٰ بلاَ بَيِّنَةٍ عَلَىٰ غَائِبٍ، فَكَيْفَ تُسْمَعُ ؟ ثُمَّ أَرْسَلَ هَاذَا إِلَىٰ هَاذَا الشَّيْخِ المُوفَّقِ.

فَأَجَابَ: أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الَّتِي فِي الْوَكَالَةِ: فَإِنَّمَا أَفْتَيْتُ فِيْهَا بِاجْتِهَادِي، بِنَاءً علَىٰ مَا ذَكَرْتُ مِنَ التَّعْلِيْلِ، فَإِذَا ظَهَرَ قَوْلُ الأَصْحَابِ وَغَيْرِهِمْ بِخِلاَفَةِ فَقَوْلُهُمْ أَوْلَىٰ. وَالرُّجُوعُ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ مُتَعَيِّنٌ، للكِنْ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِيْهَا، وَأَنَّهَا مِمَّا يَسُوعُ فِيْهِ الإِجْتِهَادُ، وَأَمَّا قَوْلِي يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِيْهَا، وَأَنَّهَا مِمَّا يَسُوعُ فِيْهِ الإِجْتِهَادُ، وَأَمَّا قَوْلِي يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِيْهَا، وَأَنَّهَا مِمَّا يَسُوعُ فِيْهِ الإِجْتِهَادُ، وَأَمَّا قَوْلِي يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِيْهَا، وَأَنَّهَا مِمَّا يَسُوعُ فَيْهِ الإِجْتِهَادُ، وَأَمَّا قَوْلِي وَقَوْلُ الفُقَهَاءِ: لاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَىٰ لاَ يُفِيدُ شَيْئًا؛ إِذْ مَقْصُودُهُمَا القَضَاءُ عَلَىٰ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ حَاضِرًا، لَمْ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مَا فَإِذَا خَلَتْ عَنْ بَيِّنَةً، وَلَمْ يَكُنِ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ حَاضِرًا، لَمْ وَلاَ يَعْدُ الدَّعْوَىٰ شَيْئًا؛ إِذْ لاَ يُمْكِنُ القَضَاء بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (١)، وَلاَ إِقْرَارٍ، وَلاَ نُكُولُ لَا يُعْرِبُ بَيِّنَةٍ مِنَ القَضَاء عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مُمْكِنُ المَّعْ مِنَ القَضَاء عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مُمْكِنُ المَّعْ مِنَ القَضَاء عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مُمْكِنُ وَلا يَعْرَبُ مَنْ القَضَاء عَلَيْهِ، وَسَمَاع الدَّعُوىٰ هُلِيْهُ مَنْ القَضَاء عَلَيْهِ، وَسَمَاع الدَّعْوَىٰ مُفَيْدٌ.

وَمِنْ مَبَاحِثِهِ اَلْحَسَنَةِ: نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ بَهَاءِ الدِّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ المَقْدِسِيِّ: سُئِلَ شَيْخُنَا مُوفَّقُ الدِّيْنِ عَنْ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: وَإِنْ أَقَرَّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِمَا يُوْجِبُ حَدًّا، أَوْ قِصَاصًا، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ لَزَمَهُ ذٰلِكَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ لَمْ يُوْجِبُ حَدًّا، أَوْ قِصَاصًا، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ لَزَمَهُ ذٰلِكَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ لَمْ يُوْجِبُ حَدًّا، أَوْ قِصَاصًا، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ لَزَمَهُ ذٰلِكَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي حَالِ حَجْرِهِ. مَا الفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: الفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الإقْرَارَ بِللَّا إِقْرَارَهُ فِي المَالِ بِالدَّيْنِ إِقْرَارَهُ فِي المَالِ بِالدَيْنِ إِقْرَارَهُ فِي المَالِ وَالمَالُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ، فَلَوْ قَبِلْنَا إِقْرَارَهُ فِي المَالِ أَذَى ذَٰلِكَ إِلَىٰ فَوَاتِ مَصْلَحَةِ الْحَجْرِ، وَهُو أَنَّهُ يُقِرُّ لِهَالَذَا بِدَيْنِ؛ وَلِهَاذَا فَيَعُونُ تَعَلَيْهِ مَالُهُ وَاتِ مَصْلَحَةِ الْحَجْرِ، وَهُو أَنَّهُ يُقِرُّ لِهَاذَا بِدَيْنِ؛ وَلِهَاذَا فَيَالَ عَلَيْهِ مَالُهُ وَاتِ مَصْلَحَةِ الْحَجْرِ، وَهُو أَنَّهُ الْإِقْرَارُ بِالْحَدِّ وَالقِصَاصِ أَوْ فَيَعُونُ تُ عَلَيْهِ مَالُهُ وَالْمَالُ مُعَالِقُولَا أَوْرَادُ فِيهِ وَالمَالُ وَلَا الْإِقْرَادُ فِيهِ وَالْمَالُونَ الْوَصَاصِ أَوْ فَيْهُ وَالْمَالُونُ مُا الْإِقْرَادُ فِيهِ وَالْمَالُونُ مَا الْمُولِ أَوْرَاءُ فِيهِ وَالْمَالُولُ مُولَا يَلْوَلَا الْإِقْرَادُ بِالْحَدِّ وَالقِصَاصِ أَوْ

<sup>(</sup>١) في (ط): «بنيه» خَطَأُ طِبَاعَةِ.

طَلاَقِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ إِقْرَارٌ بِشَيءٍ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِيْهِ، فَلَزِمَهُ، كَمَا لِولَدِهِ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا لَزِمَهُ الإِقْرَارُ فِي الْحَدِّ وَالقِصَاصِ أَدَّىٰ إِلَى فَوَاتِ حُقُوقِ الغُرَمَاءِ؛ فَوَاتِ حَقِّهِ، وَإِذَا لَزِمَهُ الإِقْرَارُ فِي الْمَالِ أَدَّىٰ إِلَىٰ فَوَاتِ حُقُوقِ الغُرَمَاءِ؛ فَلَزِمَهُ الإِقْرَارُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَلْزُمْهُ فِيْمَا يَعُودُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. فَقِيْلَ لَهُ: عَلَىٰ فَلَزِمَهُ الإِقْرَارَ بِالْحَدِّ أَيْضًا يُؤَدِّي إِلَىٰ فَوَاتِ حُقُوقِ الغُرَمَاءِ فِيْمَا إِذَا كَانَ هَلَذَا أَنَّ الإِقْرَارَ بِالْحَدِّ أَيْضًا يُؤَدِّي إِلَىٰ فَوَاتِ حُقُوقِ الغُرَمَاءِ فِيْمَا إِذَا كَانَ ذَا الْحَاكِمُ قَدْ أَخَذَهُ لِيَقْضِي دَيْنَهُ، عَلَىٰ الرَّوايَةِ الَّتِي تَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَا لَكَاكِمُ قَدْ أَخَذَهُ لِيَقْضِي دَيْنَهُ، عَلَىٰ الرَّوايَةِ الَّتِي تَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَا صَنْعَةٍ، فَإِنَّ الْحَاكِمُ يُؤْجِرُهُ لِيقَضِي بَقِيَّةَ دَيْنِهِ، وَمَعَ هَلْذَا فَقَدْ أَلْزُمْنَاهُ بِالإِقْرَارِ. وَمَعَ هَا إِنَّ فَاتَ حَقُ الزَّوْجِ. فَقِيْلَ لَهُ : فَمَا تَقُولُ فَقَالَ : إِنَّمَا يَفُوثُ ضُونَ ضُمْنَا وَتَبَعًا، وَيَصِيْرُ كَمَا نَقُولُ فِي الزَّوْجِ. فَقِيْلَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فَي الْحَامِ إِذَا أَقَرَتْ بِمَا يُوْجِبُ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا، أَلَيْسَ إِنَّهُ يَنْتَظِرُ بِهَا حَتَّىٰ فِي الْحَامِلِ إِذَا أَقَرَتْ بِمَا يُوْجِبُ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا، أَلَيْسَ إِنَّهُ يَنْتَظِرُ بِهَا حَتَّىٰ وَيُهِ.

قُلْتُ: قَدْ يُقَالُ فِي صُوْرَةِ إِيْجَارِ المُفْلِسِ لِوَفَاءِ بَقِيَّةِ دِيْنِهِ كَانَ يُمْكِنُ الجَمْعَ بَيْنَ الحَقَيْنِ بِتَأْخِيرِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ إِلَىٰ أَنْ يُوفِّيَ الدَّيْنَ مِنْ كَسْبِهِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الحَامِلَ أُخِّرَتْ لِئَلاَ تَزْهَقَ بِالإِسْتِيْفَاءِ مِنْهَا نَفْسٌ مَعْصُوْمَةٌ ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الحَامِلَ أُخِّرَتْ لِئَلاَ تَزْهَقَ بِالإِسْتِيْفَاءِ مِنْهَا نَفْسٌ مَعْصُوْمَةٌ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ الحَدُّ أَوِ القِصَاصُ علَيْهَا بِالإِقْرَارِ أَوِ البَيِّنَةِ ، وَهَاهُنَا لَوْ ثَبَتَ الحَدُّ أَوِ القِصَاصُ عِلَيْهَا بِالإِقْرَارِ أَوِ البَيِّنَةِ ، وَهَاهُنَا لَوْ ثَبَتَ بِالإِقْرَارِ فَو القِصَاصُ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يُؤْخَرْ إِلَىٰ أَنْ يُوفَى بَقِيَّةَ الدَّيْنِ ، فَكَذَا إِذَا ثَبَتَ بِالإِقْرَارِ فَإِنَّ التَّهْمَةَ فِي مِثْلِ هَاذَا مُنْتَفِيَةٌ .

وَمِنْ فَتَاوِيْهِ المُتَعَلِّقَةِ بِعِلْمِ الحَدِيْثِ نَقَلَتُهَا مِنْ خَطِّ الحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ البِرْزَالِيِّ - رَحَمَهُ اللهُ - سُئِلَ: هَلْ تَجُوْزُ الرِّوَايَةُ مِنْ نُسْخَةٍ غَيْرٍ مُعَارِضَةٍ؟

فَأَجَابَ: إِذَا كَانَ الكَاتِبُ مَعْرُوْفًا بِصِحَّةِ النَّقْلِ وَقِلَّةِ الغَلَطَ جَازَتِ الرِّوَايَةُ. وَسُئِلَ: إِذَا لَمْ يَذْكُرِ القَارِيءُ الإسْنَادَ فِي أَوَّلِ الكِتَابِ، وَذَكرَهُ فِي آخِرِهِ، وَقَالَ: أَخْبَرَكَ بِهِ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ، وَأَقَرَّ الشَّيْخُ بِذَٰلِكَ فَهَلْ يُجْزِيْهِ؟

فَأَجَابَ: يَجُورْزُ إِذَا قَالَ لَهُ ذَٰلِكَ عَقِيْبَ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَلاَ.

وَسُئِلَ: هَلْ يَصِحُّ السَّمَاعُ بِقِرَاءَةِ الصَّبِيِّ وَالفَاسِقِ؟

فَأَجَابَ: إِنْ كَانَ لَهُ مُقَابِلٌ صَحَّ، وإِلاَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رِوَايَتِهِ.

وَسُئِلَ: هَلْ يَجُوْزُ الكِتَابَةُ والمُطَالَعَةُ، أَوِ الإِغْفَاءُ يَسِيْرًا، فِي وَقْتِ السَّمَاعِ أَوْ يَجُوْزُ لِلشَّيْخِ أَنْ يَكْتُبَ وَيَقْرَأُوْنَ عَلَيْهِ؟

فَأَجَابَ : مَا رَأَيْنَا أَحَدًا يَحْتَرِزُ منْ هَـٰذَا.

وَسُئِلَ: إِذَا سَقَطَ مِنْ مَتْنِ الحَدِيْثِ حَرْفٌ، أَوْ حَرْفٌ وأَلِفٌ، هَلْ يَجُورْزُ إِثْبَاتُهَا؟ وَهَلْ يَجِبُ إِصْلاَحُ لَحْنِ مِنْ جِهَةِ الإعْرَابِ؟

فَأَجَابَ: يَجُوزُ إِصَّلاَحُهُ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: يُصْلِحُ اللَّحْنُ وَالخَطَأَ وَالخَطَأَ وَالخَطَأَ وَالخَطَأَ

<sup>(</sup>۱) إذا كَانَ المُصْلِحُ مُتَمَكِّنًا مِنَ العِلْمِ جَدًّا؛ لِذَٰلِكَ لاَ يَصِتُّ قَبُوْلُ هَـٰذَا الكَلاَم عَلَىٰ إِطْلاَقِهِ؛ لِنَلاَّ يَتَجَرَّأَ طَلَبَةُ العِلْمُ عَلَىٰ الإصْلاَحِ دُوْنَ رَوِيَّةٍ فَيُسِيْءُ مِنْ حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يُحْسِنْ. يسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَلِّف \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في وَفَيَاتِ سَنةٍ (٣٢٠هـ):

<sup>416</sup> ـ أَحْمَدُ بنُ ظَفَرِ بنِ عَوْنِ الدِّيْنِ يَحْيَىٰ بِن مُحَمَّدِ بنِ هُبَيْرة، حَفِيْدُ الوَزِيْرِ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ ظَفَرِ (ت: ٢٦٥هـ). وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ جَدَّهُ الوَزِيْرَ عَوْنَ الدِّيْن يَحْيَىٰ بنَ هُبَيْرة (ت: ٥٦٠هـ) في مَوْضِعِهِ، وَذَكَرْنَا في هَامِشِ تَرْجَمَةِ الوَزِيْرِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ هُبَيْرة (ت: ٥٦٠هـ) في مَوْضِعِهِ، وَذَكَرْنَا في هَامِشِ تَرْجَمَةِ الوَزِيْرِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْم، وَأَحْمَدُ هَلْذَا كَانَ أَدِيْبًا، فَاضِلاً، رَئِيْسًا، سَمِعَ أَبَا الوَقْتِ، وابنَ = بَيْتِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْم، وَأَحْمَدُ هَلْذَا كَانَ أَدِيْبًا، فَاضِلاً، رَئِيْسًا، سَمِعَ أَبَا الوَقْتِ، وابنَ =

نَاصِرٍ وَغَيْرَهُمَا، وَلَهُ شِعْرٌ جَيِّدٌ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ. وقَالَ المُنْذِرِيُّ: "وَحَدَّثَ، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ، كَتَبَ بِهَا إِلَيْنَا مِنْ "بَغْدَادَ"، وَكَانَ مِنَ الأَغْيَانِ وَالأَمَاثِلِ، وَلَدَيْهِ فَضْلٌ غَزِيْرٌ، وَلَهُ إِنْشَاءٌ وَنَظْمٌ جَيِّدٌ، وَتَوَلَّىٰ وِلآيَاتٍ" يُلَقَّبُ "كَمَالَ الدَّوْلَةِ"، وَ"كَمَالَ الدِّيْنِ"، غَزِيْرٌ، وَلَهُ إِنْشَاءٌ وَنَظْمٌ جَيِّدٌ، وَتَوَلَّىٰ وِلآيَاتٍ" يُلَقَّبُ "كَمَالَ الدَّوْلَةِ"، وَ"كَمَالَ الدِّيْنِ"، وَ"كَمَالَ الدِّيْنِ"، أَنْنَى عَلَيْهِ ابنُ الشَّعَارِ في عُقُودِ الجُمَانِ مِنْ شُعْرَاءِ هَلْذَا الزِّمَانِ (١/ ورقة: ٩٠١) وَرَفَعَ نَسَبَهُ إِلَىٰ مَعَدِّ بنِ عَدْنَانَ وَقَالَ: "أَبُوالعبَّاسِ كَانَ أَمْثَلَ أُسْرَتِهِ أَدَبًا وَفَضْلاً، وَفَصَاحَةً وَثُبُلاً، شَاعِرًا، لَهُ حَظِّ مِنْ عِلْمِ العَرَبِيَّةِ، وَانْتُدِبَ لإِنْشَاءِ مَقَامَاتٍ، وَفَضَلَحَةً وَتُبُونُ أَنْكُ أَسْرَتِهِ أَدَبًا فَصَلَعَ مَقَامَاتٍ حَذَا فِيْهَا حَدْوَ مَقَامَاتِ الحَرِيْرِيِّ، وَهِيَ يَسْعَ عَشْرَةَ مَقَامَة وَخُبُرْثُ أَنَّهُ أَنْ أَهُا في مُدَّةً تَسْعَةً عَشَرَ يَوْمًا. . " وَذَكَرَ مَنَاصِبَهُ وَحَيَاتَهُ وَوَفَاتَهُ وَمَدْفَتُهُ بِ "بَابِ النَّقَلَة في مُدَّةً مَنْ حَدِّهِ، وَأَوْرَدَ نَمَاذِجَ مِنْ شِعْرِهِ. أَخْبَارُهُ في: التَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَة البَعْرَبِيْ وَهُواتَهُ وَمَدْفَتُهُ بِ النَّهُ الْمَالَمُ النَّهُ الْمَ لَوْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَالِمُ (١٨ / ١٥)، وَمَجْمَعِ الآذَابِ (١/ ١٠١)، وَالمُخْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ١٨٦)، وتَارِيْخِ الإِسْلام (٤٧٥)، وَسِيرٍ أَعْلام النُبَلاءِ (٢٢ / ١٩٠).

417 لَ وَتَمَّامُ بنُ عَبُدِالهَادِي بنُ أبي البركاتِ عَبْدِالوَهَّابِ بنِ أبي الفَرَجِ الأَنْصَادِيُّ الشَّيْرَازِيُّ الأَصْلِ الدِّمَشْقِيُّ الدَّارِ، نَزِيْلُ «مِصْرَ» من «آل ابنِ الحَنْبَلِيِّ» حُسَامُ الدِّيْنِ، سَمِعَ بِـ«الإِسْكَنْدَرِيَّةِ» مِنَ الحَافِظِ السِّلفِيِّ قالَ المُنْذِرِيُّ: «وَحَدَّثَ، وَوَعَظَ، سَمِعْتُ منهُ» أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفياتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١١١).

418 ـ ورَابِعَةُ بِنْتُ أَحْمَد بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيِّ، أُمُّ مُحَمَّدِ، زَوْجَةُ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِي بِنِ عَبْدِالوَاحِدِ (ت: ٢٠٠هـ) أُخْتُ المُوفَّقِ، وَأَبِي عُمَرَ وَعُبَيْدِاللهِ آلِ قُدَامَةَ. كَانَتْ عَالِمَةً، فَاضِلَةً، مُحَدِّثَةً، قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: "وَحَدَّثَتْ، وَلَنَا مِنْهَا إِجَازَةٌ، كَانَتْ عَالِمَةً لِلقُرْآنِ الكَرِيْمِ، تُعَلِّمُ النِّسَاءَ، وَلَهَا كَتَبَتْ بِهَا إِلَيْنَا مِن "دِمَشْقَ» غَيْرَ مَرَّةٍ، وكَانَتْ حَافِظَةٌ للقُرْآنِ الكَرِيْمِ، تُعَلِّمُ النِّسَاء، وَلَهَا اجْتِهَادٌ في فِعْلِ الخَيْرِ». أَخْبَارُهَا في: التَّكملة (٣/ ١٠٩)، ومَشْيَخَةِ ابنِ البُخَارِي الْمُرَادِي (٢٩ مُنْ السَّيْخَةُ الرَّابِعَةُ)، وتَارِيْخ الإِسْلاَمِ (٤٧٩).

419 ـ وَشَيْبَانُ بِنُ تَغْلِبَ بِنِ حَيْدَرَةً بِنَ طِرَادِ بِنِ عَقِيْلِ بِنِ وَثَابِ بِنِ شَيْبَانَ ، أَبُو مُحَمَّدِ=

الشَّيْبَانِيُّ، المَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، المُؤَدِّبُ، الحَنْبَلِيُّ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٨١)، وَقَالَ ابنُ الشَّعَّارِ في عُقُوْدِ الجُمَانِ (٣/ ١٠١) «مِنْ أَهْلِ «دِمَشْقَ» كَانَ شَيْخًا، فَقِيْهًا، أَدِيْبًا، شَاعِرًا، رَقِيْقَ الشِّعْرِ، طَيِّبَ الغَزَلِ. . » وَأَنْشَدَلَهُ:

مَنْ ذَا يُخَلِّصُٰنِي مِنْ شَادِنِ غَنِج يُمِيْتُ قَلْبِي أَخْيَانًا وَيُحْيِيْهِ حُلْوُ الشَّمَائِلِ لاَ أَبْغِي بِهِ بَدَلاً وَلاَ أُطِيْعُ عَدُوْلاً لاَمَنِي فِيْهِ مَنْ كَانَ مُقْتَبِسًا نَارًا فَوَجْنَتَهُ أَوْكَانَ مُلْتَمِسًا دُرًّا فَمِنْ فِيْهِ مَنْ كَانَ مُقْتَبِسًا نَارًا فَوَجْنَتَهُ أَوْكَانَ مُلْتَمِسًا دُرًّا فَمِنْ فِيْهِ دَعَى فُوْلِيهِ لاَّنَّهُ مَا رَأَى شَيْئًا يُضَاهِيْهِ دَعَى فُوْلِيهِ لاَّنَّهُ مَا رَأَى شَيْئًا يُضَاهِيْهِ فَحُسْنُ صَبْرِي فَانِ مِنْ تَذَكُّرِهِ وَحُسْنُهُ دَائِمٌ لاَ شَيْءَ يُفْنِيْهِ فَحُسْنُ صَبْرِي فَانِ مِنْ تَذَكُّرِهِ وَحُسْنَهُ دَائِمٌ لاَ شَيْءَ يُفْنِيْهِ أَمُونَ مُهْجَتِي كَمَدًا لاَ أَسْتَطِيْعُ مِنَ الوَاشِيْنَ أَبْدِيْهِ

وَأَنْشَدَ لَهُ مُقَطَّعَاتٍ أُخْرَىٰ جَمِيْلَةً تَجِدْهَا هُنَاكَ. وَابْنُهُ أَحْمَدُ بِنُ شَيْبَانَ (ت: ٦٨٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ، وَأَخُوهُ مُحَمَّدٌ مُعجم السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (١٧٦،١٧٦)، وَحَفِيْدُهُ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ (ت: ٧٤٣هـ) نَسْتَدْرِكُهُ في موْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، أَخْبَارُ شَيْبَانَ في التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٠٢) وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (١٠١/ ٢٠٠).

420 ـ وَعَبْدُالرَّحِيمِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مَشَّقٍ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ في التَّكملةِ (٣/ ١١٠) فَذَكَرَ اسْمَهُ وَوَفَاتَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا. وَ«آلُ مَشَّقَ» أُسْرَةٌ حَنْبَلِيةٌ مَشْهُوْرَةٌ.

421 - عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ تُرِيْكِ بِنِ عَبْدِالمُحْسِنِ بِنُ تُرِيْكِ، أَبُوالقَاسِمِ الأَزَجِيُّ، مِنْ أَسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ، ذَكَرَ المُوَّلِفُ مِنْهُم مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الحُسَيْنِ التُّرَيْكِيَّ (ت: أَسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ، ذَكَرَ المُوَّلِفُ مِنْهُم مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الحُسَيْنِ التُّرَيْكِيَّ (ت: ٥٥٥هـ) فِي مَوْضِعِهِ. وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ عَمِّ المَذْكُورِ هُنَا عَبْدِالمُحْسِنِ بِنِ تُريْكِ الأَزَجِيِّ (ت: ؟) (ت: ٥٧٥هـ) وَذَكَرْنَا هُنَاكَ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، مِنْهُمْ وَالِدُهُ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ؟) وأَخُونُ يُوسُفَ (ت: ٤٢٤هـ) وَعَلِيُّ هَاذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإسلامِ وأَخُونُ يُوسُفَ (ت: ٤٢٤هـ) وَعَلِيُّ هَاذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإسلامِ (٥٠٥) وَقَالَ: «سَمِعَ مِنْ عَمِّهِ عَبْدِالمُحْسِنِ» ويُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٣/٣))، وَالتَّكُمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١١٠).

422 ـ وَمُسَافِرُ بنُ يَعْمَرَ بنِ مُسَافِرٍ ، أَبُوالغَنَائِم المِصْرِيُّ ، الجِيْزِيُّ ، المُنْزَلِقِيُّ ، الحَنْبَلِيُّ ، المُؤَدِّبُ ، قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ : "وُلِدَ بِه "المُنْزَلِقَهِ" قَرْيَةٌ من قُرَى جِيْزَةِ الفِسْطَاطِ " أَخْبَارُهُ في : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٩٦) ، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (١٤) .

وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنةِ ١٢١ هَ- أَحَدًا، وَفِيْهَا:

423 ـ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ، أَبُوالعبَّاسِ، القَادِسِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، الضَّرِيْرُ المَنْبَلِيُّ المُقْرِىءُ، وَالِدُ المُوَّرِّخِ الَّذِي ذَيِّلَ عَلَىٰ «المُنْتَظَمِ» مِنْ أَهْلِ «القَادِسِيَّةِ» بَيْنَ المَخْبَلِيُّ المُقْرِىءُ، وَالِدُ المُوَّرِّخِ الَّذِي ذَيِّلَ عَلَىٰ «المُنْتَظَمِ» مِنْ أَهْلِ «القَادِسِيَّةِ» بَيْنَ «سَامرًاء» وَ«بَغْدَاد» لامِنْ قَادِسيَّةِ «الكوفة» المَشْهُوْرَةِ، أَخْبَارُهُ في: مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٩/٤)، وَتَكْمِلَةِ الإِخْمَالِ (٩/٤)، وَذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٤٣)، وَالتَّخْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٣٠)، وَالتَّخْمِلَةِ الإِنْمَالِ (١٠٤)، وَالمُشْتَبَهِ (٢/ ٤٩٤)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٥٤)، وَالبَدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (١٠/ ١٠٤)، وَالتَّوْضِيْحِ (٧/ ١١)، وَالشَّذَرَاتِ (٢/ ٤٩٢). وابنُهُ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ، أَبُوعَبْدِاللهِ الكُثْبِيُّ، صَاحِبُ «التَّارِيْخِ» الَّذِي يَنْقُلُ عَنْهُ المُؤَلِّفُ (ت: ٢٣٢ هـ) نَسْتَدْرِكُهُ أَبُوعَبْدِاللهِ الكُثْبِيُّ، صَاحِبُ «التَّارِيْخِ» الَّذِي يَنْقُلُ عَنْهُ المُؤَلِّفُ (ت: ٢٣٢ هـ) نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

424 ـ وَأَحْمَدُ بِنُ مُطِيْعِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مُطِيْعٍ ، أَبُوالعبَّاسِ البَاجِسْرَاثِيُّ ، صَحِبَ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ ، وقَرَأَ عَلَيْهِ كتابَ «الغُنْيَةِ» تَصْنِيْفَهُ ، أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ عَبْدَالقَادِرِ ، وقَرَأَ عَلَيْهِ كتابَ «الغُنْيَةِ» تَصْنِيْفَهُ ، أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١١٦) ، وَمُعْجَمِ الأَبْرُقُوْهِيِّ (وَرَقَة: ٩) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٥٤) .

425 ـ وَأَمَةُ الرَّحِيْم بِنْتُ عَفِيْفِ بِنِ المُبَارَكِ بِنِ حُسَيْن ، سيِّدةُ العُلَمَاءِ البَغْدَادِيَّةُ الأَزَجِيَّة ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «كَانَ أَبُوْهَا حَنْبَلِيًّا نَاسِخًا ، فَسَمَّعَهَا مِنْ أَبِي الوَقْتِ السِّجْزِيِّ ، وَكَانَتْ صَالِحَةً خَيِّرَةً ، رَوَتْ «المَائَةَ الشُّريْحِيَّة» وَأَجَازَتْ لِلكَمَالِ الفُويْرِهِ . . ورَوَىٰ عَنْهَا ابنُ النَّجَارِ . أَخْبَارُهَا في : التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٢١) ، وَتَارِيْخِ الإسْلام (٥٧) .

426 \_ وَوَالِدُهَا عَفِيقُ بنُ المُبَارَكِ النَّاسِخِ، وَهُوَ سِبْطُ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ، ذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٦٧)، وَمُختصره «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٦٧)، وَقَالَ: «وَتَفَقَّه عَلَىٰ جَدِّه وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَمِنِ ابنِ عَمِّهِ، وفي التَّكْمِلَةِ لِلمُنْدِرِيِّ (٣/ ١٣١)

«سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَحَدَّثَ» فِي تَرْجَمَةِ ابْنَتِهِ المَذْكُوْرَةِ، وَلَمْ يَذْكُرَا تَارِيْخَ وَفَاتِهِ. وَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ أَجْزَاءً مِنْ كِتَابِ «المُغْنِي» لابنِ قُدَامَةً.

427 - وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ عَلِيِّ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الأَسْوَدِ بنِ البَلِّ، حَدَّثَتْ عَنْ أَبِي الوَقْتِ السِّجْزِيِّ بِالإِجَازَةِ. تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِّدِهَا في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٩هـ) وَذَكَرْتُ مَنْ عَرَفْتُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهَا في هَامِشِ تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بن نَصْرِ بنِ البَلِّ (ت: ٢١١هـ). أَخْبَارُ خَدِيْجَةً في : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٢٢)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٥٨)، وَالتَّوْضِيْحِ (٢/ ٥٥). 428 - وَرُقَيَّةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةً ، أُخْتُ الشَّيْخِ المُوفَّقِ وَأَخِيهِ أَبِي عُمَرَ ، وَوَالِدَةُ الحَافِظِ الضِّيَاءِ، وَأَخِيْهِ أَحْمَدَ البُّخَارِيِّ، عَالِمَةٌ، فَأَضِلَةٌ، لَهَا رِوَايَةٌ وأَخْبَارٌ، وَمَعْرِفَةٌ بِمَوَالِيْدِ المَقَادِسَةِ وَوَفَيَاتِهِمْ. أَخْبَارُهَا في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٢٤)، وَمَشْيَخَةُ ابنِ البُخَارِيِّ (٣/ ١٩١١) (الشَّيْخَةُ الخَامِسَةُ) وَهِيَ جَدَّتُهُ، وَتَارِيْخِ الإِسْلام (٥٩). 429 - زَيْدُ بنُ المُعَمَّرِ يَحْيَىٰ بنِ أَحْمَدَ بنِ عُبَيْدِاللهِ، أَبُوبَكْرِ الأَزَجِيُّ، ابنُ عَمِّ الوَزِيْرِ ابنِ يُونْسَ (ت: ٩٣٥هـ)، أَخُو أَحْمَدَ (ت: ٦٠٣هـ) وَعَبْدِالمُنْعِم (ت: ٦٠٠هـ)، مُحَدِّثٌ، كَثِيرُ الرِّوَايَةِ. ذَكَرَ ابنُ نُقْطَة مَسْمُوْعَاتَهُ ثُمَّ قَالَ: «وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ، كَثِيْرٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا وَغَيْرِهِمْ، وَأَلْحَقَ اسْمَهُ فِي «نُسْخَةِ مُحَمَّدِ بنِ السَّرِيِّ التَّمَّارِ» في طَبَقَةٍ عَنِ ابنِ الزَّاغُونِيِّ، وفي «جُزْءِ لُوَيْن» عَلَىٰ ابنِ فُورَّجَةَ، ومَا أَعْلَمُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ المُلْحَقِ أَلْبَتَّةَ، ولاَ قَرَأَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَللكِنْ حَمَلَهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ الشَّرَهُ وَحُبُّ الرِّوَايَةِ». وَقَالَ ابنُ النَّجَارِ: «كَتَبْتُ عَنْهُ مِنْ سَمَاعِهِ الصَّحِيْحِ؛ لأنَّهُ كَانَ يَكْشُطُ اسْمَ أَخِيْهِ عَبْدِالمُنْعِمِ مِنْ طِبَاقِ السَّمَاعِ، وَيَكْتُبُ اسْمَهُ مَوْضِعَهُ بِقَلَمٍ غَلِيْظٍ، وَدَوَاةٍ رَدِيَّةٍ، فَعَلَ ذْلِكَ عَلَىٰ عِدَّةِ أَجْزَاءِ مِن أُصُوْلِ أَخِيْهِ أَحْمَدَ» أَخْبَارُ زَيْدٍ في : التَّقْبِيْدِ (٢٧٥)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٢٩)، وَمُعْجَمِ الأَبْرَقُوْهِيِّ (ورقة: ٤٨)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٢/ ٧٧)، وَسِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٢/ ١٧٦)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٦٠)، وَمِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٢/ ١٠٧)، والمُسْتَفَادِ (١٢٠)، وَالتَّوْضِيْحِ (١/ ٣٤٧)، وَلِسَانِ المِيْزَانِ (٢/ ١٢٥).

430 ـ وَعَبْدُاللهِ بِنُ أَبِي الْمِرَكَاتِ بِنِ هِبَةِ اللهِ، أَبُوبَكْرِ الْمَعْرُوْفُ بِـ "السَّمِيْنِ" سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ بِنِ عَسَاكِرٍ، وَعَبْدِالحَقِّ اليُوْسُفِيِّ. لاَ أَدْرِي مَا صِلْتُهُ بِـ "آلِ السَّمِيْنِ" الَّذِيْنَ مِنْهُم عُبِيدُ اللهِ بن أَحْمَدَ (ت: ٨٨٥هـ) الَّذي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُ عَبْدِاللهِ في التَّكْمِلَةِ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٢٨)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٦٣).

431 \_ عَبْدُاللَّطِيْفِ بنُ مُعَمَّرِ بنِ عَسْكَرِ بَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ الأَزَجِيُّ، المُخَرِّمِيُّ، المُؤَدِّبُ، سَمِعَ من أَبِيْهِ، وَأَبِي الوَقْتِ، وَأَحْمَدَ بنِ المُقَرَّب وَغَيْرِهِمْ. أَخْبَارُهُ في: المُؤَدِّبُ، سَمِعَ من أَبِيْهِ، وَأَبِي الوَقْتِ، وَأَحْمَدَ بنِ المُقَرَّب وَغَيْرِهِمْ. أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٣١)، وَمُعْجَمِ الأَبْرُقُوْهِيِّ (وَرَقَة: ٨٣)، وَتَارِيْخِ النَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٣١)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٥). الإسلامِ (٦٨)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُبَلاءِ (٢/ ٢٤٧)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٢٥). عَلَيْهِ الْمُخَرِّمِيُّ (ت: ٣١ ٥هـ) الَّذِي لَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَكِيْلاً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَنِسْبَتُهُ (المُخَرِّمِيُّ) إِلَىٰ أَبِي سَعْدِ المَذْكُورِ، لاَ ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَكِيْلاً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَنِسْبَتُهُ (المُخَرِّمِيُّ) إِلَىٰ أَبِي سَعْدِ المَذْكُورِ، لاَ إِلَىٰ المَحِلَّةِ المَشْهُورَةِ، وَسَبَقَ ذِكْرُهُ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ القَاضِي المَذْكُورِ عَنْ ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابِنِ النَّجَّارِ (٢/ ٢٥٩).

433 \_ أَمَّا وَالِدُهُ (أَبُوالحَسَنِ مُعَمَّرٌ) فَذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ، وَقَالَ: «سَمِعَ مِنْ أَبِي القَاسِمِ عَلَيُّ بن أَخْمَدَ بن بَيَانٍ، وَحَدَّثَ» وَلَمْ يَذْكُرْ تَارِيْخَ وَفَاتَهُ.

434 \_ وَعِزُّ النِّسَاءِ (أَمَةَ العَزِيْزِ) بنتُ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ بن كَرَمِ البَنْدِنِيْجِيّ، أَخْتُ تَمِيْمٍ (ت: ٥٧٩هـ) وَأَحْمَدَ (ت: ٦١٥هـ) اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا المُؤَلِّفُ في مَوْضِعَيْهِمَا. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٣٣)، وَمُعْجَمِ الأَبْرَقُوْهِيِّ (وَرَقَة: ١١٠)، وَتَارِيْخ الإِسْلام (٧٠).

435 \_ وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّشِيْدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ بُنَيْمَان الهَمَذَانِيُّ، المُقْرِىءُ، سِبْطُ الحَافِظِ

أَبِي العَلاَءِ الهَمَذَانِيِّ، أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ١١٧)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٧٥). 436 مَوَ مُحَمَّدٌ 436 مَوَ أَخُوهُ عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ الرَّشِيْدِ، كِلاَهُمَا تُوفِيّا فِي هَلْذَا العَامِ فِي شَهْرِ صَفَرٍ مُحَمَّدٌ فِي «أَقْسَرَا» فِي بِلاَدِ الوَّوْمِ، وَعَلِيُّ فِي «تُسْتَرَ» مِن بِلاَدِ العَجَمِ. أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ فِي «أَقْسَرَا» فِي بِلاَدِ الوَّوْمِ، وَعَلِيُّ فِي «تُسْتَرَ» مِن بِلاَدِ العَجَمِ. أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِلْمُنْذِرِيِّ (٣/ ١١٧)، وَالمُخْتَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٢٨)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٩٥)، قَالَ المَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدٍ فَي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدٍ أَمُّ العَلاَءِ فَاطِمَةُ ابنَةُ الحَافِظِ أَبِي العَلاَءِ» وَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ فَي رَوْهُو أَخُو مُحَمَّدٍ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ لاَبُويُهِ» وفي تَرْجَمَةِ مُلكَاءِ» وقالَ في تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ في تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ عَلَى عَنْ مَوْفِعِهِ، وَلَهُ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ لاَبُويُهِ» وفي تَرْجَمَة مُلكَاءِ الحَسَنُ بنُ أَحْمَد المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ لاَبُويُهِ» وفي تَرْجَمَة مُلكِ في تَرْجَمَةٍ عَلِيٍّ عَلَى عَنْ مَوْفِعِهِ، وَلَهُ الْبُنَتَانِ، إِحْدَاهُمَا (عَاتِكَةُ، ت: (٥ ٤ ٢٥ هـ) حَنْبَلِيُّ ذَكْرَهُ المُوَلِّفُ في مَوْضِعِهِ، وَلَهُ الْبُنَتَانِ، إِحْدَاهُمَا (عَاتِكَةُ، ت: (٣٠ ٢٠ هـ) وَالأَخْرَى (فَاطِمَةُ، ت: ١٩٥ هـ) وَالْحَدَاهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا.

- وَلَهُمَا أَخْ ثَالِثٌ هُو عَبُدُ الحَمِيْدِ بِنُ عَبْدِ الرَّشِيْدِ، (ت: ٦٣٧هـ) لا أَظُنُهُ حَنْبَليًا ؟ لاَنَهُ أَعَادَ بِالمَدْرَسَةِ «النِّظَامِيَّة» وَهِيَ مِن مَدَارِسِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهَلْذَا يُشَكِّكُنَا فِي أَخَوَيْهِ المَذْكُورَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمَا شَافِعِيَّانِ، فَأَبْقَيْتُهُمَا عَلَىٰ الأَصْلِ ؟ لأَنَّ أُمَّهُمَا، وَجَدَّهُمَا حَنْبَلِيًّانِ، وَلاَ أَدْرِ هَلْ هُو شَقِيْقُهُمَا فَتَكُونُ أُمَّهُ عَاتِكَةَ أيضًا عَلَىٰ مَا ذُكِرَ؟!.

437 ـ وَيُونْنُسُ بنُ سَعِيْدِ بنِ مُسَافِرِ بنِ جَمِيْلٍ، أَبُومُحَمَّدِ البَغْدَادِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظَانِ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ٣٥١)، وَالذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسلامِ (٤١٩)، وَقَالَ: أَخُو يُوسُفَ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ يُوسُفَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٠١هـ) وَابن أَخِيْهِ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ يُوسُفَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٠١هـ) وَابن أَخِيْهِ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ (ت: ٢٤٢هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

وَمِمَّا يَغْلَبُ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّ من الحَنابِلَةِ في وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنةِ:

438 ـ أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ أَحْمَدَ، أَبُو العَبَّاسِ البَرَ دَانِيَّ الضَّرِيْرَ، وَقَدْمَرَّ كَثِيْرٌ مِنْ البَرَ دَانِيِّنَ أَضْمَا وُهُم بَيْنَ (عَلِيٍّ) وَ(أَجْمَدَ) وَ(أَبِيَ عَلِيٍّ)، فَلَعَلَّهُ مِنْهُمْ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ أَسْمَا وُهُم بَيْنَ (عَلِيٍّ)، وَلَا أَنْ فَي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّلْمُ ا

وَسُئِلَ: إِذَا وُجِدَ فِي كِتَابِهِ اسْمًا مُصَحَّفًا أَوْ كَلِمَةٍ، وَهُوَ كَذَٰلِكَ فِي سَمَاعِ شَيْخِهِ، فَهَلْ يَجُورُ ُلَهُ أَنْ يُغَيِّرَهُ فِي كِتَابِهِ عَلَىٰ الصَّوَابِ؟
سَمِاعِ شَيْخِهِ، فَهَلْ يَجُورُ ُلَهُ أَنْ يُغَيِّرَهُ فِي كِتَابِهِ عَلَىٰ الصَّوَابِ؟
أَجَابَ: لَهُ تَغْيِيْرُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

٣٠٣ - إِبْرَاهِيْمُ بِنُ المُظَفِّرِ (١) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ البَرْنِيِّ، البَغْدَادِيُّ

= 439 ـ وَأَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي الغَنَائِمِ أَحْمَدَ بِنِ صِرْمَا البَغْدَادِيُّ الأَزَجِيُّ المُشْتَرِي. سَمِعَ مِنْ أَبِي الفَضْلِ الأَرْمَوِيِّ، وَابْنِ الطَّلايَةَ، وَابْنِ نَاصِرٍ، وَعَبْدِالخَالِقِ المُشْتَرِي. سَمِعَ مِنْ أَبِي الفَضْلِ الأَرْمَوِيِّ، وَابْنِ الطَّلايَةَ، وَابْنِ نَاصِرٍ، وَعَبْدِالخَالِقِ الدُوسُفِيِّ، وَسَعِيْدِ بِنِ البَنَّاءِ... وَغَيْرِهِمْ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّقْيِيْدِ (١٨٥)، وَالتَّكُمِلَةِ الدُوفَيَاتِ النَّقْلَةِ (٣/ ١٢٤)، وَالإَعْلامِ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٥٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ لَوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٤٤)، وَالمُخْتَصَرِ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩١)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٢٦)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٨/ ٢٩١)، وَالنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٢/ ٢٦٠)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٩٤).

## (١) ٣٠٣ أَبُو إِسْحَلْقَ البَرْنِيُّ: (٥٤٦ -٦٢٢هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١٦٦٨)، وَمُخْتَصَرِهِ (الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١٩٥١)، وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (١/ ٢٧٦)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٣١)، وَتَارِيْخُ إِزْبِلَ تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (١/ ٢٥٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٣١)، وَتَارِيْخُ إِزْبِلَ (١/ ٥٥)، وَعُقُودُ الجُمَانِ (١/ ٢٦)، وَمُعْجَمُ الأَبْرِقُوهِيِّ (وَرَقَة: ٢١)، وَالمُشْتَبَهُ (١/ ٥٨)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٩٩)، وَالعِبَرُ (٥/ ٨٩)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ الأَعْيَانِ (٢٥٦)، وَالإَعْلامِ (٢٥٦)، وَالعَبْرُ (ه/ ٨٩٨)، وَالإَشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ الأَعْيَانِ المُعَيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٢)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٢١)، وَالوَافِي وَالمُعَيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٤١)، وَالوَافِي وَالمُعْيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٤١)، وَالوَافِي المُخْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٣٤)، وَالبَدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (١/ ١٩٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ١٤٧)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٢١٤)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٢١٢)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٢٦٢)، وَتَارِيْخُ ابنِ الفُرَاتِ (١/ ١٣٤)، وَالشَّذَرَاتُ (١/ ١٩٤)، (١/ ١٥٠)، وَالشَّذَرَاتُ (١/ ١٩٤)، (١/ ١٠٥)، وَالشَّذَرَاتُ (١/ ١٩٤)، (١/ ١٠٥).

(ابنُ البَرْنِيُّ) مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَةٍ شَهِيْرَةٍ: فَوَالِدُهُ: المُظَفَّرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنُ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ (ت: ٧٠٦هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ. وَعَمَّه: ذَاكِرُ اللهِ بن إِبْرَاهِيْمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ (ت: ٢٠٨هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ أَيْضًا. وَعَمَّتُهُ: سِتُ الأَدَبِ بِنْتُ إِبْرَاهِيْمَ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ (ت: ٢٠٨هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ. (ت؟). وَأَخُونُهُ: أَبُوبِكُرِ بنُ المُظَفَّرِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٢١٨هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ. وَاخْتُهُ: زَاهِدَهُ بِنْتُ المُظَفَّرِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ فِي مُعْجَمِ الدِّمياطِيِّ (١/ وَرَقَة: ٢٠٥). وابْنَهُ: مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ المُظَفَّرِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ؟).

(فَاثِدَةُ): لَمْ يَطَّلِعُ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رَحْمَهُ اللهُ - عِنْدَ كِتَابَةِ تَرْجَمَةِ ابنِ البَرْنِيُ عَلَىٰ «عُقُوْدِ الجُمَانِ مِنْ شُعَرَاءِ هَلْذَا الزَّمَانِ» لابنِ الشَّعَّارِ، وَ"تَارِيْخِ إِرْبِلِ» لابن المُسْتَوْفَىٰ ، وَفِيْهِمَا فَوَائِدُ عَنِ المَذْكُورِ ثُلْقِي الضَوْءَ عَلَىٰ جَوَائِبَ مِنْ سِيْرَةٍ حَيَاتِهِ لاَ بَاْسَ بِإِيْرَادِهَا، وَقَلْ بَنِ الشَّعَّارِ: "إِبْرَاهِيْمُ بنُ المُظَفَّرِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ المَوْصِلِيُّ المَوْلِدِ، البَعْدَادِيُّ المَسْتَا وَالأَصْلِ، بِ"ابنِ البَرْنِيِّ» أَبُوإِسْحَلْقَ بنُ أَبِي مَنْصُورٍ ، المَوْصِلِيُّ المَوْلِدِ، البَعْدَادِيُّ المَسْتَا وَالأَصْلِ، بِ"ابنِ البَرْنِيِّ » أَبُوإِسْحَلْقَ بنُ أَبِي مَنْصُورٍ ، المَوْصِلِيُّ المَوْلِدِ، البَعْدَادِيُّ المَسْتَا وَالأَصْلِ، بِ"ابنِ البَرْنِيِّ » أَبُوإِسْحَلْقَ بنُ أَبِي مَنْصُورٍ ، المَوْصِلِيُّ المَوْلِدِ ، البَعْدَادِيُّ المَسْتَا وَالأَصْلِ، وَالْمَشْرِيْقِ مِنْ رَأَيْتُهُ سَنِيْقِ المَسْتَقِ وَلَا يَقِيَّ الشَّيْتِ فَي الْعَيْنَيْنِ ، كَانَتْ وِلاَدَتُهُ فِي أَيَّامِ التَشْرِيْقِ مِنْ رَايَّيُهُ مَنْ المُحْرَمِ سَنَةَ الْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَعِشْرِيْنَ وَعِشْرِيْنَ وَعِشْرِيْنَ وَعِشْرِيْنَ وَعِشْرِيْنَ وَمِشْرَانَ وَعِظًا، فَقِيْهَا عَلَىٰ وَسِتَّمَائَةَ ، وَدُونَ عَرْبِيَّهَا ، ظَاهِرَ البَلَدِ، بِمَقْبَرَةِ المُعَافَىٰ بنِ عِمْرَانَ وَعِظَّا، فَقِيْهَا عَلَىٰ عَرْبِ الشَّيْخِ قُولَ السَّعْلَ بِي مُعْرَانَ وَعِظْ النَّاسَ ، فَلَيْ المَدْ المَوْصِلِيِّ ، وَكَانَ يَعِظُ النَّاسَ ، نَزَلَ مُحْدِي مِنْ شُبُوخِ الحَدِيْثِ بِ الضَّعْلَ بِفَي الفَرَحِ فِي المَوْصِلِيِّ وَعَنْ المُوسِيِّ وَفُوصَ إلْلَهِ قَلْكُ المَوْصِلِيِّ وَفَوْصَ إلْلَهِ قَلْمَ الْمَوْمِ الْمَدْ فِي المَدْرِيْ المَدْوِيْتِ المَدْدِيْثِ وَالْمَوْمِ المَدْرِيْ وَالْمَوْمِ الْمَدْقِي عَلَى المَدْوِي عَلَى المَدْوِي الْمَوْمِ الْمَالَةِ المَالَى الْمَدْ وَلَا المَدْوِي عَلَى المَدْوِي الْمَوْمِ الْمَالَةِ المَالَدُ وَلَ المَدْوِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ المَالَلَةُ المَالَلَةُ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ المَالَولِ المَدْوِي الْمَدُونَ فَي المَدْوِي الْمَوْمِ الْمَالَةُ الْمُولِلْمُ الْمَالَةُ الْمَالِيَ الْمَال

كثِيْرَةٍ، وَلَهُ أَشْعَارٌ سَاقِطَةٌ، شَاهَدْتُهُ مِرَارًا عِدَّةً، وَحَضَرْتُ مَجْلِسَ وَعْظِهِ، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي الرِّوَايَةَ عَنْهُ اللَّهُ وَأَنْشَدَ لَهُ مَقْطُوعَتَيْن .

وَقَالَ ابنُ المُسْتَوْفِي: «مِنْ أَهْلِ «الحَرْبِيَّةِ» وَيُعْرَفُ بِه «ابن البَرْنِيِّ» حَنْبَلِيُ المَذْهَبِ مِنَ المُغَالِيْنَ فِيْهِ، أَقَامَ بِه «المَوْصِلِ» وَبِه «دُوْرَ» وُلِدَ بِه «بَعْدَاد» وَنَشاً بِهَا، وَرَدَ «إِرْبِلَ» بِأَخَرَةٍ، وَذَٰلِكَ فِيْهِ، أَقَامَ بِه «المَوْصِلِ» وَبِه «يُورَ» وُلِدَ بِه «بَعْدَاد» وَنَشا بِهَا، وَرَدَ «إِرْبِلَ» بِأَخَرَةٍ، وَذَٰلِكَ فِيْمَا بَلَغَنِي وَأَنَّهُ شَهِدَ فِي كِتَاب شَهادَةٌ وَأَرَادُوْهُ عَلَىٰ الرُّجُوعِ عَنْهَا فَأَبَىٰ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ «المَوْصِلِ» فَأَتَىٰ «إِرْبِلَ» وَوَعَظَ بِها بالقَلْعَةِ، وَحَضَرَ أَنْ يَرْجِع عَنْهَا، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ «المَوْصِلِ» فَأَتَىٰ «إِرْبِلَ» وَوَعَظَ بِنه بُكُتُكِيْنَ، وأَحْسَنَ مَجْلِسَ وَعْظِهِ الفَقِيرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ أَبُوسَعِيْدٍ كَوْكبوري بنُ عَلِيِّ بن بُكُتُكِيْنَ، وأَحْسَنَ مَجْلِسَ وَعْظِهِ الفَقِيرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ أَبُوسَعِيْدٍ كَوْكبوري بنُ عَلِيِّ بن بُكُتُكِيْنَ، وأَحْسَنَ مَجْلِسَ وَعْظِهِ الفَقِيرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ أَبُوسَعِيْدٍ كَوْكبوري بنُ عَلِيِّ بن بُكُتُ كِيْنَ، وأَحْسَنَ اللَّهُ بِهِ اللهَوْصِلِ» وَرَدَّ أَمْرَهَا إِلَيْهِ؛ لِيُسْمِعَ فِيْهَا، فَكَانَ يُسْمِعُ فِيْهَا المَعْفِ وَالدَّمَاثَةِ . المُعَوْمِ فَيْهَا، فَكَانَ يُسْمِعُ فِيْهَا، فَكَانَ يُسْمِعُ فِيْهَا المَوْصِلِ» وَرَدًّ أَمْرَهَا إِلَيْهِ؛ لِيُسْمِعَ فِيْهَا، فَكَانَ يُسْمِعُ فِيْهَا المَعْفُ وَالمَوْصِلِ» وَرَدًّ أَمْرَهَا إِلَيْهِ؛ لِيُسْمِعَ فِيْهَا، فَكَانَ يُسْمِعُ فَيْهَا المَحْدِيْث، لَقِينَتُهُ، وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ وَالمَوْصِلَ» وَكَانَ عِنْدَهُ بَعْضُ اللَّهْفِ وَاللَّمَاثَةِ .

وَقَالَ ابنُ المُسْتَوْفِي: «وَلَمَّا عَمِلَ ابنُ مُهَاجِرٍ دَارَ الحَدِيْثِ وَسَكَنَهَا ابنُ البَرْنِيِّ أَمَالَهُ عَنْ مَذْهَبِهِ وَكَانَ شَافِعِيًّا - فَعَمِلَ فِيه طَاهِرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ قُرَيْشِ العَتَّابِيُّ البَغْدَادِيُّ يُخَاطِبُهُ، وَيُشِيْرُ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ ابن البَرْنِيِّ :

بِالْحَرْفِ وَالصَّوْتِ القَدِيْ وَيِحُرْمَةِ الجِهَةِ التي اخْتُ وَبِحَقِّ مَنْ مَنَعَ الحُسَ وَبِحَتِّ مَنْ مَنَعَ الحُسَ وَبِحَتِّ مَسُولانَا يَسْزِيْ وَبِكُلٍّ مَطْوِيِّ الضَّمِي وَبِكُلٍّ مَنْ أَفْنَىٰ جَمِيْ وَبِكُلٍّ مَنْ أَفْنَىٰ جَمِيْ وَبِكُلٍّ مَنْ أَفْنَىٰ جَمِيْ

م وَمَنْ يُشَبّهُ بِالمِثَالِ مصَّتْ بِمَوْضِع ذِي الجَلالِ مصَّتْ بِمَوْضِع ذِي الجَلالِ لِينَ بِكَرْبَلاَ شُرْبَ الزُّلاَلِ لَدَ أَخِي المَنَاقِبِ وَالمَعَالِي لَرَ أَخِي المَنَاقِبِ وَالمَعَالِي لِرِ عَلَىٰ التَّبَرْصُصِ وَالمُحَالِ لِعُر وَالتَّعَمُقِ فِي الجِدَالِ عُر وَالتَّعَمُقِ فِي الجِدَالِ عَ العُمْرِ في قِيْلٍ وَقَالِ عَ العُمْرِ في قِيْلٍ وَقَالِ عَدُدُ مِنْ حَنَابِلَةِ الرِّجَالِ

الحَرْبِيُّ، ثُمَّ المَوْصِلِيُّ، الوَاعِظُ المُحَدِّثُ، أَبُو إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، وَيُلقَّبُ «بُرْهَانُ الدِّيْنِ».

وُلِدَ فِي ثَانِي عَشَر ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سِتٌّ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَكَانَتْ وِلاَدْتُهُ بِـ (المَوْصِلَ) كَذَا ذَكَرَ المُنْذِرِيُّ ، وَابْنُ السَّاعِي وَغَيْرِهِمَا .

وَقَالَ القَطِيْعِيُّ: كَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتِّ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «الحَرْبِيَّةِ».

كَذَا قَالَ . وَقَالَ ابْنُ نُقْطَةَ : انْتَقَلَ إِلَىٰ «المَوْصِل» قَدِيْمًا ، وَهَـٰذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وُلِدَ بِـ «بَغْدَادَ» \_ وَهُو الأَشْبَهُ \_ فَإِنَّ أَبَاهُ بَغْدَادِيٌّ ، وَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ سَكَنَ «المَوْصِلَ» وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ القَطِيْعِيُّ، وَقَالَ: قَالَ لِي: «البَرْنِيُّ»(١) لَقَبُ جَدِّي لأُمِّى(٢) وَأَمَّا

> مِنْ كُلِّ مَنْ سَمِعَ الحَدِيْ وَبِحُرْمَةِ الشَّيْخِ الحَدِ يندِ مُزِيْلِ أَغْطِيَةِ الضَّلَالِ لا تَنْسَ خَادِمَكَ المُو الي بالدُّعَاءِ عَلَىٰ التَّوَالِي المُسْتَجِيْرُ بِجُود عَدْ لِي يَدَيْكَ مِنْ جَوْر العِيَالِ

يَ وَكُلِّ مَحْفُونِ السِّبَالِ

وَطَاهِرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ قُرَيْشِ العَتَّابِيُّ، شَاعِرٌ، ذَكَرَهُ ابنُ الشَّعَّارِ في عُقُوْده الجُمَانِ (٣/ ١١٤) (المَطْبُوعِ) فَقَالَ: «مِنْ أَهْلِ «العَتَّابِيْنَ» وَهِيَ مَحِلَّةٌ مَشْهُوْرَةٌ غَرْبِيَّ «بَغْدَادَ» كَانَ يَتَفَقَّهُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَكَانَ لَه طَبْعٌ يُطَاوِعُهُ فَيْمَا يَرُويْهِ منْ صِنَاعَةِ الشِّعْرِ . . وَرَأَيْتُ لَهُ مِنْ جَمْعِهِ رِكِتَابًا مَطْبُوْعًا سَمَّاهُ : «غُنْيَةِ النَّديْم . . . » فِي وَصْفِ الخَمْرِ وَالغِنَاءِ. . . وَنَظَمَ قَصِيْدَةَ مُزْدَوَجَةً فِي أَهْل «مِصْرَ» أَوْدَعَهَا نُكَتًا طَرِيْفَةً . وَذَكَرَ وَفَاتُهُ سَنَةَ (٩٠٩هـ). وَأَوْرَدَ قَصِيْدَتَهُ فِي أَهْلِ مِصْرَكَامِلَةً تَجِدْهَا هُنَاكَ.

> في (ط): «البَراني». (1)

جَدَّتُهُ أُمُّ أَبِيْهِ قَطْرُ النَّدَىٰ بِنْتُ أَبِي نِزَارِ بن عَبْدِالرَّحْملْنِ بنِ عَلِيِّ البَرْنِيُّ كَذَا ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ في تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/ ٣٧٧)، وَعَنْهُ فِي التَّوْضِيْح (١٨)، وَلاَ أَدْرِي كَيْفَ

جَدِّي لأبِي: فَيُعْرَفُ بِـ «الجمعي»، سَمِعَ أَبُو إِسْحَلَقَ بِـ «بَعْدَادَ» مِنْ ابْنِ البَطِّيّ، وَأَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بنِ المُعَمَّرِ الحُسَيْنِيُّ، وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ الرَّحْبِيِّ، وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ الرَّحْبِيِّ، وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ الرَّحْبِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ النَّقُورِ، وَنَصْرِ اللهِ القَزَّازِ، وَشُهْدَةَ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهُ بِهَا فِي المَدْهَبِ بَكْرِ بنِ النَّقُورِ، وَنَصْرِ اللهِ القَزَّازِ، وَشُهْدَةَ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهُ بِهَا فِي المَدْهَبِ لَكُوبِنِ النَّقُورِ، وَنَصْرِ اللهِ القَزَّازِ، وَشُهْدَةَ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهُ بِهَا فِي المَدْهِبِ لَكُوبِ النَّهُ عَلَىٰ ابْنِ الجَوْزِيِّ، وَوَلِيَ مَشْيَخَةَ «دَارِ الحَدِيْثِ» لَعَلَىٰ ابْنِ المَنْ عَلَىٰ ابْنِ الجَوْزِيِّ، وَوَلِيَ مَشْيَخَةَ «دَارِ الحَدِيْثِ» التَّي لابنِ مُهَاجِرٍ بِـ «المَوْصِلِ»، وَحَدَّثَ بِـ «المَوْصِلِ» وَ «سِنْجَارَ» ووعَظَ. قَالَ النَّاصِحُ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ: كَانَ وَاعظًا فَاضِلاً مِنْ أَهْلِ السُّنَّة، لَمْ يَكُنْ

قَالَ النَّاصِحُ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ: كَانَ وَاعِظًا فَاضِلاً مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَمْ يَكُنْ بِدِ المَوْصِلِ» أَعْرَفُ بِالحَدِيْثِ وَالوَعْظِ مِنْهُ.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: كَانَ فَاضِلاً، مُتَدَيِّنًا، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ السَّاعِي: شَيْخٌ خَيِّرٌ، قَدِمَ «بَغْدَادَ» مِرَارًا، وَأَنْشَدَنِي قِطَعًا مِن الشَّعْر. أَنْشَدَنِي فِي التَّوَاضُع إِمْلاًءً مِنْ حِفْظِهِ (١):

كَمْ جَاهِلٍ مُتَواضِعٍ سَتَرَ التَّوَاضُعَ جَهْلَهُ وَمُ مَيَّزٍ فِي عِلْمهِ هَدَمَ التَّكَبُّرُ فَضْلَهُ فَالْكِبْرُ عَيْبٌ لِلْفَتَىٰ أَبَدًا يُقبِّحُ فِعْلَهُ فَالْكِبْرُ عَيْبٌ لِلْفَتَىٰ أَبَدًا يُقبِّحُ فِعْلَهُ

قَالَ: وَأَنْشَدَنِي أَيْضًا:

مَا هَاذِهِ اللَّانْيَا بِدَارِ مَسَرَّةٍ فَتَخَوَّفَنْ مَكْرًا لَهَا وَخِدَاعَا

يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَىٰ جَدِّهِ لأُمِّهِ، وَوَالِدُهُ يُنْسَبُ هَاذِهِ النِّسْبَةِ؟! وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيْهِ
 لا جَدَّتَهُ هُو، فَتَكُونُ المَذْكُورَةَ، وَتَكُونُ النِّسبَةُ لَحِقَتْهُ، وَلَحِقَتْ أَبَاهُ مِنْ قَبْلُ، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) أَنْشَدَلَهُ ابنُ الشَّعَّارِ في «عُقُودِ الجُمَانِ» مَقْطُوعَتَيْنِ تَجِدْهُمَا هُنَاكَ.

بَيْنَا الْفَتَىٰ فِيْهَا يُسَرُّ بِنَفْسِهِ وَبِمَالِهِ يَسْتَمْتِعُ اسْتِمْتَاعَا حَتَّىٰ سَقَتْهُ مِنَ المَنِيَّةِ شَرْبَةً لاَ يَسْتَطِيعُ لِمَا عَرَاهُ دِفَاعَا لَوْ كَانَ يَنْطِقُ قَالَ مِنْ تَحتِ الثَّرَىٰ فَلْيُحْسِنِ الْعَمَلَ الْفَتَىٰ مَااسْطَاعَا

وَقَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: سَمِعْتُ مِنْهُ بِـ «المَوْصِلِ» فِي القَدْمَةِ الثَّانِيَةِ إِلَيْهَا، وَكَانَ فِي القَدْمَةِ الثَّانِيَةِ إِلَيْهَا، وَكَانَ فِي المَّوْالِةِ، يُحَدِّثُ مِنْ غَيْرِ أُصُوْلٍ.

وَذَكَرَ ابْنُ القَطِيعِيِّ: أَنَّهُ رَوَىٰ بِ «المَوْصِلِ» «اغْتِلاَلَ القُلُوْبِ» لِلْخَرَائِطِيِّ (۱) عَنْ نَصْرِاللهِ القَزَّازِ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ العَلَّافِ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ حَرِصْنَا بِ «بَغْدَادَ» عَلَىٰ أَنْ نَجِدَ لَهُ أَصْلَ سَمَاعِ مِنْ ابْنِ العَلَّافِ فَلَمْ نَجِدْ، فَقَالَ: عَبْدُ المُغِيثِ وَابْنُ شَافِعِ ذَكَرَا لِي أَنَّ هَلْذَا الكِتَابَ سَمَاعُهُ مِنْهُ، قَالَ: فَطَلَبْتُ عَبْدُ المُغِيثِ وَابْنُ شَافِعِ ذَكَرَا لِي أَنَّ هَلْذَا الكِتَابَ سَمَاعُهُ مِنْهُ، قَالَ: فَطَلَبْتُ مِنْهُ مَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعَهُ مِنْهُمَا؟ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي الطَّبَقَةِ مَشْهُورٌ بِالطَّلَبِ، ثُمَّ مِنْهُ مَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعَهُ مِنْهُمَا؟ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي الطَّبَقَةِ مَشْهُورٌ بِالطَّلَبِ، ثُمَّ مِنْهُ مَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعَهُ مِنْهُ المَنَامِ، فَقَالَ لِي: اشْتَهَيْتُ أَنَّ كُلَّ نُسْخَةٍ بِهَلْذَا الكِتَابِ تُرْوَىٰ عَنِي أَمْ وَلَى المَنَامِ، فَقَالَ لِي: اشْتَهَيْتُ أَنَّ كُلَّ نُسْخَةٍ بِهَلْذَا الكِتَابِ تُرْوَىٰ عَنِي أَحْرِقُهَا.

قُلْتُ: المُتَأَخِّرُوْنَ يَتَسَاهَلُوْنَ فِي هَاذَا البَابِ كَثِيْرًا، وَيَسْمَعُوْنَ مِنْ غَيرِ أُصُوْلٍ، وَيُكَتَفُوْنَ بِقَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ: إِنَّ هَاذَا الكِتَابَ سَمَاعُ فُلاَنٍ، فَيَقْرَأُونَهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هَاذَاعِنْدَهُمْ مُنْكَرًا. وَقَدْأَ جَازَ ابْنُ البَرْنِيِّ لِعَبْدِ الصَّمَدِ بِنِ أَبِي الجَيْشِ.

<sup>(</sup>۱) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بن مُحَمَّدِ بن سَهْلِ السَّامُرِّيُّ (ت: ۳۲۷هـ)، أَخْبَارُهُ في: تَارِيْخِ بَغْدَادَ (۲/ ۱۳۹)، وَتِذْكِرَةِ الحُفَّاظِ (٣/ ٨٣٢)، وَكِتَابُهُ مَذْكُوْرٌ فِي كَشْفِ الظُّنُوْنِ (١١٩/١) وَغَيْرِهِ.

وَتُونُفِّيَ فِي غُرَّةِ مُحَرَّم سَنَةَ اثْنَتَينِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ «الْمَوْصِلِ» وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الْمُعَافَىٰ بنِ عِمْرَانَ لَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ ابنُ السَّاعِي: تُونُفِّي ثَانِي المُحَرَّمِ. بمَقْبَرَةِ المُعَافَىٰ بنِ عِمْرَانَ لَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ ابنُ السَّاعِي: تُونُفِّي ثَانِي المُحَرَّمِ. عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ

#### (١) ٣٠٤ ـ الفَخْرُ ابنُ تَيْمِيَّة (٤٢ - ٦٢٢ هـ):

أخبارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: 30) وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٠٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنفَّدِ» (١/ ٣٥٢). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ٣٧٢)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ٩٦)، وَالتَّقْبِيْدُ (٥٦)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٤٦)، وَالتَّعْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٣٨)، وَعُقُودُ الجُمَانِ لابْنِ الشَّعَارِ (٦/ وَرَقَة: ٢٦٧)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٣/ ١٣٧)، وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ لابْنِ الشَّعَارِ (٦/ وَرَقَة: ٢٦٧)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٣/ ١٣٧)، وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ (٤/ ٣٨)، وَدُولُ الإِسْلامِ (١/ ١٨٨)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩١)، الأَعْبَانِ وَدُولُ الإِسْلامِ (١/ ١٨٨)، وَالإِسْلامِ (١/ ١٨٨)، وَالإَشْرِيْنَ إِللَّعْلِمُ (١٩ ٢٥)، وَالمُعْتَقِبُ إِلَيْهِ (١/ ٤٧)، وَالعِبْرُ (٥/ ٣٢)، وَالإَعْلامُ بِوَفَيَاتِ النَّعْلامِ (٢٥٦)، وَالمُعْتَقِبُ (١/ ٤٧)، وَالمَعْتَقِبُ اللَّعْلامُ بِوَفَيَاتِ المُعْتَقِبُ اللَّعْلامِ (٣٥٦)، وَالمُعْتَقِبُ (١/ ٤٧)، وَالمَعْتَقِبُ (١/ ٤٧)، وَالمَعْتَقِبُ (١/ ٤٧)، وَالمَعْتَقِبُ (١/ ٢٨)، وَالمَعْتَقِبُ (١/ ٢١٤)، وَالمَعْتَقِبُ (١/ ٢١٤)، وَالمَعْتَقِبُ (١/ ٢١٤)، وَالمَعْتِ (١/ ٢٤٤)، وَالنَّعْلِقِ وَالمُعْتَقِبُ المُفَسِّرِيْنَ لِلدَّاوُدِيِّ (١/ ١٤٤)، وَالمَعْتَقُ المُفَسِّرِيْنَ لِلدَّاوُدِيِّ (١/ ١٤٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٨)، وَالمَعْتَقُ المُفَسِّرِيْنَ لِلدَّاوُدِيِّ (١/ ١٤٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٠) (١/ ١٧٩).

(آلُ تَيْمِيَةَ) مِنْ أَكْبَرِ الأُسَرِ العِلْمِيَّةِ في بِلاَدِ الشَّامِ، وَلَعَلَّ لشُهْرَةِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ تَقِيِّ الدِّيْنِ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِالحَلِيْمِ أَثْرًا في اخْتِفَاءِ كَثِيْرٍ مِنْ عُلَمَا ثِهِم فَهُوَ المَشْهُونُ بِدِ «ابنِ تَيْمِيَّةَ» عِنْدَ الإِطْلاق.

وَيُنْسَبُ (آلُ تَيْمِيَةً) إِلَىٰ «نُمَيْرِ» وَلاَ أَدْرِي هَلْ هِيَ تُنْسَبُ إِلَىٰ القَبِيْلَةِ العَرَبِيَّةِ المَرْبِيَّةِ المَرْبِيَّةِ المَرْبِيَّةِ المَمْهُوْرَةِ، أَوْ تُنْسَبُ كِذَٰلِكَ كَثِيْرٌ المَشْهُوْرَةِ، أَوْ تُنْسَبُ كِذَٰلِكَ كَثِيْرٌ

تَيْمِيَّةَ الحَرَّانِيُّ، الفَقِيْهُ، المُفَسِّرُ، الخَطِيْبُ، الوَاعِظُ، فَخْرُالدِّيْنِ، أَبُو عَبْدِاللهِ ابْنُ أَبِي القَاسِم، شَيْخُ «حَرَّانَ»، وَخَطِيْبُهَا.

وُلِدَ فِي أَوَاخِرِ شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، بِـ «حَرَّانَ»، وَقَرَأَ القُرْآنَ عَلَىٰ وَالِدِهِ وَلَهُ عَشْرُ سِنِيْنَ ، وَكَانَ وَالِدُهُ زَاهِدًا ، يُعَدُّ مِنَ الأَبْدَالِ . وَشَرَعَ فِي الإِشْتِغَالِ بِالعِلْمِ مِنْ صِغَرِهِ ، وَتَرَدَّدَ إِلَىٰ أَبِي الكَرَمِ فِتْيَانَ الأَبْدَالِ . وَشَرَعَ فِي الإِشْتِغَالِ بِالعِلْمِ مِنْ صِغَرِهِ ، وَتَرَدَّدَ إِلَىٰ أَبِي الكَرَمِ فِتْيَانَ الأَبْدَالِ . وَشَرَعَ فِي الإِشْتِغَالِ بِالعِلْمِ مِنْ صِغَرِهِ ، وَتَرَدَّدَ إِلَىٰ أَبِي الكَرَمِ فِتْيَانَ الْأَبْدَادَ » ابْنِ مَيَّاحِ (۱) ، وَأَبِي الفَتْحِ بِنِ البَطِيِّ ، وَسَعْدِ اللهِ وَسَمْعَ بِهَا الحَدِيثَ مِنَ المُبَارِكِ ابْنِ خُضَيْرٍ ، وَأَبِي الفَتْحِ بِنِ البَطِيِّ ، وَسَعْدِ اللهِ ابْنِ الدَّجَاجِيِّ (۳) ، وَيَحْيَىٰ بْنِ ثَابِتٍ بْنِ بُنْدَادٍ ، وَأَبِي الفَتْحِ بِنِ البَطِيِ ، وَسَعْدِ اللهِ النَّوْسُورِ ، وَأَبِي الفَتْحِ بِنِ النَّقُورِ ، وَأَبِي الفَصْلِ بْنِ شَافِع ، وَعَلِيِّ بْنِ عَسَاكِرِ البَطَائِحِيِّ ، وَأَبِي الحُسَيْنِ الدُوسُفِيِّ ، وَأَبِي الفَصْرِ ، وَأَبِي الفَتْحِ بْنِ النَّقُورِ ، وَأَبِي الفَصْرِ ، وَأَبِي الفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلَ ، وَشُهْدَةُ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَسَمِعَ أَيْضًا بِ «حَرَّانَ» أَبِي نَصْرٍ ، وَأَبِي الفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلَ ، وَشُهْدَةُ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَسَمِعَ أَيْضًا إِلَا الْكَارِ الْكَارِ الْكَالِيْ الْكُورُ الْكَالْدِ الْكَالِي الْعَلْوِي الْكَالِ الْكَالِي الفَتْحِ اللهِ السَلَالِي الْكُورُ الْكَالِ الْكَالِي الْكُورُ الْكِلْ الْكَالِ الْكَالِ الْكَالِ الْكَالِي اللْكَورُ الْكَالِي الللهِ الْكَالِ الْكَالِ الْكَالْدِ اللهِ الْكَالِ اللّهِ الْكُورُ الْكِي الْكُولُولُ اللهِ اللّهِ الْكَالِ الللهِ اللهِ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولِ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُو

من الأُسَرِ الحَرَّانِيَّةِ. وَفَخْرُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ الخَضِرِ المَذْكُورُ هُنَا هُو عَمُّ مَجْدِ الدِّيْنِ عَبْدِالسَّلاَمِ بنِ عَبْدِاللهِ جَدَّ شَيْح الإِسْلاَمِ تَقِيِّ الدِّيْنِ. فَجَدُّ آلِ تَيْمِيَةَ الأَعْلَىٰ هُو آبُوالقَاسِمِ الخَضِرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الخَضِرِ يَظْهَرُ آنَهُ هُو المُلَقَّبُ بِ «ابنِ تَيْمِيَّةَ» وَ «تَيْمِيَّةُ» هِي أُمُّهُ أَوْ الخَضِرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الخَضِرِ يَظْهَرُ آنَهُ هُو المُلَقَّبُ بِ «ابنِ تَيْمِيَّةَ» وَ «تَيْمِيَّةُ» هِي أُمُّهُ أَوْ جَدَّتُهُ عَلَىٰ الرِّوَايَاتِ المَذْكُورَةِ في ذٰلِكَ ، ويَظْهَرُ آنَهُ مِنَ الصَّلَحَاءِ العُبَّادِ الرُّهَّادِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ العُلَمَاءِ . وَلِلفَخْرِ مِنَ الأَوْلاَدِ : عَبْدُ الغَنِي بنُ مُحَمَّدٍ (ت : ٣٩٣هـ) . وَعَبْدُ الحَلِيْمِ ابنُ مُحَمَّدٍ (ت : ٣٩٣هـ) . وَعَبْدُ الحَلِيْمِ ابنُ مُحَمَّدٍ (ت : ٣٠٣هـ) ذَكَرَهُما المُؤلِّفُ في مَوْضِعَيْهِمَا .

<sup>(</sup>١) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٥٦٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) عَلِيُّ بِنُ عُمَرَ بِنِ أَحْمَدَ (ت: ٥٥٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الزَّجَاجي» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

مِنْ أَبِي النَّجِيْبِ السَّهْرَوَرْدِيِّ، وَأَبِي الفَتْحِ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي الْفَتْحِ بِنِ المَنِّيِّ، وَأَبِي الفَصْلِ حَامِدِ بْنِ أَبِي الحَجَرِ. وَتَفَقَّهُ بِهِ "بَعْدَادَ» عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِّ، وَأَبِي الفَصْلِ حَامِدِ بْنِ أَبِي الوَفَاءِ، وَحَامِدِ بْنِ أَبِي العَبَّاسِ بْنِ بَكْرُوْس، وَبِهِ حَرَّانَ » عَلَىٰ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي الوَفَاءِ، وَحَامِدِ بْنِ أَلِي العَبَّاسِ بْنِ بَكْرُوْس، وَبِهِ حَرَّانَ » عَلَىٰ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي الوَفَاءِ، وَحَامِدِ بْنِ أَبِي العَجْرِ، وَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيْرِ أَيْضًا، وَلاَزَمَ أَبَالفَرَجِ بْنَ الجَوْزِيِّ بِهِ بَعْدَادَ »، وَسَمِعَ مِنْهُ كَثِيْرًا (٢) مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ «زَادَ المَسِيْرِ فِي التَّفْسِيْرِ وَغَيْرهِما، وَرَجَعَ إِلَىٰ بَلَدِهِ، وَجَدَّ فِي الاَشْتِغَالِ وَالبَحْثِ، ثُمَّ أَخَذَ وَالتَّفْسِيْرِ وَغَيْرِهِما، وَرَجَعَ إِلَىٰ بَلَدِهِ، وَجَدَّ فِي الاَشْتِغَالِ وَالبَحْثِ، ثُمَّ أَخَذَ فِي التَّفْسِيْرِ وَغَيْرهِما، وَرَجَعَ إِلَىٰ بَلَدِهِ، وَجَدَّ فِي الاَشْتِغَالِ وَالبَحْثِ، ثُمَّ أَخَذَ فِي التَّدْرِيْسِ وَالوَعْظِ وَالتَّصِيْفِ، وَشَرَعَ فِي إِلْقَاءِ التَّفْسِيْرِ بُكُرَةَ كُلِّ يَوْمِ فِي التَّذُرِيْسِ وَالوَعْظِ وَالتَّصِيْفِ، وَشَرَعَ فِي إِلْقَاءِ التَّفْسِيْرِ بُكُرَةَ كُلُّ يَوْمِ بِجَامِعِ «حَرَّانَ» فِي سَنَة ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ، وَوَاظَبَ علَىٰ ذٰلِكَ حَتَّىٰ قَرَأَ القُرْآنَ بِجَامِعِ «حَرَّانَ» فِي سَنَة ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ، وَوَاظَبَ علَىٰ ذٰلِكَ حَتَىٰ قَرَأَ القُرْآنَ اللَّوْرَ اللَّهُ وَالْكَ فِي أَلَكَ فِي مُكَنَّ مَحْمُونَ عُنْهُ وَعِشْرِيْرِ وَعِشْرِيْرَ سَنَةً مُنْ اللَّهُ وَيَلَا لَكُورَ أَلِكَ فِي أَوْلِ «تَفْسِيْرِهِ» الَّذِي صَتَقَهُ .

وَكَانَ الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّيْنِ رَجُلاً صَالِحًا، يُذْكَرُ لَهُ كَرَامَاتُ وَخَوَارِقٌ، وَوَلِيَ الخَطَابَةَ وَالإَمَامَةَ بِجَامِعِ «حَرَّانَ» وَالتَّدْرِيْسِ بِالْمَدْرَسَةِ النُّوْرِيَّةِ بِهَا، وَبَنَىٰ هُوَ مَدْرَسَةً بِ«حَرَّانَ» أَيْضًا.

قَالَ النَّاصِحُ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ: انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةِ «حَرَّانَ» وَلَهُ خُطْبَةُ الجُمُعَةِ، وَإِمَامَةُ الجَامِعِ، وَتَدْرِيْسِ المَدْرَسَةِ النُّوْرِيَّةِ، وَهُوَ وَاعِظُ البَلَدِ، وَلَهُ القُبُوْلُ مِنْ عَوَّامِ البَلَدِ، وَالوَعْظَ مَعَ عَوَّامِ البَلَدِ، وَالوَعْظَ مَعَ عَوَّامِ البَلَدِ، وَالوَعْظَ مَعَ عَوَّامِ البَلَدِ، وَالوَعْظَ مَعَ

<sup>(</sup>١) سَاقط من (ط)، ويُصَحُّحُهُ مَا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>Y) في (ط): «كثير».

الطَّرِيْقَةِ الظَّاهِرَةِ الصَّلاحِ.

وَذَكَرَهُ ابنُ خَلِّكَانَ فِي «تَارِيْخِهِ»(١) وَقَالَ: ذَكَرَهُ مَحَاسِنُ بنُ سَلاَمَةَ الحَرَّانِيُّ فِي «تَارِيخِ إِرْبِلَ» فَقَالَ: لَهُ الحَرَّانِيُّ فِي «تَارِيخِ إِرْبِلَ» فَقَالَ: لَهُ الحَرَّانِيُّ فِي «تَارِيخِ إِرْبِلَ» فَقَالَ: لَهُ الْعَبُونُ لُ التَّامُّ عِنْدَالْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَكَانَ بَارِعًا فِي تَفْسِيْرِ القُرْآنِ، وَجَمِيْعِ الْعُلُوم، لَهُ فِيْهَا يَدُّ بَيْضَاءُ.

وَقَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: شَيْخٌ، ثِقَةٌ، فَاضِلٌ، صَحِيْحُ السَّمَاعِ، مُكْثِرٌ، سَمِعْتُ مِنْهُ بِ«حَرَّانَ» فِي المَرَّتَيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: سَمِعْتُ مِنْهُ بِهِ بَغْدَادَ» وَ «حَرَّانَ» وَكَانَ شَيْخًا فَاضِلاً ، حَسَنَ الأَخْلَقِ ، مُتَوَدِّدًا ، صَدُوْقًا ، مُتَدَيِّنًا .

وَقَالَ ابْنُ السَّاعِي: هُو مَوْصُوفٌ بِالفَضْلِ وَالدِّيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ الفَقِيْهُ: كَانَ شَيْخَ «حَرَّانَ»، وَمُدَرِّسَهَا، وَخَطِيبَهَا وَمُفَسِّرَهَا مُغْرًى بِالوَعْظِ وَالتَّفْسِيْر، مُو اظِبًا عَلَيْهِمَا.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: كَانَ عَارِفًا بِالتَّفْسِيْرِ، وَلَهُ خُطَبٌ مَشْهُوْرَةٌ، وَشِعْرٌ،

<sup>(</sup>١) «وفيات الأعيان» مَذْكُورٌ فِي تَخْرِيْجِ التَّرْجَمَةِ».

<sup>(</sup>Y) كَذَا فِي الأُصُولِ، وفي بُغْيةِ الطَّلَبِ في تاريخ حَلَب لابنِ العَدِيْمِ (٣/ ١٢٩٤): أَبُوالمَحَاسِنِ ابن سَلاَمَة. وفيه: «أَهْدَىٰ إِلَيَّ الخَطِيْبُ سَيْفُ الدِّيْنِ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالغَنِيِّ بنُ مُحَمَّدٍ ابن سَلاَمَة. وفيه: «أَهْدَىٰ إِلَيَّ الخَطِيْبُ سَيْفُ الدِّيْنِ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالغَنِيِّ بنُ مُحَمَّدٍ النَّ المَحَاسِنِ بنِ سَلاَمَةَ بنِ الحَرَّانِيُّ المَعْرُوْفُ بِـ «ابنِ تَيْمِيَّة» جُزْءًا بِخَطِّه فِيْهِ تَارِيْخُ لأَبِي المَحَاسِنِ بنِ سَلاَمَةَ بنِ خَلِيْفَةَ الحَرَّانِيُّ ، جَعَلَهُ تَكْمِلَةً لِـ «تَارِيْخِ حَرَّانَ» اللَّذِي أَلَّفَهُ حَمَّادٌ الحَرَّانِيُّ ، وَذَكَرَ لِيْ أَنَّهُ خَلِيْفَةَ الحَرَّانِيُّ ، جَعَلَهُ تَكْمِلَةً لِـ «تَارِيْخِ حَرَّانَ» اللَّذي أَلَّفَهُ حَمَّادٌ الحَرَّانِيُّ ، وَذَكَرَ لِيْ أَنَّهُ نَعْلَمُ مِنْ خَطِّ أَبِي المَحَاسِنِ المَذْكُوْرِ ». وَأَكْثَرَ ابنُ الشَّعَّارِ فِي «عُقُوْدِ الجُمَانِ» مِنَ النَّقْلِ عَنْهُ ، وَسَمَّاهُ مَحَاسِنَ بنَ سَلاَمَةَ .

وَمُخْتَصَرٌ فِي الفِقْهِ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي بَلَدِهِ، وَتَوَلَّىٰ الخَطَابَةَ بِهَا، وَدَرَّسَ بِهَا وَوَعَظَ، وَحَدَّتْ بِهِ بَغُدُادَ» (وَحَرَّانَ»، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ، وَكَانَ الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّيْنِ قَدْ وَعَظَ بِهِ بَغُدَادَ» فِي مُدَّة اشْتِغَالِهِ بِهَا بِرِبَاطِ ابنِ النَّعَالِ (١)، ثُمَّ حَجَّ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّمَائَةَ، وَكَتَبَ مَعَهُ مُظُفَّرُ الدِّيْنِ صَاحِبُ (إِرْبِلَ» كِتَابًا إِلَىٰ الخَلِيْفَةِ أَرْبَعِ وَسِتِّمَائَةَ، وَكَتَبَ مَعَهُ مُظُفِّرُ الدِّيْنِ صَاحِبُ (إِرْبِلَ» كِتَابًا إِلَىٰ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ بِالوَصِيَّةِ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ (مَكَّةَ» إِلَىٰ (بَغْدَادَ» سَأَلَ الجُلُوسُ بِوابَا إِلَىٰ الخَلْيْفَةِ النَّاصِرِ بِالوَصِيَّةِ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ الْمَكَةِ اللَّيْنِ يُوسُفَ بْنِ الجُورِيِّ بِالحُصُورِ، النَّاصِرِ بِالوَصِيَّةِ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ المَحْيِي الدِّيْنِ يُوسُفَ بْنِ الجَوْزِيِّ بِالحُصُورِ، بَدْرٍ » فَأُجِيْبَ إِلَىٰ ذُلِكَ، وَتُقُدِّمَ إِلَىٰ مُحْيِي الدِّيْنِ يُوسُفَ بْنِ الجَوْزِيِّ بِالحُصُورِ، بَدْرٍ » وَحَضَرَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ ، وَوَعَظَ الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّيْنِ، وَقَعَدَ علَىٰ دَكَّةِ المُحْتَسِبِ بِو (بَابُ الفَنَاءِ المَجْلِسِ : وَكَانَ يَعِظُ بِذُلِكَ المَكَانِ مَوْعَعَ أَلِيْهِ، فَحَضَرَ، وَقَعَدَ علَىٰ دَكَةِ المُحْتَسِبِ بِو (بَابُ القَنَاءِ المَجْلِسِ : وَابْنُ اللَّهُ وَلَ إِلْنَا اللَّنَاءِ المَعْلِقُ مَوْدُ لِ لَمْ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فِي أَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْكَبِيْرُ » وَوَعَظَ الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّيْنِ، وَابُنُ تَنْمِيَةً شَيْخُ . وَقَالَ النَّاسُ : مَا قَصَدَ إِلاَّ مُحْيِي الدِّيْنِ، الْأَنْهُ كَانَ شَابًا، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ شَيْخٌ . وَلِلْشَيْحُ فَخْرُ الدِّيْنِ تَصَانِيْفٌ كَثَيْرَةً ، مِنْهَا (التَفْسِيرُ الكَبِيْرُ» فِي مُجَلَّدَاتٍ كَثَيْرَةً ، مِنْهَا (التَفْسِيرُ الكَبِيْرُ ) فِي مُجَلَّدَاتٍ كَثَيْرُ وَالْمُ لَوْنَ الْمَائِيْنِ تَصَانِيْفُ كَانَ شَابًا، وَالْمَنْ مُنْ اللَّهُ الْمَوْلِي المُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِ المَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِ المَائِقُ مُ مُؤْلِ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْرِي الْمُؤْلِ الْمَائِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلُولُ اللَ

<sup>(</sup>۱) في (ط): «ابنُ النَّقَال» وَالمُثبتُ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَرِبَاطُ مَحْمُوْدِ النَّعَّالِ بِبَغْدَادَ مَشْهُوْرَةٌ، وَهُوَ دَارٌ مِن دُوْرِ العِلْمِ، تُراجِع تَرْجَمَةِ مَحْمُوْدِ النَّعَّال (ت: ٢٠٩هـ) الَّذي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) قِاثِلُهُ جَرْيْرٌ، وَهُوَ فِي دِيْوَانِهِ (١/ ٢٨)، وَالْبَيْتُ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ النَّحْوِ وَاللَّغَةِ وَالأَدَبِ يُضْرَبُ بِهِ المَثْلُ في مُطَاوَلَةِ العَاجِزِ الضَّعِيْفِ للقَوِيِّ القَادِرِ، وَمِنْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بالشَّيْخِ قَالَ: إِنَّما يَقْصِدُ إِنَّه لَنْ يَسْتَطِيْعَ مُضَاهَاةِ الشَّيْخِ أَبِي الفَرَجِ ابنِ الجَوْزِيِّ شَيْخُ الوُعَاظِ، وَ«بَابُ بَدْرِ» كَانَ مِنْ مَحَالِّ وَعْظِهِ. كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَهُو مِنْ أَشْرَفِ الأَمَاكِنِ التَّتِي يُوْعَظُ بِهَا بِ «بَغِدَادَ».

وهُو تَفْسِيْرٌ حَسَنٌ جِدًّا(۱)، وَمِنْهَا ثَلَاثُ مُصَنَّفَاتٌ فِي المَذْهَبِ، علَىٰ طَرِيْقَةِ «البَسِيْطِ» وَ«الوسِيْطِ» وَ«الوجِيْرُ» لِلغَزَالِيِّ، أَكبَرُهَا «تَخْلِيْصُ المَطْلَبِ فِي تَلْخِيْصِ المَذْهَبِ» وَأَوْسَطُهَا «تَرْغِيْبِ القَاصِدِ فِي تَقْرِيْبِ المَقَاصِدِ» وَأَصْغَرُهَا «بُلْغَةُ السَّاغِبِ وَبُغْيَةُ الرَّاغِبِ» (٢) وَلَهُ «شَرْحُ الهِدَايَةِ» لأَبِي الخَطَّابِ وَلَمْ يُتِمَّهُ، «بُلْغَةُ السَّاغِبِ وَبُغْيَةُ الرَّاغِبِ» (٢) وَلَهُ «شَرْحُ الهِدَايَةِ» لأَبِي الخَطَّابِ وَلَمْ يُتِمَّهُ، وَلَهُ «دِيْوَانُ الخُطَبِ الجُمْعِيَّةِ» وَهُو مَشْهُورٌ، وَمُصَنَّفَاتٌ فِي الوَعْظِ، وَ«المُوضِحُ» وَلَهُ «يَيْ الفَرَائِضِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْخِ مُوفَّقِ الدِّيْنِ مُرَاسَلاَتٌ وَمُكَاتَبَاتٌ.

وَأَرْسَلَ الشَّيْخُ الفَحْرُ مَرَّةً يَسْأَلُ الشَّيْخَ المُوفَّقَ عَمَّا ذَكَرَهُ فِي كُتُبِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ حَصْرِ جِهَاتِ ذَوِي الأَرْحَام، وَمَا يَلْزَمُ قَوْلِ أَبِي الخَطَّابِ مِنَ الفَسَادِ.

وَوَقَعَ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ أَيْضًا تَنَازُعٌ فِي مَسْأَ لَةِ تَخْلِيْدِأَهْلِ البِدَعِ المَحْكُومِ
بِكُفْرِهِمْ فِي النَّارِ، وَكَانَ الشَّيْخُ المُوَفَّقِ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ الخُلُونُ ، فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ
عَلَيْهِ الشَّيْخُ الفَخْرُ وَقَالَ: إِنَّ كَلامَ الأَصْحَابِ مُخَالِفٌ لِذٰلِكَ، وَأَرْسَلَ يَقُولُ
لِلْشَيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ: «انْظُرْ كَيْفَ تَسْتَدْرِكُ هَاذِهِ الهَفْوَةِ؟» فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ
مُوفَقَ الدِّيْنِ كِتَابًا، أَوَّلُهُ:

أَخُونُهُ فِي اللهِ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ أَخِيْهِ الإِمَامِ الكَبِيْرِ فَخْرِ الدِّيْنِ جَمَالِ الإِسْلَامِ، نَاصِرِ السُّنَّةِ، أَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا أَكْرَمَ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ، وَأَجْزَلَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ عَطَاءَهُ، وَبَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَرَجَاءَهُ، وَأَطَالَ فِي طَاعَةِ اللهِ بَقَاءَهُ إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَأَلَّفَ ابْنُهُ عَبْدُالغَنِيِّ (ت: ٦٣٩هـ) كِتَابًا فِي التَّفْسِيْرِ سَمَّاهُ "الزَّائِدَ عَلَىٰ تَفْسِيْرِ الوَالِدِ» يَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٢) نَشَرَهُ الدُّكتور بَكْرُ بنُ عَبدِاللهِ أَبُوزَيْدٍ، وَطُبِعَ فِي مَجْمَع الفِقْهِ الإِسلامي سَنَةَ (١٤١٧هـ).

إِنَّنِي لَمْ أَنْهَ عَنِ القَوْلِ بِالتَّخْلِيْدِ نَافِيًا لَهُ، وَلاَعِبْتُ القَوْلَ بِهِ مُنْتَصِرًا لِضِدِّهِ، وَإِنَّمَا نَهَيْتُ عَنِ الكَلامِ فِيْهَا مِنَ الجَانِبَيْنِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا ؟ كَفًّا لِلْفِتْنَةِ بِالخِصَام فِيْهَا، وَاتِّبَاعًا لِلْسُنَّةِ فِي السُّكُونِ عَنْهَا، إِذْ كَانَتْ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ مِنْ جُمْلَةً المُحْدَثَاتِ، وَأَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ قِبَلِ نَصِيْحَتِي بِالسُّكُوْتِ عمَّا سَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وصَحَابَتُهُ، وَالأَئِمَّةُ المُقْتَدَىٰ بِهِمْ مِنْ بَعْدِهِ. إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ \_ وَفَّقَهُ اللهُ \_ «إِنِّي كُنْتُ مَسْأَلة إِجْمَاع، فَصِرْتُ مَسألة خِلاَفٍ»، فَإِنَّنِي إِذَا كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ فِي حِزْبِهِ، مُتَّبِعًا لِّسُنَّةِ، مَا أُبَالِي مَنْ خَالَفَنِي، وَلاَ مَنْ خَالَفَ فِيَّ، وَلاَ أَسْتَوْحِشُ لِفِرَاقِ مَنْ فَارَقَنِي، وَإِنِّي لَمُعْتَقِدٌ أَنَّ الخَلْقَ كُلَّهُمْ لَوْ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَتَرَكُوْهَا، وَعادَوْنِي مِنْ أَجْلِهَا، لَمَا ازْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ لُزُوْمًا، وَلاَ بِهَا إِلاَّ اغْتِبَاطًا، إِنْ وَفَّقَنِي اللهُ لِذٰلِكَ، فَإِنَّ الأُمُوْرَ كُلَّهَا بِيَدَيْهِ، وَقُلُوْبُ العِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، وَأَمَّاقَوْلُهُ: «إِنَّ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ مِمَّا لاَ تَخْفَىٰ» فَقَدْ صَدَقَ وَبَرَّ، مَاهِي - بِحَمْدِاللهِ -عِنْدِي خَفِيَّةٌ، بَلْ هِيَ مُنْجَلِيَةٌ مُضِيَّةٌ، وَللكِنْ إِنْ ظَهَرَ عِنْدَهُ - بِسَعَادَتهِ - تَصْوِيْبُ الكَلاَم فِيْهَا، تَقْلِيْدًا لِلْشَّيْخ أَبِي الفَرَج، وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ فَقَدْ تَيَقَّنْتُ تَصْوِيْبَ السُّكُوْتِ عَنِ الكَلام فِيْهَا، اتِّبَاعًا لِسَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَمَنْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الخَلْقِ أَجْمَعِيْنَ، ثُمَّ لِخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ المَرْضِيِّينَ، لاَ أُبَالِي مِنْ لاَمَنِي فِي اتِّبَاعِهِمْ، وَلاَ مَنْ فَارَقَنِي فِي وِفَاقِهمْ، فَأَنَا كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (١)

<sup>(</sup>۱) البَيْتُ لأبي الشِّيْصِ الخُزَاعِيِّ في أَشْعَارِهِ الَّتِي جَمَعَهَا د/عَبْدُاللهِ الجُبُورِيُّ وَنَشَرَهَا سَنَةَ (۱۳۸۷ هـ) ص (۹۳).

أَجِدُ المَلاَمةَ فِي هَوَاكِ لَذِيْذَةً حُبَّا لِذِكْرِكِ فَلْيَلُمْنِي اللَّوَّمُ فَمَنْ وَافَقَتِهِمْ وَمُوافَقَتِهِمْ فَهُو رَفِيْقِي فَمَنْ وَافَقَتِهِمْ وَمُوافَقَتِهِمْ فَهُو رَفِيْقِي وَحَبِيْبِي وَصَدِيْقِي، وَمَنْ خَالَفَنِي فِي ذٰلِكَ فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ، فَإِنَّ السُّبُلَ كَثِيْرَةٌ، وَلكِنْ لاَ حَظِرَةٌ (١) وَلاَ خَطِرَةٌ (١) وَقَوْلُهُ .. بِسَعَادَتِهِ ..: «إِنَّ تَعَلَّقَهُ بِأَنَّ لَفُظُ (التَّخْلِيْد) لَمْ تَرِدْ لَيْسَ بِشَيءٍ».

فَأَقُولُ: لَلكِنِّي عِنْدِي أَنَاهُو الشَّيْءُ الكَبِيْرُ، وَالأَمْرُ الجَلِيْلُ الخَطِيْرُ، فَأَنَا أُوَافِقُ أَيْمَتِي فِي سُكُوتِهِمْ، كُمُوافَقَتِي لَهُمْ فِي كَلاَمِهِمْ، أَقُولُ إِذَا قَالُوا، وَأَقِفُ إِذَا وَقَفُوا، وَأَحْتَذِي طَرِيْمَهُمْ وَأَسْكُتُوا، وَأَسِيْرُ إِذَا سَارُوا، وَأَقِفُ إِذَا وَقَفُوا، وَأَحْتَذِي طَرِيْمَهُمْ وَالسَّيْعَةِ إِنْ سِرْتُ وَحْدِي، وَلاَ أَنْهَرِهُ عَنْهُمْ خِيْفَةَ الضَّيْعَةِ إِنْ سِرْتُ وَحْدِي، فَي كُلِّ أَحْوالِهِمْ جَهْدِي، وَلاَ أَنْهَرِهُ عَنْهُمْ خِيْفَةَ الضَّيْعَةِ إِنْ سِرْتُ وَحْدِي، فَامًا قَوْلُهُ: "إِنَّ كُثُبَ الأَصْحَابِ القَدِيْمَةَ وَالحَدِيثةَ فِيهَا القَوْلُ بِتِكْفِيرِ القَائِلِ فِي كُلِّ الْقَوْلُ بِيَكُفِيرِ القَائِلِ بِخَلْقِ القُولُ بَيْكُفِيرِ القَائِلِ بِخَلْقِ القَوْلُ بَيْكُفِيرِ القَاطِعَةُ، وَهَا القَوْلُ بَيْكُونِي اللَّوْلَاءَ فَهُو اللَّهُ فُرُوعِيَّةِ، أَكَانَ ذَلْكَ وَهَا الْمُعْوَابِ هُو الحُجَّةُ القَاطِعَةُ، وَهَا القَوْلُ بَيْكُونِي بَرَىٰ هَاللَّوْلَ فَعَلَى مَسْأَلَةٍ فُرُوعِيَّةِ، أَكَانَ ذَلِكَ حُجَّةً يُقْتَنَعُ بِهَا، وَيُكْتَفَى بِذِكْرِهَا؟ فَإِنْ كَانَ فَخْرُ الدِّيْنِ يَرَىٰ هَانَوا لَعَمَّ اللَّعْمَابِ فَوْلَ الأَصْحَابِ، فَإِنْ كَانَ فَحْرُ الدِيْنِ يَرَىٰ هَالْوَا فَمَا يَحْتَاجُ وَعَيْقِهِ إِلَىٰ ذِكْ وَلِيلٍ سِوىٰ قَوْلِ الأَصْحَابِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَرَىٰ ذَلِكَ حُجَّةً فِي الفُرُوعِ، فَكَيْفَ جَعَلَهُ حُجَّةً فِي الأَصْولِ؟ وَهَبْ أَنَّا عَذَوْنَا العَامَة فِي الفُرُوعِ، فَكَيْفَ جَعَلَهُ حُجَّةً فِي الأُصُولِ؟ وَهَبْ أَنَّا عَذَوْنَا العَامَة فِي الفُرُوعِ، فَكَيْفَ بَعْدَرُهُ مِنْ غَيْرِ نَظُو فِي دَلِيلٍ، فَكَيْفَ يُعْذَرُهُ مَن عَيْرِ نَظُو فِي دَلِيلٍ ، فَكَيْفَ يُعْدَرُهُ مَن عَيْرِ نَظُو فِي دَلِيلٍ ، فَكَيْفَ يُعْدَرُهُ مِنْ عَلَى الْمُعَالِ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَمِيْعِ تَصَانِيْفِ الأَصَاءِ وَالْمُومِ الْمُعَالَى الْمَالِقُولُ الْمَعْمَا الْمُعَالَى الْمُوالِعُ الْمُوالِقُولُ الْمَلْعَ عَلَى جَمِيْعِ تَصَانِيْفِ الأَصْعَابِ، ثُمَّا إِنْ سَلَمْنَا مَا قَالَ، فَلَا شَكَا الْعَامُ الْمَلْعُ الْمُعَالِ الْمُوالِعَةُ الْمُعَالَ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمَامُ الْمُعْمَا الْمُعْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُ

<sup>(</sup>١) \_(١) ساقط من (ط).

علَى تَكْفِيْرِهِمْ، فَهُو مُعَارِضٌ بِقَوْلِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ لاَ يَرَوْنَ تَكْفِيْرَهُمْ إِلاَّ أَبَاحَامِدِ (١٠). فَيِم يَثْبُتُ التَّرْجِيْحُ (٢٠) ثُمَّ إِنِ اتَّفَقَ الكُلُّ عَلَىٰ تَكْفِيْرِهِمْ، فَلَيْسَ التَّخْلِيْدُ مِنْ لَوَازِمِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ قَدْ أَطْلَقَ التَّكْفِيْرَ فِي مَوَاضِعَ لاَ تَخْلِيْدَ فِيْهَا، وَذَكَرَ حَدِيْثُ (٣) «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ فِي مَوَاضِعَ لاَ تَخْلِيْدَ فِيْهَا، وَذَكَرَ حَدِيْثُ (٣) «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرُ » وَغَيْرُهُ مِنَ الأَحَادِيْثِ، وَقَالَ: قَالَ أَبُونَصْ السِّجْزِيُ (٤): اخْتَلَفَ كُفُرُ » وَغَيْرُهُ مِنَ الأَحَادِيْثِ، وَقَالَ: قَالَ أَبُونَصْ السِّجْزِيُ (٤): اخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِتَكْفِيْرِ القَائِلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُفُرٌ يَنْقُلُ عَنِ المِلَّةِ، فَمَّ إِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ الَّذِي هُو مِنْ (٥) وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُفُرٌ يَنْقُلُ عَنِ المِلَّةِ، ثُمَّ إِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ الَّذِي هُو مِنْ (١٤) أَشَدُ النَّاسِ عَلَىٰ أَهْلِ البِدَعِ لَي قَدْ كَانَ يَقُولُ لِ لِلْمُعْتَصِمِ: يَا أَمِيْرَالمُوْمِنِيْنَ المَامَ أَحْمَدَ اللَّذِي لَمُ مِنَ المُعْتَصِمِ: يَا أَمِيْرَالمُوْمِنِيْنَ الْمُعْتَصِمِ : يَا أَمِيْرَالمُوْمِنِيْنَ وَلَا عَيْدَاللَّهُ مِنْ مَلْ اللَّوْلِ بِخَلْقِ القُولُ بِخَلْقِ القُولُ بِ فَلَا القَوْلُ ، الَّذِي لَمُ يُرِدُ عَنِ النَّيِي فَي وَلَا عَنْ النَّيِي لَمْ عَنْ أَحْدِ قَبْلَهُ مُ وَلُو سَمِعَ الإَمَامُ أَحْمَدُ مَنْ يَقُولُ هُ هَاذَا القَوْلَ ، الَّذِي لَمْ يُودُ أَقَلَ مِنْ هَاذَا، وَلَا عَنْ أَحْدِ قَبْلَهُ مُ وَلُو سَمِعَ الإَمَامُ أَحْمَدُ مَنْ يَقُولُ هُ هَاذَا القَولُ ، الَّذِي لَمْ يَوْدُ أَقَلَ مِنْ هَاذًا،

<sup>(</sup>١) هُوَ الْإِمَامُ الْغَزَ الْيُّ (ت: ٥٠٥هـ).

<sup>(</sup>۲) في (ط): «الترجح».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٣/ ٢٢) فِي (الفِتَنِ) بَابُ «قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا»» وَفِي (الأَدَبِ) بَابُ «مَا يُنْهَىٰ عَنِ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ». وَمُسْلِمٌ رقم (٦٤) في (الإِيْمَانِ) بَابُ «قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ». وَالتِّرْمِذِيُّ رقم (٢٦٣٦) في بَابُ «قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ». وَالتِّرْمِذِيُّ رقم (٢٦٣٦) في (الإِيْمَانِ)، وَالنَّسَائِيُّ فِي المُجْتَبَىٰ (٧/ ١٢٢)، في (تَحْرِيْمِ الدَّمِ) من حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ». عن هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

ثُمَّ إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَتُمْ هَاذَا، أَفَيَحِلُّ لِي وَلِمِثْلِي مِمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّةَ هَاذَا القَوْلِ أَنْ يَقُوْلَ بِهِ؟ وَهَلْ فَرَضَ الجَاهِل بِشَيءٍ إِلاَّ السُّكُوْتُ عَنْهُ؟ فَأَنَا مَا أَنْكَرْتُ هَاذَا إِلاَّ عَلَىٰ الجَاهِل بهِ.

أَمَّا مَنْ قَدِاطَّلَعَ عَلَىٰ الأَسْرَارِ، وَعَلِمَ مَا يَفْعَلُهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ جَلِيَّتِهِ فَمَا أَنْكَرَتُ عَلَيْهِ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْمُرَنِي أَنْ أَقُولَ بِمَقَالَتِي مَعَ جَهْلِي بِمَا قَدْ عَلِمَهُ، لَكِنْ إِذَا اعْتَقَدْتُمْ هَلذَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْكُمْ آثَارُ العَمَلِ بِهِ فِي عَلِمَهُ، لَكِنْ إِذَا اعْتَقَدْتُمْ هَلذَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْكُمْ آثَارُ العَمَلِ بِهِ فِي تَرْكِ مُصَادَقَتِهِمْ، وَمُوادَّتِهِمْ وَزِيَارِتِهِمْ، وَأَنْ لاَ تَعْتَقِدُوا صِحَةً وِلاَيَتِهِمْ، وَلاَ قَبُولُ كِتَابِ حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِهِمْ، وَلاَ مِنْ وَلاَ مُنْ وَلاَ مَنْ وَلاَ مَنْ وَلاَ مَنْ وَلاَ مَنْ مَنْ مُؤْنَ أَنَّ مُ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَعْ مَنْ مُؤْنَ أَنَّ مُ تَعْلَمُونَ أَنَّ وَاللهُ مُؤْنَ أَنَّ مَا وِلاَيْتُهُمْ إِنَّمَا وِلاَ يَتُهُمُ مِنْ حُكَامِهِمْ، وَلاَ مِنْ وَلاَهُ أَحَدٌ مِنهُمْ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَا وَلاَيْتُهُمْ إِنَّمَا وِلاَيَتُهُمْ مِنْ حُكَامِهِمْ، وَلاَ مُؤْمَا وَلاَهُمْ أَحَدٌ مِنهُمْ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَا وَلاَيْتُهُمْ إِنَّمَا وِلاَيَتُهُمْ مِنْ قَبَلِ أَحَدِدُ مُعَاتِهِمْ.

وَأَمَّا قُو لُكَ \_ بِسَعَادَتِكَ \_: «أَنْظُرْ كَيْفَ تَتَلاَفَىٰ هَاذِهِ الهَفُوةَ، وَتُزِيْلُ تَكْدِيْرَ الصَّفُوةِ» فَإِنْ قَنِع مِنِّي بِالسُّكُونِ فَهُو مَذْهَبِي وَسَبِيْلِي، وَعَلَيْهِ تَعُويُلِي. وَقَدْ ذَكَرْتُ عَلَيْهِ دَلِيْلِي، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ مِنِّي إِلاَّ أَنْ أَقُولُ مَا لاَ أَعْلَمُ، وَأَسْلُكَ وَقَدْ ذَكَرْتُ عَلَيْهِ مَنْوُهِ مَا فِيهِ عِثَارِي، السَّبِيْلُ الَّذِي غَيْرُهُ أَسَدُّ وَأَسْلَمُ، وَأَخْلَعَ عِذَارِي فِي سُلُونِ مَافِيهِ عِثَارِي، السَّبِيْلُ النَّذِي غَيْرُهُ أَسَدُّ وَأَسْلَمُ، وَأَخْلَعَ عِذَارِي فِي سُلُونِ مَافِيهِ عِثَارِي، وَيُسْخِطُ عَلَيَ البَارِي، فَفِي هَلْذَا التَّلَافِي تَلاَفِي، وَتَكْدِيْرِ صَافِي أَوْ صَافِي، لاَ يَرْضَاهُ لِي الأَخُ المُصَافِي، وَلاَ مَنْ سَعَىٰ فِي إِسْعَافِي، وَمَا أَتَابِعُهُ وَلَوْ أَنَّهُ بِشُرُّ الحَافِي، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَاعْلَمْ أَيُّهَا الأَخُ النَّاصِحُ أَنْكَ وَمَا أَتَابِعُهُ وَلَوْ أَنَّهُ بِشُرُ الحَافِي، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَاعْلَمْ أَيُّهَا الأَخُ النَّامِحُ أَنْكَ وَمَا أَتَابِعُهُ وَلَوْ أَنَّهُ بِشُرُّ الحَافِي، وَلاَ عَنْ مَا أَتَابِعُهُ وَلَوْ أَنَّهُ بِشُرُ الحَافِي . إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَاعْلَمْ أَيُّهَا الأَخُ النَّاصِحُ أَنْكُ وَمَا أَتَالِكُ مَا عَلَىٰ رَبِّكَ، وَمَسْمُولُ عَنْ مَقَالَتِكَ هَائِقُ مِنْكَ فِي الجَوَابِ بِتَقْلِيْدِ بَعْضِ الأَصْحَابِ، وَلاَ يُخَلِّمُ لَكُ إِنْ فَي الجَوَابِ بِتَقْلِيْدِ بَعْضِ الأَصْحَابِ، وَلاَ يُخَلِّمُ لَلْ يُخَلِّمُ لَا يُحَدِّلُ المَعْلَىٰ الأَعْ عَلَىٰ الجَوَابِ بِتَقْلِيْدِ بَعْضِ الأَصْحَابِ، وَلاَ يُخْتِهَ المَعْوَابِ بِتَقْلِيْدِ بَعْضِ الأَصْحَابِ، وَلاَ يُخْتَلُولُ مَا لَمُسْأَلَةً عَوْلَكُ المَعْ فَي المَحْوَابِ بِتَقْلِيْدِ بَعْضِ الأَصْعَالِي وَلاَ يُحْتَلَمُ لَا عَنْ الْمَعْوَلِ الْعَلْمُ اللْعُولُ اللْعُولُ اللْعَلْمُ الْعُولُ اللْعُلْمُ اللْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الأَصْحَابَ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الكُفَّارِ، وَلاَزِمٌ هَانَا الخُلُوْدِ فِي النَّارِ، فَإِنَّ هَانَا الخُلُوْدِ فِي النَّارِ، فَإِنَّ هَانَا الكَلاَمَ مَدْخُولٌ، وَجَوَابٌ غَيْرُ مَقْبُولٌ. إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَإِنَّ هَاللَّهُ عَلَىٰ مَاهُو صَانِعٌ أَظُهَرُكُمْ اللهُ عَلَىٰ غَيْبِهِ، وَبَرَّأَكُمْ مِنَ الجَهْلِ وَعَيْبِهِ، وَأَطْلَعَكُمْ عَلَىٰ مَاهُو صَانِعٌ بِخَلْقِهِ، فَنَحْنُ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ، قَدْ قَنِعْنَا بِقَوْلِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَسُلُو لِ سَبِيلِهِ، وَلَمْ نَتَجَاسَرْ عَلَىٰ أَنْ نَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدِي اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلاَ تَحْمِلُوا قُورِّكُمْ عَلَىٰ وَلَمْ نَتَعَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَسُلُوا قُورِّكُمْ عَلَىٰ ضَعْفِنَا، وَلاَ عِلْمِكُمْ عَلَىٰ جَهْلِنَا، وَهِيَ رِسَالَةٌ طَوِيْلَةٌ، لَخَصَتْ مِنْهَا هَاذَا القَدْرَ.

أَخَذَ العِلْمَ عَنِ الشَّيْخِ فَخْرِ الدِّيْنِ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ وَلَدُهُ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُ الغَنِيِّ خَطِيْبُ «حَرَّانَ» وَابْنُ عَمِّهِ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّيْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ (١) ، وَسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ وَالحُقَّاظِ ، مِنْهُمْ ابْنُ نُقْطَة ، وَابْنُ النَّجَارِ ، وَسِبْطُ ابْنِ لَخَقْ كَثِيْرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ وَالحُقَّاظِ ، مِنْهُمْ ابْنُ نُقْطَة ، وَابْنُ النَّجَارِ ، وَسِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ ، وَابْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ ، وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَلِ بْنِ مَحْفُوظِ الرَّسْعَنِيُ ، وَابْنُ حَمْدَانَ الفَقِيْهُ ، وَالأَبْرَقُوهِ فِي (٢) .

وَلَهُ شِعْرٌ كَثِيْرٌ حَسَنٌ ، قَرَأْتُ بِخَطِّ وَلَدِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الغَنِيِّ قَالَ: أَنْشَدَنِي الوَالِدُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لِنَفْسِهِ: (٣)

أَتَتْ رِحْلَتِي وَأَتَانِي المَسِيْرُ وَزَادِي مِنَ النُّسْكِ نَزْرٌ حَقِيْرُ وَقَلْبِي عَلَىٰ جَمَرَاتِ الأَسَىٰ مِنَ الخَوْفِ مِنْ خَالِقِي مُسْتَطِيْرُ وَقَلْبِي عَلَىٰ جَمَرَاتِ الأَسَىٰ مِنَ الخَوْفِ مِنْ خَالِقِي مُسْتَطِيْرُ وَكَلْبِي عَلَىٰ جَمَرَاتِ الأَسَىٰ وَعَلَيْهَا غَزِيْرُ وَكَلْبِهَا غَزِيْرُ

<sup>(</sup>١) هو ابنُ أَخِيْهِ لاَ ابنُ عَمِّهِ؟! فَهُو عَبْدُ السَّلام بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الخَضِرِ، والمُتَرْجَمُ مُحَمَّدُ بنُ الخِضْرِ.

<sup>(</sup>٢) نُسْخَتِي مِنْ مُعْجَمِ الأَبْرَقُوهِيِّ مَخْرُوْمَةُ الطَّرَفَيْنِ سَقَطَ مِنها أَغْلَبُ أَسْمَاء المُحَمَّدِيْن في أَوَّلها.

<sup>(</sup>٣) عَنِ المُؤَلِّفِ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

وَلَمْ يَبْقَ مِنْ ذَاكَ إِلاَّ اليَسِيْرُ

بِشَخْصِي وَنَاهِيْكَ ذَاكَ السَّريْرُ

عُلُوْمًا لِجَنْبَيْهِ مِنْهَا صَرِيْرُ

مَضَىٰ عُمُري وَانْقَضَتْ مُدَّتِي كَأَنِّي بِكُمْ حَامِلِيْنَ السَّرِيْرَ تُقِلُّونَهُ شَرْجَعًا(١) مُثْقَلًا إِلَىٰ مَنْزِلٍ لَيْسَ فِي رَبْعِهِ سِوىٰ عَمَلِ صَالِح بِالتُّفَىٰ

أَنِيسٌ لِسَاكِنِهِ أَوْ نَصِيْرُ فَنِعْمَ الأَنِيْسُ وَنِعْمَ الخَفِيْرُ

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: أَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ بـ (بَغْدَادَ): (٢)

تَؤُوْلُ إِلَىٰ نَقْصِ وَتُفْضِي إِلَىٰ ضَعْفِ وَلَاكِنْ صُرُوْفُ الدَّهْرِ صَرْفًا علَىٰ صَرْفِ وَكَيْدُ حَسُورِدِ لِلْعَدَاوَةِ لاَ يُخْفِي لُوْع يَجِلُّ الخَطْبُ فِيْهِ عَن الوَصْفِ وَوَاجِدَةٌ مِنْهَا لِهَدِّ القُوكِي تَكْفِي كَمَا البَدْرِفِي النُّقْصَانِ مِنْ لَيْلَةِ النُّصْفِ تَضَاعِيْفِهَا ضَعْفًا يَزِيْدُ عَلَىٰ ضَعْفِ وَأَصْبَحْتُ شِبْهًا بِالِهِلَالِ صَبِيْحَةَ الثَّهِ لَلْ شِيْنَ أَخْفَاهُ المُحَاقُ عَلَىٰ الطَّرْفِ

أَرَىٰ خَلْوَتِي فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ وَمَاذَاكَ مِنْ كُرِّ اللَّيَالِي وَمَرِّهَا فِرَاقٌ وَهَجْرٌ وَاخْتِرَامُ مَنِيَّةٍ وَدَاءٌ دَخِيْلٌ فِي الفُؤَادِ مُقَلْقِلُ الضُّد وَعِشْرَةُ أَبْنَاءِ الزَّمَانِ وَمَكُرُهمْ بُلِيْتُ بِهَا مُنْذُ ارْتَقَيْتُ ذُرَىٰ العُلَىٰ وَمَا بَرِحَتْ تَتْرَىٰ إِلَىٰ أَنْ بَلِيْتُ مِنْ

تُوفِّقي \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ يَوْمَ الخَمِيْسِ عَاشِرَ صَفَرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بـ «حَرَّانَ». كَذَا ذَكَرَهُ وَلَدُهُ عَبْدُ الغَنِيِّ. وَقَالَ كَثِيْرٌ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ: إِنَّهُ تُوفِّي لَيْلَةَ حَادِي عَشَرَ صَفَرِ. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ وَلَدِهِ: لَمَّا مَاتَ الوَالِدُ كَانَ فِي الصَّلاةِ ؟

الشَّرْجَعُ: السَّرِيْرُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ المَيِّتُ.

<sup>(</sup>٢) عِنِ المُؤلِّفِ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

لْأَنِّي ذَكَّرْتُهُ بِصَلَاةِ العَصْرِ، وَأَخَذْتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي، فَكَبَّرَ وَجَعَلَ يُحَرِّكُ حَاجِبَهُ وَشَفَتَيْهِ بِالصَّلَاةِ حَتَّىٰ شَخَصَ بَصَرُهُ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَقَدْ ذَكَرَ وَلَدُهُ لَهُ مَنَامَاتٌ صَالِحَةٌ رُئِيَتْ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَهِي كَثِيْرَةٌ جِدًّا، جَمَعَهَا فِي «جُزْءٍ». مِنْهَا: أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَىٰ وَالِدَهُ الشَّيْخُ فَخُرُ الدِّيْنِ جِدِلًا، جَمَعَهَا فِي «جُزْءٍ». مِنْهَا: أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَىٰ وَالِدَهُ الشَّيْخُ فَخُرُ الدِّيْنِ جَالِسًا عَلَىٰ تَخْتِ عَالٍ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ جَمِيْلَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَيِّدِي مَا هَلْذَا؟ فَقَرَأً: (١) ﴿ مُتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلأَزْآبِكِ ﴾ وَرَآهُ آخِرُ فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِك؟ قَالَ: فَقَرَأً: (١) ﴿ مُتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلأَزْآبِكِ ﴾ وَرَآهُ آخِرُ فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِك؟ قَالَ: غَفَرَ لِي. وَرَأَىٰ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي مَنَامِهِ جَمَاعَةٌ مَعَهُمْ سُيُوفْ وَسِلاحٌ وَرِوَايَاتٌ، فَشَرَلُوا عَنْ حَالِهِمْ، فَقَالُوا: السُّلْطَانُ يَرْكَبُ وَنَحْنُ فِي انْتِظَارِهِ، فَقِيْلَ لَهُمْ: مَنِ السُّلْطَانُ؟ قَالُوا: الشَّيخُ الفَحْرُ.

قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي ابْنَةُ عَمِّ وَالِدِي - وَكَانَتْ صَالِحَةً - قَالَتْ: رَأَيْتُ بَعدَ مَوْتِ الشَّيْخِ فِي مَنَامِي، كَأْنِي أَسْمَعُ صَوْتَ ضَجَّةٍ مِنَ السَّمَاءِ، فَقُلْتُ لِمَنْ عِنْدِي: مَاهَلْذَا الصَّوْتُ وَالضَّجَّةُ؟ قَالَ: هَلْذَا ضَجِيْجُ المَلاَئِكَةِ لأَجْلِ انْقِطَاعِ عِنْدِي: مَاهَلْذَا الصَّوْتُ وَالضَّجَّةُ؟ قَالَ: هَلْذَا ضَجِيْجُ المَلاَئِكَةِ لأَجْلِ انْقِطَاعِ التَّفْسِيْرِ وَتَعَطُّلِهِ بِالجَامِعِ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّيْخِ، وَرَآهُ رَجُلٌ آخَرُ لَيْلَةَ وَفَاتِهِ، وَهُو عَلَيْ التَّفْسِيْرِ وَتَعَطُّلِهِ بِالجَامِعِ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّيْخِ، وَرَآهُ رَجُلٌ آخَرُ لَيْلَةَ وَفَاتِهِ، وَهُو عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ جَمِيْلَةٌ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا قَدْ مِتَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ لَهُ: أَمَا قَدْ مِتَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَللْكِنْ أَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ فِي الأَحْيَاءِ. وَرَآهُ آخَرُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ جَمِيْلَةٌ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا قَدْ مِتَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: مَاذَا لَقِيْتَ مِنْ رَبِّكَ؟ قَالَ: وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: كَمْ قَالَ: فَالَا الْقَالَ: كَمْ قَالَ: فَالْ الْعَلْمُ الْعَلْدُ فَالَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْدُةُ الْعَالَةُ لَا عَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَالَةُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ١٣.

 <sup>(</sup>٢) الحَالُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَالأَكْثَرُ التَّذْكِيْرُ، وَمِنَ التَّأْنِيْثِ فَوْلُ الشَّاعِرِ:
 \* عَلَىٰ حَالَةٍ لَوْ أَنَّ في القَوْمِ حَاتِمًا \*

نَنْتَظِرُكَ؟ كَمْ نَنْتَظِرُكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا وَاللهِ مُشْتَاقٌ، أَنَا وَاللهِ مُشْتَاقٌ. قَالَ الرَّائِي: فَأَخَذَنِي شِبْهُ الطَّرَبِ. وَانْزَعَجَ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّىٰ عَلِمَتْ بِذَلِكَ زَوْجَتُهُ. وَرَأَىٰ رَجُلٌ بَعْضَ المَوْتَىٰ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ، وَعَنْ أَقَارِبِهِ؟ فَقَالَ: اللَّيْلَةَ يَنْزِلُ الفَحْرُ عِنْدَهُمْ مِنْ عِنْدِ الحَقِّ، وَكُلُّ لَيْلَةِ جُمُعَةِ يَنْزِلُ إليهِمْ، وَيَجْتَمِعُونَ إليهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَىٰ هَلذَا المَنَام مِرَارًا.

ورَأَىٰ رَجُلُ الشَّيْخَ الفَخْرَ فِي نَوْمِهِ، وَقَدْ صَعَدَ إِلَىٰ مِنْبَرِ جَامِعِ «حَرَّانَ» وَمَعَهُ مُصْحَفٌ فَفَتَحَهُ وَوَقَفَ، وَالنَّبِيُ ﷺ فَوْقَهُ عَلَىٰ المِنْبَرِ يَقْرَأُ مِنْ ذَٰلِكَ المُصْحَفِ.

وَرَأَىٰ آخَرُ الشَّيْخَ الفَخْرَ مَعَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُمَا يَتَسَايَرَانِ، وَكَانَ هَلْذَا الرَّائِي قَدْ رَأَىٰ فِي حَيَاةِ الشَّيْخِ رَجُلاً مِنَ الصَّالِحِيْنَ يَقُوْلُ لَهُ فِي نَوْمِهِ: هُرَّ إِلَىٰ الشَّيْخِ الفَحْرِ، وَخُذْ لَكَ مِنْهُ عَهْدًا أَنْ يَشْفَعَ فِيْكَ غَدًا، فَإِنَّهُ قَدْ أُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ فِي كَذَا وَكَذَا.

وَرَأَىٰ آخَرُ الشَّيْخُ الفَخْرَ فِي المَنَامِ، وَيَدُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ آخَرَ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَىٰ الفَخْرِ، وَقُلْتُ لَهُ: يَاسَيِّدِي مَنْ هَلْذَا الَّذِي يَدُهُ فِي يَدِكَ؟ فَقَالَ: هَلَذَا المُونَقَّ لللَّهُ الدِّمَشْقِيُّ المَقْدِسِيُّ، فَقُلْتُ: وَإِلَىٰ أَيْنَ تَرُوْحُونَ؟ قَالَ: نَرُوْحُ فَيْدِ مَيْاةً بْنَ قَيْسِ (١) وَابْنَاهُ نُفْتِيْهِمْ فِي قَضِيَّةٍ. قَالَ: فَدَخَلُوا مَسْجِدًا، فَرَأَيْتُ فِيْهِ حَيَاةً بْنَ قَيْسٍ (١) وَابْنَاهُ فِي غَرْبِيِّ المَسْجِدِ، وَالشَّيْخُ الفَحْرُ شَرْقِيَّ المِحْرَابِ، وَالشَّيْخُ المُوفَقَى غَرْبِيَّهُ، وَهُمَا فَوْقَ تَحْتٍ، وَعَلَيْهِمَا خُلْعَتَانِ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُمَا قَطُّ، وَبَيْنَ أَيْدِيْهِمَا وَهُمَا فَوْقَ تَحْتٍ، وَعَلَيْهِمَا خُلْعَتَانِ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُمَا قَطُّ، وَبَيْنَ أَيْدِيْهِمَا

<sup>(</sup>١) المُتوَفَّىٰ سَنَةَ (٨١هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ. وَأَمَّا إِبْنَاهُ؛ فَأَعْرِفُ ابْنَهُ عُمَرَ بن حَيَاةٍ، ولاَ أَعْرِفُ الآخَرَ.

شَيْءٌ مَطْرُوْحٌ، ثُمَّ قَامَ الشَّيْخُ الفَخْرُ يُفَرِّقُ مِنْهُ عَلَىٰ الحَاضِرِيْنَ، كَمَا يُفْعَلُ فِي المِلاَكِ، قَالَ الرَّائِي: فَقُلْتُ لِلْشَيْخِ الفَخْرِ: يَا سَيِّدِي أَخْبِرْنِي المَوْتُ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ الرَّائِي: فَقُلْتُ لِلْشَيْخِ الفَخْرِ: يَا سَيِّدِي أَخْبِرْنِي المَوْتُ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: وَاللهِ المَوْتُ وَقْتَ حُضُوْرِهِ صَعْبُ شَدِيْدٌ، وَبَعْدَ المَوْتِ كُلُّهُ هَيِّنٌ، ثُمَّ قَالَ لِي: الصَّلَاةُ يَا عَبْدَاللهِ، مَا شَيءٌ أَفْضَلُ مِنْهَا، فَمَنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا وَحَافَظَ عَلَىٰ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ مَا يَلْقَىٰ إِلاَّ الخَيْرَ الكَثِيْرَ.

وَرَأَىٰ رَجُلُ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ جِبْرِيْلُ، وَهُمَا جَالِسَانِ فِي مَوْضِع بِـ «حَرَّانَ» فَسَأَلَ الرَّائِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: مَا سَبَبُ حُضُوْرِ كُمْ فِي هَـٰذَا المَوْضِعِ؟ فَمَدَّ يَدَهُ وَأَشَارَ إِلَىٰ نَحْوِ بَابِ دَارِ الشَّيْخِ الفَحْرِ، وَقَالَ: الفَحْرُ قَدْ مَاتَ. فَمَدَّ يَدَهُ وَأَشَارَ إِلَىٰ نَحْوِ بَابِ دَارِ الشَّيْخِ الفَحْرِ، وَقَالَ: الفَحْرُ قَدْ مَاتَ. قَالَ: فَمَاتَ الشَّيْخُ الفَحْرُ فِي الجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ - وَكَانَ فِيْهِ دِيْنٌ وَصَلاَحٌ - قَالَ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ قَائِلاً يَقُولُ: الشَّيْخُ الفَخْرُ كَانَ صَادِقًا مَعَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: الشَّيْخُ الفَخْرُ كَانَ صَادِقًا مَعَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: الشَّيْخُ الفَخْرُ كَانَ صَادِقًا مَعَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: الشَّيْخُ الفَخْرُ كَانَ مِنَ الصِّدِّقِيْنَ، قَالَ: وَبعْدُ رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ إِلَىٰ الجَامِعِ، فَإِذَا الشَّيْخُ عَلَىٰ الكُرْسِيِّ يَتَكَلَّمُ، وَهُوَ يُرَدِّدُ هَاذِهِ الأَبْيَاتِ: (١)

طُوبَىٰ لِعَبْدٍ أَحَبَّ مَوْلاَهُ إِذَا خَلاَ فِي الظَّلاَمِ نَاجَاهُ قَدْ تَغَشَّاهُ قَدْ تَغَشَّاهُ تَدُكَشَفَ الحُجْبَ عَنْ بَوَاطِنِهِ فَنُوْرُ مَوْلاَهُ قَدْ تَغَشَّاهُ يَقُونُ يَا غَايَتِي وَيَا أَمَلِي مَاخَابَ عَبْدٌ تَكُونُ مَوْلاَهُ يَقُونُ مَوْلاَهُ

وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ فِي مَجَالِسِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ يُرَدِّدُهَا كَثِيْرًا فِي كَلَامِهِ فِي الوَعْظِ، قَالَ: فَطَرِبْتُ لِسَمَاع صَوْتِهِ فِي المَنَامِ.

<sup>(</sup>١) عَنِ المُؤلِّفِ فِي «المَنْهَجِ الأَحمَد».

قَالَ: وَحَدَّثِنِي رَجُلٌ - سَمَّاهُ -عَنْ زَوْجَتِهِ: أَنَهَا رَأَتْ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ فِي الْمَنَامِ كَأَنَهَا فِي مَوْضِعِ فِيه رِيَاضٌ وَخُضْرَةٌ، وَقَوْمٌ يَبْنُونَ فِيه قَصْرًا عَالِيًا، وَبِقُرْبِهِ فِي الْمَنَامِ كَأَنَهَا فِي مَوْضِعِ فِيه رِيَاضٌ وَخُضْرَةٌ، وَقَوْمٌ يَبْنُونَ فِيه قَصْرًا عَالِيًا، وَبِقُرْبِ القَصْرِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ، وَوُلاَبٌ يَدُورُ، وَامْرَأَتَانِ قَائِمَتَانِ بِقُرْبِ القَصْرِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَفَهِمْتُ أَنَّهُمَا مِنَ الحُورِ العِيْنِ، فَسَأَلْتُ: لِمَنْ هَلْذَا القَصْرُ الَّذِي قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ لَهُ بَابًا مَفْتُو حًا، ثُمَّ رَأَيْتُ لَهُ بَابًا مَفْتُو عَاه القَصْرِ قَدْ فُتِحَ لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ قَبْلَ وَفَاةِ الشَّيْخِ بِشَهْرٍ ذَٰلِكَ القَصْرِ قَدْ فُتِحَ لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ قَبْلَ وَفَاةِ الشَّيْخِ بِشَهْرٍ ذَٰلِكَ القَصْرِ قَدْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ، وَالحُورُ يَتَنَانِ عِنْدَ بَابِهِ. فَقَالَتْ: مَنْ يُرِيْدُ يَجِيءُ إِلَىٰ هَلَا القَصْرِ؟ لَقَالُوا: الفَخْرُ صَاحِبُهُ.

قَالَ: وَحَدَّثِنِي رَجُلُ وَذَكَرَ عَنْهُ دِيْنَا وَخَيْرًا وَقَالَ: رَأَيْتُ الشَّيْخَ وَكَأَلَهُ فِي مَسْجِدِهِ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ رُكْنِ مُحَرَابِهِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ فِي عَقْدِ خَتْمَةٍ، فَي مَسْجِدِهِ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ رُكْنِ مُحَرَابِهِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ فِي عَقْدِ خَتْمَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ قُلْتُ لِلْشَّيْخِ: بِاللهِ يَا سَيِّدِي، هَلْ رَأَيْتَ الله؟ قَالَ: إِيْ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ قُلْتُ لِلْشَّيْخِ: بِاللهِ يَا سَيِّدِي، هَلْ رَأَيْتَ الله؟ قَالَ: إِيْ وَاللهِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَنَحْنُ أَيْشِ تَقُونُ فِيْنَا؟ قَالَ: أَنْتُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا.

قَالَ: وَحَدَّثِنِي أَبُوالحَسَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ البَقَّشِ النَّجَارِ (١) \_ وَكَانَ يُلاَزِمُ الشَّيْخَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي المَنَامِ عَلَىٰ يُلاَزِمُ الشَّيْخَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي المَنَامِ عَلَىٰ كُرْسِيِّ يَعِظُ، وَتَحْتَهُ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ كَثِيْرٌ، فَسَمِعْتُهُ يُنْشِدُ (٢):

تَجَلَّىٰ الحَبِیْبُ لأَحْبَابِهِ فَطُوْبَیٰ لِمَنْ كَانَ یُعْنَیٰ بِهِ فَلُوْبَیٰ لِمَنْ كَانَ یُعْنَیٰ بِهِ فَلَمَّا تَجَلَّیٰ لَهُمْ كَبَّرُوا وَخَرُّوا سُجُودًا عَلَیٰ بَابِهِ

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفُ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٢) عَنِ المُؤلِّفِ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

وَالمَنَامَاتُ الصَّالِحَةُ لَهُ كَثِيْرَةٌ، رَحِمَهُ اللهُ.

وَذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعْنَىٰ «تَيْمِيَّة» فَذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ حَجَّ عَلَىٰ دَرْبِ «تَيْمَاءَ»(١) فَرَأَىٰ هُنَاكَ جُويْرِيَةً قَدْ خَرَجَتْ مِنْ خِبَائِهَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ وَضَعَتْ جَارِيَةً فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: يَا تَيْمِيَّةُ، كَأَنَّهُ يُشْبِهُهَا بِتِلْكَ الجُويْرِيَّةِ، فَلُقِّبَتْ بِذَلِكَ. قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: ذَكَرَ لَنَا أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدًا كَانَتْ أُمُّهُ تُسَمَّىٰ تَيْمِيَّةَ، وَكَانَتْ وَاعِظَةً.

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي القَاسِم بْنِ تَيْمِيَّةَ الخَطِيْبُ.

(ح) قَالَ الْأَنْصَارِيُّ (أَنَا) إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كَامِلِ المَقْدِسِيُّ - حُضُورًا - (أَنَا) الإِمَامُ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْبَطِّيِّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ البَطِّيِّ بْنِ البَطِّيِّ بْنِ البَطِّيِّ وَلَا : (أَنَا) أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالبَاقِي بنِ البَطِّيِّ بْنِ البَطِّيِّ (أَنَا) أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالبَاقِي بنِ البَطِّيِّ (أَنَا) أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالبَاقِي بنِ البَطِّيِّ (أَنَا) أَبُوالفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالبَاقِي بنِ البَطِّيِّ (أَنَا) أَبُوالخَطَّابِ نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بنِ البَطِّيِّ .

(ح) قَالَ ابْنُ عَبْدِالدَّائِمِ: وَأَنْبَأْنَاهُ عَالِيًا خَطِيْبُ الْمَوْصِلِ أَبُوالْفَضْلِ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالقَاهِرِ \_ إِجَازَةً \_ (أَنَا) بْنُ البَطِّيِّ، (أَنَا) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ زِكَرِيًا البَيِّعُ، (ثَنَا) الحُسَيْنُ بْنُ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ، (ثَنَا) يَحْيَىٰ بْنُ إِسْحَلْقَ (ثَنَا) إلْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، (ثَنَا) يَحْيَىٰ بْنُ إِسْحَلْقَ (ثَنَا) إلْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، (ثَنَا) يَحْيَىٰ بْنُ إِسْحَلْقَ (ثَنَا) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ

<sup>(</sup>١) مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٧٨).

ابْنِ يَزِيْدَ الخَطْمِيِّ قَالَ<sup>(١)</sup> «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَدَّعَ الجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا وَدَّعَ الجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ».

٣٠٥ عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الزَّيْتُونِيُّ البَوَازِيْجِيُ، (٣) بَهُ مُحَمَّدِ، (٣) هَاكَذَا نَسَبَهُ ابْنُ السَّاعِي وَغَيْرُهُ. وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: عَبْدُاللهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الفَرَجِ ابْنُ السَّاعِي وَغَيْرُهُ. وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: عَبْدُاللهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَلْفَاخِرِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ النَّايْتُونِيُّ البَوَازِيْجِيُّ. سَمِعَ مِنَ الحَافِظِ مَعْمَرُ بْنُ الفَاخِرِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ النَّايْتُونِيُّ البَوَازِيْجِيُّ. سَمِعَ مِنَ الحَافِظِ مَعْمَرُ بْنُ الفَاخِرِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ ثَابِتِ (٤٠) بْنِ بُنْدَارٍ، وَأَبِي عَلِيٍّ بنِ الرَّحْبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ هَاذَا مَا ذَكَرَهُ.

وَقَالَ أَبُوأَحْمَدَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي الجَيْشِ فِي ذِكْرِ «شُيُوْخِهِ بِالإِجَازَةِ»: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ الزَّيْتُوْنِيُّ البَوَازِيْجِيُّ ، سَمِعَ «مَشْيَخَةِ شُهْدَةَ» عَلَيْهَا ، وَكَذَا وَجَدْتُ اسْمَهُ فِي طَبَقَةِ سَمَاعِهِ «جُزْءِ ابْنِ عَرَفَةَ» عَلَىٰ ابْنِ كُلَيْبِ .

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ رَقُم (۲٦٠١) فِي (الجِهَادِ) بَابٌ «فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الوَدَاعِ»، وَابْنُ السُّنِّيِّ فِي عَمْلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (١٦١) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْن يَزِيْدَ الأَنْصَارِيِّ الخَطْمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «البَوَازيحي» بِالحَاءِ المُهْمَلَة فِي المَوَاضِعِ كُلِّهَا، وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «البَوَازِيْجِ» بَعْدَ الزَّايْ يَاءٌ سَاكِنَةٌ وَجِيمٌ، بَلَدٌ قُرْبَ «تَكْرِيْتَ»... يُقَالُ لَهَا: «بَوَازِيْجَ المَلِكِ» مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) ٣٠٥ أَبُومُحَمَّدِ البَوَازِيْجِيُّ: (؟ - ٦٢٢ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢١)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٢٠/٢) وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٧٧)، وَمُخْتَصِرِهِ «الدُّرَّالمُنَظَّدِ» (١/ ٣٥٣). وَيَرَاجِعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٤٢)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (١١٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٠٣) (٧/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «نَابِت» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ السَّاعِي: كَانَ مُقِيْمًا بِرِبَاطِ مَحْمُوْدِ النَّعَّالِ، شَيْخٌ، خَيِّرٌ، مُسِنُّ، صَالِحٌ، صَاحِبُ سَنَدِ<sup>(١)</sup> وَرِوَايَةٍ، أَنْشَدَنِي مِنْ حِفْظِهِ:

ضَيِّقِ العُذْرَفِي الضَّرَاعَةِ أَنَّا لَوْ قَنِعْنَا بِقَسْمِنَا لَكَفَانَا مَا لَنَا نَعْبُدُ العِبَادَ إِذَا كَا لَنَ إِلَىٰ اللهِ فَقُرُنَا وَغِنَانَا

وَذَكَرَ الحَافِظُ عُمَرُ بْنُ الحَاجِبِ، فِي «مُعْجَمِهِ» فِي تَرْجَمَةِ الحَافِظِ أَبِي القَاسِمِ الصَّرِيْفِيْنِيِّ (٢)، مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ تَفَقَّهَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بْنِ أَحْمَدَ البَوَازِيْجِيِّ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ النَّاصِحِ ابْنِ الحَنْبَلِيِّ: السَّيِّدُ البَوَازِيْجِيُّ، كَانَ دَخَلَ «بَغْدَادَ» قَبْلَ قُدُوْمِي إِلَيْهَا بِسَنَتَيْنِ. وَسَمِعَ دَرْسَ الشَّيْخِ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ، وَصَحِبَهُ، وَحَدَمَهُ وَكَانَ بِهِ بَغْدَادَ» وَسَافَرَ إِلَىٰ «البَوَازِيْجِ» ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ «وَحَدَمَهُ وَكَانَ بِهِ بَغْدَادَ» وَكَانَ يُخِلُّ بِعَيْنِهِ، وَلاَ يُخِلُّ بِدَيْنِهِ (٣). «بَغْدَادَ» وَكَانَ يُخِلُّ بِعَيْنِهِ، وَلاَ يُخِلُّ بِدَيْنِهِ (٣).

قُلْتُ: غَالِبُ ظَنِّي: أَنَّهُ (٤) هَـٰذَا.

<sup>(</sup>١) في (ط): «سُنَّةٍ» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ.

<sup>(</sup>Y) الصَّرِيْفِيْنِيُّ الَّذِي مِنَ الأَصْحَابِ هُوَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الأَزْهَرِ (ت: ٦٤١هـ) ذَكَرَهُ المُوَّلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، لَلْكِنَّهُ «أَبُو إِسْحَاقَ» لاَ «أَبُو القَاسِمِ» ولاَ شَكَّ أَنَّهُ هُوَ المَقْصُودُ لاَ غَيْرُهُ ؛ وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّهُ تَفَقَّهَ عَلَىٰ البَوَازِيْجِيِّ هَلْذَا، وَنَقَلَ فِي أَخْبَارِهِ عَنْ «مُعْجَم ابنِ الحَاجِب».

 <sup>(</sup>٣) لم يَذْكُرُهُ صَلاحُ الدِّيْنِ الصَّفَدِيُّ فِي كِتَابِهِ «الشُّعُوْرِ بالعُوْرِ» و لاَ اسْتَدْرَكَهُ مُحَقَّقُهُ الدُّكتور
 عَبْدالرَّزَّاقِ مَعَ مَا اسْتَدْرَكَ عَلَىٰ الكِتَابِ؟!

<sup>(</sup>٤) في (أ): «أَنَّ».

تُونُفِّي عَبْدُ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ البَوَ ازِيْحِيُّ يَوْمَ الجُمْعَةِ غُرَّةَ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ الحَلْبَةِ»(١) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

٣٠٦ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِي (٢) بْنِ مَكِّي بْنِ عَلِي بْنِ وَرْخِ الْبَغْدَادِيُ ، الفَقِيْهُ المُعَدَّلُ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ \_ وَفِي «تَارِيْخِ ابْنِ السَّاعِي» أَبُونَصْرٍ \_ بْنِ أَبِي الحَسَنِ ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَالِدِهِ (٣) . تَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ ، وَأَفْتَىٰ ، وَنَاظَرَ ، وَأَعَادَ الدَّرْسَ لَا سُتَاذِ الدَّارِ ابْنِ الجَوْزِيِّ ، وَشَهِدَ عِنْدَ الزِّنْجَانِيِّ ، وَرُتِّبَ مُشْرِفًا عَلَىٰ وُكَلاَءِ لَالشَّاعِدِ ، وَكَانَ فَقِيْهًا ، فَاضِلاً ، خَيِّرًا ، دَيِّنًا ، ثِقَةً ، خَبِيْرًا بِالمَدْهَبِ ، الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ . وَكَانَ فَقِيْهًا ، فَاضِلاً ، خَيِّرًا ، دَيِّنًا ، ثِقَةً ، خَبِيْرًا بِالمَدْهَبِ ، وَكَانَ السَّاعِي ، وَقَالَ : أَنْشَدَنِي المُعَدَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ وَرْخِزٍ ، أَنْشَدَنِي المُعَدَّلُ مُحَمَّدُ بُنُ وَرْخِزٍ ، أَنْشَدَنِي المُعَدَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ وَرْخِزٍ ، أَنْشَدَنِي المُعَدِّلُ النَّهُ ويُ : أَنْسَدَنِي المُعَدَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ وَرْخِزٍ ، أَنْشَدَنِي المُعَدَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ وَرْخِزٍ ، أَنْشَدَنِي المُعَدَّلُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَيْ الْ الْعَبَرْتِيُّ النَّوْدِيُّ :

<sup>(</sup>١) في (ط): «الحيله».

<sup>(</sup>٢) ٣٠٦ \_ أَبُوعَبُدِاللهِ ابنُ وَرْخَزِ (؟ \_ ٣٠٦هـ) :

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦١)، وَالمَقْصِدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٧٧) وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصِدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٧٧) وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٥٣)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ١٠٣) (٧/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٨٨٥هـ). وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أُسْرَتُهُ «آلَ وَرْخِزِ» في الهَامِشِ.

<sup>440</sup> ـ وَأَخُوهُ: عَبْدُاللهِ بنُ عَلِيٍّ في مُعْجَمِ الدِّمْيَاطِيِّ (١/ وَرَقَة : ٢٥٢) وَلُم يُذُكُر وَفَاتَهُ.

<sup>(3)</sup> كَذَا فِي الأُصُولِ كُلِّهَا: «الأَشْعَرِي» وَلَعَلَّهَا مُحَرَّفَةٌ عَنْ «الأَسْعَدُ بْن» فَيَكُونُ: الأَسْعَدَ ابْنَ الْعَبَرْتِيِّ النَّحْوِيِّ اللَّذِيْبَ (ت: ٥٨٩هـ) وَهُو نَحْوِيٌّ بَغْدَادِيٌّ مِنْ أَهْلِ «بَابِ الأَزَجِ» ابْنَ العَبَرْتِيِّ النَّحْوَيَّ اللَّرِيْبِ الأَزْجِ مُحَلِّةِ الحَنَابِلَةِ ، أَخَذَ النَّحْوَعَنِ ابْنِ الخَشَّابِ ، وَشَرَحَ كِتَابِ «اللَّمَعِ» فِي عِلْمِ العَرَبِيَّةِ لابنِ مَحْلَةِ الحَنَابِلَةِ ، أَخَذَ النَّحْوَعَنِ ابْنِ الخَشَّابِ ، وَشَرَحَ كِتَابِ «اللَّمَعِ» فِي عِلْمِ العَرَبِيَّةِ لابنِ جَنِّي عِنْدِي مِنْهُ نُسْخَةٌ مُخْتَصَرٌ قلِيْلُ الفَائِدَةِ ، وَهُو أَدِيْبٌ ، شَاعِرٌ ، رَوَى ابْنُ الدُّبَيْثِي عَنْ

يَجْمَعُ المَرْءُ ثُمَّ يَتْرُكَ مَا يَجْ مَعُ (١) مِنْ كَسْبِهِ لِغَيرِ شَكُوْدِ
لَيْسَ يَحْظَىٰ إِلاَّ بِذِكْرِ جَمِيْلٍ أَوْ بِعِلْمٍ مِنْ بَعْدِهِ مَأْثُوْدِ
تُوفِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ العِشْرِيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَا تَةَ ،
وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ (آبَابِ حَرْبِ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٠٧ - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْمَكَارِمِ (٢) بْنِ شُكْرِ بْنِ نِعْمَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ حَسَنٍ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ أَيُّوْبِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ رَافِع، المَقْدِسِيُّ، الخَطِيْبُ، أَبُو العَبَّاسِ، خَطِيْبُ قَرْيَةِ «مَرْدَا» مِنْ عَمَلِ «نَابُلُسَ».

قَالَ الحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّيْنِ - وَمِنْ خَطَّهِ نَقَلْتُ - سَافَرَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فِي طَلَبِ العِلْمِ وَاشْتَغَلَ، وَحَصَّلَ فِي مُدَّةٍ يَسِيْرَةٍ مَا لَمْ يُحَصِّلْ غَيْرُهُ فِي مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ بِـ «بَغْدَادَ» مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَاتِيْلِ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ بِقَرْيَةِ «مَرْدَا»،

أبِي الْقَاسِمِ هِبَةِ اللهِ ابْنِ الحَسَنِ عَنِ الْعَبَرْتِيِّ مِنْ شِعْرِهِ. وَسَيَأْتِي في تَرْجَمَةِ هِبَةِ اللهِ
 الأشْقَرِ (ت: ١٣٤هـ) قَوْلُ المُؤَلِّفِ هُنَاكَ: «وَحَدَّثَ عَنِ الأَسْعَدِ العِبَرْتِي النَّحْوِيِّ
 بأبْيَاتٍ» وَفِيْهِ مَا يُرَجِّحُ مَا قُلْنَاهُ هُنَا، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «جمع».

<sup>(</sup>٢) ٣٠٧ أَبُوالعَبَّاسِ بْنُ أَبِي المَكَارِمِ المَقْدِسِيُّ (؟ - ٢٢٢ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَر الذَّيْلَ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةَ لابن نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦١)، والمَقْصَدِ الأَرْشِد (١/ ١٨٩)، وَالمَنْهَج الأَحْمَدِ (٤/ ١٧٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» والمَقْصَدِ الأَرْشِد (١/ ١٨٩)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٩٦)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٩٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٩٩) (٧/ ١٧٥).

وَبِحَبَلِ "قَاسِيُونَ". وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا الإِمَامَ عِمَادَالدِّيْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِالوَاحِدِ - غَيْرَ مَرَّةٍ - يَغْبِطُهُ بِما هُو عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الْخَيْرِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ بِمَصَالِحِ عَدِيْدَةٍ، مَنْهَا: إِقْرَاءُ القُرْآنِ، وَالقِيَامُ بِالْخَطَابَةِ وَالإِمَامَةِ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَسْجِدُ مِنْ سُرُجٍ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ، وَافْتِقَادُ الغُربَاءِ الوَارِدِيْنَ بِمَا يُصْلِحُهُمْ، وَلاَ يَتَنَاوَلُ مِنْ سُرُجٍ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ، وَافْتِقَادُ الغُربَاءِ الوَارِدِيْنَ بِمَا يُصْلِحُهُمْ، وَلاَ يَتَنَاوَلُ مِنْ سُرُجٍ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ، وَافْتِقَادُ الغُربَاءِ الوَارِدِيْنَ بِمَا يُصْلِحُهُمْ، وَلاَ يَتَنَاوَلُ مِنْ سُرُجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَافْتِقَادُ الغُربَاءِ الوَارِدِيْنَ بِمَا يُصْلِحُهُمْ، وَلاَ يَتَنَاوَلُ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ شَيْئًا، كَمَا بَلَغَنِي. ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ كَرَامَاتٍ مِنْ تَكْثِيْرِ الطَّعَامِ فِي وَقْتِ احْتِيْجَ فِيْهِ إِلَىٰ تَكُثِيْرِهِ، وَمِنَ المُعَافَاةِ مِنَ الصَّرَعِ بِمَا كَتَبَهُ. قَالَ المُنْذِرِيُّ: وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِرَ مَرْدًا» رَحِمَهُ اللهُ.

٣٠٨ - أَخْمَدُ بَنُ عَلِيِّ بَنِ أَخْمَدَ ، (١) المَوْصِلِيُّ الفَقِيْهُ الزَّاهِدُ ، أَبُوالعَبَّاسِ ، المَعْرُوفُ بِـ «الوَتَّارَةِ» وَيَقَالُ: «ابْنُ الوَتَّارَةِ» وَسَمَّىٰ ابْنُ السَّاعِي جَدَّهُ مُحَمَّدًا . قَالَ المُنْذِرِيُّ : سَمِعَ - عَلَىٰ عُلُوًّ سِنَّهِ - مِنَ المُتَأَخِّرِيْنَ .

وَقَالَ النَّاصِحُ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ: كَانَ يَعْرِفُ أَكثَرَ مَسَائِلَ «الهِدَايَةِ» لأَبِي الخَطَّابِ، وَيَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ، وَلِبَاسُهُ الثَّوْبُ الخَامُ، وَانْتَفَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَصَارَ لَهُ حُرْمَةٌ قَوِيَّةٌ بِـ «المَوْصِلِ»، وَاحْتِرَامٌ مِنْ جَانِبِ صَاحِبِهَا وَمَنْ بَعْدَهُ.

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦١)، وَالمَنْهَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٧٥)، وَمُخْتَصِرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٥٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٩٩) (١/ ٣٥٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٩٩) (١/ ٣٥٤). وَهُوَ مُتَرْجَمٌ فِي «تَارِيْخِ ابنِ الفُرَاتِ».

<sup>(</sup>١) ٣٠٨ - ابْنُ الوَتَّارَة المَوْصِلِيُّ (؟ \_ ٦٢٢ هـ):

قَالَ ابنُ السَّاعِي: شَيْخٌ، صَالِحٌ، كَثِيْرُ العِبَادَةِ، يَعْتَقَدُ فِيْهِ، وَيُتَبَرَّكُ بِهِ، أَمَّارًا بِالمَعْرُوفِ، نَهَّاءً عَنِ المُنْكَرِ، بَلَغَنِي أَنَّهُ تُونُّقِي بِـ «المَوْصِلِ» فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ رَابِعَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْن وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ.

وَقَالَ النَّاصِحُ وَالمُنْذِرِيُّ: تُونُقِّيَ فِي رَابِعَ عَشَرَ ذِي الحِجَّةِ. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ ابْنِ الصَّيْرَفِيِّ: أَنَّهُ تُونُقِّي سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ، وَهُو وَهْمٌ.

بَخَطِّهِ: يَعِيْشُ بْنُ رَيْحَانَ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ: يَعِيْشُ بْنُ مَالِكِ بْنِ رِيْحَانَ . وَقَالَ بِخَطِّهِ: يَعِيْشُ بْنُ مَالِكِ بْنِ رِيْحَانَ . وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الجَيْشِ: يَعِيْشُ بْنُ مَالِكِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ رَيْحَانَ ، الأَنْبَارِيُّ ، ثُمَّ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الجَيْشِ: يَعِيْشُ بْنُ مَالِكِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ رَيْحَانَ ، الأَنْبَارِيُّ ، ثُمَّ البَغْدادِيُّ ، الفَقِيْهُ الزَّاهِدُ ، أَبُو المَكَارِم - وَيُقَالُ: أَبُو البَقَاءِ - وَالأَوَّلُ: أَشْهَرُ .

وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْرِيْبًا، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الحَسَنِ ابْنِ الدَّجَاجِيِّ كَثِيْرًا مِنَ الحَدِيْثِ وَمِنْ كُتُبِ المَذْهَبِ، وَرَوَاهَا عَنْهُ، كَـ «الهِدَايَةِ» ابْنِ الخَطَّابِ، وَ «الإنْتِصَارِ» (٢) لابْنِ عَقِيْلِ.

وَسَمِعَ مِنْ صَدَقَةَ بْنِ الحُسَيْنِ أَيْضًا، وَمِنْ أَبِي زُرْعَةَ المَقْدِسِيِّ، وَعَبْدِ الحَقِّ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَةَ: ٢٢)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٧٦)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَفَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٧٩)، وَمُخْتَصَرُ المُنَفَّدِ» (١/ ٣٥٤). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٦٣)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٣٥٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلام (١٤٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٠٦) (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١) ٣٠٩ ـ يَعِيْشُ بن رَيْحَانَ (٥٤١ ـ ٦٢٢هـ):

 <sup>(</sup>۲) اسْمُهُ كَامِلاً: «الْانْتِصَارُ لأَهْلِ الحَدِيْثِ» تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الوَفَاءِ ابنِ عَقِيْلٍ
 (ت: ۱۳ ٥ هـ) (١/ ٣٤٥).

اليُوْسُفِيِّ، وَأَبِي حَامِدٍمُحَمَّدِ بنِ أَبِي الرَّبِيْعِ الغَرْنَاطِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ نَاصِرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حُسَيْنٍ الخُويِّيِّ (١) وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ، وَكَانَ مَوْصُوفًا بِالعِلْمِ وَالصَّلاح.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: كَانَ مِنْ فُضَلاَءِ الفُقَهَاءِ، مُتَدَيِّنًا، مُعْتَزِلاً عَنِ النَّاسِ. وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ. وَحَدَّثَ.

وَذَكَرَ ابْنُ حَمْدَانَ الفَقِيْهُ: أَنَّ أَبَا الفَضْلِ حَامِدَ بْنَ أَبِي الحَجَرِ لَمَّا وَلاَّهُ السُّلْطَانُ نُوْرُ الدِّيْنِ التَّدْرِيْسَ وَالخِطَابَةَ بِـ «حَرَّانَ»، كَتَبَ إِلَيْهِ يَعِيْشَ هَلذَا مِنْ «بَغْدَادَ» أَبْيَاتًا، وَهِيَ:

ظَعَنَ الَّذِيْنَ عَهِدْتَهُمْ وَلَتَظْعَنَنَ كَمَنْ ظَعَنْ يَا غَاسِلَنَ ثِيَابَهُ اغْسِلْ هَوَاكَ مِنَ الدَّرَنْ مَا صَحَّ ظَاهِرُ مُنْظِنٍ حَتَّىٰ يُصَحِّحُ مَا بَطَنْ وَلَرُبَّمَا احْتَلَبَتْ يَدَا كَ دَمًا وَتَحْسَبُهُ لَبَنْ

وَكَانَ ابْنُ أَبِي الحَجَرِ يَتَوَسُوسُ فِي طَهَارَتِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ كَثِيْرًا.

رَوَىٰ عَنْهُ أَبْنُ الدُّبَيْثِيِّ، وَيَحْيَىٰ بْنُ الصَّيْرِفِيِّ الفَقِيْهُ، وَأَجَازَ لِعَبْدِ الصَّمَدِ

<sup>(</sup>۱) فِي (ط): «الخُورِي». وَإِنَّمَا هُو «الخُورِي» مَنْسُوبٌ إِلَى «خُوكِي» قَالَ يَاقُوتٌ فِي «مُعْجَمِ البُلْدَانِ» (۲/ ۲۷ ٤): «بَلَدٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَعْمَالِ أَذْرَبِيْجَانَ وَحِصْنٌ كَثِيْرِ الخَيْرِ وَمُعْجَمِ البُلْدَانِ» (۲/ ۲۷ ٤): «بَلَدٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَعْمَالِ أَذْرَبِيْجَانَ وَحِصْنٌ كَثِيْرِ الخَيْرِ وَمُعْجَمِ البُلْدَانِ» وَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ تَرْجَمَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ المَذْكُورِ هُنَا وَيُورَافِقُ التَّصْحِيْحِ عِنِ الأَصُولِ مَا جَاءَ فِي مَصْدَرِ المُؤَلِّفِ «التَّكْمِلَةِ» لِلْمُنْذِرِيِّ (٣/ ١٦٤).

## ابْنِ أَبِي الجَيْشِ (١).

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيْسِ خَامِسَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الْغَدِ بِهِ بَابِ حَرْبِ » رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ، كَذَا قَالَ المُنْذِرِيُّ وَضِيِّمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الْغَدِ بِهِ بَابِ حَرْبِ » رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ، كَذَا قَالَ المُنْذِرِيُّ وَخَيْرُهُ . وَذَكَرَ ابْنُ السَّاعِي: أَنَّهُ تُونُفِّي يُومَ الْخَمِيْسِ ، وَقَالَ: وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ هَامِع الْمَنْصُورِ » .

·٣٦- عَمْرُو بَنُ رَافِعِ (٢) بْنِ عَلْوَ ان الزُّرَعِيُّ، ذَكَرَهُ نَاصِحُ الدِّيْنِ بْنِ الحَنْبَلِيِّ. قَالَ: قَدِمَ مِنْ ((زُرَعَ)(٣) فِي عَشْرِ السِّتِّيْنِ \_ يَعْنِي وَالخَمْسِمَائَةَ \_ وَهُوَ

## (٢) ٣١٠ عَمْرُو بْنُ رَافِعِ (؟ ـ ٣٢٠ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخَّتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣٠٩/٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٨٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٥٤). وَيُرَاجِعُ: الشَّذَرَاتُ (٥/ ٣٠٣) (٧/ ١٨١).

(٣) في (ط): «قَدم ابن زرع» وَ «زُرَعُ» بَلْدَةٌ مِنْ عَمَلِ «حَوْرَانَ» كَانَتْ تُسَمَّىٰ «زَرًا» كَذَا فِي مُعْجَمِ البُلدَانِ (٣/ ١٥١)، يُنْسَبُ إِلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الحَنَابَلِةِ سَيَأْتِي بَعْضُهُمْ في الْمُعْرَفِي مُقَدِّمَةِ هَلُوْلاَءِ الْإِمَامُ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ اللَّمْوْنِ بِهِ الْبُنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ» (ت: ٧٥١هـ).

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَّ لِفُور رَحِمَهُ اللهُ ليفِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٦٢٢هـ):

441 - إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يَاسِرٍ، أَبُوإِسْحَاقَ القَطُفْتِيُّ، المَوَاقِيْتِيُّ، الخَيَّاطُ، الأَزَجِيُّ، مِنْ أَهْلِ «قَطِيْعَةِ العَجَمِ» بِـ«بَابِ الأَزَجِ». أَخْبَارُهُ فِي: التَّقْيِيْدِ (١٩٣)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٩٧)، = التَّقْيِيْدِ (١٩٣)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٩٧)، =

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ الذَّهْبِيُّ : «رَوَىٰ عنْه الدُّبَيْفِيُّ ، وَالضِّيَاءُ ، وَالكَمَالُ عَبْدُالرَّحْمَانِ شَيْخُ المُسْتَنْصِرِيَّةِ وَآخَرُونَ » .

وَالمُخْتَصَر المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (١/ ٢٣١) وَالعِبَر (٥/ ٨٩)، والشَّذَارت (٥/ ٩٩).

442 ـ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ أَبِي الْجَيْشِ الْقَطُفْتِيُّ، وَالِدُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الصَّمَدِ (ت: ٦٧٦هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُ أَحْمَدَ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٥٥)، وَتَارِيخ الْإِسْلَامِ (٩٣).

443 - وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ حَسَنِ، أَبُوالعَبَّاسِ المَرْدَاوِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلَامِ (٩٥) قَالَ: «هَاجَرَ مَنْ «مَرْدَا» إِلَىٰ «دِمَشْقَ» بِأَوْلاَدِهِ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي تَارِيْخِ الإِسْلَامِ (٩٥) قَالَ: «هَاجَرَ مَنْ «مَرْدَا» إِلَىٰ «دِمَشْقَ» بِأَوْلاَدِهِ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي المَعَالِي بْنِ صَابِرٍ، وَغَيْرِهِ، وَنَقَلَ عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ قَوْلَهُ: كَانَ مِمَّنْ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي الأَمَانَةِ وَالخَيْرِ، وَالمُرُوْءَةِ والدِّيْنِ وَالعَقْلِ، وَالصَّلاَحِ، تَوَلَّىٰ عِمَارَةَ الجَامِعِ بِهِ المَثَلُ بِهِ المَجْبَلِ» فَأَحْسَنَ فِيْهَا» وَهُوَ فِي المَقْصَدِ الأَرشَد (١/ ٢١٠).

444 - وَسَعَادَهُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّزَاقِ الجِيْلِيُّ ، ذَكَرَهَا الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٥٠) ، وَوَالِدُهَا عَبْدُ الرَّزَاقِ (ت: ٣٠هـ) وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الْإِسْلَامِ (٣/ ١٥٠) ، وَوَالِدُهَا عَبْدُ الرَّزَاقِ (ت: ٣٠هـ) الإَمَامُ المَشْهُورُ . ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَجَدُّهَا الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ (ت: ٣١هـ) ، الإَمَامُ المَشْهُورُ . 445 - وَعَبْدُ الحَقِّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ سَعْدِ اللهِ بْنِ نَصْرِ الدَّجَاجِيُّ ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ جَدَّهُ سَعْدَ اللهِ (ت: ٣٠١هـ) فِي مَوْضِعَيْهِمَا . وَعَبْدُ الحَقِّ ذَكَرَهُ اللهِ (ت: ٣٠١هـ) فِي مَوْضِعَيْهِمَا . وَعَبْدُ الحَقِّ ذَكَرَهُ اللهِ اللهِ (٢/ ٢٨٤) فَقَالَ : "هُو اللهِ عَبْدُ الحَقِّ . . . مِنْ بَنِي اللهَ جَلِي الحَنَابِلَةِ " وَأَوْرَدَ لَهُ فَصِيْدَتَيْنِ مِنْ شِعْرِهِ ثُمَّ قَالَ : "حَدَّثِنِي أَنَّهُ سَمِعَ عَلَىٰ جَدِّهِ أَبِي الخَطَّابِ الكَلُو وَانِيِّ ". أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ الحَسَنِ سَعْدِ اللهِ عِبْدُ اللهِ عِبْدُ الْهُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ المُسْتَوفِي فِي تَارِيْخِ إِرْبِلَ (١/ ٢٨٤) فَقَالَ : "هُو الْكُوْوَانِيِّ ". أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ الحَسَنِ سَعْدِ اللهِ عِدَّةَ كُتُبِ ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ الكَلُووَانِيِّ ". أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ الحَسَنِ سَعْدِ اللهِ عِدَةَ كُتُبِ ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ الكَلُووَانِيِّ ". أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ الحَسَنِ سَعْدِ اللهِ عِدَةَ كُتُبِ ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ الكَلُووَانِيِّ ". أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ السَّعْرِ فِي "عُقُودُ الجُمَّانِ" مَعَ أَلَهُ حَرِيْصُ اللهَ عَرْدِهُ اللهُ عَلَى إِرْفِلَ اللهُ عَلَى المَعْرَاءِ العِرَاقِ وَخَاصَةً أَهْلَ "المَوْصِلِ " وَ" إِرْبِلَ " وَالوَارِدَيْنَ عَلَيْهِمَا؟!

446 ـ وَعَبْدُالِحَقِّ بْنِ عَبْدِالرَّحَمَانِ بْن جَامِعِ بْن غَنِيْمَةَ البَغْدَادِيُّ، الأَزَجِيُّ، البَنَّاءُ المَيْدَانِيُّ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٤٤)، وَوَالِده عَبْدُالرَّحْمَانِ (ت: =

٥٨٢هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

447 ـ وَعَبْدُالْخَالِقِ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ أَبِي الْمَعَالِي الْمُحَوَّلِيُّ الْمَعْرُوفُ بِهِ" فَرِيْبَة » ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٤٨)، وَالحَافِظُ ابْنُ نُقَطَةَ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٤/ ١٤٢) قَالَ: «وَكَانَ يَسْكُنُ «المُحَوَّلَ» سَمِعْتُ مِنْهُ بِهِ بَغْدَادَ» أَحَادِيْثَ . . . وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ » وَذَكَرَ المُوَلِّقُ لِي (ت: ٧٥٥) فِي صَحِيْحٌ » وَذَكَرَ المُوَلِّقُ لِي (ت: ٧٥٥) فِي مَوْضِعِهِ، وَلَعَلَّ هَاذَا حَفِيْدُهُ . وَيُرَاجَعُ : المُشْتَبَةُ (٢/ ٢٥٧)، وَالتَّوْضِيْحُ (٦/ ٢٥٥)، وَالتَّوْضِيْحُ (٦/ ٢٥٥)، وَالتَّوْضِيْحُ (٣/ ٥٤٥).

448 - وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ أَحْمَدَبْنِ المُبَارَكِ المُرَقَّعَاتِيُّ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (١١٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ التَّكْمِلَةِ (١١٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ التَّكْمِلَةِ (١١٥)، وَالمُخْتَصَرِ المُحْتَاجِ إلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ أَحْمَدُ بْنُ المُبَارَكِ (ت: ٧٥هـ).

449 - وَعَبْدُالعَزِيْزِ بْنُ النَّفِيْسِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ وَهْبَانَ السُّلَمِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإسْلامِ (١١٦)، وَالصَّفَدِيُّ فِي الوَافِي بِالوفَيَاتِ (١٨/ ٢٥)، وَقَالَ: «يُعْرَفُ تَارِيخِ الإسْلامِ (١١٦)، وَالصَّفَدِيُّ فِي الوَافِي بِالوفَيَاتِ (١٨/ ٢٥)، وَقَالَ: «يُعْرَفُ ابْنُ بِدَهُمْسِ العَرَبِ» الشَّاعِرُ، المُحدِّثُ، نَزِيْلُ «دِمَشْقَ» أَخُو عَبْدِالرَّحِيْمِ» وَذَكَرَهُ ابْنُ الشَّعَارِ فِي عُقُودِ الجُمَانِ (٣/ ٣٥٨)، وَقَالَ: «كَانَ يُعَانِي نَوْعَ الأَدَب، وَيُعَاطِي نَظْمَ الشَّعْرِ، وَكَانَ لَطِيْفًا، مَطْبُوعًا، ذَا فَضْلٍ وَأَدَبٍ، وَمُرُوءَةٍ، وَسَمَاحَةٍ. . . » وَأَوْرَدَنَمَاذِجَ جَيِّدَةٍ مِنْ شعْرِه، مِنْهُ:

هَاجَ وَجْدِي عِنْدَ تَغْرِيْدِ الحَمَامِ فَصَبَا قَلْبِي إِلَىٰ دَارِ السَّلاَمِ بَلْدَةٌ جَانَبْتُهَا لاَعَنْ قِلَى وَإِلَيْهَا جَذَبَ الشَّوْقُ زِمَامِي بَلْدَةٌ جَانَبْتُهَا لاَعَنْ قِلَى وَإِلَيْهَا جَذَبَ الشَّوْقُ زِمَامِي شَاقَئِي بِالكَرْخِ من غَرْبِيِّهَا رَشَأٌ مِن سُقْمِ جَفْنَيْهِ سُقَامِي مُخْطَفُ القَدِّ رَشِيْقٌ رَاشِقٌ بِسِهَامِ اللَّحْظِ أَبْنَاءَ الغَرَامِ مُخْطَفُ القَدِّ رَشِيْقٌ رَاشِقٌ بِسِهَامِ اللَّحْظِ أَبْنَاءَ الغَرَام

قَالَ الصَّفَدِئُ: «وَمَدَحَ جَمَاعَةً مِنْ مُلُوكِ بَنِي أَيُّوبَ» ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ عَبْدَالرَّحِيْمِ (ت: ٦١٨هـ) فِي مَوْضِعِهِ، وَاسْتَدْرَكْنَا وَالِدَهُمَا النَّفِيْسَ بْنَ هِبَةِ اللهِ (ت: ٩٩٥هـ) وَعَمَّهُ= ابْنُ نَيِّفٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةٍ، وَنَزَلَ عِنْدَنَا فِي الْمَدْرَسَةِ، هُوَ وَرُفْقَةٌ لَهُ، وَاشْتَغَلُوا عَلَىٰ وَالدِي، فَحَفِظُوا القُرْآنَ. وَسَمِعُوا دَرْسَهُ وَحَفِظُوا كِتَابَ «الإِيْضَاحِ» عَلَىٰ وَالدِي، فَحَفِظُوا القُرْآنَ. وَسَمِعُوا دَرْسَهُ وَحَفِظُوا كِتَابَ «الإِيْضَاحِ» - يَعْنِي لِلْشَيْخِ أَبِي الفَرَجِ جَدِّهِمْ - قَالَ: وَكَانَ هَاذَا الفَقِيْهُ عَمْرٌ و يَحْفَظُ كَثِيْرًا وَسَرِيْعًا، تَلَقَّنَ سُورَةَ البَقَرَةِ فِي دَرْسَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، وَعَمِلَ الفَرَائِض، فَأَسْرَعَ وَسَرِيْعًا، تَلَقَّنَ سُورَةَ البَقَرَةِ فِي دَرْسَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، وَعَمِلَ الفَرَائِض، فَأَسْرَعَ فِي مَعْرِفَتِهَا. وَرَحَلَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً مَدِيْدَةً يَشْتَغِلُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ

أَسْعَدَ بْنَ هِبَةِ اللهِ (ت: ٦١٤هـ) في مَوْضِعَيْهِمَا وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

450 ـ وَعَبُدُ الْقَادِرِ بِنُ مَعَالِي بِنْ غَنِيْمَةَ الحَلَّاوِيُّ ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٥٩) ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ مُحَمَّدًا (٣/ ١٥٩) ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ مُحَمَّدًا (ت: ١١٦هـ) فِي مَوْضِعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .

451 ـ وَعَبُدُالْمَلِكِ بْنُ عَبُدِالْمَلِكِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ ، مِنْ ذَوِي قَرَابَة (آل أَبِي عُمَرَ) الْمَقَادِسَةِ ، وَلِعَبُدِالْمَلِكِ هَلْذَا أُسْرَةٌ عِلْمِيّةٌ كَثِيْرَةٌ عَدَدِ العُلَمَاءِ وَالعَالِمَاتِ ، أَبِي عُمَرَ ) ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٦٢) ، وَأَخُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنُ يُوسُفَ وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الْإِسْلاَمِ (١١٨) ، وَأَخُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنُ يُوسُفَ النَّمَ مَكَلَّد بْنِ قُدَامَة ، لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٥٤٠) . وَابْنُهُ : عَبْدُالرَّحِيْمِ ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ (ت: ٩٨٠ ١٥٠) نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَابْنَاهُ أَيْضًا: ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ (ت: ٩٨٠ هـ) نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَابْنَاهُ أَيْضًا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ لَهُما ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (٣٧٥) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ لَهُما ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَة (٣٧٥) . وَالعِلْمُ فِي أَسْرَتِهِمْ كَثِيْرٌ .

452 \_ وَمُحَمَّد بْن أَبِي سَعِيْدِ بن أَبِي طَاهِرٍ أَبُوعَبْدِاللهِ الأَصْبَهَانِيُّ الحَنْبَلِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ الحَافِظ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٣٧).

453 ـ وَأَبُوعَبْدِاللهِ بْنُ عَبْدِالكَرِيْمِ بْن سَعْدِ بْن كُلَيْبِ الحَرَّانِيُّ، مِنْ ذَوِي قَرَابَة عَبْدِالمُنْعِمِ ابنِ عَبْدُالوَهَّابِ بْنِ كُلَيْبٍ (ت: ٩٦٥هـ) ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٦١)، وَالحَافِظُ الذَّهَبِي فِي تَارِيْخ الإِسْلَامِ (١٤١).

«دِمَشْقَ» ثُمَّ إِلَىٰ «زُرَعَ» وَأَقَامَ بِهَا، يُفْتِي وَيَقِفُ عَلَىٰ مَا يُنْدَبُ إِلَيْهِ مِنَ المِسَاحَةِ وَالحُدُوْدِ، ثُمَّ أَضَرَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ. وَمَاتَ بِـ «زُرَعَ» سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ.

آآا - مُظَفَّرُ بنُ إِبْرَاهِيمَ (١) بْنِ جَمَاعَة بنِ عَلِيٍّ بنِ شَامِيٍّ بنِ أَحْمَدَ بنِ نَاهِضِ ابنِ عَبدالرَّزَّاقِ الْعَيْلاَنِيُّ - بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ - قَالَهُ الْمُنْذِرِي - الأَدِيْبُ الشَّاعِرُ الْعَرُوضِيُّ ، الضَّرِيْرُ الْمِصْرِيُّ ، أَبُوالْعِزِّ ، وَيُلَقَّبُ «مُوفَّقُ الدِّيْنِ» (٢) . وَلِلَا لِحَمْسِ لَيَالٍ بَقَيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ وَلِلَا لِحَمْسِ لَيَالٍ بَقَيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ وَلِلَا لِحَمْسِ لَيَالٍ بَقَيْنَ مِنْ أَبِي القَاسِم عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ مُحَمَّد السِّبِيْ (٣) ، وَسَمِعَ الْحَدِيث مِنْ أَبِي القَاسِم عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ مُحَمَّد السِّبِيْ (٣) ، وَسَمِعَ الْحَدِيث مِنْ أَبِي القَاسِم عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ مُحَمَّد السِّبِيْ (٣) ، وَسَمِعَ الْحَدِيث مِنْ أَبِي القَاسِم عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ مُحَمَّد السِّبِيْ (٣) ، وَسَمِعَ الْحَدِيث مِنْ أَبِي القَاسِم عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ مُحَمَّد السِّبِيْ (٣) ، وَسَمِعَ الْحَدِيث مِنْ أَبِي الْقَاسِم عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ مُحَمَّد السِّبِيْ وَالْبُوصِيْرِيِّ ،

# (١) ٣١١ \_ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ العَيْلاَنِيُّ (٤٤٥ ـ ٦٢٣ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٣٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٨١)، ومُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٣٧)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٦٨)، وَوَفَيَاتُ النَّقَلَةِ (٣/ ١٦٨)، وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ (٥/ ١٦٨)، وَمِوْآةُ الجِنَانِ (٤/ ٥٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (١٧٤)، وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ (٥/ ٢١٩)، وَمِوْآةُ الجِنَانِ (٤/ ٢٨٩)، وَحُسْنُ المُحَاضَرةِ (١/ ٢٧١)، وَرَكْتُ الهِمْيَان (٠/ ٢٩١)، وَرُعْتُ الوُعَاهِ (٢/ ٢٨٩)، وَحُسْنُ المُحَاضَرةِ (١/ ٢٧١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١١٠)، (٧/ ١٩٤). وَ(العَيْلانِيُّ) لَعَلَّهُ مَنْسُونِ " إِلَىٰ «عَيْلانَ» مِنْ قَيْسِ وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١١٠)، (٧/ ١٩٤). وَ(العَيْلانِيُّ) لَعَلَّهُ مَنْسُونِ " إِلَىٰ «عَيْلاَنَ» وَلَمْ أَجِدْ هَاذِهِ النَسْبَةَ فِي غَيْرِهِمَا مِن الحَنَابِلَةِ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ يَذْكُرْهُ ابنُ الفُوطِيِّ في «مَجْمَعِ الآدَابِ» في «مُوفَّقِ الدِّيْنِ».

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ب)، (ط): «السبتي».

<sup>(</sup>٤) ـ (٤) مُعَلَّقَة عَلَىٰ الهَامِشِ فِي (أ).

وَغَيْرِهِمْ. وَلَقِيَ جَمَاعَةً مِنَ الأَدَبَاءِ، وَقَالَ الشَّعْرَ الجَيِّدَ، وَبَرِعَ فِي عِلْمِ العَرُوْضِ، وَصَنَّفَ فِيه تَصْنِيْفًا مَشْهُوْرًا (١) دَلَّ عَلَىٰ حَذْقِهِ، وَمَدَحَ جَمَاعَة كَثِيْرَة مِنَ المُلُوكِ وَالوُزْرَاءِ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ بِتَصْنِيْفِهِ، وَشَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ (٢). المُلُوكِ وَالوُزْرَاءِ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ بِتَصْنِيْفِهِ، وَشَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ (٢). قَالَ المُنْذِرِيُّ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ، وَكَانَ بَقِيَّةً فُضَلاءِ طَبَقَتِهِ.

وَذَكَرَ اِبْنُ خَلِّكَانَ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَرَّةً عَلَىٰ القَاضِي هِبَةِ اللهِ بْنِ سَنَاءِ المُلْكِ الشَّاعِرِ<sup>(٣)</sup>، فَقَالَ لِي: يَا أَدِيْبُ، قَدْ صُغْتُ نِصْفَ بَيْتٍ، وَلِيَ أَيَّامٌ

\* قَدْ بَلَغَ الشَّوْقُ مُنْتَهَاهُ \*

قَالَ مُظَفَّرٌ: \* وَمَا دَرَىٰ العَاذِلُونَ مَا هُوَ \*

قَالَ الكَامِلُ: \* وَلِي حَبِيْبٌ رَأَىٰ هَوَانِي \*

قَالَ مُظَفَّرٌ: \* وَمَا تَغَيَّرُتُ مِنْ هَـوَاهُ \*

وَاسْتَمَرًا عَلَىٰ ذٰلِكَ، تَجِدْهَا هُنَاكَ، وَأَظُنُّ المُظَفَّرَ المَذْكُورَ هُوَ صَاحِبَنَا لِقَوْلِ المُؤَلِّفِ هُنَا: «وَمَدَحَ جَمَاعَةً كَثِيْرةً مِنَ المُلُوْكِ وَالوُزَرَاءِ » فَلَهُ اخْتِلاَطُ بِهم إِذًا، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) كَشْفُ الظُّنُون (١/ ٨٧٧) «رِسَالَةٌ فِي العَرُوْضِ» قَالَ المُنْذِرِيُّ: «سَمِعْتُهُ مِنْهُ رِوَايَةً».

<sup>(</sup>٢) أَوْرَدَ يَاقُوتٌ الحَمَوِيُّ نَمَاذِجَ مِنْ جَيِّدِ شِعْرِهِ فِي «مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ» وَمِثْلُهُ فِي «نُكَتِ الهِمْيَان» لِصَلَاحِ الصَّفَدِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مَصَادِرِ تَرْجَمَتِهِ، وَقَالَ يَاقُوتٌ: «وَلَهُ دِيْوَانُ شِعْرٍ».

<sup>(</sup>٣) هِبَةُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ سَنَاءِ المُلْكِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللهِ السَّعْدِيُّ أَبُو القَاسِمِ
(ت: ٢٠٨هـ) شَاعِرٌ مَشْهُورٌ، مِنْ أَبُرَزِ شُعَرَاءِ وَأُدَبَاءِ عَصْرِهِ طُبِعَ لَهُ دِيْوَانٌ فِي مُجَلَّدٍ
ضَخْم، وَمَعَهُ مُقْدَّمَة مُسْتَقِلَّةٌ عَنْهُ، فِي وَزَارَةِ الثَّقَافَةِ بِـ "مِصْرَ» سَنَة (١٣٨٨هـ) بِتَحْقِيْقِ
مُحَمَّدُ إِبْرَاهِيْم نَصْرِ، وَمُرَاجَعَة الدكتُور حُسَيْن نَصَّار. وَجَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ الدِّيْوَانِ (٢١)
أَنَّ المَلِكَ العَادِلَ كَانَ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي جَالِسًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَاعِرٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ اسْمُهُ
المُظَفِّرُ فَقَالَ لَهُ الكَامِلُ: أَجِزْيَا مُظَفِّرُ

أَفَكِّرُ فِي تَمَامِهِ قُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ:

\* بَيَاضٌ عَذَارِي مِنْ سَوَادِ عَذَارِهِ \*

قُلْتُ : قَدْحَصَلَ تَمَامُهُ :

\* كَمَا جُلُّ نَارِي فِيْهِ مِنْ جُلَّنَارِهِ \*

فَاسْتَحْسَنَهُ وَعَمِلَ عَلَيْهِ. وَمِنْ نَظْمِهِ: الأَبْيَاتُ المَشْهُوْرَةُ السَّائِرَةُ.

قَالُوا عَشِقْتَ وَأَنْتَ أَعْمَىٰ ظَبْيًا كَحِيْلَ الطَّرْفِ أَلْمَىٰ وَحُلَاهُ مَا عَايَنْتَهَا فَنَقُولُ قَدْشَغَفَتْكَ (۱) وَهْمَا وَخَيَالَهُ بِكَ فِي المَنَا مِ فَمَا أَطَافَ وَلاَ أَلَمَّا مِنْ أَيْنَ أُرْسِلُ لِلْفُوّا دِوَأَنْتَ لَمْ تَنْظُرْهُ سَهْمًا مِنْ أَيْنَ أُرْسِلُ لِلْفُوّا دِوَأَنْتَ لَمْ تَنْظُرْهُ سَهْمًا وَمَتَىٰ رَأَيْتَ جَمَالَهُ حَتَّىٰ كَسَاكَ هَوَاهُ سُقْمَا وَمَتَىٰ رَأَيْتَ جَمَالَهُ حَتَّىٰ كَسَاكَ هَوَاهُ سُقْمَا وَالْعَيْنُ دَاهِيَةُ الهَوىٰ وَبِهِ تَنِمُ (٢) إِذَا تَنمَّىٰ وَالْعَيْنُ دَاهِيَةُ الهَوىٰ وَبِهِ تَنِمُ (٢) إِذَا تَنمَّىٰ وَبِهِ تَنِمُ (٢) إِذَا تَنمَّىٰ وَبِهُ تَنِمُ أَلِي مُوسُويُ وَصَلْ عَلَا أَرَىٰ ذَاتِ المُسَمَّىٰ أَهُوىٰ بِجَارِحَةٍ السَّمَا عَولاً أَرَىٰ ذَاتِ المُسَمَّىٰ أَهُوىٰ بِجَارِحَةٍ السَّمَا عَولاً أَرَىٰ ذَاتِ المُسَمَّىٰ أَهُوىٰ بِجَارِحَةٍ السَّمَا عَولاً أَرَىٰ ذَاتِ المُسَمَّىٰ

تُوفِّقَيَ فِي سَحَرِ يَوْمِ الْأَحَدِ تَاسِعِ المُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِ«مِصْرَ»، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِسَفْح المُقَطَّم، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «شَغَفَتْكَ دَهْمَىٰ».

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأُصُولِ، وَفِي «مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ» وَغَيْرِهِ: «يَتَمُّ إِذَا سْتَتَّمَا».

٣١٢ أَحمَدُ بنُ مَحمُودِ (١) بنِ نَاصِرِ البَغْدَادِيُّ، الحَرِيْمِيُّ، الحَذَّاءُ، أَبُوالعَبَّاسِ ابْنِ أَبِي البَرَكَاتِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَالِدِهِ (٢).

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْدِيْرًا. وَسَمِعَ بِإِفَادَةِ وَالِدِهِ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ البَطِّيِّ، وَيَحْيَىٰ بْنِ ثَابِتٍ<sup>(٣)</sup> بْنِ بُنْدَارٍ، وَسَعْدِاللهِ بْنِ الدَّجَّاجِيِّ، وَأَبِي الفَتْحِ بْنِ القَاصِّ، وَعَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ وَالِدِهِ أَبِي البَرَكَاتِ، وَحَدَّثَ، وَأَبِي جَعْفَرِ بْنِ القَاصِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ وَالِدِهِ أَبِي البَرَكَاتِ، وَحَدَّثَ، وَأَجَازَ لِلْمُنْذِرِيِّ (٤).

قَالَ ابْنُ السَّاعِي: تُونُقِّي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ حَادِي عِشْرِيْنَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبٍ». وَالَّذِي قَدَّمَهُ المُنْذِرِيُّ: أَنَّهُ تُونُقِّيَ لَيْلَةَ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ المَذْكُورِ.

أَخْمَدُ بْنُ نَاصِرِ (٥) بنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَاصِرِ الْإِسْكَافِيِّ ، الفَقِيْهُ ، أَبُو العَبَّاسِ

### (١) ٣١٢ أَبُوالعَبَّاسِ بنُ نَاصِرِ الحَرِيمِيُّ (٣٤٥-٦٢٣هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١٨٧/١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١٨٣/٤)، وَمُخْتَصِرِهِ «الدُّرِّ اللهُرِّ اللهُرَّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٥٥)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٧٤)، وَتَارِيْخُ الإسْلاَمِ (١/ ١٥٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٠٧) (٧/ ١٨٨).

- (٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٣هـ).
  - (٣) فِي (ط): «نَابتَ»، خَطأ طبَاعَةٍ.
- (٤) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ: «وَحَدَّثَ، وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ كَتَبَ بِهَا إِلَيْنَا مِن «بَغْدَادَ» فِي شَهْرِ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَاثَةَ».
  - (٥) أَبُوالعَبَّاسِ الإِسْكَافِيُّ (؟ \_ ٦٢٣ هـ):

هو َنَفْسُهُ السَّابِقُ ، وَكَرَّرَهُ المُؤَلِّفُ سَهُوا ، وَتَبِعَ المُؤَلِّفَ ابْنُ نَصْرِ اللهِ فِي «مُخْتَصَرِهِ»=

ابْنِ أَبِي البَرَكَاتِ، الفَقِيْهُ الحْرِبِيُّ. قَرَأَ طَرَفًا مِنَ الفِقْهِ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ البَطِّيِّ، وَيَحْيَىٰ بْنِ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ، وَسَعْدِ اللهِ بْنِ الدَّجَاجِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. كَتَبَ عَنْهُ ابنُ النَّجَارِ، وَقَالَ: كَانَ شَيْخًا حَسَنًا، فَهْمًا، مُتَيَقِّظًا.

تُونِّقِي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ حَادِي عِشْرِيْنَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِـ «بَابِ حَرْبِ» ، رَحِمَهُ اللهُ .

٣١٣ ـ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ (١) بنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الدَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٢٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٨٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٥٦)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٧٧)، وَبُغْيَةُ الطَّلَبِ فِي المُنَظَّدِ» (١٠١١)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (١٤٣)، وَسِيرُ أَعَلامِ النَّبُلاَءِ (٢٠١/ ٢٥٥)، تَارِيْخِ حَلَبَ (١٠١١)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٢٥٦)، وَالمَعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّنِيْنَ وَالعِبَرُ (٥٣٥)، وَالإَعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٥٦)، وَالمَعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّنِيْنَ وَالعِبَرُ (١٩٣٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ١٥٥)، وَالقَلاَئِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (١١٤)، وَالشَّذَرَاتُ (١٩٣)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ١٥٩)، وَالقَلاَئِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (١١٤)، وَالشَّذَرَاتُ وَالشَّذَرَاتُ مُعَمِّدِ (ت: ٣٤٣هـ) وَوَالِدُ (١٠٧/٥)، (١٠٧/٥)، وهُو أَخُو الحَافِظِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٣٤٣هـ) وَوَالِدُ فَخُرِ الدِّيْنِ عَلِيِّ بِنِ أَحْمَدَ (ت: ٣٩٧هـ) مِنْ أُسْرَةٍ مَقْدِسِيَّةٌ، دِمَشْقِيَّةٌ، عِلْمِيَّةٍ، كَبِيْرَةٍ، مَشْهُوْرَةٍ فِي بِلاَدِ «الشَّامِ» تَرْتَبِطُ مَعَ أُسْرَة (آلِ قُدَامَةً) (آلِ عَبْدِالغَنِيِّ عُمْرِيَّةٌ عَدَوِيَّةٌ قُرَشِيَةٌ، وَ(آلُ عَنْدِالغَنِيِّ) لَمْ أَنْبَيْنَ انْتِمَاءَهَا بَعْدُ. وَابْنُهُ الإِمَامُ البُخَارِيِّ) أُسْرَةٌ سَعْدِيَةٌ أَنْصَارِيَّةٌ، وَ(آلُ عَبْدِالغَنِيِّ) لَمْ أَنْبَيْنَ انْتِمَاءَهَا بَعْدُ. وَابْنُهُ الإِمَامُ البُخَارِيِّ) أُسْرَةٌ سَعْدِيَةٌ أَنْصَارِيَّةٌ، وَ(آلُ عَبْدِالغَيِّ ) لَمْ أَنْبَيْنَ انْتِمَاءَهَا بَعْدُ. وَابْنُهُ الإِمَامُ البُخَارِيِّ ) أَسْرَةٌ سَعْدِيَةٌ أَنْصَارِيَةٌ، وَ(آلُ عَبْدِالغَنِيِّ ) لَمْ أَنْجَاءَهَا بَعْدُ. وَابْنُهُ الإِمَامُ

وَابْنِ مُفْلِحٍ في «المَقْصَدِ» وَالعُلَيْمِيُّ فِي «المَنْهَجِ»، وَ«مُخْتَصَرِهِ»، وَابْنُ العِمَادِ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَالمُؤَلِّفُ \_رَحِمَهُ اللهُ \_تَبِعَ فِيْهِ الحَافِظَ الذَّهَبِيَّ فِي «تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ».

<sup>(</sup>١) ٣١٣ ـ البُّخَارِيُّ المَقْدِسِيُّ والِدُ الفَخْرِ (٥٦٤ -٦٢٣هـ):

مَنْصُورِ السَّعْدِيُّ، المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، المَعْرُوفُ بِ «البُخَارِيِّ» شَمْسُ الدِّيْنِ، وَوَالِدُ الفَخْرِ عَلِيِّ، مُسْنِدِ وَقْتِهِ. وَوَالِدُ الفَخْرِ عَلِيٍّ، مُسْنِدِ وَقْتِهِ. وَوَالِدُ الفَخْرِ عَلِيٍّ، مُسْنِدِ وَقْتِهِ. وَلِدَ الغَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَع وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَا ثَقَ بِ «الجَبَلِ»، وَلَدَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَع وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَا ثَقَ بِ «الجَبَلِ»، وَسَمِعَ بِ «دِمَشْقَ» مِنْ أَبِي المَعَالِي بنِ صَابِرٍ، وَغَيْرِهِ. ورَحَلَ إِلَىٰ «بَعْدَادَ» وسَمِعَ بِ «نَيْسَابُورُ» وَسَمِعَ بِ الفَرَاوِيِّ، وَسَمِعَ بِ «وَاسِطَ» مِنْ جَمَاعَةٍ (١) وَتَفَقَّهَ، وَبَرَعَ، مِنْ عَبْدِ المُنْعِمِ الفُرَاوِيِّ، وَسَمِعَ بِ «وَاسِطَ» مِنْ جَمَاعَةٍ (١) وَتَفَقَّهَ، وَبَرَعَ، مِنْ عَبْدِ المُنْعِمِ الفُرَاوِيِّ، وَسَمِعَ بِ «وَاسِطَ» مِنْ جَمَاعَةٍ (١) وَتَفَقَّهَ، وَبَرَعَ،

= المُحَدِّثُ المَشْهُوْرُ فَخْرُ الدِّيْنِ عَلِيِّ (ت: ٦٩٧هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

قَالَ ابْنُ العَدِيْمِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ: "وَرَوَىٰ عَنْهُ أَخُوهُ الحَافِظُ ضِيّاءُ الدِّيْنِ... وَذَكَرَ لَهُ تَرْجَمَةً فِي "جُوْءٍ" جَمَعَ فِيهِ أَخْبَارَ المَقَادِسَةِ وَدُخُولُهُمْ إِلَىٰ "دِمَشْقَ" وَقَعَ لِي بِخَطُّهِ... وَهُوَ مِمَّنْ يَشْتَغِلُ بِالعِلْمِ مِنْ صِغِرِهِ إِلَىٰ كِيَرِهِ، وَبَرَزَ وَأَجَازَلِي رِوَايَةً ذٰلِكَ، قَالَ: "... وَهُوَ مِمَّنْ يَشْتَغِلُ بِالعِلْمِ مِنْ صِغِرِهِ إِلَىٰ كِيَرِهِ، وَبَرَزَ عَلَىٰ أَقْرَانِهِ، وَدَخَلَ "خُرَاسَانَ" وَ"غَزْنَة " وَ"مَا وَرَاءَ النَّهْرِ" وَأَقَامَ مُدَّةً بِ "بُخَرَارَى" وَلَحِقَ الرَّضِيَّ النَّيْسَابُورِيَّ ، وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الخِلاَف ، وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ قَدِ اشْتَغَلَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بْنِ الرَّضِيَّ النَّيْسَابُورِيَّ ، وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الخِلاَف ، وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ قَدِ اشْتَغَلَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بْنِ الرَّضِيَّ النَّيْسَابُورِيَّ ، وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الخِلاَف ، وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ قَدِ اشْتَغَلَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بْنِ الْمَنْ فِي الفَتْحِ بْنِ الْمَنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ الْمَنْ الْمُعْرِقِيِّ الْمَعْدُودِيَّ وَعَلَىٰ أَلْهُ بُنَ عَبْدَاللَّ مُعْرَافً وَ" مِنْ المَعْلِي عَبْدَاللهُ بْنَ عَبْدَاللهُ بْنَ عَبْدَاللهُ مِنْ عَبْدَاللَّ حَمَانِ الْمَعْلِي عَبْدَاللهُ مِنْ عَبْدَاللهُ وَعَلَى الْمَعْرُوف بِ الْمَعْرُوف بِ الْمَعْلِي عَبْدَاللهُ بْنَ عَبْدَاللهُ بْنَ عَبْدَاللهُ مِنْ عَبْدَاللهُ فِي مَعْدَاللَّ وَعَيْرَهُمْ ، وَيِدِ الْعَرُونِ وَغَيْرَهُمْ ، وَلِهُ اللْمَعَادَاتِ مَعْرَاللهُ بْنَ عَبْدِاللْوَحْمَانِ وَمَعْرَافِي وَالْعُونُ الْمَنْعِمِ الفَوْلَةِ وَ مَعْرَاهُ مِنْ عَبْدِاللهُ فَي مَعْوَلُ مَنْ عَبْدِاللْوَلَاقِ وَمَاءً وَوَجَدَامُ وَلَوْلَاقٍ وَمَعْرَاهُ مِنْ عَبْدِاللهُ وَلَى النَّهُ وَلَيْعِهُ عَلَى الْمَعْرُونِ وَالمُحْكَامُ وَالوُلُاقَ ، مَعَ عِقَةٍ ، وَوَجَدَ أَصْحَابُنَا المَعْرَاحُ مَ وَلَوْلُونَ وَالْمُكَامِ وَالوُلُونَ وَعَيْرَهُمْ وَ وَجَدَ أَصْحَالُ مِنْ أَرْبَعَ عَشْرَة صَعْدَاللهُ وَرَحَى الْمَعْرُقِ وَالْمُعَلِي وَمَعَمْ وَوَجَدَ أَصْحَالُهُ وَلَا الْمَعْرِقُ وَلَعْمَ وَلَالْمُولِ وَ وَجَدَا مَوْلُولُونَ اللْمَلْوِي وَالمُحَكَامُ وَالُولُونَ وَمَعَمْ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي

وَأَقَامَ بِهِ بُخَارَىٰ » مُدَّةً يَشْتَغِلُ بِالخِلاَفِ عَلَىٰ الرَّضِيِّ النَّيْسَابُوْرِيِّ (١) ، وِلِهَاذَا عُرِفَ بِالبُخَارِيِّ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ «الشَّامِ» وَسَكَنَ «حِمْصَ » مُدَّةً ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَلِي عُرِفَ بِالبُخَارِيِّ ، ثُمَّا ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَأَنْكَرَ أَبُوالقَاسِم بْنُ العَدِيْم ذٰلِكَ (٢) .

قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَكَانَ إِمَامًا، عَالِمًا، مُفْتِيًا، مُنَاظِرًا، ذَا سَمْتٍ وَوَقَارٍ، وَكَانَ كَثِيْرَ المَحْفُوظِ، خُجَّةً، صَدُوقًا، كَثِيْرَ الاحْتِمَالِ، تَامَّ المُرُوْءَةِ، لَمْ يَكُنْ فِي المَقَادِسَةِ أَفْصَحُ مِنْهُ، وَاتَّفَقَتِ الأَلْسِنَةُ عَلَىٰ شُكْرِهِ، وَشُهْرَتِهِ وَفَضْلِهِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ يُغْنِي عَن الإطناب فِي ذِكْرهِ.

حَدَّثَ البُخَارِيُّ بِـ «دِمَشْقَ» وَ «حِمْصَ» وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: عَبْدُالرَّازِقِ الرَّسْعَنِيُّ. وَرَوَىٰ عَنْهُ أَخُونُهُ الضِّيَاءُ الحَافِظُ، وَوَلَدُهُ الفَخْرُ

وَأَمَانَةٍ، وَقَلَّ مَنْ رَآهُ وَعَرَفَهُ إِلا أَحَبَّهُ مِنْ قَرِيْبٍ أَوْ بَعِيدٍ، حَتَّىٰ إِنِّي سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ يُخَالفُنَا أَنَهُ قَالَ لِشَخْصٍ: لِمَ لاَ تَكُونُوا مِثْلَ البُخَارِيِّ الَّذِي يَدْخُلُ حُبُّهُ القَلْبَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ».
 وَذَكَرَ ابْنُ العَدِيْم - عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ - أَسَانِيْدَهُ وَبَعْضَ مَنَاقِبِهِ.

<sup>(</sup>۱) لَمْ أَقِفَ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ، وَلَعَلَّهُ هُو الَّذِي عَنَاهُ صَدْرُ الأَفَاضِلِ الخُوارَزْمِيُّ (ت: ٦١٧هـ) بِقَوْلِهِ: «مَضَيْتُ إِلَىٰ «بُخَارَىٰ»طَالِبًا لِلْعِلْمِ، وَقَاصِدًا لِلْقِرَاءَةِ عَلَىٰ الرِّضِيِّ، وَاسْتَظْهَرَتْ أَلَّهُ هُوَ الإِمَامُ مُنْشِيءُ النَّظُرِ رَضِيُّ الدِّيْنِ النَّيْسَابُوْرِيُّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ بَدَائِعُ المُلَحِ: وَرَقَة (٢٠) يُرَاجَعُ: مُقدِّمةُ التَّخْمِيْرِ شَرْحِ المُفَصَّل فِي النَّحْوِ (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ فِي تَارِيخِ حَلَّب، وَذَكَرَ الحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَظِيْمِ بَنُ عَبْدِ القَوِيِّ المُنْذِرِيُّ فِي كِتَابِهِ «التَّكْمِلَةِ» أَنَّهُ وَلِيَ القَضَاءَ بِ «حِمْصَ» وَلَيْسَ كَذْلِكَ ؛ وَإِنَّمَا وَلِيَ التَّحْدِيثَ بِ «حِمْصَ» وَلَيْسَ كَذْلِكَ ؛ وَإِنَّمَا وَلِيَ التَّحْدِيثَ بِ «حِمْصَ» فَظَنَّ النَّاقِلُ أَنَّهُ فِي أَيَّامِ المُلِكِ المُجَاهِدِ شِيْرِكُوه بنِ مُحَمَّدٍ، أَحْضَرَهُ إِلَيْهَا لِلْتَّحْدِيثِ، فَظَنَّ النَّاقِلُ أَنَّهُ وَلِيَ القَضَاءَ، وَكَانَ قَاضِي «حِمْصَ» صَالِحُ بْنُ أَبِي الشَّبْلِ، قَبْلَ وُصُولِ البُخَارِيِّ إلَىٰ «حِمْصَ» وَاسْتَمَرَّ فِي قَضَائِهَا إِلَىٰ بَعْدَ وَفَاةِ البُخَارِيِّ، وَوَفَاةٍ شِيْرِكُوه».

عَلِيٌّ، وَأَجَازَ لِلْمُنْذِرِيِّ. وَتُوفِّيَ لَيْلَةَ الخَمِيْسِ خَامِسَ جُمَادَىٰ الآخِرةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، كَذَا قَالَ المُنْذِرِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْعَدِيْمِ: تُوفِّي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ خَامِسَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ<sup>(۱)</sup>، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ إِلَىٰ جَانِبِ خَالِهِ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْن، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ عَبْدِالوَاحِدِ (ثَنَا) وَالِدِي أَبُوالعَبَّاسِ مِنْ لَفْظِهِ بِهِ حِمْصَ» (أَنَا) أَبُوالفَّيْ إِنْ الْفَيْعِ الْبُنُ شَايْلٍ (أَنَا) أَبُوالفَاسِمِ عَبْدُالمَلِكِ بْنُ بِشْرَانَ ابْنُ شَايْلٍ (أَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الحَرَّانِيُّ (ثَنَا) عَبْدُالعَزِيْزِ بْنُ دَاوُدَ (ثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الحَرَّانِيُّ (ثَنَا) عَبْدُالعَزِيْزِ بْنُ دَاوُدَ الحَرَّانِيُّ (ثَنَا) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ : الحَرَّانِيُّ (ثَنَا) حَمَّادُ الْفَرِيْ وَالْمُ الْمَاءُوا وَإِنْ شَاءُوا وَإِنْ شَاءُوا وَإِنْ شَاءُوا وَلَا النَّالِ وَيَعْمُونُ وَنَ : إِنْ شَاءُوا دَخَلُوا النَّارَ ، قَالًا وَيَصْنَعُونَ مَا شَاءُوا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ﴿ أَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيْءُ ، وَهُمْ بُرَاءُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَذَكَر الحَدِيْثَ» (أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيْءٌ ، وَهُمْ بُرَاءُ مِنِيْ اللّهِ مَاكَةُ وَقَالَ النَّيِيِّ عَلَيْهُ وَذَكَر الحَدِيْثَ» (أَنَّ ) .

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُهُ فِي مُعْجَمِ شُيُوْخِهِ (١/ ١٧٩): «وَهُوَ الأَصَحُّ».

<sup>(</sup>Y) رَوَىٰ الجُمْلَةَ الأَخِيْرَةَ مِنْهُ: «أَخِيرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بُرَاءُ وَهُمْ بُرَآءُ مِنِّي» مُسْلِمٌ فِي المُقَدِّمَةِ رقم: (A) فِي (الإِيْمَانِ) بَابُ «بَيَان الإِيْمَانِ وَالإِسْلاَمِ وَوُجُوبِ الإِيْمَانِ بِإِثْبَاتِ قُدْرَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَبَيَان الدَّلِيْلِ عَلَىٰ التَّبَرِّي مِمَّنْ لاَ يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ»، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَد».

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦٢٣ هـ):

<sup>454</sup> \_ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ المَقْدِسِيُّ: ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدهُ فِي =

وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦١٣هـ)، وَجَدَّهُ الحَافِظَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٠٠هـ) وَابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (١٦٢، ٤٩٤) وَلإِبْرَاهِيْمَ إِخْوَةٌ هُمْ: (أَحْمَدُ) وَ(عَبْدُالرَّحمَان) وَ(عَبْدُالغَنِيِّ). وَتُوفِقِي إِبْرَاهِيْمُ شَابًا. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٨٩)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٤٥).

455 ـ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ حَسَّانَ بْنِ مَاجِدٍ، الصَّحْرَاوِيُّ أَبُوْهَا، مِنْ أَهْلِ جَبَلِ «الصَّالِحِيَّةِ» رَوَتْ بِالإَجَازَةِ عَنْ هِبَةِ اللهِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ البُوْقِي وَغَيْرِهِ، سَمِعَ مِنْهَا الشَّيْخُ الضِّيَاءُ، وَعُمَرُ بْنُ الحَاجِبِ» كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإسْلاَمِ (١٥١). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٨٦).

456 ـ وَعَلِيُّ بُنِ النَّقِيْسِ بْنِ بُورَنْدَاز بنِ الحُسَامِ البَغْدَادِيُّ، المَأْمُونِيُّ، أَحَدُ الحَجَّابِ بِالدِّيْوَانِ بِهِ بَغْدَادَ» مُحَدِّثٌ، سَمِعَ مِنْ أَبِي الوَقْتِ، وَالشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِي، وَأَبِي اللَّيْوَانِ بِهِ بَغْدَادَ» مُحَدَّثٌ، سَمِع مِنْ أَبِي الوَقْتِ، وَالشَّيْخِ عَبْدِاللَّهِ وَحَدَّثَ، وَأَجَازَ لِلْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرِهِ، لَلْفَتْحِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ فِي «المَأْمُونِيَّةِ». ذَكَرَ المُؤلِّفُ ابْنُهُ عَبْدِاللَّطِيقِ (ت: ٧٤٧هه) فِي مَوْضِعِهِ. لَهُ مَسْجِدٌ يَوْمُ بِهِ فِي «المَأْمُونِيَّةِ». ذَكَرَ المُؤلِّفُ ابْنُهُ عَبْدِاللَّطِيقِ (ت: ٧٤٧هه) فِي مَوْضِعِهِ. 457 ـ وَابْنُهُ الآخَرُ: النَّقِيشُ بْنُ عَلِيٍّ، ذَكَرَهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (٢/ ١٧٨)، وَلَمْ يَذْكُرُ وَفَاتُهُ، وَقَالَ: «أَخُو عَبْدِاللَّطِيْفِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ». أَخْبَارُ عَلِيِّ فِي ذَيْلِ تَارِيخ بَغْدَادَ لاَبْنِ النَّجَارِ (٤/ ٧٤٧)، وَالتَّكْمِلَةِ لُونَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٦٢)، وَمُعْجَمِ الأَبْرُقُوهِيِّ لاَبْنِ النَّبِ النَّهُ الْآبَرُ أُوفَوْهِيً لاَبْنِ النَّبِ النَّهُ الْآبَرُقُوهُ وَعَبْدِ اللَّهُ وَقَالَ: (١٨ ١٤٧)، وَالتَّكْمِلَةِ لُونَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٦٢)، وَمُعْجَمِ الأَبْرُقُوهِ فِي (وَقَاتُهُ، وَقَالَ: (١٤٤ عَبْرِ (٥/ ٤٤))، وَالمُحْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٤٥)، وَسِيرِ أَعْلامِ (ورقة: ١٠٠١)، وَالعَبْرِ (٥/ ٤٠)، وَالمُحْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ١٤٥)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبُلَاءِ (٣/ ٢٧٧)، وَالشَّذَارَتِ (٥/ ١٠٩).

458 ـ وَعَبْدُالمُنْعِمِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ صَدَقَةَ بْنِ عَلِيٍّ، أَبُوالفَضْلِ الحَرَّانِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَ عَنْ أَبِي القَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرٍ، وَأَبِي الفَهْمِ عَبْدِالرَّحْمَـٰنِ بْنِ أَبِي العَجَائِزِ. أَخْبَارُهُ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٧٢)، وَتَارِيْخِ الإسْلام (١٥٩).

459 \_ وَالمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ القَاسِمِ المُبَارِكِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الجُوْدِ،

وَمِنْ فَتَاوَىٰ أَبِي العَبَّاسِ البُخَارِيِّ بِ «حِمْصَ»: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ مَائَةَ قُرَاضًا، فَرَبِحَ سِتِّيْنَ، ثُمَّ أَخَذَ رَبُّ المَالِ مِنْهُ ثَمَانِيْنَ. ثُمَّ ثَمَانِيْنَ، ثُمَّ اَنَّخَرَ المُضَارِبُ بِالبَاقِي، فَصَارَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَجَابَ: لاَ يَجِبُ عَلَىٰ ثُمَّ اتَّجَرَ المُضَارِبِ شَيْءٌ، بَلْ تَقَعَ الخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي بَقِيَتْ بَدَلاً عَنْ نَصِيبِهِ، وَذٰلِكَ المُضَارِبِ شَيْءٌ، بَلْ تَقَعَ الخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي بَقِيَتْ بَدَلاً عَنْ نَصِيبِهِ، وَذٰلِكَ لأَنَّ المُضَارِبِ مَن الَّذِي أَخَذَ لأَنَ المُضَارِبِ مَن اللَّذِي أَخَذَ النَّصْفَ.

قُلْتُ: وَجُهُ هَاذَا: أَنَّ رَبَّ المَالِ أَخَذَ نِصْفَ رَأْسِ المَالِ وَنِصْفَ الرِّبْحِ السَّتَحَقَّ العَامِلُ مِمَّا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ، نِصْفَهُ، وَهُو خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهُو رُبْعُ الرِّبْحِ، وَبَقِيَ رَأْسُ المَالِ فِي يَدِ المُضَارِبِ خَمْسُونَ، والثَّلَاثُونَ الزَّائِدةَ الرَّبْحِ، فَبَقِيَ رَأْسُ المَالِ فِي يَدِ المُضَارِبِ خَمْسُونَ، والثَّلَاثُونَ الزَّائِدةَ رِبْحِهِ، فَلَمَّا اتَّجَرَ فِيْهِ العَامِلُ وَخَسِرَ: جَبَرَ رَأْسَ المَالِ البَاقِي فِي يَدِهِ بِرِبْحِهِ، وَبَقِي لَهُ عَلَىٰ رَبِّ المَالِ البَاقِي فِي يَدِهِ بِرِبْحِهِ، وَلَمْ يَسَتَحِقَّ شَيْئًا مِنْ رِبْحِهِ، وَبَقِي لَهُ عَلَىٰ رَبِّ المَالِ نَصِيْبُهُ مِمَّا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَهُو خَمْسَةَ عَشَرَ؛ إِذْ هِي نِصْفُ مَا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ، فَيَسْتَحِقُّهَا الرَّبْحِ، وَهُو خَمْسَةَ عَشَرَ؛ إِذْ هِي نِصْفُ مَا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ، فَيَسْتَحِقُّهَا

أَبُوالقَاسِمِ البَغْدَادِيُّ، العَتَّابِيُّ، الوَرَّاقُ. تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ أَخِيْهِ أَحْمَدَ (ت: ٦١٣هـ) قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: وَهُمْ نُسَبَاءُ أَبِي العَبَّاسِ بْنِ الطَّلَّيَةِ» وَفِي "المُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيهِ» الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: وَهُمْ نُسَبَاءُ أَبِيهِمَا» وَابْنُ الطَّلَّيَةِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي غَالِبِ الحَرْبِيُّ (ت: أَنَّ ابْنَ الطَّلَّايَةِ كَانَ خَالَ أَبِيهِمَا» وَابْنُ الطَّلَّايَةِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي غَالِبِ الحَرْبِيُّ (ت: ٨٥٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: "وَكَانَ أَبُوهُ وَجَدُّهُ أَمْنَاءَ القُضَاةِ بِمَحِلَّتِهِمْ». وَجَدُّهُ أَبُوالقَاسِمِ المُبَارِكُ بْنُ عَلِيِّ العَتَّابِيُّ، سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَحَدَّثَ» (ت: ٣٥١هـ). وَلَمْ أَجْزِمْ بِأَنَّهُ حَنْبَلِيٌّ ؛ لِذَا لَمْ أَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

عَلَيْهِ، وَلاَ يَنْجَبِرُ بِهَا هَلْذَا الخُسْرَانُ؛ لأَنَّ مَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ فِيْهِ المُضَارَبَةُ، وَانْقَطَعَ حُكْمُهُ عَمَّا بَقِيَ فِي يَدِ الْعَامِلِ. وَظَاهِرُ مَا أَفْتَىٰ بِهِ البُخَارِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّ الْعَامِلِ أَخَذَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ فِي يَدِهِ عِوَضًا عَنْ نَصِيْبِهِ النَّذِي يَقْتَضِي أَنَّ الْعَامِلَ أَخَذَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ فِي يَدِهِ عِوَضًا عَنْ نَصِيْبِهِ النَّذِي يَقْتَضِي أَنَّ الْعَامِلَ رَبِّ الْمَالِ. وَذَكَرَ الْشَيْخُ مُوفَقَّ الدِّيْنِ فِي نَظِيْرِ هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ: يَسْتَحِقُّهُ مُعَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ. وَذَكَرَ الْشَيْخُ مُوفَقَّ الدِّيْنِ فِي نَظِيْرِ هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْعَامِلَ يَرُدُّ مَا فِي يَدِهِ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، وَيُطَالِبُهُ بِحَقِّهِ مِمَّا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ ؛ لِنَكَ الْعَامِلَ يَرُدُّ مَا فِي يَدِهِ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، وَيُطَالِبُهُ بِحَقِّهِ مِمَّا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ ؛ لِنَكَ الْعَامِلَ يَرُدُّ مَا فِي يَدِهِ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، وَيُطَالِبُهُ بِحَقِّهِ مِمَّا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ ؛ لِنَكَ الْعَامِلُ يَرُدُّ مُا فِي يَدِهِ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْحَقِّ مِنْ الْحَقْ .

٣١٤ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ

#### (١) ٣١٤ - البهاءُ المَقْدِسِيُّ (٥٥٥ - ٦٢٤هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابن نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٧٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٨٦). وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإسْلامِ (١٩٣)، وَسِيَرُ أَعْلاَمِ النَّبِلاءِ (٢٩ / ٢٩)، والعِبْرُ (٥/ ٩٩)، والمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّئِيْنَ (١٩٣)، والإعْلاَمُ بِوفَيَاتِ الأَعَلامِ، المُحَدِّئِيْنَ (١٩٣)، والإعْلامُ بِوفَيَاتِ الأَعَلامِ، المُحَدِّئِيْنَ (١٩٣)، والإِصْلامُ اللَّهُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢٠ ٣١٨)، والإعْلامُ بِوفيَاتِ الأَعَلامِ، والمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٨)، والنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٢٦٩)، والقَكْرِيُدُ الجَوهَرِيَّةُ (٤٧٥)، والمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٨٤)، (١/ ٧٠٠). وَأَخُوهُ: أَبُوبِكُومُ مُحَمَّدٌ، لَهُ ذِكْرُ وَاللَّهُ مِنْ أَخُومُ النَّرَاتُ الدَّعَمُ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَةِ (٣٥٥، ٤٨٩). وَلَهُ أَوْلاَدُ وَأَحْفَادُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَتُعْرَفُ أُسْرَتُهُمْ بِهِ اللَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَةِ (٣٥٥، ٤٨٩). وَلَهُ أَوْلاَدُ وَأَحْفَادُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَتُعْرَفُ أُسْرَتُهُمْ بِهِ اللهَمْعِيْ إِنْ المُحِبِّ». وَوَالِدُهُ: إِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَحْمَدَ (ت: ٤٧٥هـ). وَابْنُهُ الإَخْرُ مُحْمَدُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَلِيْ (ت: ٣٤ ٤٦هـ). تَقَدَّمَ اسْتِذْرَاكُهُ مِا عَلَىٰ المُولِيْ المُعْرِيْ الْعَرْمُ مُحْمَدُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَلُونِ (ت: ٣٤ ٤١٤). وَابْنُهُ الآخَرُ مُحْمَدُ بِنُ عَبْدِالرَّوْمَ مَا عَلَىٰ المُؤْلِقِ البَهَاءِ هُنَا مُقْتَضَبَةٌ كَمَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَلَىٰ المُقْتِعِ الضَّيَاءِ، وَأَبِي الفَتْح عُمَرَ بِنَ الحَاجِبِ فِي نَقْلِهَا إِطَالَةٌ تَجِدْهَا هُنَاكَ.

ابْنِ مَنْصُورِ المَقْدِسِيُّ، الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، بَهَاءُ الدِّيْنِ، أَبُومُحَمَّدِ ابْنِ عَمِّ البُخَارِيِّ المَذْكُورِ قَبْلَهُ.

وُلِدَ سَنَةَ سِتً - وَيُقَالُ: سَنَةَ خَمْسٍ - وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِعَ بِدِدِمَشْقَ» مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي الصَّقْرِ وَغَيْرِهِ (١). وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَسَمِعَ بِهَا مِنْ شُهْدَةَ، وَعَبْدِالحَقِّ اليُوسُفِيِّ، وَطَبَقَتِهِمَا (٢)، وَسَمِعَ بِد حَرَّانَ» مِنْ أَحْمَدَ بنِ أَبِي الوَفَاءِ الفَقِيْهِ. وَيُقَالُ: إِنَّهُ تَفَقَّهَ بِد (بَغْدَادَ» عَلَىٰ ابن المَنِّيِّ، وَتَفَقَّهُ وَد دِمَشْقَ» عَلَىٰ ابن المَنِّيِّ، وَلأَزَمَهُ، وَعَلَّقَ عَنْهُ الفِقْه، وَاللَّغَة، وَقَرَأَ العَرَبِيَّةَ، وَصَنَّفَ فِي الفِقْهِ وَالحَدِيثِ، وَالرَّقَائِق.

فَمِنْ تَصَانِيْفِهِ: «شَرْحُ العُمْدَةِ» لِلْشَّيْخِ مُوَفَّق الدِّينِ فِي مُجَلَّد، وَهُوَ شَرْحُ مُخْتَصَر، وَنَصَّ فِي أُوّلِهِ: أَنَّ المَاءَ لاَ يَنْجس حَتَّىٰ يَتَغَيَّر مُطْلَقًا، وَيُقَالُ: إِنَّهُ شَرِح «المُقنع» أَيْضًا (٣).

<sup>(</sup>١) مِنْهُمْ: عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ المِكْنَانِيُّ، وَالقَاضِي كَمَالُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ مُنَافِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ المَّهْرَزُوْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ الصِّلْحِيُّ، وَأَبُوالفَهْم عَبْدَالرَّحْمَانِ بنُ أَبِي العَجَافِزِ.

<sup>(</sup>٢) مِنْهُمْ: أَخْمَدُ بْنُ مَسْعُودِ الهَاشِمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ حَمْدِي، الْعَدْلُ، وَأَبُوبَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ النَّاعِمِ، وَأَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ سَلاَمَةَ المَنْبِجِيُّ، وَالحَسَنُ بنُ عَلِيًّ بنِ شِيرَوَيْهِ وَسَعْدُاللهِ بْنُ الوَادِي، وَعَبْدُالمُحْسِنِ بْنُ التُّريْكِ، وَعَبْدُالمغِيْثِ بْنُ زُهَيَرِ شِيرُويْهِ وَسَعْدُاللهِ بْنُ الوَادِي، وَعَبْدُالمُحْسِنِ بْنُ التَّريْكِ، وَعَبْدُالمغِيْثِ بْنُ زُهَيَرِ الحَرْبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَسِيْمِ العَيْشُونِيُّ، وَنَصْرُاللهِ القَزَّازُ، وَأَبُوالعِزِّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْ النَّادِرِ، وَالمُبَارَكُ مُواللهِ النَّادِرِ، وَالمُبَارَكُ بْنِ النَّادِرِ، وَالمُبَارَكُ اللهِ المَبَارَكِ بْنِ النَّادِرِ، وَالمُبَارَكُ الْنُ المُبَارَكِ بْنِ النَّادِرِ، وَالمُبَارَكُ اللهِ الْمَبَارَكِ بْنِ النَّادِرِ، وَالمُبَارَكُ الْنُ المُبَارَكِ بْنِ التَحْكِيْمِ.

 <sup>(</sup>٣) نَقَلَ الحَافِظُ الذَّهِبِيُّ عَن الحَافِظِ الضِّيَاءِ قَوْلَهُ: «وَشُرَحِ كِتَابَ «المُقْنِعُ» وَكِتَابَ «العُمْدَةِ» =

وَقَالَ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ: كَانَ يَؤُمُّ بِمَسْجِدِ الحَنَابِلَةِ بِـ «نَابُلُسَ»، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَىٰ «دِمَشْقَ» قَالَ: وَكَانَ صَالِحًا، وَرِعًا، زَاهِدًا، غَازِيًا، مُجَاهِدًا، جَوَّادًا، سَمْحًا.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: كَانَ فِيْهِ تَوَاضُعٌ، وَحُسْنُ خُلُقٍ، وَأَقْبَلَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ عَلَىٰ الحَدِيْثِ إِقْبَالاً كُلِّيًّا، وَكَتَبَ مِنْهُ الكَثِيْرَ، وَحَدَّثَ بِهِ انَابُلُسَ و «دِمَشْق» تُونِّي الحَدِيْثِ إِقْبَالاً كُلِيًّا، وَكَتَبَ مِنْهُ الكَثِيْرَ، وَحَدَّثَ بِهِ انَابُلُسَ و «دِمَشْق» تُونِّي الحِجَّةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ تُونِّيَ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ بِهِ إِسَفَح قَاسِيُونَ »، رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ .

قَرَأْتُ بِخَطَّ الشَّيْخِ بَهَاءِ الدِّيْنِ، قَالَ الخِرَقِيُّ: وَإِذَا قَالَ لَهُ: يَا لُوطِيُّ، وَقَالَ: إِذَا قَذَفَ مَنْ كَانَ وَقَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهُ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ، فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِذَا قَذَفَ مَنْ كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهُ رَنَىٰ وَهُوَ مُشْرِكٌ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَحُدَّ. سَأَلْتُ مُوقَّقَ الدِّيْنِ عَنِ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: قَدْ قِيْلَ فِي الأَدِلَّةِ: إِنَّهَا عَلَىٰ خِلاَفِ مُوقَّقَ الدِّيْنِ عَنِ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: قَدْ قِيْلَ فِي الأَدِلَّةِ: إِنَّهَا عَلَىٰ خِلاَفِ الظَّاهِرِ، وَأَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ قَوْلِهِ كَالثَّانِيَةِ؛ لأَنَّ قَوْمَ لُوطٍ قَدِ انْقَرَضُوا، وَهَدَ أَلَا إِنَهُ أَلَىٰ قَوْمُ لُولِهِ عَلَىٰ وَهُو مُشْرِكُ، وَهُو مُشْرِكُ، وَإِنْ فُرَقَ بَيْنَهُمَا، فَلأَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهُ زَنَىٰ وَهُو مُشْرِكُ، وَقَدْ فَتَدْ أَلْكَ مِنْ قَوْمٍ لُوطٍ فَقَدْ نَفَىٰ عَنْهُ العَارَ فِي الحَالِ بِقَوْلِهِ: يَا زَانِي، وَالزِّنَا عَارٌ فِي حَالَةِ الشِّرْكِ، وَقَدْ وَصَفَهُ بِهِ وَهُو مُشْلِمٌ، فَلا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ تَفْسِيْرِهِ، وَيُحَدُّ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ: يَا لُوطِيُّ، وَقَالَ: أَرَدْتُ أَنَكَ مِنْ قَوْمٍ لُوطٍ فَقَدْ نَفَىٰ عَنْهُ العَارَ؛ لأَنَ كَوْنَهُ مِنْ قَوْمٍ لُوطِيُّ مَا لَا عَارَ فِيهِ، وَقَدْ فَسَرِالِ اللَّهُ طَا بِمَا يَحْتَمِلُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مُنْ وَقُومٍ لُوطٍ فَقَدْ نَفَىٰ عَنْهُ العَارَ؛ لأَنَ كَوْنَهُ مِنْ قَوْمٍ لُوطٍ فَهُ إِلَهُ أَعْلَمُ مُ وَاللهُ أَعْلَمُ مُنْ

لِشَيْخِنَا مُوَقَّقِ الدِّيْنِ » وَشَرْحُهُ لِـ «العُمْدَةِ » مَطْبُوعٌ مَشْهُورٌ.

٣١٥ - عَبْدُاللهِ بِنُ نَصْرِ بِنِ مُحَمَّدِ (١) بْنِ أَبِي بَكْرِ الحَرَّانِيُّ ، المُقْرِيءُ ، الفَقِيْهُ ، أَبُو بَكْرٍ ، قَاضِي «حَرَّانَ».

رَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَتَفَقَّهُ بِهَا، وَسَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ شُهْدَةَ، وَابْنُ شَاتِيْلٍ وَطَبَقَتِهِ مَا (٢)، وَرَحَلَ إِلَىٰ «وَاسِطَ»، وَقَرَأَ بِهَا القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَطَبَقَتِهِ مَا (٢)، وَرَحَلَ إِلَىٰ «وَاسِطَ»، وَقَرَأَ بِهَا القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ البَاقِلَانِيِّ، وَأَبِي طَالِبِ الْكَتَانِيُّ (٣) وَجَمَاعَةٍ آخَرِيْنَ (٤). وَصَنَّفَ كُتُبًا فِي القِرَاءَاتِ، البَاقِلَانِيُّ (٣) فِي قِرَاءَةِ اللَّائِمَّةِ، وَمِنْهَا «مُفْرَدَاتٌ» فِي قِرَاءَةِ الأَئِمَّةِ، مِنْهَا «مُفْرَدَاتٌ» فِي قِرَاءَةِ الأَئِمَّةِ،

#### (۱) ۳۱۰ قاضِی حَرَّانَ: (۲٤٩ ـ ٢٢٤هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابن نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٣٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٦٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٨٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٦٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلَامِ (١٩٠)، وَالمَخْتَصَرُ المُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ١٧٥)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ وَالعِبَرُ (٩٨٥)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ وَالعِبَرُ (٩٨٥)، وَالأَمْارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٢٨)، وَعَايَةُ النَّهَايَةِ (١/ ٢٦٤)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٢٦٤)، وَالشَّجُومُ النَّاهِرَةُ (١٩٨٦)، وَالشَّذَرَاتُ (١١٣٥) (١١٩٥). وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ ابنَ حَفِيْدِهِ الزَّاهِرَةُ (١٩٨٦)، وَالشَّذَرَاتُ (١١٣٥)، وَالشَّذَرَاتُ (١١٩٥)، وَأَخُوهُ (ابنُ حَفِيْدِهِ) أَيْضًا: أَحْمَدَ عَبْدَالغَنِي بنَ يَحْيَىٰ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٩٠٩هـ)، وَأَخُوهُ (ابنُ حَفِيْدِهِ) أَيْضًا: أَحْمَدَ (٢٠٩هـ)، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ (ت: ١٩٧هـ)، وَمُحْمَدُ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ (ت: ١٩٧هـ)، وَمُحْمَدُ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ (ت: ١٩٨هـ)، وَمُحْمَدُ بنُ عَبْدِ الغَنِي اللهِ بنِ نَصْرِ (ت: ٣٤٩هـ) وَفِي أَوْلادِهِ وَأَحْفَادِهِ وَمُحْمَدُ بنُ يَحْمَىٰ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ نَصْرِ (ت: ٣٤٩هـ) وَفِي أَوْلادِهِ وَأَحْفَادِهِ وَمُرْفِقِهُ الْمُؤْوِدُ وَلَوْهُ وَلَا الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ مِسَيْمُرُّ ذِكْرُهُمْ فِي اسْتِدْرَاكَاتِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>٢) مِنْهُمْ: عَبْدُالحَقِّ الْيُوسُفِيُّ، وَعِيْسَىٰ بن أَحْمَدالدُّوشَابِي، وَتَجَنِّي الوَهْبَانِيَّة.

<sup>(</sup>٣) فِي (ط): «الكِنَانِي».

<sup>(</sup>٤) مِنْهُمْ: «أَبُوبَكْرِ البَاقِلَّانِيِّ، وَابْنُ قُشَامِ القَاضِي.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الْأُصُوْلِ وَ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» وَهِيَ مُحَرَّفَةٌ عَنِ «التَّذْكِرَةِ» واسْمُهُ كَامِلاً: «تَذْكِرَةُ=

### وَأَقْرَأَ القُرْآنَ، وَحَدَّثَ بِـ (حَرَّانَ) (١). رَوَىٰ عَنْهُ الأَبْرَقُوْهِيُّ (٢) وَجَمَاعَةٌ.

- أُوْلِي الأَبْصَارِ فِي قِرَاءَةِ السَّبْعَةِ أَيْمَةِ الأَمْصَارِ » فِي دَارِ الكُتُبِ المَصْرِيَّةِ رَقم (٢٦٠٨١)
   نُسْخَةٌ مِنْهُ عَلَيْهَا خَطُّ المُؤلِّف .
- (١) سَمِعَ مِنْهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ، وَابْنُ الحَاجِبِ، وَالأَبْرَقُوهِيُّ وَقَالَ: «شَيْخُنَا القَاضِي أَبُوبَكْرٍ، مِنْ أَهْلِ «حَرَّانَ». . . وَأَقْرَأَ، وَحَدَّثَ، وَكَانَ مَحْمُودَ السِّيْرَةِ، صَحِيْحَ السَّمَاعِ»، وَذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ أَلَّهُ وَلِيَ القَضَاءَ بِبَلَدِهِ . . . » وَحُمِدَتْ سِيْرَتُهُ، وَفِي ذُرِّيَتِهِ قُضَاةٌ وَفُضَلاّءُ . . . » وسِبْطُهُ أَبُوالغَنَائِم بنُ مَحَاسِن .
  - (٢) فِي مُعْجَمِ الأَبْرِقُوْهِيِّ: «سُئِلَ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ: فِي شَوَّالِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً». يُسْتَذْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٢٤هـ):
- 460 ـ إِسْمَاعِيْلُ بنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْن أَحْمَدَ النَّرْسِيُّ، أَبُومَنْصُورِ الدَّلَأَلُ، رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ النَّجَّارِ، وَهُوَمِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ كَبِيْرَةٍ، مِنْ أَهْلِ الرَّوَايَةِ. أَخْبَارُهُ فِي تَارِيخِ الإِسْلَامِ (١٨٤).
- 461 وَحَمَّادُ بْنُ أَحَمَّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْن صُدَّيْقِ الحَرَّانِيُّ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٢/ ٢٠٩) وَقَالَ: «الشَّيْخُ الصَّالِحُ. الحَنْبَلِيُّ». وَيُرَاجَعُ: بُغْيَةُ الطَّلَبِ (٢/ ٢٧٠٩) تَرْجَمَةٌ حَافِلَةٌ. ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَاهُ حَمْدَ بْنَ أَحمَدَ . . (ت: ١٣٤هـ) فِي مَوْضِعِهِ . وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ أَخِيْهِمَا عَبْدِالعَزِيْزِ (ت: ١٥٦هـ) فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .
- 462 ـ وَصَفِيّةُ بِنْتُ أَبِي طَاهِرٍ عَبْدِالجَبَّارِ بْنِ أَبِي البَقَاءِ هِبَةِ اللهِ بْنِ القَاسِمِ بن البُنْدَارِ الحَرِيْمِيِّ، أُمُّ الخَيْرِ، مُحَدَّثَةٌ، مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَشْهُورَةٍ بِالرِّوَايَةِ، رَوَىٰ عَنْهَا الأَبَرْقُوْهِيُّ الحَرِيْمِيِّ، أُمُّ الخَيْرِ، مُحَدَّثَةٌ، مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَشْهُورَةٍ بِالرِّوَايَةِ، رَوَىٰ عَنْهَا الأَبَرْقُوْهِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (وَرَقة: ٥٤) «جُزْءَ البَانيَاسِيِّ» ذَكَرَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ وَقَالَ: «كَانَتْ صَالِحَةً، قَانِتَةً، عَابِدَةً». أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ (٣/ ٢٠٠) وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجِ إِلَيه (٣/ ٢٦٥).
- 463 \_ عَبْدُاللهِ بْنُ عُثْمَانَ بنِ يُوْسُفَ المَقْدِسِيُّ أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (١٩٠)، وَتَارِيخ الإِسْلاَم (١٩٠)، عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ.
- 464 \_ عَبْدُالبَرِّ بْنُ الحَافِظِ أَبِي العَلاَءِ الحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الهَمَذَانِيِّ العَطَّارِ، أَبُومُحَمَّدٍ، مُحَدِّثٌ، رَوَىٰ عَنْهُ الرَّحَّالَةُ، وَسَمِعَ «تَارِيخَ البُخَارِيِّ» الصَّغِيْرَ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ أَبَا=

العَلاَءِ (ت: ٢٩٥هـ) وَكَانَ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ وَفُضَلاَثِهِمْ وَذَكَرْنَا مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ كَمَا سَبَقَ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّقْيِيْدِ لابنِ نُقْطَةَ (٣٩١)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبلاءِ فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ كَمَا سَبَقَ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّقْيِيْدِ لابنِ نُقْطَةَ (٣٩١)، وَسِيرِ أَعْلامِ النَّبلاءِ (٢٢/ ٢٢)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (١٩١)، وَالعِبرِ (٩/ ٩٩)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٨/ ٢٩). 465 ـ وَعَلِيُّ بنُ يُونُسَ بنِ أَحْمَدَ بنِ عُبيدِ اللهِ، عِمَادِ الدِّيْنِ، أَبُو الحَسَنِ، أَخُو الوَزِيْرِ عُبَيْدِ اللهِ وَالْوَرِيْرِ عُبْدِ اللهِ (ت: ٣٩٥هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُهُ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ عُبْدِ اللهِ (ت: ٣٩٥هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُهُ فِي ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٤/ ٣٣٥)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢١٤)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٢/ ١٢١)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٠٢).

466 - وَأَخْتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ يُوْنُسَ: تُوُفِّيَتْ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ أَيْضًا، مُحَدِّثَةٌ رَوَتْ عَنْ أَبِي الحَسَنِ بْنِ غَبَرَةَ بِالإِجَازَةِ. أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٥)، وَتَارِيْخِ الحَسَنِ بْنِ غَبَرَةَ بِالإِجَازَةِ. أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَم (٢٠٦).

467 - وَمُحَمَّدُ بْن عَبْدِالمُعِيْدِ بْنِ الشَّيْخِ عَبْدِالمُغِيْثِ بْن زُهَيْرِ الحَرْبِيُّ، سَمِعَ مِنْ جَدُّهِ، وَمِنْ فَارِسِ الحَقَّارِ، وَحَدَّثَ، وَمَاتَ كَهْلاً. وَجَدُّهُ: عَبْدُالمُغِيْثِ بْن زُهَيْرِ (ت: ٥٩٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَالِدُهُ عَبْدُالمُعِيْدِ بْنُ عَبْدُالمُغِيْثِ (ت: ٥٩٥هـ) سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ ابْنِهِ: عَبْدَالمُغِيْثِ بْنِ مُحَمَّدِ (ت: ٦٨٥هـ). أَخْبَارُ مُحَمَّدٍ فِي : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢١١)، وَتَارِيخ الْإِسْلاَم (٢١٠).

468 - وَيُوْسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ تُرَيْكِ، أَبُوالمَظَفَّرِ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ٢٠٥)، وَقَالاً: «مِنْ بَيْتِ الحَدِيثِ».

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مِنْهُمْ: الشَّرِيْفُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ (ت: ؟) لَهُ ذِكْرٌ وَأَخْبَارٌ عَلِيٍّ (ت: ؟) لَهُ ذِكْرٌ وَأَخْبَارٌ تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ أَخِيهِ عَبْدِالمُحْسِنِ (ت: ٥٧٥هـ) كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ ابْنَةِ عَمِّهِ سِتُّ النَّعَمِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٤٠هـ).

قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ الفَقِيْهِ: سَمِعْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ، قَالَ: وَكَانَ مَشْهُوْرًا بِالدِّيَانَةِ وَالصِّيَانَةِ، مُسْتَوْحِدًا فِي فَنِّهِ، وَفِي فُنُوْنِ القِرَاءَةِ، وَجَوْدَةِ أَدَائِهَا.

تُونُفِّي - رَحِمَهُ اللهُ - سَنَةَ أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ «حَرَّانَ».

٣١٦ - عَبْدُالمُحْسِنِ بْنُ عَبْدِالكَرِيْمِ (١) بْنِ ظَافِرِ بْنِرَافِعٍ ، الحُصْنِيُّ ، الحُصْرِيُّ ، المِصْرِيُّ ، المَصْرِيُّ ، المَسْرِيُّ ، المَصْرِيُّ ، المَعْرِيُّ ، المَعْلَقِ مُنْ مُنْ المَعْلَمُ اللهُ مُعْرِيْلُ ، المَعْرِيْلُ ، المَعْلَمُ اللهُ مُعْرِيْلُ ، المَعْلَمُ اللهُ المَعْلِيْلُ مُعْرِيْلُ ، المَعْلَمُ اللهُ اللهُ المُعْلِيْلُ ، المَعْلِيْلُ ، المَعْلِيْلُ ، المَعْلِيْلِ المَعْلِيْلُ ، المَعْلِيْلُ ، المَعْلِيْلُ المَعْلِيْلُ ، المَعْلِيْلُ المَعْلِيْلُ ، المَعْلِيْلُ المَعْلِيْلُ المَعْلِيْلُ المَعْلِيْلُ المُعْلِمُ اللَّهِ اللْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ المَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ المَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ الللْعُلْمُ الللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللللْ

وُلِدَ فِي أَوَائِلِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةِ بِـ "مِصْرَ" وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي إَسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ البَغْدَادِيِّ، وَأَبِي رَوْحٍ المُطَهَّرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السُحَاقَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ البَغْدَادِيِّ، وَأَبِي رَوْحٍ المُطَهَّرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الحُبُو شَانِيِّ الحَافِظ، وَعَبْدِالمُجِيبِ الحُبُو شَانِيِّ (٢) وَأَبِي نِزَارٍ رَبِيْعَةَ بْنِ الحَسَنِ اليَمَانِيِّ الحَافِظ، وَعَبْدِالمُجِيبِ

= 469 - وَيُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ صَابِرِ بْنِ نَائِلِ الرَّبِعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، الْمُقْرِيءُ، المُحَدِّثُ، أَبُو مُحَمَّدٍ، يُلَقَّبُ: «الكَرِيْمَ» ذَكَرَهُ ابْنُ الفُوْطِيُّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (٤/ ٨٧)، عَنِ ابْنِ النَّجَارِ قَالَ: «كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، تَفَقَّهَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحمَدَ. . . عَلَّقتُ عَنْهُ شَيْئًا يَسِيْرًا. وَكَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، مُتَعَفِّقًا».

470 ـ وَيُوْسُفُ بْنُ المُظَفَّرِ بْنِ شُجَاعٍ، أَبُومُحَمَّدِ العَاقُوْلِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ الأَزْجِيُّ، يَلْمَنْذِرِيِّ يَلْمَنْذِرِيِّ يَلْمَنْذِرِيِّ لِلْمَنْذِرِيِّ لِلْمَنْذِرِيِّ (٢١٤)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ(٢١٤).

# (١) ٣١٦ ابْنُ رَافِعِ النَّحُصْنِيُّ (٩٨٠ ـ ١٢٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِيَّ: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرقة: ٣٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥٩)، وَالمُنْضَدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥٩)، وَالمُنْضَدِ» (١/ ٣٥٧)، ويُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَقْيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٢٣)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٥/ ١١٧)، (٧/ ٢٠٥).

(٢) في (ط): «الجيوشاني».

ابْنِ زُهَيْرٍ الحَرْبِيِّ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْعُثْمَانِيِّ، وَجَمَاعَةٍ سِوَاهَمْ. وَرَحَلَ إِلَىٰ «دِمَشْقَ» فَتَفَقَّه بِهَا عَلَىٰ الشَّيْخِ مُوقَقِ الدِّيْنِ المَقْدِسِيِّ، وَانْقَطَعَ إِلَيْهِ مُدَّةً، وَتَخَرَّجَ بِهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ وَمِنْ أَبِي الفُتُوْحِ البَكْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا. وَسَمِعَ بِهِ مُوقَانَ» مِنَ الْحَافِظ عَبْدِالقَادِرِ الرُّهَاوِيِّ، وَحَدَّثَ بِهِ حِمْصَ» وَبه مِصْرَ». وَكَدَّنَ بِهِ حَمْصَ وَبه وَبه مُصَرَ». وَكَدَّنَ بِهِ خَطِّهِ، وَحَكَّلُ كُتُبًا، وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ الحَجِّ، فَغَرِقَ فِي البَحْرِ، وَذَهَبَ جَمِيْع مَا مَعَهُ، وَعَادَ إِلَىٰ «مِصْرَ» مُجَرَّدًا مِن جَمِيع مَا كَانَ مَعَهُ.

وَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ سَدَادَ، وَأَمْرِ جَمِيْلِ، إِلَىٰ أَنْ تُوكُفِّيَ فِي ثَالِثِ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِهِمِصْرَ» وَدُفِنَ مِنَ الْعَدِ بِه سَفْحِ المُقَطَّمِ» عَلَىٰ شَفِيْرِ الْخَنْدَقِ بِقُرْبِ كَافُوْرٍ الْإِخْشِيْدِيِّ (١). ذَكَرَ ذٰلِكَ كُلَّهُ المُنْذِرِيُّ، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ رَفِيْقُهُ.

٣١٧ قَالَ: وَفِي لَيْلَةِ ثَانِي عَشَرَ الشَّهْرِ المَذْكُورِ تُوُفِّيَ: الفَقِيهُ أَبُوالفَظلِ دَاوُدَ بِنُ رُسْتُمَ (٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الحَرَّانِيُّ الحَنْبَلِيُّ بِـ «بَغْدَادَ» وَدُفِنَ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقة: ٦٣)، وَالْمَنْضَدِ» وَالْمَنْضَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٨١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالْمَنْضَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٨٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ١٥٧). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٢٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٢٢٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١١٧)، (٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>١) في (ط): «الأخشيد».

<sup>(</sup>٢) ٣١٧ ـ دَاوُدُ بِنُ رُسْتُم (؟ ـ ٥٦٥ هـ):

وَيُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٦٢٥ هـ):

<sup>471</sup> \_ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ شُنْيَفٍ ، البَغْدَادِيُّ ، الدَّارَقَزَّيُّ ، مِنْ =

# مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبٍ». سَمِعَ مِنْ نَصْرِ اللهِ القَزَّازِ وَغَيْرِهِ وَحَدَّثَ، وَذَكَرَهُ

(آلِ شُنَيْفِ) أُسْرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ تَحَدَّثَتُ عَنْهَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ عَبْدِالوَاحِدِ بِنِ شُنَيْفِ (ت: ٨٥هـ) الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ جَدُّهُ. أَخْبَارُ إِبْرَاهِيْمَ فِي: التَّكْمِلَةِ لِلْمُنْذِرِيِّ (٣/ ٢٣٠).

472 ـ وَذَكَرَ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (ورَقَة: ٣٢٣) شُنَيْفَ بنَ إِبْرَاهِيْمَ، وَلَمْ يَذُكُو وَفَاتَهُ يَظْهَرُ أَنَّهُ ابْنُ المَذْكُورِ هُنَا.

473 ـ والحَسَنُ بْنُ إِسْحَلَقَ بْنِ مَوْهُوْ الجَوالِيْقِيُّ ، ذَكَرَالمُؤَلِّفُ جَدَّهُ الإِمَامَ المَشْهُورَ أَبَامَنْصُورٍ مَوْهُوبَ بْنَ أَحْمَدَ (ت: ٥٤ ه هـ) وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَوَالِدُهُ إِسْحَلَقُ (ت: ٥٧٥هـ) تَقَدَّم اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ وَالحَسَنُ المَذْكُورُ أَهْلِ بَيْتِهِ وَوَالِدُهُ إِسْحَلَقُ (ت: ٥٧٥هـ) تَقَدَّم اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ وَالحَسَنُ المَذْكُورُ مَنَا مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالحَدِيْثِ وَالأَدَب، مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ وَالصَّلَاحِ ، وَكَانَ قُمْ بِأَمْرِ اللهِ ، وَوَصَفَهُ الحَافِظُ الذَّهِبِيُّ بِأَنَّهُ: «مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَلَالْمَيْنِ المُقْتَفِي بِأَمْرِ اللهِ ، وَوَصَفَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّهُ: «مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدَّيْنِ ، لَهُ سَمْتُ وَوَقَارٌ ، وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ ». وَتَفَرَّدَ بِسَمَاعِ بَعْضِ كُتُبِ الحَدِيْثِ وَالدَّيْنِ ، لَهُ سَمْتُ وَوَقَارٌ ، وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ ». وَتَفَرَّدَ بِسَمَاعِ بَعْضِ كُتُبِ الحَدِيْثِ وَالدَّيْنِ ، لَهُ سَمْتُ وَوَقَارٌ ، وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ ». وَتَفَرَّدَ بِسَمَاعِ بَعْضِ كُتُبِ الحَدِيْثِ وَالدَيْنِ المُتَنَبِّي » وَوَقَارٌ ، وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ ». وَتَفَرَّدَ بِسَمَاعِ بَعْضِ كُتُبِ الحَدِيْثِ وَوَقَارٌ ، وَسَمَاعُهُ عَنِ ابْنُ الدُّبَيْقِيِّ : «كَانَ أَدِيْبًا ، فَاضِلًا ، كَتَبْنَا عَنْهُ ، وَصَنَّفَ مَجْمُوعً اسَمَّاهُ «جَواهِرَ الأَدْبِ ». أَعْبَارُهُ فِي : التَقْيِيْدِ (٢٤٣) ، وَالتَّكُمِلَةِ لِوفَيَاتِ المُحْتَلِقِ التَقْيِيْدِ (٢٧ / ٢٧) ، وَالْعِبْرِ (٥ / ٢٣ ) ، وَالْمُعْرِ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينِ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينِ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينِ فِي طَبَقَاتِ المُخْتَقِينَ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينِ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينِ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينَ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينَ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينَ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينَ فِي طَبَقَاتِ المُحْدِيْنِ فِي طَبَقَاتِ المُحْتَقِينَ فِي طَبَقَاتِ المُحْدُونِ اللَّهِ فِي التَقْمِورَ (٢ ٧١ / ٢) ، وَالْمُحْورَةُ (٢ ٢٧ / ٢٧) ، وَالذَّهُومُ الزَّاهِرَوْرَارُ (٢٧١ / ٢١) . وَالْمُحْورَةُ (٢ ٢١/ ٢٧) ، وَالْمُومُ وَالْمُومُ الزَّاهِرَةُ (٢ ٢٧١) ، وَالذ

474 ـ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي عَطَّافٍ، أَبُوأَحْمَدَ المَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلاَمِ (٣٣٣): «وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ، وَأَعْيَانِهِمْ، رَوَىٰ عَنْهُ الضِّيَاءُ مُحَمَّدٌ وَغَيْرِهِ». وَيُرَاجِعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٢٥). وَذَكَرَ المُؤَلفُ أَخَاهُ سُلَيْمَانَ بنَ أَحْمَدَ (ت: ٢٢٧هـ) في مَوْضِعِهِ.

ابْنُ النَّجَّارِ، وَأَنَّهُ نَاطَحَ السِّتِّينَ.

٣١٨ عَبِدُ الرَّحْمَانِ بَنُ عَلِيٍّ (١) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّانِرَ ايَا البَغْدَادِيُّ، الوَاعِظُ ، الفَقِيْهُ ، المُعَدَّلُ ، ثُمَّ الحَاكِمُ ، أَبُومُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو الفَضْلِ ، وَيُقَالُ : أَبُو المَعَالِي . وَيُلَقَّبُ «مُونَقَّقُ الدِّين» .

سَمِعَ مِنْ عَبْدِالَحَقِّ الْيُوسُفِيِّ، وَابْنِ شَاتِيْلِ، وَنَصْرِ اللهِ القَزَّازِ، وَابْنِ المَنِّيِّ، وَابْنِ المَنِّيِّ، وَابْنِ المَنِّيِّ، وَبَرَعَ، وَنَاظَرَ، وَابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَصَحِبَهُ، وَوَعَظَ بِ «بَابِ بَدْرِ» وَقَرَأَ الوَعْظَ عَلَىٰ أَبِي الفَرَحِ بْنِ الجَوْزِيِّ، وَصَحِبَهُ، وَوَعَظَ بِ «بَابِ بَدْرِ» وَقَرَأَ الوَعْظَ عَلَىٰ أَبِي الفَرَحِ بْنِ الجَوْزِيِّ، وَصَحِبَهُ، وَوَعَظَ بِ «بَابِ بَدْرِ» تَحْتَ مَنْظَرَةِ الخِلافَةِ، مِنْ زَمَانِ الخَلِيفَةِ النَّاصِرِ، مَعَ مُحْيِي الدِّيْنِ بْنِ الجَوْزِيِّ. قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: كَانَ حَسَنَ الأَخْلَقِ، فَاضِلاً.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: كَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، مُنَاظِرًا، وَلَهُ يَدُّ فِي الوَعْظِ (٢).

<sup>(</sup>١) ٣١٨ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ التَّانِرَايَا (؟ - ٦٢٦ هـ):

أَخبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقة: ٣٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٩٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٨٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٩٨)، وَالمَنْقَدِ (٣/ ٣١٧)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٤٧)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ٢٢٠)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٥١)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٩/ ١٩٧)، وَالشَّذَارَتُ (٥/ ١١٩) (٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابنُ المُسْتَوْفَىٰ فِي تَارِيْحِ إِرْبِل: «هُو عَبْدُالرَّحمَانُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحمَدَبْنِ التَّانِرَايَا البَغْدَادِيُّ، وَجَدْتُ بِخَطِّهِ فِي جُزْءٌ سَمَّاهُ «سِيْرَةَ العَبْدِالمُقْبِلِ وَالمَلِكِ الغَازِي سِلْطَان إِرْبِل» كَتَبَهَا فِي مُحَرَّمٍ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، ذَكَرَفِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ وَرَدَ «إِرْبِل» في شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمِسِمَائَةَ». وَأَوْرَدَلَهُ أَشْعَارًا تَجِدْهَا هُنَاك.

قُلْتُ: وَلَمَّا صُوفَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّيْنِ السَّهْرَوَرْدِيُّ صَاحِبُ «العَوَارِفِ» عَنْ مَشْيَخَةِ رِبَاطِ الزَّوْزَنِيِّ بِمَدْرَسَةِ المَنْصُورِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّمَائَةَ فِي خِلاَفَةِ النَّاصِرِ، جُعِلَ ابْنُ التَّانِرَايَا شَيْخًا لِلْرِّبَاطِ المَذْكُورْ، وَيَنْظُرُ فِي أَوْقَافِهِ، وَلَمَّا النَّاصِرِ، جُعِلَ ابْنُ التَّانِرَايَا شَيْخًا لِلْرِّبَاطِ المَذْكُورْ، وَيَنْظُرُ فِي أَوْقَافِهِ، وَلَمَّا وَلِي قَاضِي القُضَاةِ أَبُوصَالِح نَصْرُ بْنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ فِي خِلاَفَةِ الظَّاهِرِ، شَهِدَ عِندَهُ، ثُمَّ اسْتَنَابَهُ فِي الحُكْمِ بِحَرَيْمِ دَارِ الخِلاَفَةِ. خِلاَفَةِ الظَّاهِرِ، شَهِدَ عِندَهُ، ثُمَّ اسْتَنَابَهُ فِي الحُكْمِ بِحَرَيْمِ دَارِ الخِلاَفَةِ.

وَقَدْ حَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنهُمْ: ابْنُ النَّجَّارِ، وَأَجَازَ لِلْمُنْذِرِيِّ، وَلِعَبْدِ الصَّمَدِ: كَانَ أَصْلُهُ مِنَ الْعَجَمِ، وَسَبَبُ هَلذَا اللَّقَبِ أَنَّ بَعْضَ أَجْدَادِهِ كَانَ يَقُونُ لُ: إِنَّ بَيْتَنَا فِي التَّانِي رَايَا، وَسَبَبُ هَلذَا اللَّقَبِ أَنَّ بَعْضَ أَجْدَادِهِ كَانَ يَقُونُ لُ: إِنَّ بَيْتَنَا فِي التَّانِي رَايَا، وَلَيَّا مَعْضَ أَجْدَادِهِ كَانَ يَقُونُ لَ : إِنَّ بَيْتَنَا فِي التَّانِي رَايَا، وَلَيَّا مَعْضَ أَجْدَادِهِ كَانَ يَقُونُ لُ: إِنَّ بَيْتَنَا فِي التَّانِي رَايَا،

تُونِّقِ لَيْلَةَ الإثْنَيْنِ الخَامِسِ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةِ سِتِّ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّ مَا ثَفَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإمَامِ أَحْمَدِ بِـ «بَابِ حَرْبٍ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣١٩ وفِي هَاذِهِ السَّنَةِ فِي حَادِي عِشْرِيْنَ ذِي القَعْدَةِ تُوُفِّي بَهَاءُ الدِّينِ أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ نَجْمِ (٢) بْنِ عَبْدِالوَهَّابِ الحَنْبَلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، أَخُو الشِّهَابِ،

 <sup>(</sup>١) ضَبَطَهُ الصَّفَدِيُّ بِقَوْلِهِ: «بِالتَّاءِ المُثَنَّاةِ، وَأَلِفٍ وَنُوْنٍ وَرَاءٍ ثُمَّ أَلِفٍ ثَانِيَةٍ، وَيَاءِ آخِرِ الحُرُوفِ،
 وَأَلْفِ مَمْدُودَةٍ».

<sup>(</sup>٢) ٣١٩ ـ بَهَاءُ الدِّيْنِ بْنُ الحَنْبَلِيِّ (٥٤٩ ـ ٢٢٦هـ).

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابن نَصْرِ الله (ورقة: ٣٣) وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٨٣)، وَالمَنْقَدِ» (١/ ٣٥٨). الأَرْشَدِ (١/ ١٨٣)، وَالمَنْقَدِ» (١/ ٣٥٨). وَيُرْاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِلْمُنْذِرِيِّ (٣/ ٢٥٣)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٥٨)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ وَيُرا جَعُ: التَّكْمِلَةُ لِلْمُنْذِرِيِّ (٣/ ٢٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١١٩) (٧/ ٢١٠). مِنْ (آلِ ابْنِ = (٢٤٥))، وَسِيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٣/ ٨) وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١١٩) (٧/ ٢١٠). مِنْ (آلِ ابْنِ =

وَالنَّاصِحِ، وَدُفِنَ بِـ «الجَبَلِ» وَكَانَ أَكْبَرَ الإِخْوَةِ (١) فَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ تِسْعِ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. سَمِعَ مِنَ القَاضِي أَبِي الفَضْلِ بْنِ الشَّهْرَزُورِيِّ، وَحَدَّثُ عَنِ الحَيْصِ بَيْصَ (٢) الشَّاعِرِ، وَأَجَازَ لِلْمُنْذِرِيِّ (٣).

الحَنْبَلِيِّ) الأُسْرَةِ الدِّمَشْقِيَّةِ الشِّيْرَازِيَّةِ الأَصْلِ، السَّعْدِيَّةِ الأَنْصَارِيَّةِ، مِنْ أَكْبَرِ الأُسَرِ العُسْرِ العَلْمِيَّةِ فِي بِلاَدِ الشَّامِ، ذَكَرَ المُؤلِّفُ وَالِدَهُ نَجْمَ بْنَ عَبْدِالوَهَابِ (ت: ٥٨٦هـ) وَجَدَّهُ عَبْدَالوَاحِدِ بنَ مُحَمَّدِ (ت: ٥٨٦هـ) عَبْدَالوَاحِدِ بنَ مُحَمَّدٍ (ت: ٥٣٦هـ) وَأَبَا جَدِّهِ عَبْدَالوَاحِدِ بنَ مُحَمَّدٍ (ت: ٥٨٦هـ) وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكِ ابْنِهِ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ (ت: ٦٣٦هـ) وَابْنِهِ أَيْضًا: نَصْرِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ (ت: ٦٣٦هـ) وَحَفِيْدِهِ نَجْمِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ (ت: ؟).

(١) ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَخَوَيْهِ الشَّهَابَ عَبْدَالكَرِيْمِ (تَ: ٦١٩هـ) وَالنَّاصِحَ عَبْدَالرَّحْمَانِ (ت: ٦٣٩هـ) وَالنَّاصِحَ عَبْدَالرَّحْمَانِ (٣/ ٢٣٠) فِي تَرْجَمَةِ ٢٣٤هـ). وَلَهُمْ أَخٌ رَابِعٌ هُوَ إِسْمَاعِيْلُ، جَاءَ فِي عُقُوْدِ الجُمَانِ (٣/ ٢٣٠) فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِالرَّحْمَانِ ابنِ نَجْمٍ: «أَنْشَدَنِي أَحْمَدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ نَجْمٍ الحَنْبَلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُوالفَرَجِ عَبْدَالرَّحْمَانِ لِنَفْسِهِ. . . ». ويُفِيْدُ هَاذَا النَّصُّ أَنَّ لَهُ ابنَ أَخِ أَيْضًا.

(٢) أَبُوالفَوَارِسِ سَعْدُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ التَّمِيْمِيُّ (ت: ٥٧٤هـ) شَاعِرٌ مُجِيْدٌ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في تَرْجَمَةِ الوَزِيْرِ يَحْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هُبَيْرَةَ (ت: ٥٦٠هـ).

(٣) قَالَ المُنْذِرِيُّ: «وَلَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ كَتَبَ بِهَا إِلَيْنَا مِنْ «دِمَشْقَ» فِي شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ مِنْ هَـٰذِهِ السَّنَةِ» يَعْنِي سَنَةَ وَفَاتِهِ (٦٢٦هـ).

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦٢٦ هـ):

475 \_ عُمَرُ بْنُ أَبِي الفَرَجِ القَادِسِيُّ، ذَكَرَهُ ابْنُ نَاصِرِ الدِّيْنِ فِي التَّوْضِيحِ (٧/ ١٢) وَقَالَ: «الحَنْبَلِيُّ، الفَقِيْهُ ".

476 ـ ولُبَابَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ شَافِعِ الجِيْلِيُّ، أُمُّ الفَضْلِ البَغْدَادِيَّةُ، مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةِ شَهِيْرَةٍ، فَوَالِدُهَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ (ت: ٥٦٥هـ) وَجَدُّهَا صَالِحُ بنُ شَافِعٍ (ت:

٣٢٠ ـ سَلَامَةُ بنُ صَدَقَة (١) بْنِ سَلَامَةَ بْنِ الصَّوْلِيِّ، الحَرَّانِيُّ الفَقِيْهُ، الفَرَضِيُّ أَبُو الخَيْر، وَيُلَقَّبُ «مُوفَّقَ الدِّيْن».

سَمِعَ بِهِ بَغْدَادَ » مِنْ أَبِي السَّعَادَاتِ القَزَّازِ ، وَغَيْرِهِ ، وَتَفَقَّهَ بِهَا . قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ : كَانَ مِنْ أَهْلِ الفَتْوَىٰ ، مَشْهُورًا بِعِلْمِ الفَرَائِضِ ، وَالحِسَابِ

٣٤٥هـ) وَأَبُوجَدُّهَا شَافِعُ بْنُ صَالِحٍ (ت: ٤٨٠هـ) ذَكَرَهُمْ المُؤَلِّفُ فِي مَواضِعِهمْ وَسَيَأْتِي أَخُوهُمَ المُؤَلِّفُ فِي مَواضِعِهمْ وَسَيَأْتِي أَخُوهُمَا مُحَمَّدٌ فِي السَّنَةِ الآتِيَةِ. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٤٣)، وتَارِيْخ الإسْلام (٢٦١).

477 \_ وَأَمَةُ اللهِ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَلِيِّ الآبَنُوْسِيِّ، شَرَفُ النِّسَاءِ البَعْدَادِيَّةُ، مُحَدِّنَةٌ، مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ، تَفَرَّدَتْ بِرِوَايَةٍ عِدَّةٍ كُتُبٍ وَأَجْزَاءِ مِنْ كُتُبِ الحَدِيْثِ، وَوَالِدُهَا (ت: ٤٥٢ه) مُتَرْجَمٌ في المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٢٢)، وَلَمْ يَذْكُرهُ المُؤَلِّفُ. تَقَدَّم اسْتِدْرَاكُهُ في مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٣٩)، وَالعِبْرَ (٥/ ٢٠١)، وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٣٥٧)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٤٦)، وَمِرْآةِ الجِنَانِ وَالمُخْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٣٥٧)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٤٦)، وَمِرْآةِ الجِنَانِ (٤/ ٢٥٩).

#### (١) ٣٢٠ \_ سَلاَمَةُ بْنُ الْصَّوْلِي الحَرَّالِنِيُّ (؟ - ٦٢٧ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي مُخْتَصَر الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٣)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٤١٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٩٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» وَالمَفْضَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٥٩)، وَمُغْجَمُ الأَبْرَقُوهِ اللَّمْرَ المُنَضَّدِ (٣/ ٣٥٩)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٥٨)، وَمُعْجَمُ الأَبْرَقُوهِ اللَّمْرَاتُ (٥/ ٢٥٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٨٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٠٤) (٧/ ٢١٧)، وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ النَّسْخَةِ تَعْلِيْقٌ لأَحَدِهِمْ نَصُّهُ: «هُو مُوفَقُ الدِّيْنِ الحَنْبَلِيُّ الحَرَّانِيُّ، مَاتَ بِهَا فِي مُحَرَّم، وَكَانَ مَشْهُورًا بِالعِلْمِ وَالصَّلَاح، لَهُ لَطَائِفٌ».

أَقُولُ: \_ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ \_ لَمْ يَرِدْ لَهُ ذِكْرٌ فِي «مَجْمَعِ الآدَابِ» لابنِ الفُوْطِيِّ فِي «مُجْمَعِ الآدَابِ» لابنِ الفُوْطِيِّ فِي «مُوَقَّقِ الدِّيْن»؟!

وَالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ كَثِيْرًا مِنَ «الطَّبَقَاتِ» لِإَبْنِ سَعْدٍ. وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مَا صَنَّفَهُ فِي الْفَتْوَىٰ غَالِبًا «نَعَمْ» أَوْ «لاّ». صَنَّفَهُ فِي الْفَتْوَىٰ غَالِبًا «نَعَمْ» أَوْ «لاّ».

قُلْتُ: رَوَىٰ عَنْهُ الأَبْرَقُوهِيِّ، سَمِعَ مِنْهُ إِـ «حَرَّانَ».

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: لَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ، وَقَالَ: وَ«الصَّوْلِيُّ» - بِفَتْحِ الصَّادِ المُهْمَلَةِ - الإِسْكَافُ، هَلْكَذَا يَقُوْلُ أَهْلُ بَلَدِهِ.

قُلْتُ: وَرَأَيْتُ عَلَىٰ «مُقَدَّمَةِ الفَرَائِضِ» مِنْ تَصْنِيْفِهِ «ابْنَ الصوْلِيَّةِ» (١) وَلَمْ يَضْبِطِ الصَّادَ بِشَيءٍ، وَفِي هَاذِهِ المُقَدِّمَةِ فَوَائِدٌ، مِنْهَا: أَنَّهُ قَالَ: تُنَزَّلُ العَمَّةَ أَبًا، وَعَمَّتُهُ عَمَّا، فَيَحْتَمِلُ عَمَّا لأَبُويْنِ، وَيُحْتَمَلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةِ العَمَّةَ أَبًا، وَهَاذَا غَرِيْبٌ، وَيَلْزَمُ مِنْ تَنْزِيْلِ العَمَّةِ لِلأُمِّ عَمًّا لأُمِّ إِسْقَاطِهَا.

تُونُفِّيَ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ «حَرَّانَ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. ٢٣٠ عَبْدُ اللهِ بنُ مَعَالِي (٢٠ بُنِ أَحْمَدَ الرَّيَّانِيُّ، المُقْرِىءُ، الفَقِيْهُ، أَبُو بَكْرِ.

أَخْبَارُهُ فِي مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٦٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٣٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٣٦)، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ نُقْطَةً، وَتَكْمِلِةُ المُنْفَرِيِّ (٣/ ١٢٦)، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ نُقْطَةً، وَتَكْمِلِةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٧٥٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِلْمُنْذِرِيِّ (٣/ ٢٦٢) وَالمُشْتَبَةُ (١/ ٣٠٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَم (٧٥٥)، وَالتَّوْضِيْحُ (٤/ ٢٠٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>١) وَكَذَٰلِكَ هُوَ فِي «مُعْجَمِ الأَبْرَقُوهِيِّ . . . » قَالَ : «الفَقِيْهُ ، الفَرَضِيُّ الحَنْبَلِيُّ ، المَعْرُوْفُ بِـ «ابن الصَّوْلِيَّة» .

<sup>(</sup>٢) ٣٢١ ـ أَبُوْبكُرٍ الرَّيَّانِيُّ (؟ ـ ٦٢٧ هـ):

تَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنِّيِّ، وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ مِنِ ابنِ المَنِّيِّ، وَشُهْدَةَ، وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ مِنِ ابنِ المَنِّيِّ، وَشُهْدَةَ، وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ. قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: سَمِعْتُ مِنْهُ أَحَادِيْثَ، وَهُوَ شَيْخُ حَسَنٌ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَارِ: كَانَصَالِحًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، وَشَهِدَعِنْدَ القُضَاةِ. وَحَدَّثَ بِالْيَسِيْرِ. تُونُقِّيَ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ خَامِسِ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَا تَقَ (١) وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ. وَهُو مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «الرَّيَّانِ» وَسِتِّمَا تَقَ (١) وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ. وَهُو مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «الرَّيَّانِ» وَسِتِّمَا تَقَ (١) وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَهُو مَنْسُوبٌ إِلَىٰ «الرَّيَانِ» وَسِتِّمَا تَقَ الرَّاءِ المُهُمْلَةِ وَتَشْدِيْدِ اليَاء آخِرِ الحُرُوفِ وَفَتْحِهَا، وَبَعْدَ الأَلِفِ نُونْ وَنَحْجَلَةٌ بِشَوْقِيِّ «بَعْدَادَ» قَرِيْبَ «بَابِ الأَزَج».

٣٢٢ وفِي ثَانِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ مِنَ السَّنَةِ تُوُفِّيَ الفَقِيهُ سُلَيْمَانُ بَنُ أَخِمَد (٢) بْنِ أَبِي عَطَّافٍ المَقْدِسِيُّ، نَزِيْلُ «حَرَّانَ»، بِهَا تَفَقَّهَ، وَحَدَّثَ عَنْ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٥٩). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٥٩). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٢٨٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٠٤)، (١٠٤)، وَذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ فِي المَنْهَجِ الأَحمَد، فِي وَفَيَاتِ سَنَة (٦١٧هـ) فَقَدَّمَهُ عَلَىٰ أَهْلِ طَبَقَتِهِ=

<sup>(</sup>۱) فِي (ط): «سَبْعَ عَشْرَةً» وَكَتَبَ النَّاشِرُ فِي الهَامِشِ: «لَعَلَّهُ سَنَةَ (۲۲٧هـ) عَلَىٰ الوَفَيَاتِ
كَالَّذِي قَبْلَهُ وَفِي نُسْخَةٍ (۲۱۷) فَلْيُحَرَّر. أَقُوْلُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمَهُ -: وَالَّذِي جَاءَ فِي
مَصَادِرِ التَّرْجَمَةِ أَنَّهَا سَنَةَ (۲۱۸هـ) وَكَذَٰلِكَ هُوَ فِي أَغْلَبِ أُصُولِ كِتَابِنَا، وَتَرْتِيْبُ وَفَيَاتِ
مَصَادِرِ التَّرْجَمَةِ أَنَّهَا سَنَةَ (۲۲۸هـ) وَكَذَٰلِكَ هُو فِي أَغْلَبِ أُصُولِ كِتَابِنَا، وَتَرْتِيْبُ وَفَيَاتِ
الكِتَابِ يَقْتَضِي ذٰلِكَ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ نَاصِرِ الدِّيْنِ فِي «التَّوْضِيحِ». قُلْتُ: «وَجَدْتُ
وَفَاتَهُ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ»، فَلَعَلَّ الحَافِظَ وَقَفَ عَلَىٰ نُسْخَةِ
الذَّيْلِ هَاذِهِ. وَهَاذِهِ النُسْخَةُ أَوْ مَا نَقَلَ عَنْهَا هِيَ الَّتِي اعْتَمَدْهَا العُلَيْمِيُّ فِي «المَنْهَجِ
الأَحْمَدِ»؛ لِذَا أَوْرَدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (۲۱۷هـ).

<sup>(</sup>٢) ٣٢٢ \_ ابْنُ أَبِي عَطَّافِ المَقْدِسِيُّ (٢٥٦ \_ ٦٦٧ هـ):

أَبِي الفَتْحِ بْنِ أَبِي الوَفَاءِ الفَقِيْهِ.

٣٢٣ - مُحَمَّدُ بنُ أَخْمَدَ (١) بْنِ صَالِحِ بْنِ شَافِعِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَاتِمِ الجِيْلِيُّ ،

تَبَعًا لِلْمُؤَلِّفِ ابْن رَجَبٍ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذٰلكَ ؛ لأَنَّ ابْنَ رَجَبٍ سَهَا فِي التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهُ فَقَالَ: تُوفِّي سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي ثَانِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ مِنَ السَّنَةِ تُوفِّي اللَّهِ تَوُفِي اللَّهَ عَمْرَ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ مِنَ السَّنَةِ تُوفِي اللَّهَ قَلَمْ من الفَقِيْهِ سُلَيْمَان . . . " وَابْنُ رَجَبٍ ذَكَرَهُمَا فِي طَبَقَتِهِمَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا زَلة قَلَمْ من الفَقِيْهِ سُلَيْمَان (ت: ١٩٩٩هـ) سَيَأْتِي الحَافِظ فَقَط، أَوْ مِنْ بَعْضِ نُسَّاخٍ كِتَابِهِ، وَابْنُهُ: أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَان (ت: ١٩٩٩هـ) سَيَأْتِي فِي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَسَبَقَ اسْتِدْرَاكُ أَخِيهِ \_ فِيْمَا أَظُنُّ \_ مُحَمَّدُ بن أَحْمَد فِي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَسَبَقَ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (١٦٣ ، ١٩٤١)، إبْرَاهِيمُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (١٢٥ - ١٤٥)، وفِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (١٦٣ ، ١٦٥)، إبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَظَافٍ المَقْدِسيُّ، وَأَخُوهُ وَعِيْسَىٰ. لا أَدْرِيْ مَا صِلْتُهُمَا بالمَذْكُورُ رَيْنِ؟ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَظَافٍ المَقْدِسيُّ، وَأَخُوهُ وَعِيْسَىٰ. لا أَدْرِيْ مَا صِلْتُهُمَا بالمَذْكُورُ رَيْنِ؟ (١)

أَخْبَارُهُ فِي مُخْتَصَرِ اللَّهْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٣)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٥٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٩١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٥٩). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٢/ ٤٩٠)، وَذَيلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابْنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/ ٢٥)، والتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٤)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٣٣٠)، والتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٤)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٣٣٠)، والتُجُومُ وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجِ إلَيْهِ (١/ ٢١)، والإشارَةُ إلَىٰ وَفَيَات الأَعْيَانِ (٣٣٠)، والتُجُومُ النَّاهِرَةُ (٢/ ٢٧٥)، والشَّذَراتُ (٥/ ٢٢١)، (٧/ ٢٢١)، مِنْ (آلِ شَافِعِ)، الجِيْلِيْن أُسْرَةٌ عِلْمِيَّةٌ بَغْدَادِيَّةٌ، ذَكَرَ المُؤلِّفُ أَبَاهُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ (ت: ٥٦٥هـ). وَجُدُّهُ: صَالِحَ ابْنَ شَافِعِ (ت: ٤٨٠)، وَالسَّنَةِ المَاضِيَةِ.

وَيُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّف \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ ابنهُ:

478 \_ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنْ أَحْمَدَ (ت: ؟) ذَكَرَهُ ابْنُ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ ( 478 ـ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنْ أَحْمَدَ ( ٤/ ١٣ ) ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ قَالَ: «كَمَالُ الدِّينِ، أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ =

ثُمَّ البَغْدَادِيُّ ، المُحَدِّثُ ، المُعَدَّلُ ، أَبُو المَعَالِي بْنِ أَبِي الفَضْلِ بْنِ أَبِي المَعَالِي ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ آبَائِهِ . وَيُلَقَّبُ «فَخْرُ الدِّيْن» وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ آبَائِهِ .

وُلِدَ بِ «بَغْدَادَ» لَيْلَةَ الجُمُعَةِ سَادِسَ عِشْرِيْنَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَتُوُفِّي وَالِدُهُ، وَلَهُ سَنَةٌ وَشُهُوْرٌ، فَتَوَلَّاهُ خَالُهُ أَبُوبَكْرِ ابْنُ مَشَّقٍ (١)، وَأَسْمَعَهُ الكَثِيْرَ مِنْ خَلْقٍ، مِنْهُمْ: يَحْيَىٰ بْنُ يُوسُفَ السَّقْلاَطُونِيُّ، ابْنُ مَشَّقٍ لاكُوسُفِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ الرِّخْلَةِ، وَأَبُوالعَبَّاسِ بْنُ بَكْرُوسٍ، الفَقِيْهُ، وَعَبْدُ الحَقِّ اليُوسُفِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ الرِّخْلَةِ، وَأَبُوالعَبَّاسِ بْنُ بَكْرُوسٍ، الفَقِيْهُ، وَأَبُوالفَتْحِ بْنُ الشَّرِيْكِ وَشُهْدَةُ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّواليَاتِ، وَتَفَقَّهُ وَالمَدْهُ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّواليَاتِ، وَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَبِ، وَقَرَأَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَصْحَابِ ابْنِ بَيَانَ (٢)، وَابْنِ فِي المَذْهَبِ، وَقَرَأَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَصْحَابِ ابْنِ بَيَانَ (٢)، وَابْنِ بَيَانَ (٢)، وَابْنِ مَالِبِ اليُوسُفِيِّ وَطَبَقَتِهِمْ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ طَيِّبَ النَّغْمَةِ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالحَدِيْثِ، مُواظِبًا

ابْنِ صَالِحِ بْنِ شَافِعِ الجِيْلِيُّ ، البَغْدَادِيُّ ، الفَقِيْهُ ، المُحَدِّثُ ، مِنْ بَيْتِ العَدَالَةِ ، وَالعِلْمِ ، وَالعِلْمِ ، وَالتَّحْدِيْثِ ، سَمِعَ مَشَايِخَ وَقْتِهِ . . . » .

<sup>-</sup> والشَّيءُ بِالشَّيءِ يُذْكَرُ، وَمِمَّنْ يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِيْمَنْ يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِيْمَنْ يُنْسَبُ (الجِيْلِيِّ) وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ هَالَهِ والأَسْرَةِ وَعَاصَرَالمُتَرْجِم:

<sup>479</sup> ـ عَبْدُالرَّحْمَان بْن نُعْمَانَ الجِيْلِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابْنُ نُقْطَةَ، وَقَالَ: «الجِيْلِيُّ الحَنْبَلِيُّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ المَادِحِ، سَمِعْتُ مِنْهُ أَحَادِيْتَ». أَخْبَارُهُ الحَنْبَلِيُّ حَدَّثَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ المَادِحِ، سَمِعْتُ مِنْهُ أَحَادِيْتَ». أَخْبَارُهُ فِي تَكْمِلَة الإِكْمَالِ (٢/ ٤٩٣)، وَالتَّبْصِيْر (١/ ٢٩٦) وَلَمْ يَذْكُرَا وَفَاتَهُ.

<sup>(</sup>١) مُحَمَّدُ بْنُ المُبَارَكِ بْن مُحَمَّدِ (ت: ٦٠٥هـ) اسْتَدْرَكْتُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «بنان».

عَلَىٰ قِرَاءَةِ الحَدِيْثِ بِمَسْجِدِهِ بِهِ دَرْبِ المَطْبَخِ»، وَيِحَلْقَتِهِ بِجَامِعِ القَصْرِ، وَيُفِيْدُ النَّاسَ إِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ، وَكَانَ مُتَدَيِّنًا، صَالِحًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، جَمِيْلَ السِّيْرَةِ، سَاكِنًا، وَقُورًا، صَدُوقًا، أَمِيْنًا، كَتَبْتُ عَنْهُ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ كَانَ. وَلَقَدْ اصْطَحَبْنَا مُدَّةً فِي طَلَبِ الحَدِيْثِ فَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْرًا.

وَقَالَ ابْنُ نُقْطَةً: هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، مُكْثِرٌ حَسَنُ السَّمْتِ.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: كَانَ فَاضِلاً ، مَرْضِيَّ السِّيْرَةِ.

قَالَ ابْنُ السَّاعِي: كَانَ ثِقَةً صَالِحًا، خَيِّرًا، كَثِيرَ السُّكُونِ، حَسَنَ السَّمْتِ، جَمِيْلَ الطَّرِيْقَةِ مِنْ بَيْتِ العَدَالَةِ وَالرِّوَايَةِ، وَلِيَ كِتَابَةَ «بَابِ طِرَادِ» وَالخَزْنِ بِالدِّيْوَانِ، وَعُيِّنَ لِلْدُّخُولِ عَلَىٰ وَلِيَّ العَهْدِ أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدٍ، وَهُو الخَلِيْفَةُ بِالدِّيْوَانِ، وَعُيِّنَ لِلْدُّخُولِ عَلَىٰ وَلِيَّ العَهْدِ أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدٍ، وَهُو الخَلِيْفَةُ الظَّاهِرُ، وَكَتَبَ عنْهُ ابْنُ السَّاعِي، وَأَجَازَ لِلْمُنْذِرِيِّ. رَوَىٰ عَنْهُ عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ أَبِي الجَيْشِ.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: وَتُوْفِّي يَوْمَ الأَحَدِ رَابِعَ رَجَبِ سَنَةَ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِ «النِّظَامِيَّةِ» وَكَانَ الجَمْعُ مُتَوَافِرًا جِدًّا، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِ «النِّظَامِيَّةِ» وَكَانَ الجَمْعُ مُتَوَافِرًا جِدًّا، وَحُمِلَ إِلَى «بَابِ حَرْبِ» فَدُفِنَ عِنْدَ آبَائِهِ بِدَكَّةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

قُرِى ءَ عَلَىٰ أَبِي الرَّبِيْعِ عَلِيِّ (١) بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالقَادِرِ ابْنِ أَبِي الجَيْشِ وَأَنَا أَسْمَعَ ، سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَسَبْعِمَائَةَ بِهِ بَغْدَادَ» لَ أَخبَرَكَ وَأَرْبَعِيْنَ وَسَبْعِمَائَةَ بِهِ بَغْدَادَ» لَ أَخبَرَكَ وَالِدُكَ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بنُ وَالِدُكَ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ط): «محمد» خَطَأٌ ظَاهِرٌ.

أَحْمَدَ بِنِ شَافِعِ (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ بْنُ كُلَيْبِ (أَنَا) صَاعِدُ بْنُ سَيَّارِ الهَرَوِيُّ (أَنَا) المَحْبُوبِيُّ ، أَبُوعامِ الأَرْدِيُّ وَأَبُوالمُظَفَّرِ البَغَاوَرْدَانِيُّ قَالاَ: (أَنَا) الجَرَّاحِيُّ (أَنَا) المَحْبُوبِيُّ ، وَثَنَا) التَّرْمِذِيُّ (ثَنَا) أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، (ثَنَا) إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ (ثَنَا) سَعِيْدُ الثَّنَا) التَّرْمِذِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَاية عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا الجَرِيْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَاية عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا الجَرِيْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَاية عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا الجَرِيْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَاية عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَتُولُ فِي الصَّلَاةِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ، قَالَ: أَيْ يُنِيَّ مُحْدَثُ ، إِيَّاكَ وَلَكَ أَنْ أَبْعَضَ إِلَيْهِ وَالْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْثَةً كَانَ أَبْعَضَ إِلَيْهِ وَلَكَ الْحَدَثُ فِي الإِسْلاَمِ - يَعْنِي مِنْهُ - قَالَ: وصَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْثِهُ ، وَمَعَ عُمْرَ ، وَمُعَ عُمْرَ ، وَمَعَ عُمْرَ ، وَمَعَ عُمْرَ ، وَمَعَ عُمْرَ ، وَمُعَ عُمْر ، وَمُعَ عُمْر ، وَمُعَ عُمْر ، وَمُعَ عُمْر ، وَمُعَ عُمُر ، وَمُعَ عُمْر ، وَمُعَ عُمْر ، وَمُعَ عُمْر ، وَمُعَ عُمْر ، وَمُعَ عُر اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ الْحَالِمِ اللهِ اللهَ اللهَلْ اللهَ اللهَ اللهَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَا اللهَ اللهَ اللهَا

أَخْبَرَنَا \_ عَالِيًا \_ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَنْصَارِيُّ بِـ «دِمَشْقَ» (أَنَا) يَحْيَىٰ ابْنُ أَبِي مَنْصُور بْنِ الصَّيْرَ فِيِّ الحَرَّانِيُّ الفَقِيْهُ حُضُورٌ ا (أَنَا) عَبْدُالقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ ابْنُ الْحَافِظُ (أَنَا) نَصْرُ بْنُ سَيَّارِ الهَرَوِيُّ (أَنَا) الأَزْدِيُّ فَذَكَرَهُ.

٣٢٤ أَخْمَدُ بْنُ فَهْدِ (٢) بَنِ الحُسَيْنِ بْنِ فَهْدِ ، (٣) العَلْثِيُّ ، الفَقِيْهُ ، أَبُو العَبَّاس

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ رقم(٢٤٤)، فِي (الصَّلاَةِ)، بَابُ «مَا جَاءَ فِي تَرُكِ الجَهْرِ بِـ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّعْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّعْمَانِ الرَّعْمِ اللْمُنْهُ الْمُنْهُمِ اللَّهُ الرَّعْمَانِ الرَعْمِانِ الرَّعْمَانِ الرَّعْمَانِ الرَّعْمَانِ الرَّعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِى الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلْ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِ

<sup>(</sup>٢) في (ط): ﴿أَحْمَد بنِ نَصْرٍ ﴾ تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) ٣٢٤ - ابْنُ فَهْدِ الْعَلْثِيُّ (؟ -٦٢٧ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابن نَصْرِ اللهِ (وَرقَة: ٦٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٩٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٥٩). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٧)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٢٧٩)، والطَّبَقَاتُ السَّنِيَّةُ (٢/٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٢) (٧/ ٢١٦).

وَذَكَرَ الْحَافِظُ المُنْذِرِيُ أَنَّهُ حَنَفِيٌ مَعَ أَنَّ فِي نُسْخَةٍ مِنْ كِتَابِهِ «الحَنْبَلِيُ» كَمَا أَشَارَ المُحَقِّقُ فِي الهَامِشِ وَقَالَ: «وَيَبْدُو أَنَّ الإِخْتِلَافَ قَدِيْمٌ، فَقَدْ ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُونَ الحَنَفِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ كَمَا تَرَىٰ...» وَلاَ أَذْرِي مَاذَا يَقْصُدُ بِالقِدَمِ أَيَقْصُدُ أَنَّهُ قَبْلَ المُنْذِرِيِّ، مَثَلاً، وَللَّمَنْذِرِيِّ، مَثَلاً، وَلَكَنْ مَوْلَفًا قَدِيْمًا فِي طَبَقَاتِ الأَخْنَافِ حَتَّىٰ يَصِحُ فَلِكَ، وَالقُرْشِيُ (ت: ١٠٠٥هـ) مُتَأَخِّرَانِ عَنِ المُنْذِرِيِّ، فَلَعَلَّهُمَا نَقَلاَ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُورُ مُولِقًا قَدِيْمًا فِي طَبَقَاتِ الأَخْنَافِ حَتَّىٰ يَصِحُ لَهُ ذٰلِكَ، وَفِي كِتَابِهِ بِنُسْخَتَيْهِ القِرْآتَانِ، وَلاَشَكَ أَنَّ إِحْدَاهُمَا مَحَرَّفَةٌ عَنِ الأَخْرَىٰ، وَفِي لَكَنْ الْحَنْفِيْنِ مِمَّنُ هُمْ فِي عَصْرِ المَذْكُورِ أَوْ قَرِيْبٍ مِنْ عَصْرِهِ، مِنْهُمْ طَلْحَةُ الحَنْبِيُّ (ت: ٣٤٥هـ)، وَعِنْدُ العَلْثِيُّ (ت: ٣٤٥هـ)، وَعَبْدُ العَلْثِيُّ (ت: ٣٤٥هـ)، وَعَبْدُ العَلْثِيُّ (ت: ٣٤٥هـ)، وَعَبْدُ العَلْثِيُّ (ت: ٣٦٥هـ)، وَعَبْدُ العَلْثِيُّ (ت: ٣٤٥هـ)، وَعَبْدُ الرَّوْقِ فِي صِلَةِ العَلْثِيُّ فِي صِلَةٍ العَلْثِيُّ (ت: ٨١٤٥ هـ)، وَعَبْدُ العَلْثِيُّ فِي صِلَةِ العَلْثِيُّ فِي صِلَةِ العَلْثِيُّ وَهُو ابْنُ المَذْكُورِ، نَذْكُرُهُ وَقَيَاتِ سَنَةٍ (1٤٦هـ) وَقَوَابُ سَنَةُ (٢٤١هـ) وَقَيَاتِ سَنَةِ (٢٤١هـ) :

480 مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ اللهِ بْنِ خَلَفِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غُنَيِّ، أَبُوعَبْدِاللهِ، الكِلاَبِيُّ، البكوِيُّ، النَّاهِدُ، نَزِيْلُ سَفْحِ جَبَلِ «قَاسِيُونَ» سَمِعَ مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ صَدَقَةَ، وَيَحْيَىٰ الثَّقَفِيِّ، وَالزَّمَ أَبَا الخَيْرِ سَلاَمَةَ الحَدَّادِ، وَأَكْثَرَ عَنْهُ وَصَارَ يَنُوْبُ فِي وَأَحْمَدَ بْنِ المَوَازِيْنِيِّ، وَلاَزَمَ أَبَا الخَيْرِ سَلاَمَةَ الحَدَّادِ، وَأَكْثَرَ عَنْهُ وَصَارَ يَنُوْبُ فِي مِحْرَابِ الحَنَابِلَةِ، وَكَانَ مَعْدُوْدًا مِنَ العُبَّادِ الأَخْيَارِ، المُسَابِقِيْنَ إِلَىٰ الطَّاعَاتِ، وَكَانَ

يُكَرِّرُ عَلَىٰ «مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ»، أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/٢٦١)،
 وَتَارِيْخ الإسْلام (٢٩٦).

481 \_ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللهِ الفُوطِيُّ، أَبُوعَبْدِاللهِ البَغْدَادِيُّ، المُقْرِيءُ، شَيْخُ صَالِحٌ، خَيِّرٌ، مَشْهُورٌ بِالإِمَانَةِ وَالدِّيْنِ كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ، وَذَكَر المُؤَلِّفُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ، وَذَكَر المُؤَلِّفُ ابنَهُ عَبْدَالقَاهِرِ بنَ مُحَمَّدِ (ت: ٢٥٦هـ) وَأُسْرَتُهُمْ مَعْرُوفَةٌ بِالعِلْمِ مِنْهُمْ وَذَكَر المُؤلِّفُ ابنَهُ عَبْدَالقَاهِرِ بنَ مُحَمَّدِ (ت: ٢٥٨هـ)، المُؤلِّفُ المَشْهُورُ صَاحِبٌ مَجْمَعِ الآدَابِ، وَغَيْرِهِ، ذَكَرَ المُؤلِّفُ أَيْضًا. أَخْبَارُ مُحَمَّدِ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٩)، وَطَبَقَاتِ وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٩٥)، وَالمُشْتَبَةِ (٢/ ٥٢٥)، وَالتَّوْضِيْحِ (٧/ ١٩٤)، وَطَبَقَاتِ النِّعْرِينِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةِ (وَرَقَة: ٤٦٥).

482 - وَمُحَمَّدُ بْنُ النَّقِيْسِ بِنِ مُنْجِبِ بْنِ أَبِي بِكْرٍ ، العَدْلُ ، العَالِمُ ، أَبُوعَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيُّ «ابْنُ الرَّزَّاذِ» قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «تَفَقَّهَ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، عَلَىٰ أَبِي إِسْحَنْقَ بْنِ الصَّقَّالِ . . . وَكَانَ ثِقَةً ، نَبِيْلًا» . أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٥)، وَتَارِيْخ الإِسْلاَم (٢٩٧) .

483 \_ وَمُحَمَّدُ بِنُ مُقْبِلِ بِن قَاسِمِ الْيَاسِرِيُّ، أَبُوعَبْدِاللهِ البَغْدَادِيُّ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ أَخْبَارُ مُحَمَّد فِي: التَّكْمِلَةِ اللهُ \_ أَخْبَارُ مُحَمَّد فِي: التَّكْمِلَةِ اللهُ \_ أَخْبَارُ مُحَمَّد فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٤)، وَتَارِيخ الإِسْلاَم (٢٩٧).

484 - وَهِبَهُ اللهُ بْنُ وَجِيْهِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، أَبُوالبَرَكَاتِ، ابْنُ السَّقَطِيِّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٩٩)، وَقَالَ: شَيْخٌ، حَسَنٌ، سَمِعَ ابْنَ البَطِّيِّ، الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٩٩)، وَقَالَ: شَيْخٌ، حَسَنٌ، سَمِعَ ابْنَ البَطِّيِّ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مَسْعُوْدِ بِنِ السَّدْنَكِ، وَعَنْهُ ابْنُ النَّجَارِ. ذَكَرَ المُؤَلِّفُ جَدَّهُ هِبَةَ اللهِ بْنَ المُبَارِكِ (ت: ٣٠٥هـ) وَاسْتَدْرَكْتُ وَالِدَهُ وَجِيْهُ بْنَ هِبَةِ اللهِ (ت: ٣٥٥هـ). أَخْبَارُ هِبَةِ اللهِ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٩٩).

سَمِعَ مِنْ أَبِي شَاكِرِ السَّقْلاَطُونِيِّ، وَعَبْدِالحَقِّ اليُوسُفِيِّ، وَعَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ جَامِعِ الفَقِيْهُ، وَشُهْدَةَ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ ابْنِ المَنِّيِّ، وَكَانَ حَسَنَ الكَلاَمِ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ، وَفَيْهِ صَلاَحٌ وَدِيَانَةٌ، وَلَهُ مَسْجِدٌ بِـ «الرَّيَّانِ» يُصَلِّي فِيْهِ، وَيُقْرِىءُ الخَلَاسَ، وَكَانَ زَيُّهُ زَيَّ العَوَامِّ فِي مَلْبَسِهِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ.

تُونُفِّيَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ثَانِي عَشَرَ شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ «الرَّيَّانَ» خَلْفَ مَسْجدِهِ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: وَأَظُنُّهُ نَاطَحَ السَّبْعِيْنَ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٢٥ عَبْدُالوَهَابِ بِنُ زَاكِي (١) بْنِ جُمَيْعِ الحَرَّانِيُّ، الفَقِيْهُ، نَاصِحُ الدِّيْنِ، أَبُومُحَمَّدٍ نَزِيْلُ «دِمَشْقَ». سَمِعَ بِـ «حَرَّانَ» مِنْ عَبْدِالقَادِرِ الرُّهَاوِيِّ مُتَأَخِّرًا.

قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: كَانَ فَاضِلاً فِي الأَصْلَيْنِ والخِلاَفِ، فِي الفُرُوعِ وَالعَرَبِيَّةِ، وَالنَّظْمِ وَالنَّثْرِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ. رَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «الجَدَلَ وَالعَرِبِيَّةِ، وَالنَّطْمِ وَالنَّثْرِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَكَانَ الكَبِيْرَ» لا بْنِ المَنِّيِّ، وَبَعْضَ «تَعْلِيْقَتِهِ» وَ «مُنْتَهَىٰ السُّوْلِ» وَغَيْرَ ذٰلِكَ، وَكَانَ كَثِيْرَ المُرُوءَةِ وَالأَدَب، حَسَنَ الصُّحْبَةِ. وقُلْتُ فِي مَرْثِيَتِهِ أَبْيَاتًا، مِنْهَا: (٢) عَلاَ مَنْزِلاً عَالٍ مِنَ المَجْدِ وَالنَّهَىٰ فَأَضْحَىٰ وَلاَ يَرْقَىٰ لَهُ مَوْرِدَ الشُّرْبِ عَلاَ مَنْزِلاً عَالٍ مِنَ المَجْدِ وَالنَّهَىٰ فَأَضْحَىٰ وَلاَ يَرْقَىٰ لَهُ مَوْرِدَ الشُّرْبِ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَر الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابن نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١٩٣/٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١٩٣/٤)، ومُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنضَّدِ» (١/ ٣٦٠)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٩٢)، وَالقَلاَئِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٤٧٥) وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٢٨) (٧/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>١) ٣٢٥ - ابْنُ زَاكِي الحَرَّانِي (؟ - ٦٢٨ هـ):

<sup>(</sup>٢) عَنِ المُؤَلِّفِ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

وَسَادَ لِسَادَاتِ النَّمَانِ بِسُؤْدَدِ يَدُوْمُ دَوَامَ الدَّهْرِ فِي الشَّرْقِ وَالغَرْبِ وَ وَسَادَ لِسَادَاتِ النَّمْ وَالغَرْبِ وَذَكَرَ المُنْذِرِيُّ: أَنَّهُ حَدَّثَ بِشَيءٍ مِنْ شِعْرِهِ، قَالَ: وَ ﴿ جُمَيْعٌ ﴾ بِضَمِّ الجِيْمِ وَفَتْح المِيْم.

وَتُو ُفِّيَ فِي خَامِسِ ذِي القَعْدَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ «دِمَشْقَ» وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِسَفْح قَاسِيُو ْنَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٢٦ سُلَيْمَانُ بِنَ عُمَرَ (١) بْنِ المُشَبِّكِ الحَرَّانِيُّ، الفَقِيْهُ، الأُصُولِيُّ، أَبُوالرَّبِيْعِ، وَيُلَقَّبُ «كَمَالُ الدِّيْنِ». قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَرِعًا، فَاضِلاً فِي الأَصْلَيْنِ وَالحِلاَفِ، وَالمَدْهَبِ، وَلَهُ تَصَانِيْفُ كَثِيْرَةٌ فِي ذَٰلِكَ كُلُّهُ، مِنْهَا الأَصْلَيْنِ وَالحِلاَفِ، وَالمَدْهَبِ، وَلَهُ تَصَانِيْفُ كَثِيْرَةٌ فِي ذَٰلِكَ كُلُّهُ، مِنْهَا «عِبَادَاتُ»، وَ«مُخْتَصَرُ الهِدَايَةِ» وَ«الوِفَاقُ وَالخِلاَفِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ» وَ«مَسَائِل خِلاَفٍ»، وَعَيْرُ ذَٰلِكَ.

قُلْتُ: رَأَيْتُ لَهُ كِتَابَ «الرَّاجِحُ» فِي أُصُوْلِ الفِقْهِ، قَالَ: وَمِنْهَا: «اعْتِقَادُ أَهْلِ حَرَّانَ»، وَ «ضَرْفُ الإِلْتِبَاسِ عَنْ بِدْعَةِ قَرَاءَةِ الأَخْمَاسِ» وَ غَيْرٍ ذٰلِكَ.

قَالَ: وَعُذْتُهُ فِي مَرَضِهِ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، مَاتَ زَمَنَ اشْتِغَالِي، وَنَدِمْتُ عَلَىٰ مَا فَاتَنِى مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) ٣٢٦ - أَبُوالرَّبِيْعِ بْنُ المُشْبِكِ (؟ -بَعْدَ ٦٢٠هـ):

أَخْبَارُهُ فِيَ: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْن نَصرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٩٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنظَّدِ» (١/ ٣٦١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنظَّدِ» (١/ ٣٦١).

تُوْفَيَ بَعْدَ العِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ يَعْنِي بِـ «حَرَّانَ». قُلْتُ: أَظُنَّهُ مَاتَ فِي أَوَّلِ هَلْذَهِ العَشْرِ (١). وَاللهُ أَعْلَمُ.

(١) في (ط): «هَاذَا الشَّهْرِ» وَلَيْسَ فِي الكَلامِ شَهْرٌ؟!. يُسْتَذْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦٢٨هـ):

485 ـ أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ حَسْنُوْنَ النَّرْسِيُّ ، أَبُونَصْرِ البَغْدَادِيُّ . مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ شَهِيْرَةٍ ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «وَهُوَ مِنْ بَيْتِ الحَدِيثِ وَالعَدَالَةِ». أَخْبَارُهُ فِي : التَّقْيِيْدِ (١٣٩) ، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَة (٣/ ٢٨٦) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَم (٣٠٢) ، وسِير التَّقْيِيْدِ (١٣٠٨) ، وَالتَّخْوِمُ الزَّاهِرَةِ أَعْلاَمِ النَّبُلاءِ (١/ ١٨٠) ، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةِ (٢/ ١٨٠) ، وَالشَّجُومُ الزَّاهِرَةِ (٢/ ٢٧٧) ، وَالشَّذَارَاتِ (٥/ ١٣٦) .

486 - وَحَمزَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسمَاعِيْلَ بْنِ حَمزَةَ الطَّبَالُ الأَزَجِيُّ البَغْدَادِيُّ، مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَشْهُورَةٍ، جَدُّهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الحُسَيْنِ (ت: ٢٠٧هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ اسْتِدْرَاكُهُ، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ الشَّقَلَةِ (٣/ ٢٩٢)، وقَالَ: «حَدَّثَ هُو وَأَبُوهُ، وَجَدُّهُ وَكَانَ أَبُوهُ مُتَقَدِّمًا عَلَىٰ الطَّبَالْيَن بِدَارِ الخِلاَفَةِ المُعَظَّمَةِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَةِ.

487 ـ عَائِشَةُ بِنْتُ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيُّ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهَا عَبْدَالرَّزَّاقِ (ت: ٣٠٣هـ). أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (ت: ٣٠٣هـ). أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٨٤)، وَتَارِيخ الإِسْلام (٣١٦).

488 ـ عَبْدُالسَّلاَمِ بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرَانَ، أَبُوالفَضْلِ الدَّاهِرِيُ، الخَفَّافُ الخَوَّانُ، مُحَدِّثٌ، كَبِيْرٌ، مَشْهُورٌ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ (ت: ٥٧٥هـ). أَخْبَارُهُ وَلِيهِ إِلَّهُ مَا الْخَوَّانُ الخَوَّانُ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٨٣)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٨٣)، وَالتَّخْورِ (٥/ ١١٢)، وَسَيَرِ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٢/ ١٢١)، وَعَايَةِ النَّهَايَةِ (١/ ٣٨٧)، وَالنَّجُومِ النَّبُورِ (٥/ ٢١٧)، وَالنَّجُومِ النَّاهِرِيَّةُ الوَّعَاهِ (١/ ٢٧٧)، وَالدَّاهِرِيَّةُ = النَّاهِرِيَّةُ الوَّعَاهِ (٢/ ٢٩)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٢٢٨)، وَالدَّاهِرِيَّةُ =

٣٢٧ خَلَفُ بِنُ مُحَمَّدِ (١) الكِنَّرِيُّ ، البَغْدَادِيُّ ، المُقْرِيءُ ، أَبُوالذُّخرِ . وُلِدَ بِ (كُنَّرِ » مِنْ قُرَى (بَغْدَادَ » سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَحَفِظَ وَلِدَ بِ (كُنَّرِ » مِنْ قُرَى (بَغْدَادَ » سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَحَفِظَ بِهَا القُرْآنَ ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ ثُمَّ سَافَرَ إِلَى (المَوْصِلِ » وَاسْتَوْطَنَهَا ، وَسَمِعَ بِهَا القُرْآنَ ، وَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَلِ الطُّوْسِيِّ ، وَيَحْيَىٰ الثَّقَفِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا .

وَحَدَّثَ، وَأَقْرَأَ القُرْآنَ، وَكَتَبَ عَنْهُ النَّاسُ، وَكَانَ مُتَدَيِّنًا، صَالِحًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ. تُونُفِّي فِي مُحَرَّم سَنَةَ تِسْع وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِ«المَوْصِلِ»، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. ٣٢٨ ـ يُوسُفُ بْنُ فَضْلِ اللهِ (٢) بْنِ يَحْيَىٰ السَّكَاكِيْنِيُّ الحَرَّانِيُّ، الأَدِيْبُ الزاهد،

= المَنْسُوبُ إِلَيْهَا قَرْيَةٌ مِنْ سَوادِ بَغْدَادَ. قَالَ يَاقُونَ ": «وَهُو َحَيٌّ فِي وَقْتِنَا هَـٰذَا سَنَةَ ٢٠هـ».

(١) ٣٢٧ ـ أَبُوالذُّخْرِ الْكِنَّرِيُّ (؟ - ٦٢٩ هـ):

أُحبَارُهُ فِي : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٧٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٩٣/٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٧٧)، وَالمَنْضَدِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٦٠) وَمُشَدِّرَاتُ الذَّهَبِ (٥/ ٣٦٠) (٧/ ٢١٧)، وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٤/ ٤٨٥)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٥/ ٢١٣) (٧/ ٢١٧)، وَيْسَبَتُهُ إِلَىٰ «كِنَّرَ» وَهِي قَرْيَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنْ «بَعْدَاد» مِنْ نَوَاحِي «دُجَيْل» بِالكَسْرِ وَتَشْدِيْدِ ثَانِيْهِ.

(٢) ٣٢٨ أبُوالمُظَفَّرِ السَّكَاكِينِيُّ (؟ ٦٢٤هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ اللَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرقَة: ٦٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٤٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٩٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٦١). الأَرْشَدِ (٣/ ٤٤)، وَالْمَنْقَدِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٦١). وَيُرَاجَعُ: عُقُودُ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (١٠/ ٢٤٤)، وَأَنَا أَنْقُلُ لَكَ مَا قَالَهُ ابْنُ الشَّعَارِ فِي عُقُودِ الجُمَانِ، فَكُلُّ مَافِيهِ مُفِيدٌ قَالَ: «. . . ذَكَرَهُ مَحَاسِنُ بْنُ سَلاَمَةَ الحَرَّانِيُّ فِي تَارِيْخِهِ عُقُودِ الجُمَانِ، فَكُلُّ مَافِيهِ مُفِيدٌ قَالَ: «. . . ذَكَرَهُ مَحَاسِنُ بْنُ سَلاَمَةَ الحَرَّانِيُّ فِي تَارِيْخِهِ عَتُودِ الجُمَانِ، قَالَ: كَانَتْ وَفَاةً يُوسُفَ السَّكَاكِيْنِيِّ بِـ «حَرَّانَ» ثَامِنَ عَشَرَالمُحَرَّمِ سَنَةَ آرَبِعِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِمَنْزِلِهِ، وَوقَفَ دَارَهُ فِي مَحِلَّةِ الجَلاَعِطَةِ دَارًا لِلْحَدِيْثِ، وَوقَفَ دَارَهُ فِي مَحِلَّةِ الجَلاَعِطَةِ وَالْ لِلْحَدِيْثِ، وَالقِوْرَاءَ وَ وَالفَقُهِ، وَالفَقْهِ، وَالفَرَائِضِ، وَالقِرَاءَاتِ، وَوقَفَ مَاللَّهُ وَالفَقَهِ، وَالفَوْرِفِ، وَالقَرَاءَاتِ، وَوقَفَ مَاللَّهُ الْمَالِقُةِ، وَالفَقْهِ، وَالفَوْرَاءُضِ، وَالقَرَاءَاتِ، وَالْمُ اللَّعْ الْمَالِيْقُونَ اللَّهُ وَالْفَقْهِ، وَالفَقْهِ، وَالفَوْرَاءُ لَا اللَّهُ مَا عُلَىٰ اللَّهُ الْمَالِيْقِ الْمَالَةِ مَا لَيْعِيْرِ اللَّهُ الْمَالِيْقُونُ مَا الْمَعْوِيْدُ اللْهَ الْمَالِقُونَ اللْمَالِيْ اللْمُ الْمَالِيْلِ اللْهِ الْمَالِقِيْنِ اللْمَالِيْلِ اللْمُ الْمَالِقُونَ اللْمَالِقُولُ اللْمَالِقِيْنِ اللْمَالِيْلَالَالْمُ اللْمَالِقُولُ الْمُعْلَى اللْمَالْمُ اللْمُولِ اللْمُولِقِيْنَ اللْمَوْلِ اللْمُؤْلِلِهِ اللْمُلْ الْمُؤْلِقِيْلِ اللْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمَقْلَ الْمُعْلِيْلِ الْمَلْلُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلِيْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِيْلِ الللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُقْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

وَعِلْمِ التَّجْوِيْدِ والتَّصْرِيْفِ وَشِعْرِ، وَيُقْرِىءُ النَّحْوَ، قَرَأَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ «حَرَّانَ» وَغَيْرِهَا، النَّحوَ، وَالتَّجْوِيْدَ، وَالوَقْفَ وَالاِبْتِدَاءَ، وَاجْتَمَعَ بِـ «بَغْدَادَ» بِأَبِي البَقَاءِ عَبْدِاللهِ ابْنِ الحُسَيْنِ العُكبُرِيِّ النَّحْوِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ النَّحْوِ وَالعَرَبِيَّةِ، وَكَانَ يَعْمَلُ السَّكَاكِيْنَ وَالمَغَازِلَ وَغَيْرِهَا بِيَدِهِ، وَيَأْكُلُ مِنْهَا، وَحَجَّ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ الحَرَام، وَكَانَ رَجُلًا عَاقِلًا، يَأْمُرُ بِالمعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ، وَجَوَّدَ القُرْآنَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرِعَبْدِاللهِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ عَلِي بْن عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ حِبَّانَ الحَرَّانِيِّ، الإِمَامُ، المُقْرِيءُ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ تَجْوِيدِ الشَّيْخِ أَبِي الكَرَمِ فِتْيَانَ بْنِ مَيَّاحِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الحَرَّانِيِّ، وَكَانَ شَيْخُهُ فِي التَّصَوُّفِ الشَّيْخِ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بْنُّ سُلَيْمَانَ بن يَحْيَىٰ بْنِ حَسَّانَ، صَاحِبِ الشَّيْخ عَتِيْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ بِـ «دِمَشْقَ» وَ «بَغْدَادَ» وَ «حَرَّانَ» وَبَنَىٰ المَسْجِدَ الَّذِي كَانَ يُعْرَفُ بِهِ عِنْدَ دَارِهِ، وَاشْتَرَىٰ لَهُ مُلْكًا وَأَرَاد أَنْ يَزِيْدَ فِيْهِ فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، وَلَمْ يَشْتَرِ بِمَالِهِ لَلْكِنْ بِجَاهِهِ وَوسَاطَتِهِ، فَكَانَ يُقْرِيءُ قَوْمًا مِنْ أَوْلاَدِ الْأَمَرَاءِ، وَسَمِعَ فِيْمَا سَمِعَ بِـ«حَرَّانَ» عَلَىٰ أَبِي الثَّنَاءِ حَمَّادِ بْنِ هِبَةِ اللهِ الحَرَّانِيِّ، وَالْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِالْقَادِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الرُّهَاوِيِّ، وَأَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي الفَتْح ابْنِ عُمَرَ الطَّبَّاخِ، وَانْتَقَلَ أَبُومُحَمَّدٍ عَبْدُالقَادِرِ إِلَىٰ جِوَارِ يُوسُفَ السَّكَاكِيْنِيَّ وَبَنَىٰ إِلَىٰ جَانِبِ مَسْجِدِهِ دَارًا، وَسَكَنَهَا حَتَّىٰ مَاتَ، وَكَانَ يُسْمِعُ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ يُوسُفُ ، ثُمَّ أَوْرَدَ لَهُ قَصِيْدَةً لاَمِيَّةً عَدَدُ أَبْيَاتِهَا مَاثَنَانِ وَأَرْبِعَةَ عَشَرَبَيْنًا يَرْثِي فِيْها الشَّيْخُ الفَقِيْهُ، الإِمَامُ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ أَبَامُحَمَّدِ عَبْدُاللهِ بْنَ قُدَامَةَ المَقْدِسِيَّ، رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ، شَيْخَ الحَنَابِلَةِ فِي وَقْتِهِ بِـ «دِمَشْقَ» وَذَكَرَ فِيْهَا مُعْجَزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَكَرَ فِيهَا فَضَائِلَ الشَّيْخ المُونَقِّقِ المَقْدِسِيِّ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ دِمَشْقَ إِلَىٰ الفَقِيْهِ عَبْدِالوَهَّابِ بْن زَاكِي بْنِ جُمَيْع الحَرَّانِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - هَلْذَا آخِرُ كَلاَمِ مَحَاسِنِ. أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ المُفِيْدُ أَبُو حفْصٍ عُمَرُ بْنُ مَكِّيِّ بْنِ سَرْجَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ المُقْرِيءُ القَلَانِسِيُّ الحَلَبِيُّ بِهَا، يَوْمَ الجُمُعَة العِشْرِيْنَ مِنَ المُحَرَّم، سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ قَالَ: أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ الصَّالحُ

الزَّاهِدُ، أَبُوالمُظَفَّرِ، وَأَبُوالحَجَّاجِ، سَمعَ عَلَىٰ الرُّهَاوِيِّ بِـ «حَرَّان» بَعْدَ السِّتِّمَائةَ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فَقَالَ: كَانَ إِمَامَ الْبَلَدِ فِي وَقْتِهِ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالتَّصْرِيْفِ، وَالقِرَاءَاتِ . وَلَهُ تَصْنِيْفٌ كَبِيْرٌ فِي الزُّهْدِ وَالورَع ، وَلَهُ النَّظْمُ الكَثِيْرُ الحسن .

وَتُونُفِّيَ بِـ «حَرَّانَ» وَدُفِنَ بِدَارِهِ الَّتِي جَعَلَهَا دَارَ حَدِيْثٍ، وَوَقَفَ بِهَا خِزَانَتَهُ وَكُتُبَهُ. وَلَمْ تُؤَرَّخْ وَفَاتُهُ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ سُمِعَ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ نَظْمِهِ فِي صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ ﴿حَرَّانَ ﴾ وَمِنْهُ قَوْلُهُ:

أَفِقْ يَاذَا النُّهَىٰ وَابْعِ الوِفَاقَا فَقَدْ وَاللهِ أَفْلَحَ مَنْ أَفَاقًا وَنَفْسَكَ أَيُّهَا المَغْرُوْرُ صُنْهَا عَنِ الدُّنْيَا وَبُتَّ لَهَا طَلاَقًا وَلاَ تَرْكَنْ إِلَيْهَا فَهِيَ سِجْنٌ سَفِيْهُ مَنْ رَجَا مِنْهَا إِبَاقًا رَأَيْتُ تَمَامَ مَا تُعْطَىٰ مُحَاقًا يَفُكُ بِزُهْدِهِ عَنْهُ الوِثَاقَا وَلَمْ يُرَ عِنْدَ صُبْحَتِهَا فُواقًا

وَلاَ تَفْرَحْ بزُخْرُفِهَا، فَإِنِّي وَلَكِينْ مَنْ تَلَفَّعَ ثَوْبَ زُهْدٍ إِذَا مَا سَاعَةٌ لِلْحَشْرِ قَامَتْ

أَبُو المُظَفِّرِ يُوسُفُ بْنُ فَضْلِ اللهِ بْنِ يَحْيَىٰ الحَرَّانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - لِنَفْسِهِ فِي صَفَرَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، بِـ «حَرَّانَ» هَاذِهِ القَصِيْدَة فِي الزُّهْدِ، وَيَمْدَحُ النَّبِيَّ عَيْكُ . . . » وَأَوْرَدَ القَصِيْدَةَ المَوْجُودَةَ هُنَا ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ أَيْضًا يَرِثِي الشَّيْخَ المُوفَّقَ أَبَامُحَمَّدِعَبْدَاللهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيَّ ، الفَقِيْهَ ، الحَنْبَلِيَّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ مِنْ قَصِيْدَةٍ طَوِيْلَةٍ أَوَّلُهَا:

الحَمْدُ للهِ القَدِيْمِ الأُوَّلِ مَا أَطَّ رَحْلُ مُسَافِرٍ مُتَحَوِّلِ يَقْرُو إِلَىٰ أُمَّ القُرَىٰ سَنَنَ القِرَىٰ سَنَّ القَرَىٰ بِتَوَاضُع وَتَدلُّلِ وَأُوْرَدَ مِنْهَا أَحَدَ عَشَرَ بيْتًا وَقَالَ: «وَهِيَ طُوِيْلَةٌ».

وَبُرِّزَتِ الجَحِيمُ لَهَا زَفِيْرٌ وَتُنْصَبُ لِلْعُصَاةِ وَقَدْ أَتَوْهَا فَكُنْ حَذِرًا وُقَيْتَ حُلُولَ دَار وَجَاهِدْ كَيْ تَصِيْرَ إِلَىٰ نَعِيْم بدَار شُرْبُ سَاكِنَهَا رَحِيْقٌ مِنَ التَّسْنِيْم (١) وَالولْدَانُ تَسْعَىٰ وَعِنْدَهُمْ حِسَانٌ قَاصِرَاتٌ وَأَنْهَارٌ بِهَا عَسَلٌ مُصَفَّىٰ وَمِنْ خَمْرِ تَكَذُّ لِشَارِبِيْهَا وَمَاءٌ (٢) لا يُرَىٰ فِيْهَا أُجُونٌ وَأَفْنَانُ القُطُونِ بِهَا دَوَانٍ (٣) وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِي (٤) النَّفْسُ حَتْمًا وَلَمْ يَأْتِ الخَطَايَا مُسْتَحِلاً وَأَعْظَمُ مِنَّةٍ للهِ فَيهَا

وَحَلَّ عَذَابُهَا بهمْ وَحَاقًا وَمَا وَافُوا بِصَالِحَةٍ رَهَاقًا يَكُونَ شَرَابُ سَاكِنِهَا غَسَاقًا مُقِيْم لا تَخَافُ لَهُ فِرَاقَا يُعَاطِّي الكَأْسَ مُتْرَعَةً دِهَاقًا بهَا أَبَدًا صَبُوْحًا وَاغْتِبَاقًا صَفًا وُدُّ الحِسَانِ لَهُمُ وَرَاقًا وَمِنْ لَبَن زَهَا الرَّائِي وَشَاقًا وَلاَ تَغْتَالُ عَقْلاً إِذْ تُسَاقَىٰ إِذًا مَا اسْتَاقَهُ السَّاقِي وَذَاقًا وَتَعْتَنِقُ الغُصُونَ بِهَا اعْتِنَاقًا لِمَنْ لَمْ يَنْوِ فِي الدُّنْيَا نِفَاقًا وَلا دَانَىٰ فَواحِشُهَا شِقَاقًا عَلَىٰ العَبْدِ التَّحِيَّةُ حِيْنَ لاَقَيٰ

فَأَوْرَدَهَا مَاءً كَأَنَّ جِمَامَهُ مِنَ الأُجْنِ حِنَّاءٌ مَعًا وَصَبِيْبُ وَالمَاءُ الآجِنُ: المُتَغَيِّرُ الطَّعْم وَاللَّوْنِ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «مِنَ التَّسليم» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ. وَيَشْهَدُ للتَّصْحِيْحِ ﴿ وَمِنَ الْجُمُومِن تَسْلِيمٍ ﴿ فَهُ

<sup>(</sup>٢) في (ط): «وَمَالاً». وَيَشْهَدُ للتَّصْحِيْحِ قَوْلُ عَلْقَمَةَ بن عَبْدَةً:

<sup>(</sup>٣) في «عُقُودِ الجُمَانِ»: «رَوَانٍ» تَحْرِيْفٌ أَيْضًا، ويشهد للتصحيح ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ قَا

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأُصُوْلِ؟ وَلَعَلَّ صَوَابَهَا: «تَشَهَّىٰ». وَأَصْلُهُ «تَتَشَهَّىٰ» فَحَذَفَ إِحْدَىٰ التَّاءَيْنِ.

جَزَاءٌ مِنْ مَلِيْكِكُمُوا وَفَاقًا سَلاَمٌ يَا عِبَادِي نِلْتُمُوهُ وَقَدْ لاَقَوْهُ يَنْطَلِقُ انْطِلاَقًا عَلَىٰ هَاذَا بِغُصَّتِهِ انْشِقَاقَا مِنَ المُرْجَانِ تَصْطَفِقُ اصْطِفَاقًا فَتَعْتَلِقَ القُلُونِ بِهَا اعْتِلاَقًا بوردٍّ مَا أَتَوا فِيْهِ مَذَاقًا يُشَمِّرُ فِي تَطَلُّب ذَاكَ سَاقًا وَيَكْلَفُ فِي العِبَادَةِ مَاأَطَاقًا أَخُو دَعَة يَمُدُّ لَهُ رُوَاقَا أَيَدْرِي الرَّبْعَ أَيَّ دَم أَرَاقًا وَسَابَقَ فِي رضَىٰ المَوالَىٰ سِبَاقًا وَأَعْمَلَ نَحْوَهُ عِيْسًا دِقَاقًا وَقَطَّعَ مِنْ عَلاَئِقِهَا الرِّبَاقَا وَحَنَّ إِلَىٰ فِرَاقِهِمَا وَتَاقًا وَطَوْرًا سَالِكًا فِيْهَا عِرَاقًا وَأَقْبَلَ نَحْوَ أُخْرَاهُ اشْتِيَاقًا وكَابَدَ مِنْ تَلَهُّبِهِ احْتِرَاقًا وَلاَ يَشْكُو إِلَىٰ أَحَدٍ رِفَاقًا يَكَذُّ بِهِ وَيَرْتَفِقُ ارْتِفَاقًا

فَخَرُّوا ثُمَّ كَادَ العَقْلُ مِنْهُمْ وَكَيْفَ القَلْبُ لاَ يَنْشَقُّ مِنِّي وَحَوْلَ القَوْم أَشْجَارٌ وَرَوْضٌ وَحُورٌ مِنْ بُطُونِ الغَيْبِ تَبْدُو يْلاَعِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُرُوْرًا فَمَنْ رَامَ الخُلُوْدَ بِدَارِ عَدْنٍ وَيُلْزِمُ نَفْسُهُ سَهَرَ اللَّيَالِي فَلاَ وَاللهِ مَا نَالَ المَعَالِي وَيُنْشِدُ مُسْتَظِلًا فِي فِنَاهُ بَلَىٰ وَاللهِ مَنْ جَدَّ اجْتِهَادًا وَحَجَّ البَيتَ عَامًا بَعْدَ عَام وَلَمْ يَرْكَنْ إِلَىٰ الدُّنْيَا غُرُوْرًا وَلاَ يُلْوِي عَلَىٰ أَهْل وَمَالٍ فَطَوْرًا يَقْطَعُ البَيْدَاءِ شَامًا وَفَارَقَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا مُطِيْعًا وَعَانَىٰ مِنْ أَلِيْمِ الشَّوْقِ وَجْدًا وَرَافَقَ مَنْ يُرَافِقُهُ بِرِفْقٍ جَدِيْرًا أَنْ يَصِيْرَ إِلَىٰ سُرُوْرِ فَيَا طُوْبَىٰ لِمَنْ أَصْغَىٰ لِوَعْظِي وَزَايَلَ غَيِّه ثُمَّ اسْتَفَاقَا وَذَكَرَ بَاقِي القَصِيْدَةَ، وَهِي طَوِيْلَةٌ، رَوَاهَا عَنْهُ المُحَدِّثُ أَبُوحَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مَكِّيِّ بْنِ سَرْحَاءَ الحَلَبِيُّ القَلَانِسِيُّ. وَلَهُ مَرْثِيَّةٌ فِي الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ، رَوَاهَا عَنْهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ إِجَازَةً.

٣٢٩ يَحْيَىٰ بَنُ سَعِيدِ (١) بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوْبَ البَغْدَادِيُّ القَطُفْتِيُّ الفَقِيْهُ المُعَدَّلُ، أَبُومُ حَمَّدِ، وَيُقَالُ: أَبُوزكَرِّيَا، ابْنُ أَبِي سَعِيْدِ، ابْنِ أَبِي الحَسَنِ، المُعْرُوفُ بِ (ابْنِ غَالِيَةَ) بِالغَيْنِ المُعْجَمَةِ.

ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنِ ابْنِ البَطِّيِّ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بنِ المَنِّيِّ، وَتَفَقَّهَ عَلَيْهِ، وَحَصَّلَ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الفِقْهِ، وَنَظَرَ فِي عِلْمِ الحِسَابِ وَغَيْرِهِ، وَشَهِدَ عِنْدَ الحُكَّامِ. وَوَلِيَ خَبَرِيَّةِ «بَابِ النُّوبِّيِّ» ثُمَّ عُزِلَ، وَنَابَ فِي نَظَرِ المَّارْسَتَانَ، وَكَتَبَ عَنْهُ ابْنُ السَّاعِي، وَسَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ أَبِي الجُيْشِ المَارْسَتَانَ، وَكَتَبَ عَنْهُ ابْنُ السَّاعِي، وَسَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ أَبِي الجُيْشِ أَبْيَاتًا للقَيْرُوانِيِّ، بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ الحَسَنِ بنِ عَبِيْدَةَ النَّحُويِّ (٢)،

<sup>(</sup>١) ٣٢٩ أَبُومُحَمَّدِ بْن غَالِيَةَ (٤٤٥ - ٦٢٩ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابن نَصْرِ اللهِ (وَرقَة: ٦٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٩٥)، وَالمَنْهَج الأَحْمَدِ (٤/ ١٩٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنضَّدِ» (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ بَرَكَةَ بنِ عَبِيْدَةَ النَّحْوِيُّ، الفَرَضِيُّ، المَقْرِىءُ، البَغْدَادِيُّ، الكَرْخِيُّ، وَهُ عَبِيْدَةَ النَّحْوِيُّ، الفَرَضِيُّ، المَقْرِىءُ، البَغْدَادِيُّ، الكَرْخِيُّ، وَهُ عَبِيْدَةَ الوَّعَاهِ وَ«عَبِيْدَةَ» بِفَتْحِ العَيْنِ (ت: ٥٨١هـ). يُرَاجَعُ: إِنْبَاهُ الرُّوَاهِ (١/٢١٣)، وَبُغْيَةُ الوُعَاهِ (١/١١٥)، وَتَقْبِيْدُ (عَبِيْدَةَ) في تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (١/٢/٢)، وَلَهُ أَخْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ السُمُهُ عَلِيُّ بنُ عَلِيٍّ، للكِنَّ هَلْذَا الأَخِيْرَ لَمْ يَشْتَهِرْ بـ«النَّحْوِيِّ».

وَقَالَ عَبْدُالصَّمَدِ: هُوَ خَالِي، وَلَمْ يُؤَرِّخْ وَفَاتَهُ. وَبَقِيَ إِلَىٰ حُدُوْدِ العِشْرِيْنَ وَالسِّتِّمَائَةَ، أَوْبَعْدَهَا.

وَفِي وَفَيَاتِ المُنْذِرِيِّ: وَفِي جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ ـ يَعْنِي سَنَةَ تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ ـ (1) تُوفِّي الشَّيْخُ أَبُويَحْيَىٰ زَكَرِّيَّا بْنُ يَحْيَىٰ القَطُفْتِيُّ بِـ «بَعْدَادَ» وَدُفِنَ بِمَقْبَرةِ مَعْرُوْفٍ، تُوفِّي الشَّيْخُ أَبُويَحْيَىٰ زَكَرِّيَّا بْنُ يَحْيَىٰ القَطُفْتِيُّ بِـ «بَعْدَادَ» وَدُفِنَ بِمَقْبَرةِ مَعْرُوْفٍ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ أَرْبَعِ ـ أَوْ خَمْسٍ ـ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ . سَمِعَ مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَوْهُوبِ وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ أَرْبَع ـ أَوْ خَمْسٍ ـ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ . سَمِعَ مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَوْهُوبِ ابْنِ السَّدْنَكِ (٢) ، وَحَدَّثَ ، كَذَاسَمَاهُ . وَفِي اسْمِهِ تَحْبِيْطُ فِي النُّسْخَةِ فَيُحَرِّرُ ذَٰلِكَ . ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ شُجَاعِ بْنِ أَبِي نَصْرِ بْنِ البَعْدَادِيُّ ٢٣٠ .

أَخْبَارُهُ فِي مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابن نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ١٤)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٤٧)، وَالمُنْقَدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٤٧)، وَالمُنْقَدِ» (١/ ٣٦٢)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ٢٤٨)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ٢٤٨)، وَوَفَيَاتُ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٠٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٣٧١)، وَوَفَيَاتُ الأَعْيَانِ (٤/ ٣٩٧)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٥/ ٤٠٧)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٣٧١)، وَسَيْرُ أَعْلَمِ النَّبُلاءِ (٣/ ٣٧١)، وَالعِبرُ (٥/ ١١٧)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَّاظِ (٤/ ٢١١) وَالمُعِيْنُ وَالإَعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٣١)، وَالمُعِيْنُ (وَالمُشْتَبَةُ (٢/ ١٧١)، وَالوَافِي بالوَفِيَاتِ (٣٣١)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٤)، وَالمُشْتَبَةُ (٢/ ٢٧١)، وَالوَافِي بالوَفِيَاتِ (٣٣١)،

ا ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَة (٣/ ٢٦٣)، فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٦٣هـ)
 وَلَيْسَ فِي النُّسْخَة تَخْبِيْطٌ، وَأَخْبَارُهُ هُنَاكَ مُقْتَضِبَةٌ، نَقَلَهَا عَنْهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الْإِسْلَامِ (٢٨٣)، فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٢٧) أَيْضًا وَهِيَ: أَكْثُرُ اخْتِصَارًا، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ الْمُتَرْجَمِ هُنَا. فَلَعَلَّهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ، وَقَدْ يَكُونُ ابْنَهُ. وَيُرَاجَعُ: شَذَراتُ الذَّهَبِ (٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «أنسديك» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ.

<sup>(</sup>٣) ٣٣٠ ابْنُ نُقْطَةَ الحَافِظُ (٧٩ه ١٢٩هـ):

الحَافِظُ، أَبُوْبَكْرِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، المَعْرُوفُ بِـ «ابْنِ نُقْطَةَ»، وَيُلَقَّبُ «مُعِيْنَ الدِّيْنِ»، وَ لَلَقَبُ «مُعِيْنَ الدِّيْنِ»، وَ لَلَقَبُ «مُعِيْنَ الدِّيْنِ»،

وُلِدَ فِي عَاشِرِ رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِعَ بِهِ بَغْدَادَ» مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُوشٍ، وَعَبْدُالوَهَّابِ بْنِ سُكَيْنَةَ، وَعُمَرُ بْنُ طِبَرْزَدَ، وَابْنِ الأَخْضَرِ الحَافِظِ، وَأَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ العَاقُولِيِّ، وَخَلْقٍ.

وَرَحَلَ إِلَىٰ البُلْدَانِ، فَسَمِعَ بِهِ وَاسِطَ» مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ المَنْدَائِي، وَبِهِ إِرْبِلَ» مِنْ عَبْدِاللَّطِيْفِ بْنِ أَبِي النَّجِيْبِ السَّهْرَوَرْدِيِّ، وَبِهِ أَصْبَهَانَ» مِنْ عَبْدِاللَّطِيْفِ بْنِ أَبِي النَّجِيْبِ السَّهْرَوَرْدِيِّ، وَبِه أَصْبَهَانَ» مِنْ عَفْيْفَةَ الفَارِقَانِيَّةِ، وَزَاهِرِ بنِ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ (۱) وَالمُؤَيِّدِ بْنِ الإِخْوَةِ، وَأَبِي الفَخْرِ بْنِ عَفْيْفَةَ الفَارِقَانِيَّةِ، وَزِاهِرِ بنِ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ (۱) وَالمُؤيِّدِ بْنِ عَبْدِالمُنْعِمِ الفُرَاوِيِّ، وَالمُؤيِّدِ رُنِ عَبْدِالمُنْعِمِ الفُرَاوِيِّ، وَالمُؤيِّدِ

وَمِوْآةُ الجِنَانِ (٤/ ٦٨)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (١٣٣/١٣)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبَهِ (٩/ ٢٤٩)، وَالنُّجُوْمُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ٢٧٩)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٥/ ٧/ ٢٣٤).

<sup>489</sup> ـ ابْنُهُ لَيْثُ: وَيُسَمَّىٰ عَبْدَالغَنِيِّ، مُحَدِّثٌ رَوَىٰ عَنهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ( / ١٤٦ ) قَالَ: «لَيْثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالغَنِيِّ، أَبُومُوسَىٰ بْنُ الحَافِظِ أَبِي بَكْرِ بْنِ نُقْطَةَ البَعْدَادِيِّ وَاسْمُهُ عَبْدُالغَنِيِّ، أَجْبَرَنَا أَبُومُوسَىٰ عَبْدُالغِنِيِّ بِن أَبِي بَكْرِ المَدْعُولَيْنَا بِقَرَاءَتِي البَعْدَادِيِّ وَاسْمُهُ عَبْدُالغَنِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُومُوسَىٰ عَبْدُالغِنِيِّ بِن أَبِي بَكْرِ المَدْعُولَيْنَا بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ. . . . » وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ وَكَانَ عَبْدُالغَنِيِّ لَيْثٌ يُحَدِّثُ عَنْ وَالِدِهِ وَحَدَّثَ بِهِ ، وَلِلَبْثِ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ ( / ٢٤ ) وَسَمَّاهُ عَبْدَالغَنِيِّ . في مَجْمَعِ الآدَابِ ( / ٢٤ ) وَسَمَّاهُ عَبْدَالغَنِيِّ . شُهْرَةٌ وَأَخْبَارٌ . وَلَقَبُهُ «مُحِبُّ الدِّيْنِ» كَمَا فِي مَجْمَعِ الآدَابِ ( ٥ / ٢٢ ) وَسَمَّاهُ عَبْدَالغَنِيِّ .

\_ وَلابْنِ نُقْطَةَ أَخُ : هُوَ أَبُو مَنْصُوْرٍ بنُ أَبِي بكْرٍ (تَ : ٩٧هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ . (١) سَاقطٌ مِن (ط) .

الطُّوْسِيِّ، وَزَيْنَبَ الشَّعْرِيَّةِ (١)، وَجَمَاعَةٍ، وَبِدِمَشْقَ» مِنْ أَبِي اليُمَنِ الكِنْدِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ بنِ الحَرَسْتَانِيِّ، وَدَاوُدُ بْنِ مُلاَعِبٍ، (٢) وَغَيْرِهِمْ (١)، وَبِهِمِصْرَ» مِنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ الحَرَسْتَانِيِّ، وَدَاوُدُ بْنِ مُلاَعِبٍ، وَعَبْدِ القَوِيِّ بنِ الحُبَابِ، وَطَائِفَةٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحُبَابِ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ السِّلَفِيِّ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ بِهِ الإسْكَنْدَرِيَّةِ» مِنِ ابْنِ عِمَادِ الحَرَّانِيِّ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ السِّلَفِيِّ ، وَسَمِع بِهِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ» مِنْ ابْنِ عِمَادِ الحَرَّانِيِّ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ السِّلَفِيِّ، وَسَمِع بِهِ الْمُكَنْدَرِيَّةِ» مِنْ ابْنُ يَاقُونَ ، وَبِهِ حَرَّانَ» مِنَ الإِنْتِخَارِ الهَاشِمِيِّ، وَبِهُ المَوْصِلِ» مِنْ الإَنْتِخَارِ الهَاشِمِيِّ، وَبِهُ المَوْصِلِ» مِنْ المَاعَةِ ، وَبِهُ المَالْوُنُ مِنَ الإَنْتِخَارِ الهَاشِمِيِّ، وَبِهُ المَوْصِلِ» مِنْ المَاعَةِ ، وَبِهُ المَالَقُونِ ، وَوِدُ ذَنْسِرَ» (٣)، وَبِلادِ أُخَرَ. وَعُنِيَ بِهَالْوَالشَّأْنِ عِنَايَةً تَامَّةً ، وَبِهُ مَا الكَثِيْرَ، وَحَصَّلَ الأُصُولُ، وَجَمَعَ ، وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ مُفِيْدَةً .

ذَكَرَهُ عُمَرُ بْنُ الحَاجِبِ الحَافِظُ فِي «مُعْجَمِهِ» فَقَالَ: شَيْخُنَا هَاذَا أَحَدُ الحُفَّاظِ المَوْجُودِيْنَ فِي هَاذَا الزَّمَانِ، طَافَ البِلادَ، وَسَمِعَ الكَثِيْرَ، وَصَنَّفَ كُتُبًا حَسَنَةً فِي مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيْثِ، وَالأَنْسَابِ، وَكَانَ إِمَامًا، زَاهِدًا، وَرِعًا، وُتَبًا حَسَنَةً فِي مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيْثِ، وَالأَنْسَابِ، وَكَانَ إِمَامًا، زَاهِدًا، وَرِعًا، ثِقَةً، ثَبْتًا، حَسَنَ القِرَاءَةِ، مَلِيحَ الخَطِّ، كَثِيْرَ الفَوائِدِ، مُتَحَرِّيًا فِي الرِّوايَةِ، حُجَّةً فِيْمَا يَقُونُهُ، وَيُصَنِّفُهُ، وَيَنْقُلُهُ، ويَجْمَعُهُ، حَسَنَ النَّقْلِ، مَلِيحَ الخَطِّ وَالبَاطِنِ، وَالضَّبْطِ، ذَا سَمْتٍ وَوَقَارٍ وَعَفَافٍ، حَسَنَ السِّيْرَةِ، جَمِيْلَ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «المسعرية» وَفِي (د): «السعريه» وإنماهي: زَيْنَبُ الشَّعْرِيَّةُ، مُحَدِّثَةٌ مَشْهُورَة (ت: ٦١٥هـ) لَهَا ذَكْرٌ وَأَخْبَارٌ.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «دنير» خَطَأُ طِبَاعَةِ.

سَخِيَّ النَّفْسِ مَعَ القِلَّةِ، قَانِعًا بِاليَسِيْرِ، كَثِيْرَ الرَّغْبَةِ إِلَىٰ الخَيْرَاتِ. سَأَلْتُ ابْنَ عَبْدِالوَاحِدِ \_ يَعْنِي الحَافِظَ الضِّيَاءَ \_ عَنْهُ فَقَالَ: حَافِظٌ، دَيِّنٌ، ثِقَةٌ، صَاحِبُ مُرُوءَةٍ، كَرِيْمُ النَّفْسِ، كَثِيْرُ الفَائِدَةِ، مَشْهُورٌ بِالثِّقَةِ، حُلُو المَنْطِقِ. وَسَأَلْتُ البَرْزَالِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: ثِقَةٌ، دَيِّنٌ، مُفِيْدٌ. انْتَهَىٰ مَا ذَكَرَهُ.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: رَفِيْقُنَا الحَافِظُ أَبُوبَكْرِ بْنُ نُقْطَةً، سَمِعْتُ مِنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ وَسَمِع مِنِّي بِـ «جِيْزَةِ فِسْطَاطِ مِصْرَ» وَغَيْرِهَا. وَكَانَ أَحَدَ المَشْهُورِيْنَ بِكَثْرَةِ الطَّلَبِ وَالكِتَابَةِ وَالرِّحْلَةِ، وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ مُفِيدَةً.

وَقَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: دَخَلَ «خُرَاسَانَ» وَ «بِلاَدَالجَبَلِ»، و «الجَزِيْرَةِ»، و «الجَزِيْرَةِ»، و «الشَّامِ»، و «مِصْرَ»، و لَقِي المَشَايِخَ، و أَخَذَ عنْهُمْ، و كَتَبَ الكَثِيْرَ، و عَلَّقَ التَّعَالِيْقَ النَّافِعَةَ، وَذَيَّلَ عَلَىٰ «الإِكْمَالِ» لإبْنِ مَاكُولاً فِي مُجَلَّدَيْنِ (١)، ولَهُ كِتَابُ آخَرُ لَطِيْفٌ فِي «الأنْسَابِ»، ولَهُ كِتَابُ: «التَّقْيِيْدِ بِمَعْرِفَةِ رُواةِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ» (٢) وَلَهُ عَيْرُ ذَٰلِكَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: الحَافِظُ، الإِمَامُ، المُتْقِنُ، مُحَدِّثُ «العِرَاقِ» أَبُوبَكْرِ بنُ نُقْطَةَ \_ وَذَكَرَ تَرْجَمَتَهُ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: \_ وَكِتَابُهُ «المُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ إِكَمَالِ بنِ مَاكُولاً» يُنْبِيءُ بِإِمَامَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَكَانَ مُتْقِنًا، مُحَقِّقًا، لَهُ سَمْتُ

<sup>(</sup>١) طُبِعَ فِي مَرْكَزِ البَحْثِ العِلْمِيِّ بِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَىٰ بِاسمِ «تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ» بِتَحْقِيْقِ الدُّكْتور عَبْدِ القَيُّوم عَبدربِّ النَّبيِّ من سَنَةِ ١٤١٨ ـ ١٤١٨ هـ في ستِّ مجلداتٍ.

<sup>(</sup>٢) طُبِعَ فِي الهِنْدِ (دائرة المعارف) سَنَةَ ١٤٠٣هـ، ثم أُعِيْدَ صَقُهُ ببيروت سنة ١٤٠٧هـ في «دَارِ الحَدِيْثِ» وَ«دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ» سنة ١٤٠٨هـ.

وَوَقَارٌ، وَفِيْهِ دِيْنٌ وَقَنَاعَةٌ، قَفَىٰ أَثَرَ وَالِدِهِ فِي الرُّهْدِ وَالتَّقَشُّفِ، لَمْ أَلْقَ أَحَدًا يَرْوِي لِي عَنْهُ. قَالَ: وَرَوَىٰ عَنْهُ المُنْذِرِيُّ، وَالسَّيْفُ بنُ المَجْدِ، وَعَبْدُ الكَرِيْمِ ابْنُ مَنْصُورِ الأَثَرِيُّ، وَأَبُو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الغَنِيِّ، وَعِرُّ الدِّيْنِ الفَارُوْرِيُّ، وَابْنُهُ اللَّيْثُ بْنُ نُقْطَةً. وَذَكَرَ غَيْرَهُمْ.

وَذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الحَاجِبِ عَنِ ابْنِ الأَنْمَاطِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ نِسْبَتِهِ فَقَالَ: جَارِيَةٌ رَبَّتْ جَدَّتِي أُمِّ أَبِي، اسْمُهَا «نُقْطَةُ» عُرِفْنَا بِاسْمِهَا، وَقَدْ أَجَازَ لِفَاطِمَةَ بِنْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالكَرِيْم، وَتَأَخَّرَتْ وَفَاتُهَا.

تُوفِّي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - فِي سِنِّ الكُهُولَةِ، بُكْرَةَ يَوْمِ الجُمُعَةِ ثَانِي عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ تِسْع وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ (بَغْدَادَ) وَدُفِنَ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيْهِ.

٣١١ - وَأَبُوهُ الزَّاهِدُ أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُ الغَنِيِّ (')كَانَ مِنْ أَكَابِرِ الرُّهَّادِ الْمَشْهُورِيْنَ بِالصَّلاَحِ وَالإِيْثَارِ، وَلَهُ أَتْبَاعٌ وَمُرِيْدُوْنَ، وَبَنَتْ لَهُ أُمُّ الْخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ مَسْجِدًا حَسَنًا بِ "تَلِّ الزَّيْنَبِيَّةِ» بِ "بَغْدَادَ» فَانْقَطَع (٢٠) فِيهِ، وَكَانَ يَقْصِدُهُ النَّاسُ فَيَتَكَلَّمُ عَسَنًا بِ "تَلِّ الزَّيْنَبِيَّةِ» بِ "بَغْدَادَ» فَانْقَطَع (٢٠) فِيهِ، وَكَانَ يَقْصِدُهُ النَّاسُ فَيَتَكَلَّمُ عَلَيْهِمْ، وَزَوَّجَتْهُ بِجَارِيةٍ مِنْ خَواصِّهَا، وَجَهَّزَتْهَا بِنَحْوِ عَشَرَةِ آلاَفِ دِيْنَارِ، فَمَا حَالَ الحَوْلُ وَعِنْدَهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، بَلْ جَمِيْعُ ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِهِ، كَانَ يَتَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَلْفِ دِيْنَارِ، وَأَصْحَابُهُ صِيَامٌ لاَ يَدَّخِرُلَهُمْ عَشَاءً. وَيُقَالُ: يَتَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَلْفِ دِيْنَارِ، وَأَصْحَابُهُ صِيَامٌ لاَ يَدَّخِرُلَهُمْ عَشَاءً. وَيُقَالُ: يَتَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَلْفِ دِيْنَارِ، وَأَصْحَابُهُ صِيَامٌ لاَ يَدَّخِرُلَهُمْ عَشَاءً. وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَنْقَ عِنْدَهُ مِنْ جَهَاذِ زَوْجَتِهِ إِلاَّ هَاوُنٌ، فَوَقَفَ سَائِلُ يُلِكُ فِي الطَّلَبِ،

<sup>(</sup>۱) ۳۳۱ أبومحمد عبدالغني (؟ - ۵۸۳ هـ):

أَشُونَا إِلَىٰ تَرْجَمَتِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٨٣) فِيْمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٢) تَأَخَّرَتْ هَاذِهِ الْكَلِمَةُ فِي (ط) إِلَىٰ السَّطْرِ الثَّانِي بَعْدَ كَلِمَةِ «خَوَاصِّهَا».

وَيَصِفُ فَقْرَهُ وَحَاجَتَهُ، وَأَنَّهُ مُنْذُ كَذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ الهَاوُنَ، وَقَالَ: خُذْ هَـٰذَا كُلْ بِهِ فِي ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا، وَلاَ تُشَنِّعْ عَلَىٰ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَكَانَ قَدْسَمِعَ مِنْ عُمَرَ بْنِ التَّبَّانِ، وَمُظَفَّرِ بْنِ أَبِي نَصْرِ البَوَّابِ، وَغَيْرِهمَا. وَتُونُفِّيَ فِي رَابِعِ جُمَادَىٰ (١) الآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ فِي مَوْضِع مُجَاوِرِ لِمَسْجِدِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

أَنْبَأَنِي القَّاسِم بْن مُحَمَّدِ الحَافِظُ (أَنَا) أَحْمَدُبْنُ إِبْرَاهِيْمَ الوَاسِطِيُّ الْخَطِيْبُ (أَنَا) أَبُوبَكْرِ بنُ نُقْطَةَ الحَافِظُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِهِ بَغْدَادَ» الخَطِيْبُ (أَنَا) أَبُوبَكْرِ بْنُ رِيْدَةَ (أَنَا) الطَبَرَانِيُّ (أَنَا) أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ فِيْلَ أنوبة (٢) (أَنَا) أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ فِيْلَ أنوبة (٢) (ثَنَا) الحَسَنُ بنُ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ بُسْرٍ (٣) قَالَ : (٤) «كَانَ النَّبِي ﷺ يَقْبَلُ (ثَنَا) العَديَّةَ ، وَلاَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ».

٣٣٢ عَبْدُاللهِ بن عَبْدِالغَنِيِّ (٥) بن عَبْدِالواحِدِ بن عَلِيِّ بن سُرُورِ المَقْدِسِيُّ ،

<sup>(</sup>۱) في (ط): «جماد».

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الْأَصُولِ كُلِّهَا وَلَعَلَّهَا مُحَرَّفَة عَن «ثَنَا أَبُوتَوْبَةَ» فَقَدْ ذَكَرَ المُتَرْجِمُونَ لأَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّه يَرُوي عَنْ أَبِي تَوْبَةَ الرَّبِيْعِ بنِ نَافِعِ.

<sup>(</sup>٣) بَعدهَا فِي (د): «رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ».

 <sup>(3)</sup> رَوَاهُ أَحمَدُ فِي المُسنَدِ رقم: (١٧٢٣٥) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرِ المَازِنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ عَنْ هَامِشِ «المَنْهَج الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٥) ٣٣٢ عَبْدُاللهِ بْنُ الحَافِظ عَبْدِالغَنِيِّ (٨١ - ٢٢٩ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابن نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٤) وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ»=

ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الحَافِظُ ابْنُ الحَافِظِ، أَبُومُوْسَىٰ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَيُلَقَّبُ «جَمَالَ الدِّيْنِ». وُلِدَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ.

وَسَمِعَ بِ«دِمَشْقَ» مِنْ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ: عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْخِرَقِيِّ ، وَإِسْمَاعِيْلَ الْجَنْزَوِيِّ ، والْخُشُوْعِيِّ ، وَرَحَلَ بِهِ أَخُوهُ الْحَافِظُ عِزُّالدِّيْنِ مُحَمَّدٌ وَإِسْمَاعِيْلَ الْجَنْزَوِيِّ ، والْخُشُوْعِيِّ ، وَرَحَلَ بِهِ أَخُوهُ الْحَافِظُ عِزُّالدِّيْنِ مُحَمَّدٌ \_ المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ \_ فَسَمِعَ بِ «بَغْدَادَ» مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ ، وَابْنِ الْمَعْطُوشِ (١) وَبِ «أَصْبَهَانَ» \_ المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ \_ فَسَمِعَ بِ «بَغْدَادَ» مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ ، وَابْنِ الْمَعْطُوشِ (١) وَبِ «أَصْبَهَانَ»

(١/٣٦٣). وَيُرَاجَعُ: تَارِيخُ دُنَيْسِرَ (١٠٥)، وَمِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/٥٧٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣١٩)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٦١)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٣٤٥)، وَسِيَرُ أَعْلاَمِ النَّبُلاَءِ (٣٢/ ٣١٧)، وَالعِبَرُ (٥/ ١١٤)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٣١)، وَالعِبَرُ (٥/ ١١٤)، وَالإَشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٣١)، وَتَذْكِرَةُ وَالإَعْلاَمُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٦٠)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٤)، وَتَذْكِرَةُ الحِفَّاظِ (١٩٤)، وَمُرْآةُ الجِنَانِ (٤/ ٨٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٣٣)، وَالرَّغِيْرُ وَالنَّهَايَةُ (٣١/ ٣١)، وَمُرْآةُ الجِنَانِ (٤/ ٨٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٢٩٣)، وَالنَّهَايَةُ (١/ ٣٣)، وَلَابَعْرُ (٤/ ٣٩)، وَالمُقَفِّى الكَبِيرُ (٤/ ٢١٤)، وَالنَّهُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٢٧٩)، وَطَبَقَاتُ الحُفَّاظِ (٨٩٤)، وَالدَّارِسُ (١/ ٤٧)، وَتَارِيْخُ الطَّالِحِيَّةُ «القَلاَئِذُ الجَوْهَرِيَّةُ» (١/ ٢٥٦)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٥/ ١٣١)، (٧/ ٢٣٠).

ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدُهُ الحَافِظُ عَبْدَ الغَنِيِّ (ت: ٢٠٠هـ) وَأَخَاهُ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الغَنِيِّ (ت: ٣١٣هـ). وَأَوْلادُهُ: مُحَمَّدٌ (ت: ٣١٣هـ). وَأَوْلادُهُ: مُحَمَّدٌ (ت: ٣١٣هـ) كَمَا ذَكَرَ أَخَاهُمَا عَبْدُ الرَّحمَلُ (ت: ٣٠٨هـ). وَأَوْلادُهُ: مُحَمَّدٌ (أَحْمَدُ) لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (١٨٥)، وَحَسَنٌ (ت: ٣٠٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ وَ(عَبْدُ الرَّحْمَلُن) لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٣٨٣)، وَ(مُحَمَّدٌ ت: ٣٤٣هـ)، وَ(عَبْدُ الغَنِّيِّ) لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٣٨١)، وَ(مُحَمَّدٌ ت: ٣٤٣هـ)، لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٣٨١)، وَ(مُحَمَّدٌ ت: ٣٤٣هـ)، لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٣٨١)، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَأُكُه فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلَهُمْ أَوْلاَدٌ وَأَحْفَادٌ.

(١) في (ط): «المَعْطُوس» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

مِنْ مَسْعُوْدِ الحَمَّالِ، وَخَلِيْلِ الرَّارَانِي (١) وَأَبِي المَكَارِم (٢) وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَبِ المِصْرَ» مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأرْتَاحِيِّ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ سَعْدِ الخَيْرِ، ثُمَّ ارْتَحَلَ ثَانِيًا إِلَىٰ «العِرَاقِ» مِنْ أَبِي عَبْدِ النَّوْرَيِّ، وَأَبِي الفَتْحِ المَنْدَآئِيِّ، وَطَبَقَتِهِمَا بِ ابْغُدَادَ» وَ «وَاسِطَ»، فَسَمِعَ مِنِ ابْنِ الجَوْزِيِّ، وَأَبِي الفَتْحِ المَنْدَآئِيِّ، وَطَبَقَتِهِمَا بِ ابْغُدَادَ» وَ «وَاسِطَ»، وَمِنْ مَنْصُورِ الفُرَاوِيِّ، وَالمُؤيِّدِ الطُوسِيِّ، وَغَيرِهِمَا بِ «نَيْسَابُورَ» وَسَمِعَ بِ «المَوْصِلِ»، وَمِنْ مَنْصُورِ الفُرَاوِيِّ، وَالمُؤيِّدِ الطُوسِيِّ، وَغَيرِهِمَا بِ «نَيْسَابُورَ» وَسَمِعَ بِ «المَوْصِلِ»، وَ المَوْرِيلَ»، وَبِ «الحَرَمَيْنِ»، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ، وَجَمَعَ، وَصَنَّفَ، وَأَفَادَ، وَقَرَأَ وَالْمُورَانِ عَلَىٰ عَمِّهِ الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ، وَالعَرَبِيَّةَ عَلَىٰ الشَيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ، وَالعَرَبِيَّةَ عَلَىٰ الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ، وَالعَرَبِيَّةَ عَلَىٰ الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِيْرِةِ وَالْعَرَبِيَّةَ عَلَىٰ الْمَوْرِيِّ الْمَاءِ الْعُكْرِيِّ الْمَالِيِّةِ الْمُعْرِيِّ الْمَادِ الْمَالِيْقِ الْمَالِيِّ الْمَالِوْقِ الْمُعْرِيِّ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِيْنِ الْمَالِيِّ الْسَالِيَّةِ الْمَعْرَبِيِ الْمَلْوِقِ الْمَالِيْفِ الْمَالِيْلِ الْمَالِيْقِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْقِ الْمَالِيْنِ الْمُولِي الْمَالِيْلِ الْمَالِيْقِ الْمَالِيْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُعْنِيْنِ الْمَعْرَالِيْقِ الْمَالَقِ الْمَالِيْلُولِ الْمَالِيْلِيْلِ الْمَالِيْلِيْلِ الْمَالِقِيْلِيْنِ الْمِلْمِ الْمَالِيْلِيْلِيْلِيْنِ الْمَالِيْلِيْلِ الْمُعْلِي الْمَالِقِيْلِيْلِيْلِ الْمَالِقِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلَ الْمَالِيْلِيْلُولِ الْمَالِيْلِيْلَ الْمُولِيِيْلُولِ الْمَالْمِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِ

قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: اشْتَغَلَ بِالفِقْهِ وَالحَدِيْثِ، وَصَارَ عَلَمًا فِي وَقْتِهِ، وَرَحَلَ ثَانِيًا، وَمَشَىٰ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ كَثِيْرًا، وَصَارَ قُدْوَةً، وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِمُجَالِسِهِ الَّتِي لَمْ يُسْبِقْ إِلَىٰ مِثْلِهَا.

وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الحَاجِبِ: سَمِعْتُ الضِّيَاءَ يَصِفُ مَا قَاسَىٰ أَبُومُوْسَىٰ مِنَ الشَّدَائِدِ، وَالجُوْع، وَالعَرَىٰ فِي رِحْلَتِهِ إِلَىٰ «نَيْسَابُورَ»، وَ«أَصْبَهَانَ».

وَقَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ البِرْزَالِيُّ: حَافِظٌ، دَيِّنٌ، مُتَمَيِّزٌ. وَقَالَ الضِّيَاءُ عَنْهُ أَيْضًا: حَافِظٌ، مُتْقِنٌ، دَيِّنٌ، ثِقَةٌ، كَانَتْ قِرَاءَتُهُ سَرِيْعَةً صَحِيْحَةً مَلِيْحَةً.

وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الحَاجِبِ الحَافِظُ: لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ مِثْلَهُ فِي الحِفْظِ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «الدَارَني». وَالرَّارَانِي بِالرَّاءَيْنِ المَفْتُوْ حَتَيْنِ. التَّوْضِيْحُ (٤/ ٨٦). وَذَكَرَ خَلِيْلاً.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «المَكَام» خَطَأُ طِبَاعَةٍ .

 <sup>(</sup>٣) جَمَعَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ مَسْمُوْعَاتِهِ في «جُزْءٍ» مَوْجُوْدٍ في الظَّاهِرِيَّةِ بِخَطِّهِ مَجْمُوْع رقم
 (٩٢) (٩٢) (١٥٨).

وَالْمَعْرِفَةِ وَالْأَمَانَةِ، وَكَانَ كَثِيْرَ الفَضْلِ، وَافِرَ العَقْلِ، مُتَواضِعًا، مَهِيْبًا، وَقُورًا، جَوَادًا، سَخِيًّا، لَهُ القُبُونُ التَّامُّ، مَعَ العِبَادَةِ وَالوَرَعِ وَالمُجَاهَدَةَ (١)كَأَنَّ كَلَامَهُ الضِّيَاءُ(١)، وَكَانَ قَدْ عَوَّدَ النَّاسَ شَيْئًا لَمْ يَرَوْهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَذٰلِكَ: أَنَّ كُلَّ مَن احْتَاجَ إِلَىٰ قَرْضِ شَيءٍ يَمْضِي إِلَيْهِ، فَيَحْتَالُ لَهُ حَتَّىٰ يَحْصُلَ لَهُ مَا يَطْلُبُ، حَتَّىٰ صَارَ عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ دُيُونُ ، وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ لاَ يَرْجِعُ يُوفِيْهِ. يَطْلُبُ، حَتَّىٰ صَارَ عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ دُيُونُ ، وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ لاَ يَرْجِعُ يُوفِيْهِ.

قَالَ ابْنُ الحَاجِبِ: وَلَوْ اشْتَغَلَ حَقَّ الاشْتِغَالِ مَاسَبَقَهُ أَحَدٌ، وَللحِنَّهُ تَارِكُ، وَقَالَ غَيْرُهُ (٢٠): عَقَد أَبُومُوسَىٰ مَجْلِسَ التَّذْكِيْرِ، وَرَغَّبَ النَّاسَ فِي حُضُوْرِهِ، وَكَانَ جَمَّ الفُوائِدِ، يُطَرِّزُ مَجْلِسَهُ بِالبُكَاءِ (٣) وَالخُشُوع، وَإِظْهَارِ الجَزَع.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: الحَافِظُ أَبُومُوسَىٰ، حَدَّثَ بِ«دِمَشْقَ» وَ«مِصْرَ» وَغَيْرِهِمَا، اجْتَمَعَتُ بِهِ لَمَّا قَدِمَ «مِصْرَ» لِلغَزَاةِ بـ«ثَغْر دِمْيَاطَ».

قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَرَوَىٰ عَنْهُ الضَّيَاءُ، وَابنُ أَبِي عُمَرَ، وَابْنُ البُخَارِيِّ (٤) وَجَمَاعةٌ كَثِيْرُوْنَ، وَآخرُ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ إِجَازَةً: القَاضِي تَقِيُّ الدِّيْنِ سُلَيْمَان (٥)، وَمَعَ هَاذَا فَقَد غَمَزَهُ النَّاصِحُ بنُ الحَنْبَلِي، وَأَبُوالمُظَفَّرِ سِبْطُ بنِ الجَوْزِيِّ

<sup>(</sup>١) \_(١) ساقطٌ من (د).

<sup>(</sup>٢) فِي تَارِيخِ الإسلامِ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمٍ فِي تَرْجَمَتِهِ الجَمَالِ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: وَعَقَدَمَجْلِسَ التَّذْكِيْرِ . . . » .

<sup>(</sup>٣) في (د): «بالسَّخَاء».

<sup>(</sup>٤) مَشْيَخَةِ ابْنِ البُخَارِي (٣/ ١٥٣٣) الشَّيْخُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ .

<sup>(</sup>٥) سُلَيْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَالمَقْدِسِيُّ (ت: ٧١٥هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

بِالمَيْلِ إِلَىٰ السَّلاَطِيْن (١)، وَالإِنْقِطَاعِ إِلَىٰ المَلِكِ الصَّالِح.

وَالْعَجَبُ: أَنَّ هَالْدَيْنِ الرَّجُلَيْنِ كَانَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَيْلاً إِلَىٰ المُلُوْكِ، وَالتَّوَصُّلِ إِلَيْهِمْ، وَإِلَىٰ بِرِّهِمْ بِالوَعْظِ وَغَيْرِهِ، وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ القَائِلِ(٢):

لاَ تَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمٌ

وَلَقَدْ كَانَ أَبُومُوسَىٰ أَتْقَىٰ للهِ وَأَوْرَعَ، وَأَعْلَمَ مِنْهُمَا وَأَكْثَرَ عِبَادَةً، وَأَنْفَعَ لِلنَّاسِ، وَبَعَىٰ اللهِ وَأَوْرَعَ، وَأَعْلَمَ مِنْهُمَا وَأَكْثَرَ عِبَادَةً، وَأَنْفَعَ لِلنَّاسِ، وَبَعَلَهُ شَيْخَهَا، وَبَعَلَهُ شَيْخَهَا، وَقَرَرَ لَهُ مَعْلُومًا، فَمَاتَ أَبُومُوسَىٰ قَبْلَ كَمَالِهَا.

تُونِّفِي \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، خَامِسَ رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَاتَةَ ، وَدُفِنَ بِسَفْحِ «قَاسِيُوْنَ» رَحِمَهُ اللهُ .

وَرَآهُ بَعْضُهُم فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: أَسْكَنَنِي عَلَىٰ بِرْكَةِ رِضُوانَ. وَرَآهُ آخَرُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَقِیْتُ خَیْرًا، فَقَالَ لَهُ: كَیْفَ النَّاسُ؟ قَالَ: یَتَفَاوَتُوْنَ عَلَیٰ قدْرِ أَعْمَالِهِمْ. وَرَآهُ آخَرُمِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ: النَّاسُ؟ قَالَ: یَتَفَاوَتُوْنَ عَلَیٰ قدْرِ أَعْمَالِهِمْ. وَرَآهُ آخَرُمِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ: أَوْصِیْكَ بِالدُّعَاءِ الَّذِي حَفَّظْتُكَ إِیّاهُ فَاحْفَظْهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا بَقِیْتُ أَحْفَظُهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا بَقِیْتُ أَحْفَظُهُ، فَقَالَ لَهُ: هُو مَكْتُوبُ فِي الوَرَقَةِ الَّتِي كَتَبْتُهَا لَكَ، فَمَا نَفَعَنِي اللهُ (٣) إِلاَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِللهَ إلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتنِي وَأَنَاعَبُدُكَ » الحَدِیْثُ. وَكَانَ الدُّعَاءُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِللهَ إلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتنِي وَأَنَاعَبُدُكَ » الحَدِیْثُ.

<sup>(</sup>١) نَصُّ كَلاَمِ السِّبْطِ: «وَكَانَ الجَمَالُ بنُ الحَافِظِ أَحْوَالُهُ مُسْتَقِيْمَةٌ حَتَّىٰ خَالَطَ الصَّالِحَ إِسْمَاعِيْلَ وَأَبْنَاءَ الدُّنْيَا فَتَغَيَّرَتْ أَحْوَالُهُ. . . » .

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَبُوالأَسْوَدِ الدُّوْلِيُّ. كَمَا فِي دِيْوَانِهِ (١٣٠) وَيُنْسَبُ إِلَىٰ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٣) بَعْدَهَا فِي (د): «تَعَالَىٰ».

وَرَثَاهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ يُوسُفُ بِنُ عَبْدِالمُنْعِمِ بِنِ نِعْمَةً (١) بِقَصِيْدَةٍ ، يَقُولُ فِيْهَا:

تُوُفِّيَ سَنَةَ (٦٣٨هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَالأَبْيَاتُ عَنِ المُؤَلِّفِ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» ، وَأَنْشَدَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلاَمِ» قَالَ: وَأَنْشَدَنِي فِي رِثَاثِهِ لأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِالمُنْعِمِ بْنِ نِعْمَةَ ٱلمَقْدِسِيُّ، وَهُوَ أَخُو يُؤسُّفَ المَذْكُورِ، وَتُونُفِّي عَبْدِالرَّحْمَانِ سَنَةَ (٢٥٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَهَاذِهِ الأَبْيَاتُ:

> وَتَقَلَّبَتْ مِنْهُ القُلُوْبُ حَرَارَةً وَالدَّمْعُ مِنْهُ سَاجِمٌ مَوْفُوْرُ حَمْدًا فَكَمْ بَلُوك بِفَقْدِ أَحِبَّةٍ كَانُوا نُجُوْمًا يَهْتَدِي السَّارِيْ بهمْ فَقَدَتْ جَمَالَ الدِّينِ سِنَّةُ أَحمَدٍ مَنْ ذَا يَقُوْمُ بِوَعْظِهِ فِي قَلْبِ مَنْ عَطَّىٰي عَلَيْهِ غَفْلَةٌ وَغُرُوْرُ حَتَّىٰ تَلِيْنُ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِمَا مَنْ لِلْحَدِيْثِ وَأَهْلِهِ يَا خَيْرَمَنْ مَنْ لِلْيَتَامَىٰ وَالأَرَامِلِ مَنْ لِذِي الْـ أَمَّا القُبُورُ فَلاَ تَزَالُ أَنِيْسَةٌ بِمَكَانِ قَبْرِكَ وَالدِّيَارُ قُبُورُ جَلَّتْ صَنَائِعُهُ فَعَمَّ مُصَابُهُ

هَاذَا المُصَابُ قَدِيْمًا المَحْذُورُ قَدْ شَاطَ مِنْهُ أَضْلُعٌ وَصُدُورُ كَادَتْ لِفَقْدِهِمُ السَّمَاءُ تَمُوْرُ بَلْ هُمْ عَلَىٰ مَرَّ الزَّمَانِ بُدُوْرُ وَمَسَاجِدٌ وَمَجَالِسٌ وَصُدُوْرُ حَاكَىٰ قَسَاوَتَهَا صَفًا وَصُخُورُ قَرَأَ الأَحَادِيْثَ الَّتِي هِيَ نُوْرُ حَاجَاتِ إِنْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ أُمُوْرُ فَالنَّاسُ فِيْهِ كُلُّهُمْ مَأْجُورُ

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ فِي وَفيَاتِ سَنَةٍ (٦٢٩هـ):

490 ـ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي البَرّكَاتِ الأَزَجِيُّ، المَعْرُوفُ بِـ «ابن الطَّبَّالِ» أَبُو العَبَّاسِ، وَالِدُ حَمْزَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي العَامِ المَاضِي، وَسَيَأْتِي حَفِيْدُهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنِ عَلِيِّ شَيْخُ المُسْتَنْصِرَيَّةِ (ت: ٧٠٨هـ) فِي اسْتِدْرَاكِنَا، عَنِ المَقْصَد الأرشد (١/ ٢٥٦) ، وَغَيْرِهِ . أَخْبَارُ أَحْمَدَ فِي : التَّكْمِلَةِ لِلْمُنْذِرِيِّ (٣/ ٣٢٠)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَم (٣٣٥)، وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (٦/ ٢٥١).

491 - وَأَكُمْلُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَمَّارِ الْهَاشِمِيُّ، مِنْ أُسْرَةِ عِلْمِيَّةٍ، ذَكَرَ المُوَلِّف مِنْهُمْ: أَحْمَدَ بِنَ مَسْعُوْدِ (ت: ٥٧٥هـ) وَذَكَرْتُهُ فِي الاسْتِدْرَاكِ، وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، مِنْهُمْ: أَحْمَدَ بِنَ مَسْعُوْدِ (ت: ٥٧٥هـ) وَذَكَرْتُهُ فِي الاسْتِدْرَاكِ، وَعَيْرَهُمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَكْمَلُ المَذْكُورُ هُنَا. لَهُ أَخْبَارٌ فِي: التَّكْمِلَةِ لِلْمُنْذِرِيِّ (٣/ ٢٩٩)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٣٤٠). 492 - وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ العَلَّامَةِ أَبِي الفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ الجَوْزِيِّ، جَدَّهُ العَلَّمَةُ اللهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَالِدُهُ عَلِيٍّ (ت: ٣٥٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَالِدُهُ عَلِيٍّ (ت: ٣٠٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَالِدُهُ عَلِيٍّ (ت: ٣٠٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَالِدُهُ عَلِيٍّ (ت: ٣٤٠هـ) ذَكَرَهُ اللهُ وَلُفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَوَالِدُهُ عَلِيٍّ (ت: ٣٦٠هـ) ذَكَرَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي «المَقْصَدِ الأَرْشَد»، وَيُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤلِّفُ، رَحِمَهُ اللهُ:

493 ـ ابنه مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ، عِزَّالدُّيْنِ، أَبُوبَكْرٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (١/ ٣٠١)، وَقَالَ: «البَغْدَادِيُّ الكاتِبُ الفَقِيْهُ». وسَيَأْتِي ابْنُهُ الآخَرُ: عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (ت: ٧٦هـ) في مَوْضِعِهِ مِنَ الاِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (ت: ٧٦هـ) في مَوْضِعِهِ مِنَ الاِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَبَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِهِمْ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةٍ جَدِّهِ الحَافِظِ أَبِي الفَرَجِ عَبْدِالرَّحْمَانِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. 494 ـ وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدِ بْنِ مُفَرِّجِ بْنِ غِيَاثِ الأَنْصَارِيُّ الأَرْتَاحِيُّ، مِنْ أُسْرَةٍ مِصْرِيَّةٍ، حَلَبِيَّةِ الأَصْلِ، حَنْبَلِيَّةٍ، مَشْهُوْرَةٍ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْدِ (ت: ٢١٨هـ)، وَأَحْمَدَ بْنَ حَامِدِ (ت: ٢٠١هـ) وَحَامِدَ بْنَ حَامِدِ (ت: ٢١٨ه)، وَأَحْمَدَ بْنَ حَامِدِ (ت: ٢٠١هـ).

495 ـ وَعُمَرُ بِنُ كَرَمٍ بِنْ عَلِيً بِن عُمَرَ الدِّيْنَورِيُّ البَغْدَادِيُّ، الحَمَّامِيُّ، جَدُّهُ لأُمِّهِ عَبْدُالوَهَّابِ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ الصَّابُونِيُّ (ت: ٥٥٥هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَصَفَ عَبْدُالوَهَّابِ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ الصَّابُونِيُّ (ت: ٥٥٥هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَصَفَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عُمرَ بِأَنَّهُ كَانَ شَيْخًا، مُبَارَكًا، صَحِيْحَ السَّمَاعِ وَالإِجَازَةِ » وَوَصَفَهُ الحَافِظُ الذَّهْوِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ورقة (١١٦) بِأَنَّهُ: «كَانَ مِنْ أَهْلِ العِبَادَةِ وَالعَفَافِ، مُنْقَطِعًا عَنِ النَّاسِ، خَاشِعًا عِنْدَ قِرَاءَةِ الحَدِيثِ » وَقَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: «سَمِعْتُ مِنْهُ، وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ، النَّاسِ، خَاشِعًا عِنْدَ قِرَاءَةِ الحَدِيثِ » وَقَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: «سَمِعْتُ مِنْهُ، وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ، وَهُوَ شَيْخُ صَالحٌ »، وَرَوَىٰ عَنْ جَمَاعَةٍ كَبِيْرَةٍ مِنَ المُحَدِّيْنَ، وَرَوَىٰ عَنْهُ خَلْقٌ، وَرَوَىٰ وَدُولَىٰ وَهُو شَعْرَا البَّرْمِذِيِّ » وَأَجْزَاءَ كَثِيْرَةٍ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ «صَحِيْحَ البُخَارِيِّ » وَ«الدَّارِمِيَّ » وَ«عَبْدِ » و «جَامِعَ التَّرْمِذِيِّ » وَأَجْزَاءَ كَثِيْرَةٍ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ أَيْ الوَقْتِ . أَخْبَارُهُ فِي : التَّقْيِيْدِ (٣٩٩)، وَمُعْجَمِ الأَبْرِقُوْهِيِّ (وَرَقَةَ: ١١٦)، وَالتَّكَمِلَة = أَبِي الوَقْتِ . أَخْبَارُهُ فِي : التَقْيِيْدِ (٣٩٩)، وَمُعْجَمِ الأَبْرِقُوْهِيِّ (وَرَقَة: ١٦١)، وَالتَّكَمِلَة

لَهُ فِي عَلَىٰ مَيِّتٍ مَاتَ السُّرُوْرُ بِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لأَحْيَا الدِّيْنَ وَالسُّنَنَا لَوْ كَانَ حَيًّا لأَحْيَا الدِّيْنَ وَالسُّنَنَا لَوْ كُنْتُ أُعْطَىٰ بِهِ الدُّنْيَا لَهُ ثَمَنَا إِذًا لَـمَا كَانَـتِ الـدُّنْيَا لَهُ ثَمَنَا يَا سَيِّدِي وَمَكَانَ الرُّوْحِ مِنْ جَسَدِي هَلَّا دَنَا المَوْتُ مِنِّي حِيْنَ مِنْكَ دَنَا يَا سَيِّدِي وَمَكَانَ الرُّوْحِ مِنْ جَسَدِي

٣٣٣ عَبْدُالعَزِيْزِ بِنُ أَخْمَدَ (١) بِنِ عُمَرَ بِنِ سَالِمِ بِنِ بَاقًا، أَبُوبَكْرٍ البَغْدَادِيُّ البَّرْارُ، المُعَدَّلُ، وَيُلَقَّبُ «صَفِيَّ الدِّيْن».

وُلِدَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِ«بَغْدَادَ». وَقَرَأَ القُرْآنَ،

لُوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/٣١٣)، وَذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (٥/ ١٥٢)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٣٦٣)، وَسِيَرِ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ (٣٢/ ٣٢٥)، والعِبَرِ (١١٦/٥)، وَتَذْكِرَةِ الحُقَّاظِ (٤/ ٤١٤)، والمُخْتَصرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ (٣/ ٣٠١)، وَذَيْلِ التَّقْيِيْدِ (٢/ ٢٤٩)، وَالنُّجُومِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ٢٧٩)، وَشَذَّرَاتِ الذَّهَبِ (٥/ ١٣٢). وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ قِرِيْبِهِ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ بنِ أَحْمَدَ بنِ كَرَمِ (ت: ٢٥٤هـ) فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

## (١) ٣٣٣ \_ صَفِيُّ الدِّيْنِ بَيْنُ بِكَقَا (٥٥٥ ـ ٦٣٠هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٩ ١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٣٠٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١١٩ ١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣١٥)، وَتَكْمِلَةُ الإكمَالِ، والتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ (١/ ٣٥٣). وَيُرَاجِعُ: التَّقْيِدُ لابنِ نُقْطَةَ (٣٦٥)، وَتَكْمِلَةُ الإكمَالِ، والتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٤٩)، وَمُعْجَمُ الأَبْرَقُوهِيِّ (ورقة: ٧٧)، وَتَارِيْخُ الإسْلاَمِ (٣٩٠)، وَسِيرُ أَعْلَمِ النَّبَلاءِ (٢٢/ ٣٥١)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَاظُ (٤/ ٢٥٦)، وَالعِبرُ (٥/ ١١٩)، وَالإَعلامُ بُوفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٣٣)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٥)، وَذَيْلُ التَّقْيِيْدِ (٢/ ١٢٤)، وَالشَّذَارَتُ (٥/ ١٣٥)، (١٣٩٠)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ اللَّعْيَانِ (١٣٥٦)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ سَنَةِ (١٩٥)، وَذَيْلُ التَّقْيِيْدِ (٢/ ١٢٤)، وَالشَّذَارَتُ (٥/ ١٣٥)، (٧/ ٢٣٩). وَالشَّذَرَاكُ أَخِيْهِ عَبْدِاللهِ بِنِ أَحْمَد فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٤٠ ٢هـ).

وَسَمِعَ مِنْ أَبِي زُرْعَةَ، وَيحْيَىٰ بنُ ثَابِتٍ (١) بنِ بُنْدَارٍ، وأَبِي بَكْرِ بنِ النَّقُورِ، وَعَلِيِّ بنِ عَسَاكِرِ البَطَائِحِيِّ، وَعَبْدِالحَقِّ اليُوسُفِيِّ، وَعَلِيِّ بنِ أَبِي سَعْدِ الخَبَّازِ، وَعَلِيِّ بنِ أَبِي سَعْدِ الخَبَّازِ، وَعَلِيِّ بنِ عَسَاكِرِ البَطَائِحِيِّ، وَعَبْدِ الحَقِّ اليُوسُفِيِّ، وَعَلِيِّ بنِ أَبِي سَعْدِ الخَبَّانِ، وَأَبِي الحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَرَأُ طَرَفًا مِنَ وَأَبِي الحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَرَأُ طَرَفًا مِنَ الفَقْهِ عَلَىٰ أَبِي الغَبَّاسِ بنِ بَكُرُوسٍ الفَقِيْهِ، وَأَنجِيهُ أَبِي الحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَرَأُ طَرَفًا مِنَ الفَقْهِ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بنِ المَنِّيِّ إلى لَيْلَةِ وَفَاتِهِ (٣)، وَكَانَ كَثِيْرَ التِّلاَوَةِ للقُرْآنِ. .

قَالَ ابنُ النَّجَارِ: كَانَ شَيْخًا جَلِيْلاً، صَدُوْقًا، أَمِيْنًا، حَسَنَ الأَخْلاَقِ مُتَوَاضِعًا (٤)، سَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الحُقَّاظِ وَغَيْرِهِمْ، مِنْهُمُ ابنُ نُقْطَةَ، وَابْنُ النَّجَارِ، وَالمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَحَدَّثَ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ (٥).

وَتُونُفِّي سَحَرَ تَاسِعَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثِیْنَ وَسَتِّمَائَةَ بـ «القَاهِرَةِ» وَدُفِنَ مِنَ الغَدِبِ «سَفْحِ المُقَطَّمِ» (٦) ، وَقَدْ سَمِعْنَا كَثِیْرًا مِنْ رِوَایَتِهِ وَحَدِیْثِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَیٰ . ٣٤٤ وَفِي جُمَادَیٰ الأُوْلَیٰ (٧) مِنَ السَّنَةِ المَذْکُوْرَةَ تُونُفِّيَ القَاضِي أَبُو المَعَالِي . ٣٣٤ وَفِي جُمَادَیٰ الأُوْلَیٰ (٧) مِنَ السَّنَةِ المَذْکُوْرَةَ تُونُفِّيَ القَاضِي أَبُو المَعَالِي

<sup>(</sup>۱) في (ط): «نابت».

<sup>(</sup>٢) في «تَارِيْخِ الإسْلامِ»: «وَشَهِدَ عِنْدَ قَاضِي القُضَاةِ عَبْدِالمَلِكِ بنِ دِرْبَاسِ وَغَيْرِهِ».

<sup>(</sup>٣) قَالَ المُنْذَرِيُّ: «وَقُرِىءَ عَلَيْهِ الحَدِيْثُ فِي لَيْلَةِ وَفَاتِهِ إِلَىٰ قَرِيْبٌ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَفَارَقَهُمْ، وَتُونُفِّيَ فِي أَوَاخِرِ اللَّيْلَةِ».

<sup>(</sup>٤) وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: «قَرَأْتُ عَلَيْهِ «سُنَنَ ابنِ مَاجَهْ» وَكَتَبْتُهَا بِخَطِّي عَنْهُ».

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في «تَارِيْخِ الإِسْلَامِ» أَسْمَاءَ مَجْمُوْعَةٍ مِنَ الفُضَلاءِ الَّذِيْنِ رَوَوا عَنْهُ، أَوْ حَدَّثُوْا عَنْهُ تَجِدْهُمْ هُنَاكَ.

<sup>(</sup>٦) زَادَ المُنْذِرِيُّ: «بِتُرْبَةِ الفَقِيْهِ رَسْلاَنَ».

<sup>(</sup>٧) في (ط): «الأول» خَطأُ طِبَاعَةٍ.

أَخْمَدُ بنُ يَخْيَىٰ (١٠) بن قَايِدِ (١ الأَوَانِيُّ الحَنْبَلِيُّ (٣). وَلاَّهُ القَاضِي أَبُوصَالِحِ الجِيْلِيُّ قَضَاءَ «دُجَيْل» (٤)، وَلَهُ نَظْمٌ حَدَّثَ بِبَعْضِهِ. تُوُفِّيَ به أَوَانَا».

رَاهِدًا قُدْوَةً، ذَا كَرَامَاتٍ (٧). حَكَىٰ عنهُ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّيْنِ السَّهْرَوَرْدِيُّ وَعَيْرُهُ حَنْهُ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّيْنِ السَّهْرَوَرْدِيُّ وَعَيْرُهُ حِكَايَاتٌ. قَالَ النَّاصِحُ ابنُ الحَنْبَلِيِّ: زُرْتُهُ أَنَا وَرَفِيْقُ لِي، فَقَدَّمَ لَنَا

أَخْبَارُهُ في: مَختصرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقة: ٢٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢٠٨/١)، والمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٢٠٢/٤)، وَمُختَصَرِهِ «الدُّرِّ المَنْقَدِ» (١/ ٣٦٥). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقلةِ (٣/ ٣٤١)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبِهِ المُنْفَّدِ» (١/ ٣٧٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٣٦) (٧/ ٣٣٦). وَ«ابنُ قايدٍ» بالقافِ المَفْتُوْحَةِ، وَبَعْدَ (١/ ٢٧٩)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٣٦) (٧/ ٣٣٩). وَ«ابنُ قايدٍ» بالقافِ المَفْتُوْحَةِ، وَبَعْدَ الأَلْفِ يَاءٌ آخِرُ الحُرُوفِ، وَدَالٌ مُهْمَلَةٌ. وَ«الأَوّانِيُّ» بِالفَتْحِ، والنُّوْنِ قَبْلَ يَاءِ النَّسَبِ، اللَّالِفِ يَاءٌ آخِرُ الحُرُوفِ، وَدَالٌ مُهْمَلَةٌ. وَ«الأَوّانِيُّ» بِالفَتْحِ، والنُّوْنِ قَبْلَ يَاءِ النَّسَبِ، مَنْ مَنْ وَالشَّجَرِ، نَزِهَةٌ، مِن نَوَاحِي «دُجَيْل بَعْدَادَ» مَشَرَةُ فَرَاسِخٍ، مِنْ جِهَةِ «تَكْرِيْتَ». يُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ (١/ ٢٧٩)، وَمُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>١) في «تَكْمِلَةِ المُنْذِرِيِّ»: «أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ، وَكَنَّاهُ «أَبَا المَعَالِي».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «فائد» لَعَلَّهُ خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٣) ٣٣٤ - ابنُ قَايِدِ الأَوَانِيُّ (؟ - ٦٣٠ هـ) :

<sup>(</sup>٤) في (ط): «جَيل» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٥) في (ط): «فائد» كَمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٦) في «تَكْمِلَةِ المُنْذِرِيِّ» أيضًا: «... الأَوَانِيُّ بِهَا، وَكَانَ قَاضِيْهَا، وَدُفِنَ بِهَا». فَهَلْ هُوَ قَاضِي «أَوَانَا» أَوْ قَاضِي «دُجَيْلَ»؟! أَقُونُ ل وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ .: تَقَدَّمَ كَلاَمُ يَاقُونَ الحَمَوِيِّ أَنَّ «أَوَانَا» مِنْ نَوَاحِي «دُجَيْلَ» فَلَعَلَّهُ قَاضِي النَّاحِيَةِ كُلِّهَا.

<sup>(</sup>٧) ابنُ عَمَّهُ هَلْذَا سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٨٥هـ). وَبَقِيَّةُ التَّرْجَمَةِ لابنِ عَمِّهِ هَلْذَا.

العَشَاءَ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ خُبْزٌ وَخَلُّ وَبَقْلٌ، فَتَحَدَّثَ عَلَىٰ الطَّعَامِ ثُمَّ قَال: ضَافَ بِعِيْسَىٰ بِنِ مِرْيَم أَقْوَامٌ فَقَدَّمَ لَهُمْ خُبْزًا وَخَلاً، وَقَالَ: الطَّعَامِ ثُمَّ قَال: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ حَالِي. «لَوْ كُنْتُ مُتَكَلِّفًا لأَحَدٍ شَيْئًا لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ » قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ حَالِي. وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ المَلاَحِدةِ فِي رِبَاطِهِ وَهُو جَالِسٌ وَحْدَهُ، وَهُو فِي يَوْمِ الخَمِيْسِ الخَامِسِ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَتَلَهُ فَتْكًا، رَضِيَ الله عَنْهُ، وَدُفِنَ بِرِبَاطِهِ، ثُمَّ قُتِلَ قَاتِلُهُ وَأُحْرِقَ (١).

<sup>(</sup>۱) جَاءَ فِي سِيرِ أَعْلاَمِ النَّبِلاَءِ (۲۱/ ۱۹٥): "قَدِمَ "أَوَانَا" وَاعِظٌ بَاطِنيٌّ فَنَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَحُمِلَ هَلْذَا فِي مَحَفَّةٍ، وَصَاحَ بِهِ يَا كَلْبُ انْزِلْ، وَرَجَمَتْهُ العَامَّةُ فَهَرَبَ. وَحُدِّثَ [سِنَانًا] (كَذَا؟!) [سِنَانٌ] بِمَا تَمَّ عَلَيْهِ، فَنَدَبَ لَهُ اثْنَيْنِ فَأَتَيَاهُ وَتَعَبَّدَا مَعَهُ أَشْهُرًا، ثُمَّ قَتَلاهُ، وقَتَلا خَادِمَهُ وَهَرَبَا فِي البَسَاتِيْنَ، فَنكَرَهُما فَلاَحٌ فَقَتِلِهُمَا بِمَرَّةٍ، ثُمَّ نَدِمَ لَمَّارَآهُمَا بِزِيِّ الفُقَرَاءِ، ثُمَّ تُكِفِّنَ أَنَّهُمَا اللَّذَانِ قَتَلاَ الشَّيْخَ بِصِفَتِهِمَا فَأُحْرِقًا". وَسِنَانٌ: هُو ابنُ سَلْمَانَ بنِ رَاشِدِ الدِّيْن كَبيْرُ الإِسْمَاعِيْلِيَّةِ.

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ الله \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةٍ (١٣٠هـ):

<sup>496</sup> ـ أَسْمَاءُ بِنْتُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ سُفْيَانَ بِنِ مَنْدَه، مِنْ بَيْتِ عِلْمٍ كَبِيْرٍ، ذَكَرْتُهُ فِي هَامِشِ تَرْجَمَةِ جَدِّهِمُ الأَعْلَىٰ (مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَىٰ بِنِ مَنْدَه ت: ٣٠١هـ) في طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (٢/ ٣٨٥) وَوَالِدُهَا (إِبْرَاهِيْمُ ت: ٥٨٤هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُهَا في: تَاريخ الإسْلام (٣٨٣).

<sup>497</sup> ـ واخْنُهَا: حُمَيْرًاءُ بِنْتُ إِبْرَاهِيْمَ: ذَاتُ عِلْمٍ وَرِوَايَةٍ، تُوُفِّيَتْ فِي العَامِ نَفْسِهِ.

<sup>498</sup> ـ واخْتُهُمَا: شَرِيْفَةُ بِنْتُ إِبْرَاهِيْمَ. ذَكَرَهُمَّا الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلامِ (٣٨٧).

<sup>499</sup> ـ وأُخْتُهُنَّ نَقِيَّةُ بِنْتِ إِبْرَاهِيْمَ، ذَكَرَهَا ابنُ الصَّابُونِيِّ في تَكْمِلَةِ إِكْمَالِ الإِكْمَالِ =

# ٣٣٦ الخسين بن المبارك (١) بن مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَىٰ بنِ مُسَلَّمِ بنِ مُوْسَىٰ بنِ عِمْرَانَ

= (٥٠)، وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهَا. وأَخُوهُنَّ: مَحْمُودُ (ت: ٦٣٢هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰي.

500 \_ وَرِضُوانُ بنُ عَبْدِالحَقِّ بنِ عَبْدِالوَاحِدِ، أَبُوالنَّعِيْمِ الأَنْصَارِيُّ، الحَنْبلِيُّ، كَذَا قَالَ الحَافظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخ الإِسْلام (٣٨٧).

501 ـ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ سَلَامَةَ بنِ نَصْرِ بنِ مِقْدَامٍ، أَبُومُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٣٠)، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (٣٨٩).

502 \_ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ مَحْفُوْظِ بِنِ أَبِي بِكْرِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ بِنِ الْبَزَنِ، أَبُوبَكْرِ البَغْدَادِيُّ الحَنْبَلِيُّ، المُقْرِىءُ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ الحَنْبَلِيُّ، المُقْرِىءُ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٤٣)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٨٩)، وَالتَّوْضِيْحِ (١/ ٣٩٥).

503 ـ وَيُونْسُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسَافِرِ بْنِ جَمِيْلِ، أَبُوَمُحَمَّدِ البَغْدَادِيُّ، المُقْرِىءُ، القَطَّانُ، قَالَ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ: «سَمِعْتُ مِنْهُ، وَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ، وَكَانَ حَسَنَ التَّلاَوَةِ لِلقُرْآنِ» تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَخِيْهِ يُوسُفَ (ت: ٦٠٠هـ) في الاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِهَا.

ويُذْكُو هُنَا: عَلِيُّ بنُ الإِمَامِ أَبِي الفَرَجِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ الجَوْزِيِّ، تَرْجَمَ لَهُ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ في تَرْجَمَةِ وَالدِهِ وَهَاذَا مَحَلُّهُ. وَأَفْرَدَهُ ابنُ مُفْلِحٍ في المَقْصَدِ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ في تَرْجَمَةِ وَالدِهِ وَهَاذَا مَحَلُّهُ. وَأَفْرَدَهُ ابنُ مُفْلِحٍ في المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٧)، ومِرْآةِ الزَّمَانِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٣٣)، والتَّرْجَمَةِ. وَلَهُ أَخْبَارٌ فِي: ذَيْلِ التَّقْيِيْدِ (٢/ ٣٧)، ومِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ١٧٨)، وَالتَّمْمِلَةِ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٥٠)، وَتارِيْخِ الإسلامِ (١٩٤)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُّبُلاءِ (٢/ ٢٢)، وَالمُخْتَاجِ إِلَيه (٣/ ١٢٧)، وَالعَبَرِ (٥/ ١٢٠)، وَالبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ (١٣/ ١٣٦)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ١٣٧).

### (١) ٣٣٦ ـ سِرَاجُ الدِّينِ الزَّبِيْدِيُّ (٢٤٥ ـ ٦٣١ هـ):

أَخبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (٦٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٤٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الذُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٦٥). وَيُرَاجَعُ: التَّكُمِلَةُ لِوَفْيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٦١)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٦٠)، وَسِيَرُ أَعْلامٍ =

النُّبَلاءِ (٢/ ٣٥٧)، وَدُولُ الإسلامِ (٢/ ١٠٣)، وَالإِسَارَةُ إِلَى وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٣٣)، وَذَيْلُ وَالعِبَرُ (٥/ ١٢٤)، وَالمَخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢/ ٤٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣٠/ ٣٠)، وذَيْلُ التَّقْيِيْدِ (١/ ٢١٥)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٢٨٦)، وَالقَلَائِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٢/ ٤٢٥) التَّقْيِيْدِ (١/ ٢٥)، وَالشَّذِرَاتُ (٥/ ١٤٤) (٢/ ٢٥٢) وهو مُتَرْجَمٌ في الجَوَاهِ المُضِيَّةِ (٣٠/ ٢٥١)، وَالطَّبَقَاتُ السَّنِيَّةُ (٣/ ٢٥١)، وَ(الزَّبِيْدِيُّ) نِسْبَةٌ إِلَىٰ «زَبِيْدِ» فِي بِلاَدِ (١/ ١٢٣)، وَالطَّبَقَاتُ السَّنِيَّةُ (٣/ ١٥٦)، وَ(الزَّبِيْدِيُّ) نِسْبَةٌ إِلَىٰ «زَبِيْدِ» فِي بِلاَدِ اليَمَنِ، مَشْهُورُةٌ. قَالَ المُنْذِرِيُّ وَ (الزَّبِيْدِيُّ) هُوَ جَدُّهُ، أَبُوعَبْداللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ، مِنْ أَهْلِ «زَبِيْدَ» المَعْرُوفَةُ فِي «اليَمَنِ» قَدِمَ «بَعْدَادَ» وَسَكَنَهَا إِلَىٰ أَنْ تُوثِقِّي بِهَا، وَعَقِبُهُ بِها».

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: جَدُّهُمْ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ بنِ المُسَلِّمِ، لَهُ أَوْلاَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُم: المُبَارَكُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَلَدُ صَاحِبِنَا الحُسَيْنِ هَاذَا، وَأَخِيْهِ الحَسَنِ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُم: المُبَارَكُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَلَدُ صَاحِبِنَا الحُسَيْنِ هَاذَا، وَأَخِيْهِ الحَسَنِ (ت: ٢٠٦هـ). وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَالِدُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٢٠٠هـ) وعَائِشَةَ بنتِ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٢٠١هـ) وَالِدُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٢٠٠هـ). وعَائِشَةَ بنتِ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٢٠١هـ) وَعُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَالِدُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ وَهَا جَرَ بِنْتِ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٢٠٢هـ). وعُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَالِدُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ وَهَا بَحْرَ بِنْتِ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٢٠٤هـ). وعُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَالِدُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ (ت: ٢٠٠هـ). وعُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَالِدُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ وَلَهُم وَهَا جَرَ بِنْتِ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٢٠٤هـ). وعُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَاللهُ مُحَمَّدٍ بنِ عُثْمَانَ وَلَهُم وَمَانَ أَخُوهُ الحَسَنُ حَنْبَلِيَّ المَذْهَبِ مِثْلُهُ، ثُمَّ تَحَوَّلَ شَافِعيًّا، ثُمَّ اسْتَقَرَّ حَنْفِيًّا.

عَلَّقَ الشَّيْخُ زَاهِدٌ الكَوْثَرِيُّ فِي هَامِشِ ذَيْلِ تَذْكِرَةِ الحُقَّاظِ (٢٥٨) عَلَىٰ وَصْفِ النَّبِيْدِيِّ المَذْكُوْرِ بِد «الحَنْبَلِيِّ» بِقَوْلِهِ: قَالَ الحَافِظُ الشَّمْسُ ابنُ طُولُونَ الحَنْفِيُّ في «الفِهْرِسْتِ الأَوْسَطِ» عِنْدَ ذِكْرِ أَسَانِيْدِهِ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ»: «الحَنْبَلِيُّ عَلَىٰ الأَصَحِّدَ اللهِهْرِسْتِ الأَوْسَطِ» عِنْدَ ذِكْرِ أَسَانِيْدِهِ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ»: «الحَنْفِيُّ كَمَا تَوَهَّمَهُ الشَّمْسُ كَمَا يُوخَدُ مِنْ تَرْجَمَتِهِ فِي «طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» لابنِ رَجَبٍ، لا الحَنفِيُّ كَمَا تَوَهَّمَهُ الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّخَاوِيُّ. وَهُو مَعْذُورٌ فَإِنَّهُمَا أَخَوَانِ ، الحُسَيْنُ هَاذَا ، وَالآخَرُ الحَسَنُ ، وَمُتَقَارِبَانِ في المَوْلِدِ وَالوَفَاةِ ، وَسَمِعَا «الصَّحِيْح» عَلَىٰ شَيْخَ وَاحِدٍ ، وقَدِمَا الحَسَنُ ، وَمُتَقَارِبَانِ في المَوْلِدِ وَالوَفَاةِ ، وَسَمِعَا «الصَّحِيْح» عَلَىٰ شَيْخَ وَاحِدٍ ، وقَدِمَا «دِمَشْق» لِلْحَجِّ . . » وَغَايَةُ مَا عَمِلَهُ ابنُ رَجَبٍ أَنْ تَرْجَمَهُ فِي «ذَيْلِهِ» مِنْ غَيْرِ نَصَّ خَاصً

بِمَذْهَبِهِ، وَالظَّاهِرِ أَنَّهُ يَعُدُّهُ حَنْبَلِيًّا، وَلَكِنْ قَذْ يُتَوْجِمُ في كِتَابِهِ بَعْضَ مَنْ لَهُ أَذْنَىٰ صِلَةٍ بِالْحَنَابِلَةِ؛ كَأَنْ يُرَافِقَهُمْ فِي الطَّلَبِ، أَوْ يَدْرُسَ فِي مَدَارِسِهِمْ أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ، إِمَّا وَهُمًا، أَوْ مُتَسَاهِلاً، كَمَا يَقَعُ مِثْلُ ذُلِكَ للتَّاجِ السُّبْكِيِّ فِي «طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَىٰ» وَهُمًا، أَوْ مُتَسَاهِلاً، كَمَا يَقَعُ مِثْلُ ذُلِكَ للتَّاجِ السُّبْكِيِّ فِي «طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَىٰ» وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَقَدْ اغْتَرَّ المُصَنِّفُ وَابنُ طُولُونَ بِظَاهِرِ صَنِيْعِ ابنِ رَجَبٍ حَتَّىٰ وَهَمَ الثَّانِيَ الحَافِظَ السَّخَاوِيِّ الشَّافِعِيِّ المُتَفَرِّغَ لِلْحَدِيثِ وَفُنُونِهِ».

وَفِي كَلاَم الكَوْثَرِيِّ هَلْذَا جَهْلٌ وَتَخْلِيْطٌ ظَاهِرٌ، فَابِنُ رَجَبٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لَمْ يَنُصَّ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ؛ لأنَّ كُلَّ مَنْ فِي كِتَابِهِ حَنَابِلَةٌ، فَلاَ حَاجَةً إِلَىٰ نَصِّ إِذًا، وَقَوْلُهُ: «وَالظَّاهِر» كَلاَمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ بَلاَدَةِ فَهُمٍ؛ لأنَّهُ يَسْتَظْهِرُ فِي أَمْرِ مُتَيَقَّنِ، والأَمْرُ المُتَيَقَّنُ لاَ يَسْتَظْهَرُهُ إِلاَّ بَلِيْدُ فَهْم. وَوَصَفَ السَّخَاوِيَّ بِأَنَّهُ مُتَفَرِّغٌ لِلحَدِيْثِ وَأَهْلِهِ، والسَّخَاوِيُّ جَدِيْرٌ بِالمَدْحِ وَالثَّنَاءِ، لَلكِنَّهُ مَدَحَهُ ؛ لأَنَّهُ يُوافِقُ هَوىً فِي نَفْسِهِ ، وَإِلا فَالإِمَامُ البُخَارِيّ وَهُوَ مَنْ هُوَ فِي حِفْظِ الحَدِيْثِ وَأَهْلِهِ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَذَىٰ الكَوْثَرِيِّ، ثُمَّ إِنَّهُ وَصَفَ ابْنَ طُولُونَ بِـ «الحَافظ» فَهُوَ عِنْدَهُ كَالسَّخَاوِيِّ، فَلِمَ لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِهِ مَعَ أَنَّهُ حَنَفِيٌّ مِثْلُهُ؟!، قَالَ الدُّكْتُور مُصْطَفىٰ جَواد \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي هَامِشِ «المُختصر المُحتاج إليه» (٢/ ٥٥): «وفي حَاشِيَةِ الصَّفْحَةِ (٢٥٨) من ذَيل «تَذْكرة الحُفَّاظ» كَلاَمٌ عَلَىٰ تَعْيِيْنِ مَذْهَبِهِ مَيْنِيُّ عَلَىٰ الهَوَىٰ " وَوَصْفُ الكَوْثَرِيِّ الحَافِظَ ابنَ رَجَبٍ بِأَنَّهُ وَاهِمٌ أَوْ مُتَسَاهِلٌ جِنَايَةٌ عَلَىٰ الحَافِظُ، وَجهْلٌ مِنَ الكَوْثَرِيِّ بِمَصَادِرِ تَرْجَمَةِ الزَّبِيْدِيِّ، فَالحَافِظُ المُنْذِرِيُّ، وَالحَافظُ الذَّهَبِيُّ، والصَّلَاحِ الصَّفَدِيُّ. . . . وَغَيْرِهِمْ مِنَ المُتَقَدِّميْنِ عَلَىٰ الحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ نَسَبُونُ «الحَنْبَلِيِّ» فَهَلْ هَاؤُلاً و وَاهِمُونَ أَوْ مُتَسَاهِلُونَ، وَالْكَوْثَرِيُّ أَدْرَىٰ بِهِ مِنْهُم؟! وَالمُنْذِرِيُّ مِنْ أَقْدَمِ مَنْ تَرْجَمَ لَهُ، وَهُوَ المُحَدِّثُ الثِّقَةُ يَقُونُكُ: «الرَّبَعِيُّ، الزَّبِيْدِيُ الأَصْلِ، البَغْدَادِيُّ المَوْلِدِ وَالدَّارِ الحَنْبَلِيُّ . . . » . وَقَوْلُ الكَوْثَرِيِّ : «وَلَاكِنْ قَدْ يُتَرْجمُ فِي كِتَابِهِ بَعْضَ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ شُبْهَةٍ بِالحَنَابِلَةِ . . . » . أَقُولُ ـ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ ـ : لَوْ كَانَ يَمْلِكُ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَسَاقِ الأَمْثِلةَ، وَلَوْ بِصُوْرَةٍ سَرِيْعَةٍ؛ لَـٰكِنَّ الانْتِقَادَ سهْلٌ، الرَّبَعِيُّ (١) الزَّبيْدِيُّ الأَصْلِ، البَغْدَادِيُّ، البَابَصْرِيُّ، الشَّيْخُ، سِرَاجُ الدِّيْنِ، أَبُوعَبْدِاللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي عَبْدِاللهِ .

وُلِدَ سَنَةَ سِتٌ ـ أَوْ سَبْع ـ وَأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِمَائَةَ، وَقِيْلَ: سَنَةَ حَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ، وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوايَاتِ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ جَدِّهِ، وَ(٢) أَبِي الوَقْتِ، وَأَبِي الفُتُوْحِ الطَّائِيِّ، وَأَبِي حَامِدِ الغَرْنَاطِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهُ وَأَبِي الفُتُوْحِ الطَّائِيِّ، وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ الوَزِيْرِ أَبِي المُظفَّرِ بِنِ هُبَيْرَةَ. وَكَانَتْ فِي المَذْهَبِ، وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ الوَزِيْرِ أَبِي المُظفَّرِ بِنِ هُبَيْرَةَ. وَكَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِالأَدَب، وَخُرِّجَتْ لَهُ «مَشْيَخَةٌ» وَصَنَقَ تَصَانِيْفَ، مِنْهَا: لَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِالأَدَب، وَخُرِّجَتْ لَهُ «مَشْيَخَةٌ» وَصَنَقَ تَصَانِيْفَ، مِنْهَا: كَتَابُ «البُلْغَةِ» فِي الفِقْهِ، وَلَهُ نَظُمٌ فِي اللَّغَةِ وَالقِرَاءَاتِ. وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، وَتَابُ «البُلْغَةِ» فِي الفَقْهِ، وَلَهُ نَظُمٌ فِي اللَّغَةِ وَالقِرَاءَاتِ. وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، وَيَالُمُ مُعْرِفَةٌ مَسَلَقُهُ مَا اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ وَالْعَرَاءَاتِ وَكَانَ فَقَيْهًا، فَاضِلاً، وَيَاللَّهُ وَالْقِرَاءَاتِ. وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، وَيَنْ الْمُنْ وَيَالُهُ مَا اللَّهُ وَالْقِرَاءَاتِ وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، وَيَالُهُ وَالْمَالِ السَّعْقِي اللَّهُ وَالْقِرَاءَاتِ وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، وَيَاللَّهُ وَالْمَالِ السَّبُعَةِ» لأَبِي الخَطَّابِ الصُّوفِيِّ (٣). وَحَدَّثَ إِنْ وَكَانَ فَقِيْلُ وَالْمَكَادَ وَلَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيْلُ وَ وَمَنْ مَعْ مِنْهُ أَمُمُ وَرُولَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيْلُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ وَلَا عَنْهُ خَلْقُ كَوْبُولُ وَلَا عَنْهُ خَلْقُ كَوْبُولُ وَالْفَلَا وَلَا عَنْهُ الْمُعْمَالِ وَلَوْلَ الْمُولُ وَلَوْلُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ وَمَولَ عَنْهُ الْمُ الْمُعَالِ وَلَا عَنْهُ الْمُ الْمُ الْفَالِ وَلَا عَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلَقُ الْمُالُولُ وَلَا عَنْهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْمُ وَلَوْمُ عَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُ الْمُلَ

وَإِطْلاَقَ الكَلاَم لاَ يُكَلِّفُ، وَإِثْبَاتُهُ صَعْبُ المَنَالِ.

<sup>(</sup>۱) الرَّبَعِيُّ نِسْبَةً إِلَىٰ «رَبِيْعَةَ الفَرَسِ» القَبِيْلَةُ العَرَبِيَّةُ المَعْرُوْفَةُ لِذَا يُقَالُ فِي نَسَبِهِ: «الفَرَسِيُّ» وَلاَأَدْرِي إِلَىٰ أَيِّ قَبَائِلِ رَبِيْعَةَ يُنْسَبُ؟ افَ «رَبِيْعَةُ «شَعْبٌ كَ «مُضَرَ» كَمَا يُنْسَبُ (البَابَصْرِيُّ) نِسْبَةً إِلَىٰ «بَابِ البَصْرَةِ» حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ «بَغْدَادَ» أَغْلَبُ سُكَّانِهِ مِنْ الحَنَابِلَةِ، وَهَلَذِهِ ثَانِيَةٌ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «جَدِّهِ أَبِي الوَقْتِ» بِسُقُوْطِ الوَاوِ.

<sup>(</sup>٣) هُو َأَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بن عَبْدِاللهِ، أَبُوالخَطَّابِ الصُّوْفِيُّ، البَغْدَادِيُّ (ت: ٤٧٦هـ) عَالِمٌ بِالقِرَاءَاتِ، مُؤَلِّفٌ فِيْهَا، من مُؤَلَّفَاتِهِ «قَصِيْدَةٌ» في عَدَدِ الآي، وَ«قَصِيْدَةٌ» فِي السُّنَّةِ كَذَا قَالَ ابنُ الجَزَرِيِّ في غَايَةِ النَّهَايَةِ (١/ ٨٥)، وَلَمْ يَذْكُرْ كِتَابَهُ فِي «السَّبْعَةِ» فَهل «السُّنَّة» في كِتَابِهِ مُحَرَّفَةٌ عَن «السَّبْعَةِ»؟! هُو الظَّاهِرُ، فَالكِتَابُ فِي القِرَاءَاتِ، واللهُ أَعْلَمُ.

مِنَ الْحُفَّاظِ وَغَيْرِهِمْ، مِنْهُمُ الدُّبَيْثِيُّ، وَالضِّيَاءُ. وَآخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُوالعَبَّاسِ الحَجَّارِ الصَّالِحِيُّ (١). سَمِعَ مِنْهُ «صَحِيْحُ البُخَارِيِّ» وَغَيْرِهِ.

(۱) هُوَ مُسْنِدُ الدُّنْيَا شِهَابُ الدَّيْنِ أَحْمَدُ بنُ أَبِي طَالِبِ بنِ نِعْمَةَ بنِ حَسَنِ الصَّالِحِيُّ الحَجَّارُ (۲) هُوَ مُسْنِدُ الدُّنْيَا شِهَابُ الدَّيْنِ أَحْمَدُ بنُ أَبِي طَالِبِ بنِ نِعْمَةَ بنِ حَسَنِ الصَّالِحِيُّ الحَجَّارُ (ت: ۷۳۰هـ) قَالَ فِي الشَّنْ رَاتِ (٨/ ٢٦): «انْفَرَدَ بالرِّوَايَةِ عَنِ الحُسَيْنِ الزَّبِيْدِيِّ ، وَبَيْنَ سَمَاعِهِ لِـ «الصَّحِيْحِ» وَمَوْتِهِ مَاثَةُ سَنَةٍ ». أَخْبَارُهُ فِي: مِنْ ذُيُولِ العِبرِ (١٦٤)، وَمُعْجَمِ الشُّيونِ للطَّمْونِ لللَّهَبِيِّ (١/ ١٤)، وَالتَّمْرِ الكَامِنةِ (١/ ١٤٢)، وَالقَلائِدِ الجَوْهَرِيَّةِ (٢١٤). يُسْتَدُرْ لَكُ عَلَىٰ المُؤلِّفُ ـ رَحْمَةُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٣١هـ):

504 \_ آمِنةُ بِنْتُ أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن قُدَامَةَ، أُمُّ أَحْمَدَ المَقْدِسِيَّةُ، أُختُ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّين عَبْدِالرَّحْمَانِ بن أَبِي عُمَرَ، عِنْدَهَا عِلْمٌ، وَلَهَا رِوَايَةٌ.

505 \_ وأَختها خَدِيْجَةَ مَاتَتْ فِي العَامِ نَفْسِهِ، أَخْبَارُهُمَا فِي التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٣٧١)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٥٦).

506 \_ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ العَبَّاسِ الحَرَّانِيِّ، وَالِدُهَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (ت: ٥٦٠هـ)، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٣٠٠هـ): لاَ أَعْلَمُ مَتَى تُوفِيِّت، إِنَّمَا كَتَبُتُهَا عَلَىٰ التَّخْمِیْنِ هُنَا»؟!.

507 ـ وَعَبْدُالُواحِدِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالُوَاحِدِ بِنِ شُنَيْفٍ ، أَبُوالْفَرَجِ الدَّارْقَزِّيُّ ، مِنْ «آلِ شُنَيْفٍ» الأُسْرَةُ الحَنْبَلِيَّةُ ، البَغْدَادِيَّةُ ، الدَّارِقَزَّيَّةُ ، سَبَقَ الحَدِيثُ عَنْهَا في تَرْجَمَةِ عَبْدِالُواحِدِ شُنَيْفٍ » الأُسْرَةُ الحَنْبَلِيَّةُ ، البَغْدَادِيَّةُ ، الدَّارِقَزِّيَةُ ، سَبَقَ الحَدِيثُ عَنْهَا في تَرْجَمَةِ عَبْدِالُواحِدِ اللَّهُ عَنْهَا في التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٣٦٨) ، وَقُو جَدُّهُ . أَخْبَارُ عَبْدِالُواحِدِ هَاذَا فِي التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٣٦٨) ، وَتَادِيْخ الْإِسْلاَم (٧٣) .

وَلَم يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنةِ (٢٣٢هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

508 حَمْزَةُ بْنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ بِنِ أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ قُدَامَةً ، أَبُو عَبْدِاللهِ ، المَقْدِسِيُّ ، الحَنْبُلِيُّ ، وَالِدُ القَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَان ، سَمِعَ الكَثِيْرَ ، وَلَمْ يُحَدِّث ؛ لأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَوَانِ الرِّوايَةِ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ ، وَسَيَأْتِي \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِ =

أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ (ت: ٣٣٦هـ)، وَأَوْلاَدُهُ؛ دَاوُدُ (ت: ٢٠١هـ) وَسُلَيْمَانُ (ت: ٢٠١هـ) وَمُحَمَّدٌ (ت: ٣٩٨هـ) وَمُحَمَّدٌ (ت: ؟) وَعَبْدُاللهِ (ت: ؟) وَالِدُ حَمْزَةَ بِنِ عَبْدِاللهِ (ت: وَمُحَمَّدٌ (ت: ؟) وَالْدُ حَمْزَةَ بِنِ عَبْدِاللهِ (ت: ؟) وَالْدُ مَنْ فِي مُعْجَمِ ٢١٧هـ) الآتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَأَخِيْهِ عَبْدِالرَّحْمَلْنِ (ت: ؟) وَهُمَا فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقيَّةِ (٣٦١، ٣٩٤). وَلَهُمْ أَوْلاَدٌ وَأَحْفَادٌ سَيَأْتِي ذِكْرُهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. أَخْبَارُ حَمْزَةَ فِي: تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٩٨).

509 ـ وَزُهْرَةُ بِنْتُ عَبْدِالعَزِيْزِ بِنِ الشَّيْخُ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيِّ ، وَالِدُهَا عَبْدُالعَزِيْزِ (ت: ٢٠١هـ) ذَكَرَهُ ١٠١هـ) تَقَدَّمَ فِي اسْتَدْرَاكِنَا وَجَدُّهَا الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِرِ مَشْهُوْرٌ جِدًّا (ت: ٢٠١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ . أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣٩٠) ، وَتَارِيْخِ الإسلامِ (١٠٠) . [10 هـ وَرُهْرَةَ بِنْتُ عَبْدِالقَادِرِ الرُّهَاوِيِّ . رَوَتْ عَنْ أَبِيْهَا ، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَبَاها عَبْدَالقَادِرِ (ت: ٢١٦هـ) فِي مَوْضِعِهِ . أَخْبَارُهَا في : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٠) ، وَتَارِيْخِ الإسلامِ (١٠٠) ، وَفِي «التَّكْمِلَةِ» : «زَهْرَاء» .

511 \_ وَمُحَمَّدُ بِنُ صَالِحِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ المُصْلِحِ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ الحَنْبَلِيُّ ، كَذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهبِيُّ في تَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٢٨) قَالَ: «المُحَدِّثُ الوَاعِظُ ، الحَنْبَلِيُّ ، كَذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهبِيُّ في تَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٢٨) قَالَ: «المُحَدِّثُ أَلْوَاعِظُ ، وَ«صَحِيْحُ مُسْلِم». أَبُوالمَاجِدِ ، . . . وَ«صَحِيْحُ مُسْلِم». وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَبَا جَدِّهِ أَحْمَدَ بِنَ المُصْلِح مُحَمَّدِ (ت: ٥٩٠هـ) فِي مَوْضِعِهِ .

512 ـ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِمَادِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الحَسَنِ بِن عَبْدِاللهِ بِنِ أَبِي يَعْلَىٰ ، أَبُوعَبْدِاللهِ ، الطَّذِرِيُّ ، الحَرَّانِيُّ ، التَّاجِرُ ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ، وَمِثْلُهُ قَالَ الحَافِظُ الدَّهَبِيُّ ، وَمِثْلُهُ قَالَ الحَافِظُ الدَّهَبِيُّ ، وَمِثْلُهُ قَالَ الحَافِظُ المَّذِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا . مُحَدِّثٌ ، ثِقَةٌ ، كَثِيْرُ المَحْفُو ْظِ ، عَالِمٌ ، فَقِيْهٌ ، صَالِحٌ ، خَالُهُ حَمَّادُ المُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا . مُحَدِّثٌ ، ثِقَةٌ ، كَثِيْرُ المَحْفُو ْظِ ، عَالِمٌ ، فَقِيْهٌ ، صَالِحٌ ، خَالُهُ حَمَّادُ ابنُ هِبَةِ اللهِ الحَرَّانِي (ت: ٩٨٥هـ) مُؤَرِّخُ «حَرَّان» ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ . أَخْبَارُ ابنُ عِمَادٍ فِي : ذَيْلِ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْقِ (٢/ ١٦٢) ، وَالتَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٣٨٣) ، وَالمُحْتَصِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَسِيَرِ أَعْلامِ النُبُلاءِ (٢/ ٢٧٩) ، وَالعِبَرِ (٥/ ١٣٠) ، وَالمُختَصِرِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَسِيَرِ أَعْلامِ النُبُلاءِ (٢/ ٢٧٩) ، وَالعِبَرِ (٥/ ١٣٠) ، وَالوَافِي بِالوَفِيَاتِ (٤/ ٢٢٩) ، وَذَيْلِ (١/ ٥٠) ، وَتَذْكِرَةِ الحُقَّاظِ (٤/ ١٤٥) ، وَالوَافِي بِالوَفِي بِالوَقِيَاتِ (٢/ ٢٢٩) ، وَذَيْلِ

تُوفِيَ فِي ثَالِثِ عِشْرِيْنَ صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفْنَ بِمَقْبَرَةِ جَامِع الْمَنْصُوْرِ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٣٧ - نَضُرُ بنُ عَبْدِالرَّزَاقِ (١) بنِ عبْدِالقَادِرِ بنِ أَبِي صَالِحِ بنِ جَنْكِي دَوْست

التَّقْيِيْدِ (١/ ٢٠٤)، وَالعَسْجَدِ الْمَسْبُولِ (٢/ ٤٨)، وَالمُقَقَّىٰ الكَبِيْرِ (٢/ ٤٠١)، وَالمُقَقَّىٰ الكَبِيْرِ (٢/ ٤٠١)، وَالنُّجُومِ النَّاجُدِيُّ في وَالنَّخُومِ الزَّاهِرَةِ (٦/ ٢٩٢)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ١٥٥) اسْتَدْرَكَهُ ابنُ حُمَيْدِ النَّجُدِيُّ في هَامِشِ نُسْخَتِهِ مِنَ «الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلة» (ورقة: ١٦٧) عن السُّلْطَانِ ابنِ رَسُولٍ في «تَارِيخِه» وَهُوَ فِي تَارِيخِ ابن رَسُولٍ «نُزْهَة العُيُون . . . » (٢/ ورقة: ٤٥٥).

513 - ومَحْمُوْدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ سُفْيَانَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِالوَهَابِ بِنِ الحَافِظِ أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنِ إِسْحَلَقَ بِن مَنْدَةَ. مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ شَهِيْرَةٍ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي تَرْجَمَةٍ جَدِّه الأعَلَىٰ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَلَقَ بِن مَنْدَةً. مِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ شَهِيْرَةٍ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي تَرْجَمَةٍ جَدِّه الأعَلَىٰ (مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَلَقَ بِن مِنْ أَسْرَةٍ عِلْمِيَّةِ شَهِيْرَةٍ، وَمَحْمُودُ المَذْكُورُ هُنَا مُحَدِّثُ لَهُ مَسْمُوعَاتُ مَشْهُورُةٌ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : هُو آخِرُ مَنْ رَوَى الحَدِيثَ فِيمَا أَعْلَمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَكَانَ مَشْهُورُةٌ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : هُو آخِرُ مَنْ رَوَى الحَدِيثَ فِي فَا عَلْمَ النَّبُلاءِ مُشْهُورُةٌ، قَالَ الدِّيْنِ » . أَخْبَارُهُ فِي : التَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٠)، وَسِيرٍ أَعلامِ النَّبُلاءِ لَكُمْ لَةً لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٠)، وَسِيرٍ أَعلامِ النَّبُلاءِ لَكُمْ لَهُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٠)، وَسُيرٍ أَعلامِ النَّبُلاءِ مُعْمَلِ التَقْيِيْدِ (٢/ ٢٧٣)، وَلَوْلِ الإِسْلامِ (٢/ ١٣٧)، وَلَعِبَرِ (١٣/ ٢٧٢)، وَلَقَيْدِ (١٣/ ٢٧٢)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةِ (٣/ ٢٩٢)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ١٥٥).

### (١) ٣٣٧ - القَاضِي أَبُوصَالِحِ الجِيْلِيُّ (٥٦٤ - ٣٣٣ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَّرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/٥٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٧٣)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٦٥). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ الأَبْرَقُوهِيِّ (١٣٢)، وَمَشْيَخَةُ النَّجِيْبِ الحَرَّانِيِّ (الكُبْرَىٰ) (ورقة: ١٢٢)، وَتَارِيْخُ الخُلَفَاءِ لابنِ السَّاعِي (١٢٤)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣١٩)، وَالحَوَادِثُ الجَامِعِةُ (١١٥)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (١/ ١٨٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٧٩)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢١/ ٣٩٦)، وَالعِبْرُ (١٣٦٥)، وَدُولُ الإِسْلامِ (١٧٣)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢١/ ٣٩٦)، وَالإِعْلامُ بِوفَيَاتِ الأَعْلام (٢٦٢) والمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٢١١)، وَالإِعْلامُ بِوفَيَاتِ الأَعْلام (٢٦٢)

وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٣٥)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٧)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَّاظِ (٤/ ١٤٢٣)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٤/ ٨٥) وَتَارِيْخُ الخَمِيْسِ (٢/ ٤١٥) وَالقَلائِدُ للتَّادِفِيِّ (٤٥) وَبَهْجَةُ الأَسْرَارِ (١١٥)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُونُكُ (٢/ ٤٧٣)، وَذَيْلُ التَّقْيِيْدِ (٢/ ٢٩٣)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ٢٩٣)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦١) (٧/ ٢٨١).

أَبُوهُ: الفَقِيْهُ عَبْدُالرَّزَاقِ (ت: ٣٠٣هـ)، وَجَدُّهُ: الشَّيْخُ عَبْدُالقَادِر (ت: ٢٥٥هـ). وَابْنُهُ الآخَر: يَحْيَىٰ بْنُ نَصْرِ (ت: ؟) ذَكَرَ المُؤلِّفُ مُحَمَّدُا فِي مَوْضِعِهِ، كَمَا ذَكَرَ أَخَاهُ يَحْيَىٰ فِي آخِرِ تَرْجَمَتِهِ، عَنْ مُعْجَمِ الحَافِظِ المُؤلِّفُ مُحَمَّدًا فِي مَوْضِعِهِ، كَمَا ذَكَرَ أَخَاهُ يَحْيَىٰ فِي آخِرِ تَرْجَمَتِهِ، عَنْ مُعْجَمِ الحَافِظِ المُؤلِّفُ مُحَمَّدًا فِي مَوْضِعِهِ، كَمَا ذَكَرَ أَخَاهُ يَحْيَىٰ فِي آخِرِ تَرْجَمَتِهِ، عَنْ مُعْجَمِ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيِّ (١/ وَرَقَة ٢٠٣)، وَشُهْدَةُ. وَقَالَ ـ عَنْ الدِّمْيَاطِي أُخْتَاهُمَا: «زَيْنَبُ» فِي المُعْجَمِ (١/ وَرَقَة ٢٠٢)، وَشُهْدَةُ. وَقَالَ ـ عَنْ الدِّمْيَاطِي أُخْتُ مَشَايِخِنَا شُهْدَةَ، وَمُحَمَّدٍ، وَيَحْيَىٰ. وَحَفِيْدُهُ: عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ زَعْشِ ، قُطْبُ الدِّيْنِ، نَصْرٍ (ت: ٧٠٧هـ). وَحَفِيْدُهُ الآخَرُ: عَبْدُالقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ نَصْرٍ، قُطْبُ الدِّيْنِ، نَصْرٍ (ت: ٧٠٧هـ). وَحَفِيْدُهُ الآخَرُ: عَبْدُالقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ نَصْرٍ، قُطْبُ الدِّيْنِ، أَبُوالوَفَاءِ (ت: ٢٠٤هـ) نَذْكُرُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا مَنَ الإِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

514 ـ وَذَكَرَ ابنُ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ٩٨) مُحْيِي الدِّيْنِ أَبَا عَبْدِاللهِ مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٌ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَامِدٍ البَغْدَادِيَّ يُعْرَفُ بِهِ ابنِ الشَّقَاقِ» المُقْرِىءَ ، الوَاعِظَ ، وَيُعْرَفُ بِهِ ابنِ أُخْتِ أَبِي صَالِحٍ » نَصْرِ بنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ ، وَقَالَ : كَانَ مِن كِبَارِ العُلَمَاءِ وَالأَفَاضِلِ ، وَكَانَ مُتَشَدِّدًا فِي السُّنَّةِ ، يَلْعَنُ أَهْلِ البِدْعَةِ ظَاهِرًا عَلَىٰ مِنْبَرِ الوَعْظِ ، لاَ تَأْخُذُهُ وَالأَفَاضِلِ ، وَكَانَ مُتَشَدِّدًا فِي السُّنَةِ ، يَلْعَنُ أَهْلِ البِدْعَةِ ظَاهِرًا عَلَىٰ مِنْبَرِ الوَعْظِ ، لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَثِمِ ، وَلَهُ أَصْحَابٌ يَتَوَدَّدُونَ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ ، وَجَرَتْ لَهُ بِهَلْذَا التَّعَصُّبِ نُكَتُ فِي اللهِ لَوْمَةِ لَوْمَةَ لاَثِمِ ، وَلَهُ أَصْحَابٌ يَتَوَدُّونَ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ ، وَجَرَتْ لَهُ بِهَلْذَا التَّعَصُّبِ نُكَتُ أَوْجَبَتْ أَنْ مُنعَ عَنِ الجُلُوسِ ، خَوْفَ الفِتْنَةِ مِنَ العَوَامِ ، ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فِي ذٰلِكَ بِتَقْدِيْمٍ مِنَ المُسْتَنْصِرِ بِاللهِ ، وَلَمَّا جَلَسَ ذَكَرَ قَصِيْدَتَهُ وَهِي تَنِيْفُ عَلَىٰ مَائَةٍ وَعِشْرِيْنَ ، وَأَوَّلُهَا : المُسْتَنْصِرِ بِاللهِ ، وَلَمَّا جَلَسَ ذَكَرَ قَصِيْدَتَهُ وَهِي تَنِيْفُ عَلَىٰ مَائَةٍ وَعِشْرِيْنَ ، وَأَوَّلُهَا : المُسْتَنْصِرِ بِاللهِ ، وَلَمَّا جَلَسَ ذَكَرَ قَصِيْدَتَهُ وَهِي تَنِيْفُ عَلَىٰ مَائَةٍ وَعِشْرِيْنَ ، وَأَوَّلُهَا : أَوْحَشَنَا أَصْحَابُنَا فِي المَجْلِسِ فِي هَلِذِهِ المُدَّةِ إِذْ لَمْ نَجْلِسِ

وفيها:

فَالحَمْدُ للهِ عَلَىٰ كَبْتِ العِدَىٰ وَدَحْضِ أَهْلِ الرَّفْضِ وَالتَّمَجُّسِ مَا يَدْخُلِ البِدْعِيُّ فِي مَجْلِسِنَا إِلاَّ شَبِيْهِ السَّارِقِ المُخْتَلِسِ

(فَائِدَةٌ): يَقُوْلُ الفَقِيرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَان بنُ سُلَيْمَان العُثَيْمِيْنِ ـ عَفَا اللهُ عَنهُ ـ: كَانَ القَاضِي أَبُوصَالِحٍ نَصْرٌ المُتَرْجَمِ هُنَا أَوَّل مَنِ ادَّعَىٰ نَسَبَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ إِلَىٰ «يَنِي الحَسَنِ» وَقَدْ أَوْرَدَعَنْهُ ابنُ الفُوْطِيِّ في «مَجْمَع الآدَابِ» في تَرْجَمَةِ جَدِّهِ المَذْكُوْرِ قَوْلَهُ:

نحْنُ مِنْ أَوْلاَدِ خَيْرِ الْحَسَنَيْنِ مَنْ بِهِ أَصْلِحَ بَيْنَ الفِئْتَيْنِ يُشْبِهُ المُخْتَارَ فِي أَعْلاَهُ وَإِنْ كَانَ أَدْنَاهُ شَبِيْهًا بِالحُسَيْنِ سِرُّ كِثْمَانٍ أَبِيْنَا أَصْلَهُ إِنَّهُ قَالَ بِأَنَّ الفَقْرَ زَيْنِيَ سِرُّ كِثْمَانٍ أَبِيْنَا أَصْلَهُ إِنَّهُ قَالَ بِأَنَّ الفَقْرَ زَيْنِيَ

وَرَوَىٰ ابنُ السَّاعِيّ في «تَارِيْخ الخُلَفَاءِ» فِي خِلاَفَة المُسْتَنْصِرِ العَبَّاسِيِّ - رَحِمهُ اللهُ وَالْ اللهَّنْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيِّ مِنْ مَنْصِبِ القَضَاءِ، وَبَعْدَ سِنِيْنَ شَاعَ أَنَّ أَبَاصَالِحٍ نَصْرًا هَلْدَا الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيِّ مِنْ مَنْصِبِ القَضَاءِ، وَبَعْدَ سِنِيْنَ شَاعَ أَنَّ أَبَاصَالِحٍ نَصْرًا هَلْدَا الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيِّ مِنْ مَنْصِبِ القَضَاءِ، وَبَعْدَ سِنِيْنَ شَاعَ أَنَّ أَبَاصَالِحٍ نَصْرًا هَلْدَا الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بِنِ مُوسَىٰ التَّعَىٰ النَّسَبَ إِلَىٰ الإَمَامِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالبٍ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - وَأَنّهُ نَسَبَ جَدَّهُ الشَّيْخَ عَبْدَاللهِ بنِ مُوسَىٰ جَدَّهُ الشَّيْخَ عَبْدَاللهِ بنِ مُوسَىٰ جَدَّهُ الشَّيْخَ عَبْدَاللهِ بنِ مُوسَىٰ جَدَّهُ اللّهَ المَحْضِ بنِ الحَسَنِ المُثَنَّىٰ بنِ الإَمَامِ الحَسَنِ سِبْطِ النَّبِيِّ جَنْداللهِ المَحْضِ بنِ الحَسَنِ المُثَنَّىٰ بنِ الإَمَامِ الحَسَنِ سِبْطِ النَّبِيِّ جَنْدَاللهِ اللهِ مَا مُؤْمِنَ عَبْدِاللهِ المَحْضِ بنِ الحَسَنِ المُثَنَّىٰ بنِ الإَمَامِ الحَسَنِ سِبْطِ النَّبِيِّ مَا المَاسِقِ مَوْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَخَمُ وَلَا البَيْنَةُ الشَّرْعِيَّةَ عَلَىٰ مِنَ الهَاشِمِيِّيْنَ، مَا بَيْنَ عَبَّاسِيِّ، وَفَاطِمِيِّ، وَجَعْفَرِيِّ، وَطَلَبُوا مِنْهُ البَيِّنَةَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَىٰ مِنَ الهَاشِمِيِّيْنَ، مَا بَيْنَ عَبَّاسِيِّ، وَفَاطِمِيِّ، وَجَعْفَرِيِّ، وَطَلَبُوا مِنْهُ البَيِّنَةُ الشَّوْقِ، وَلاَ إِلَىٰ زِيَارَةِ أَحَدِ، حَيَاءً مِنَ النَّاس، وَقَالَ فِيْهِ ابنُ المُظَفِّرِ:

إِذَا كَانَ الأَعَاجِمُ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَا فَضْلُ العَبِيْدِ عَلَىٰ المَوالِي الْمَوالِي مَتَىٰ صَارَ ابنُ «جَنْكَا» هَاشِمِيًّا أَمِنْ «بَشْتِيْر» حَيْدَرَةُ الرِّجَالِ أَمِ الشَّرَفُ المُؤَلِّقُ مِنْ عَلِيٍّ بِهُ رْمُنَ نَالَ عِقْدَ الاتِّصَالِ أَمِ الشَّرَفُ المُؤَلِّقُ مِنْ عَلِيٍّ بِهُ رُمُنَ نَالَ عِقْدَ الاتِّصَالِ أَمْ الشَّرَفُ المُؤَلِّقُ مِنْ عَلِيٍّ بِهُ رَمُنَ نَالَ عِقْدَ الاتِّصَالِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَدْ أَطْلَقَ خَطَّهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ كُتُبِهِ بِأَنَّ جَدَّهُ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ مِنْ «آلِ بَشْتِيْرَ» بِيَاءٍ

الجِيْلِيُّ الأَصْلِ، البغْدادِيُّ، الفَقِيْهِ، المُنَاظِرُ، المُحَدِّثُ، الزَّاهِدُ، الوَاعِظُ، قَاضِي القُضَاةِ، شَيْخُ الوَقْتِ، عِمَادُ الدِّيْنِ، أَبُوصَالِحِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَبِيْهِ وَجَدِّهِ.

وُلدَ فِي سَحَرَ رَابِعِ عِشْرِيْ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعِ وسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَقَرَأَ القُرْآنَ فِي صِبَاهُ، وسَمِعَ الحَدِيْثُ مِنْ وَالِدِهِ، وَعَمَّهِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَأَبِي

تَحْتِيَّةٍ بَعْدَ التَّاء ، بَطْنٌ مِنَ الهَرَامِزَةِ بِـ «كَيْلاَنَ » وَحَكَاهُ آخَرُوْنَ بِبَاءٍ مَوَحَّدَةٍ . وَيُقَالُ : إِنَّهُ كَتَبَ كِتَابًا إِلَىٰ الشَّرِيْفِ ابْنِ مَيْمُوْنٍ نَقِيْبِ «مَكَّة » يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُدْخِلَهُمْ فِي «مُشَجَّرِه» مَعَ يَنِي الحَسَنِ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَكَتَبَ لَهُ فِي الجَوَابِ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ : أَمَّا أَنْتَ فَعَرَفْنَاكَ قَاضِيًا ، وَأَمَّا أَبُونُكَ عَبْدُالرَّزَاقِ فَهُو رَجُلٌ فَقِيْهُ صَالِحٌ ، وَأَمَّا جَدُّكَ الشَّيْخُ أَنْتَ فَعَرَفْنَاكَ قَاضِيًا ، وَأَمَّا أَبُونُكَ عَبْدُالرَّزَاقِ فَهُو رَجُلٌ فَقِيْهُ صَالِحٌ ، وَأَمَّا جَدُّكَ الشَّيْخِ عَبْدُالمَّ يَعْفِي عَبْدُ المَّرْقِيْ فَهُو رَجُلٌ فَقِيْهُ صَالِحٌ دُعَاثِهِ ، وَنَسَبَهُ بَشْتِيْرِي عُ عَبْدُ القَادِرِ فَهُو شَيْخٌ صُوفِيٌّ ، تَقِيٌّ ، يُتَبَرَّكُ بِهِ ، وَيُطْلَبُ صَالِحُ دُعَاثِهِ ، وَنَسَبَهُ بَشْتِيْرِي عُ عَبْدُ القَادِرِ فَهُو سَيْخٌ صُوفِيٌّ ، يَتْبَيِّ إِلَىٰ بَطْنِ مِنَ الهَرَامِزَةِ بِـ «فَارِسَ» فَاتَقِ اللهُ ودَعَ كَمَا أَنْتَ أَطْلَقْتَ فِي بَعْضِ كُتُبِكَ ، يَنْتَهِي إِلَىٰ بَطْنٍ مِنَ الهَرَامِزَةِ بِـ «فَارِسَ» فَاتَقِ اللهُ ودَعَ الهَاشِمِيَّةَ لأَهْلِهَا ، وَالسَّلامُ . اهـ.

وَلاَزَالَتْ دَعْوَىٰ أَبِي صَالِحٍ مَكْتُوْمَةً ؛ لأِنَّ الشَّيْخَ عَبْدَالقَادِرِ لَمْ يَقُلْ بِهَا الشَّيْخُ، وَلَمْ يَقُلْ بِهَا الشَّيْخُ، وَلَمْ يَقُلْ بِهَا، وَقَدْ كَانَ عَمَّهُ وَلَمْ يَقُلْ بِهَا، وَقَدْ كَانَ عَمَّهُ عَبْدُالسَّلَامِ يُوْمَىٰ بِبُغْضِ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلامَ - وَإِلَىٰ ذٰلِكَ أَشَارَ المُهَذَّبُ بِقَوْلِهِ فِيْهِ كَمَا سَبَقَ [تَاريخ الخُلَفَاء: ١٢١]:

زَمَلِتًا يَنْثِي عَلِيًّا وَيَهْوىٰ آلَ حَرْبِ حِفْدًا عَلَيْهِ وَضِغْنَا إِلَىٰ آخِرِ مَا ذَكَرَ ابنُ السَّاعِي. [يَنْثِي: يَذُمُّ. وَيُثْنِي: يَمْدَّحُ].

وَفِي تَرْجَمَةِ فَضْلِ اللهِ بنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ، أَخُو الشَّيْخِ نَصْرِ اللهِ المُتَرْجَمِ هُنَا فِي مُعْجَمِ الحَافِظِ الدِّمْيَاطِيِّ (٢/ ١٣٣)، رَفَعَ نَسَبَهُ إِلَىٰ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ مُعْجَمِ الحَافِظِ الدِّمْيَاطِيِّ (٢/ ١٣٣)، رَفَعَ نَسَبَهُ إِلَىٰ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ ثُمَّ قَالَ: «هَاكَذَا أَمُلاَهُ عَلَيَّ مِنْ لَفْظِهِ وَحِفْظِهِ، وَليْسَ بِمُتَّصِلٍ. . . »؟! .

هَاشِم عِيْسَىٰ بن أَحْمَدَ الدُّوشَابِيُّ (١)، وَسَعِيْدِ بنِ صَافِي الجَمَالِيِّ (٢)، والأَسْعَدِ ابنِ يَلْدرك، وَأَحْمَدَ بنِ المُبَارَكِ المُرَقَّعَاتِيِّ (٣)، وَعَبْدِ الحَقِّ بنِ عَبْدِ الخالِقِ، وَمُسَلَّمِ بِنِ ثَابِتِ بِنِ النَّخَاسِ، وَعَبْدِالمُحْسِنِ بِنِ تُرَيْكٍ، وَشُهْدَةَ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَجَازَ لَهُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ، وَالسِّلَفِيُّ، وَأَبُومُو ْسَىٰ الْمَدِيْنِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَاشْتَغَلَ بِالفِقْهِ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وَعَلَىٰ أَبِي الفَتْح بنِ المَنِّيِّ، وَقَرَأَ الخِلاَفَ وَعِلْمَ النَّظَرِ عَلَىٰ الفَخْرِ النَّوْقَانِيِّ (٤) الشَّافِعِيِّ، وَبَرَعَ فِي الفِقْهِ، وَنَاظَرَ، وَتَكَلَّمَ فِي المَسَائِلِ الخِلاَفِيَّةِ، وَأَجَادَ الكَلاَمَ، وَكَانَ ذَا لَسَن وَفَصَاحَةٍ، وَجَوْدَةِ عِبَارَةٍ، وَأَفْتَىٰ، وَتَوَلَّىٰ مَدْرَسَةَ جَدِّهِ، فَكَانَ يُدَرِّسُ وَيَعِظُ بِهَا، وَعَقَدَ مَجَالِسَ الإمْلاَءِ لِلْحَدِيْثِ، وَكَانَ يُمْلِي الحَدِيْثَ مِنْ حِفْظِهِ وَالنَّاسُ يَكْتُبُوْنَ، وَأَمْلَىٰ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ. وَكَانَ عَظِيْمَ القَدْرِ، بَعِيْدَ الصِّيْتِ، مُعَظَّمًا عِنْدَ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، مُلاَزِمًا طَرِيْقَ النُّسُكِ وَالْعِبَادَةِ، مَعَ حُسْنِ سَمْتٍ، وَكَيَسٍ، وَتَوَاضُع، وَلُطْفٍ، وَبِشْرٍ، وَطِيْبِ مُلاَقَاةٍ، وَكَانَ مُحِبًّا لِلْعِلْم، مُكْرِمًا لأَهْلِهِ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ، وَسِيْرَةٍ رَضِيَّةٍ، وَكَانَ أَثَرِيًّا، سُنِّيًّا، مُتَمَسِّكًا بِالحَدِيْثِ، عَارِفًا بِهِ. وَقَدْ وَقَعَ مَرَّةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَائِفَةٍ مِنَ الأَصْحَابِ - كَأَبِي البَقَاءِ العُكْبَرِيِّ

<sup>(</sup>١) في (ط)، و(أً)، و(ب): «الدوشاني».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الحمالي» وَإِنَّمَا هُوَ «الجَمَالِي» بِالجِيْمِ، أَبُوشُجَاعِ الحَاجِبُ(ت: ٥٧٠هـ) وَالِدُهُ صَافِي (ت: ٥٤٥هـ) مَوْلَى ابنِ جَرْدَةَ تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «المرقعاني».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «التوقاني».

وَمُحْيِي الدِّيْنِ بِنِ الجَوْزِيِّ (١) \_ مُنَازَعَةٌ فِي حَدِيْثٍ مِنْ أَحَادِيْثِ الصِّفَاتِ، وَثَبَتَ هُوَ عَلَىٰ إِقْرَارِهِ وَإِمْرَارِهِ كَمَا جَاءَ، مِنْ غَيْرِ تَأْوِيْلٍ، وَلاَ إِنْكَارٍ، وَانْتَشَرَ الْكَلامُ فِي ذَٰلِكَ، حَتَّىٰ خَرِج الأَمْرُ مِنْ جِهَةِ الخِلاَفَةِ بِالسُّكُوْتِ مِنَ الجِهَتَيْنِ، الكَلامُ فِي ذَٰلِكَ، حَتَّىٰ خَرِج الأَمْرُ مِنْ جِهَةِ الخِلاَفَةِ بِالسُّكُوْتِ مِنَ الجِهَتَيْنِ، الكَلامُ فِي ذَٰلِكَ، حَتَّىٰ خَرِج الأَمْرُ مِنْ جِهَةِ الخِلاَفَةِ بِالسُّكُوْتِ مِنَ الجِهَتَيْنِ، حَسْمًا لِلْفِتْنَةِ. وَلَمَّا تُوفِقِي الخَلِيْفَةُ النَّاصِرُ، وَولِي ابْنُهُ الظَّاهِرُ (٢) \_ وَكَانَ مِن خِيارِ الخُلَفَاءِ، وَأَحْسَنِهِمْ سِيْرَةً، وَأَظْهَرِهِمْ صِيَانَةً وَصَلاَحًا وَعَدْلاً \_ أَزَالَ خِيَارِ الخُلَفَاءِ، وَرَدَّ المَظَالِمَ، وَاجْتَهَدَ فِي تَنْفِيْذِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ علَىٰ وَجْهِهَا، المُكُوسُ، وَرَدَّ المَظَالِمَ، وَاجْتَهَدَ فِي تَنْفِيْذِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ علَىٰ وَجْهِهَا، المُكُوسُ، وَرَدَّ المَظَالِمَ، وَاجْتَهَدَ فِي تَنْفِيْذِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ علَىٰ وَجْهِهَا، حَتَّىٰ قَالَ الفَائِلُ: مَا وَلِيَ بَعْدَ عُمْرَ بِنِ عَبْدِالعَزِيْزِ مِثْلَهُ لَكَانَ هَلَذَا القَائِلُ صَادِقًا.

وَكَانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ يَخْتَارُ لِكُلِّ وِلاَيَةٍ أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ. فَقَلَّدَ أَبَاصَالِحٍ هَلذَا قَضَاءَ القُضَاةِ بِجَمِيْعَ مَمْلَكَتِهِ (٤)، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ إِلاَّ بِشَرْطِ: أَنْ

<sup>(</sup>١) في (ط): «مُحيي الدِّينِ بن عربي» خَطَأٌ شَنِيْعٌ فَأَيْنَ ابْنَ عَرَبِي مِن الصُّحْبَةِ؟!

 <sup>(</sup>٢) هُوَ الخَلِيْمَةُ أَبُونَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، بُويعَ بِالْخِلاَفَةِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ سَنَةَ: ٢٢٢هـ وَتُوفِّيَ
 في رَجَبٍ سَنَةَ: ٣٢٣هـ. أَخْبَارُهُ فِي: الفَخْرِيِّ (٣٢٩)، وَمَآثِر الإِنَافَةِ (٢/ ٧٤)، والبِدَايَة وي رَجَبٍ سَنَةَ: ٣٢٣ه.)، وَمِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٣٤٦)، وَتَارِيْخِ الخُلفَاءِ للسَّيُوطِيِّ (٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) الكَامِلُ فِي التَّارِيْخ (١٢/ ٤٤١).

<sup>(3)</sup> شَهِدَ عِنْدَ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي القَاسِمِ عَبْدِاللهِ بْنِ الحُسَيْنِ الدَّامَغَانِيُّ، وَذٰلِكَ سَنَةَ (٣٠٣هـ) كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الفُوْطِيِّ فِي «مَجْمَعِ الآدَابِ»، ثُمَّ وَلِي قَضَاءَ القُضَاءِ بِمَدِيْنَةِ السَّلاَمِ «بَغْدَادَ» فِي ثَامِنَ ذِي القِعْدَةِ سَنَةَ (٢٢٢هـ)، بَعْدَ عَزْلِ مُحْيِي الدِّينِ بِنِ فَضلاَنَ، وعُزِلَ عَنْ القَضَاءِ فِي دُي القَعْدَةِ سَنَةَ (٣٦٣هـ) عَنِ ابْنِ الفُوطِيِّ أَيْضًا، وَفِي مُعْجَمِ الأَبْرَقُوهِيِّ القَضَاءِ فِي دِي القَعْدَةِ سَنَةَ (٣٦٣هـ) عَنِ ابْنِ الفُوطِيِّ أَيْضًا، وَفِي مُعْجَمِ الأَبْرَقُوهِيِّ (ورَقَة: ٣٣١) «ثُمَّ وَلاَهُ الظَّاهِرُ بِأَمْرِ اللهِ قَضَاءَ القُضَاةِ بـ «بَعْدَادَ» فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ لِثَمَانِ خَلَوْنَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَقُرِىءَ عَهْدُهُ فِي جَوَامِعِ = خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَقُرِىءَ عَهْدُهُ فِي جَوَامِعِ =

يُورِّتُ ذَوِي الأَرْحَامِ، فَقَالَ لَهُ: أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَاتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَتَّقِ أَحَدًا سَوَاهُ. وَأَمَرَهُ أَنْ يُوْصِلَ إِلَىٰ كُلِّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ حَقٌّ بِطَرِيْقٍ شَرْعِيٍّ حَقَّهُ، مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِيْنَارٍ يُوْفِي بِهَا دُيُونَ مَنْ بِسِجْنِهِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِيْنَارٍ يُوْفِي بِهَا دُيُونَ مَنْ بِسِجْنِهِ مِنَ المَدْيُونِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُونَ وَفَاءً. وَلَمَّا خُلِعَ عَلَيْهِ، وَقُرِىءَ عَهْدُهُ بِجَامِع مِنَ المَدْيُونِيْنَ الَّذِيْنَ الْكَالِيْفَةِ وَرَقَةً يَشْكُرُ فِيْهَا لِلْخَلِيْفَةِ، وَيَقُونُ لُ: العَبْدُ يَرْجُو مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ العَوْنَ عَلَىٰ القِيَامِ بِأَعْبَاءِ تَكَالِيْفِهِ، فَقَدْ أَوْمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ قَوْلِ يرْجُو مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ العَوْنَ عَلَىٰ القِيَامِ بِأَعْبَاءِ تَكَالِيْفِهِ، فَقَدْ أَوْمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ قَوْلِ يَرْجُو مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ العَوْنَ عَلَىٰ القِيَامِ بِأَعْبَاءِ تَكَالِيْفِهِ، فَقَدْ أَوْمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ قَوْلِ لاَنَبِي عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ العَوْنَ عَلَىٰ القِيَامِ بِأَعْبَاءِ تَكَالِيْفِهِ، فَقَدْ أَوْمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ قَوْلِ النَّيِّ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ العَوْنَ عَلَىٰ القِيَامِ بِأَعْبَاءِ تَكَالِيْفِهِ، فَقَدْ أَوْمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ قَوْلِ النَّيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ الْعَوْنَ عَلَىٰ الْقِيَامِ بِأَعْبَاءِ تَكَالِيْفِهِ، فَقَدْ أَوْمَا إِلَىٰ ذَلِكَ قَوْلِ الْمَارِقِ وَاللهَ عَلَىٰ الْمَالِقِيْنَ اللهَ عَلَىٰ الْوَلَا عَلَىٰ الْعُلِيْ فَلَا الْعَوْلَ لَا عَلَىٰ الْعَوْنَ عَلَىٰ الْعَوْلَ الْمَالِقِيْنَ الْمُؤْلِقِهِ اللهِ الْقَلَىٰ الْعُولِيْفِهِ الْعُلْفِهِ اللللهِ عَلَىٰ الْعَوْلَ الْعَوْلَ الْعُولُ الْعَلَى الْعُولُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَوْلِ اللهِ الْعَلَىٰ الْعَالِي اللهِ الْعَلَىٰ الْقِيَامِ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ الللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَى اللْعَلَىٰ الْعُلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ ال

«بَغْدَادَ» الثَّلَاثَةِ، وَخُلِعَ عَلَيْهِ السَّوَادُ، إِلَىٰ أَنِ انْصَرَفَ فِي الثَّالِثِ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فِي أَثْنَاءِ خِلَافَةِ المُسْتَنْصِرِ بِاللهِ.

وَقَدِ امْتَدَحَهُ الأَدِيْبُ عَبْدُالحَمِيْدِ بنُ هِبَةِ بنِ أَبِي الحَدِيْدِ مُؤَلِّفُ «شَرْحُ نَهْج البَلاَغَة» فِي أَيَّامِ وِلاَيَتِهِ بِقَصِيْدَةٍ أَوَّلُهَا:

أَبَا صَالِحَ مَا أَدَّعِي لَكَ سُؤْدَدُ فَيَطْعَنُ فِي دَعْوَايَ حَيٌّ مِنَ النَّاسِ فَلَوْ أَجْمَعُوا فِي الدِّيْنِ إِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ كَمَالَكَ أُعْفُوا مِنْ شُكُولِ وَوسْواسِ فَلَوْ أَجْمَعُوا فِي الدِّيْنِ إِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ وَصِدْقُ أَبِي ذَرِّ وَفُتْيَا ابنُ عَبَّاسِ وَقَادُ أَبِي بَكْرٍ وَأَحْكَامُ حَيْدَرٍ وَصِدْقُ أَبِي ذَرِّ وَفُتْيَا ابنُ عَبَّاسِ أَلَا لاَ تَقُلْ كَانَ ابنُ مَعْرُوفَ قَبْلَهُ وَقَامَ شُرَيْحٌ أَوْ إِيَاسٌ بِقِسْطَاسِ فَإِنَّهُمُ كَانُوا هِضَابًا مَنِيْعةً وَكَالِعِلْمِ المَشْهُورِ وَالجَبَلِ الرَّاسِي فَإِنَّهُمُ كَانُوا هِضَابًا مَنِيْعةً وَكَالِعِلْمِ المَشْهُورِ وَالجَبَلِ الرَّاسِي

وَهِيَ طَوِيْلَةٌ ، 'ذَكَرَهَا ابنُ الشَّعَارِ في «عُقُوْدِ الجُمَانِ» فِي تَوْجَمَةِ ابنِ أَبِي الحَدِيَدِ تَجِدْهَا هُنَاكَ فاطلُبهَا إِنْ شئتَ .

(۱) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۱۳/ ۱۳) فِي (الأَحكَامِ)، بَابُ «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمارَةَ أَعَانَهُ اللهُ عَلَيْهَا»، وَفِي (الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ) فِي فَاتِحَتِهِ. وَمُسْلِمٌ رقم (١٦٥٢)، فِي اللَّمَارَةِ وَكُلِّ إِلَيْهَا»، وَفِي (الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ) فِي فَاتِحَتِهِ. وَمُسْلِمٌ رقم (٢٩٢٩) فِي = (١٦٥٢)، فِي (الإِمَارَةِ) بَابُ «النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الإِمَارَةِ»، وَأَبُودَاوُدَ رقم (٢٩٢٩) فِي =

مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا » وَيَتِمُّ هَـٰذَا الإنْعَامُ بِأَنْ يَجْرِيَ عَلَىٰ اللَّهْظِ الأَشْرَفِ: قَلَّدْتُ نَصْرَبنَ عَبْدِالرَّزَّاقِ بِنِ عَبْدِالقَادِرِ الْجِيْلِيَّ مَا يَقُوىٰ عَلَيْهِ ؛ لِيَصِحَّ الْعَمَلَ وَالْحُكْمَ شَرْعًا . ثُمَّ رَدَّ إِلَيْهِ النَّظَرَ فِي جَمَيْعِ الوُقُوْفِ الْعَامَّةِ ، وُقُوفُ الْمَدَارِسِ وَالْحُكْمَ شَرْعًا . ثُمَّ رَدَّ إِلَيْهِ النَّظُرَ فِي جَمَيْعِ الوُقُوفِ الْعَامَّةِ ، وُقُوفُ الْمَدَارِسِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنفِيَةِ وَجَامِعَيْ السُّلْطَانَ وَابْنِ المُطَّلِبِ ، فَكَانَ يُولِّي وَيَعْزِلُ فِي الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنفِيَةِ وَجَامِعَيْ السُّلْطَانَ وَابْنِ المُطَّلِبِ ، فَكَانَ يُولِّي وَيَعْزِلُ فِي جَمِيْعِ الْمَدَارِسِ ، حَتَّىٰ «النِّظَامِيَّة» . وَلَمَّا تُولِقِي الظَّاهِرُ أَقَرَّهُ ابْنَهُ المُسْتَنْصِرُ جَمِيْعِ الْمَدَارِسِ ، حَتَّىٰ «النِّظَامِيَّة» . وَلَمَّا تُولِقِي الظَّاهِرُ أَقَرَّهُ ابْنَهُ المُسْتَنْصِرُ مُدُي السَّلْوَلِيةِ . وَكَانَ مُ وَكَالَةً ، وَكَلَهَا لِشَخْصٍ (١) فَلَمْ يَحْكُمْ فِيْهَا حَتَّىٰ قَالَ لَهُ: وَلَيْتِنِي مَا وَلاَّنِي وَالِدُكَ؟ فَصَرَّحَ لَهُ بَالتَّوْلِيَةِ . وَكَانَ وَكَالَة ، وَكَلَة مُ وَكُلَةً وَلِيَةِ . وَكَانَ وَالِدُكَ؟ فَصَرَّحَ لَهُ بَالتَّوْلِيَةِ . وَكَانَ وَرَحِمَهُ اللهُ وَيَهُا حَتَّىٰ قَالَ لَهُ: وَلَيْتِنِي مَا وَلاَّنِي وَالِدُكَ؟ فَصَرَّحَ لَهُ بَالتَّوْلِيَةِ . وَكَانَ وَرحِمَهُ اللهُ وَي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَيُصَلِّي جَمَاعَةً ،

الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ)، وَالنَّرْمِذِيُّ رقم (١٥٢٩)، فِي (النُّلُوْرِ)، وَالنَّسَائِيُّ فِي المُجْتَبَىٰ (١٢٢٥) في (٢٢٥، ٦٣) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَج الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>١) النَّصُّ أَكْثَرَ وُضُوْحًا فِي عُقُوْدِ الجُمَانِ لاَبْنِ الشَّعَّارِ (١/ ورقة : ١٥١) فِي تَرْجَمَةِ الوَزِيْرِ ابْنِ النَّاقِدِ قَالَ: «فَبَقِيَ عَلَىٰ ذٰلِكَ إِلَىٰ أَنْ تُوفِّيَ الظَّاهِرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَبُويِعَ وَلَدُهُ الإِمامُ ابْنِ النَّاقِدِ قَالَ: «فَبَقِي عَلَىٰ ذٰلِكَ إِلَىٰ أَنْ تُوفِّي الظَّاهِرُ رَضِيَ اللهُ عَلَىٰ مَنْ سِواهُ، وأَحضَرهُ المُسْتَنْصِرُ بِاللهِ وَأَعْضَلَ الْقُصَارَ وَلْتِهِ وَقَوَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، وَفَضَّلَهُ عَلَىٰ مَنْ سِواهُ، وأَحضَرهُ يَوْمَ المُبَايَعَةِ ، وَأَحْضَرَ قَاضِي القُضَاةِ أَبُاصَالِحِ نَصْرَ بْنَ عُبدِالرَّزَاقِ، وقَالَ لَهُ أُسْتَاذُ الدَّارِ العَزِيْزَةِ أَنُونَصْرِ المُبَارَكُ بْنُ الضَّحَاكِ وَكَانَا قَافِمِيْنِ بَيْنَ الشُّبَاكِ الشَّرِيْفِ وَقَالَ لَهُ أُسْتَاذُ اللَّذِي قَامَ بِأَمْرِ البَيْعَةِ . . . فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ قَدْ وَكَالَ أَبَا الأَزْهَرِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ النَّرِ النَّاقِدِ فِي كُلِّ مَا يَتَجَدَّدُ مِنْ بَيْعِ، وَإِقْرَادٍ، وَعِثْقِ، وَابْتِيَاعٍ، فَقَالَ قَاضِي القُضَاةِ : الشَّرِ النَّاقِدِ فِي كُلِّ مَا يَتَجَدَّدُ مِنْ بَيْعِ، وَإِقْرَادٍ، وَعِثْقٍ، وَابْتِيَاعٍ، فَقَالَ قَاضِي القُضَاةِ : الشَّرِ النَّوْدِ فِي كُلِّ مَا يَتَجَدَّدُ مِنْ بَيْعِ، وَإِقْرَادٍ، وَعِثْقٍ، وَابْتِيَاعٍ، فَقَالَ قَاضِي القُضَاةِ : الشَّرِ النَّاقِدِ فِي كُلِّ مَا يَتَجَدَّدُ مِنْ بَيْعٍ، وَإِقْرَادٍ، وَعِثْقٍ، وَابْتِيَاعٍ، فَقَالَ قَاضِي القُضَاةِ : الشَّرِيْفَةَ لَهُ بِالعِلْمِ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِثُبُوتِهَا عِنْدَ سَائِرِ المُعَدِّلِيْنَ . . . » .

وَيَخْرُجُ إِلَىٰ الجَامِعِ رَاجِلاً<sup>(١)</sup>، وَيَلْبَسُ القُطْنَ، وَكَانَ مُتَحَرِّيًا فِي القَضَاءِ، قَوَيَّ النَّفُسِ فِي الحَقِّ، عَدِيْمَ المُحَابَاةِ وَالتَّكَلُّفِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ يُمكِّنُ الشُّهُوْدَ مِنَ الكِتَابَةِ مِنْ دَوَاتِهِ، وَسَارَ سِيْرَةَ السَّلَفِ (٢)، وَلَمَّا عَزَلَهُ المُسْتَنْصِرُ أَنْشَدَ

(٢) فِي «مُعْجَمُ الأَبُرْقُوْهِيُّ»: (وَكَانَ صَحِيْحَ السَّمَاعَ ، ثِقَةً ، كَثِيرَ التَّحَرِّيُّ فِي الرِّوايَةِ ، مُحَقِّقًا لِمَا يُؤَدِّيْهِ ، عَالِمًا ، غَزِيرَ الفَضْلِ ، لَهُ فِي المَذْهَبِ اليَدُ الطُّوْلَىٰ ، وَفِي الحَدِيْثِ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ ، وَكَانَ حَسَنَ المُنَاظَرَةِ ، مَلِيْحَ الكَلَامِ فِي فَنِّ الخِلَافِ».

وَنَقَلَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنِ الحَافِظِ ابْنِ النَّجَّارِ قَوْلُهُ: «رَوَىٰ الكَثِيْر، وَكَانَ ثِقَةً، مُتَحَرِّيًا، لَهُ فِي المَذْهَبِ اليَدُ الطُّوْلَىٰ، وَكَانَ لَطِيْفًا، مُتَوَاضِعًا، مَزَّاحًا، كَيِّسًا، وَكَانَ مِقْدَامًا، رَجُلاً مِنَ الرِّجَالِ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: كُنْتُ فِي دَارِ الوَزِيرِ القُمِّيِّ، وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلاً دُو هَيْبَةٍ، فَقَامُوا لَهُ، وَخَدَمُوهُ، فَقُمْتُ، وَظَنَنْتُهُ بَعْضَ الفُقَهَاءِ، فَقِيْل: هَلَا ابْنُ كَرَمِ البَهُودِيُّ، عَامِلُ دَارِ الضَّرْب، فَقُلْتُ لَهُ: تَعَالَ إِلَيَّ هُنَا فَجَاءَ، وَوَقَفَ بَينَ يَدَيّ، فَقُلْتُ لَهُ: تَعَالَ إِلَيَّ هُنَا فَجَاءَ، وَوَقَفَ بَينَ يَدَيّ، فَقُلْتُ لَهُ: تَعَالَ إِلَيَّ هُنَا فَجَاءَ، وَوَقَفَ بَينَ يَدَيّ، فَقُلْتُ لَهُ تَوَهَمْتُ إِكْرَامًا لِذَلِكَ، وَلَسْتَ وَيُلْكَ عَلِيْكِ. عَلْمِ فَيْدُ إِلَى عَلَيْهِ، وَهُو قَامِمٌ يَقُولُ: اللهُ يُخْفَظُكَ، اللهُ يُبْقِيْك، ثُمَّ يَدُّ اللهَ يُعَلِّى اللهُ يُبْقِيْك، ثُمَّ الضَّفَة عُنَا ، فَلَكَ عَلَيْهِ، وَهُو قَامِمٌ يَقُولُ: اللهُ يُخْفَظُك، الله يُبْقِيْك، ثُمَّ وَلُمْ الضَفَة عَنَا، فَذَهَ مَنَ اللهُ يَعْفَولُ: اللهُ يُخْفَظُكَ، الله يُبْقِيْك، ثُمَّ المُسْتَدَ اللهَ يُعْفَلْكَ، اللهُ يُبْقِيْك، ثُمَّ اللهُ مُنَاكَ يَعِدًا وَقَامَ وَقَامُ اللهُ يُنْ مَنْ اللهُ يُنْفِي اللهُ عُلَيْهِ وَلَى اللهُ عُلِيْهِ الْمُؤْلِ اللهُ يُعْفِيْكَ، اللهُ يُعْفِيْكَ، ثُمَّ وَلُومُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ: وَحَدَّثِنِي أَنَّهُ رُسِمَ لَهُ بِرِزْقٍ مِنَ الخَلِيْفَةِ، وَأَنَّهُ زَارَ يَوْمَئِذٍ قَبْرَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فَقَيْلَ لِي دُفِعَ رَسْمُكَ إِلَىٰ ابْنِ تُومَا النَّصْرَانِيِّ فَامْضِ فَخُذْهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ أَمْضِي، وَلاَ أَطْلُبُهُ، فَنَقِي ذَٰلِكَ عِنْدَهُ إِلَىٰ أَنْ قُتِلَ لَ لَعَنَهُ اللهُ لهُ وَيِي السَّنَةِ الأُخْرَىٰ، وَأُخِذَ الذَّهْبُ مِنْ = أَطْلُبُهُ، فَنَقِي ذَٰلِكَ عِنْدَهُ إِلَىٰ أَنْ قُتِلَ لَ لَعَنَهُ اللهُ لهُ وَي السَّنَةِ الأُخْرَىٰ، وَأُخِذَ الذَّهْبُ مِنْ =

<sup>(</sup>۱) وفِي «مُعْجَمِ الأَبْرَقُوْهِيِّ»، تَتِمَّةٌ لِذَٰلِكَ قَالَ: «... مَعَ التَّوَاضُعِ النَّامِّ حَتَّىٰ أَنَهُ يَخْرُجُ إِلَىٰ الجُمُعَةِ مَاشِيًا، وَإِذَا رَكِبَ لاَ يُمْكِنُ أَحَدًا مِنَ الصِّيَاحِ بَيْنَ يَدَيْهِ» وَقَوْلُهُ هُنَا: «وَكَانَ يَلْبَسُ الجُمُعَةِ مَاشِيًا، وَإِذَا رَكِبَ لاَ يُمْكِنُ أَحَدًا مِنَ الصِّيَاحِ بَيْنَ يَدَيْهِ» وَقَوْلُهُ هُنَا: «وَكَانَ يَلْبَسُ القُطْنَ» يَبْدُو أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ مِنْ أَهْلِ الثَّرْوَةِ وَالجِدَةِ، أَوِالجَاهِ وَالسُّلْطَانِ، أَوْ المُطَنَّ اللَّيْاتِ وَالجِلَعَ أَهْلِ الوَلاَيَاتِ كَالوُزرَاءِ، وَالكُتَّابِ، وَالقُضَاةِ، وَأَرْبَابِ الدَّوْلَةِ يَلْبَسُونَ الثِّيَاتِ وَالجِلَعَ مِنْ الحَرِيْرِ، أَوِ المُسَدَّىٰ بِالحَرِيْرِ، لَعَلَّهُمْ يَسْتَجِيْزُونَ لُبْسَهُ عَلَىٰ رَأَيْ فِي ذٰلِكَ.

#### عِنْدَ عَزْلِهِ:

حَمِدْتُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا قَضَىٰ لِي بالخَلاصِ مِنَ القَضَاءِ وللمُسْتَنْصِرِ (١) المَنْصُورِ أَشْكُرْ وَأَدْعُ و فَوْقَ مُعْتَادِ الدُّعَاءِ وللمُسْتَنْصِرِ (١) المَنْصُورِ أَشْكُرْ وَأَقَامَ بَعْدَ عَزْلِهِ بِمَدْرَسَتِهِمْ يُدَرِّسُ وَيُفْتِي، وَلاَ أَعْلَمَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا دُعِيَ بِ «قَاضِي القُضَاةِ» قَبْلَهُ، وَلاَ اسْتَقَلَّ مِنْهُمْ بِولاَيَةِ قَضَاءِ القُضَاةِ بِمِصْرٍ غَيْرَهُ. وَأَقَامَ بَعْدَ عَزْلِهِ بِمَدْرَسَتِهِمْ يُدَرِّسُ وَيُفْتِي، وَيَحْضُرُ المَجَالِسَ الكِبَارَ وَالمحَافِلَ. ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ المُسْتَنْصِرُ رِبَاطًا بَنَاهُ وَيَحْضُرُ المَجَالِسَ الكِبَارَ وَالمحَافِلَ. ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ المُسْتَغِمْ وَيَعْفِهُ إِلَيْهِ أَمُوالاً بِدَدْرِ الرُّوْمِ (٢) وَجَعَلَهُ شَيْخًا بِهِ. وَكَانَ يُعَظِّمُهُ وَيُجِلُّهُ، وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ أَمُوالاً جَزِيْلَةً لِيُفَرِّقَهَا. وَقَدْ صَنَّفَ فِي الفِقْهِ كِتَابًا سَمَّاهُ «إِرْشَادَ المُبْتَدِئِيْنَ» وَأَمْلَىٰ جَزِيْلَةً لِيُفَرِّقَهَا. وَقَدْ صَنَّفَ فِي الفِقْهِ كِتَابًا سَمَّاهُ «إِرْشَادَ المُبْتَدِئِيْنَ» وَأَمْلَىٰ جَزِيْلَةً لِيُفَرِّقَهَا. وَقَدْ صَنَّفَ فِي الفِقْهِ كِتَابًا سَمَّاهُ «إِرْشَادَ المُبْتَدِئِيْنَ» وَأَمْلَىٰ المَجَالِسَ فِي الحَدِيْثِ وَ وَحَنْ لَكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْمَعَامُ وَيُعِيْنَ حَدِيْقًا وَلَا الْمَعْرِنَ عَلَيْهِ الْمُسْتَدِيْنَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ الْمَالِسَ فِي الْحَدِيْثِ وَ وَصَفَهُ بِالْخَيْرِ (٤)، وَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ ، وَانْتَفَعُوا بِهِ. وَفِيْهِ يقُولُ الضَّيَاءُ ، وَوَصَفَهُ إِلْكَوْلِهِ فَيُ الْمُعْلِسَ فَي الْمَعْدِيْنَ حَلَى الْمُعْوَى الْمَالِي وَلَوْلُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُثَلِّ الْمُعْلِي الْمَالِقُلُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْولُ بِهِ وَقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُلُهُ وَلِيْلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

: دَارِهِ فَنُفِّذَ إِلَيَّ».

<sup>(</sup>١) في (ط): «وَلِلمُتنصر» خَطأُ طبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٢) «الحَوادِثُ الجَامِعَةُ»، وَانْظُر هَامِشِ الكِتَابِ المَذْكُورِ فَفِيْهِ فَوَائِدُ.

<sup>(</sup>٣) في «تَارِيْخِ الإِسْلامِ»: «جَمَعَ لِنَفْسِهِ «أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا» سَمِعْنَاهَا مِنَ الأَبْرَقُوْهِيِّ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ جَدِّهِ، وَبِهِ الشَّاطِئِيَّةِ» وَتَكَلَّمَ فِي الوَعْظِ، وَأَلَّفَ فِي التَّصَوُّفِ. . ».

<sup>(</sup>٤) جَاءَ فِي "تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ» سُئِلَ الضِّيَاءُ عَنْهُ فَقَالَ: فَقَيْهُ ، خَيِّرٌ ، كَرِيْمُ النَّفْسِ ، وَنَالَتُهُ مِحْنَةٌ ، فَإِنَّ سَنَةَ أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ صَامُوا بِهِ بَغْدَادَ » رَمَضَانَ بِشَهَادَةِ انْنَيْنِ ، ثُمَّ ثَانِي لَيْلَةٍ رُقِبَ الْهِلاَلُ فَلَمْ يُرَ ، وَلاَحَ خَطَأُ الشُّهُوْدِ ، وَأَفْطَرَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي صَالِحٍ ، فَأَمْسَكُوا سِتَّةً مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَاعْتَرَفُوا ، فَعُزَّرُوا بِالدُّرَةِ ، وَحُبِسُوا ، ثُمَّ أُخِذَ الَّذِيْنَ شَهِدُوا فَحُبِسُوا ، وَصُرِبَ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَاعْتَرَفُوا ، فَعُزِّرُوا بِالدُّرَةِ ، وَحُبِسُوا ، ثُمَّ أَخِذَ النَّذِيْنَ شَهِدُوا فَحُبِسُوا ، وَصُرِبَ كُلُ وَاحِدٍ خَمْسِيْنَ ، ثُمَّ إِنَّ قَاضِي «المُحَوَّلِ» أَفْطَرَ بَعْدَ الثَّلَاثِيْنَ عَلَىٰ حِسَابِ مَا شَهِدُوا ، فَضُرِبَ وَطِيْفَ بِهِ ، وَاحْتَمَىٰ أَبُوصَالِحٍ بِهِ "الرُّصَافَةِ » فِي بَيْتِ حَائِكِ ، وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ = فَضُرِبَ وَطِيْفَ بِهِ ، وَاحْتَمَىٰ أَبُوصَالِحٍ بِهِ "الرُّصَافَةِ » فِي بَيْتِ حَائِكِ ، وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ = فَضُرِبَ وَطِيْفَ بِهِ ، وَاحْتَمَىٰ أَبُوصَالِحٍ بِهِ "الرُّصَافَة » فِي بَيْتِ حَائِكِ ، وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ =

الصَّرْصَرِيُّ فِي قَصِيْدَتِهِ اللَّامِيَّةِ الَّتِي مَدَحَ فِيْهَا الإمَامَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابَهُ (١٠: وَفِي عَصْرِنَا قَدْكَانَ فِي الفِقْهِ قُدُّوةً أَبُو صَالِحٍ نَصْرٌ لِكُلِّ مؤمِّلِ وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، رَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: عَبْدُالصَّمَدِ بنُ أَبِي الجَيْشِ، وَالنَّجِيْبُ الحَرَّانِيُّ (٢)، وَالكَمَالُ البَزَّارُ.

تُولُفِّيَ سَحَرَيَوْمِ الأَحَدِ سَادِسَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِد جَامِعِ القَصْرِ » ، وَحَضَرَهُ خَلْقٌ كثِيْرٌ مِنَ الوُلاَةِ وَالأَعْيَانِ وَالعَوَامِّ ، وَحَضَرَهُ خَلْقٌ كثِيْرٌ مِنَ الوُلاَةِ وَالأَعْيَانِ وَالعَوَامِّ ، وَصُلِّي عَلَيْ عَلَيْ مِنَ الوُلاَةِ وَالأَعْيَانِ وَالعَوَامِّ ، وَكَانَ يَوْمًا وَازْدَحَمُوا عَلَىٰ حَمْلِهِ ، وَارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ حَوْلَ سَرِيْرِهِ ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُوْدًا ، وَدُفِنَ بِدَكَّةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

أَخْبَرَنَا أَبُوالرَّبِيْعِ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالصَّمَدِ بنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ بِهَا سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ (أَنَا) وَالِدِي أَبُواَحْمَدَ عَبْدُالصَّمَدِ غَيْرَ مَرَّةٍ (أَنَا) أَبُوصَالِحٍ نَصْرُ بنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ قَالَ: (أَنَا) أَبُوالخَيْرِ أَحْمَدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِيُّ (أَنَا) نَصْرُ بنُ عَبْدِاللهِ الفَرَاوِيُّ (أَنَا) عَبْدُالغَافِرِ بنُ مُحَمَّدُ الفَارِسِيُّ (أَنَا) أَبُوأَحْمَدَ أَبُو الْحَمَدُ الفَارِسِيُّ (أَنَا) أَبُواَحْمَدَ الفَارِسِيُّ (أَنَا) مُسْلِمٌ، (ثَنَا) مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ، الجَلُودِيُّ ، (أَنَا) أَبُواَهِيْمُ بنُ سُفْيَانَ (ثَنَا) مُسْلِمٌ، (ثَنَا) مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ، اللهُ أَلْلَيْثُ، عَنِ ابنِ الهَادِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْكُ ، عَنِ ابنِ الهَادِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ اللهُ اللَّيْثُ ، عَنِ ابنِ الهَادِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ أَنَا) اللَّيْثُ ، عَنِ ابنِ الهَادِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ أَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابنِ الهَادِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ أَنَا ) اللَّيْثُ ، عَنِ ابنِ الهَادِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُنْ اللهَ الْمُنْ اللهَ الْمُنْ الْمُنْ اللهَادِ اللهِ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُ الْمُنْ الْمُ

خَلْقٌ مِنْ «بَابِ الأَزَجِ» فَمُنِعُوا مِنَ الدُّخُونِ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُطْلِقَ بَعْدَ انْسِلاَخِ شَوَّالِ».

<sup>(</sup>١) ديوان الصَّرْصَرِيِّ (٤٥٨).

 <sup>(</sup>٢) فِي «مَشْيَخَةِ الْحَرَّانِيِّ الكُبْرَىٰ»: «أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُوصَالِحٍ نَصْرُ بنُ شَيْخِنَا الحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِالرَّزَّاقِ بنِ الإمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِالقَادِرِ بنِ أَبِي صَالِحٍ... قِرَاءَةً عَلَيْهِمَا وَأَنَا أَشْمَعُ، فِي شُهُوْرِ سَنَةٍ سَبْعٍ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «بَغْدَادَ» قَالاً...».

## عنْهُمَا \_عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّهُ قَالَ (١): «يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَار،

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ رَقَم (٧٩) فِي (الإِيْمَانِ) بَابُ «بِيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِنُقْصَانِ الطَّاعَاتِ» مِن حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وَرَوَاهُ البُخَارِي رَقَم (٣٠٤) ورقم (١٤٦٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦٣٣ هـ):

515 \_ آسِيَةُ بِنْتُ الشِّهَابِ مُحَمَّدِ بنِ حَلَفِ بنِ رَاجِحٍ ، زَوْجَةُ الحَافِظِ الضِّيَاءِ (ت: ٦٤٣هـ) ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَلَيْ وَالْدَهَا فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ : ١١٨هـ. وَزَوْجُهَا مَشْهُوْرٌ (ت: ٦٤٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ ، . أَخْبَارُهَا فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٠٤) وَتَارِيْخِ الإسلام (١٤٢) .

516 ـ وَآمِنَةُ بِنْتُ الحَافِظِ عَبْدِالعَزِيْزِ بْنِ الأَخْضَرِ، وَتُلَقَّبُ: أَمَةَ الرَّحِيْمِ، رَوَتْ عَنْ شُهْدَةَ، وَعَبْدِالحَقِّ اليُوسُفِيِّ، رَوَىٰ عَنْهَا أَخُوهَا عَلِيٍّ، وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهَا عَبْدَالعَزِيْزِ (ت: ٢١١هـ) فِي مَوْضِعِهِ.

517 - وَأَخْمَدُ بِنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ، جَمَالُ الدَّيْنِ، أَبُوحَمْزَةَ وَ وَأَبُوطَاهِرٍ، الْمَقْدِسِيُّ، الْحَنْبَلِيُّ. تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَلَدِهِ حَمْزَةَ فِي الْإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ السَّنَةِ السَّابِقَةِ، وَأَبُوطَاهِرٍ، الْمَقْدِسِيُّ، الحَنْبَلِيُّ. تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَلَدِهِ حَمْزَةَ فِي الْإِسْتِدْرَاكُهُ بِنُ عُمَّرُ اللَّا اللَّيْفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ت: ؟) مَمُّ القَاضِي تَقِيُّ سُلَيْمَانَ. وَحَفِيدُهُ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ (ت: ؟) مَمُّ القَاضِي تَقِيُّ سُلَيْمَانَ. وَحَفِيدُهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ت: ؟)، لَا يَعْمَرُ اللَّهُ عُمَرُ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ (ت: ؟) لَهُ ذِكْرٌ فِي السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٢٨٢، ٤٤١)، وَوَالِدُهُ عُمَرُ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ (ت: ؟) لَهُ ذِكْرٌ فِي السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٢٨٢، ٤٤١)، وَوَالِدُهُ عُمَرُ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ (ت: ؟) لَمْ يَشْتَهِرْ بِعِلْمٍ، أَخْبَارُ أَحْمَدَ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/٢٠٤)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلَامِ (١٣٩)، وَالْإِشَارَةِ إِلَىٰ وَفِيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٣٤)، وَالْإِعْلَمِ بِوَفَيَاتِ الأَعْلَمِ بِوَفَيَاتِ الأَعْلَمِ (٢٦٣)، وَالْعِبَرِ (٥/ ٣٣٤)، وَالْوَافِي بِالْوَفَيَاتِ (٧/ ٢٦٤).

518 ـ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَجَبِ بِنِ عَلِيٍّ، أَبُوبَكْرِ الحَارِثِيُّ، الفَقِيْهُ، الحَنْبَلِيُّ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسلامِ (١٦٦) وَقَالَ: «مِنْ أَهلِ قَرْيَةِ «الحَارِثِيَّةِ» مِنْ أَعْمَالِ «نَهْرِ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسلامِ (١٦٦) وَقَالَ: «مِنْ أَهلِ قَرْيَةِ «الحَارِثِيَّةِ» مِنْ أَعْمَالِ «نَهْرِ عَيْسَىٰ» سَكَنَ «بَعْدَادَ» وَتَفَقَّهَ، وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِالحَقِّ اليُوسُفِيِّ، وَأَبِي العِزِّ بْنِ مَواهِبِ

فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» وَذَكَرَ الحَدِيْثَ.

وَأَخْبَرَنَا بِهِ عَالِيًا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَنْصَارِيُّ بِ "دِمَشْقَ» غَيْرَ مَرَّةٍ . (أَنَا) الفَرَاوِيُ . القَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ الطُّوْسِيُّ (أَنَا) الفُرَاوِيُ . وَقَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي المَعَالِي مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ الشَّيْبَانِيُّ بِ "بغْدَادَ» وَقَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي المَعَالِي مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ الشَّيْبَانِيُّ بِ "بغْدَادَ» أَخْبَرَكُمْ أَبُوالفَرَحِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ عَبْدِاللَّطِيْفِ البَزَّارُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنْتَ الْخَبَرَكُمْ أَبُوالفَرَحِ عَبْدُالوَّحْمَانِ بِنُ عَبْدِاللَّطِيْفِ البَزَّارُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنْتَ تَسْمَعُ قَالَ : أَنْشَدَنا القَاضِي أَبُوصَالِحٍ فِي عَقِبِ مَجْلِسٍ أَمْلاَهُ عَلَيْنَا لِنَفْسِهِ : تَسْمَعُ قَالَ : أَنْشَدَنا القَاضِي أَبُوصَالِحِ فِي عَقِبِ مَجْلِسٍ أَمْلاَهُ عَلَيْنَا لِنَفْسِهِ : الشَّمَعُ قَالَ : أَنْشَدَنا القَاضِي أَبُوصَالِحِ فِي عَقِبِ مَجْلِسٍ أَمْلاَهُ عَلَيْنَا لِنَفْسِهِ : الشَّمَعُ قَالَ : أَنْشَدَنا القَاضِي أَبُوصَالِحِ فِي عَقِبِ مَجْلِسٍ أَمْلاَهُ عَلَيْنَا لِنَفْسِهِ : إِعْبُدِ الللهَ رَاجِيًا رَحْمَةً مِنْ فَي عَقِبِ مَجْلِسٍ أَمْلاهُ عَلَيْنَا لِنَفْسِهِ : إِعْبُدِ اللهَ رَاجِيًا رَحْمَةً مِنْ فَي عَقِبِ مَخْلِسُ أَمْلُاهُ عَلَيْنَا لِنَفْسِهِ : مَا أَتَكُ الرَّسُونُ لُ خُذْهُ وَدَعْ مَا فَذْ نَهَىٰ عَنْهُ تَحْظَ بِالعَلْيَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَاتَّقَ اللهَ مُخْلِطًا دَائِمًا دَائِمًا تُصْ حَبْدُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْعُلْمَاءِ اللهَالْمُ الْمَاءُ وَلَيْهِ الْعَلْمَاءِ وَالْعُلُمَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَلَا الْعَلْمَاءِ وَلَمْ الْمَاءُ والْمُدُولِ الْقَالِقُلُولُ الْمَاءِ وَلَا الْمُلِي الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَاءُ والْمُعُلِقِ الْمُنْ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلِي الْمُلِي الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُلْمُ اللْمُ الْمُقَاءِ اللْقُلْمُ الْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ ا

٣٣٨ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ نَجْمِ (١) بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ

الخُرَاسَانِيِّ. رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ النَّجَارِ، وَقَالَ: كَانَ مُتَيَقِّظًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، مُتَدَيِّنًا». 519 - وَمَرْيَمُ بِنْتُ خَلَفِ بْنُ رَاجِحِ المَقْدِسِيُّ، أُمُّ أَحْمَدَ، عَمَّةُ آسِيَةَ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ رَوَتْ بِالإِجَازَةِ عَنْ الحَافِظِ أَبِي مُوسَىٰ المَدِيْنِيِّ، وَكَتَبَ عَنْهَا ابْنُ الحَاجِبِ. أَخْبَارُها فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٠٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٧١).

### (١) ٣٣٨ ـ النَّاصِحُ ابْنُ الحَنْبَلِيِّ: (٥٥٤ ـ ٢٣٤هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٥)، وَالمَفْضَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٠٩)، وَالمُنْفَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٠٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَادِ (٢/ ٣٦٧)، وَالمَّنْضَدِ اللَّرْمَانِ (٨/ ٧٠٠) وَالتَّكْمِلَةُ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٢٩)، وَعُقُودُ الجُمَانِ (٣٣/ ٢٦) المَطْبُوعُ، وَذَيلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٦٤) وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٩٦)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُبلاءِ (٣/ ٢٠)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٣/ ٢٠)، وَالإِسْارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٥٥)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٧)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ =

# ابنِ عَلِيِّ بن أَحْمَدَ الأَنْصَارِيُّ، الخَزْرَجِيُّ السَّعْدِيُّ، العُبَادِيُّ، الشِّيْرَازِيُّ

(٤/٩١٤)، وَالْعِبَرُ (٥/ ١٣٨) وَالْوَافِي بِالْوَفَيَاتِ (١/ ٢٩١)، وَالْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٢/ ١٤١)، وَالْعِبَرُ (٥/ ٨٦)، وَذَيْلُ التَّقْبِيْدِ (٢/ ٢٩١)، وَالْعَسْجَدُ الْمَسْبُونُكُ (٢/ ١٠٣)، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ٢٩٨)، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ٢٩٨)، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٢٩٨)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢٩٨)، وَالشَّذَرَاتُ وَالدَّارِسُ فِي تَارِيْخِ الْمَدَارِسِ (٢/ ٢٢)، وَالقَلائِدُ الْجَوْهَرِيَّةُ (٢٤٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٤)، (٧٨٨).

ابْنُ الحَنْبَلِيِّ هَـٰذَا مِنْ أُسْرَةِ (آلِ الحَنْبَلِيِّ) وِهِيَ مِنْ أَكْبَرِ الْأُسَرِ العِلْمِيَّةِ فِي بِلَادِ «الشَّام» وَهُمْ أَقْدَمُ مِنَ (المَقَادِسَةِ) فِي (دِمَشْقَ)، أُسْرَةٌ دِمَشْقِيَّةٌ، شِيْرَازِيَّةُ الأَصْلِ، أَنْصَارِيَّةٌ، سَعْديَّةٌ، عُبَادِيَّة الأُرْومَةِ، فَالمُتَرْجَمُ هُنَا سَلَيْلُ عِلْمٍ وَفَضْلٍ، فَوَالِدُهُ نَجم (ت: ٥٨٦) وَجَدُّهُ عَبْدُ الوَهَابِ (ت: ٥٣٦هـ) وَأَبُوجَدِّهِ عَبْدُ الوَاحِدَ (ت: ٦٨٦هـ) ذَكَرَهُمْ المُؤَلِّفُ فِي مَوَاضِعِهِمْ، وَإِخْوَةُ المَذْكُورِ أَحْمَد (ت: ٤٨٦هـ) وَعَبْدُالكَرِيْم (ت: ٦١٩هـ) وَإِسْمَاعِيْل(ت: ؟) وَلَهُمْ مِنَ الأَوْلاَدِ وَالأَحْفَادِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَعْدَادٌ كَبِيْرَةٌ جِدًّا، ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَلِلْمُتَرْجَم عَبْدِالرَّحمَانِ: عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٦٨٤ هـ)، وَعَبْدُ القَادِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَان (ت؟)، لَهُمَا ذِكْرٌ فِي مُعْجَم السَّمَاعَاتِ الدِّمشقيَّة (٣٨٣، ٣٩٧)، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ عَبْدِاللهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَيَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٢٧٢ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَأُخْتُهُمْ العَالِمة أَمَةُ اللَّطِيف (ت: ٦٥٣ هـ)، وَأُخْتُهَا: أَمَةُ الآخر (ت: ٦٩٥ هـ) نَسْتَدْرِكُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَهُنَاكَ سِتُ العَبِيْدِ بِنْتُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالكَافِي. جَدُّهَا لأُمِّها نَاصِحُ الدِّينِ ابنُ الحَنْبَلِيّ هَلْذَا، وَهِيَ أَيْضًا مِنْ (آلِ الحَنْبَلِيِّ). فَجَدُّهَا عَبْدُالكَافِي بنُ عَبْدِالوَهَّابِ (ت: بَعْدَ ٥٨٠هـ) وَهُوَ أَخُو نَجْمِ بِنِ عَبْدِالوَهَابِ، وَالِدِ عَبْدِالرَّحْمَانِ هَاذَا. وَلَهُمْ أَوْلاَدٌ وَأَحْفَادٌ نَذْكُرُهُمْ فِي تَرَاجِمِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. قَالَ ابنُ الشَّعَّارِ: «مِنْ أَشْهَرِ بَيْتٍ بِـ «دِمَشْقَ» فِي العِلْم وَأَكْبَرِهِ» وَتُونِفِي ابنُ الشَّعَّارِ سَنَة (٢٥٤هـ) وَكَثْرَ العُلَمَاءُ في هَلْذَا البَيْتِ بَعْدَهُ كَثْرَة ظَاهِرَةً. الأَصْلِ، الدِّمَشْقِيُّ، الفَقِيْهِ، الوَاعِظُ، نَاصِحُ الدِّيْنِ، أَبُوالفَرَجِ بنِ أَبِي العَلاَءِ ابنِ أَبِي الفَرَج، المَعْرُوْفُ بـ «ابنِ الحَنْبَلِيِّ».

وُلِدَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ سَابِعَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِمْنَ وَخَمْسِمَائَة (۱) بِهِ وَسَمِعَ بِهَا مِنْ وَالِدِهِ، وَالقَاضِي أَبِي الفَضْلِ مُحَمَّدِ بِنِ الشَّهْرَزُوْدِيّ، وَأَجْمَلَ بِنِ العَصْنِ العِرَاقِيِّ، وَجَمَاعَةٍ. وَأَجِمَاعَ وَأَجْمَدَ بِنِ الحُسَيْنِ العِرَاقِيِّ، وَجَمَاعَةٍ. وَشَمِعَ بِهَا وَشَرِعَ فِي الاشْتِغَالِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ البِلَادِ، فَأَقَامَ بِهِ "بَغْدَادَ» مُدَّةً، وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي شَاكِرِ السَّقْلاطُونِيِّ، وَعَبْدِ الحَقِّ الدُوسُفِيِّ، وَمُسَلِّم بِنِ ثَابِتِ الوَكِيْلِ، مِنْ أَبِي شَاكِرِ السَّقْلاطُونِيِّ، وَعَبْدِ الحَقِّ الدُوسُفِيِّ، وَمُسَلِّم بِنِ ثَابِتِ الوَكِيْلِ، وَعَيْسِمَىٰ الدُّوشَابِيِّ (۲)، وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ، وَتُجَنِّي الوَهْبَانِيَّةِ، وَنِعْمَةَ بِنْتَ الطَّافِي سَلِي اللَّوْشَابِيِّ (۲)، وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ، وَتُجَنِّي الوَهْبَانِيَّةِ، وَنِعْمَةَ بِنْتِ العَوْمِيْنِ العَوْرِيِّ ، وَعَيْرِهِمْ، فَمَنْ دُونَهُمْ فِي الطَّبَقَةِ، كَلَاحِقِ الشَافِي أَبِي خَازِمٍ (٣) بِنِ الفَرَّاءِ وغَيْرِهِمْ، فَمَنْ دُونَهُمْ فِي الطَّبَقَةِ، كَلَاحِقِ النَّ وَسَمِع بِهِ الصَّعِقِ اللَّهُ اللَّهُ سَمِع بِهَ الطَّبَقَةِ، وَمَنْ أَبِي العَبَاسِ التُورُونِيِّ، وَهُو آخِرُ مَنْ سَمِع بِهُ الْكَانَى مِنْ أَبِي مُحْمَة بِي العَبَاسِ التُورُونِيِّ، وَسَمِع بِهِ هَمَذَانَ» مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ مَنْ الحَافِظِ أَبِي العَبَاسِ التَّرْكِ (٥). وَسَمِع بِهُ مَكَمَّةُ وَعَيْرِهِ، وَمِنْ أَبِي العَبَاسِ التَّرْفِ (٥). وَسَمِع بِهُ مَكَمَّةُ وَعَيْرِهِ، وَمِنْ أَبِي العَلَاءِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِع بِهِ مَكَمَّةُ وَعَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ مَكَمَّةٍ وَعَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ مَكْمَةً وَعَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ مَكَمَّةٍ وَعَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ مَكَمَّةٍ وَعَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ وَعَيْرِهَا، وسَمِع عَرْمُ أَبِي العَلَاءِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ مَكَمَّةً وَعَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ مَكْمَةً وَعَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ وَعَيْرِهُ، وَسَمِع أَلَى العَلَاءُ وَعَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ مَكَمَّةً وَعَيْرِهُ وَمَنْ أَبُولُهُ أَيْ إِلْمَا أَلَى الْحَلَقِ أَلَاءً وَعَيْرِهِ، وَسَمِع بِهُ الْعَلَاءُ وَعَيْرِهُ وَمَنْ مُؤْمَا وَالْعَلَاءُ وَعَيْرِهِ مَا أَلَاهُ مُعْمَلِهُ وَالْعَلِ

<sup>(</sup>١) فِي «عُقُوْدِ الجُمَانِ»: «كَانَتْ وِلاَدَتُهُ فِيْمَا أَخْبَرَنِي \_سَابِعَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمْنَ وَخَمْسِمَائَةَ».

<sup>(</sup>٢) في الأصول: (الدوشاني) وتقدَّم ذِكْرهُ مِرَارًا.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «حازم».

<sup>(</sup>٤) في (د): «الحر» وترك بَعْدَهَا فَرَاغًا.

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب): «التُّرْكِي» وَمَا أَنْبَتُهُ هُوَ الصَّوَابُ وَهو أَحْمَدُ بْن أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَنَالُ التُّرْك.

بِـ «المَوْصِلِ» مِنَ الشَّيْخِ أَبِي أَحْمَدَ الحَدَّادِ الزَّاهِدِ شَيْئًا مِنْ تَصَانِيْفِهِ. وَدَخَلَ بِلاَدًا كَثِيْرَةً، وَاجْتَمَعَ بِفُضَلائِهَا وَصَالِحِيْهَا، وَفَاوَضَهُمْ، وَأَخَذَ عَنْهُمْ، وَقَدِمَ «مِصْرَ» مَرَّتَيْنِ. وَأَقَامَ بِـ «بَغْدَادَ» مُدَّةً يَشْتَغِلُ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِّ. وَقَرَأَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِّ . وَقَرَأَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِ . وَقَرَأَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِ . وَقَرَأَ عَلَىٰ أَبِي النَّعْفِ النَّعْرِيْدِ النَّعْرِيْدِ . وَعَلَىٰ التَّعْرِيْدِ . وَالْبَهْجَةِ الضَّرِيْرِ (٢) ، النَّحْوِيَيْنِ ، وَاشْتَغَلَ بِالوَعْظِ ، وَبَرَعَ فِيْهِ ، وَوَعَظَمِنْ أَوَائِلِ عُمُرِهِ ، وَحَصَلَ لَهُ القَبُونُ اللَّامُ . وَاشْتَغَلَ بِالوَعْظِ ، وَبَرَعَ فِيْهِ ، وَوَعَظَمِنْ أَوَائِلِ عُمُرِهِ ، وَحَصَلَ لَهُ القَبُونُ اللَّامُ .

<sup>(</sup>۱) كَذَا فِي الأُصُولِ كُلِّهَا: «السَّنْجَارِئُ» وَلَعَلَّ صَوَابُهَا «الأَنْبَارِيَّ» فَيَكُونُ المَقْصُودَ كَمَالُ الدِّيْنِ عَبْدُالرَّحمَلْنِ بْنُ مُحَمَّدِ، أَبُوالبَرَكَاتِ، العَالِمُ النَّحْوِيُّ، اللُّغَوِيُّ، المُتَمَيِّزُ (ت: الدِّيْنِ عَبْدُالرَّحمَلْنِ بْنُ مُحَمَّدِ، أَبُوالبَرَكَاتِ، العَالِمُ النَّحْوِ، وَ«نُزْهَةِ الأَلِبًا» وَ«أَسْرَارِ ٥٧٧هـ) صَاحِبُ «الإِنْصَافِ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ» فِي النَّحْوِ، وَ«نُزْهَةِ الأَلِبًا» وَ«أَسْرَارِ العَرَبِيَّةِ» وَغَيْرِهَا مِنَ المُؤلَّقَاتِ الكَثِيْرَةِ النَّافِعَةِ. أَخْبَارُهُ فِي: إِنْبَاهِ الرُّواهِ (٢/ ١٧١)، والمَّذَرَاتِ (٤/ ٢٥١). والوَافِي بالوَفَيَاتِ (٨١/ ٢٤)، وبُغْيَةِ الوُعاه (٢/ ٨٦)، والشَّذَرَاتِ (٤/ ٢٥٨).

المُحَمَّدُ بْنُ أَحمَد بنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ تَغْلِبَ، أَبُوعَبْدِ اللهِ الفِزْرِيْنِيُّ المُقْرِيءُ، الضَّرِيْرُ المَعْرُوفُ بِدِ البَهْجَةِ» (ت: ٣٠٣هـ) أَخْبَارُهُ فِي: مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٤/ ٢٦٠)، وَإِنْبَاهُ الرُّوَاهِ بِدِ البَهْجَةِ» (ت: ٣٠٣هـ)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٧٨)، وَنَحْتِ (٣/ ٥٥)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٢/ ٤٠١)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ٧٨٧)، وَنَحْتِ اللهِ مُبَانِ (١/ ٢٣٧)، وبُغْيَةِ الوُعَاهِ (١/ ٤٨)، وهُو شَاعِرٌ لَهُ تَرْجَمَةٌ وَأَشْعَارٌ فِي عُقُودِ الهِمْيَانِ (١/ ٢٣٧)، وبُغْيَةِ الوُعَاهِ (١/ ٤٨)، وهُو شَاعِرٌ لَهُ تَرْجَمَةٌ وأَشْعَارٌ فِي عُقُودِ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (٦/ ورقة: ٢٥٥، ٢٥٦) وتَحَرَّفَتْ نِسْبَتُهُ فِي بَعْضِ مَصَادِرهِ إِلَىٰ الفَزَارِي، وَنِسْبَتُهُ إِلَىٰ «فِزْرَانِيَا» بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَسُكُونِ «الفَزْوِيْنِيُّ» وَفِي «البُغيَةِ» إِلَىٰ الفَزَارِي، وَنِسْبَتُهُ إِلَىٰ «فِزْرَانِيَا» بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَسُكُونِ ثَانِيةِ، وَرَاءِ، بَعْدَ الأَلِفِ نُونٌ مَكْسُورَةٌ، وَيَاءٌ آخِرُ الحُرُوفِ، قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى «نَهْرِ المَلِكِ» مِنْ نَوَاحِي «بَعْدَادَ» مُعْجَمُ البُلدَانِ (٤/ ٢٩٦)، وَإِنَّمَا تَحَرَّفَتْ إِلَىٰ الفَزَارِيُّ؛ ولَقَبُهُ «البَهْجَةُ» فِي نُزْهَةِ الأَلْبَابِ فِي الأَلْقَابِ(١/ ١٣٥) للْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ.

وَقَدْ وَعَظَ بِكَثِيْرٍ مِنَ البِلَادِ الَّتِي دَخَلَهَا ، كَ «مِصْرَ» ، وَ «حَلَبَ» ، وَ «إِرْبِلَ» وَ «إِرْبِلَ» وَ «المَدِيْنَةِ النَّبُويَّةِ » ، وَ «بَيْتِ المَقْدِسِ » ، وَكَانَ لهُ حُرْمَةٌ عِنْدَ المُلُوكِ وَالسَّلَاطِيْن ، خُصُو صًا مُلُوك الشَّام يَنِي أَيُّوْبَ .

وَقَدِمَ "بَغْدَادَ" حَاجًا سَنَةَ اثْنَتَي عَشْرةَ وَسِتّمَائَةَ، وَأَكْرَمَهُ الخَلِيْفَةُ النّاصِرُ، وَأَظُنُّهُ وَعَظَ بِهَا هَلْذِهِ السَّنَقَ، وَحَضَرَ فَتْحَ "بَيْتِ المَقْدِسِ" مَعَ السُّلْطَانَ صَلاَحِ اللّهُ وَالْدُيْنِ (۱). قَالَ: وَاجْتَمَعَتُ بِالسُّلْطَانِ فِي "القُدْسِ" بَعْدَ الفَتْحِ بِسَنتَيْنِ، وَسَأَلَنِي عَنْ مَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ فِي الخِضَابِ بِالسَّوادِ؟ فَقُلْتُ : مَكْرُوهُ. وَسَأَلَنِي عَنْ الكُفَّارِ إِذَا اسْتَوْلُوا عَلَىٰ أَمْوَالِ المُسْلِمِيْنَ؟ فَذَكَرْتُ المَذْهَبَ فِي الْخِصَابِ بالسَّوادِ؟ فَقُلْتُ المَدْهَبِ وَسَأَلَنِي عَنِ الكُفَّارِ إِذَا اسْتَوْلُوا عَلَىٰ أَمْوَالِ المُسْلِمِيْنَ؟ فَذَكَرْتُ المَذْهَبَ فِي الْخِصَابِ بالسَّوادِ؟ فَقُلْتُ المَدْهَبَ وَبَيْنَهُ مُجَادَلَةٌ، فَمَ اللهُ فَقَاءِ الحَاضِرِيْنَ، وَجَرَىٰ بِيْنِي وَبَيْنَهُ مُجَادَلَةٌ، فَمَ اللهُ فَعَلَا اللهُ لَطَانُ عَلَيْهِ: اسْكُتْ، صَيْحَةً مُزْعَجَةً، فَسَكَتَ فَاكُونَ الصَّيْعَةُ مُزْعَجَةً، فَمَ قَال لِي: تَمِّمْ كَلَامَكَ فَذَكَرْتُ، ثُمَّ سَكَتُ، فَحَكَىٰ السُّلْطَانُ وَسَكَتْ، ثُمَّ سَكَتُ، فَحَكَىٰ السُّلْطَانُ وَسَكَتُ، فَحَكَىٰ السُّلْطَانُ وَالمُجِيْرُ (۲) يُحَقِّقُ . ثُمَّ سَأَلَنِي بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي الشَّبَابَةِ ؟ ثُمَّ وَاللهُ عَنْ مَذْهُبِ أَحْمَدُ فِي الشَّبَابَةِ ؟ ثُمَّ وَاللهُ عَنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي الشَّبَابَةِ ؟ ثُمَّ وَاللهُ عَنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي الشَّبَابَةِ ؟ ثُمَّ قَالَ: مَعَكُمْ غَيْرُ حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ؟ وَبَسَطِنِي فِي الكَلَامِ، حَتَىٰ ذَكَرْتُ لَهُ حُسْنَ أَصُواتِ أَهْلِ «أَصْبَهَانَ» وَذَكَرَ الطُّوالَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وقَالَ كَانُوا كَانُوا كَانُوا لَكَامُوا لَ مَن الصَّحَابَةِ، وقَالَ كَانُوا

<sup>(</sup>۱) يَالَهَا مِنْ مَنْقَبَةٍ لَهُ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ نَسْأَلُ اللهُ الكَرِيْمَ ، رَبَّ العَرْشِ العَظِيْمِ أَنْ يُكْرِ مَنَا بِشُهُودَ فَتْحِ البَيْتِ المُقَدَّسِ مِنْ يَدِ العِصَابَةِ الغَاصِبَةِ مِنْ حَفَدَةِ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيْرِ الَّذِيْنَ بَغُوا وَطَغُوا وَطَغُوا وَتَكَبَّرُوا ، وَلَكِنَنَا ـ بِحَوْلِ اللهِ \_ فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ، وعَلَيْهِمْ مُنْتَصِرُوْنَ ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمَقَقِيْنَ » .

<sup>(</sup>٢) في (ط): «المجبر» فِيْهما. وَهِيَ مُخْتَصَر «مُجِيْر الدِّيْن».

يُسمَوْنَ «مُقْبِلي» وَتَوقَّفَ فَقُلْتُ: الطَّعْنُ؟ فَقَالَ: الطَّعْنُ. فَكَأَنَّ بَعْضَ الحَاضِرِيْنَ فَفَسَ عَلَيَّ سُوَالَ السُّلْطَانِ لِي، وَإِقْبَالَهُ عَلَىٰ كَلَامِي، فَقَالَ: مَنْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ نَسْلٍ رَأُوُا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقُلْتُ: أَبُوبَكْرِ الصِّدِيْقِ، وَأَبُوهُ أَبُو قُحَافَةً، الصَّحْابَةِ مِنْ نَسْلٍ رَأُوُا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ قَالَ السُّلْطَانُ: هَاتُوا شَيْئًا، فَمَدُّوا لَهُ سُمَاطًا مُخْتَصَرًا جِدًّا، بعْدَ عِشَاءِ الآخِرَةِ بِسَاعَتَيْنِ، فَأَكُلْنَا مَعَهُ، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ: هَلذَا مِنْ أَجْلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَكْثُرَ بِسَاعَتَيْنِ، فَأَكُلْنَا مَعَهُ، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ: هَلذَا مِنْ أَجْلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَكْثُو بِسَاعَتَيْنِ، فَأَكُلْنَا مَعَهُ، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ: هَلذَا مِنْ أَجْلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَكْثُور بِسَاعَتَيْنِ، فَأَكُلْنِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَخَذَ يُثْنِي عَلَىٰ وَالِدِي، وَيَقُونُ لُنَ مَا أُولَدَ إِلاَّ بَعْدَ اللَّاصِحُ بِعِدَّةِ مَدَارِسَ، مِنْ شَهْرٍ مَا أَكَلَ بِاللَّيْلِ، ثُمَّ أَخَذَ يُثْنِي عَلَىٰ وَالِدِي، وَيَقُونُ لُ: مَا أَوْلَدَ إِلاَّ بَعْدَ مِنْ شَهْرٍ مَا أَكَلَ بِاللَّيْلِ، ثُمَّ أَخَذَ يُثْنِي عَلَىٰ وَالِدِي، وَيَقُونُ لُ: مَا أُولَدَ إِلاَّ بَعْدَ مِنْ اللَّهُ مَا فَعْدُونَ اللَّهُ مُ وَلَا اللَّاصِحُ بِعِدَّةٍ مَدَارِسَ، مَنْ المُعَوْلِي المَعْرَونَ المُعَرُوفَةُ بِ المَعْرُوفَةُ بِ الطَّعْرِي المَعْرُوفَةُ بِ الصَّعْلِي السَّعَرِينَ المُعْرُوفَةُ بَوالمُنَجَى بِالتَّذُرِيْسِ بِهَا وَحْدَهُ، وَعُزِلَ ابنُ المُنَجَّى، ثُمَّ مَا مَكُنُ المَعْرُوفَةُ بِ الصَّاحِيقِةِ». خُمْسٍ وَعِشْرِيْنَ اسْتَقَرَّ بَنُو المُنَجَى بِالتَدْرِيْسِ بِهَا وَحُدَهُ، وَعُزِلَ ابنُ المُعَرُوفَةُ بِوالصَّاحِيقِةِ».

(١) الدَّارِسُ فِي تَارِيْخِ المَدَارِسِ (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) الدَّارس (١/ ١٤) (٢/ ٨٤)، وَوَاقِفُهَا الحَسَنُ بن مِسْمَار الهلاَّلِيُّ (ت: ٥٤٦هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ.

<sup>(</sup>٣) المُتَوَفَّىٰ سَنَةَ (٦٠٦هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>٤) هِيَ رَبِيْعَةُ بِنْتُ أَيُّوبَ، أُخْتُ صَلاَحِ الدِّيْنِ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ، زَوْجَةُ الأَمِيْرِ الكَبِيْرِ سَعْدِ الدِّيْنِ بْن مَعِيْنِ الدِّيْنِ أنر ، تُونُقِّيَتْ سَنَة (٦٤٣هـ) ، وَبَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا سَعْدِ الدِّيْنِ زَوَّجَهَا الدِّيْنِ بْن مَعِيْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ صَاحِبِ «إِرْبِلَ» فَأَقَامَتْ عِنْدَهُ بـ «إِرْبِل» أَزْيَدُ مِنْ أَرْبَعِيْنَ النَّوِهَا مِنَ المَلِكِ مُظَفَّرِ الدِّيْنِ صَاحِبِ «إِرْبِلَ» فَأَقَامَتْ عِنْدَهُ بـ «إِرْبِل» أَزْيَدُ مِنْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً حَتَّىٰ مَاتَ ، ثُمَّ قَدِمَتْ «دِمَشْقَ» وَكَانَ فِي خِدْمَتِهَا أَمَةُ اللَّطِيْفِ بِنْتُ النَّاصِحِ بْنِ الحَدْبَلِيِّ فَأَحَبَتْهَا ، وَحَصَل لَهَا مِنْ مَحَبَتِّهَا أَمُوالٌ عَظِيْمَةٌ ، وَأَشَارَتْ عَلَيْهَا بِبِنَاءِ «المَدَرسَةِ = الحَنْبَلِيِّ فَأَحَبَتْهَا ، وَحَصَل لَهَا مِنْ مَحَبَتِّهَا أَمُوالٌ عَظِيْمَةٌ ، وَأَشَارَتْ عَلَيْهَا بِبِنَاءِ «المَدَرسَةِ =

فَدَرَّسَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ، وَكَانَ يُوْمًا مَشْهُوْدًا، وَحَضَرَتِ الوَاقِفَةُ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ. وَانْتَهَتْ إِلَيْهِرِئَاسَةُ المَذْهَبِ بَعْدَ الشَّيْخِ مُوفَّقِ الدِّيْنِ، وَكَانَ يُسَامِيْهِ فِي حَيَاتِهِ.

قَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ: وَكُنْتُ قَدِمْتُ مِنْ ﴿إِرْبِلَ ﴾ سَنَةَ وَفَاةِ الشَّيْخِ المُوَقَّقِ ، فَقَالَ لِي: قَدْ سُرِرْتُ بِقُدُوْمِكَ مَخَافَةَ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنْتَ غَائِبٌ ، فَيَقَعُ وَهْنٌ فِي المَذْهَبِ ، وَخُلْفٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا .

وَقَدْ وَقَعَ مَرَّاتٌ بَيْنَ النَّاصِحُ وَالشَّيْخِ المُوفَّقِ اخْتِلَافٌ فِي فَتُوى فِي السَّمَاعِ المُحْدَثِ، أَجَابَ فِيْهَا الشَّيْخُ المُوفَّقُ بِإِنْكَارِهِ، فَكَتَبَ النَّاصِحُ بَعْدَهُ مَا مَضْمُونُهُ: الغِنَاءُ كَالشَّعْرِ، فِيْهِ مَذْمُومٌ وَمَمْدُوحٌ، فَمَا قُصِدَ بِهِ تَرْوِيْحُ النُّفُوسِ، مَا مَضْمُونُهُ: الغِنَاءُ كَالشَّعْرِ، فِيْهِ مَذْمُومٌ وَمَمْدُوحٌ، فَمَا قُصِدَ بِهِ تَرْوِيْحُ النُّفُوسِ، وَتَفْرِيْحُ القُلُوسِ لِسَمَاعِ مَوْعِظَةٍ، وَتَحْرِيْكِ لِتَذْكَرَةٍ فَلاَ بَأْسِ وَتَفْرِيْحُ الهُمُومِ، وَتَفْرِيْحُ القُلُوسِ لِسَمَاعِ مَوْعِظَةٍ، وَتَحْرِيْكِ لِتَذْكَرَةٍ فَلاَ بَأْسِ فَي الغِنَاءِ فَي تَغَنِّي جُويْرِيَاتِ الأَنْصَارِ، وَفِي الغِنَاءِ فِي الغِنَاءِ فِي الغَنَاءِ فَي الغِنَاءِ فِي الغَنَاءِ فَي الغَناءِ فَي الغَناءِ فَي الغَناءِ فَي العَلْمِ، وَامْتَنَعَ مَنْ حُضُورِهَا فِي الغَناءِ للعَلْمِ، وَامْتَنَعَ مَنْ حُضُورِهَا لاَيَحْسُنُ القَدْحُ فِيهِمْ مِنْ مَشَايِخِ الصُّوفِيقَةَ وَأَهْلِ العِلْمِ، وَامْتَنَعَ مَنْ حُضُورِهَا لاَيَحْسُنُ القَدْحُ فِيهِمْ مِنْ مَشَايِخِ الصُّوفِيقَةَ وَأَهْلِ العِلْمِ، وَامْتَنَعَ مَنْ حُضُورِهَا لاَيْحُسُنُ القَدْحُ فِيهِمْ مِنْ مَشَايِخِ الصُّوفِيقَةَ وَأَهْلِ العِلْمِ، وَامْتَنَعَ مَنْ حُضُورِهَا لاَيْحُدُ وَاللَّهُ الشَّدُ تَحْرِيْمًا وَأَعْظَمُ إِثْمًا مِنْ سَائِرِ المَلَاهِي فَهَاذَا قُولُ لاَيُعِلَمُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ، وَكَوْنُ النَّبِيِ يَعَلِيهِ وَكُونُ النَّبِي يَعِيْكُمُ لاَيُومُ عَلَيْهِ وَكَوْنُ النَّبِي يَعَلِيْهِ وَكُولُ المُخْتَلَفُ فِيْهِ كَالمُتَّفَقِ عَلَيْهِ؟ وَكُونُ النَّبِي يَعِيْكُ

الصَّاحِبَةِ» بِـ «سَفْحِ قَاسِيُون» فَبَنَتْهَا وَوَقَفَتْهَا عَلَىٰ النَّاصِحِ وَالحَنَابِلَةِ، كَذَا فِي الدَّارِس (٢/ ٢٢، ٣٣)، وَذَكَرَ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ أَنَّ النَّاصِحَ أَوَّلُ مَنْ درَّسَ بِهَا. وَنَقَلَ عَنِ الأَسَدِيِّ [ابْن قَاضِي شُهْبَةَ] إِنَّه فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وِسِتِّمَائَةَ دَرَّسَ بِـ «الصَّاحِبِةِ» النَّاصِحُ بنُ الحَنْبَلِيِّ فِي شَهْرِ رَجَبٍ، وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا، وَحَضَرَتِ الوَافِقَةُ وَرَاءَ السَّتْرِ».

سَدَّ أُذُنَيْهِ مِنْهَا مُشْتَرَكُ الدِّلاَلَةِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ ابنَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنْ سَمَاعِهَا وَأَعْجَبُ مِنِ اسْتِدْلالِ الفَقِيْهِ المُوفَّقِ لِذلِكَ قُولُهُ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ سَمَاعِهَا وَأَعْجَبُ مِنِ اسْتِدْلالِ الفَقِيْهِ المُوفَّقِ لِذلِكَ قُولُهُ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ سَدُّ أُذُنَيْهِ لِغَيْرِهَا مِنَ المَلاَهِي فَيُشْعِرَ ذٰلِكَ بِجَوازِ سَمَاعِ المَلاَهِي، ثُمَّ قَدْ بَاللهُ أَذُنَيْهِ لِغَيْرِهَا مِنَ المَلاَهِي فَيَشْعِرَ ذٰلِكَ بِجَوازِ سَمَاعِ المَلاَهِي، ثُمَّ قَدْ بَاللهَ فِي تَحْرِيمٍ ذٰلِكَ، وَضَمَّ فَاعِلَهُ إِلَىٰ حُكْمِ الكُفْرِ بِاللهِ تَعالَىٰ، وَأَوْهَمَ بِمَا لَللّهَ فِي تَحْرِيمٍ ذُلِكَ، وَضَمَّ فَاعِلَهُ إِلَىٰ حُكْمِ الكُفْرِ بِاللهِ تَعالَىٰ، وَأَوْهَمَ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الآيَاتِ أَنَّ هَلذَا السَّمَاعَ يُخْرِجُ عَنِ الإسْلامِ، وَهَلذَا مِنَ الغُلُوّ، وَمَا اللهُوالِ، وَهُو مُحَرَّمٌ إِذَا فَكَانَ غُلُو المَذْكُورِيْنَ فِي السُّوَالِ، وَهُو مُحَرَّمٌ إِذَا الْمَافِقِ فِي السِّوالِ، وَهُو مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ فِي صَلاةٍ جُمُعةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، أَوْ سَمَاعٍ موْعِظَةٍ، أَو الْتِقَاءِ فِي مَجْلِسٍ حُكْمٍ فَذَلكَ غَيْرُ مُنْكُرٍ، وَهُو العَادَةُ الجَارِيَةُ فِي المَواسِمِ عَنْدَ هَالْمَالِ فِي طَالِهُ وَلِي الللهُ وَيُ المَوْسِمِ عَنْدَ هَالمَاللَهُ عَيْرُ مَعْرُونِ وَ جَمَاعَةٍ، وَمَجَالِسِ التَّذُكِيْرِ فِي سَائِرِ بِلادِ الإسْلامِ.

فَلَمَّا عَادَ جَوَابُهُ إِلَىٰ الشَّيْخِ المُوفَّقِ كَتَبَ فِي ظَهْرِهَا بِخَطِّهِ مَا مَضْمُونُهُ: كُنْتُ أَتَخَيَّلُ فِي النَّاصِحِ أَنَّهُ يَكُونُ إِمَامًا بَارِعًا، وَأَفْرَحُ بِهِ لِلْمَذْهَبِ؛ لِمَا فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ مِن شَرَفِ بَيْتِهِ، وَإِعْرَاقِ نَسَبِهِ فِي الإِمَامَةِ، وَمَا آتَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَضَلَهُ اللهُ بِهِ مِن شَرَفِ بَيْتِهِ، وَإِعْرَاقِ نَسَبِهِ فِي الإِمَامَةِ، وَمَا آتَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَضَلَهُ اللهُ بِهِ مِن شَرَفِ بَيْتِهِ، وَإِعْرَاقِ نَسَبِهِ فِي الإِمَامَةِ، وَمَا آتَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ بَسْطِ اللّهَ اللهَ اللهَ المَخْواب، وَخَرَاءَةِ الجَوَاب، وَخَرَاءَةِ الجَوَاب، وَخَرَاءَةِ الجَوَاب، وَخَرْرُةٍ اللهُ الْكَالِّ اللهُ اللهُ اللهُ المَّوَى مُبَرِّزًا عَلَىٰ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، إِلَىٰ أَنْ لَكَ اللهُ الْكَلَ لَمْ حَبَيْهِ بَهُ وَكَيْرُهِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُعَاقِبَ اللهُ العَبْل بِنْ لِلكَ لِمَحَبَيْهِ تَخْطِئَةَ النَّاسِ، وَاتِّبَاعِهِ عُيُوبُهُمْ، وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُعَاقِبَ اللهُ العَبْل بِنْ لِكَ لِمَحَبَيْهِ تَخْطِئَةَ النَّاسِ، وَاتِّبَاعِهِ عُيُوبُهُمْ، وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُعَاقِبَ اللهُ العَبْل بِنْ لِكَ لِمَحَبَيْهِ إِللهَ أَنْ قَالَ: وَالنَّاصِحُ قَدْ شَعَلَ كَثِيْرًا مِنْ زَمَانِهِ بِالرَّدِّ عَلَىٰ النَّاسِ بِخِنْسِ ذَنْبِهِ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَالنَّاصِحُ قَدْ شَعَلَ كَثِيْرًا مِنْ زَمَانِهِ بِالرَّدِ عَلَىٰ النَّاسِ بِغِيْسِ ذَنْبِهِ، وَكَشْفِ مَا اسْتَتَرَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَحَبَةِ بَيَانِ سَقَطَاتِهِمْ، وَكَشْفِ مَا اسْتَتَرَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَحَبَةٍ بَيَانِ سَقَطَاتِهِمْ، وَكَشْفِ مَا اسْتَتَرَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَحَبَةٍ بَيَانِ سَقَطَاتِهِمْ ، وَكَشْفِ مَا اسْتَتَرَعُونَ أَلْهُ الْعَلْمُ وَالْمَالِهُ اللّهُ الْعَلْمَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلْمُ الْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

العَبْدُ حَقِيْقَةَ الإِيْمَانِ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، أَفَتَرَاهُ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَنْ يَنْتَصِبُ لِكَشْفِ سَقَطَاتِهِ، وَعَيْبِ تَصَانِيْفِهِ، وَإِظْهَارِ أَخْطَائِهِ؟ بَعْدَ مَوْتِهِ مَنْ يَنْتَصِبُ لِكَشْفِ سَقَطَاتِهِ، وَعَيْبِ تَصَانِيْفِهِ، وَإِظْهَارِ أَخْطَائِهِ؟ وَكَمَا لاَ يُحِبُّهُ لِغَيْرِهِ، سِيَّمَا لِلأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِيْنَ، وَكَمَا لاَ يُحِبُّهُ لِغَيْرِهِ، سِيَّمَا لِلأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِيْنَ، وَالعُلَمَاءُ المُبَرِّزِيْنَ. وَقَدْ أَرَانَا اللهُ تَعَالَىٰ آيَةً فِي ذَهَابِهِ عَنِ الصَّوابِ فِي أَشْيَاءِ وَالعُلَمَاءُ المُبَرِّزِيْنَ. وَقَدْ أَرَانَا اللهُ تَعَالَىٰ آيَةً فِي ذَهَابِهِ عَنِ الصَّوابِ فِي أَشْيَاءِ تَظْهَرُ لِمَنْ هُو دُوْهِ كَثِيْرَةٍ.

مِنْهَا: أَنَّهُ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُ بِقَرِيْنَةِ الحَالِ فِي جَوَّابِ السُّؤَالِ، فَعُدُوْلُهُ إِلَىٰ الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ قَبْلَهُ تُصَرُّفٌ فِي الكِتَابَةِ فِي وَرَقَةِ غَيْرِهِ، بِمَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيْهِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ.

وَمِنْهَا: أَنَّ قَرِيْنَةَ أَحْوَالِهِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَذِنُوا فِي الجَوَابِ بِما يُوَافِقُ (١) المُفْتِي قَبْلَهُ، فَالكِتَابَةُ بِخِلَافِ ذٰلِكَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيْهَا، وَلِذَلِكَ عُورَا مَأْذُونٍ فِيْهَا، وَلِذَلِكَ أَحْوَجَ إِلَىٰ قَطْع وَرَقَتِهِمْ، وَذَهَابِ فُتْيَاهُ مِنْهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ سَأَلُوا عَنِ السَّمَاعِ الجَامِعِ لِهَاذِهِ الخِصَالِ المَذْكُورَةِ، عَلَىٰ وَجُهٍ يُتَّخَذُ دِيْنًا وَقُرْبَةً؟ فَلَمْ يُجِبْ عَنْ ذَٰلِكَ، وَعَدَلَ إِلَىٰ ذِكْرِ بَعْضِ الخِصَالِ المَذْكُورَةِ مُفْرَدَةً، عَلَىٰ غَيْرِ الصِّفَةِ المَذْكُورَةِ، وَلَيْسَ يَلْزُمُ مِنَ الخِصَالِ المَذْكُورَةِ مُفْرَدَةً، عَلَىٰ غَيْرِ الصِّفَةِ المَذْكُورَةِ، وَلَا مِنْ بَيَانِ حُكْمِهِ عَلَىٰ الجَوابِ عَنْ مَجْمُوعِهِ، وَلاَ مِنْ بَيَانِ حُكْمِهِ عَلَىٰ الجَوابُ عَنْ مَجْمُوعِهِ، وَلاَ مِنْ بَيَانِ حُكْمِهِ عَلَىٰ عَيْرِهَا، فَنَاصِحُ الدِّيْنَ سُئِلَ عَنِ السَّمَاعِ الجَامِعِ لِهَاذِهِ صِفَةٍ بَيَانُ حُكْمِهِ عَلَىٰ غَيْرِهَا، فَنَاصِحُ الدِّيْنَ سُئِلَ عَنِ السَّمَاعِ الجَامِعِ لِهَاذِهِ القَبَائِحِ مُتَّخَذًا دِيْنًا وَقُرْبَةً، فَأَجَابَ: بِأَنَّ رَجُلاً قَدْ حَدَا للنَّبِيِّ عَيْلَا ، وَأَشْبَاهَ ذٰلِكَ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ جَوَابٌ أَصْلاً.

<sup>(</sup>١) فِي (وَ): «وَافَقَ».

وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَسَّمَ الْغِنَاءَ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ: مَمْدُوْحٌ وَمَذْمُوْمٌ، ثُمَّ رَقَّاهُ إِلَىٰ وَسُمَيْنِ: مَمْدُوْحٌ وَمَذْمُوهُمْ، ثُمَّ رَقَّاهُ إِلَىٰ وَرُنْبَةِ المَنْدُوْبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، فَجَاوَزَ فِيْهِ حُدَاء الشِّعْرِ، وَلَمْ يَقُلْ ذَٰلِكَ سِوىٰ هَلْذِهِ الطَّائِفَةِ الْمَسْؤُلِ عَنْهَا، الَّذِيْنَ سَلَكُوا مَسْلَكَ الجَاهِلِيَّةِ فِي جَعْلِهِ لَهُمْ صَلَاةً وَدِيْنًا، وَحَاشَىٰ نَاصِحَ الدِّيْنِ مِنِ اتَّبَاعِهِمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّ قِسْمَتَهُ غَيْرُ حَاصِرَةٍ، فَإِنَّ ثَمَّ قِسْمًا آخَرَ، غَيْرُ مَمْدُوْحٍ وَلاَ مَذْمُوهُم، وَهُوَ المُبَاحُ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ الآخَرِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ شَرَعَ مُسْتَدِلاً علَىٰ مَدْحِ الغِنَاءِ بِذِكْرِ الحُدَاءِ، شُرُوعَ مَنْ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ قَوْلِ الشَّعْرِ عَلَىٰ أَيِّ صِفَةٍ كَانَ. يُفَرِّقُ بَيْنَ قَوْلِ الشَّعْرِ عَلَىٰ أَيِّ صِفَةٍ كَانَ. وَمَنْ هَاذِهِ حَالُهُ لاَ يَصْلُحُ لِلْفُتْيَا؛ فَإِنَّ المُفْتِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِاللِّسَانِ، وَمَنْ هَاذِهِ حَالُهُ لاَ يَحْفَىٰ عَلَيْهِ، لَا يَحْفَىٰ عَلَيْهِ، لَلِكِنْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ مَمَادحُ الغِنَاءِ، فَعَدَلَ إِلَىٰ مَا يُقَارِبُهُ، كَمَا قِيْلَ: «الأَقْرَعُ يُفْتَخِرُ ضَاقَتْ عَلَيْهِ مَمَادحُ الغِنَاءِ، فَعَدَلَ إِلَىٰ مَا يُقَارِبُهُ، كَمَا قِيْلَ: «الأَقْرَعُ يُفْتَخِرُ ضَاقَتْ عَلَيْهِ مَمَادحُ الغِنَاءِ، فَعَدَلَ إِلَىٰ مَا يُقَارِبُهُ، كَمَا قِيْلَ: «الأَقْرَعُ يُفْتَخِرُ بِحُمَّةِ ابْنِ عَمِّهِ» (١) وَ «ابْنُ الحَمْقَاءِ يَذْكُرُ خَالَتَهُ إِذَا عِيْبَ بِأُمِّهِ» (١). للكِنَّهُ إِنْ كَانَ عَنْ اسْتَوْشَدَهُ، كَانَ عَنْ اسْتَوْشَدَهُ، وَقَلَدَهُ فَهُو حَرَامٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ، لَكِنْ كَانَ عَنْ عَنْ عَنْ الْعَرْ كَانَ عَنْ عَنْ الْعَرْفَقَلِ، وَذَلِكَ عَجِيْبٌ مِنْ مِثْلِهِ.

وَأَمَّا اسْتِدْلاَلُهُ بِحَدِیْثِ الجَوَارِي اللَّاتِي نَدَبْنَ آبَاءَهُنَّ، فَمَا فِیْهِ ذِکْرُ الغِنَاءِ، فَإِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَرْخَصَ لَهُنَّ فِي ذَٰلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ مَا يُوْجِبُ الغِنَاءِ، فَإِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَرْخَصَ لَهُنَّ فِي ذَٰلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ مَا يُوْجِبُ الغِنَاءِ، فَإِنْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ المُتَوسِّمِیْنَ بِالدَّیْنِ وَالعِبَادَةِ، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ المَدْحَ فِي حَقِّ عُقَلاَءِ الرِّجَالِ المُتَوسِّمِیْنَ بِالدَّیْنِ وَالعِبَادَةِ، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) هُمَا مَثَلَانِ بِلا إِشكال، فَيَظْهَرُ أَنَّهما مِنْ أَمْثَالِ العَوَامِّ في بِلادِ الشَّامِ آنذاك.

أَرْخَصَ لِعَائِشَةَ فِي اللَّعِبِ بِالبَنَاتِ (١) وَذَٰلِكَ لاَ يُوْجِبُ مَدْحَ لَعِبِ الرِّجَالِ العُقلاءِ بِاللَّعَبِ، وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ، وَمَنْ رَأَىٰ ذَٰلِكَ، فَعَلَىٰ سِيَاقِ قَوْلِهِ، العُقلاءِ بِاللَّعَبِ، وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ، وَمَنْ رَأَىٰ ذَٰلِكَ، فَعَلَىٰ سِيَاقِ قَوْلِهِ، كُلُّ مَا رُخِّصَ فِيْهِ لِلْصِّبْيَانِ، وَالجُويْرِيَاتِ (٢) الصِّغَارِ فَهُوَ مَمْدُوْحٌ فِي حَقِّ كُلُّ مَا رُخِّصَ فِيْهِ لِلْصِّبْيَانِ، وَالجُويْرِيَاتِ (٢) الصِّغَارِ فَهُو مَمْدُوْحٌ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ، كَاللَّعِبِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَيْقِهُ، وَلاَ غَيْرُهُ، يُنْكِرُونَ عَلَىٰ الصِّبْيَانِ لَعِبَهُمْ، وَلاَ فِعَالَهُمُ الَّتِي تُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِثْلُ المُصَافَعَةِ، عَلَىٰ الصِّبْيَانِ لَعِبَهُمْ، وَلاَ فِعَالَهُمُ الَّتِي تُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِثْلُ المُصَافَعَةِ، وَالمُفَاقَسَةِ بِالبَيْضِ الأَحْمَرِ، وَالْعَدُو فِي الطُّرُقَاتِ، وَحَمْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَالمُفَاقَسَةِ بِالبَيْضِ الأَحْمَرِ، وَالْعَدُو فِي الطُّرُقَاتِ، وَحَمْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَالمُفَاقَسَةِ بِالبَيْضِ المُمَيِّزُ البَالِغُ، لَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَسَقَطَتْ عَدَالَتُهُ.

فَإِنْ قَالُوا: نَحْنُ إِنَّمَا نَحْتَجُّ بِسَمَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنَ الجُويْرِيَاتِ، فَنَحْنُ نَسْمَعُهُ كَمَا سَمِعَهُنَّ.

قُلنا: أَخْطَأْتُمْ فِي النَّظَرِ، وَجَهِلْتُمْ الفَرْقَ بَيْنَ فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَفِعْلِكُمْ ؛ فَإِنَّ المَنْقُولَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّمَاعُ لَهُ، وَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَ الاسْتِمَاعَ ؛ وَالسَّمَاعُ فَيْرُ الاسْتِمَاعِ ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ : وَلَيْسَ العَجَبُ مِنْ جَاهِلٍ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الفِعْلَيْنِ ، فَيْرُ الاسْتِمَاعِ ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ : وَلَيْسَ العَجَبُ مِنْ جَاهِلٍ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الفِعْلَيْنِ ، وَلَا يَوْمُ شِلاً لَهُمْ ، وَلَا يَوْمُ شِلاً لَهُمْ ، وَلَا يَوْمُ شِلاً لَهُمْ ، وَلَا يَوْمُ بَيْنَ هَلَدُيْنِ الأَمْرَيْنِ ، حَتَّىٰ جَعَلَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِنَا : «لاَ يَجِبُ وَهُ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ هَلَدَيْنِ الأَمْرَيْنِ ، حَتَّىٰ جَعَلَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِنَا : «لاَ يَجِبُ مِنْ الأَمْوَاتِ المُحَرَّمَاتِ » وَقَالَ «هَلذَا يُوْهِمُ إِبَاحَةُ الإسْتِمَاعِ اللَّذُنْيُنِ مِنَ الأَصُواتِ المُحَرَّمَاتِ » وَقَالَ «هَلذَا يُوْهِمُ إِبَاحَةُ الإسْتِمَاعِ إِلَىٰ هَاذِهِ الدَّرَجَةِ ، بَلْ مَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَنْتَهِي إِلَىٰ هَاذِهِ الدَّرَجَةِ ، بَلْ مَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ عَلَيْهُ مَ هَاذَا ؛ فَإِذَا بِهِ قَدْ خَفِي عَلَىٰ أَحَد المُدَرِّسِيْنَ المُفتِينَ الْمُنْ الْمُعْتِينَ المُفتِينَ المُفتِينَ المُفتِينَ الْمُؤتِينَ الْمُلْأَعِيْنَ الْمُفْتِينَ الْمُؤْمِلُ فَلْ الْمُقْتَى الْمُلْ الْمُعْتِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكِيْنَ الْمُؤْمِلُ الْمُلَاعِيْ الْمُلْكِولِ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكِيْنَ الْمُلْكِنُ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلَا الْمُؤْمِلُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْتِينَ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْت

<sup>(</sup>١) المَقْصُودُ الدُّمَىٰ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا الصِّبْيَانُ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الجوبرت» خطأ طباعة.

المُتَصَدِّرَيْنِ، حَتَّىٰ عَدَّهُ عَجَبًا، وَأَعْجَبُ مِمَّا عَجِبَ مِنْهُ إِمَامٌ مُدَرِّسٌ مُفْتٍ، لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الغِنَاءِ وَالحُدَاءِ، وَلاَ بَيْنَ حُكْمِ الصَّغِيْرِ وَالحُدَاءِ، وَلاَ بَيْنَ حُكْمِ الصَّغِيْرِ وَالحَبِيْرِ!!

وأَمَّا خَبَرُ عَائِشَةَ فِي زَفَافِ المَرْأَةِ، فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَلَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الغِنَاءِ، إِنَّمَا فِيْهِ قَوْلُ الشَّعْرِ، وَلَوْ ثَبَتَ يُصَحِّحْهُ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَلَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الغِنَاءِ، إِنَّمَا فِيْهِ قَوْلُ الشَّعْرِ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ غِنَاءٌ، فَلاَ يَلْزَمُ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْهِ فِي العُرْسِ الَّذِي أُمِرَ فِيهِ بِالدُّفِ وَالصَّوْتِ الرُّخْصَةُ فِيْهِ فِي العُرْسِ الَّذِي أُمِرَ فِيهِ بِالدُّفِ وَالصَّوْتِ الرُّخْصَةُ فِيْهِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَفْعَلُهُ هَلَوُلاء .

وَمِنَ الْعَجَبِ اسْتِدْلاَلُ الْفَقِيْهِ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الشَّبَّابَةِ بِأَلَّهُ قَدْ سَمِعَهَا مِنْ الصُّوفِيَّةِ، وَمَا مِنْ قَبِيْحَةٍ مِنَ القَبَائِحِ، وَلاَ بِدْعَةٍ مِنَ البِدَعِ، إِلاَّ قَدْ سَمِعَهَا مَشَايِخُ وَشَبَابٌ أَيْضًا، وقَدْ عَلِمَ النَّاصِحُ أَنْوَاعَ الأَدِلَّةِ، فَهَلْ وَجَدَ فِيْهَا فِعْلَ المَشَايِخُ مِنَ الصُّوفِيَّةِ؟ وَإِنْ كَانَ هَاذَا دَلِيْلاً فَلْيَضُمُّهُ إِلَىٰ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ المَدْكُورَةِ، المَشَايِخِ مِنَ الصُّوفِيَّةِ؟ وَإِنْ كَانَ هَاذَا دَلِيْلاً فَلْيَضُمُّهُ إِلَىٰ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ المَدْكُورَةِ، لِيكُونَ دَلِيلاً آخَرُ، يُغْرَبُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ قَبْلَهُ، وَيَكُونُ هَاذَا الدَّلِيلُ مَنْسُوبًا إِلَىٰ مَذْهُبِ أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأَيْهِ، مَعْرُوفًا بِهِ، وَللْكِنْ لاَ يَنْسِبُهُ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأَيْمِ مَنْ هَاذَا اللَّالِيْلُ مَذْهُ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأَيْمَةِ بَرِيْنُونَ مِنْ هَاذَا .

وَلِلنَّاصِحِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ تَصَانِيْفُ عِدَّةٌ، مِنْهَا: كِتَابُ «أَسْبَابِ الْحَدِيثِ» فِي مُجَلَّدَاتٍ عِدَّةٍ، وَكِتَابُ «الاسْتِسْعَادِ بِمَنْ لَقِیْتُ مِنْ صَالِحِي الْحَدِیثِ» فِي مُجَلَّدَاتٍ عِدَّةٍ، وَكِتَابُ «الاسْتِسْعَادِ بِمَنْ لَقِیْتُ مِنْ صَالِحِي الْعِبَادِ فِي الْبِلَادِ» وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَیْهِ بِخَطِّهِ، وَنَقَلْتُ مِنْهُ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ كَثِیْرًا(۱)، وَكِتَابُ «الأَنْجَادِ فِي الْجِهَادِ» صَنَّفَهُ بِـ «حَلَبَ» وَقَالَ: لَمَّا فَرَغْتُ كَثِیْرًا(۱)، وَكِتَابُ «الأَنْجَادِ فِي الْجِهَادِ» صَنَّفَهُ بِـ «حَلَبَ» وَقَالَ: لَمَّا فَرَغْتُ

<sup>(</sup>١) جَمَعَ الدُّكْتُور إِحْسَانَ عَبَّاسِ النُّصُوصَ الَّتِي أَوْرَدَهَا المُؤَلِّفُ فِي هَلْذَا الكِتَابِ وَأَضَافَ=

مِنْ تَصْنِيْفِهِ، رَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنِّي جَالِسٌ، وَإِذَا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ الْهُ مَرَّبِي، وَبَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنِهُ قَدْرَ ذِرَاع، فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْهِ عِنْدَ حُجْرَتِهِ، شُكْرًا لَهُ، قَالَ: فَحَجْتُ السَّلَامَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ اسْتَبْشَرْتُ، وَقُلْتُ: أُرِيْدُ السَّلَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ حُجْرَتِهِ، شُكْرًا لَهُ، قَالَ: فَحَجْتُ اسْتَبْشَرْتُ، وَقُلْتُ : أُرِيْدُ السَّلَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ حُجْرَتِهِ، شُكْرًا لَهُ، قَالَ: فَحَجْتُ ذَلِكَ العَامَ، قَالَ: وَكَانَ أَبُواليُمْنِ الكِنْدِيُّ، قَدْ أَخَذَ عَلَىٰ ابْنِ نُبَاتَةَ فِي ذَلِكَ العَامَ، قَالَ: وَكَانَ أَبُواليُمْنِ الكِنْدِيُّ، قَدْ أَخَذَ عَلَىٰ ابْنِ نُبَاتَةَ فِي خُطَبِهِ (١) كلِمَاتُ مَنْ جِهَةِ اللَّغَةِ، وَفِي قَوْلِهِ: «الحَمْدُ للله الَّذِي اخْتَارَ البَقَاءَ لِنَفْسِهِ وَارْتَضَاهُ» قَالَ: وَكُنْتُ نَظَرْتُ فِي «خُطَبِ ابْنِ نُبَاتَةَ»، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَارْتَضَاهُ» قَالَ: وَكُنْتُ نَظَرْتُ فِي «خُطَبِ ابْنِ نُبَاتَةَ»، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ مَوْاضِعَ كَثِيْرَةً مِنْ حَيْثُ المَعَانِي، وَاعْتَذَرْتُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: «وَاخْتَارَ البَقَاءَ مَوْاضِعَ كَثِيْرَةً مِنْ حَيْثُ المَعَانِي، وَاعْتَذَرْتُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: «وَاخْتَارَ البَقَاءَ مَوْاضِعَ كَثِيْرَةً مِنْ حَيْثُ المَعَانِي، وَاعْتَذَرْتُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: «وَاخْتَارَ البَقَاءَ

# رَأَىٰ الأَمْرَ يُفْضِي إِلَى أَوَّلٍ فَصَيَّرَ آخِرَهُ أَوَّلا

إِلَيهَا نَصَّيْنِ مِنْ «بُغْيَةِ الطَّلَبِ في تَارِيْخِ حَلَبَ» لابنِ العَدِيْمِ، وَطَبَعَهَا فِي كِتَابِ «شَذَّرَاتٍ مِنْ كُتُبِ مَفْقُودَةٍ فِي التَّارِيحِ» فِي دَارِ الغَرْبِ الإِسْلامِيِّ بِهِ بَيْرُوت» سَنَةَ (١٤٠٨هـ). وَقَدْ خَرَّجَ مُحَقِّقُ «المَنْهَجِ الأَحمَدِ» عَنْ كِتَابِ «الاسْتِسْعَادِ...» وَإِنَّمَا رَجَعَ إِلَىٰ جَمْعِ الدُّكْتُور هَلْذَا، وَمِنَ النَّاحِيةِ العِلْمِيَّةِ لاَ يَصِحُ التَّخْرِيْحُ مِنْهَا وَهِي نَفْسُهَا النُّصُوصُ الدُّكْتُور هَلْذَا، وَمِنَ النَّابِيةِ العِلْمِيَّةِ لاَ يَصِحُ التَّخْرِيْحُ مِنْهَا وَهِي نَفْسُهَا النُّصُوصُ المَوْجُودَةِ فِي «الذَّيْلِ» وَعَنْهُ بِلَفْظها ـ غَالِبًا ـ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَد» وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذٰلِكَ المَوْجُودَةِ فِي «الذَّيْلِ» وَعَنْهُ بِلَفْظها ـ غَالِبًا ـ فِي «المَنْهَجِ الأَحْمَد» وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذٰلِكَ المَوْتُ وَلِي المَنْقُولِيْنِ عَنْ «بُغْيَةِ الطَّلَبِ» لِعَالِمِيْن مِنْ غَيْرِ الحَنَابِلَةِ، وَمَعَ طَبْعِ «بُغْيَةِ الطَّلَبِ» فُقِدَتْ فَائِدَتُهُمَا أَيْضًا. أَقُولُ : إِنَّ تَخْرِيْجَهُ مِنْ جَمْعِ الدُّكْتُور إِحْسَان كَأَلَّهُ خَرَّجَ مِنْ الكَتْهُولِ الْمَنْفُود إِحْسَان كَأَلَّهُ خَرَّجَ مِنْ الكَتْقُولُ فَعَاد كَمَا بَدَأً

<sup>(</sup>۱) هُوَ عَبْدُالرَّحِيْمِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ الفَارِقِيُّ (ت: ٣٧٤هـ) كَانَ خَطِيْبَ «حَلَبَ» أَيَّامَ سَيْفِ الدَّوْلَةِ، وَاجْتَمَعَ بِأَبِي الطَّيِّبِ المُتَنَبِّي فِي بَلَاطِهِ، وَكَانَ يَحُثُّ عَلَىٰ الجِهَادِ في خُطَبِهِ، وَهِيَ خُطَبٌ بَلِيْغَةٌ جَمَعَهَا في «دِيْوَانٍ» مَشْهُوْرٍ طُبِعَ فِي القَاهِرَةِ سنة (١٢٨٦هـ، خُطَبِهِ، وَهِي خُطَبٌ بَلِيْغَةٌ جَمَعَهَا في «دِيْوَانٍ» مَشْهُوْرٍ طُبِعَ فِي القَاهِرَةِ سنة (١٢٨٦هـ، ١٢٩٢هـ) وَشَرَحَهَا غيرُ وَاحِدٍ من العُلَمَاءِ منهم زيدُ بنُ الحَسَنِ الكِنْدِيُّ (ت: ٣١٦هـ) وَأَبُوالبَقَاءِ العُكْبَرِيُّ (ت: ٣١٦هـ) وَغَيْرُهُمَا.

لِنَفْسِهِ ۗ وَحَمَلْتُهُ عَلَىٰ مَحْمَلِ يَصِحُّ، ثُمَّ قَرَأْتُ هَاذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ الْكِنْدِيِّ بِحَضَرَةِ جَمَاعَةٍ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَصَارَ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ: مَا أَرَادَ هَلَا اللَّيْخُ تَمَامَ الْفَصْلِ، فَإِنْ أَرَادَ كَذَا، فَبَاطِلٌ بِكَذَا، قَالَ: وَكَانَ مَجْلِسًا مَشْهُوْدًا.

وَقَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيْخِهِ": لِلْنَّاصِحِ "خُطَبٌ» و "مَقَامَاتٌ»، وَكِتَابُ "تَارِيْخِه الوُعَظِ (١٠)، قَالَ: وَكَانَ حُلْوَ الكَلَامِ، جَيِّدَ الإِيْرَادِ، شَهْمًا، مَهِيْبًا، صَارِمًا، وَكَانَ رَئِيْسَ المَذْهَبِ فِي زَمَانِهِ بِ «دِمَشْقَ».

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، أَدِيْبًا، حَسَنَ الأَخْلَاقِ.

وَقَالَ أَبُوشَامَةَ: كَانَ وَاعِظًا، مُتَوَاضِعًا، مُتَفَنَّنًا، لَهُ تَصَانِيْفُ، وَلَهُ يُنِيَتِ المَدْرَسَةِ «الصَّاحِبيَّةِ». المَدْرَسَةِ «الصَّاحِبيَّةِ».

قَالَ المُنْذِرِيُّ: قَدِمَ - يَعْنِي النَّاصِحُ - «مِصْرَ» مَرَّتَيْنِ ، وَوَعَظَ بِهَا ، وَحَدَّثَ ، وَحَصَلَ لَهُ بِهَا قَبُولٌ ، وَحَدَّثَ بِ «دِمَشْقَ» وَ «بَعْدَادَ» وَغَيْرِهِمَا وَوَعَظَ ، وَدَرَّسَ ، وَحَصَلَ لَهُ بِهَا قَبُولٌ ، وَحَدَّثَ فَوَ وَكَانَ فَاضِلًا ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ وَهُوَ مِنْ بَيْتِ الحَدِيْثِ وَالفِقْهِ ، وَحَدَّثَ هُوَ

<sup>(</sup>۱) وَمِنْ مُؤلِّفَاتِ النَّاصِح: «أَقْيِسَةُ المُصْطَفَىٰ مُحَمَّدٌ عَيُكُ اللهُ في الأَزْهَر نُسْخَتَانِ إِحداهُما قَديمة نُسخَتْ سَنَةَ (۲۱۹هـ) وَالأُخْرَىٰ حَدِيثَةٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ سَابِقَتِهَا فَلاَ قِيْمَةَ لَهَا مَعَ وَجُوْدٍ أَصْلِهَا، وَطُبِعَ فِي مِصْرَ سَنَةَ (۱۳۹۳هـ) وَأُعِيْدَ نَشْرُهُ فِي دَارِ الكُتِب الحَدِيثَةِ سَنَةَ وَبُودٍ أَصْلِهَا، وَطُبِعَ فِي مِصْرَ سَنَةَ (۱۳۹۳هـ) وَأُعِيْدَ نَشْرُهُ فِي دَارِ الكُتِب الحَدِيثَةِ سَنَةَ (۱۲۹۳هـ) مَا اللهُ المَكْتَبَةِ العَصْرِيَّةِ بصَيداً وبَيْرُوت سَنة (۱٤۱٥هـ).

وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: «استِحْرَاجِ الجِدَالِ فِي القُرْآنِ» طُبِعَ سَنَةَ (١٤٠٠هـ). بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُور زَاهِرِ الأَلْمَعِيِّ.

وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ، وَجَدُّ أَبِيْهِ وَجَدُّ جَدِّهِ (١) لَقَيْتُهُ إِلهِ دِمَشْقَ » وَسَمِعْتُ مِنْهُ.

قُلتُ: سَمِعَ مِنْهُ خَالِدٌ النَّابُلُسِيُّ، وَابْنُ النَّجَّارِ الحَافِظُ، وَكَتَبَ عَنْهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي الجَيْشِ بِهِ بَعْدَادَ» أَنَاشِيْدَ، وَسَمِعَ مِنْهُ بِهِ دِمَشْقَ» خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَخَرَّجَ لَهُ الزَّكِيُّ البرْزَالِيُّ، وَرَوَىٰ عَنْهُ.

تُوُفِّيَ يَوْمَ السَّبْتِ ثَالِثَ المُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِ«دِمَشْقَ» وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ بَتُرْبَتِهِمْ بِسَفْحِ «قَاسِيُونَ» رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ البَعْلِيُّ (٢) وَغَيْرُ واحِدٍ قَالُوا: (ثَنَا) أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي العِزِّ بْنِ شَرَفِ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) نَاصِحُ الدِّيْنِ أَبُوالفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ الْبُولُونِ أَبُوالفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَلْنِ الْبُولُونِ أَبُولُونَ المَدِيْنِيُّ الْمُدِيْنِيُّ الْبُنُ نَجْمِ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) الحَافِظُ أَبُومُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المَدِيْنِيُّ ابْنُ نَجْمٍ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) الحَافِظُ أَبُومُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ أَبُوبَكُرِ بْنُ بِهِ أَصْبَهَانَ » (أَنَا) يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِالوَهَابِ بْنِ مَنْدَه الحَافِظُ (أَنَا) أَبُوبَكُرِ بْنُ رِيْدَةً (أَنَا) الطَّبَرَانِيُّ .

رح) قَالَ المَدِيْنِيُّ: وَأَخْبَرَنَا أَبُوعَلِيِّ الحَدَّادُ (أَنَا) الحَافِظُ أَبُونُعَيْمٍ (ثَنَا) حَبِيْبُ بْنُ الحَسَنِ قَالاَ: (ثَنَا) أَبُومُسْلِمٍ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِاللهِ الكَجِّيُّ (أَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيُّ (ثَنَا) حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضِرِ

<sup>(</sup>١) لاَ أَعْلَم أَنَّ جَدَّ جَدِّهِ كَانَ مُحْدِثًا؟.

 <sup>(</sup>٢) المُتَوَقَّىٰ سَنَةَ (٧٦١هـ)، وَهُوَ شَيْخُ المُؤَلِّفِ ابْن رَجَبِ، وَشَيْخُ أَبِيْهِ أَيْضًا كَمَا فِي المُتَوَقَّىٰ مِنْ مُعْجَمهِ رقم (٢١٠). وَلَهُ أَخْبَارٌ فِي: المَقْصد الأرشد (٢٨٦/١)، والسُّحُب الوَابلة (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «ربدة».

لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الأَرْشَ فَأَبُوا، فَأَتُوا رَسُوْلَ اللهِ، عَلَيْهِ فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَجَاءَ أَخُوْهَا أَنسُ بْنُ النَّضْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ نَبِيًّا لاَ ثُكْسَرُ سِنُّهَا، فَقَالَ: يَا أَثُكُسَرُ سِنُّ الرُّبِيِّعِ؟! لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ نَبِيًّا لاَ ثُكْسَرُ سِنُّهَا، فَقَالَ: يَا أَثُكُسَرُ سِنُّ الرُّبِيِّعِ؟! لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ نَبِيًّا لاَ ثُكْسَرُ سِنُّهَا، فَقَالَ: يَا أَنْسُ ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ، فَعَفَا القَوْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لأَبرَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٣٩ حَمْدُ بنُ أَحْمَدَ (٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَكَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صُدَيْقِ بْنِ صَرُّوْفٍ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ١٦٥)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٥٨)، وَالمَنْفَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٢١٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرَ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٣٥٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٦٨). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإَرْمَالِ لابنِ نُقْطَةَ (٣/ ٤٧٥)، وَمُغْجَمُ الأَبْرَقُوهِيِّ (ورقة: ٤٢)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ٢٩٢)، وبُغْيَةُ الطَّلَبِ (١/ ٢٩٢)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٣٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٨٥)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٥٥)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٦٢)، وَالعِبَرُ (٥/ ١٣٧)، وَالمُشْتَبةُ (١/ ٤١٤)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/ ٤١٩) وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ١٥٩)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٣))، وَالدُّفَاظِ (٤/ ٤١٩) وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ١٥٩)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٣))، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٣))،

<sup>(</sup>۱) رواه البُخَارِي (۱۲/ ۱۹۷) في (الدِّيَات) بَابُ «السِّن بِالسِّنّ» وَفِي (الصَّلْحِ) بَابُ «الصَّلْحِ في الدِّيْنِ»، وَفِي «تَفْسِير سُورَة البَقرة، بَابُ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَايَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الدِّيْنِ، وَمُسْلِمٌ رقم (١٦٣٥) فِي (الدِّيَّاتِ) بَابُ «القِصَاصِ مِنَ السِّنّ»، وَمُسْلِمٌ رقم (١٦٣٥) فِي (الدِّيَّاتِ) بَابُ «القِصَاصِ مِنَ السِّنّ»، وَالنِّسَائِي فِي المُجْتَبَىٰ (٨/ ٢٨) في (القسَامَة) مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -. عَن هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) ٣٣٩ ـ ابْنُ صُدَيْقِ الحَرَّانِيُّ (٥٥٣ ـ ٦٣٤ هـ):

الحَرَّانِيُّ، الفَقِيْهُ، أَبُوعَبْدِاللهِ، وَيُلَقَّبُ «مُوَفَّقُ الدِّيْن».

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ وَحَمْسِيْنَ وَحَمْسِمَاتَةَ بِهِ حَرَّانَ». وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي يَاسِرٍ عَبْدِالوهَّابِ بْنِ أَبِي حَبَّة (١)، وَأَبِي الفَتْحِ بْنِ أَبِي الوَفَاءِ الفَقِيْهِ. وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» فَسَمِعَ بِهَا مِنْ عَبْدِالحَقِّ (٢) اليُوسُفِيِّ، وَابْنِ شَاتِيْلٍ، وَعَبْدِالمُغِيْثِ الْحَرْبِيِّ، وَشَافِعِ بْنِ صَالِحِ الْجِيْلِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ بِهِ بَغْدَادَ» عَمْدِ المُغْيَثِ الْحَرْبِيِّ، وَشَافِع بْنِ صَالِحِ الْجِيْلِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ بِهِ بَغْدَادَ» عَلَىٰ ابْنِ المَغْيْثِ الْحَرْبِيِّ، وَالْبَوْقَةِ وَعَيْرِهِمْ . وَتَفَقَّهُ بِهِ الْمُغْدَادَ» عَلَىٰ ابْنِ المَنِّيِّ، وَأَبِي البَقَاءِ الْعُكْبَرِيِّ ، وابْنِ الجَوْزِيِّ، وَلاَزَمَهُ وَأَخَذَ عنْه كَثِيرًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ «حَرَّانَ» وَأَعَادَ بِهِ الْمَدْرَسَةِ» بِهَا مُدَّةً، وَحَدَّثَ بِهِ حَرَّانَ» وَأَعَادَ بِهِ الْمَدْرَسَةِ» بِهَا مُدَّةً، وَحَدَّثَ بِهِ حَرَّانَ» وَأَعَادَ بِهِ الْمُذْرِيُّ ، وَالأَبْرُ قُوهِ هِيُّ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَقَالَ : كَانَ شَيْخًا صَالِحًا مِنْ قَوْم صَالِحِيْنَ .

وَتُونُفِّيَ فِي سَادِسَ عَشَرَ صَفَّرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ «دِمَشْقَ» وَدُفِنَ بِسَفْح جَبَلِ «قَاسِيُونَ» رَحِمَهُ اللهُ.

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ، وَالمُنْذِرِيُّ: وَ «صُدَيْقٌ» بِضَمِّ الصَّادِ، وَفَتْحِ الدَّالِ الخَفِيْفَةِ المُهْمَلَةِ، وَتَشْدِيْدِ الرَّاءِ المُهْمَلَةِ، وَتَشْدِيْدِ الرَّاءِ المُهْمَلَةِ وَضَمِّهَا، وَبَعْدَهَا وَاوْ سَاكِنَةٌ وَفَاءٌ.

<sup>=</sup> وَتَحَرَّفَ فِي بَعْضِ مَصَادِرِهِ إِلَىٰ «أَحْمَدَ». وَأَخُوهُ: عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ حَمْدِ (ت: ٢٥٦هـ) وَيُسَمَّىٰ «ثَابِتًا»، ذكرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمَهِ (٢/ ٤٨)، نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وأَخُوْهُمَا: حَمَّادُ بنُ أَحْمَدَ (ت: ٢٢٤هـ) تَقَدَّم فِي اسْتِدْرَاكِنَا.

<sup>(</sup>١) في (ط): «حيه» تَصْحِيْفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الحق» خطأ طباعة.

٣٤٠ أَخْمَدُ بَنُ أَكْمَلَ (١) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعُوْدِ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ بْنِ مَطَرِ بنِ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعُوْدِ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ بْنِ مَطَرِ بنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الهَاشِمِيُّ العَبَّاسِيُّ، البَغْدَادِيُّ، الخَطِيْبُ (٢)، المُعَدَّلُ، أَبُو العَبَّاسِ.

وُلِدَ فِي رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً. وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلٍ، وَوَفَاءَ بْنَ أَسْعَدَ، وَعَبْدَالغَنِيِّ ابْنِ أَبِي الْعَلاَءِ الْهَمَذَانِيِّ، وَتَفَقَّهَ فِي الْمَذْهَبِ، وَكَانَ لَهُ فَضْلٌ وَتَمَيُّزٌ، وَوَلِي خَطَابَة الْعَلاَءِ الْهَمَذَانِيِّ، وَتَفَقَّهَ فِي الْمَذْهَبِ، وَكَانَ لَهُ فَضْلٌ وَتَمَيُّزٌ، وَوَلِي خَطَابَة جَامِعِ السُّلْطَانَ، وَنَظَرَ دِيْوَانَ التَّرِكَاتِ، ثُمَّ صُرِفَ عَنِ الخَطَابَةِ، وَرُتِّبَ نَاظِرًا فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، ثُمَّ صُرِفَ، وَبَقِي علَىٰ نَظَرِهِ بِدِيْوَانِ التَّرِكَاتِ مُدَّةَ خِلاَفَةِ النَّاصِرِ إِلَىٰ أَنْ وَلِيَ الظَّاهِرُ فَصَرَفَهُ. وَذَكَرَ ابْنُ الْقَادِسِيُّ النَّرِكَاتِ مُدَّةَ فِي الْمَامَ أَبَابَكْرِ بْنَ الْحَلَاوِيِّ سَأَلَ مِنَ الْخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ فِي النَّاسِ وَلَيَ الظَّاهِرُ فَصَرَفَهُ. وَذَكَرَ ابْنُ الْقَادِسِيُّ فِي الْمَامَ أَبَابَكُرِ بْنَ الْحَلَاوِيِّ سَأَلَ مِنَ الْخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ الْمَامَ أَبَابَكُرِ بْنَ الْحَلَاوِيِّ سَأَلَ مِنَ الْخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ الْمَامَ أَبَابَكُرِ بْنَ الْحَلَاوِيِّ سَأَلَ مِنَ الْخَلِيْفَةِ النَّاصِ الْمَامَ أَبَابَكُرِ بْنَ الْحَلَاقِيِّ سَأَلَ مِنَ الْخَلِيْفَةِ النَّاصِ الْمَامَ أَبَابَكُرِ بْنَ الْحَلِيْفَةِ بِإِجَابَتِهِ إِلَى سُوالِهِ، مَا الْجَارَةَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فَبَرَزَ مَرْسُومُ الْخَلِيْفَةِ بِإِجَابَتِهِ إِلَى سُوالَهِ، مَا الْخَيْرِ، وَمَا أَشْبَهَ هَالنَّاس، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَمَا أَشْبَهَ هَاذَا

#### (١) ٣٤٠ أَبُوالعبَّاس الْهَاشِمِيُّ (٥٧٠ ع٣٢هـ):

أَخْبَارُهُ فِي مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٧٧) وَالمَنْهَ فِي مُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٧٨)، وَالمَنْهَ جِ الأَحْمَدِ (١/ ٢١٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٦٨). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٣٦)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٧٨)، وَالسَّذَارَتُ (٥/ ١٦٨) (٧/ ٢٩١). تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي وَالوَافِي بِالوَفَياتِ (٦/ ٢٥٦)، وَالشَّذَارَتُ (٥/ ١٦٧) (٧/ ٢٩١). تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢١٧هـ) وَذَكَرْنَاهُ مَنْ عَرَفْنَامِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَاسْتَدْرَكْنَاهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) كُتِبَ بَعْدَهَا في الهَامِش في (د): «الفَقِيه».

الكَلاَمَ. قَالَ: وَابْنُ الخَيَّاطِ<sup>(١)</sup>: هُوَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ العَبَّاسِيُّ الشَّاهِدُ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَىٰ التَّرِكَاتِ الحَشَرِيَّةِ. سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ السَّاعِي وَغَيْرِهِ.

وَتُونُفِّيَ فِي ثَامِنَ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ عِنْدَ أَبِيهِ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَدْ حَدَّثَ هُو وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَعَمُّهُ أَفْضَلُ.

٣٤١ عَبْدُالقَادِرِ بْنِ عَبْدِالقَاهِرِ (٢) بْنِ عَبْدِالمُنْعِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدِ بْنِ سَلاَمَةَ ابْنِ أَبِي الفَهْمِ الحَرَّانِيُّ، الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، نَاصِحُ الدِّيْنِ، أَبُوالفَرَجِ، شَيْخُ «حَرَّانَ» وَمُفْتِيْهَا، ابْنُ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ أَبِي الفَرَجِ. وُلِدَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَع وَسِتَّيْنَ وَحَمْسِمَا ثَةَ

أَخْبَارُهُ فِي : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة : ٦٥)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢١٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٥٩)، وَالمَنْضَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٣٥٧). وَيُرَاجَعُ : التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٣٧)، وَمُعْجَمُ الأَبْرَقُوهِيِّ (ورقة : ٨٧)، والعِبَرُ (٥/ ١٣٩) وَتَاريخُ الإسْلاَمِ (٢٠٠) وَالإعْلامُ بِوفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٦٢)، وَالإِسْلامُ وَالإِسْلامُ وَاللَّهُوهُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ٢٩٨)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ وَالإِسْلامُ (١٣٨٠) وَالأَشْارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٣٣٣) وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ٢٩٨)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٥/ ١٦٧) وَلَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٣٨٣).

وَ(آلُ أَبِي الْفَهْمِ) أُسْرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ بِهِ أَحِرَّانَ» فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ الحَافِظِ عبْدِالقَادِرِ الرُّهَاوِيِّ (ت: ٦١١هـ) أَنَّهُ مَوْلَىٰ «آلِ أَبِي الفَهْمِ» الحَرَّانِيْن وَذَكَر ابْنُ المُستَوْفَىٰ فِي الرُّهَاوِيِّ (ت: ٢١٨هـ) أَبَا المَجْدِ أَسْعَدَ بنَ أَبِي الفَهْمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الفَهْمِ تَارِيخِ إِرْبِلَ (١/ ٤١) أَبَا المَجْدِ أَسْعَدَ بنَ أَبِي الفَهْمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الفَهْمِ اللَّهُ المَعْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الفَهْمِ اللَّهُ المَعْدَ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الفَهْمِ اللَّيْ الْحَدَّانِيُّ الحَرَّانِيُّ ، حَاكِمُ «السُّويَّذَاء» وَرَدَ «إِرْبِلَ» فِي خَامِسَ عَشَرَ رَبِيْعِ الأَوَّلَ مِنْ سَنَةِ الكَنَانِيُّ الحَرَّانِيُّ ، حَاكِمُ «السُّويَّذَاء» وَرَدَ «إِرْبِلَ» فِي خَامِسَ عَشَرَ رَبِيْعِ الأَوَّلَ مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ رَسُولاً . . . » وَمِمَّا يَعْلِبُ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّهُ حَنْبَلِيٍّ ؟ لِغَلَبَةِ المَذْهَبِ عَلَىٰ أَهْلِ بَلَدِهِ وَأُسْرَتِهِ . وَاللهُ تُعَالَىٰ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِه وَهُو حَنْبَلِيٌّ كَمَا يُفْهَم مِنْ كَلاَمِ المُصَنِّفِ. فَلَعَلَّهُ يَقْصُدُ المُتَوْجَمَ.

<sup>(</sup>٢) ٣٤١ ـ أَبُوالفَرَجِ بنْ أَبِي الفَهْم (٦٦٥ ـ ٦٣٤ هـ):

بِ «حَرَّانَ». وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي حَفْصِ بِنِ طَبَرْزَدٍ، وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ بِ «دِمَشْق» مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ صَدَقَةَ الحَرَّانِيِّ، وَيَحْيَىٰ بْنِ مَحْمُوْدِ الثَّقَفِيِّ وَعَبْدِالرَّحْمَلْنِ ابْنِ الْخِرَقِيِّ، وَالخُشُوْعِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَسَمِعَ بِ «بَغْدَادَ» مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُوشٍ ابْنِ الْخِرَقِيِّ، وَالْخُشُوْعِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَسَمِعَ بِ «بَغْدَادَ» مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُوشٍ وابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ الْكَثِيْرَ علَىٰ الْحَافِظِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَلَهُ ابْنُ شَاتِيْلٍ، وَنَصْرُ اللهِ القَزَّانُ، وَطَائِفَةٌ. عَبْدِ التَّهُ الْفَائِقَةُ أَنْ وَطَائِفَةٌ.

وَأَخَذَ العِلْمَ بِـ «حَرَّانَ» عَنْ أَبِي الفَتحِ بْنِ عَبْدُوْسِ وَغَيْرِهِ، وَرَأَيْتُ قِرَاءَتَهُ «لِلرَّوْضَةِ» عَلَىٰ مُصَنِّفِهَا الشَّيْخِ المُوفَّقِ. وَأَقْرَأَ وَحَدَّثَ.

قَالَ المُنْذِرِيُّ: لَقِيْتُهُ فِي الدَّفْعَةِ الثَّانِيّةِ بِـ «حَرَّانَ» وَسَمِعْتُ مِنْهُ.

وَقَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ بْنُ حَمْدَانَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ «الخِرَقِيّ» وَ«الهِدَايَة»، وَبَعْضَ «العُمْدَة» وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ كَثِيْرةً مِنْهَا «جَامِعُ المَسَانِيدِ» لإبْنِ الْجَوْزِيِّ، وَكَانَ قَلِيْلَ الْكَلَامِ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْهِ، وَكَثِيْرَ الدِّيَانَةِ وَالتَّحَرُّزِ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْهِ، وَكَثِيْرَ الدِّيَانَةِ وَالتَّحَرُّزِ فِيْمَا يَعْنِيْهِ، وَكَثِيْرَ الدِّيَانَةِ وَالتَّحَرُّزِ فِيْمَا يَعْنِيْهِ، وَكَثِيْرَ الدِّيَانَةِ وَالتَّحَرُّزِ فِيْمَا يَعْنِيْهِ، شَرِيْفَ النَّفْسِ، مَهِيْبًا، مَعْرُوْفًا بِالفَتْوى فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَصَنَّفَ يَعْنِيْهِ، شَرِيْفَ النَّقْسِ، مَهِيْبًا، مَعْرُوْفًا بِالفَتْوى فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَصَنَّفَ «مَنْسَكًا» وَسَطًا جَيِّدًا، وَكِتَابَ «المَذْهَبِ المُنَضَّدِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ» ضَاعَ مِنْهُ فِي طَرِيْقِ «مَكَّة» وَحَفِظَ «الرَّوْضَة» وَ«الهِدَايَة» وَغَيْرَهُمَا.

قُلتُ: «الرَّوْضَةُ» هَاذِهِ هِيَ الفِقْهِيَّةُ (١)، لاَ الأُصُولِيَّةُ.

قَالَ: وَذَكَرَ لِي أَنَّهُ يُكَرِّرُ أَكْثَرَ اللَّيَالِي عَلَىٰ أَكْثَرِ «الهِدَايَةِ» وَكَانَ مُقِيْمًا بِمَسْجِدِهِ بِـ «حَرَّانَ» سِنِيْنَ كَثِيْرَةً، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ. وَطُلِبَ لِلْقَضَاءِ فَأَبَىٰ، وَدَرَّسَ

<sup>(</sup>١) الرَّوْضَة الفِقْهِيَّةِ؟! لَمْ أَعْرِفْهَا.

فِي آخِرِ عُمُرِهِ بِحُضُوْرِي عِنْدَهُ فِي «مَدْرَسَةِ بَنِي العَطَّارِ» الَّتِي عُمِرَتْ لأَجْلِهِ. فَلَمَّا نُهِبَتْ «حَرَّانَ» سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِيْنَ عُوْقِبَ فِي مَسْجِدِهِ، حَتَّىٰ أُخِذَتْ وَدِيْعَةٌ كَانَتْ عِنْدَهُ مَعَ مَا أُخِذَلَهُ.

وَتُوفِّيَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِقَلِيْلٍ، حَدَّثَ وَأَجَازَ لأَبِي نَصْرِ الشِّيرَازِيِّ المِزِّيِّ المِزِّيِّ (١). قَالَ المُنْذِرِيُّ: تُوفِّيَ فِي الحَادِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِ«حَرَّانَ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَسَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ مُوفَّقِ الدِّينِ المَقْدِسِيِّ تَرَاجُعُهُمَا فِي مَسْأَلَةٍ فِي الوكَالَةِ، وَقَدْ تَنَازَعَ هُو والشَّيْخُ مَجْدُالدِّيْنِ بِنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَىٰ، وَهِي مَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا، فَدَخَلَ أُوّلَ مُدَّةِ الإِجَارَةِ، وَطَالَبَ المُسْتَأْجِرُ المُؤَجِّرُ بِتَسْلِيْمِ الْعَيْنِ المُؤَجَّرَةِ بَعْدَ دُخُولِ المُدَّةِ، فَقَالَ المُؤجِّرُ: لاَ، المُؤجِّرُ بِتَسْلِيْمِ الْعَيْنِ المُؤجَّرَةِ بَعْدَ دُخُولِ المُدَّةِ، فَقَالَ المُؤجِّرُ: لاَ، أَسُلِّمُهَا إِلاَّ فِي غَدِ، فَلَمْ يَصْبِرِ المُسْتَأْجِرُ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِفَسْحِ الْعَقْدِ لِذَٰلِكَ. أَشَلِّمُهَا إِلاَّ فِي غَدِ، فَلَمْ يَصْبِرِ المُسْتَأْجِرُ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِفَسْحِ الْعَقْدِ لِذَٰلِكَ. فَأَقُتَىٰ النَّاصِحُ أَنَّ المُسْتَأْجِرَ يُعْبُثُ لَهُ خِيَارُ الفَسْخِ بِمُجَرَّدِ امْتِنَاعِ المُؤجِّرِ مِنْ فَقَتْ لِللَّمْ يَعْ بَعْدُ لِلْفَلْكِ بِمُعَلِي اللَّهُ لاَ يَصِحُ التَّسْلِيْمِ، وَتَسْقُطُ الأُجْرَةُ مِنْ ذِمْتِهِ. وَأَفْتَىٰ الشَّيْخُ مَجْدُالدِّيْنِ بِأَلَّهُ لاَ يَصِحُ فَلَى النَّاصِحُ وَرَقَةً مَ وَتَمَسَّكُ مَجْدُالدِيْنِ بِأَلَّهُ لاَ يَصِحُ عَلَىٰ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَلَدَةُ، كَالتَّسْلِيْمِ فِي البَيْعِ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي المَدْهَبِ فَيْعا نَقُلْ خَاصٌ . فَكَتَبَ النَّاصِحُ وَرَقَةٌ، وَتَمَسَّكُ مِنْ كَلَامُ الأَصْحَابِ أَفْقَى بِعُمُومَاتِ بَارِدَةٍ، وَعَضَدَهَا بِمَبَاحِثَ جَامِدَةٍ، وَمَا أَفْتَىٰ بِهِ أَبُوالبَرَكَاتِ أَفْقَهُ، وَيَشْئِلًامِ المَرْأَةِ وَيَسْلِيْمِ المَوْأَةِ وَيَسْلِيْمِ المَوْأَةِ وَيَسْلِيْمِ المَوْأَةِ وَيَسْلِيْمِ المَوْأَةِ وَيَسْلِيْمِ المَوْرَةِ وَمَا أَفْتَىٰ بِهِ أَبُوالبَرَكَاتِ أَفْقَهُ، وَيَشْلِيْمِ المَوْرَةِ وَي تَسْلِيْمِ المَوْرَةِ وَلَوى المَوْرَةِ وَي تَسْلِيْمِ المَوْرَةُ وَلِهُ الْمَوْرَةُ الْأَصْرَالِ الْمَعْدِةِ وَي تَسْلِيْمِ الْمُؤْمَا وَي وَلَوْلَامُ مَا فَرَقَةً الْمُوالْمَرَةُ الْمُولِقِي الْمَلْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْمَا وَلَالْمُولِولِ الْ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «رَأَيْتُ شَيْخَنَا ابْنَ تَيْمِيَّةَ يُبَالِغُ فِي تَعْظِيْمٍ شَأْنِهِ ومَعْرِ فَتِهِ بِالمَذْهَبِ».

فِي النِّكَاحِ، لِكِنْ قَدْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ مُضِيَّ جُزْءٍ مِنْ أَوْقَاتِ مُدَّةِ الإِجَارَةِ لاَ يَتَلاَفَىٰ. فَإِنَّ المَعْقُوْدَ عَلَيْهِ فِيهَا هُوَ مَنَافِعُ الزَّمَنِ المُعَيَّنُ، فَلاَ يَتَسَامَحُ بِتَفْوِيْتِ يَتَلاَفَىٰ. فَإِنَّ المَعْقُودَ وَقَدْ يُجَابُ شَيءٍ مِنْهُ، بِخِلافِ العَقْدِ عَلَىٰ العَيْنِ، أَوْ عَلَىٰ مَنَافِعِهَا المُطْلَقَةِ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَلذَا الفَرْقِ بِأَنَّ تَفُويْتَ المَنَافِعِ المَمْلُوْكَةِ المُسْتَحَقَّةِ حَاصِلٌ فِي مُدَّةِ التَّا خِيْرِ فِي الصُّورِ كُلِّهَا، فَلاَ فَرْقَ.

وَقَدْ أَخَذَ عَنِ النَّاصِحِ ابْنِ أَبِي الفَهْمِ، ابْنُ تَمِيْمٍ، وَنَقَلَ عَنْهُ فِي «مُخْتَصَرِهِ» فَوَائِدَ عَدِيْدَةً، وَإِذَا قَالَ «قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الفَرَجِ» فَإِيَّاهُ يَعْنِي، وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ يُعْنِي أَبَا الفَرَجِ الشِّيْرَاذِيَّ، وَهِي هَفْوَةٌ عَظِيْمَةٌ (١) لِتَقَدُّم زَمَنِ الشِّيْرَاذِيِّ (١).

٣٤٢ ـ يُوسُفُ بَنُ أَخْمَد (٢) بن عَلِيِّ بن الحُسَيْنِ بن الحَسَن البَعْدَادِيُّ ، الحَلاَوِيُّ ، العَلاَوِيُّ ، الفَقِيْهُ ، أَبُو المُظَفَّرِ بْنُ الخَلاَلِ . سَمِعَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلِ (٣) وَحَدَّثَ ، وَتَفَقَّهُ وَيَ المَذْهَبِ ، وَكَانَ فَقِيْهًا صَالِحًا ، فَاضِلاً ، مُقْرِئًا ، مُتَدَيِّنًا ، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ .

تُونِّقِي لَيْلَةَ العِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَدُفِنَ بِهِ بَابِ أَبْرِزِ» وَقَدْ بَلَغَ السِّيِّن ، أَوْ جَاوَزَهَا \_ رَحِمَهُ اللهُ \_أَجَازَ لِإِبْنِ الشِّيْرَاذِيِّ .

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقَة: ٢٨) وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٢٨) وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٢٨) وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٦٩). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٤٣٩)، وَتَارِيْخُ الإِسْلام (٢٢٧).

<sup>(</sup>١) \_(١) ساقِطٌ مِنْ أَغْلَب الأُصُولِ مُعَلَّقٌ فِي هَامِش ( أ ).

<sup>(</sup>٢) ٣٤٢ \_ أَبُوالمُظَفَّرِ بْنُ الخَلاَّلِ (؟ \_ ٦٣٤ هـ):

 <sup>(</sup>٣) وَرَوىٰ عَنْهُ بِالإِجَازَةِ الفَخرُ إِسْمَاعِيلُ بنُ عَسَاكِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنتُ سُلَيْمَانَ، وَسَعْدُاللهِ بنُ سَعْدٍ، وَعِيْسَىٰ المُطَعِّمُ وَجَمَاعَةٌ.

٣٤٣ - إِسْحَقُ بِنُ أَحْمَدَ (١) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَانِمِ الْعَلْثِيُّ ، الزَّاهِدُ ، القُدْوَةُ ، أَبُو الْفَصْلِ ، وَيُقَالُ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، ابنُ عَمِّ طَلْحَةَ بْنِ المُظَفَّرِ ، الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ (٢) . شَمِعَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلٍ ، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ ابْنِ كُلَيْبٍ ، وابْنِ الأَخْضَرِ . وَكَانَ قُدُوةً ، صَالِحًا ، زَاهِدًا ، فَقِيْهًا ، عَالِمًا ، أَمَّارًا بِالمَعْرُوفِ ، نَهَاءً عَنِ المُنْكَرِ ، لاَ يَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ الله ، وَلاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ ، أَنْكَرَ عَلَىٰ الْخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ فَمَنْ دُونَهُ ، وَوَاجَهَ الْخَلِيْفَةَ النَّاصِرَ وَصَدَعَهُ بالحَقِّ .

قَالَ نَاصِحُ الدِّيْنِ بْنُ الحَنْبَلِيِّ وقَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ .: هُوَ اليَوْمَ شَيْخُ «العِرَاقِ»، وَالقَائِمُ بِالإِنْكَارِ عَلَىٰ الفُقَهَاءِ وَالفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ فِيْمَا تَرَخَّصُوا فِيهِ.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: قِيْلَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَكْثَرُ إِنْكَارًا لِلْمُنْكَرِ مِنْهُ، وَحُبسَ عَلَىٰ ذٰلِكَ مُدَّةً.

قُلْتُ: وَلَهُ رَسَائِلُ كَثِيْرَةٌ إِلَىٰ الأَعْيَانِ بِالإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، والنُّصْحِ لَهُمْ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ كِتَابًا أَرْسَلَهُ إِلَى الخَلِيْفَةِ بِهِ بَغْدَادَ» وَأَرْسَلَ أَيْضًا إِلَىٰ الشَّيْخِ عَلِيِّ ابْنِ إِدْرِيْسَ الزَّاهِدِ (٣) \_ صاحِبِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ \_ رِسَالَةً طَوِيْلَةً، تَتَضَمَّنُ

أخباره في: مُختَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طبقاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٨)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٤٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٢١)، ومُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٤٦)، وَالمَنْقَدِ» (١/ ٣٦٩). ويُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلِةِ (٣/ ٤٤١)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النَّبلاءِ (٣٣/ ١٠، ١٣٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٨١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٣) (٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>١) ٣٤٣ إِسْحَاقُ العَلْنِيُّ (؟ \_ ٣٣٤ هـ):

<sup>(</sup>٢) فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٣هـ).

<sup>(</sup>٣) عَلِيُّ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ إِدْرِيْسَ الرَّوْحَانِيّ، البَعْقُوْبِيُّ، الزَّاهِدُ (ت: =

إِنْكَارَ الرَّقْصِ وَالسَّمَاعِ وَالمُبَالَغَةِ فِي ذٰلِكَ، وَلَهُ فِي مَعْنَىٰ ذٰلِكَ عِدَّةُ رَسَائِلَ إِلَىٰ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَأَرْسَلَ رِسَالَةً طَوِيْلَةً إِلَىٰ الشَّيْخَ أَبِي الفَرَجِ بْنِ الجَوْزِيِّ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ فِيْمَا يَقَعُ فِي كَلَامِهِ مِنَ المَيْلِ إِلَىٰ أَهْلِ التَّأْوِيْلِ يَقُون فيها: مِنْ عُبَيْدِاللهِ إِسْحَاقَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَانِمِ العَلْثِيِّ، إِلَىٰ عَبْدِالرَّحمَانِ بنِ الجَوْزِيِّ ـ حَمَانَااللهُ وَإِيَّاهُ مِنَ الإِسْتِكْبَارِ عَنْ قَبُولِ النَّصَائِح، وَوَفَّقَنا وَإِيَّاهُ لإتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَبَصَّرَنَا بِالسُّنَّةِ السَّنِيَّةِ، وَلاَ حَرَمَنَا الاَهْتِدَاءَ بِاللَّفَظَاتِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَعَاذَنَا مِنَ الابْتِدَاعِ فِي الشَّرِيْعَةِ المُحَمَّدِيَّةِ. فَلاَ حَاجَةَ إِلَىٰ ذٰلِك، فَقَدْ تَرَكَنَا علَىٰ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ ، وَأَكْمَلَ اللهُ لَنَا الدِّيْنَ ، وَأَغْنَانَا عنْ آرَاءِ المُتَنَطِّعِيْنَ ، فَفِي كِتَابِ اللهِ وَسنَّةِ رَسُولِهِ مُقْنِعٌ لِكُلِّ مَنْ رَغِبَ أَوْ رَهِبَ، وَرَزَقَنَا اللهُ الإعْتِقَادَ السَّلِيْمَ، وَلاَ حَرَمَنَا التَّوْفِيْقَ، فَإِذَا حُرِمَهُ العَبْدُ لَمْ يَنْفَعِ التَّعْلِيْمُ، وعَرَّفْنَا أَقْدَارَ نُفُوْسِنَا، وَهَدَانَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَّ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ العَلِيّ العَظِيْمِ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمٌ \_ وَبَعْدَ حَمْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَالصَّلاّةُ علَىٰ رَسُولِهِ، فَلاَ يَخْفَىٰ أَنَّ «الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ» خُصُوصًا لِلْمَوْلَىٰ الكَرِيْم، وَالرَّبِّ الرَّحِيْم، فَكُمْ قَدْ زَلَّ قَلَمٌ، وَعَثَرَ قَدَمٌ، وَزَلَقَ مُتَكَلِّمٌ، وَلا يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا، قَالَ عزَّ مِنْ قَائِلِ: (١) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ۞﴾.

وَأَنْتَ يَاعَبْدَالرَّحَمَّانِ فَمَا يَزَالُ يَبْلُغُ عَنْكَ، وَيُسْمَعُ مِنْكَ، وَيُشَاهِدُ

<sup>=</sup> ٦١٩هـ) حَنْبَلِيُّ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>١) سورة الحج.

فِي كُتُبِكَ المَسْمُوعَةِ عَلَيْكَ، تَذْكُرُ كَثِيْرًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ العُلَمَاءِ بِالخَطَأِ، اعْتِقَادًا مِنْكَ أَنَّكَ تَصْدَعُ بِالحَقِّ مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ، وَلَأَبُدَّ مِنَ الجَرَيَانِ فِي مَيْدَانِ النُّصْحِ، إِمَّا لِتَنْتَفِعَ إِنْ هَدَاكَ اللهُ، وَإِمَّا لِتَرْكِيْبِ حُجَّةِ اللهِ عَلَيْكَ، وَيَحْذَرُ النَّاسُ قَوْلَكَ الفَاسِدَ، وَلاَ يَغُرُّكَ كَثْرَةُ اطِّلاَعِكَ عَلَىٰ العُلُوم «فَرُبَّ مُبَلَّع أَوْعَىٰ مِنْ سَامِع» وَ «رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لاَ فِقْهَ لَهُ»، وَ «رُبَّ بَحْرِ كَدِرِ وَنَهْرِ صَّافٍ»، فَلَسْتَ بِأَعْلَمِ مِنَ الرَّسُولِ، حَيْثُ قَالَ لَهُ الإِمَامُ عُمَرُ أَتُصَلِّي عَلَىٰ ابْنِ أُبَيِّ؟ أَنْزَلَ القُرْآنَ(١): ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم ﴾ وَلَوْ كَانَ لاَ يُنْكِرُ مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ علَىٰ مَنْ كَثُرَ عِلْمُهُ إِذًا لَتَعَطَّلَ الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَصِرْنَا كَيَنِي إِسْرَائِيْلَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُومٌ ﴾ بَلْ يُنْكِر المَفْضُونُ لُ عَلَىٰ الفَاضِلِ، وَيُنْكِرُ الفَاجِرُ عَلَىٰ الوَلِيِّ، عَلَىٰ تَقْدِيْرِ مَعْرِفَةِ الوَلِيِّ، وَإِلاَّ فَأَيْنَ العَنْقَاءَ لَيُطْلَبَ؟ وَأَيْنَ السَّمَنْدَلُ (٣)، ليُجْلَبَ؟ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ كَثُرَ النَّكِيْرُ عَلَيْكَ مِنَ العُلَمَاءِ وَالفُضَلاءِ، وَالأَخْيَارِ فِي الآفَاقِ بِمَقَالَتِكَ الفَاسِدَةِ فِي الصِّفَاتِ، وَقَدْ أَبَانُوا وَهَاءَ مَقَالَتِكَ، وَحَكَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَبَيْتَ النَّصِيْحَةَ، فَعِنْدَكَ مِنَ الأَقْوَالِ الَّتِي لاَ تَلِيْقُ بِالسُّنَّةِ مَا يَضِيْقُ الوَقْتُ عَنْ ذِكْرِهَا، فَذُكِرَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) قال الزَّبِيْدِيُّ: السَّمَنْدَلُ: كَسَفَرْجَلُ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ أَبُوسَعِيْدِ: طَائِرٌ بِالهِنْدِ لاَ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ، وَيُقَالُ فِيْهِ أَيْضًا: السَّبَنْدَلُ بِالبَاءِ، عَنْ كُرَاعٍ...» تَاج العَرُوْسِ (سَمَنْدَلَ). ويُراجع: لِسَانُ العَرَب، والحيوان (٦/ ٤٣٤).

عَنْكَ أَنَّكَ ذَكَرْتَ فِي المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِيْنَ، الكِرَامِ الكَاتِبِيْنَ، فَصْلاً زَعمْتَ أَنَّهُ مَوَاعِظُ، وَهُو تَشْقِيْقُ وَتَفْهِيْقٌ، وَتَكَلُّفٌ بَشِعٌ، خَلاَ أَحَادِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَلامِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الَّذِي لاَ يُخَالِفُ سُنَّةً، فَعَمِدْتَ وَجَعَلْتَهَا مُنَاظَرَةً مَعَهُمْ، فَمَنْ أَذِنَ لَكَ فِي ذٰلِكَ؟ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُوْنَ للَّذِيْنَ آمَنُوا، وَلاَ مُنَاظَرَةً مَعَهُمْ، فَمَنْ أَذِنَ لَكَ فِي ذٰلِكَ؟ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُوْنَ للَّذِيْنَ آمَنُوا، وَلاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ، وَقَدْ قَرَنَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أُولِي العِلْمِ، وَمَا عَلَيْنَا كَانَ الآدَمِيُّ أَفْضَلُ مِنْهِمْ أَمْ لاَ. فَتِلْكَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَىٰ.

فَشَرَعْتَ تَقُولُ: إِذَا ثَارَتْ نَارُ الحَسَدِ فَمَنْ يُطْفِيْهَا؟ وَفِي الغِيْبَةِ مَا فِيْهَا، مَعَ كَلَامٍ غَثْ. أَلَيْسَ مِنَا فُلاَنٌ؟ وَمِنَا الأَنْبِيَاءُ وَالأَوْلِيَاءُ، مَنْ فَعَلَ هَلْذَا مِنَ السَّلَفِ قَبْلَكَ؟ وَلَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ: أَلَيْسَ مِنْكُمْ فِرْعَوْنَ مِنَ السَّلَفِ قَبْلَكَ؟ وَلَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ: أَلَيْسَ مِنْكُمْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ؟ أَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنِ ادَّعَىٰ الرُّبُوبِيَّةَ؟ فَعَمَّنْ أَخَذْتَ هَاذِهِ الأَقْوَالِ وَهَامَانَ؟ أَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنِ ادَّعَىٰ الرُّبُوبِيَّةَ؟ فَعَمَّنْ أَخَذْتَ هَائِقُ بِهَا النَّاسَ المُحْدَثَةَ، وَالعِبَارَاتِ المُزَوَّقَةَ، الَّتِي لاَ طَائِلَ تَحْتَهَا وَقَدْ شَغَلْتَ بِهَا النَّاسَ عَنِ الاَشْتِغَالِ بِالعِلْمِ النَّافِعِ، أَحَدُهُمْ قَدْ أُنْسِيَ القُرْآنَ، وَهُو يُعِيْدُ فَضْلَ المَلائِكَةِ وَمُنَاظَرَتِهِمْ، وَيَتَكَلَّمُ بِهِ فِي الآفَاقِ، فَأَيْنَ الوَعْظُ وَالتَّذْكِيرُ مَنْ المَلائِكَةِ وَمُنَاظَرَتِهِمْ، وَيَتَكَلَّمُ بِهِ فِي الآفَاقِ، فَأَيْنَ الوَعْظُ وَالتَلْكِيرُ مَنْ هَالِيَالِ الشَّيْعَةِ البَسْعَةِ؟

ثُمَّ تَعَرَّضْتَ لِصِفَاتِ الخَالِقِ تَعَالَىٰ، كَأَنَّهَا صَدَرَتْ لاَ مِنْ صَدْرِ سَكَنَ فِيْهِ احْتِشَامُ العَلِيِّ العَظِيْمِ، وَلاَ أَمْلاَهَا قَلْبٌ مَلِيءٌ بِالهَيْبَةِ وَالتَّعْظِيْمِ، بَلْ مِنْ وَاقَعَاتِ النَّفُوْسِ البَهْرَجِيَّةِ الزُّيُوْفِ، وَزعَمَتْ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالأَخْيَارِ وَاقَعَاتِ النَّفُوْسِ البَهْرَجِيَّةِ الزُّيُوْفِ، وَزعَمَتْ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالأَخْيَارِ تَلَقُوْهَا وَمَا فَهِمُوا، وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذٰلِكَ، بَلْ كَفُوا عَنِ الثَّرْثَرَةِ وَالتَّشَدُّقِ، لاَ عَجْزًا - بِحَمْدِ اللهِ - عَنِ الجِدَالِ وَالخِصَامِ، وَلاَ جَهْلاً بِطُرُقِ الكَلامِ، وَإِنْمَا

أَمْسَكُوا عَنْ الخَوْضِ فِي ذٰلِك عَنْ عِلْم وَدِرَايَةٍ، لاَ عَنْ جَهْلٍ وَعِمَايَةٍ.

وَالعَجَبُ مِمَّنُ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْسَلَفِ وَلاَ يَرَىٰ الْحَوْشَ فِي الْكَلامِ، ثُمَّ يُقَدِمُ عَلَىٰ تَفْسِيْرِ مَا لَمْ يَرَهُ أَوَّلاً، وَيَقُولُ: إِذَا قُلْنَا كَذَا أَذَىٰ إِلَىٰ كَذَا، وَيَقِيسُ مَا ثَبَتَ مِنْ صِفَاتِ الخَالِقِ عَلَىٰ مَا لَمْ يَنْبُتْ عِنْدَهُ، فَهِ لذَا الَّذِي نَهَيْتَ عَنْهُ، وَكَيْفَ تَنْقُضُ عَهْدَكَ وَقَوْلَكَ بِقَولِ فُلانٍ وَفُلانٍ مِنَ المُتَأْخِرِيْنَ؟ فَلا عَنْهُ، وَكَيْفَ تَنْقُضُ عَهْدَكَ وَقَوْلَكَ بِقَولِ فُلانٍ وَفُلانٍ مِنَ المُتَأْخِرِيْنَ؟ فَلا تُشْمِتْ بِنَا المُبْتَدِعَةِ فَيَقُولُونَ: تَنْسِبُونَنَا إِلَىٰ البِدَعِ وَأَنْتُمْ أَكْثُرُ بِدَعًا مِنَا، أَفَلا تَنْظُرُونَ إِلَىٰ قَوْلِ مَنْ اعْتَقَدْتُمْ سَلاَمَةً عَقْدِهِ، وَتَثْبُونَ مَعْرِفْتَهُ وَفَضْلَهُ؟! كَيْفَ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ قَوْلِ مَنْ اعْتَقَدْتُمْ سَلاَمَةً عَقْدِهِ، وَتَثْبُونَ مَعْرِفَتَهُ وَفَضْلَهُ؟! كَيْفَ النَّعُونُ مَا لَمْ يُقَلْ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تَتَبِعَ المُتَكَلِّمِيْنَ فِي آرَائِهِمْ، وَتَخُوضُ مَعَ الْخَوْضُ مَعَ الْخَوْمِ فَلَا وَصَفَ مَخْلُوقًا مِثْلَهُ بِصِفَاتٍ مِنْ غَيْرِ رُوْيَةٍ وَلاَ خَبَرِ صَادِقٍ الخَوْمِ فَلَ أَنْ مَخْلُوقًا وَصَفَ مَخْلُوقًا مِثْلَهُ بِصِفَاتٍ مِنْ غَيْرِ رُوْيَةٍ وَلاَ خَبَرِ صَادِقٍ لَكَانَ كَاذِبًا فِي إِخْبَارِهِ، فَكَيْفَ تَصِفُونَ اللهُ سَبْحَانَهُ بِشَيء مَا وَقَفْتُمْ عَلَىٰ وَلَوْ الشَّ مَنْ اللهُ سَبْعَانَهُ بِشَيء مَا وَقَفْتُمْ عَلَىٰ وَاللهَ مِنْ اللهُ سَبْحَانَهُ بِشَيء مَا وَقَفْتُمْ عَلَىٰ وَالْعَبَوبَ، بَلْ بِالظُّنُونِ وَالوَا وَعَاتِ، وَتَنْفُونَ اللهُ سَبْحَتَمَلُ وَيُحْتَمَلُ ؟! .

ثُمَّ لَكَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَسْمَيْتَهُ "الْكَشْفُ لِمُشْكِلِ الصَّحِيْحَيْنِ " مَقَالاَتٌ عَجِيْبَةٌ ، تَارَةً تَحْكِيْهَا عَنِ الْخَطَّابِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ ، أَطَّلَعَ هَاوُلاَءِ عَلَىٰ الْغَيْبِ ؟ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ : لاَ يَجُوزُ التَّقْلِيْدُ فِي هَاذَا ، ثُمَّ ذَكَرَهُ فُلاَنٌ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيْلٍ ، فَنُرِيْدُ الدَّلِيلَ مِنَ الذَّاكِرِ أَيْضًا ، فَهُو مُجَرَّدُ دَعُوكَى ، وَلَيْسَ الْكَلاَمُ فِي اللهِ وَصِفَاتِهِ بِالْهَيِّنِ لَيُلْقَىٰ إِلَىٰ مَجَارِي الظُّنُونِ . إِلَىٰ أَنْ قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ كَانَ ابْنُ عَقِيْلٍ الْعَالِمَ ، وَإِذَا أَرَدْتَ صَارَ لاَ يَغْهَمُ ، أَوْهَيْتَ مَقَالَتَهُ لِمَا أَرَدْتَ .

ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرْتَ الكَلاَمَ المُحْدَثَ عَلَىٰ الحَدِيثِ، ثُمَّ قُلْتَ: والَّذِي يَقَعُ لِي، فَبهَاذَا تُقْدِمُ عَلَىٰ اللهِ وَتَقُولُ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا، وَالَّذِي يَقَعُ لِي، تَتَكَلَّمُونَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِوَاقِعَاتِكُمْ تَخْبِرُوْنَ عَنْ صِفَاتِهِ؟! ثُمَّ مَا كَفَاكَ حَتَّىٰ قُلْتَ: هَلْذَا مِنْ تَحْرِيْفِ بَعْضِ الرُّواةِ، تَحَكُّمًا مِنْ غَيْرِ دَلِيْلِ، وَمَا رَوَيْتَ عَنْ ثِقَةٍ آخَرُ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ غَيَّرَهُ الرَّاوِي، فَلاَ يَنْبَغِي بِالرُّواةِ العُدُولِ أَنَّهُمْ حَرَّفُوا، وَلَوْ جَوَّزْتُمْ لَهُمْ الرِّوَايَةَ بالمَعْنَىٰ، فَهُمْ أَقْرَبُ إِلَىٰ الإصَابَةِ مِنْكُمْ، وَأَهْلُ البِدَع إِذًا كَلَّمَا رَوَيْتُمْ حَدِيْتًا يَنْفُرُوْنَ مِنْهُ يَقُولُونَ : يَحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ تَغْيِيْرِ بَعْضِ الرُّواْةِ، فَإِذَا كَانَ المَذْكُورِ فِي الصَّحِيْحِ المَنْقُونُ مِنْ تَحْرِيْفِ بَعْضِ الرُّوَاةِ، فَقَوْلُكُمْ وَرَأْيُكُمْ فِي هَلْذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ رَأْي بَعْضِ الغُواةِ. وَتَقُوْلُ: قَدِ انْزَعَجَ الخَطَّابِيُّ لِهَاذِهِ الأَلْفَاظِ. فَمَا الَّذِي أَزْعَجَهُ دُوْنَ غَيْرِهِ؟! وَنَرَاكَ تَبْنِي شَيْتًا ثُمَّ تَنْقُضُهُ، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، وَتَنْسِبُ ذَٰلِكَ إِلَىٰ إِمَامِنَا أَحْمَدَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَمَذْهَبُهُ مَعْرُوْفٌ فِي السُّكُونِ عَنْ مِثْلِ هَـٰذَا، وَلاَ يُفَسِّرُهُ، بَلْ صَحَّحَ الحَدِيْثَ، وَمَنَعَ مِنْ تَأْوِيْلِهِ. وَكَثِيْرٌ مِمَّنْ أَخَذَ عَنْكَ العِلْمَ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ عَلِمَ بِمَا فِي عَيْبَتِهِ مِنَ العَيْبِ، وَذَمَّ مَقَالَتَكَ وَأَبْطَلَهَا، وَقَدْ سَمِعْنَا عَنْكَ ذٰلِكَ بِنَاءً علَىٰ الوَاقِعَاتِ وَالخَوَاطِرِ. وَتَدَّعِي أَنَّ الأَصْحَابَ خَلَّطُوا فِي الصِّفَاتِ، فَقَدْ قَبَّحْتَ أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وَمَا وَسِعَتْكَ السُّنَّةُ، فَاتَّقِ اللهَ \_سُبْحَانَهُ \_ وَلاَ تَتَكَلَّمُ فِيهِ بِرَأْيِكَ؛ فَهَاذَا خَبَرُ غَيْب، لاَ يُسْمَعُ إِلاَّ مِنَ الرَّسُوْلِ المَعْصُوْم، فَقَد نُصِّبْتُمْ حَرْبًا لِلأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ، وَالَّذِيْنَ نَقَلُوهَا نَقَلُوا شَرَائِعَ الإِسْلامِ. ثُمَّ لَكَ قَصِيْدَةٌ مَسْمُوْعَةٌ عَلَيكَ فِي سَائِرِ الآفَاقِ، اعْتَقَدَهَا قَوْمٌ، وَمَاتُوا بِخِلاَفِ اعْتِقَادِكَ الآنَ فِيْمَا يَبْلُغُ عَنْكَ، وَسُمِعَ مِنْكَ، مِنْهَا(١):

وَلُوْ رَأَيْتَ النَّارَ هَبَّتْ فَغَدَتْ تُحْرِقُ أَهْلَ البَغْيِ وَالعِنَادِ وَكُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا حَطَمَتْ وَأَهْلَكَتْهُ وَهْيَ فِي ازْدِيَادِ وَكُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا حَطَمَتْ وَأَهْلَكَتْهُ وَهْيَ فِي ازْدِيَادِ فَيْهَا قَدَمًا جَلَّتْ عَنِ التَّشْبِيْهِ بِالأَجْسَادِ فَيَضَعُ الجَبَّارُ فِيْهَا قَدَمًا جَلَّتْ عَنِ التَّشْبِيْهِ بِالأَجْسَادِ فَتَنْزُوي مِنْ هَيْبَةٍ وَتَمْتَلِي فَلَوْ سَمِعْتَ صَوْتَهَا يُنَادِي فَتَوْرُوي مِنْ هَيْبَةٍ وَتَمْتَلِي فَلُوْ سَمِعْتَ صَوْتَهَا يُنَادِي حَسْبِي حَسْبِي قَدْ كَفَانِي مَا أَرَىٰ مِنْ هَيْبَةٍ أَذْهَبَتِ اشْتِدَادِ فَاحْذَرْ مَقَالَ مُبْتَدِع فِي قَوْلِهِ يَرُوْمُ تَأْوِيْلًا بِكُلِّ وَادِيْ فَاحْذَرْ مَقَالَ مُبْتَدِع فِي قَوْلِهِ يَرُوْمُ تَأُويْلًا بِكُلِّ وَادِيْ

فَكَيْفَ هَاذِهِ الأَقْوَالِ: وَمَّا مَعْنَاهَا؟ فَإِنَّا نَخَافُ أَنْ تُحْدِثَ لَنا قَوْلاً ثَالِثًا، فَيَذْهَبُ الاَعْتِقَادُ الأَوْلَ بَاطِلاً، لَقَدْ آذَيْتَ عِبَادَ اللهِ وَأَضْلَلْتَهُمْ، وَصَارَ شُغْلُكَ نَقْلَ الأَقْوَالِ فَحَسْبُ، وَابنُ عَقِيْلٍ مسَامَحَهُ اللهُ مَ قَدْ حُكِيَ عَنْهُ: أَنَّه تَابَ نَقْلَ الأَقْوَالِ بَمَدِيْنَةِ السَّلاَمِ مَعْمُ اللهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاء وَقْتِهِ مِنْ مِثْلِ هَاذِهِ الأَقْوَالِ بِمَدِيْنَةِ السَّلاَمِ مَعْمَرَهَا اللهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاء وَقْتِهِ مِنْ مِثْلِ هَاذِهِ الأَقْوَالِ بِمَدِيْنَةِ السَّلاَمِ مَعْمَرَهَا اللهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاء وَقْتِهِ مِنْ مِثْلِ هَاذِهِ الأَقْوَالِ بِمَدِيْنَةِ السَّلاَمِ مَعْمَرَهَا اللهِ بِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ مِنَ التَّافُولِيلَةِ وَاللَّاقَةِ لِلْكِتَابِ والسَّنَةِ .

وَأَنَا وَافِدَةُ النَّاسِ وَالعُلَمَاءِ وَالحُفَّاظِ إِلَيكَ، فَإِمَّا أَنْ تَنْتَهِيْ عَنْ هَاذِهِ المَقَالاَتِ، وَتَتُوْبَ التَّوْبَةَ النَّصُوْحَ، كَمَا تَابَ غَيْرُكَ، وَإِلاَّ كَشَفُوا لِلنَّاسِ

وَبَاكِيًا فِي إِثْرِ كُلِّ حَادِي

يَا نَادِبًا أَطْلَالَ كُلِّ نَادِي هَلْ هَلْذِهِ الأَبْيَاتِ مِنَ القَصِيْدَةِ نَفْسِهَا؟!

<sup>(</sup>١) يُرَاجَعُ في تَرْجَمَتِهِ مَقْطُوْعَةٌ أَوَّلُهَا:

أَمْرَكَ، وَسَيَّرُوا ذَٰلِكَ فِي البِلاَدِ وَبَيَّنُوا وَجْهَ الأَقْوَالِ الغَثَّةِ، وَهَاذَا أَمْرٌ تُشُوِّرَ فِيْهِ، وَقُضِيَ بِلَيْلٍ، وَالأَرْضُ لاَ تَخْلُو مِنْ قَائِمٍ لله بِحجَّةٍ، وَالجَرْحُ لاَ شَكَّ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ التَّعْدِيْلِ، وَاللهُ علَىٰ مَا نَقُوْلُ وَكِيلٌ، وَقَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ.

وَإِذَا تَأُوَّلْتَ الصِّفَاتَ عَلَىٰ اللَّغَةِ، وَسَوَّغْتَهُ لِنَفْسِكَ، وَأَبَيْتَ النَّصِيْحَةَ، فَلَا يُمْكِنُكَ فَلَيْسَ هُوَ مَذْهَبَ الإِمَامِ الكَبِيْرِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ، فَلاَ يُمْكِنُكَ الإِنْتِسَابُ إِلَيْهِ بِهَلَذَا، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَذْهَبًا، إِنْ مُكَنْتَ مِن ذٰلِكَ، وَمَا زَالَ الإِنْتِسَابُ إِلَيْهِ بِهَلَذَا، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَذْهَبًا، إِنْ مُكَنْتَ مِن ذٰلِكَ، وَمَا زَالَ الإِنْتِسَابُ إِلَيْهِ بِهَلَذَا، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَذْهَبًا، إِنْ مُكَنْتَ مِن ذٰلِكَ، وَمَا زَالَ أَصْحَابُنَا يَجْهَرُونَ بِصَرِيْحِ الحَقِّ فِي كُلِّ وَقْتِ وَلَوْ ضُرِبُوا بِالسَّيُونِ، لاَ يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِم، وَلاَ يُبَالُونَ بِشَنَاعَةِ مُشَنِّع، وَلاَ كَذِبَ كَاذِبٌ، وَلَهُمْ مِنَ الإِسْمِ العَذْبُ الهَنِيُّ، وَتَرْكُهُمُ الدُّنْيَا وَإِعْرَاضُهُمْ عَنْهَا اشْتِغَالاً بِالاَّحِرَةِ مَاهُوَ مَعْلُومٌ مَعْرُوفٌ.

وَلَقَدْ سَوَّدْتَ وُجُوْهَنَا بِمَقَالَتِكَ الفَاسِدَةِ، وَانْفِرَادِكَ بِنَفْسِكَ، كَأَنَّكَ جَبَّارٌ مِنَ الجَبْرِةِ، وَلاَ كَرَامَةَ لَكَ وَلاَ نُعْمَىٰ (١) ، وَلاَ نُمَكِّنُكَ مِنَ الجَهْرِ جَبَّارٌ مِنَ الجَبْرِقِ، وَلَوْ اسْتُقْبِلَ مِنَ الرَّأْيِ مَا اسْتُدْبِرَ لَمْ يُحْكَ عَنْكَ كَلاَمٌ فِي بِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، وَلَوْ اسْتُقْبِلَ مِنَ الرَّأْيِ مَا اسْتُدْبِرَ لَمْ يُحْكَ عَنْكَ كَلاَمٌ فِي المَّبَلِ، وَللْكِنْ قَدَّرَ اللهُ وَمَاشَاءَ فَعَلْ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ وَسُنَةُ رَسُولِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ وَإِن نَنزَعْنَمُ فِي شَيْءٍ وَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ وسُنَّةُ رَسُولِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: (٢) ﴿ وَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ وَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾

<sup>(</sup>۱) العَرَبُ تَقُولُ لِمَنْ طُلِبَ مِنْهُ فِعْلُ شَيْءٍ فَاسْتَجَابَ: "أَفْعَلْهُ وَكَرَامَةً وَنُعْمَى عَيْنِ" وَتَقُولُ خِرَاهَ وَلَا يَعْمَةَ عَيْنٍ" وَلِهَاذَا القَوْلُ عِبَارَاتٌ أُخْرَىٰ مُفَصَّلَةٌ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ.

<sup>(</sup>٢) سورة النّساء، الآية: ٥٩.

وَلَمْ يَقُلْ: إِلَىٰ ابْنِ الجَوزِيِّ.

وَتَرَىٰ كُلَّ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْكَ نَسَبْتَهُ إِلَىٰ الجَهْلِ، فَفَضْلُ اللهِ أُوْتِيْتَهُ وَحْدَكَ؟! وَإِذَا جَهَّلْتَ النَّاسَ فَمَنْ يَشْهَدُ لَكَ أَنَّكَ عَالِمٌ؟ وَمَنْ أَجْهَلُ مِنْكَ، حَيْثُ لاَ تُصْغِي إِلَىٰ نَصِيْحَةِ نَاصِحٍ؟ وَتَقُولُ: مَنْ كَانَ فُلاَنٌ، وَمَنْ كَانَ فُلاَنٌ؟ مِنَ الأَئِمَّةِ تُصْغِي إِلَىٰ نَصِيْحَةِ نَاصِحٍ؟ وَتَقُولُ: مَنْ كَانَ فُلاَنٌ، وَمَنْ كَانَ فُلاَنٌ؟ مِنَ الأَئِمَّةِ النَّذِيْنَ وَصَلَ العِلْمُ إِلَيْكَ عَنْهُمْ، مَنْ أَنْتَ إِذًا؟ فَلَقَدْ اسْتَرَاحَ مَن خَافَ مَقَامَ الّذِيْنَ وَصَلَ العِلْمُ إِلَيْكَ عَنْهُمْ، مَنْ أَنْتَ إِذًا؟ فَلَقَدْ اسْتَرَاحَ مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَأَحْجَمَ عَنِ الخَوْضِ فِيْما لاَ يَعْلَمُ، لِتَلَا يَنْدَمُ.

فَانْتَبِه ْ يَا مِسْكِيْنُ قَبْلَ المَمَاتِ ، وَحَسِّنِ القَوْلَ وَالعَمَلَ ، فَقَدْ قَرُبَ الأَجَلُ . للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ باللهِ العَلِيِّ العَظِيْم .

وَلِلشَّيْخِ إِسْحَاقَ أَجْزَاءٌ مَجْمُوعَةٌ، وَأَرْبَعِيْنِيَّاتٌ حَدِيْئِيَّةٌ، وَغَيْرُ ذَٰلِكَ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ. وَذَكَرَ ابنُ الدَّوَ اليِبِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ.

وَتُونُفِّيَ فِي شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، أَظُنُّهُ بِـ «العَلْثِ». رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

٣٤٤ هِبَهُ اللهِ بنُ الحَسَنِ (١) بنِ أَحْمَدَ البَغْدَادِيُّ، المُقْرِىءُ، أَبُوالقَاسِمِ المَعْرُوْفُ بِـ «الأَشْقَرِ»، قَرَأَ القُرْآنَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ خَالِدٍ الرَّزَّازِ وَغَيْرِهِ.

## (١) ٣٤٤ - أَبُوالقَاسِم الأَشْقَرُ (؟ \_ ٣٣٤ هـ):

أَخْبَارُهُ في: الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٢٨)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٧٤/٣)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» الأَرْشَدِ (٣١٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَضَّدِ» الأَرْشَدِ (٣٦٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٣٦٨) (٧/ ٣٩٥). وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٢٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٩) (٧/ ٢٩٥). وَحَفِيْدُهُ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَلْن بنِ هِبَةِ اللهِ (ت: ٣٩٣هـ) سَيَأْتِي اسْتِذْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

قَالَ ابنُ السَّاعِي: كَانَ شَيْخًا فَاضِلاً، حَسَنَ التَّلاَوةِ لِلقُوْآنِ، مُجِيْدًا لأَدَائِهِ، عَالِمًا بُوْجُوْهِ القِرَاءَاتِ وَطُرُقِهَا، وَتَعْلِيْلِهَا وَإِعْرَابِهَا، يُشَارُ إِلَيْهِ بِمعْرِفَةِ عُلُوْمِ القُرْآنِ، بَصِيْرًا بالنَّحْوِ، وَاللُّغَةِ، وَالعَرَبِيَّةِ. سَمِعَ شَيْئًا مِنَ الحَدِيْثِ، وَكَانَ يَوُمُ بِالحَلِيْفَةِ الظَّاهِرِ، وَرَتَّبَهُ إِمَامًا بِهِ البَيْدِي فِي صَلاَةِ التَّرَاوِيْحِ، وَأُذِنَ لِلنَّاسِ فِي الدُّحُوْلِ للصَّلاةِ، وَأَمَّ بِهِ مَسْجِدِ ابنِ حَمْدِي التَّرَاوِيْحِ، وَرُتَّبَهُ الظَّاهِرُ مُشْرِفًا عَلَىٰ دِيْوَانِ التَّرِكَاتِ. وَقَرَأً عَلَيْهِ الحَليْفَةُ وَعَيْرِهِ، وَرَتَّبَهُ الظَّاهِرُ ابنُ النَّاقِدِ (١٠)، فَلَمَّا وَلِيَ الظَّاهِرُ الخِلاَفَةَ، أَكْرَمَهُ وَأَجَلَّهُ، وَعَيْرِهِ، وَرَتَّبَهُ الظَّاهِرُ ابنُ النَّاقِدُ الْفَرْآنَ، وَكَانَ لاَ يُقَرِأُ عَلَيْهِ الخَلِيْفَةُ وَكَانَ يَدُّخُلُ إِلَىٰ المُسْتَنْصِرِ، فَيُقْرِئَهُ القُرْآنَ، وَكَانَ لاَ يُقبِّلُ الأَرْضَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ، فَقِيْلُ لَهُ فِي ذٰلِكَ إِلاَ لللهِ تَعَالَىٰ (٢)، فَكَانَ يَقُولُ : هَذَا شَيْخِي، قَرَأَتُ القُرْآنَ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَدُخُلُ إِلَىٰ المُسْتَنْصِرِ، فَيُقْرِئَهُ القُرْآنَ، وَكَانَ لاَ يُقبِّلُ الأَرْضَ إِذَا وَخَلَ عَلَيْهِ، فَقِيْلُ لَهُ فِي ذٰلِكَ ، فَقَالَ: لاَ يَبْغِي ذٰلِكَ إِلاَ لللهِ تَعَالَىٰ (٢٠)، فَحُجِبَ عَنِ الدُّوْلِ إِلَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ : قَرَأَ عَلَيَ القُرْآنَ أَوْبَابَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ إِسْحَلَقُ الدُّولِ إِلَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ : قَرَأَ عَلَيَّ القُرْآنَ أَوْبَابَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ إِسْحَلَقُ اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ : قَرَأَ عَلَيَ المُسْتَنْصِرِ ، فَقَالَ: لاَ يَبْبِعِي ذٰلِكَ إِلاَ لللهِ تَعَالَىٰ (٢)، فَحُجِبَ عَنِ اللهُورُةِ إِلَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ : قَرَأَ عَلَيَ القُرْآنَ أَوْبَابَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ إِسْحَلَقُ أَلَا اللهُ وَكَانَ يَقُولُ : قَرَأَ عَلَيَ القُورُانَ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ الْعُرَاقِ الْحُرَةِ ؛ إِسْحَلَقُ أَنْ اللهُ الْعُرَاقِ الْعُرْقَةُ إِلَى الْمُسْتَعْلِلُ اللْمُ الْعُرَاقِ الْعُلْقَالَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِهُ اللْعُرِقُ الْعُرَاقِ الْعُرَاقِ الْعُلَاقُولُ الْعُرَاقِ الْعُلَاقُولُ الْعُرْقُولُ

<sup>(</sup>۱) أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي الأَزْهَرِ بنِ النَّاقِدِ، نَصِيْرُ الدِّيْنِ الوَزِيْرُ (ت: ٢٤٢هـ)، بَقِيَ فِي وِزَارَتِهِ عَلَىٰ جَلاَلَتِهِ وَمَهَابَتِهِ حَتَّىٰ عَجَزَ عَنِ القِيَامِ وَالحَرَكَةِ حَتَّىٰ تُونُقِّيَ. وَمِنْ مَنَاقِبِهِ أَنَّهُ وَجِدَ فِي خِزَانَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صُنْدُوقٌ مَمْلُوءٌ ذَهَبًا وَرُقْعَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِخَطِّهِ: «هَاذَا مِنْ وَجِدَ فِي خِزَانَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صُنْدُوقٌ مَمْلُوءٌ ذَهَبًا وَرُقْعَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِخَطِّهِ: «هَاذَا مِنْ فَوَاضِلِ أَنْعُمِ مَوْلاَنَا وَصَدَقَاتِهِ، وَهُو مِنْ اسْتِحْقَاقِ بَيْتِ المَالِ» فَأُمِرَ بِحَمْلِهِ إِلَىٰ دَارِ التَّشْرِيْفَاتِ فَذُكِرَ أَنَّهُ كَانَ بِهِ مَاثَةُ أَلْفِ دِيْنَارٍ. أَخْبَارُهُ فِي: مِرْآةِ الزَّمَانِ (٨/ ٧٤٧)، وَعَقُودِ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَّارِ (١/ ورقة: ١٥٠٠)، وَسِيرِ أَعْلامِ النُبَلاءِ (٢٠/ ١٠٨)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٢٥٤)، وَالعَسْجَدِ المَسْبُولِ (٢٥)... وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي السُّجُوْدَ لا تَقْبِيْلَ الأَرْضِ.

العَلْثِيُّ، والشَّيْخُ عُثْمَانُ القَصْرِ<sup>(۱)</sup>، وَأَمْثَالُهُمَا، وَالخَلِيْفَةُ، وَالوَزِيْرُ، وَصَاحِبِ المَخْزَنِ، وَكَانَ لأُمِّ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ فِيْهِ عَقِيْدَةٌ، فَمَرِضَ فَجَاءَتْهُ تَعُوْدُهُ، وَحَدَّثَ عَنِ الأَسْعَدِ العَبَرْتِيِّ النَّحْوِيِّ (۲) بِأَبْيَاتٍ.

سَمِعَ مِنْهُ ابنُ النَّجَّارِ، وَابْنِ السَّاعِي وَغَيْرِهِمَا. وَأَجازَ لِعَبْدِ الصَّمَدِ بنِ أَبِي الجَيْشِ. وَتُونُقِي فِي صَفَرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَقَدْ قَارَبَ الثَّمَانِيْنَ ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

٣٤٥ مُحَمَّدُ بِنُ أَخْمَدَ (٣) بِنِ عُمَرَ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ خَلَفٍ البَغْدَادِيُّ ، القَطِيْعِيُّ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نصرِ اللهِ (ورقة: ٢٨)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/٣٥٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٢٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٦٩). وَيُراجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (١/ ٥٧)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٣)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ١٣٤)، وَالتَّقْيِيْدُ لابنِ نُقْطَةَ (٥٨)، ومُعْجَمُ البُلْدَانِ (٣/ ٢٤٤)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (٢١١)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبلاءِ (٣٣/ ٨)، وتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/ ٢٢٨)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/ ١٤١٩)، وَدُولُ الإِسْلامِ (٢/ ١٣٨)، وَالعِبَرُ (٥/ ١٣٩)، والإعلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْدِلمِ (١٣٤)، وَالمُخْتَصَرُ المُخْتَاجُ إِلَيْهِ الأَعْلامِ (٢٢٦)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ١٣٠)، وَمِرْآةُ الجِنَانِ (٤/ ٢٢)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢/ ١٣٠)، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٨)، وَالسَّذَرَاتُ = (١٩/١)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (٥/ ١٣٤)، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ (١/ ٢٩٨)، وَالشَّذَرَاتُ = (١٩/١)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (٥/ ١٤)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٢٩٨)، وَالشَّذَرَاتُ =

<sup>(</sup>١) في «المنهج الأحمد» وَغَيْرُهُ: «القَصِيْرُ»، وَفِي مُعْجَمِ الألقابِ (٤ /٢١٦) (عُثْمَانُ القَصِيْرِيُّ» كله خطأ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ «عُثْمَانَ القَصْرِ» كَمَا هُوَ مُثْبَتٌ. وَسَيَأْتِي تَعْلِيْلُ ذَٰلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ الآتِي اسْتِدْرَاكُهُا في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٣٦هـ).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ التَّعْرِيْفُ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) ٣٤٥ أَبُوالعَبَّاسِ القَطِيْعِيُّ (٣٤٥ - ٣٣٤ هـ):

الأَزَجِيُّ، المُؤرِّخُ، أَبُوالحَسَنِ بنِ أَبِي العَبَّاسِ. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَبِيهِ (١). وُلِدَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتٌّ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَبَكَّرَ بِهِ وَالِدُهُ، وَأَسْمَعَهُ مِنْ أَبِي الحَسَن ابن الخِلِّ الفَقِيْهِ (٢)، وَأَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ المَكِّيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بِنِ الزَّاغُونِيِّ، وَنَصْرِ بِنِ نَصْرِ العُكْبَرِيِّ، وَسَلْمَانَ بِن حَامِدِ الشَّحَّام، وَتَفَرَّدَ فِي وَقْتِهِ بِالرِّوَايَةِ عَنْ هَاؤُلاءِ، وَأَسْمَعَهُ أَيْضًا مِنْ أَبِي الوَقْتِ «صَحِيْحَ البُخَارِيِّ» وَهُو ٓ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ بهِ به به به بالمُعْدَادَ » كَامِلاً عَنْهُ سَمَاعًا ، وَمِنْ جَمَاعَةٍ آخَرِيْنَ ، ثُمَّ طَلَبَ هُو بِنَفْسِهِ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ بَعْدَهَا وُلاءِ، وَقَرَأَ عَلَىٰ الشُّيُوْخ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، وَرَحَلَ، وَسَمِعَ بِـ «المُوْصِلِ» مِنْ خَطِيْبِها أَبِي الفَضْلِ وَغَيْرِهِ، وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، وَسَمِعَ بِ «دِمَشْقَ» مِنْ مُحَمَّدِ بنِ حَمْزَةَ بنِ أَبِي الصَّقْرِ، وَأَبِي المَعَالِي ابنِ صَابِرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَسَمِعَ بِـ «حَرَّان» مِنْ حَامِدِ بنِ أَبِي الحَجَرِ وَغَيْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» وَلاَزَمَ أَبَا الفَرَج بنَ الجَوْزِيِّ مُدَّةً، وَأَخَذَ عَنْهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ كَثِيْرًا مِنْ تَصَانِيْفِهِ وَمَرْوِيَّاتِهِ، وَجَمَعَ «تَارِيْخًا» فِي نَحْو خَمْسَةِ أَسْفَارِ، ذَيَّلَ بِهِ عَلَىٰ تَارِیْخِ أَبِي سَعْدِ بنِ السَّمْعَانِيِّ سَمَّاهُ «دُرَّةَ الإِكْلِيْلِ فِي تَتِمَّةِ التَّذْيِيْلِ»<sup>(٣)</sup> رَأَيْتُ أَكْثَرَهُ بِخَطِّهِ، وَقَدْ نَقَلْتُ مِنْهُ فِي هَلْذَا الكِتَابِ كَثِيْرًا، وَفِيْهِ فَوَائِدُ جَمَّةُ، مَعَ أَوْهَام وَأَغْلَاطٍ. وَقَدْ بَالَغَ ابنُ النَّجَّارِ فِي الحَطِّ عَلَىٰ "تَارِيْخِهِ" هَـٰذَا، مَعَ

<sup>= (</sup>٥/ ١٦٢) (٧/ ٢٨٤، ٢٩٤)، وَتَارِيْخُ عُلَمَاءِ المُسْتَنْصِرِيَّةِ (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>١) في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٣ هـ).

<sup>(</sup>٢) فَقِيْهٌ شَافِعِيٌّ مَشْهُورٌ، اسْمُهُ مُحَمَّدُ بنُ المُبَارَكِ (ت: ٥٥٢هـ).

 <sup>(</sup>٣) لأَنَّ كِتَابَ أبنِ السَّمْعَانِيِّ ذَيْلٌ عَلَىٰ تَارِيْخِ «بَغْدَادَ» لِلحَافِظِ الخَطِيْبِ.

أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْهُ، وَاسْتَفَادَهُ مِنْهُ، وَنَقَلَ مِنْهُ فِي «تَارِيْخِهِ» أَشْيَاء كَثِيْرَةً، بَلْ نَقَلَهُ كُلَّهُ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ مُحَقِّقًا فِيْمَا يَنْقُلُهُ وَيَقُولُهُ، وَكَانَ لُحَنَةً، قَلِيْلَ المَعْرِفَةِ بِأَسْمَاءِ الرِّجَالِ. وَكَانَ قَدِ اسْتَنَابَهُ يُوسُفُ بنُ الجَوْزِيِّ فِي الحِسْبَةِ بـ «بَابِ الأَزَجِ» وَ «سُوقِ العَجَمِ»، وَمَا وَالاهُمَا، سِوَى «الحَرِيْم»(١)، فَأَقَامَ عَلَىٰ ذٰلِكَ مُدَّةً يَسِيْرَةً ثُمَّ عُزِلَ. وَشَهِدَ عِنْدَ القُضَاةِ مُدَّةً، وَاسْتُخْدِمَ فِي عِدَّةِ خِدَم؛ المَخْزِنِ وَغَيْرِهِ. وَنَظَرَ فِي «المَارِسْتَانَ التُّتُشِيِّ (٢)»، ثُمَّ عُزِلَ عَن الشَّهَادَةِ، وَأَسَنَّ، وَانْقَطَعَ فِي مَنْزِلِهِ إِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ. وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ، ثُمَّ تَرَكَ الخِضَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ. قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ فِي «تَارِيْخِهِ» أَنَّهُ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ المَذْهَب عَلَىٰ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ بنِ القَاضِي أَبِي خَازِم، وَحَضَرَ دَرْسَهُ، وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْخِلَافِ مَعَ الْفُقَهَاءِ. قَالَ: وَحَمَلَنِي وَاللِّدِي إِلَىٰ أَبِي النَّجِيْبِ السَّهْرَوَرْدِيّ بِ (جَامِع المَدِيْنَةِ ) فِي يَوْم جُمَعَةٍ ، وَأَنَا طِفْلُ ، فَاسْتَدَلَّ أَبُو النَّجِيْبِ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَذَكَرْتُ عَلَىٰ دَلِيْلِهِ عِدَّةَ أَسْئِلَةٍ عَلَّمَنِي وَالِدِي إِيَّاهَا قَبْلَ ذٰلِكَ، فَلَمَّا أَنْهَيْتُ الكَلاَمَ خَلَعَ قَمِيْصَهُ بِالجَامِعِ فَأَلْبَسَنِي إِيَّاهُ وَقَالَ: هَاذِهِ خِرْقَةُ التَّصَوُّفِ، وَأَجَازَلِي، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ بِذَٰلِكَ. وَلَمَّا عَمَرَ المُسْتَنْصِرُ مَدْرَسَتَهُ المَعْرُوْفَةِ بِهِ جَعَلَ القَطِيْعِيَّ شَيْخَ دَارِ الحَدِيْثِ بِهَا(٣)، وَكَانَ ابنُ النَّجَارِ بِهَا

<sup>(</sup>١) هِيَ مِنْ مَحَالٌ «بَغْدَاد» وَهُوَ حَرِيْمَان؛ حَرِيْمُ دَارِ الخِلاَفَةِ، وَالحَرِيْمُ الطَّاهِرِيُّ.

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): «التفشي». وَ«تُتُشُ» سَبَقَ التَّعْرِيْفُ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) يُرَاجَعُ المَدْرَسَةُ المُسْتَنْصِريَّةُ (١/ ٣٢٤).

مُعِيْدًا للِطَّلَبَةِ. وَهَلْذَا مِنْ جُمْلَةِ الأَسْبَابِ الَّتِي أَوْجَبَتْ تَحَامُلَهُ عَلَيْهِ. وَقَدْ وَصَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُقَّاظِ وَغَيْرِهِمْ بِ«الحَافِظِ».

وَأَثْنَىٰ عُمَرُبنُ الحَاجِبِ عَلَىٰ "تَارِيْخِهِ" فَقَالَ: وَقَفْتُ عَلَىٰ تَرَاجِمٍ مِنْ بَعْضِهِ، فَرَأَيْتُهُ قَدْ أَحْكَمَهَا، وَاسْتَوْفَىٰ فِي كُلِّ تَرْجَمَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُهُ أَحَدٌ فِي زَمَانِهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ حِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ، وَمَعْرِفَتِهِ بِهَاذَا الشَّأْنِ (١). وَحَدَّثَ بِالكَثِيْرِ بِهِ بَعْدَادَ» عَلَىٰ حِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ، وَمَعْرِفَتِهِ بِهَاذَا الشَّأْنِ (١). وَحَدَّثَ بِالكَثِيْرِ بِهِ بَعْدَادَ» وَ المَوْصِلِ » وَرَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيْرُونَ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ الواسِطِيُّ، وَالفَرَافِيُّ.

قَالَ ابنُ النَّجَّارِ: تُوُفِّيَ لَيْلَةَ السَّبْتِ لأِرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ. وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ بِعِدَّةِ مَوَاضِعَ، وَدُفِنَ بِـ «بَابِ حَرْب» رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ.

قُرِىءَ عَلَىٰ جَدِّي أَبِي أَحْمَدَرَ جَبِ بِنِ الْحَسَنِ (٣) غَيْرَ مَرَّةٍ بِ (اَبَعْدَادَ ) وَأَنَا حَاضِرٌ وفِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ أَخْبَرَكُمْ أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنَ الْبَوْالْحَسَنِ مُحَمَّدُ ابنِ إِبْرَاهِيْمَ الْبَرَّارُ وسَنَةَ سِتِّ وَثَمَانِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ وَأَخْبَرَنَا أَبُوالْحَسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الْأَنْصَارِيُّ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ القَطِيْعِيُّ . (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الْأَنْصَارِيُّ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الزَّجَاجِ ، (أَنَا) القَطِيْعِيُّ . (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الْأَنْصَارِيُّ وَالْخَبَرَنَا أَبُوالْفَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ الْحَمَوِيِّ ، (أَنَا) أَبُوالْفَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ وَأَخْبَرَنَا أَبُوالْفَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ الْحَمَوِيِّ ، (أَنَا) أَبُوالْفَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ

<sup>(</sup>١) هَاذَا يَدُنُّ عَلَىٰ تَحَامُلِ ابن النَّجَّارِ عَلَيْهِ، رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «الفاروني».

<sup>(</sup>٣) لَمْ يُتَرُجِمْ لَهُ المُؤَلِّفُ، وهو في معجم شُيُوخ أبيه «المنتقى» رقم (١٩).

بَلْبَانَ، (أَنَا) القَطِيْعِيُّ، (أَنَا) أَبُوالوَقْتِ عَبْدُالأَوَّلِ بنُ عِيْسَىٰ، (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ اللَّاوُدِيُّ، (أَنَا) أَبُو عَبْدِاللهِ الفَرَبْرِيُّ، (ثَنَا) البُخَارِيُّ، اللَّاوُدِيُّ، (أَنَا) أَبُو عَبْدِاللهِ الفَرَبْرِيُّ، (ثَنَا) البُخَارِيُّ، (ثَنَا) المَكِيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، (ثَنَا) يَزِيْدُ بنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكُوعِ (ثَنَا) المَكِيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، (ثَنَا) يَزِيْدُ بنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكُوعِ قَالَ (١): سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ قَالَ (١): سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ

النَّارِ». وأَنْشَدَ لِنَفْسِهِ فِي «تَارِيْخِهِ»:

أَهْدَيْتُ قَلْبِي إِلَيْكُمْ خُذُوْهُ وَقَتْلِي حَرَامٌ فَلاَ تَقْرَبُوهُ وَهَا هُوَ ذَا عِنْدَكُمْ وَاقِفٌ يَرُوْمُ الوصَالِ فَلاَ تَحْرِمُوْهُ

وَ[قَالَ] أَيْضًا \_ كَتَبَ بِهَا إِلَىٰ أَبِي المُظَفِّرِ بن مُهَاجِرِ فَقِيْهِ «المَوْصِل» \_:

فِي كُلِّ يَوْم نَقْلَةٌ وَرَحِيْلُ وَشَوْقٌ لِقَلْبِي مُزْعِجٌ وَمُزِيْلُ يَعِزُّ وُصُوْلُنَا لِللَّهِ عَلَيْنَا أَنْ يَعِزَّ وُصُوْلُنَا إِلَىٰ بَلَدٍ فِيْهِ الحَبِيْبُ نِزِيْلُ

٣٤٦ مَكِيْ بِنُ عُمَرَ (٢) بِنِ نِعْمَةَ بِنِ يُوسُفَ بِنِ سَيْفِ بِنِ عَسَاكِرِ بِنِ عَسْكَرِ بِنِ مَسْكَرِ بِنِ مَسْكَرِ بِنِ صَالِح، الرُّوْبَتِيُّ المَقْدِسِيُّ الأَصْلِ، المِصْرِيُّ، الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، شَبِيْبِ بِنِ صَالِح، الرُّوْبَتِيُّ المَقْدِسِيُّ الأَصْلِ، المِصْرِيُّ، الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ رقم (١٠٩)، بَابُ «إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ» مِنْ حَدِيْثِ سَلَمَة بنِ الأَّحْوَع رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ هَامِشِ «المَنْهَج الأَّحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) ٣٤٦ م مَكِّيُّ الرُّوْبَتِيُّ (٤٨ - ٣٤٦ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٨)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٤٠)، وَالمُنْفَدِ» وَاللَّرُ المُنَفَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٤٠)، وَالمَنْفَدِ (١/ ٣٧٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٩) وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٩) وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٩) وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٩٠) وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٩٦) وَوَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٥٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٩٦) وَقَرِيْبُهُ: حَرَمِيُّ بنُ مَحْمُودٍ الرُّوبَتِيُّ (ت: ٣٩٦هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

أَبُوالخَيْرِ بنِ أَبِي حَفْصٍ.

وُلِدَ فِي شَهْرِ رَمِّضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِمِصْرَ». وَسَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ أَبِي حَفْصٍ، وَمِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بِنِ بَرِّيِّ النَّحْوِيِّ، وَأَبِي الفَتْحِ مَحْمُوْدِ بِنِ أَحْمَدَ الصَّابُونِيِّ، وَأَبِي إِبْرَاهِيْمَ القَاسِمِ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ المَقْدِسِيِّ، وَهِبَةِ اللهِ (۱) أَحْمَدَ الصَّابُونِيِّ، وَأَبِي عِبْدِاللهِ الأَرْتَاحِيِّ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ وَالقَادِمِيْنَ البُوْصِيْرِيِّ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ الأَرْتَاحِيِّ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ وَالقَادِمِيْنَ البُوْصِيْرِيِّ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ الهَرَوِيِّ الحَنْبَلِيِّ (٢)، عَلَيْهَا. وَسَمِعَ بِهِ مَكَّةَ هِ مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ الهَرَوِيِّ الحَنْبَلِيِّ (٢)، وَلَيْهَا. وَسَمِعَ بِهِ مَكَّةَ هِ مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ الهَرَوِيِّ الحَنْبَلِيِّ (٢)، وَلَيْهَا. وَسَمِعَ بِهِ الرَّمَّةُ مَانِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي تَمَّامِ الدَّبَّاسِ، وَأَبِي زكرِيَّا يَحْيَلُ وَأَبِي الْمَنْ مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بِنَ أَبِي تَمَّامِ الدَّبَّاسِ، وَأَبِي زكرِيَّا يَحْيَلُ بِنِ عُمْرَبِنِ بَهْلِيْقَا، وَيُونُنُسَ بِنِ يَحْمَدُ بِنِ أَبِي تَمَّامِ الدَّبَّاسِ، وَأَبِي المَذْهَبِ بِ وَمُعْتَى المَائِمُ فِي المَذْهِ بِ إِنْ عُمْرَ بِنِ بَهْلِيْقَا، وَيُونُنُسَ بِنِ يَحْمَلُ الهَاشِمِيِّ، وَتَفَقَّهُ فِي الْمَذْهَبِ بِهِ مِصْرَى .

قَالَ المُنْذِرِيُّ: اشْتُهِرَ بِمِعْرِفَةِ المَذْهَبِ، وَجَمَعَ مَجَامِيْعَ فِي الفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَجَمَعَ مَجَامِيْعَ فِي الفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَانْتَفَعَ بِهِ جَمَاعَةُ، وَحَدَّثَ، وَأَمَّ بِالمَسْجِدِ المَعْرُوْفِ بِهِ بِـ «دَرْبِ البَقَّالِيْنَ» بِـ «مِصْرَ» سَمِعْتُ مِنْهُ، وَكَانَ يَبْنِي وَيَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ.

قُلْتُ: وَهُوالَّذِي جَمَعَ سِيْرَةَ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ الضِّياءُ فِي تَرْجَمَتِهِ.

وَتُونُفِّي فِي العِشْرِيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِرَّمِصْرَ» وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ إِلَىٰ جَانِبِ وَاللهِهِ بِد شَفِيْرِ الخَنْدَقِ» بِسَفْحِ «المُقَطَّمِ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَ «الرُّوْبَتِيُّ» بِضَمِّ الرَّاءِ المُهْمَلَةِ، وَسُكُوْنِ الوَاوِ، بَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ

<sup>(</sup>١) في (ط): «هِبَة البُوصيري».

 <sup>(</sup>٢) كَذَا في الأُصُوْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الحُسَيْنِ، كَذَا فِي سِلْسِلَةِ نَسَبِهِ فِي
 تَوْجَمَتِهِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩١٥هـ).

مَفْتُوْحَةٌ مُخَفَّفَةٌ، وَتَاءُ تَأْنِيْثٍ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ مَنْسُوْبُ (') إِلَىٰ «رُوْبَةَ» وَيَذْكُرُ نَسَبًا مُتَّصِلًا بِهِ، وَيَقُولُ: هُو صَحَابِيُّ. قَالَ المُنْذِرِيُّ: وَلَسْتُ أَعْرِفُ «رُوْبَةَ» نَسَبًا مُتَّصِلًا بِهِ، وَيَقُولُ: هُو صَحَابِيُّ. قَالَ المُنْذِرِيُّ: وَلَسْتُ أَعْرِفُ «رُوْبَةَ» بَلَدٌ بِهِ الشَّامِ». هَانذَا، وَلاَ رَأَيْتُ مَنْ ذَكَرَهُ. وَكَانَ بَعْضُ شُيُوْخِنَا يَقُولُ: إِنَّ «رُوْبَةَ» بَلَدٌ بِهِ الشَّامِ». وَالله عُزَو وَجَلَّ أَعْلَمُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَخِيْهِ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيْلَ الأَدِيْبِ (۲). وَالله عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَخِيْهِ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيْلَ الأَدِيْبِ (۲). وَاللهُ عَرُوفُ بِهِ الْبَنَاءِ»، كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، مُقْرِقًا، أَقْرَأَ القُرْآن سِنِيْنَ كَثِيْرةً بِهِ مِصْرَ» وَكَانَ صَابِرًا عَلَىٰ تَعْلِيْمِ الطَّلَبَةِ لَيْلاً وَنَهَارًا، مَعَ عُلُو سِنِيْنَ وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي الفَتْحِ الْكَرُّ وْخِيِّ. وَتُوفُقِي الطَّلَبَةِ لَيْلاً وَنَهَارًا، مَعَ عُلُو سِنِيْنَ وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي الفَتْحِ الْكَرُّ وْخِيِّ. وَتُوفُقِي الطَّلَبَةِ لَيْلاً وَنَهَارًا، مَعَ عُلُو سِنِيْنَ وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي الفَتْحِ الْكَرُ وْخِيِّ. وَتُوفُقِي فَامِنِ شَوَالٍ سَنَةً أَرْبَعِ وَثَمَانِيْنَ وَحَدُّثَ عَنْ أَبِي الفَتْحِ الْكَرُ وْخِيِّ.

مَ عَبْدُ اللهِ بِنُ إِسْمَاعِيلَ (٤) بنِ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ البَغْدَادِيُّ ، الأَزَجِيُّ ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٨)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١٨٩). وَيُرَاجَعُ: الحَوَادِثُ الجَامِعَةُ (٣)، وَعُقُودُ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَارِ (٣/ ٢٥)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٤٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٩٣)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (٣/ ٢٦٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٧) (٧/ ٣٩٣). ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ إِسْمَاعِيْلَ (ت: ٢١٠هـ) فِي مَوْضِعِهِ.

ذَكَرَهُ ابنُ الشُّعَّارِ في «عُقُودِ الجُمَان» وَنَسَبَهُ: «الشَّيْبَانِيِّ» وَقَالَ: «شَابِّ أَبْيضُ=

<sup>(</sup>١) في (ط) والأصول: «مَنْسُوبًا».

<sup>(</sup>۲) في وفيات (۲۰٦هـ).

 <sup>(</sup>٣) ٣٤٧ - أَبُو حَفْصِ بنِ البَنَّاءِ (؟ - ٨٤٥ هـ):
 تقَدَّمَ في اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِهَا.

<sup>(</sup>٤) ٣٤٨ وَلَدُ الفَخْرِ غُلامَ ابن المَنِّيِّ (٨٤ - ٣٣٤ هـ):

الوَاعِظُ، شَمْسُ الدِّيْنِ، أَبُوطَالِبِ بنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، المَعْرُوْفُ وَالِدُهُ بِـ «الفَخْرِ» «غُلامِ ابنِ المَنِّيِّ»، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ. سَمِعَ أَبُوطَالِبٍ هَلْذَا مِنِ ابنِ كُلَيْبِ وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ، وَاشْتَغَلَ بالوَعْظِ وَوَعَظَ بِـ «بَعْدَادَ» وَ «مِصْرَ» وَحَدَّثَ، وَلَهُ نَظْمٌ. قَالَ المُنْذِرِيُّ: سَمِعْتُ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ شِعْرِه.

اللَّوْنِ، رَبْعَةٌ، حَفِظَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ عَلَىٰ أَبِي شُجَاعِ بِنِ المَقْرُوْنِ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِيْهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَسَمِعَ الحَدِيْثَ الكَثِيْرَ عَلَىٰ شُيُوخٍ مِنْهُمْ أَبُوالفَرَحِ عَبْدُ الرَّحْمَلِ بِنِ طَبَرْزَدٍ، أَبُوالفَرْحِ عَبْدُ الرَّحْمَلِ بِنُ عَلِيَّ الجَوْزِيُّ، وَأَبُوحَفْصٍ عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ طَبَرْزَدٍ، وَأَبُوالفَنْحِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ المِنْدَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ . لَقِينتُهُ بِ إِرْبِلَ » سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَأَبُوالفَنْحِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ المِنْدَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ . لَقِينتُهُ بِ "إِرْبِلَ » سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةً . وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ وُلِدَ يَوْمَ السَّبْتِ تَاسِعَ عَشَرَمِن جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ وَحَمْسِمَائَةً بِ «بَغْدَادَ» . . . وَهُو فِقِينَهُ ، مُنَاظِرٌ ، عَالِمٌ بِالتَّفْسِيْرِ ، جَيِّدُ المُنَاظَرَةِ ، وَاعِظٌ ، وَخَمْسِمَائَةَ بِ «بَغْدَادَ» . . . وَهُو فِقِينَهُ ، مُنَاظِرٌ ، عَالِمٌ بِالتَّفْسِيْرِ ، جَيِّدُ المُناظَرَةِ ، وَاعِظٌ ، حَسَنُ الكَلَامِ فِي الوَعْظِ ، جَارِي المَنْطِقِ . وَذَكَرَ لِي أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثَةً عَشَرَ أَلْفَ بَيْتٍ مِنَ الشَّعْرِ ، وَخَبَرِنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ أَنَّهُ يُتَهَمُ فِي أَشْعَارِهِ ، وَيَسْرِقُ أَقُويْلَ النَّاسِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِضَحَّةِ ذٰلِكَ . وَجَرَتْ لَهُ حَادِثَةٌ بِ «بَغْدَادَ» فِي أَيَّامِ المُسْتَنْصِرِ باللهِ \_ خَلَدَ اللهُ مُلْكَهُ \_ فَأَوْدِعَ السِّحْرَة ذَلِكَ . . . . » .

وَفِي "الحَوَادِثِ الجَامِعَةِ" قَالَ مُؤَلِّفُهُ فِي حَوَادِثِ سَنَةِ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ: "وَفِيْهَا نُقِلَ عَبْدُاللهِ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ صَاحِبِ ابنِ المَنِّيِّ الوَاعِظُ مَا اقْتَضَىٰ أَنَّهُ أُخْضِرَ إِلَىٰ دَارِ الوَفِيْهَا نُقِلَ عَبْدُاللهِ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ صَاحِبِ ابنِ المَنِّيِّ الوَاعِظُ مَا اقْتَضَىٰ أَنَّهُ أُخْضِرَ إِلَىٰ دَارِ الوَاعِظُ مَا اقْتَضَدِيً " وَحُبِسَ في الوَزَارَةِ وَضُرِبَ مَائَةَ عَصًا، وَقُطِعَ لِسَانُهُ، وَحُمِلَ إِلَىٰ "المَارِسْتَانَ العَضُدِيِّ " وَحُبِسَ في حُرْزَة المَجَانِيْنَ، وَأُفْرِجَ عَنْهُ بَعْدَ ثَلاَئَةِ أَشْهُرٍ ". وَلَمْ يَذْكُو لاَ هُو وَلاَ ابنُ الشَّعَارِ سَبَبُ ذٰلِكَ.

وَفِي "لِسَانِ المِيْزَانِ" قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: «كَانَ فَقِيْهًا، حَنْبَلِيًّا قَدِمَ «القَاهِرَة» فَوَعَظَ فِي «المَشْيَخَةِ المُنْذِرِيَّةِ» وَقَالَ: طَوَّفَ فَوَعَظَ فِي «المَشْيَخَةِ المُنْذِرِيَّةِ» وَقَالَ: طَوَّفَ اللِّذَ، وَمَا أَقَامَ بِبَلَّدَةٍ إِلاَّ وَأُزْعِجَ مِنْهَا لِسُوْءِ سِيْرَتِهِ. ذَكَرَ لِي أَنَّهُ سَمِعَ «جُزْءِ ابنِ عَرَفَة» اللِلدَد، وَمَا أَقَامَ بِبَلَّدَةٍ إِلاَّ وَأُزْعِجَ مِنْهَا لِسُوْءِ سِيْرَتِهِ. ذَكَرَ لِي أَنَّهُ سَمِعَ «جُزْءِ ابنِ عَرَفَة» مِنِ ابنِ كُلَيْبٍ...».

وَتُونُفِّيَ فِي ثَانِي عِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِ«بَغْدَادَ» وَهُوَ فِي سِنِّ الكُهُولَةِ .

٣٤٩ - عَبْدُالْعَزِيْزِ بِنُ عَبْدِالْمَلِكِ (١ بُنِ عُثْمَانِ الْمَقْدِسِيُّ ، الْفَقِيْهِ ، عَزُّ الدِّيْنِ أَبُو مُحَمَّدٍ .

#### (١) ٣٤٩ \_ عِزُّ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ (؟ \_ ٣٤٩ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٨)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٦٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٧١). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٥)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (١٩٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٦٨) (٧/ ٣٩٣).

ولَقَبُهُ «عرُّ الدِّين» لَمْ يَرِدْ في «مَجْمَعِ الآدَاب» لابنِ الفُوطِيِّ؟! وَقَدِ اقْتَضَبَ المُؤلِّف أَخْبَارَهُ، وقَدْ نَقَلَهَا عن الحَافِظِ المُنْذِرِيِّ في «التَّكْمِلَةِ» وَتَرَكَ قَوْلهُ: «اجْتَمَعْتُ المُؤلِّف أَخْبَارَهُ، وقَصْلَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في أَخْبَارِهِ فَقَالَ: «مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ، تَفَقَّهُ عَلَىٰ الشَّيْخِ المُوفَقِّقِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «أَصْبَهَانَ» وَسَمِعَ مِن أَبِي الفَخْرِ أَسْعَدِ بنِ سَعِيْدٍ وَغَيْرِهِ. الشَّيْخِ المُوفَقِّقِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «أَصْبَهَانَ» وَسَمِعَ مِن أَبِي الفَخْرِ أَسْعَدِ بنِ سَعِيْدٍ وَغَيْرِهِ. وَرَوَىٰ عَنْهُ المَجْدُ بنُ الحُلُوانِيَّةِ، والشَّيْخُ شَمْسُ الدِّين بنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَجَازَ للشَّيْخِ عَيْرِهِ. عَلَى بنِ هَلُونَ، وللشَّهَابِ مُحَمَّدِ بنِ مُشَرَّفٍ، وللشَّرَفِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ المُخَرَّمِيِّ وَغَيْرِهِ. عَلَى بنِ هَلُونَ، وللشَّهَابِ مُحَمَّدِ بنِ مُشَرَّفٍ، وللشَّرَفِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ المُخَرَّمِيِّ وَغَيْرِهِ. قَرَأْتُ بِخَطِّ الحَافِظِ الضِّيَاءِ: . . . . الفَقِيْهُ، الإمَامُ، العَالِمُ، أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ عَبْدِ المَلِكِ . . . وَكَانَ إِمَامًا، عَالِمًا، فَطِنًا، ذِكِيًّا، وقَد أَلْقَىٰ الدَّرْسَ مُدَّة بِمَدْرَسَةِ عَبْدِ المَلِكِ . . . وَكَانَ وَمَانَ عَيْرًا، وَدُفِنَ بتُرْبَةِ خَالِ أُمِّهِ الشَّيْخِ المُوقَقِ».

أَقُوْلُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ فِي اسْتِدْرَاكَنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ سَنَةِ ( ٢٠٠هـ). وَإِخْوَانُهُ «مُحَمَّدٌ» وَ«عَبْدُاللهِ» وَ«أَحْمَدُ» لَهُمْ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمشقيَّة (١٨٧، ٣٧٩، ٣٩٨). وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ بَعْضِهِم.

يُستَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ لفِي وَفَيَاتِ سَنَةً (٣٤هـ):

520 - خَدِيْجَةُ بنتُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ العَبَّاسِ بن عَبدِالحَمِيدِ الحَرَّانِيِّ. ذَكرَهَا=

الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ (٣/ ٤٦١)، وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٨٦). وَوَالِدُهَا: مُحَمَّدٌ (ت: ٥٦٠هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

521 ـ وَسُرْخَابُ بِنِ زُرَيْرِ بِنِ سُرْخَابِ بِنِ أَبِي الفَوَارِسِ، الشَّرِيْفُ، أَبُوالمَنَاقِبِ الحُسَيْنِيُّ الدِّيْنَوَرِيُّ، الصُّوْفِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، نَزِيْلُ «دِمَشْقَ» كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الدِّيْنَوَرِيُّ ، الصُّوْفِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، نَزِيْلُ «دِمَشْقَ» كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الدِّيْنِ اللهَ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

522 \_ وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ الشَّيْخِ أَبِي البَقَاءِ عَبْدِاللهِ بِن الحُسَيْنِ العُكْبَرِيُّ، سَمِعَ أَكْثَرَ مُؤَلِّفًاتِ وَالِدِهِ، وَسَمِعَ ابنَ كُلَيْبٍ، وَمَاتَ كَهْلاً. ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ أَبَاالبَقَاء (ت: مُؤَلِّفُ وَالِدَهُ أَبَاالبَقَاء (ت: ٢١٦هـ)، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ انْنِهِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت بَعْدَ: ٢٥٦هـ). أَخْبُارُ عَبْدِالرَّحْمَانِ في: التَّكْمِلَةِ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٤١)، وَتَارِيْخ الإسْلام (١٩٨).

523 ـ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بِنُ نَصْرِ بِنِ هِبَةِ اللهِ بِنِ سَلاَمَةَ بِنِ مَعَالِي، أَبُومُ حَمَّدِ الحَرَّانِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، الصَّفَّارُ، العَدْلُ، المَعْرُوْفُ بِهِ ابنِ الرَّبع» كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في تَارِيْخِ الإسْلامِ الصَّفَّارُ، العَدْلُ، المَعْدُونِ في التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٦٢).

524 \_ عَبْدُالقَادِرِ بنُ عَبْدِاللهِ بنُ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيُّ، أَبُومُحَمَّدٍ. أَخْبَارُهُ فِي: المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٠)، وَالدُّرِّ المُنْضَّدِ (١/ ٣٧٠) قَالَ: «عَبْدُالقَادِرِ بنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ». وَيُرَاجَعُ: النَّحْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٤٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلام (٢٠١).

525 \_ وَعَبْدُالمُنْعِمِ بِنُ جَمَاعَةَ بِنِ نَاصِرٍ، صَائِنُ الدِّيْنِ، أَبُومُحَمَّدِ الحَمْزِيُّ، المَقْدِسِيُّ ثُمَّ المِصْرِيُّ، الشَّارِعِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، شَيْخٌ، صَالِحٌ، خَيِّرٌ، صَحِبَ المَشَايِخَ. أَخْبَارُهُ في: المِصْرِيُّ، الشَّارِعِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، فَي: مُعْجَمِ الأَبَرْقُوْهِيِّ (ورقة: ٨٨)، ونَصَّ عَلَىٰ أَنَّهُ "حَنْبَلِيٌّ». وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلامِ مُعْجَمِ الأَبَرْقُوْهِيِّ (ورقة: ٨٨)، ونَصَّ عَلَىٰ أَنَّهُ "حَنْبَلِيٌّ». وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٠٢)، وَالتَّ كُمِلَةُ إِكْمَالِ الإِكْمَالِ (٩٤).

526 ـ وَعُمَرُ بِنُ أَبِي الْبَرَكَاتِ عُبِيْدِالله بِن هِبَةِ الله ، أَبُوحَفْصِ الْمَعْرُوْفُ بـ «ابنِ السَّمِيْنِ . مِن «آلِ السَّمِيْنِ» . يُرَاجَعُ: وَفَيَاتُ سَنَةِ (٥٨٨هـ) ، ووَفَيَاتُ سَنَةِ (٦١٣هـ) مِن الاسْتِدْرَاكِ . أَخْبَارُهُ في : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٣٩) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٠٨) .

سَمِعَ مِنْ أَسْعَدَ بنِ سَعِيْدِ بنِ رَوْحٍ، وَعُمَرَ بنِ طَبَرْزَدٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخُ أَبِي عُمَرَ مُدَّةً، وَحَدَّثَ.

تُونُفِّيَ فِي حَادِي عَشَرَ ذِي اللَّهَعْدَةِ سَنَةِ أَرْبَع وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ.

٣٥٠ عَبْدُالكَرِيْمِ بِنِ أَبِي عَبْدِاللهِ (١) بِنِ مُسَلَّمِ بِنِ أَبِي الحَسَنِ بِنِ أَبِي الجُوْدِ (٢)، الفَّارِسِيُّ، الزَّاهِدُ، أَبُو بَكْرٍ. وَاسْمُ أَبِيْهِ: المُبَارَكُ بِنُ أَخِي الحَسَنِ بِنِ مُسَلَّمٍ الفَارِسِيُّ، الزَّاهِدُ، أَبُو بَكْرٍ. وَاسْمُ أَبِيْهِ: المُبَارَكُ بِنُ أَخِي الحَسَنِ بِنِ مُسَلَّمٍ

527 - وكتَائِبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مَهْدِي بنِ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ، أَبُوأَ حْمَدَ البَانِيَاسِيُّ ثُمَّ الصَالِحِيُّ، مِنْ أَهْلِ «جَبَلِ الصَّالِحِيَّةِ» حَدَّثَ عَن أَبِي المَعَالِي بنِ صَابِرٍ، وَأَبِي نَصْرِ عَبْدِالرَّحِيْمِ بنِ عَبْدِالخَالِقِ، وَكَانَ رَجُلاً خَيِّرًا، دَيِّنًا. رَوَىٰ عَنْهُ الزَّكِيُّ البِرْزَالِيُّ، وَالضِّيَاءُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ، عَبْدِالخَالِقِ، وَكَانَ رَجُلاً خَيِّرًا، دَيِّنًا. رَوَىٰ عَنْهُ الزَّكِيُّ البِرْزَالِيُّ، وَالضِّيَاءُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ، والمَجْدُ بنُ الحَلُوانِيَّةِ، وَالشَّمْسُ بنُ الكَمَالِ، وَالعِزُّ أَحْمَدُ بنُ العِمَادِ وَغَيْرِهِمْ». أَخْبارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٤٥٣)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٢٠٩). وَابنُهُ أَحْمَدُ ابنُ كَتَائِبَ (ت: ١٦٦هـ) نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

528 ـ وَمُحَمَّدُ بنُ سَلاَمَةَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عَلِيٍّ، أَبُومُحَمَّدِ الحَرَّانِيُّ العَطَّارُ، سَمِعَ مِنْ أَحْمَدَ بنِ أَبِي الوَفَاءِ. أَخْبَارُهُ في: تَارِيْخِ الإسْلامِ(٢١٤)، والمُقَفَّىٰ الكَبِيْرِ (٩/٧١٧)، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ أَخِيْهِ مَعَالِي (ت: ٦٤٠هـ) فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

#### (١) ٣٥٠ - ابن أبي الجُودِ الفَارِسِيُّ (٥٦٣ - ٦٣٥ هـ):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٨)، والمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٦١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٧٢). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٧)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٣٣٥)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٣٣٥)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٣٣٥)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٧١) (٧/ ٣٠٠).

529 \_ خَطَّابُ بنُ أَبِي بِكْرٍ بِنِ مُسَلَّمِ الحُوْرِيُّ ابنُ عَمِّ المَذْكُوْرِ. ذَكَرَهُ ابنُ نَاصِرِ الدِّيْنِ فِي التَّوْضِيِّ, وَلَمْ يَذْكُرُ وَفَاتَهُ.

(٢) في (ط): «الجَوَاد».

الزَّاهِدِ المُتَقَدِّم ذِكْرُهُ (١).

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةً (٢) بد (الفَارِسِيَّةِ» قَرْيَةٌ عَلَىٰ «نَهْرِ عِيْسَىٰ».

(١) في وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٤هـ).

(٢) في «التَّكملة» للمُنْذِرِيِّ: «ثَلاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً».

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ لفِي وَفَيَاتِ سَنةٍ (٦٣٥ هـ):

530 \_ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالجَبَارِ، رَضِيُّ الدِّيْنِ، المَقْدِسِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، المُقْرِىءُ أَبُومُحَمَّدٍ، وَالِدُ السَّيْفِ بِنِ الرَّضِيِّ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «شَيْخُ صَالحٌ، تَالِ كِتَابِ اللهِ، كَيْئِرُ الحَيْرِ وَالعِبَادَةِ، يُلَقِّنُ بِهِ الجَبَلِ» احْتِسَابًا للهِ تَعَالَىٰ مِنْ نَحْوِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، خَتَمَ عَلَيْهِ القُرْآنَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ». لَهُ أَبْنَاءٌ وَحَفَدَةٌ مِنْ أَهْلِ العلْمِ وَبَيْتٌ مَشْهُورٌ بِالعِلْمِ سَنَةً، خَتَمَ عَلَيْهِ القُرْآنَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ». لَهُ أَبْنَاءٌ وَحَفَدةٌ مِنْ أَهْلِ العلْمِ وَبَيْتٌ مَشْهُورٌ بِالعِلْمِ وَالفَضْلِ، مِنْهُمُ السَّيْفُ عَلِيُّ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ١٩٢هـ)، وَأَخُوهُ عَبْدُاللهِ (ت: ٢٥ مَهُ اللَّيْنِ، أَبُوالعَبَّاسِ (ت؟)، وَإِبْرَاهِيْمُ (ت؟)، وَعِيْسَىٰ (ت؟)، وَإِبْرَاهِيْمُ رَتْ عَبْدُ اللَّيْنِ، أَبُوالعَبَّاسِ (ت؟)، وَإِبْرَاهِيْمُ وَتَعْمُ اللهُولَقُيْ وَعَيْسَىٰ (ت؟)، وَمُحَمَّدٌ (ت: ١٩٧هـ). أَمَّا حَفَدَتُهُ فَنَذْكُوهُم في تَرَاجِمِ آبَائِهِمْ إِنْ وَعَيْسَىٰ (ت؟)، وَمُحَمَّدٌ (ت: ١٩٧هـ). أَمَّا حَفَدَتُهُ فَنَذْكُوهُم في تَرَاجِمِ آبَائِهِمْ إِنْ وَأَخْتُهُم اللَّخْرَىٰ خَدِيْجَةُ (ت: ١٩٧١هـ). أَمَّا حَفَدَتُهُ فَنَذْكُوهُمْ في تَرَاجِمِ آبَائِهِمْ إِنْ وَأَخْتُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْفِ بِنِ رَاجِحٍ أُخْتُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْفِ بِنِ رَاجِحٍ (ت: ١٨٦٨هـ) الذِي فَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٦٤)، وَتَارِيْخِ الإِسْلَامِ (٤٤٧)، والإشارَةِ إلى وَفَيَاتِ (١٨/ ٣٣٩)، وَالشَّجُومِ النَّهُ الْوَفَيَاتِ (١٨/ ٣٣٩)، وَالشَّذِرَاتِ (٥/ ١٤٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٢٩٩)، وَالشَّجُومِ النَّهُ وَالْمُولِونَ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْمِ وَلَوْلَ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُقُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُولُولُولُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُدُلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُولُ الْمُ

## وَبَعْدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاثِيْنَ وَسِتَّمَائةً:

531 \_ سَالِمُ بِنُ نَافِعِ بِنِ رِضُوانَ النَّجْدِيُّ. ذَكَرَهُ ابنُ نَاصِرِ الدِّيْنِ فِي التَّوْضِيْحِ فَقَالَ: «وَمِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى «نَجْدٍ» الفَقِيْهُ، وَلِيُّ الدِّيْنِ سَالِمُ. . . النَّجْدِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، سَمِعَ بِدِ البَصْرَةِ» مِنْ أَبِي عَبْدِاللهِ الحُسَيْنِ بِنِ أَبِي الحَسَنِ بِنِ ثَابِتِ الطَّيْبِيِّ، الضَّرِيْرِ فِي سَنَةٍ =

وَقَرَأَ القُرْآنَ، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ البَرَدَانِيِّ، وَابْنِ بُوشٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَتَفَقَّهَ فِي المَذْهَبِ، وَحَدَّثَ. سَمِعَ مِنْهُ ابنُ النَّجَّارِ، وَعَبْدِالصَّمَدِ ابنِ أَبِي الجَيْشِ وَغَيْرِهِمَا، وَوَصَفَاهُ بِالصَّلاَحِ وَالدِّيَانَةِ.

قَالَ ابنُ النَّجَارِ: كَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، مُنْقَطِعًا عَنِ النَّاسِ فِي قَرْيَتِهِ يَقْصُدُهُ النَّاسُ لِزِيَارَتِهِ وَالنَّبَرُّ لِ بِهِ، وَحَوْلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَرَاءِ، وَيُضِيْفُ مَنْ يَمُرُّ بهِ.

وَتُوكُفِّي يَوْمَ الْخَمِيْسِ لِتِسْعِ خَلَوْنَ مِنْ صَفَرِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ وَسِتِّمَائَةٍ ، وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ عِنْدَ عَمِّهِ بِ«الفَارِسِيَّةِ» رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ .

٣٥١ عُثْمَانُ بِنُ نَصْرِ بِنِ مَنْصُورِ (١) بِنِ هِلَالِ البَغْدَدادِيُّ، المَسْعُوْدِيُّ ، الفَقِيْهُ ، الفَقِيْهُ ، الوَاعِظُ ، أَبُو الفُتُوْحِ . وَيُقَالُ : أَبُو الفَرَجِ ، وَيُقَالُ : أَبُو عَمْرٍ و ، وَيُلَقَّبُ «ضِيَاءَ الدِّيْنِ» المَعْرُوْفُ بِـ «ابْنِ الوَتَّارِ» . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْرِيْبًا .

وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بنِ المَنِّيِّ، وَعِيْسَىٰ الدَّوْشَابِيِّ (٢)، وَعَبْدِاللهِ بنِ

خَمْسِ وَثَلاثِيْنَ وَسِتِّمَاثَةَ».

#### (١) ٣٥١ - ابنُ الوتَّارِ المَسْعُودِيُّ (٥٥٠ - ٦٣٦هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٩)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢٠٤/٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٣)، وَمُختَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٧٢)، وَلَمْ تَصَرِهِ اللَّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ١٧٢). ويُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ١٤٨)، وَذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَارِ (٢/ ١٧٢)، وَالتَّجُومُ (٢/ ٢٤٣)، وَالتَّجُومُ البُلْدَانِ (٥/ ٧٠٠)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٩٥)، وَالتُّجُومُ الرَّاهِرَةُ (٦/ ٢١٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٨٠) (٧/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) في (ط): «الروشابي» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

عَبْدِالرَّزَّاقِ السُّلَمِيِّ، وَمُسْلِمِ بِنِ ثَابِتٍ الوَكِيْلِ، وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ، وَخَدِيْجَةَ النَّهْرَوَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِّ، وَوَعَظَ، وَشَهِدَ عِنْدَ النَّهْرَوَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بِنِ المَنِّيِّ، وَوَعَظَ، وَشَهِدَ عِنْدَ قَاضِي القُضَاةِ أَبِي صَالِحٍ نَصْرِ بِنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِي القُضَاةِ أَبِي صَالِحٍ نَصْرِ بِنِ عَبْدِالطَّمَدِ فَاضِيلًا، إِمَامًا، عَالِمًا، حَسَنَ الأَخْلاقِ. وَحَدَّثَ، وَأَجَازَ لِلْمُنْذِرِيِّ، وَعَبْدِالصَّمَدِ السَّمَ الزَّيْ المَّنْ بِنِ حَمْزَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِالدَّائِمِ، وَالقَاسِمِ ابنِ أَبِي الجَيْشِ، وَلِسُلَيْمَانَ بِنِ حَمْزَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِالدَّائِمِ، وَالقَاسِمِ ابنِ مُظَفَّرِ بِنِ عَسَاكِرٍ، وَأَحْمَدَ بِنِ أَبِي طَالِبٍ الحَجَّارِ.

وَتُو ُ فَي فِي سَابِعِ عِشْرِيْنَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ سِتِّ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِ «بَابِ حَرْبٍ» وَقَدْ نَاهَزَ السَّبْعِيْنَ. وَالْمَسْعُوْدِيُّ (١) نِسْبَةً إِلَىٰ «المَسْعُوْدَةِ»

(١) في (ط): «المسعوي» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ لني وَفَيَاتِ سَنةٍ (٦٣٦هـ):

532 - إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَحُمَدَ بِنِ أَبِي الكَرَمِ بِنِ عَلِيٍّ، أَبُو إِسْحَلَق، البَغْدَادِئُ ، الخَيَّاطُ الصُّوفِيُّ ، سِبْطُ يَحْيَىٰ بِنِ الْوَيْسِ. وَجَدُّه يَحْيَىٰ سَبَقَ سِبْطُ يَحْيَىٰ بِنِ كُلَيْبٍ. وَجَدُّه يَحْيَىٰ سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٩٣هه). أَخْبَارُ إِبْرَاهِيْمَ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ السَّقِرَ (٧٤). (٣/٤).

533 - وَإِبْرُاهِيمْ مِنُ عَلِيِّ بِنِ حَامِدِ بِنِ قُنْبُرٍ - بِضَمَّ القَافِ وَالبَاءِ - بِنِ هِنْدِيِّ ، أَبُو إِسْحَنَّ ، الْبَغْدَادِيُّ ، النَّهْرِ قَلِّيُّ ، الْحَنْبَلِيُّ ، كَذَا قَالَ الْحَافِظَانِ الْمُنْذِرِيُّ وَالذَّهَبِيُّ . يُرَاجَعُ : التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٣) ، وَتَارِيخُ الإسلامِ (٢٨١) ، وَالمُشْتَبَةُ (٢/ ٥٣٥) ، وَالتَّوضِيْحُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٦) ، وَتَارِيخُ الإسلامِ (٢٨١) ، وَالمُشْتَبَةُ (٢/ ٥٣٥) ، وَالتَّوضِيْحُ (٧/ ٢٥٠) . وَنِسْبَتُهُ إِلَىٰ «نَهْرِ القَلَّايين» مَحِلَّةٌ بِهِ بَغْدَادَ» . مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٣٧٢) . وَنِسْبَتُهُ إِلَىٰ «نَهْرِ القَلَّايين» مَحِلَّةٌ بِهِ بَغْدَادَ» . مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٥/ ٣٧٢) . وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ إِسْحَلَقَ بنِ الإمَامِ أَبِي مَنْصُورِ مَوْهُوبِ بنِ أَحْمَدَ الْجَوَالِيْقِيُّ ، وَكَدُهُ المُولِقُلُ فِي مَوْضِعِهِ ، حَدُّهُ صَاحِبُ «المُعَرَّبِ» الإمَامُ المَشْهُورُ (ت: ٤٥٥هـ) ، ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَالِدُهُ إِسْحَاقَ (ت: ٥٧٥هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ . أَخْبَارُ عَبْدِالرَّحْمَانِ في : التَّكْمِلَةِ = وَالِدُهُ إِلَيْكُولِكُولِ عَنْ فِي : التَّكُمِلَةِ عَنْ اللَّهُ الْمُعَرَّبِ في : التَّكْمِلَةِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤلِّلُ فَي : التَّكْمِلَةِ عَالِمُ الْمُعَرِّ فِي : التَّكُمِلَةِ عَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ فَي وَالِدُهُ إِلْمَامُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُولُ فَي وَوْلِلِهُ المُؤلِّلُ فَي مَوْلِكِهُ المُؤلِّلُ فَي : التَّكْمِلَةِ عَلَيْدِ الرَّعْمَانُ فِي : التَّكُمِلَةِ عَلَيْ الْمُؤلِّلِ فَي مَالْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلِيْ الْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلُولُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُهُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُولُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِلُولُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُهُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُ

مَحَلَّةٍ شَرْقِيَّ «بَغْدَادَ» مِنْ نَوَاحِي «المَأْمُونِيَّةِ».

٣٥٢ - تَقِيُّ الدِّينِ بنُ طَرْخَانَ (١) بنِ أَبِي الحَسَنِ السُّلَمِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ

لِوَفَيَاتِ النَّقلةِ (٣/ ١٧ ٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٢٩١).

535 ـ وَعَبُدُ القَادِرِ بِنُ عَثْمَانَ بِنِ أَبِي البَرَكَاتِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ رِزْقِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الوَهَابِ التَّمِيْمِيُّ، أَبُومُ حَمَّدِ البَغْدَادِيُّ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «شَيْخٌ، صَالِحٌ، مُعَمَّرٌ، من بَيْتِ مَشْيَخَةٍ وَعِلْمٍ. أَقُولُ: جَدُّهُ الأَعْلَىٰ رِزْقُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الوَهَابِ (ت: ٤٨٨هـ) من كِبَارِ العُلَمَاءِ، ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ، وَذَكَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. أَخْبَارُ عَبْدِ القَادِرِ في: التَّكْمِلَةِ لِوَنْيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٤)، وَتَارِيْخِ الإسلام (٢٩٣).

536 ـ وَعُثْمَانُ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ أَحْمَدَ أَبُوعَمْرِ وَ البَغْدَادِيُّ ، المِطَرِّزُ ، الزَّاهِدُ ، شَيْخُ رِبَاطِ رَئِيْسِ الرُّوْسَاءِ بِالقَصْرِ ؛ لِذَا يُلَقَّبُ «عُثْمَانَ القَصْرِ» وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ قَالَ : عُثْمَانُ القَصِيْرِ فَو التَّصِيْرِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَمِعَ مِنْ ذَاكِرِ بِنِ كَامِلٍ ، القَصِيْرِ فَي ؟ ! صَحِبَ عَبْدَالغَنِيِّ بِنَ نُقْطَةَ الرَّاهِدَ ، وَسَمِعَ مِنْ ذَاكِرِ بِنِ كَامِلٍ ، وَعُمْرَ بِنِ أَبْقِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللْمُولِ اللللْمُولُولُولُ ال

537 - وَيَاسَمِيْنُ بِنْتُ عَبْدِالرَّحِيْم بِنِ أَبِي خَازِم مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي يَعْلَىٰ مُحَمَّدِ بِنُ الحُسَيْن البُوسَيْن النَّعَلَ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ الل

# (١) ٣٥٢ \_ تَقِيُّ الدِّيْنِ بِنُ طَرْخَانَ (٢٦٥ \_ ٦٣٧هـ):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٧٣). وَيُرَاجَعُ: ذَيلُ الرَّوضَتَيْنِ (١٦٨)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٢٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلام (٣٤٥)،= الحَنْبَلِيُّ. وُلِدَ بِـ «الجَبَلِ» سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ (١). وَسَمِعَ مِنْ أَبِي المَعَالِي بنِصَابِرٍ، وَيَحْيَىٰ السَّلَفِيِّ، وَابْنِصَدَقَةَ وَغَيْرِهِمْ. وَسَمِعَ بِـ «مَكَّةَ» و «المَدِيْنَةِ» وَ «المَدِيْنَةِ» وَ «اليَمَن»، وَحَدَّثَ.

وَتُونُفِّيَ فِي تَاسِعِ مُحَرَّمٍ سَنَةَ سَبْعِ وَثَلاَثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِ«الجَبَلِ» رَحِمَهُ اللهُ.

وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٤٠)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢٦٥)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُونُ (٢/ ٩٥٥)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٣/ ٣١٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ١٨٦) (٣٢٥). وفي «التَّكْمِلَةِ» للمُنْذِرِيِّ: وَفِي المَصَادِرِ «مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الحَسْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ عَبْدِاللهِ». وفي «التَّكْمِلَةِ» للمُنْذِرِيِّ: «ابنُ الشَّيْخِ الأَجَلِّ أَبِي الخَيْرِ طَرْخَانَ» فَهَلْ كَانَ وَالِدُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ؟! وفي «تاريخِ «ابنُ الشَّيْخِ الأَجَلِّ أَبِي الخَيْرِ طَرْخَان» فَهَلْ كَانَ وَالِدُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ؟! وفي «تاريخِ الإسلامِ» للحَافِظِ الذَّهَبِيِّ: «وَسَمَّعَ وَلَدَهُ أَبَابُكُورٍ». وَاشتُهِرَ وَلَدُهُ الآخَرُ أَحْمَدُ بنُ أَيْمِ بَكُرِ بنِ مُحَمَّدِ (ت: ٢٧٦هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَوَلَده: أَبُوبِكُرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٢٧٦هـ) وَأَحْمَدُ بنُ أَجْمَدُ بنَ أَجْمَدُ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٢٣٩هـ) وَعَلِيُّ بنُ أَحْمَدُ بنِ أَبِي بَكُرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٣٧٩هـ) وَعَلِيُّ بنُ أَحْمَدُ بنِ أَبِي بَكُرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٣٩٩هـ) وَعَلِيُّ بنُ أَحْمَدُ بنِ أَبِي بَكُرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٣٩٩هـ) وَعَلِيُّ بنُ أَحْمَدُ بنِ أَبِي بَكُرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ت: ٣٩٩هـ) وَعَلِيُّ بنُ أَحْمَدُ النِيْتَ أَبُوبَكُ هُ وَي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَأَحْتُهُ بَهِيَّةُ النِيْتَ طَرْخَانَ بنِ أَبِي الحَسَنِ (ت: ٢٩٨هـ) تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهَا في مَوْضِعِهَا.

قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وَحَرَّجَ لَهُ الشَّيْخُ الضِّيَاءُ «أَرْبَعِيْنَ حَدِيثًا» وَحَرَّجَ هو لِنَفْسِهِ «مَشْيَخَةً» كَبِيْرَةً، وَكَانَ شَيْخًا، فَاضِلاً، فَقِيْهًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، مُتَوَدِّدًا إِلَىٰ النَّاسِ. رَوَىٰ عَنْهُ الضَّيَاءُ المَقْدِسِيُّ وَالمَجْدُ بنُ الحَلْوَانِيَّةِ، وَالفَخْرُ بنُ البُخَارِيِّ، وَأَبُوعَلِيِّ بنُ الخَلَّالِ، وَالعِزُ أَحْمَدُ بنُ عَسَاكِرٍ، وابنُ عَمِّهِ الفَخْرُ الخَلَّالِ، وَالعِزُ أَحْمَدُ بنُ العِمَادِ، والشَّرَفُ أَحْمَدُ بنُ عَسَاكِرٍ، وابنُ عَمِّهِ الفَخْرُ إِسْمَاعِيْل، وَالتَّقِيُّ أَحْمَدُ بنُ مُؤْمِنٍ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الوَاسِطِيِّ، وَجَمَاعَةٌ» إِسْمَاعِيْل، وَالتَّقِيُّ أَحْمَدُ بنُ مُؤْمِنٍ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الوَاسِطِيِّ، وَجَمَاعَةٌ» في الفَحْرُ اللهُ مَنْ فَي لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المَاسِطِيِّ، وَجَمَاعَةٌ» في الفَرْمِنِ فَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الوَاسِطِيِّ، وَجَمَاعَةٌ»

# ٣٥٣ عَبْدُالعَزِيْزِ بِنُ دُلْفِ (١) بِنِ أَبِي طَالِبِ بِنِ دُلَفِ بِنِ أَبِي القَاسِمِ البَغْدَادِيُّ

## (١) ٣٥٣ \_ عَفِيْفُ الدِّيْن بنُ دُلَفٍ النَّاسِخُ (٥٥١ -٦٣٧ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٩)، والمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٢٩)، والمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٤)، ومُحْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٧٣). ويُراجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٦)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٧٣)، ويُراجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٦)، وَمَجْمَعُ الآبْرِيْخُ الْجَامِعَةُ (١٦٣)، وَمُعْجَمُ الآبْرَقُوهِيِّ (ورقة: ٤٨)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلامِ (٣٣٣)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٣٢/ ٤٤)، وَالإِشْارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْبَانِ (٣٤٠)، وَالمُحْتَنَجُ إِلَيْهِ (٣/ ٥٠)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٩١)، وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الكِبَارِ (١/ ٢٢٦)، وَالمُعْيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٩١)، وَمَعْرِفَةُ القُرَّاءِ الكِبَارِ (١/ ٢٢٦)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ٤٨٠)، وَذَيْلُ التَقْيِيْدِ (٢/ ٢٢١)، وَعَايَةُ النَّهَايَةِ وَالْجَرِيْنَ (١٩٩٣)، وَالنَّهُ وَمُو مُوسِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

538 - وَابِنَهُ: عُمَرُ بِنُ عَبْدِالعَزِيْزِ «مُحِبُّ الدِّيْنِ» (ت؟) ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ في مُخْجَمِهِ (٢/ وَرَقَة: ١٢١)، وَابِنُ الفُوطِيِّ في مَجْمَعِ الآداب (٥/ ٢٥) وَلَمْ يَذْكُرَا وَفَاتَهُ. قَالَ ابِنُ الفُوطِيِّ: «وَنَشَأَ مُحِبُ الدِّيْنِ في خِدْمَةِ وَالدِهِ، وَحَفِظَ القُرْآنَ المَجِيْد، وَقَرَأَ بالرِّوايَاتِ عَلَىٰ المَشَايِخِ، وَسَمِعَ أَبَاهُ وَغَيْرَهُ، وَحَجَّ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ عَنِ المُسْتَنْصِرِ باللهِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ بِخَمْسِمَائِهِ دِيْنَارِ وَخُلْعَةٍ نَفِيْسَةٍ، وَرُتِّبَ نَاظِرًا بِدِيْوَانِ الأَوْقَافِ العَامَّةِ سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةً».

539 ـ وَذَكَرَ ابنُ الفُوطِيِّ في مَجْمَعِ الآدَابِ (٤/ ٢٧٢) فِيْمَنْ يُلَقَّبُ «كَمَالَ الدَّيْن» يَحْيَىٰ بنُ مُحَمَّدِ بنِ دُلَفِ البَعْدَادِئُ المُعَدَّلُ أَنْشَدَ عَنْهُ أَبْيَاتًا لأبي الفَتْحِ البُسْتِيِّ، وَلَمْ يَحْيَىٰ بنُ مُحَمَّدِ بنِ دُلَفِ البَعْدَادِئُ المُعَدَّلُ أَنْشَدَ عَنْهُ أَبْيَاتًا لأبي الفَتْحِ البُسْتِيِّ، وَلَمْ يَذُكُرُ وَفَاتَهُ، فَهَلْ هُوَ ابنُ أَخِ المَذْكُورِ هُنَا؟! وَمِنْ ثَمَّ هَلْ هُوَ مَسْتَذْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ؟! . أَظُنُّ ذٰلِكَ .

المُقْرِىءُ، النَّاسِخُ الخَازِنُ، أَبُومُحَمَّدٍ. ويُقَالُ: أَبُوالفَضْلِ. ويُلَقَّبُ "عَفِيْفَ الدِّيْنِ". وَحَمْسِيْن وَحَمْسِمَائَةَ. وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ الكَثِيْرَةِ عَلَىٰ أَبِي الْحَارِثِ أَحْمَدَ بنِ سَعِيْدٍ العَكبُرِيّ العَسْكَرِيّ وَأَبِي جَعْفَرِ بنِ الْكَثِيْرَةِ عَلَىٰ أَبِي الْحَارِثِ أَحْمَدَ بنِ سَعِيْدٍ العَكبُرِيّ العَسْكَرِيّ وَأَبِي جَعْفَرِ بنِ القَاصِّ (١) وَأَبِي الْحَسَنِ الْبَطَائِحِيِّ، وَصَاحَبَهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ كَثِيْرًا، وَعَلَىٰ القَاصِّ (١) وَأَبِي الْحَسنِ الْبَطَائِحِيِّ، وَصَاحَبَهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ كَثِيْرًا، وَعَلَىٰ جَمَاعَةٍ آخَرِيْنَ. وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحْبِيِّ، وَالأَسْعَدِ بنِ يَلْدَرك، وَلاَحِقِ بنِ كَارِهِ، وَشُهِدَةَ، وَخَدِيْجَةَ النَّهْرُوانِيَّةِ، وَابْنِ شَاتِيْلِ، وَالقَزَّانِ، وَالنَّ وَابنِ عَلَيْهُ، وَسَمِعَ النَّاسُ بِقِرَائَتِهِ، وَابنِ شَاتِيْلِ، وَالقَزَّانِ، وَابنِ كُلَيْبِ وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ الكَثِيْرَ عَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَسَمِعَ النَّاسُ بِقِرَائَتِهِ، وَابنِ كُلَيْب وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ الكَثِيْرَ عَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَسَمِعَ النَّاسُ بِقِرَائَتِهِ، وَكَرَب الكَثْيِر بِخَطِّهِ الحَسنِ لِنَفْسِهِ وَلِلنَّاسِ تَوْرِيْقًا (٢). وَوَلِيَ نَظَرَ خِزَانَة وَكَتُب الكَثِيْرَ بِخَطِّهِ الحَسنِ لِنَفْسِهِ وَلِلنَّاسِ تَوْرِيْقًا (٢). وَوَلِيَ نَظَرَ خِزَانَة الكَثْنِ بِمَسْجِدِ الشَّوِيْفِ الزَّيْدِيِّ، ثُمَّ خِزَانَةَ كُتُبِ التَّرْبَةِ السَّلْجُوقِيَّةِ، ثُمَّ النَّاصِرُ لَعَلَ الزَّيْحَةِ التَّاهِ بِوايَةٍ «مُسْنَدِ الإِمَامُ أَحْمَد» عَنْه وَكَانَ الخَلِيْفَةُ النَّاصِرُ لَمَا أَذِنَ لُولَدِهِ الظَّاهِرِ بِووَايَةٍ «مُسْنَدِ الإِمَامُ أَحْمَد» عَنْه أَوْنَ لُولَدِهِ الظَّاهِر بِووَايَةِ «مُسْنَدِ الإِمَامُ أَحْمَد» عَنْهُ وَكَانَ الخَلِيْفَةُ النَّاصِرُ لَمَا أَذِنَ لُولَدِهِ الظَّاهِر بِووَايَةِ «مُسْنَدِ الإِمَامُ أَحْمَد» عَنْهُ عَنْهُ النَّامِ وَلَعَامِ الْقَافِرِقِ الْقَافِرِةُ الْقَافِرِةُ الْمَامُ أَحْمَد الْقَافِر فَيَ الْمَامِ أَحْمَد الْقَافِي وَلَا الْعَامِ الْعَلْمُ الْمَامِ أَحْمَد الْمُعَلِيْ الْعُورِ الْمَامُ الْمُومُ الْمُعْفِي الْمُعَامِ الْمُعْلِي الْمَامِ أَحْمُهُ الْمُعَامِ الْمُعْوا

<sup>(</sup>۱) في (ط): «القاصين».

<sup>(</sup>Y) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «رَوَىٰ عَنْهُ الرَّشِيْدُ بنُ أَبِي القَاسِمِ وَغَيْرِهِ، وَبِالإِجَازَةِ أَبُوالمَعَالِي الأَبْرَقُوهِيُّ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ سُلَيْمَانَ، وَيَحْيَىٰ بنُ سَعْدٍ، وَالقَاضِي تَقِيُّ الدِّيْنِ سُلَيْمَانُ وَيَحْيَىٰ بنُ سَعْدٍ، وَالقَاضِي تَقِيُّ الدِّيْنِ سُلَيْمَانُ وَجَمَاعَةٌ. وَمِنْ مَسْمُوْعَاتِهِ كِتَابُ «المُوطَالُ» مِن طَرِيْقِ القَعْنَبِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ شُهدَة، وَ «جُمَاعَةٌ لَوَ العُرْبَاءِ» للآجُرِيِّ، سَمِعَهُ مِن أَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ. وَسِتُ «مَجَالِس» أَبِي جَعْفَرِبنِ البَّخْتُرِي، سَمِعَهَامِن شُهدَة، وَ «مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ» لابنِ أَبِي الدُّنْيَا عَنْهَا، وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

أَقُوْلُ - وَعَلَىٰ اللهُ أَعْتَمِدُ -: رَوَىٰ عَنْهُ رَشِيْدُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي القَاسِمِ السَّلَامِيُّ الحَنْبَلِيُّ (ت: ٧٠٧هـ) «مَشْيَخَةَ شُهَدَةَ» وَ «إِعْرَابَ القُرْآنِ» لأبِي إِسْحَلَقَ الزَّجَّاجِ وَ «إِصْلاَحَ المَنْطِقِ» لابْنِ السَّكِيْتِ وَ «مَصَارِعَ العُشَّاقِ» لابنِ السَّرَاجِ.

بِالإِجَازَةِ. وَأَذِنَ لِأِرْبَعَةِ نَفَرِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِالدُّحُولِ إِلَيْهِ لِلسَّمَاعِ كَانَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ هَلْذَا مِنْهُمْ، فَحَصَلَ لَهُ بِهِ أُنْسٌ، فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيْهِ الْجِلاَفَةُ وَلاَّهُ النَّظَرَ فِي دِيْوَانِ التَّرِكَاتِ الْحَشَرِيَّةِ، فَسَارَ فِيْهَا أَحْسَنَ سِيْرَةٍ، وَرُدَّتْ تَرِكَاتٌ كَثِيْرَةٌ عَلَىٰ النَّاسِ كَانَ قَدِ اسْتُولِيَ عَلَيْهَا بِمُسَاعَدَةِ الْخَلِيْفَةِ الظَّاهِرِ عَلَىٰ ذٰلِكَ. وَمِنْ عَلَىٰ النَّاسِ كَانَ قَدِ اسْتُولِي عَلَيْهَا بِمُسَاعَدَةِ الْخَلِيْفَةِ الظَّاهِرِ عَلَىٰ ذٰلِكَ. وَمِنْ عَلَىٰ النَّاسِ كَانَ قَدِ اسْتُولِي عَلَيْهَا بِمُسَاعَدَةِ الْخَلِيْفَةِ الظَّاهِرِ عَلَىٰ ذٰلِكَ. وَمِنْ عَلَىٰ النَّاسِ كَانَ قَدِ اسْتُولُولِي عَلَيْهَا بِمُسَاعَدَةِ الْخَلِيْفَةِ الظَّاهِرِ عَلَىٰ ذٰلِكَ. وَمِنْ عَلَىٰ النَّالِيَّ عَلَىٰ النَّالِيَّ عَلَىٰ النَّالِيَةِ فِي مِيْرَاثِهِ، بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ وَارِثَ لَهُ، ثُمَّ بَعْدَ سَنَةٍ أَنْبَتَ ابنُ عَمِّهِ التَّرِكَةِ إِلَىٰ الظَّاهِرِ، فَتَقَدَّمَ بِتَسْلِيْمَ التَّرِكَةِ إِلَىٰ الطَّاهِرِ، فَتَقَدَّمَ بِتَسْلِيْمَ اللَّيْوَانِ التَّرِكَةُ أَلُوفًا مِنَ الْعَيْنِ، وَيَقِي وَيُهِ اللَّيْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ وَيَلَى الْعَيْنِ، وَيَقِي اللَّيْوَانِ السَّرِعَةِ أَيْدِهِ فَيْهِ وَيْهِ وَيُولِ التَّرِكَةُ وَلَاكَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْكَنْ وَلَدُهُ الْأَنْ مُنْ الْعَيْنِ وَلَكَ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِقِ المَدْ وَلَكَ اللّهُ الْمُنْ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقِ المَدْ وَلَكَ اللّهُ الْمُلْولِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَلَالُ اللّهُ الْمُولِ الْمَالِ الْمَالَ الْمُلْ الْمُنْ الْمُ اللّهُ الْمُلْ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَلْ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ اللْمُولِي الْمَالِمُ الْم

قَرَأْتُ بِخَطِّ النَّاصِح بنِ الحَنْبَلِيِّ: الشَّيْخُ عَبْدُالعَزِيْزِ إِمَامٌ فِي القِرَاءَةِ، وَفِي عِلْمِ الحَدِيْثِ. سَمِعَ الكَثِيْرَ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ، وَهُو يَصُومُ الدَّهْرَ. لَقِيْتُهُ إِلاَّ عِلْمَ الحَدِيْثِ. فَهُو يَصُومُ الدَّهْرَ. لَقِيْتُهُ إِلاَّ عَدْدَادَ» فِي المَرَّتَيْنِ.

وَقَالَ ابنُ النَّجَّارِ: كَانَ كَثِيْرَ العِبَادَةِ، دَائِمَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ مِنْذُ كَانَ شَابًا، وَإِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ، وَكَانَ مُسَارِعًا إِلَىٰ قَضَاءِ حَوَائِجِ القُرْآنِ مِنْذُ كَانَ شَابًا، وَإِلَىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ، وَكَانَ مُسَارِعًا إِلَىٰ قَضَاءِ حَوَائِجِ القُرْآنِ مِنْذُ كَانَ شَابًا، وَإِلَىٰ دَوْرِ الأَكَابِرِ فِي الشَّفَاعَاتِ، وَفَكَ العُنَاةِ، وإطْلاقِ

المُعْتَقَلِيْنَ، وَدَفْعِ المُؤَنِ وَالتَّنْقِيْلِ مِنْ جِهَةِ العُمَّالِ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ مَعَ القَرِيْبِ وَالبَعِيْدِ وَالغَرِيْبِ بِصَدْرٍ مُنْشَرِحٍ، وَقَلْبٍ طَيِّبٍ. وَكَانَ مُحِبًّا لإيْصَالِ الخَيْرِ وَالبَعْرُوفِ، وَالمُواسَاةِ بِمَالِهِ إِلَىٰ النَّاسِ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ، كَثِيْرَ الصَّدَقَةِ وَالمَعْرُوفِ، وَالمُواسَاةِ بِمَالِهِ كَالنَّاسِ، وَدَفْعِ الضَّرِ عَنْهُمْ، كَثِيْرَ الصَّدَقَةِ وَالمَعْرُوفِ، وَالمُواسَاةِ بِمَالِهِ حَالَ فَقْرِهِ وَقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ، وَكَانَ عَلَىٰ قَانُونٍ حَالَ فَقْرِهِ وَقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ، وَبَعْدَ يَسَارِهِ وَسَعَةِ ذَاتِ يَدهِ، وَكَانَ عَلَىٰ قَانُونٍ وَاحِدٍ فِي مَلْبَسِهِ لَمْ يُعَيِّرُهُ، وَفِي أَخْلَاقِهِ وَتَوَاضُعِهِ للنَّاسِ، كَتَبْتُ عَنْهُ. وَكَانَ وَاحْدِ فِي مَلْبَسِهِ لَمْ يُغَيِّرُهُ، وَفِي أَخْلَاقِهِ وَتَوَاضُعِهِ للنَّاسِ بَلاَوَةً لِلْقُرْآنِ، وَأَطْيَبَهُمْ ثَعْمَةً، وَكَذَلكَ فِي قِرَاءَةِ الحَدِيْثِ (١) .

وقَالَ ابنُ السَّاعِي: كَانَ شَيْخًا صَالِحًا، عَابِدًا، مشْكُوْرَ السِّيْرَةِ، مَحْمُوْدَ الطَّرِيْقَةِ، لَمْ يَزَلْ مُوَاظِبًا عَلَىٰ الخَيْرِ وَالعِبَادَةِ وَالتِّلَاوَةِ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَيُدِيْمُ القِيَامَ بِاللَّيْلِ، قَلَّ أَنْ تَمْضِيَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ إِلاَّ وَخَتَمَ فِيْهَا القُرْآنَ الصَّوْمَ، وَيُدِيْمُ القِيَامَ بِاللَّيْلِ، قَلَّ أَنْ تَمْضِيَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ إِلاَّ وَخَتَمَ فِيْهَا القُرْآنَ فِي الصَّلاةِ، وَكَانَ لَهُ حُرْمَةٌ عِنْدَ الدَّوْلَةِ، خُصُونُ صًا عِنْدَ المُسْتَنْصِرِ، وَكَانَ لَا يَعْدَادَ المَسْتَنْصِرِ، وَكَانَ لَا يَمَلُّ مِنَ الشَّفَاعَةِ، وَقَضَاءِ حَوائِحِ النَّاسِ، حَتَّىٰ لَوْقِيْلُ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بِهِ ابْعُدَادَ» مِنْ غِنِيٍّ وَلاَ فَقِيْرٍ إِلاَّ قَضَاهُ حَاجَةً لَكَانَ حَقًا، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ المُسْتَنْصِرُ (٢) أَمْرِ خِزَانَةِ الكُتُب بِمَدْرَسَتِهِ.

وَقَرَأَ عَلَيْهِ القِرَاءَاتِ عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ أَبِي الجَيْشِ، وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ، وَكَتَبَ عَنْهُ النَّ النَّجَادِ، وَابْنُ الحَاجِبِ.

وَقَالَ ابنُ نُقْطَةً: كَانَ ثِقَةً، صَالِحًا.

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الحَافِظُ الذَّهَبِيِّ عَنِ ابنِ النَّجَّارِ قَوْلَهُ فِيْهِ: «لَمْ تَرَ العُيُونُ مُثْلَهُ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «المستضر» خطأ طباعة.

وقَالَ الضِّيَاءُ أَيْضًا: كَانَ خَيِّرًا، دَيِّنًا، لَهُ مُرُوْءَةٌ، مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ. قَالَ ابنُ النَّجَارِ: تُوُفِّيَ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ السَّادِسَ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ صَفَرِ سَنَةَ

سَبْعِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةً، وحُمِلَ لَيْلاً إِلَىٰ تُرْبَةِ مَعْرُوْفِ الكَرْخِيِّ، فَدُفِنَ إِلَىٰ جَانِبهِ، تَحْتَ القُبَّةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ أَحَدٌ. وَقَالَ عَبْدُالصَّمَدِ: تُوفِّي لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ العِشْرِيْنَ مِنْ صَفَرٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَيْلَةَ تَاسِعَ عَشَرَ. وَرَثَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمُ الأَسْعَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الكَاتِبُ(١) بقصِيْدَةٍ، أَوَّلُهَا:

مَا قَضَىٰ الحُزْنُ بِالمَدَامِعِ دَيْنًا حِیْنَ حَازَ المُصَابُ رِزْءًا وَحَیْنَا عَدِمَ الدِّیْنُ مِنْ فَتَیٰ دُلَفٍ قَلْب یا وسَمْعًا لِلمَکْرُمَاتِ وَعَیْنَا عَدِمَ الدِّیْنُ مِنْ فَتَیٰ دُلَفٍ قَلْب یا وسَمْعًا لِلمَکْرُمَاتِ وَعَیْنَا عَدِمَ الدِّیْنُ مِنْ فَتَیٰ دُلُفِ قَلْب یا الحَسَنِ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ حَسَّانَ ، البَصْرِیُ عَدَد بِنِ طَلْحَةً (٢) بِنِ الحَسَنِ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ حَسَّانَ ، البَصْرِیُ

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٧٠)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٣٦)، ومُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٣٦)، ومُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٧٤). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٥٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٨/ ٤٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠٢) (٧/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>۱) أَسْعَدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ، أَبُوالْمَجْدِ النَّشَّابِيُّ، الكَاتِبُ، الإِرْبِلِيُّ (ت: ٢٥٦هـ) كَاتِبُ الإِنْشَاءِ لِصَاحِبِ "إِرْبِلَ» نَقَّذَهُ صَاحِبُها رَسُولاً إِلَى الخَلِيْفَةِ الإِمَامِ المُسْتَنْصِرِ بِاللهِ، ثُمَّ مَدَحَ المُسْتَنْصِرَ بِمَدَائِحَ مَشْهُوْرَةٍ، وَكَانَ كَثِير الهِجَاءِ والذَّمِّ لأَربَابِ المُسْتَنْصِرِ بِاللهِ، ثُمَّ مَدَحَ المُسْتَنْصِرَ بِمَدَائِحَ مَشْهُوْرَةٍ، وَكَانَ كَثِير الهِجَاءِ والذَّمِّ لأَربَابِ المُسْتَنْصِرِ بِاللهِ، ثُمَّ مَدَحَ المُسْتَنْصِرَ بِمَدَائِحَ مَشْهُوْرَةٍ، وَكَانَ كَثِير الهِجَاءِ والذَّمِّ لأَربَابِ الشَّعَارِ: وَنَشُرُهُ دُوْنَ شِعْرِهِ، اخْتَفَىٰ أَيَّامَ الثَّتَارِ بِهِ بَغْدَادَ» وسَلِمَ، وَمَاتَ الدَّوْلَةِ، قَالَ ابنُ الشَّعَارِ: وَنَثُرُهُ دُوْنَ شِعْرِهِ، اخْتَفَىٰ أَيَّامَ الثَّتَارِ بِهِ بَغْدَادَ» وسَلِمَ، وَمَاتَ في العَامِ نَفْسِهِ سَنَةَ (٥٥ ٢ هـ). أَخْبَارُهُ فِي: ذَيْلِ مِرْآةِ الزَّمانِ (١/ ١١١)، وعُقُودِ الجُمَانِ في العَامِ نَفْسِهِ سَنَةَ (٥٩ ٢ هـ). أَخْبَارُهُ فِي: ذَيْلِ مِرْآةِ الزَّمانِ (١/ ١١١)، وعُقُودِ الجُمَانِ (١/ ورقة: ١٦٢)، وَالحَوَادِثِ الجَامِعَةِ (٣٥ ٣)، وَنَوَاتِ الوَفَيَاتِ (١/ ١٦٥)، وَالمَنْهُلِ الصَّافِي (٢/ ٣٦٨)، وَالدَّلِيْلِ الشَّافِي (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) ٢٥٤ ـ أُمِيْنُ الدِّيْنِ المُضَرِيُّ (٧٧٥ ـ ٦٣٨ هـ):

الأَصْلِ، البَغْدَادِيُّ المُضَرِيُّ، الفَقِيْهُ المُحَدِّثُ، المُعَدِّلُ، أَبُوبَكْرٍ، وَقَدْ يُكْنَىٰ أَبَاعَبْدِاللهِ أَيْضًا، وَيُلَقَّبُ «أَمِيْنَ الدِّيْنِ».

وُلِدَ سَنَةً ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْدِيْرًا. وَطَلَبَ الحَدِيْثَ قَبْلَ التِّسْعِيْنَ

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةَ (٦٣٧ هـ):

540 ـ صَالِحْ بنُ شَافعِ بنِ صَالِحِ بنِ شَافعِ، أَبُوالمَعَالِي الجِيْلِيُّ، ثُمَّ البَغْدادِيُّ، مِنْ بَيْتُ الفِقْهِ وَالحِدَيْثِ، بَيْتُهُم مَشْهُورٌ جِدًّا. أَخْبَارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٣٢)، وَتَارِيْخ الإِسْلام (٣٢٩).

541 \_ يحْيَىٰ بِنُ المَبَارَك بِنِ عَلِيِّ بِنِ المُبَارَكِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ بُنْدَارِ المُخَرِّمِيُّ ، الرَّثِيْسُ ، عِزُّ الدِّيْنِ البَغْدَادِيُّ ، جَدُّ الأَعْلَىٰ المُبَارَكُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ الحُسَيْنِ (ت: ١٣ ٥هـ) الرَّثِيْسُ ، عِزُّ الدِّيْنِ البَغْدَادِيُّ ، جَدُّ الأَعْلَىٰ المُبَارَكُ بِنْ عَلِيٍّ بِنِ الحُسَيْنِ (ت: ١٣ ٥هـ) ذَكَرَ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَذَكَرْتُ فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْتُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيُرَاجِعُ مَنْ شَاءَ ذٰلِكَ هُنَاكَ . أَخْبَارُ يَحْيَىٰ في : مَجْمَعِ الآدَابِ (١ / ٣٦) ، وَالحَوَادِثِ الجَامِعَةِ مَنْ شَاءَ ذٰلِكَ هُنَاكَ . أَخْبَارُ يَحْيَىٰ في : مَجْمَعِ الآدَابِ (١ / ٣٦) ، وَالحَوَادِثِ الجَامِعَةِ (ت: ١٦٧) ، وَتَارِيْخِ الإسلامِ (٣٥٦) . وَابْنُهُ أَبُوسَعْدِ المُبَارَكُ بِنُ يَحْيَىٰ فَخُرُ الدِّيْنِ (ت: ١٦٧ هـ) . وَأَخُوهُمَا : عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ يَحْيَىٰ (ت: ١٦٤ هـ) . وَأَخُوهُمَا : عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ يَحْيَىٰ (ت: ١٦٤ هـ) . وَأَخُوهُمَا : عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ يَحْيَىٰ (ت: ٢٤٦ هـ) . وَابْنُهُ الْآخَرُ : عَلِيُّ بِنُ يَحْيَىٰ (ت: ٢٦٦ هـ) . وَأَخُوهُمَا : عَبْدُالرَّحْمَانِ بِيْ شَاءَ اللهُ تَعَلَىٰ .

542 ـ وَيُوْسُفُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ نَجْمِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ بِنِ عَبْدِالوَاحِدِ الحَنْبَلِيُّ، مِن «آل الحَنْبَلِيُّ» الأُسْرَةِ المعْرُوْفَةِ فِي بِلَادِ الشَّامِ. وَالدُهُ أَحْمَدُ (ت: ٢٢٦هـ)، وَجَدُّهُ نَجْمٌ، الحَنْبَلِيُّ» الأُسْرَةِ المعْرُوْفَةِ فِي بِلَادِ الشَّامِ. وَالدُهُ أَحْمَدُ (ت: ٢٢٦هـ)، وَجَدُّهُ نَجْمٌ، وَأَبُو جَدِّهِ، وَجَدُّهُ جَدِّهِ ذَكَرَهُمُ المُولِّفُ جَمِيْعًا فِي مَوَاضِعِهِمْ. أَخْبَارُ يُوسُفَ فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٣٧)، وَتَارِيْخِ الإسْلامِ (٣٥٦).

543 - وَابْنُهُ: نَجْمُ بِنُ يُوسُفَ بِنِ نَجْمٍ ، أَبُو اَلْعَلاَءِ ، وَأَبُو النَّنَاءِ بِنُ أَبِي الحَجَّاجِ الأَنْصَارِيُّ الشَّيْرَاذِيُّ الأَصْلِ وَالمُحْتِدِ ، الدِّمَشْقِيُّ الدَّارِ وَالمَوْلِدِ الحَنْبَلِيُّ ، ابنُ عَمَّ مُظَفَّرِ بنِ عَبْدِ الحَنْبَلِيُّ ، ابنُ عَمَّ مُظَفَّرِ بنِ عَبْدِ الكَرِيْمِ بنِ نَجْمِ المُتَقَدِّمِ ذَكْرُهُ . كَذَا قَالَ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِئُ فِي مُعْجَمِهِ (٢/ ورقة : عَبْدِ الكَرِيْمِ بنِ نَجْمِ المُتَقَدِّمِ ذَكْرُهُ . كَذَا قَالَ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِئُ فِي مُعْجَمِهِ (٢/ ورقة : عَبْدِ الكَرِيْمِ بنِ نَجْمِ المُتَقَدِّمِ وَلَا مُظَفِّرًا ابنُ عَمِّ أَبِيْهِ .

وَخَمْسِمَائَةَ، فَسَمِعَ الكَثِيْرَ مِنِ البَوْكُلَيْبِ، وَذَاكِرِ بِنِ كَامِلِ، وَيَحْيَىٰ بِنِ بُوشِ، وَأَبِي الفَوَجِ بِنِ الجَوْذِيِّ، وَابِنِ المَعْطُوشِ (١)، وَابْنِ سُكَيْنَةَ، وَابِنِ الأَخْضَرِ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ مِنْ هَلْذِهِ الطَّبَقَةِ، وَجَدَّ وَاجْتَهَدَ فِي الطَّلَبِ، وَكَتَب بِخَطِّهِ كَثِيْرًا. وَخَفَّةَ فِي المَذْهَبِ وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ وَحَصَّلَ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الأَدبِ وَتَعَقَّهُ فِي المَدْهَبِ وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الخِلاَفِ وَحَصَّلَ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الأَدبِ وَتَعَقَّهُ فِي المَدْهِ بِنِ الجَوْزِيِّ، وَاخْتُصَّ بِهِ، وَصَارَ حَاجِبًا لَهُ أَيَّامَ حِسْبَيْهِ، وَصَارَ حَاجِبًا لَهُ أَيَّامَ حِسْبَيْهِ، وَسَافَرَ مَعَهُ لَمَّا نُفِّذَ فِي الرَّسَائِلِ إِلَىٰ «الشَّامِ» وَ«مِصْرَ» وَ«بِلادِ الرُّوْمِ» وَ«بِلادِ وَسَافَرَ مَعَهُ لَمَّا نُفِّذَ فِي الرَّسَائِلِ إِلَىٰ «الشَّامِ» وَ«مِصْرَ» وَ«بِلادِ الرُّوْمِ» وَ«بِلادِ فَالسَّرِيْرَةِ مَعْ النَّالِ إِلَىٰ «الشَّامِ» وَهُمَعْمَا» لِشُيُونِهِ وَهِ بِلادِ وَحَمَّ الأَحَادِيْثِ مَنْ مَسْمُو عَاتِهِ بِهِ الشَّيَاتِ» الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ، وَ«مُعْجَمًا» لِشُيُونِهِهِ وَحَدَّثَ بِقِطْعَةٍ مِنْ مَسْمُو عَاتِه بِو بَعْذَادَ» وَغَيْرِهَا. ذَكَرَ ذَلِكَ ابنِ النَّجَارِ، وَطَالَ : سَمِعْتُ مِنْهُ . وَهُو فَاضِلٌ ، عَالِمٌ ، ثِقَةٌ ، صَدُوقٌ ، مُتَدَيِّنٌ ، أَمِيْنٌ ، نَزِهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ مِنْهُ . وَهُو فَاضِلٌ ، عَالِمٌ ، ثِقَةٌ ، صَدُوقٌ ، مُتَدَيِّنٌ ، أَمِيْنُ ، نَوْهُ ، صَدُنُ السَّيرِةِ ، طَاهِرُ السَّرِيْرَةِ ، سَلِيْمُ الجَانِبِ ، مُسَارِعٌ إِلَىٰ النَّاسِ ، ثُمَّ رَوَىٰ عَنْهُ حَدِيْثًا عَنِ ابنِ بُوشٍ .

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: قَدِمَ «مِصْرَ»، وَحَدَّثَ بِهَا، سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيْثًا وَاحِدًا بِظَاهِرِ «السُّويْدَاءِ» قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِي .

وَأَخْبَرَنِي أَبُوالرَّبِيْعِ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالصَّمَدِ البَغْدَادِيُّ ـ سَمَاعًا بِهَا ـ أَخْبَرَنِي أَبُوالرَّبِيْعِ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالصَّمَدِ البَغْدَادِيُّ ـ سَمَاعًا بِهَا ـ أَخْبَرَنِي أَبُوالْكَ أَبُوالْكَ بَنُ الْجَيْشِ، قَالَ: أَخْرَجَ شَيْخُنَا الفَقِيْهُ، أَبُواكُمْ أَبِي الجَيْشِ، قَالَ: أَخْرَجَ شَيْخُنَا الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، العَدْلُ، أَمِيْنُ الدِّيْنِ، أَبُوبَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ طَلْحَةَ لِنَفْسِهِ «أَرْبَعِيْنَ الإِمَامُ، العَدْلُ، أَمِيْنُ الدِّيْنِ، أَبُوبَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ طَلْحَةَ لِنَفْسِهِ «أَرْبَعِيْنَ

<sup>(</sup>١) في (ط): «المغطوش».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «اللمعاني».

حَدِيْثًا»، وَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِ. وَسَمِعَ مِنْهُ بِـ (بَغْدَادَ) مَنْصُوْرَ بِنَ سَلِيْمِ الْإِسْكَنْدَرِيَّ الحَافِظَ وَغَيْرَهُ. وَأَجَازَ لِلْبَهَاءِ القَاسِمِ بِنِ مُظَفَّرِ بِنِ عَسَاكِرٍ.

وَتُونُفِّيَ لَيْلَةَ الأَحَدِ ثَالِثِ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

مه ٢٥٠ يُوسُفُ بنُ عَبْدِ المُنعِمِ (١)بنِ نِعْمَةَ بنِ سُلْطَانَ بنِ سُرُوْرِ بنِ رَافِع بنِ حَسَنِ

## (١) ٣٥٥ \_ تَقِيُّ الدِّيْنِ النَّابُلُسِيُّ (٨٦٥ \_ ٦٣٨ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ اللهُّنَضَّدِ» (١/ ٣٧٤)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٥٥)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣/ ٣٥٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠٢) (٧/ ٣٥٤).

وَمِنْ أَبْنَائِهِ: عَبِدُاللهِ بِنُ يُوسُفَ (ت: ؟) لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ وَمِنْ أَبْنَائِهِ: عَبِدُاللهِ بِنُ يُوسُفَ الدِّينِ، وَأُسْرَتُهُ تُعْرَفُ بِهِ ابْنِ العَفِيْفِ» وَهُو وَالِدُ عَبِدُاللهِ (ت: ٢٠٧هـ). وَأَخُو المُسْتَدْرَكُ هُنَا: عَبِدُالرَّحْلَمَن بِنُ عَبِدِالمُنْعِمِ (ت: ٢٥٦هـ)، وَابْنُهُ عَلِيُّ بِنُ عَبِدِالرَّحْلَمَن (ت: ٢٠٧هـ) ذَكَرَهُمَا المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعَيْهِمَا.

(تَنْبِيْهُ): يُذْكَرُ هُنَا: أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ المَقْدِسِيُّ، مِن (آلِ رَاجِحٍ) أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَقْدِسِيَّةِ الأَصْلِ، دِمَشْقِيَّةٍ حَنْبَلِيَّةٍ لَلْكِنَّ المَذْكُورُ هُنَا تَحَوَّلَ إِلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّةِ للإِسْنَوَيِّ (١/ ٤٤٨)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لابِنِ قاضِي شُهْبَة (٢/ ٣٠٤).

ويُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّف \_رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٌ (٦٣٨ هـ):

544 ـ عَفِيْفَةُ بنْتُ أَبِي مَنْصُوْرٍ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الفَرَجِ الدَّفَّاقِ، أُمُّ سَارَةَ البَغْدَادِيَّة، وَالِدُهَا ابنُ أُخْتِ الحَافِظِ مُحَمَّدِ بنِ نَاصِرِ السَّلَامِيِّ تُوفِّي وَالِدُهَا سَنَةَ (٥٧٥هـ) سَبَقَ =

ابن جَعْفَرِ، المَقْدِسِيُّ النَّابُلُسِيُّ، الفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ، أَبُوعَبْدِاللهُ، وَيُلَقَّبُ «تَقِيَّ الدِّيْنِ». وُلِدَ سَنَةَ سِتِّ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ \_ تَقْدِيْرًا \_ بِ «بَيْتِ المَقْدِسِ». وَسَمِعَ بِ «دِمَشْقَ» مِنْ عُمَرَ بنِ طَبَرْ زَدٍ، وَأَبِي اليُمْنِ الكِنْدِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ ابنِ الحَرَسْتَانِيِّ، وَسِتِّ الكَتَبَةِ بِنْتِ بنِ الطَّرَّاح، وَجَمَاعَةٍ آخَرِيْنَ، وَتَفَقَّهَ. ابنِ الحَرَسْتَانِيِّ، وَسِتِّ الكَتَبَةِ بِنْتِ بنِ الطَّرَّاح، وَجَمَاعَةٍ آخَرِيْنَ، وَتَفَقَّهَ.

اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ هُوَ وَإِخْوَتُهُ الثَّلَاثَة؛ مُحَمَّدٌ أَيضًا أَبُوالمَعَالِي (ت: ٥٦٤هـ) وَعَبْدُاللهِ (ت؟) وَعَفِيْفَةُ هَاذِهِ ذَكَرَهَا الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٥٤٩)، والذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلامِ (٣٧١).

545 ـ ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالمَلِكِ بنِ يُوسُفَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ قُدَامَةَ. أَبُويُوسُفَ الجَمَّاعِيْلِيُّ مِنْ (آلِ عَبْدِالمَلِكِ) بنِ قُدَامَةَ أُسْرَةً عِلْمِيَّةٌ من أَبْنَاءِ عَمِّ (آلِ أَبِي عُمَرَ) وَأَخَويُهِ المُوفَّقَ وَعُبَيْدِاللهِ. وَأَبُو المُتَرْجَمَ هُنَا عَبْدُالمَلِكِ بنُ يُوسُفَ أَخُو عَبْدِالهَادِي بنُ يُوسُفَ جَدُّ «آلِ عَبْدِالهَادِي» الأُسْرَةِ العِلْمِيَّةِ الحَسْهُورَةِ أَيْضًا، فَهُم جَمِيْعًا يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَصْلٍ وَاحِدٍ مِنْ (آلِ الْمُسْرَةِ العِلْمِيَّةِ الحَسْمُورَةِ أَيْضًا، فَهُم جَمِيْعًا يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَصْلٍ وَاحِدٍ مِنْ (آلِ قُدَامَةَ بنِ مِقْدَامِ بنِ نَصْرٍ) وَهِيَ أُسْرَةٌ عُمَرِيَّةٌ مِنْ (آل عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).

وَالظَّاهِرُ - واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ المَذْكُوْرَ هُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالمَلِكِ بِنِ عَبْدِالمَلِكِ بِنِ عَبْدِالمَلِكِ بِنِ عَبْدِالمَلِكِ بِنِ عَبْدِالمَلِكِ بِنِ عَبْدِالمَلِكِ بِنَ يُوسُفَ (٣٦ هـ) المَذْكُوْر في مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (٣٩ ه) وَذَكَرَ إِخُوتَهُ: «أَحْمَدَ» وَ«عَبْدَالعَزِيْزِ» وَ«عَبْدَاللهِ»؛ لأنَّ عَبْدَالمَلِكِ بِنَ يُوسُفَ مِنْ أَوَائِلِ المُهَاجِرِيْنَ إِلَىٰ الصَّالِحِيَّةِ، وَقَدْ سَبَقَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُ مُحَمَّدِ فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٨٣). وَأَخْتُهُ: سَعِيْدَةُ بِنْتُ عَبْدِالمَلِكِ (ت: ١٤٠ هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَمِمَّا يَغْلِبُ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّهُ مِنَ الحَنَابِلَةِ:

546 ـ مُظَفَّرُ بنُ أَبِي القَاسِمِ عُبَيْدِاللهِ بنِ المُبَارَك بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ المُخْتَارِ ، العَدْلُ ، الرَّئِيسُ ، أَبُونَصْرِ ، البَغْدَادِيُّ ، الأَزَجِيُّ ، الدَّقَّاقُ ، المَعْرُوْفُ بِهِ ابنِ السِّيْبِيِّ » ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٣٨٦) ، وَقَالَ : «مِنْ بَيْتِ حَدِيْثِ وَعَدَالَةٍ » وَكَثِيْرٌ مِن «آلِ السِّيْبِيِّ » مِحَلَّتُهُمْ .

قَالَ المُنْذِرِيُّ: تَرَافَقْنَا فِي السَّمَاعِ كَثِيْرًا، وَوَلِيَ الإِمَامَةَ بِالجَامِعِ الغَرْبِيِّ بِمَدِيْنَةِ «نَابُلُسَ» وَحَدَّثَ، وَهُوَ ابنُ عَمِّ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ المَقْدِسِيِّ، وَكَانَ عَلَىٰ طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ.

تُوُفِّيَ فِي عَاشِرِ ذِيْ القَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِمَدِيْنَةِ «نَابُلُسَ». تُوفِّقِي فِي عَاشِرِ ذِيْ القَعْدِيِّ الْمَانِ وَثَلاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِمَدِيْنَةِ الْحَرَّانِيُّ، ٢٥٦ عَبْدُالغَنِيِّ بِنُ مُحَمَّدِ (١) بنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيُّ،

#### (١) ٣٥٦ سَيْفُ الدِّيْنِ بنُ تَيْمِيَّة (٥٨١ - ٦٣٩هـ):

أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٦٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٧)، ومُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأرشدِ (٢/ ١٨٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٧)، ومُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٧٥). ويُرَاجَعُ: عُقُودُ الجُمَانِ (٤/ ورقة: ١٤)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٥٧٠)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٥٧٠)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ (٣/ ٥٧٠)، وَالعَبرُ (٥/ ١٦١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠٤).

مِنْ «آكِ تَيْمِيَة» الحَرَّانِيِّيْنَ أُسْرَةُ شَيْخِ الإسْلاَمِ تَقِيِّ الدِّيْنِ الإمَام المَشْهُوْر، فَوَالِدُ المُتَرْجَم هُنَا «مُحَمَّدُ بنُ أَبِي القاسِم، فَخْرُ الدِّينِ» هُو أَخُو عَبْدُاللهِ بن أَبِي القاسِم وَالِدُ المَجْدِ، فَالمُتَرْجَمُ هُنَا المَجْدِ، فَالمُتَرْجَمُ إِذًا هُو ابنُ عَمِّ الشَّيْخِ مَجْدِ الدِّيْنِ جَدِّ شَيْخِ الإسْلاَم وَالمُتَرْجَمُ هُنَا المَجْدِ، فَالمُتَرْجَمُ إِذًا هُو ابنُ عَمِّ الشَّيْخِ مَجْدِ الدِّيْنِ جَدِّ شَيْخِ الإسْلاَم وَالمُتَرْجَمُ هُنَا المَجْدِ، فَالمُعْنِيِّ»، وَ«أَبُوالقَاهِر»، وَ«عَبْدُالقَاهِر»، وَهَا أَنْ الْعَلْمِ. وَمِنْ أَخْفَادِهِ: «عَبْدُاللَّطِيْفِ»، وَ«عَبْدُالقَاهِر» وَمِنْ أَخْفَادِهِ: «عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ عَلِيٍّ»، وَ«عَبْدُالقَاهِرِ اللهُ عَلِيً»، وَ«عَبْدُاللَّطِيْفِ»، وَ«عَبْدُاللَّحِدِ بنُ أَبِي القاسِمِ»، وَ«عَبْدُالمُحْسِنِ ابنُ مُحَمَّدٍ»، وَ«إِبْرَاهِيْم بنُ مُحَمَّدٍ». وَمِنْ أَبْنَاءِ أَحْفَادِهِ: «عَبْدُالمَلِكِ بنُ عَبْدِالقَادِرِ بنِ ابنُ مُحَمَّدٍ»، وَ«إِبْرَاهِيْم بنُ مُحَمَّدٍ». وَمِنْ أَبْنَاء أَحْفَادِهِ: «عَبْدُالمَلِكِ بنُ عَبْدِالقَادِرِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ بنِ عَلِيً» وَكُلُّ هَا وُلاَء وَغَيْرِهِمْ مِنَ العُلَمَاء نَذْكُومُهم في مَوَاضِعِهمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَالَ ابنُ الشَّعَّارِ: ﴿ . . . أَبُومُحَمَّدٍ الخَطِيْبُ بنُ الخَطِيْبِ أَبِي عَبْدِاللهِ الحَرَّانِيُّ، قَاضِي ﴿حَرَّانَ﴾ وَخَطِيْبُهَا وَمُفْتِيْهَا وَعَالِمُهَا وَفَقِيْهُهَا عَلَىٰ الْمَذْهَبِ الأَحْمَدِيِّ، لَهُ وَلاَسْلاَفِهِ مَكَانَةٌ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِهِ وَجَاهٌ طَوِيْلٌ، سَمِعَ الحَدِيْثَ كَثِيْرًا، وَقَالَ الشَّعْرَ =

الحَسَنَ، وَتُوفِّقِي بِـ «حَرَّانَ» بُكْرَةَ الأَحدِ سَابِعَ عَشَرَ المُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَكَانَ مَوْلِلُهُ فِي صَفَر سَنَةَ إِحْدَىٰ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً.

وَقَالَ ابنُ الشَّعَّارِ: أَنْشَدَنِي القَاضِي الإمَا هُمَ أَبُوالقَاسِم عُمَرُ بنُ أَحْمَدَ بن أَبِي جَرَادَةَ الحَنفِيُّ - أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - مِنْ لَفْظِهِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَسَتِّمَائَةَ، قَالَ: أَنْشَدَني القَاضِي، الخَطِيْبُ، أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُالغَنِيِّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ تَيْمِيَّةَ لِنَفْسِهِ فِي المَلِكِ النَّاصِرِ صَلَاحِ الدِّينِ أَبِي المُظَفَّرِ يُوْسُفَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ غَازِي بنِ يُوْسُفَ ، سُلْطَانَ «حَلَبَ» \_ خَلَّد اللهُ مُلْكَهُ - وَقَدْ فَتَحَ مَدِيْنَةَ «حَرَّانَ» مِنْ أَيْدِي الخُوارَزْمِيَّة - خَذَلَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ - سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، وَوَفَدَ كُبَرَاءُ الحَرَّانِيِّينَ عَلَيْهِ مُهَنِّئِينَ لَهُ ـ وَهُوَ مِنْهُمْ ـ فَخَلَعَ عَلَيْهِمْ ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ، وَأَوْرَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي القَلْعَةِ فَصْلاً فِي الهَنَاءِ:

قَدْ شَفَا اللهُ غُلَّةَ الأَكْبَادِ بِبُلُوع المُنَىٰ وَنَيْلِ المُرَادِ وَتَبَدَّىٰ الزَّمَانُ غَضًّا جَدِيْدًا حَيْثُ وَقَىٰ سَوَالِفَ المِيْعَادِ وَبَلَغْنَا المُنَىٰ وَغَايَةً مَا كُنْـ أَخْصَبَتْ أَرْضُنَا بِكُلِّ مَرَام وَأَضَاءَتْ لَنَا بُرُوْقُ الغَوادِي وَحَبَانَا بِجَوْدِهِ كُلُّ نَـوْءٍ

ثُمَّ قَالَ:

وَأَتَانَا بِسَيْلِهِ كُلُّ وَادِي عُوْلُ الحَواشِي مُحَبَّرُ الأَبْرَادِ كُلُّ عَام عِيْدٌ مِنَ الأَعْيَادِ شَّبْلُ إِلَّا طَبَائِعِ الآسَادِ حِدِّ فَالسَّعْدُ فِي نَمَّا وَازْدِيَادِ مَأَخْيَار وَالصَّالِحِيْنَ وَالزُّهَّادِ \_رُكَ إِلاَّ بهمَّةِ العُبَّادِ

نَ قَدْ أَخْلَصُونَكَ مَحْضَ الودَادِ

ا نُرَجِّيْهِ مِنْ ضُرُوْبِ الأَيَادِ

فَتَنَهَّىٰ السُّرُوْرُ فَالوَقْتُ مَصْ إِنْ تَعِشْ إِنْتَعِشْ فَعِشْ أَلْفَ عَام أَنْتَ شَبْلُ السُّلْطَانِ حَقًّا وَمَا الـ فَتُوَلَّ البِلاَدَ وَانْهَضْ بِعَزْم الْـ وَابْسُط العَدْلَ وَاعْتَمِدْ هِمَمَ الـ وَاغْتَنِمْ مِنْهُمُ الدُّعَاءَ فَمَا نَصْـ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الرَّعِيَّة في حَرَّا

خَطِيْبُ «حَرَّانَ» وَابْنُ خَطِيْبِهَا، سَيْفُ الدِّيْنِ أَبُومُحَمَّدٍ، ابنُ الشَّيْخِ فَخْرِ الدِّيْنِ أَبُومُحَمَّدٍ، ابنُ الشَّيْخِ فَخْرِ الدِّيْنِ أَبِي عَبْدِاللهِ. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَالِدِهِ.

وُلِدَ فِي ثَانِي صَفَر سَنَةَ إِحْدَىٰ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بـ «حَرَّانَ». وَسَمِعَ بِهَا مِنْ وَالِدِهِ، وَعَبْدِالقَادِرِ الرُّهَاوِيِّ، وَعَبْدِالوَهَّابِ بِنِ أَبِي حَبَّةَ، وَحَمَّادٍ الحَرَّانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَأَخَذَ العِلْمَ بِهَا عَنْ وَالِدِهِ. وَرَحَلَ إِلَىٰ «بَغْدَادَ» سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسِتِّمَائَةً ، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ عَبْدِالوَهَّابِ بِنِ شُكَيْنَةً وَضِيَاءِ بِنِ الخُرَيْفِ ، وَعُمَرَ بِن طَبَرْزَدٍ، وَعَبْدِ العَزِيْزِ بنِ مِنِيْنَا، وَعَبْدِ الوَاحِدِ بنِ سُلْطَانَ، وَيَحْيَىٰ بن الحُسَيْن الأَوَانِيِّ، وَأَبِي الفَرَج مُحَمَّدِ بنِ هِبَةِ اللهِ الوَكِيْلِ، وَعَبْدِالرَّزَّاقِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ الحَافِظِ، وَمِسْمَارِ بنِ العُورَيْسِ (١)، وَسَعِيْدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَطَّافٍ، وَأَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ العَاقُولِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَطَلَبَ، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ، وَأَخَذَ الفِقْهَ عَنِ الفَخْر إِسْمَاعِيْلَ غُلامِ ابنِ المَنِّيِّ وَغَيْرِهِ. وَرَجَعَ إِلَىٰ «حَرَّانَ»، وَقَامَ مَقَامَ أَبِيْهِ فِي وَظَائِفِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَكَانَ يَخْطُبُ وَيَعِظُ وَيُدَرِّسُ، وَيُلْقِي التَّفْسِيْرَ فِي الجَامِعِ عَلَىٰ كُرْسِيِّ. قَالَ ابنُ حَمْدَانَ: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، العَالِمُ، الفَاضِلُ، سَيْفُ الدِّيْن، قَامَ مَقَامَ وَالِدِهِ فِي التَّفْسِيْرِ، وَالفَتْوَى، وَالوَعْظِ، وَالخَطَابَةِ، وَكَانَ خَطِيْبًا فَصِيْحًا، رَئِيْسًا، ثَابِتًا، رَزِيْنَ العَقْلِ. وَلَهُ تَصْنِيْفُ «الزَّائِدُ عَلَىٰ تَفْسِيْرِ الوَالِدِ» وَ ﴿إِهْدَاءُ القُرَبِ إِلَىٰ سَاكِنِي التُّرَبِ». قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ، وَلاَ قَرَأْتُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَسَمِعْتُ

فَتَوَخَّ الإحْسَانَ جَهْدَكَ فِيهِمْ وَأَلْغِ قَوْلَ الحُسَّادِ وَالأَضدَادِ
 وأَنْشَدَلَهُ قَصِيْدَةً أُحْرَىٰ فِي مَدْحِ السُّلْطَانِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ ، وَقَدْ خَلَعَ عَلَيْهِ. تَجِدْهَا هُنَاكَ.
 في (ط): «الفُويْش»؟! وَمُسْمَارٌ المَذْكُورُ (ت: ١١٩هـ) حَنْبَلِيٍّ تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

بِقِرَاءَتِهِ عَلَىٰ وَالِدِهِ كَثِيْرًا.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: لَقِيْتُهُ بِـ (حَرَّانَ) وَغَيْرِهَا، وَعَلَّقْتُ عَنْهُ بـ (نَهْرِ الجَوْزِ) بِالقُرْبِ مِنْ شَاطِىءِ الفُرَاتِ شَيْئًا. وَأَجَازَ لِلْقَاضِي أَبِي الفَضْلِ سُلَيْمَانَ بنِ حَمْزَةَ المَقْدِسِيُّ.

وَتُونُفِّي فِي سَابِعَ عَشَرَ المُحَرَّمِ سَنَةً تِسْعَ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ «حَرَّانَ».

٣٥٧ - أَخَمَدُ بنُ مَخفُوظِ (١) بنِ مُهَيَّا بنِ شُكْرِ بنِ الصَّافِيُوْنِيُّ (٢) الرُّصَافِيُّ، البَغْدَادِيُّ، الفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ، أَبُو العَبَّاس.

سَمِعَ الكَثِيْرَ، وَعُنِيَ بِالسَّمَاعِ، وَكَتَبَ الطِّبَاقِ بِخَطِّهِ، وَهُوَ حَسَنٌ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي صَالِحٍ نَصْرُ بِنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ، وَكَانَ خَيِّرًا، صَالِحًا، مُتَعَبِّدًا، مِنْ خِيَارِ الطَّلَبَةِ.

تُونُفِّيَ يَوْمَ الأَحَدِ تَاسِعِ عِشْرِيْنَ صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِـ «مَقْبَرَةِ مَعْرُوْفٍ الكَرْخِيِّ» رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٥٨ - سُلَيْمَانَ بنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) بنِ هِبَةِ اللهِ بنِ رَحْمَةِ الإسْعِرْدِيُّ ، المُحَدِّثُ

أَخْبُارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/٣٧٦)، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابنُ مُفْلِحِ في «المَّنْصَّدِ» (١/٣٧٦)، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابنُ مُفْلِحِ في «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ» وَهُوَ في الشَّذَرَاتِ (٧/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>١) ٣٥٧ ابنُ الصَّافِيُونِيِّ (؟ ١٣٩-هـ):

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الصَّابُوني».

<sup>(</sup>٣) ٢٥٨ أَبُوالرَّبِيْعِ الإسْعِرْدِيُّ (٥٦٧ - ٦٣٩ هـ):

أَخْبُارُهُ فِي َ: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٩)، =

الخَطِيْبُ، أَبُوالرَّبِيْعِ. وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ (إِسْعِرْدَ) (١). وَرَحَلَ، وَسَمِعَ بِـ (دِمَشْقَ) مِنَ الخُشُوعِيِّ، وَابْنِ طِبَرْزَدٍ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ، وَرَحَلَ، وَسَمِعَ بِـ (دِمَشْقَ) مِنَ الخُشُوعِيِّ، وَابْنِ طِبَرْزَدٍ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ، وَبِـ (مِصْرَ) مِنْ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ يَاسِيْنَ، وَهِبَةِ اللهِ البُوصِيْرِيِّ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ وَبِـ (الإسْكَنْدَرِيَّةِ) مِنْ أَبِي القَاسِمِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ الأَرْتَاحِيِّ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَبِـ (الإسْكَنْدَرِيَّةِ) مِنْ أَبِي القَاسِمِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ عَلَاسٍ، وَانْقَطَعَ إِلَىٰ الْحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ الْمَقْدِسِيِّ مُدَّةً، وَتَخَرَّجَ بِهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ الْكَثِيْرَ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا، وَكَانَ كَثِيْرَ الإِفَادَةِ، حَسَنَ السِّيْرَةِ.

وَسُئِلَ عَنْهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ، فَقَالَ: خَيِّرٌ، دَيِّنٌ، ثِقَةٌ، وَأَقَامَ بِـ «بَيْتِ لَهْيَا» (٢)

وَالْمَقْصَدِ الْأَرْشَدِ (١/ ٢٧٦)، وَالْمَنْهَجِ الْأَحْمَدِ (٢٣٩/٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ الْمُنَضَّدِ» (١/ ٣٧٦)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٧٥)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلاَمِ (٤٠٠)، وَسِيرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ (٣/ ٧٩) (لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ)، وَالْإِشَارَةُ إِلَى وفَيَاتِ الْأَعْيَانِ (٢٤٠)، والإَشَارَةُ إلى وفَيَاتِ الْأَعْيَانِ (٣٤٢)، والمُشْتَبَةُ (١/ ٢٦)، والمُشْتَبَةُ (١/ ٢٢)، والتَّوْضِيْحُ (١/ ٢٢٠)، والتَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٦/ ٤٤٣)، والشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠٤) والتَّوْضِيْحُ (١/ ٣٢٣)، والتَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٣/ ٣٤٤)، والشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠٤).

وَ «الإِسْعِرْدِيُّ»: مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «إِسْعِرْدَ» مَدِيْنَةٌ مِنْ أَعْمَالِ أَرْمِيْنِيَّة. وَهِيَ بِكَسْرِ الهَمْزَةِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ، تَلِيْهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ. الهَمْزَةِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ، تَلِيْهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ. وَفِي (ط): «الأَسعردي» حَيْثُ ذُكِرَتْ. وابْنَتُهُ: زَيْنَبُ، مُحَدِّثَةٌ مَشْهُوْرَةٌ (ت: ٧٠٥هـ) نَسْتَدِرِكُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>۱) فِي «تَوْضِيْحِ المُشْتَبَهِ» عَنْ عُمَرَ بنِ الحَاجِبِ الأَمِيْنِيِّ فِي «مُعْجَمِهِ»: «سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ: سَنَةَ تِسْع وَسَتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْرِيْبًا. وَسَأَلْتُهُ عَنْ «رَحْمَةَ» مَا هُوَ؟ فَقَالَ: اسْمُ جَدَّتِي، وَبِهَا كَانَ جَدِّي يُعْرَفُ، وَنِسْبَتُهُ إِلَيْهَا».

<sup>(</sup>٢) بَيْتُ لِهْيَا: مِنْ قُرَىٰ غُوْطَةِ دِمَشْقَ. مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ٥٢٢)، وَكِتَابُ غَوْطَةِ دِمَشْقَ (١٦٤).

وَتَوَلَّىٰ الخَطَابَةَ وَالإِمَامَةَ بِجَامِعِهِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُمْ كَانُوا يُؤْذُوْنَهُ، فَيَكْشُطُوْنَ الدَّالَ مِنَ الإسْعِرْدِيِّ، وَيُعْجِمُوْنَ السِّيْنَ فَيَصِيْرُ الأَشْعَرِيَّ، فَيَغْضَبُ لِذَلِكَ (١).

قَالَ المُنْذِرِيُّ: اجْتَمَعْتُ بِهِ، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِيَ السَّمَاعُ مِنْهُ، وَأَفَادَنَا إِجَازَةً جَمَاعَةُ (٢) مِنْ شُيُوْخ المِصْرِيِّيْنَ وَغَيْرِهِمْ. شَكَرَ اللهُ سَعْيَهُ وَجَزَاهُ خَيْرًا.

وَتُونُفِّيَ فِي ثَانِي عِشْرِيْنَ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِسْتِ لَهُيَا» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَ «رَحْمَةَ» اسْمُ أُمِّ جَدِّهِ، وَبِهَا عُرِفَ جَدُّهُ.

٣٥٩ إسماعيلُ بنُ ظَفَرِ (٣) بنِ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مُفَرِّحِ بنِ مَنْصُوْدِ ابنِ ثَعْلَبِ بنِ مُفَرِّحِ بنِ مَنْصُوْدِ ابنِ ثَعْلَبِ بنِ عُنَيْبَةَ (٤) بنِ ثَابِتِ بنِ بَكَّارِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ شَرَفِ بنِ مَالِكِ بنِ المُنْذِرِ المُنْذِرِ عَبْدِاللهِ بنِ شَرَفِ بنِ مَالِكِ بنِ المُنْذِرِ المُنْذِرِيُّ ، النَّابُلُسِيُّ الأَصْلِ ، الدِّمَشْقِيُّ المَوْلِدِ ، النَّابُلُسِيُّ الأَصْلِ ، الدِّمَشْقِيُّ المَوْلِدِ ،

أَخْبُارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٦٩)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٦٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٣٩)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٧٦)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٨٥١)، وَذَيْلُ الرَّوضَتَيْنِ (١٧١)، وَبُغِيةُ الطَّلَبِ لابنِ العَدِيْم (١٦٥٧)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (٣٩٤)، وَسِيَرُ أَعْلامِ النَّبَلاءِ وَبُغِيةُ الطَّلَبِ لابنِ العَدِيْم (١٦٥٧)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (٣٩٤)، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٣١٨)، وَالإشارَةُ إِلَى وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٤٣)، وَالإعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٦٥)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٩٩)، وَذَيْلُ التَّقْيِيْدِ (١/ ٤٦٤)، والنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٤٦٤)، والنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٤٤٤)، والقَلاَئدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٣٩، ٣٩، ٣٩٣)، والشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠٣) (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>١) لأنَّهُ كَانَ سُنِّيًا، حَنْبَلِيًا، سَلَفِيَّ المُعْتَقَدِ.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «وَجَمَاعَةٌ».

<sup>(</sup>٣) ٢٥٩ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ ظَفَرٍ (١٧٤ - ٣٣٩ هـ):

<sup>(</sup>٤) في (ط): «عُتيبة» وفي «تَارِيْخِ الإِسْلامِ»: «ثَانِيْهِ نُونٌ».

### المُحَدِّثُ، أَبُوالطَّاهِر.

وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِ (دِمَشْقَ). وَارْتَحَلَ فِي طَلَبِ الْحَدِيْثِ إِلَىٰ الْأَمْصَارِ، فَسَمِّعَ بِ (مَكَّةَ ) مِنِ ابنِ الْحُصْرِيِّ. وَبِ (مِصْرَ) مِنَ الْبُوصِيْرِيِّ، وَالْأَرْتَاحِيِّ، وَالْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ، وَجَمَاعَةٍ. وَبِ (بَغْدَادَ) مِنِ ابنِ كُلَيْبٍ، وَالْمُبَارَكِ بنِ الْمَغْطُوشِ، وَابنِ الْجَوْزِيِّ، وَابنِ الْأَخْضَرِ وَجَمَاعَةٍ. وَبِ (إِصْبَهَانَ) مِنْ أَبِي الْمَخْطُوشِ، وَابنِ الْجَوْزِيِّ، وَابنِ الْأَخْضَرِ وَجَمَاعَةٍ. وَبِ (إِصْبَهَانَ) مِنْ أَبِي الْمَكَارِمِ اللَّبَانِ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْكَرَّانِيِّ، وَأَبِي جَعْفَرِ الصَّيْدَلاَنِيِّ، وَأَبِي الْمَكَارِمِ اللَّبَانِ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْكَرَّانِيِّ، وَأَبِي جَعْفَرِ الصَّيْدَلاَنِيِّ، وَالمُؤيَّدِ الطُّوسِيِّ، وَبِ ( بنِ عَبْدِ المُنْعِمِ الْفُرَاوِيِّ، وَالْمُؤيَّدِ الطُّوسِيِّ، وَجَمَاعَةٍ، وَبِ ( نَيْسَابُورَ ) مِنْ أَبِي سَعْدِ الصَّفَّارِ، وَمَنْصُورِ الفُرَاوِيِّ، وَالْمُؤيَّدِ الطُّوسِيِّ، وَسَمِعَ بِ (حَرَّانَ) مِنَ الْحَافِظِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَمَنْصُورِ الْفُرَاوِيِّ، وَالْمُؤيَّدِ الطُّوسِيِّ، وَسَمِعَ بِ ( حَرَّانَ) مِنَ الْحَافِظِ عَبْدِ الْقَادِرِ النَّوْرَةِ فِي وَالْمُؤْتِ الْكُوبِيِ ، وَالْمُؤْتِي وَكَتَبَ الْكَثِيْرِ بِخَطِّهِ، وَحَدَّثَ بالْكَثِيْرِ .

قَالَ المُنْذِرِيُّ: سَمِعْتُهُ بِـ «حَرَّانَ» وَ «دِمَشْق». وَكَتَبَ عَنْهُ ابنُ النَّجِّارِ بِـ «بَغْدَادَ» وَقالَ: كَانَ شَيْخًا صَالِحًا.

وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الحَاجِبِ: كَانَ عَبْدًا صَالِحًا، صَاحِبَ كَرَامَاتٍ، ذَا مُرُوْءَةٍ، مَعَ فَقْرٍ مُدْقع، سَهْلَ العَارِيَّةِ، وَصَحِيْحَ الأُصُولِ، وَحَدَّثَ. وَرَوَىٰ عَنْهُ الحُفَّاظُ: الضِّيَاءُ، والمُنْذِريُّ، وَالبَرْزَالِيُّ، والقَاضِي سُلَيْمَانُ بِنُ حَمْزَةً (١).

<sup>(</sup>١) قالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «قُلْتُ: رَوَىٰ عَنْهُ هُو [الضِّيَاء] والزَّكِيَّانِ البِرْزَالِيُّ وَالمُنْذِرِيُّ، وَالمَجْدُ بنُ الحُلُوانِيَّةِ، وَالعِمَادُ إِبْرَاهِيْمُ بنُ المَاسِحِ، وَالحُسَامُ عَبْدُالحَمِيْدِ البُونِيْنِيُّ، وَالمَخْدُ بنُ الحُلُوانِيَّةِ، وَالعِمَادُ إِسْمَاعِيْلُ بنُ الطَّبَّالِ، وَالنَّجْمُ مُوسَىٰ الشَّقْرَاوِي، وَالبَدْرُ حَسَنُ بنُ الخَلَّالِ، وَالعَمَادُ إِسْمَاعِيْلُ بنُ الطَّبَالِ، وَالفَخْرُ إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَسَاكِرٍ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بنُ الواسِطِيِّ، وَالعِرُّ أَحْمَدُ بنُ العِمَادِ، وَالفَخْرُ إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَسَاكِرٍ، وَالقَاضِي تَقِيُّ الدِّيْنِ سُلَيْمَانُ، وَبِالحُضُورِ العِمَادُ مُحَمَّدُ بنُ البَالِسِيِّ».

تُونُفِّيَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي رَابِعِ شَوَّالٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلاَثِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ ، بِسَفْحِ «قَاسِيُونَ» وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ .

أَخْبَرَنَا أَبُوالفَضْلِ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ عُمَرَ بِنِ الْحَمَوِيِّ (') - بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ \_، (أَنَا) أَبُوالفَرَجِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بِنُ مَحْفُوظٍ الأَزْدِيُّ، (أَنَا) أَبُوالطَّاهِرِ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ ظَفَرٍ، (أَنَا) أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي زَيْدٍ الْكَرَّانِيُّ، (أَنَا) أَبُومَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ أَبُومَنْ مُحَمَّدُ بِنَ عُبْدِاللهِ بِنِ أَبُومَنْ مُحَمَّدُ بِنِ فُورَكَ القَبَّابُ، (أَنَا) أَبُوبَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ شَاذَانَ، (أَنَا) أَبُوبَكْرٍ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ فُورَكَ القَبَّابُ، (أَنَا) أَبُوبَكْرٍ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ فُورَكَ القَبَّابُ، (أَنَا) أَبُوبَكْرٍ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ فُورَكَ القَبَابُ، (أَنَا) مُطَهَّرُ بِنُ الْوَلِيْدِ، (ثَنَا) مُطَهَّرُ بِنُ اللهِ عَلِيِّ بِنُ سَعِيْدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، (ثَنَا) عَبَّادُ بِنُ الوَلِيْدِ، (ثَنَا) مُطَهَّرُ بِنُ الْمَاعِيْ وَمُنَ اللهِ عَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ مَا وَاللهِ عَلَيْهُ لَا يَكِلُ طَهُورُهُ اللهِ عَنْهُ مِن الْحَجَّاجِ الطَّائِيُّ ، (ثَنَا) عَلْقَمَةُ بِنُ أَبِي حَمْزَةَ الضَّبُعِيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ لَا يُعَلِي لَا لَهُ عَنْ أَبِيْهِ ، وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ لَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ لَا اللهِ عَنْهُ مَا وَاللهِ عَلَيْهُ لَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ لَا يَكِلُ طَهُورُهُ وَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ لَا اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ مَا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ لِللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الجُزْءِ الثَّانِي (٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ رَقَم (٣٦٢) في (الطَّهَارَةِ) بَابُ «تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ»، وَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيفٌ. انظر: مِصْبَاح الزُّجَاجَةِ للبُوْصِيْرِيِّ رقم (١٥١). عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَّحْمَدِ». يُسْتَذُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ (٣٣٩هـ):

<sup>547</sup> ـ حَرَمِيُّ بنُ مَحْمُوْدِ بنِ عَبدِاللهِ بنِ زَيْدِ بنِ نِعْمَةَ. الصَّالِحُ، أَبُوالحَرَمِ الرُّوْبَتِيُّ، المِصْرِيُّ، قَرِيْبُ مَكِّيِّ بنِ عُمَرَ (ت: ٦٣٤هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. المِصْرِيُّ، قَرِيْبُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَحَرَمِيُّ هَلذَا لَهُ أَخْبَارٌ فِي: التَّكْمِلَةِ (٣/ ٥٧٤)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٣٩٧)، وَالمُقَفَّىٰ الكَبيْر (٣/ ٢٦٥).

<sup>548</sup> ـ وعَبْدُالحَمِيْدِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مَاضِي بنِ وُحَيْشِ بنِ عَلِيٍّ، أَبُومُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ الحَنْبَلِيُّ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلامِ (١٠١)، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ «كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّيْن وَالصَّلَاحِ. قَالَ رَوَىٰ عَنْهُ المَجْدُ بنُ الحَلْوَانِيَّةِ، وَأَبُوعَلِيِّ بنُ الخَلَّالِ، =

وَالعِمَادُ عَبْدُالحَافِظِ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ الوَاسِطِيُّ وَغَيْرُهُم». وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ للمُنْذِرِيِّ (٣٤٣)، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ للمُنْذِرِيِّ (٣٤٣)، وَالنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ للمُنْذِرِيِّ بِـ«الحَنْبَلِيِّ وَقَالَ: «وَكَانَ الجَمْعُ في جَنَازَتِهِ كَثِيْرًا».

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: لَهُ ذِكْرٌ في مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَةِ (٣٥٣)، وَذَكَرَ أَوْلاَدَهُ «عَبْدَالرَّحْمَانِ»، وَ«عَبْدَالرَّحِيْمِ»، وَ«عَبْدَالحَافِظِ»، وَ«عَبْدَالخَالِقِ»، وَ«عَبْدَالسَّاتِرِ»، وَ«عَبْدَالقَادِرِ»، وَ«عَيْسَىٰ»، وَ«يَحْيَىٰ»، وَ«أَبُوبَكُرِ»، وَ«مُوسَىٰ»، وَ«عَبْدِالسَّاتِرِ»، وَ«مُوسَىٰ»، وَ«عَبْدِاللَّائِمِ»، ذُكِرُوا فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَةِ (٢٤٤، ٣٥١، ٣٥١، ٣٥٨، ٣٦٨، وَوَعَبْدِالدَّائِمِ»، ذُكِرُوا فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَةِ (٢٤٤، ٣٥١، ٣٥١، ٣٥٨، ٤٥٩، ٢٦٤، ٢٣١). ذَكَرَ المُؤلِّفُ مِنْهُم عَبْدَالسَّاتِرِ (ت: ٢٧٨هـ) وَاسْتَدْرَكْتُ ابْنَهُ عَبْدالرَّحِيمِ (ت: ٢٧٧ هـ) وَحَفِيْدَهُ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالحَافِظُ (ت: ٣٨٣هـ)، وَاسْتَدْرَكْتُ ابْنَهُ عَبْدالرَّحِيمِ (ت: ٢٧٠ هـ) وَحَفِيْدَهُ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالحَافِظُ (ت: ٣١٧هـ)، وَذَكَرَ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ: عَبْدَاللهِ بنَ عَبْدِالحَمِيْدِ بنَ مُحَمَّدِ (ت: ٣٥٥ هـ) فَلَعَلَّهُ أَخُوهُمْ أَيْضًا. وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ سَمِيَّهُ عَبْدَالحَمِيْدِ بنَ مُحَمَّدٍ (ت: ٣٥٥ هـ) فَلَعَلَّهُ أَخُوهُمْ أَيْضًا. وَذَكَرَ المُؤَلِّفُ سَمِيَّهُ عَبْدَالحَمِيْدِ بنَ مَرْتِي بنِ نَامِي المَقْدِسِيَّ (ت: ٣٦٠هـ) في مَوْضِعِهِ.

وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي وَفَيَاتِ سَنةِ ( ٢٤٠ هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

549 - آسِيَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيَةُ، أُمُّ أَحْمَدَ، أُخْتُ الْحَافِظِ الضِّيَاءِ، وَهِيَ وَالِدَةُ السَّيفِ أَحْمَدَ بِنْ الْمَجْدِ عَائِشَةَ بِنْتِ الْمَجْدِ الْمُوفَّقِ بِنِ قُدَامَةَ، وَأُخْتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ الْمَجْدِ الْمُحَدِّثَةِ الْمَشْهُوْرَةِ. أَخْبَارُ آسِيَةَ في: تَارِيْخِ الْإِسْلامِ (٤٣١)، وَالْعِبَرِ (٥/ ١٦٤).

550 - أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بَنِ دُلَفْ بِنِ أَبِي طَالِبٍ الْبَغْدَادِيُّ ضِيَاءُ الدِّيْنِ، ذَكَرَ المُؤْلِّفُ وَالِدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٣٧هـ). أَخْبارُهُ فِي: التَّكْمِلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٢٠٧)، وَتَارِيْخِ عُلَمَاءِ المُسْتَنْصِرِيَّةِ (٢/ ٧٠-٧٧).

551 ـ وَأَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعْدٍ ، الشَّيْخُ ، زَيْنُ الدِّيْنِ أَبُو العَبَّاسِ ، المَعْدِ سِيِّ ، الحَنْبَلِيُّ ، الشُّرُوطِيُّ ، النَّاسِخُ ، المُحَدِّثُ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «كَانَ مَلِيْحَ المَعْدِ سِيُّ ، الحَنْبَلِيُّ ، الشُّرُوطِيُّ ، النَّاسِخُ ، المُحَدِّثُ . قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : «كَانَ مَلِيْحَ المَخْدِ سِيُّ ، الخَيْرَ » . أَخْبَارُهُ في : الخَطِّ ، فَاضِلاً ، فَقِيْهًا ، سُئِلَ عَنْهُ الضِّيَاءِ فَقَالَ : مَا عَرَفْنَا مِنْهُ إِلاَّ الخَيْرَ » . أَخْبَارُهُ في :

تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٢٥)، وَالعِبَرِ (٥/ ١٦٤)، وَالإِشَارَةِ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٤٢)، وَشَذَرَاتِ الذَّهَبِ (٢٥/ ٢٠٥). وَلَهُ ذِكْرٌ فِي سِيَرِ أَعْلامِ النُّبلاءِ (٢٣/ ٨٥).

552 ـ وَبَاتَكِينُ بِنُ عَبْدِاللهِ الرُّوْمِيُّ، النَّاصِرِيُّ، مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ الخَلِيْفَةِ النَّاصِرِ لِدِيْنِ اللهِ، الأَمِيْرُ، أَبُوالمُظَفَّرِ. أَنْشَأَ مَدْرَسَةً لِلحَنَابِلَةِ بِـ«البَصْرَةِ». أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيخِ إِربِلَ اللهِ، الأَمِيْرُ، أَبُوالمُظَفَّرِ. أَنْشَأَ مَدْرَسَةً لِلحَنَابِلَةِ بِـ«البَصْرَةِ». أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيخِ إِربِلَ (١/ ٤٠٨)، وَالخَامِعِ المُخْتَصَرِ لابنِ السَّاعي (٧٥)، وَوَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣/ ١٧٢)، وَالعَسْجَدِ المَسْبُوكِ (٧/ ١٣٥).

553 \_ وَبَدْرَانُ بِنُ شِبْلِ بِنِ طَرْخَانَ، أَبُومُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ الحَنْبَلِيُّ، الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، وَالِدُ عَبْدِالحَافِظِ (ت: ٦٩٨هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. قُتِلَ بَدْرَانُ فِي اللَّهُ لَكُ مَوْضِعِهِ. قُتِلَ بَدْرَانُ فِي «نَابُلُس» مَعَ جُمْلَةِ مَنْ قُتِلَ فِيها لَمَّا دَخَلَهَا الإفْرِنْج. أَخْبُارُهُ فِي: التَّكُمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٦١٤)، وَتَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٣٢).

554 ـ وَخَالِصَةُ بِنْتُ عَبْدِالمُجِيْبِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ زُهَيْرِ بِنِ زُهَيْرِ الحَرْبِيِّ، جَدُّهَا عَبْدُاللهِ أَخُو الشَّيْخِ عَبْدِالمُغِيْثِ بِنِ زُهَيْرٍ (ت: ٥٨٣هـ) وَلَمْ يَشْتَهِرْ جَدُّهَا بِالعِلْمِ، واشتُهِرَ أَخُو الشَّيْخِ عَبْدِالمُغِيْثِ بِنِ زُهَيْرٍ (ت: ١٠٠هه) وَلَمْ يَشْتَهِرْ جَدُّهَا بِالعِلْمِ، واشتُهِرَ أَبُوهَا عَبْدُالمُغِيْثِ فِي مَوْضِعِهِ، أَبُوهَا فَي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٠). وَتَقَدَّم اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهَافِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُهَا فِي: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٠). 555 ـ وَذَاكِرُ بِنُ هِبَةِ اللهِ بِنِ عَبْدِالوهَابِ بِن أَبِي حَبَّةَ الدَّقَاقُ، أَبُوالبَدْرِ. أَخْبَارُهُ في: تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٤٣٤)، أَخُو الشَّيْخِ عَبْدِالوهَابِ بِن قُدَامَةَ، أُمُّ أَحْمَدَ المَقْدِسِيَّةِ، أُخْتُ مُحَمَّدِ السَّالِفِ الذِّكْرِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٨٨هـ). أَخْبَارُهَا فِي: تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٣٤)، وَالعِبَرِ السَّالِفِ الذِّكْرِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٣٨٨هـ). أَخْبَارُهَا فِي: تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٣٤)، وَالعِبَرِ ١٥/ ٢٥). وَالعِبَرِ ١٥/ ٢٥). جَدُّهَا (ت: ٨٨ههـ).

557 ـ وَشِيْرِيْنُ الهِنْدِيَّة، مَوْلاَهُ مُحَمَّدِ بنِ تَمِيْمِ البَنْدَنِيْجِيِّ، مَوْلاَهَا مُحَمَّدُ بنُ تَمِيْمِ (ت: ٦٤٣هـ)، سَيَأْتِي فِي اسْتِدْرَاكنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَوَالِدُهُ تَمِيْمُ بنُ أَحْمَدَ (ت: ٩٧هـ) وَأَخُوهُ أَحْمَدُ بنُ أَحْمَد (ت: ٩١٥هـ) ذَكَرَهُمَا المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعَيْهِمَا.

أَخْبَارُهَا في: مُعْجَمِ الأَبرْقُوْهيِّ (ورقة: ٥٣)، وَالتَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٦١٤)،
 وَتَاريخ الإسْلام (٤٣٦).

558 ـ عَبْدُالحَمِيْدِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدٍ، أَبُومُحَمَّدِ المَرْدَاوِيُّ الطَّيَّانُ، الصَّالِحِيُّ. سُئِلَ عَنْهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ فَقَالَ: ثِقَةٌ، أَمِيْنٌ. أَخْبَارُهُ في: تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٣٨)، وَالعِبَرِ عَنْهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ فَقَالَ: ثِقَةٌ، أَمِيْنٌ. أَخْبَارُهُ في: تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٣٨)، وَالعِبَرِ (٥/ ١٦٥).

559 ـ وَعَبْدُالقَادِرِ بن ذَاكِرِ بن كَامِلٍ، أَبُوبَكْرِ الخَفَّافُ، الأَعْرَجُ. وَالِدُهُ من كِبَار المُحَدِّثِيْنَ (ت: ٥٩١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي المُحَدِّثِيْنَ (ت: ٥٤١هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُ عَبْدِالقَادِرِ في: تَارِيْخِ الإِسْلامِ (٤٤١).

560 \_ وَعَبْدُ المَلِكِ بنُ ذَيَّالٍ المَقْدِسِيُّ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ أَبِيْهِ ذَيَّال (ت: ٦١٤هـ) عَنِ المَقْصَدِ الأَرْشَد (١/ ٣٨٩). أَخْبَارُ عَبْدِ المَلِكِ في: تَارِيْخِ الإسْلاَمِ (٤٤٣).

561 ـ وَمُحَمَّدُ بنُ أَبِي الفَرَجِ عَبْدالرَّحْمَانِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالقَادِرِ بَنِ مُحَمَّدْ بن يُوسُف، أَبُو الحَسَنِ اليُوسُفِيُّ البَغْدَادِيُّ. مِنْ بَيْتِ «آلِ يُوسُف» المَشْهُوْدِ. تَقَدَّمَ ذِكْرُ كَثِيْرٍ من أَبُو الحَسَنِ اليُوسُفِّ المَشْهُوْدِ. تَقَدَّمَ ذِكْرُ كَثِيْرٍ من أَمُوالحَسَنِ اليُوسُفِّ المَشْهُوْدِ. أَخْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَقَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٦١٢)، وَتَارِيْخِ الإسلامِ (٤٤٩).

562 ـ وَمَعَالِي بنُ أَبِي الْخَيْرِ سَلاَمَةَ بنِ عَبْدِاللهِ بن صَدَقَةَ ، أَبُوالفَضْلِ الْحَوَّانِيُّ ، العَطَّارُ ، الْحَنْبَلِيُّ ، العَدْلُ ، التَّاجِرُ ، المَعْرُوْفُ بـ «ابنِ سُويْطَةَ». أَخْبَارُهُ فِي : التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٧) ، وَتَارِيْخِ الْإِسْلاَمِ (٤٥١) ، ولَهُ ذِكْرٌ في «سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ» وَتَقَدَّمَ النَّبَلاءِ ، وَتَقَدَّمَ النَّبَلاءِ ، وَتَقَدَّمَ الْبَيْدُرَاكُ أَخِيْهِ مُحَمَّدِ (ت : ٣٢٤هـ) .

563 ـ وَهِبَةُ اللهِ بِن أَبِي بِكْرِ بِنِ شُنيَفِ بِنِ نَجْمٍ ، الدَّلاَّلُ ، مِنْ (آلِ شُنَيْفٍ) الدَّارَقَزِّ يِّيْنَ ، أُضْبَارُهُ في: التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ٢٠٠).

(١) ٣٦٠ - شَمْسُ الدِّيْنِ بنُ المُنَجَّىٰ (٥٥٧ ـ ٦٤١هـ):

الحَرَّانِيُّ المَوْلِدِ، الدِّمَشْقِيُّ الدَّارِ، القَاضِي، شَمْسُ الدِّيْنِ، أَبُو الفُتُوْحِ، وَأَبُو الخَطَّابِ البَ القَاضِي، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَالِدِهِ. الدِّيْنِ أَبِي المَعَالِي، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ وَالِدِهِ.

وُلِدَ بِهِ حَرَّانَ » إِذْ أَبُوهُ قَاضِيْهَا فِي الدَّوْلَةِ النُّوْرِيَّةِ ـ سَنَةَ سَبْعِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ ، وَنَشَأَ بِهَا ، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ وَالِدِهِ ، وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِالوَهَّابِ بِنِ أَبِي حَجْبَةَ . وَقَدِمَ «دِمَشْقَ» وَسَمِعَ بِهَا مِنَ القَاضِيَيْنِ أَبِي سَعْدِ بِنِ أَبِي عَصْرُوْنَ ، وَلَبِي الفَضْلِ بِنِ الشَّهْرَزُوْرِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ بِنِ صَدَقَةَ ، وَأَبِي المَعَالِي بِنِ وَأَبِي الفَضْلِ بِنِ الشَّهْرَزُوْرِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ بِنِ صَدَقَةَ ، وَأَبِي المَعَالِي بِنِ صَابِرٍ ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «العِراقِ» وَ«خُرَاسَانَ» ، وسَمِع بِهِ بَعْدَادَ» مِنِ ابنِ بُوشٍ ، صَابِرٍ ، وَرَحَلَ إِلَىٰ «العِراقِ» وَ«خُرَاسَانَ» ، وسَمِع بِهِ بَعْدَادَ» مِنِ ابنِ بُوشٍ ،

أَخْبُارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الدَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٩)، وَالمَقْصِدِ الأَرْشَدِ (٢٤١/٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٤١)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٧٩). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ الرَّوضَيَيْنِ (١٧٣)، وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ للحُسَيْنِيِّ المُنظَّدِ» (١٩٩٨). وَالإعْلامُ المُنظَّنِيِّ المُعْتَلِقِ (١٧٩٨)، وَالإعْلامُ المُنظِّمُ (١٩٠)، وَالإعْلامُ (١٩٠)، وَالإعْلامُ (١٩٠)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٢٢/ ٨٠)، وَتَارِيْخُ الإسلام (٩٠)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (٤/ ٢٥٥)، والوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٢/ ٢٠٠)، وَالبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (١٦٣١)، والنَّبُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٣٤٩)، والوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٢٢/ ٢٣٠)، والبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٢١٠)، والشَّلَرَاتُ (٢١٠)، والشَّلَرَاتُ (٢١٠)، والشَّلَرَاتُ (٢١٠)، والشَّلَرَاتُ (٢١٠)، والشَّلَرَاتُ مَعْدَدُ الجَوْهَرِيَّةُ الأَصْلِ، ثُمَّ دِمَشْقِيَّةٌ، ذَكَرَ المُؤلِّفُ وَالِدَهُ أَسْعَد (ت: ٢٠٦هـ) وقالَ المُنجَى مُحَمَّدًا، واسْتَدركَنَا عَمَّةُ عَبْدَالوَهَابِ (ت: ٢١٥هـ) في مَوضِعِهِ. وَذَكَرَ المُؤلِّفُ وَالِدَةُ أَسْمَىٰ مُحَمَّدًا، واسْتَدركَنَا عَمَّةُ عَبْدَالوَهَابِ (ت: ٢١٥هـ) في مَوضِعِهِ. وَذَكَرَ المُؤلِّفُ وَالِدَةُ أَسْمَىٰ مُحَمَّدًا، وَاسْتَدركَنَا عَمَّةُ عَبْدَالوَهَابِ (ت: ٢١٥هـ) في مَوضِعِهِ. وَذَكَرَ المُؤلِّفُ وَالدَّدُ وَالدُّرُومِ وَ مَنَ العُلَمَاءِ مِنْ نَسْلِ أَخِيْهِ عَنْ العُلَمَاءِ مِنْ نَسْلِ أَخِيْهِ عَنْ العُلَمَاءِ مِنْ نَسْلِ أَخِيْهِ عَالْمَةً فَاضِلَةً اسْمُهَا أُمُّ عَبْدِاللهِ سِتُّ الوُزْرَاءِ وَزِيْرَةُ (ت: ٢١٦هـ) مُحَدِّثَةٌ مَشْهُورَةٌ نَذَيْرُهُ مَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا مِن الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ نَعَالَىٰ.

وَابنِ سُكَيْنَةَ، وَاشْتَغَلَ عَلَىٰ أَبِي القَاسِمِ مَحْمُوْدِ بنِ المُبَارَكِ المَعْرُوْفِ بِـ «المُجَبِّرِ» الشَّافِعِيِّ، فِي عِلْمِ الخِلَافِ وَالنَّظَرِ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَكَانَ عَارِفًا بِالقَضَاءِ، بَصِيْرًا بِالشُّرُوْطِ وَالحُكُوْمَاتِ، وَالمَسَائِلِ الغَامِضَاتِ، صَدْرًا، نَبِيْلاً، وَولِيَ بَصِيْرًا بِالشُّرُوْطِ وَالحُكُوْمَاتِ، وَالمَسَائِلِ الغَامِضَاتِ، صَدْرًا، نَبِيْلاً، وَولِيَ القَضَاءَ بِـ «حَرَّانَ» قَدِيْمًا، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَىٰ «دِمَشْق» وَاسْتَوْطَنَهَا، وَدَرَّسَ بِهَا القَضَاءَ بِـ «حَرَّانَ» وَتَولَّىٰ خِدَمًا دِيْوَانِيَّةً فِي الدَّوْلَةِ المُعَظَّمِيَّة، وَحَدَّثَ، رَوَىٰ عِنْهُ الحَافِظُ أَبُوعَبْدِ اللهِ البِرْزَالِيُّ، وَمَجْدُ الدِّيْنِ بِنُ العَدِيْمِ، وَسَعْدُ الخَيْرِ النَّابُلُسِيُّ، وَالحَسَنُ بِنُ الخَلَالِ ، وَوَزِيْرَةُ ابْنَتُهُ، وَهِي خَاتِمَةُ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ بِالسَّمَاعِ (۱).

وَأَجَازَ لابنِ الشَّيْرَازِيِّ. وَرَأَيْتُ نُسْخَةَ «المُسْتَوْعَب» وَقَدْ قَرَأَهَا عُمَرُ ابنُ المُنْجَى عَلَىٰ وَالِدِهِ قِرَاءَةَ بَحْث، وَعَلَيْهَا حَواشِ عَلَقَهَا عَنْهُ بِخَطِّهِ. مِنْهَا: ابنُ المُنْجَى عَلَىٰ وَالِدِهِ قِرَاءَةَ بَحْث، وَعَلَيْهَا حَواشِ عَلَقَهَا عَنْهُ بِخَطِّهِ. مِنْهَا: أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ قَالَ: مُرَادُ الأَصْحَابِ بِقَوْلِهِمْ: يُؤَجَّلُ العِنِيْنُ سَنَةً السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ ، لاَ الهِلاَلِيَّةُ ؛ لأَنَّ الشَّمْسَ تَجْمَعُ الفُصُولُ الأَرْبَعَ الَّتِي تَخْتَلِف فِيْهَا الشَّمْسِيَّةُ ، لاَ الهِلاَلِيَّةُ ؛ لأَنَّ الشَّمْسَ تَجْمَعُ الفُصُولُ الأَرْبَعَ الَّتِي تَخْتَلِف فِيْهَا الفُصُونُ لُهُ وَيُهَا الْأَمْزِجَةُ ، فَيَحْصُلُ فِيْهَا مَقْصُودُ الاخْتِبَارِ ، دُونَ الهِلاَلِيَّةِ . الفُصُونُ أَن المَعْمَلُ فِيهَا مَقْصُودُ اللهُ عَبَارِ ، دُونَ الهِلاَلِيَّةِ . وَهَا المَدْهَبِ سَمَّاهُ «المُعْتَمَدُ وَالمُعَوّلُ» فِي مُجَلَّدٍ .

تُوُفِّيَ فِي سَابِع عَشَرَ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَاتَةَ. وَدُفِنَ بِسَفْحِ «قَاسِيُوْنَ» رَحِمَهُ اللهُ، كَذَا قَالَ أَبُوشَامَةَ. وَقَالَ الشَّرِيْفُ (٢٠): فِي ثَامِنَ عَشَرَ. بِسَفْحِ «قَاسِيُوْنَ» رَحِمَهُ اللهُ، كَذَا قَالَ أَبُوشَامَةَ. وَقَالَ الشَّرِيْفُ (٢٦): فِي ثَامِنَ عَشَرَ. ٣٦١ وَتُوُفِّقُي بَعْدَهُ فِي مُسْتَهَلِّ ذِي الحِجَّةِ مِنَ السَّنَةِ: أَخُوهُ عَزُ الدِّيْنِ

 <sup>(</sup>١) مَوْلِدُهَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ أَو أَوَائِل سَنَة أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ كَذَا قَالَ الحَافِظُ البَرْزَالِيُّ فِي المُقْتَفَىٰ (٢/ ورقة: ٢٤٨). وَتُوفِيَتْ سَنَةَ (٢١٦هـ).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الشَّرِيْفُ الحُسَيْنِيُّ مُؤَلِّفُ «صِلَةِ التَّكْمِلَةِ».

أَبُوالفَتْحِ، وَأَبُوعَمْرِهِ عُثْمَانُ بِنُ أَسْعَدَ ('')، وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، مُعَدَّلاً، دَرَّسَ بِهِ المُسْمَارِيَّةِ » عَنْ أَخِيْهِ نِيَابَةً، وَكَانَ تَاجِرًا ذَا مَالٍ وَثَرْوَةٍ (''). سَمِعَ بِهِ بَعْدَادَ » مِنَ البُوْصِيْرِيِّ، وَيُوسُفَ بِهِ بَعْدَادَ » مِنَ البُوْصِيْرِيِّ، وَيُوسُفَ ابنِ الطُّفَيْلِ، وَحَدَّثَ. سَمِعَ مِنْهُ ابنُ الحَاجِبِ الحَافِظُ، وَابْنُ الحُلُوانِيَّةِ، وَوَالدَاهُ: وَجِيْهُ الدِّيْنِ مُحَمَّدٌ، وَزَيْنُ الدِّيْنِ المُنَجَّىٰ، وَالحَسَنُ بِنُ الخَلَالُ، وَأَجَازَ لِسُلَيْمَانَ بِنِ حَمْزَةَ القَاضِي.

وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي مُحَرَّمِ سَنَةً سبْع وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةً.

#### (١) ٣٦١ \_ عِزُّ الدِّيْنِ بنُ المُنجَّىٰ (٥٦٥ \_ ٦٤١هـ):

أَخْبُارُهُ فِي : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة : ٢٧٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٨٠). وَيُرَاجَعُ : ذَيْلُ وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٨٠). وَيُرَاجَعُ : ذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٧٣)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٨٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٩١/ ٤٦٧)، وَالدَّارِسُ (١٧/ ٤١٧)، وَالبَّهَايَةُ (١٣/ ٣٦٣)، وَالشَّذَرَاتُ (١/ ٢١١) (٧/ ٣٦٦). ولَهُ دِكْرٌ في سِيرٍ أَعْلَام النُّبَلاءِ (٨٩/ ٢٣).

## وَاشْتُهِرَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ مِنَ العُلَمَاءِ ، وهُمْ:

- صَدْرُ الدِّيْنِ، أَبُوالبَركَاتِ أَسْعَدُ بنُ عَثْمَانَ (ت: ٢٥٧هـ). وَزَيْنُ الدِّيْنِ، أَبُوالمَعَالِي مُحَمَّدُ بنُ أَبُوالبَرَكَاتِ المُنَجَّىٰ بنُ عَثْمَانَ (ت: ٢٩٥هـ). وَجِيْه الدِّيْنِ أَبُوالمَعَالِي مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ (ت: ٧٠١هـ). ذَكَرَهُمُ المُؤَلِّفُ فِي مَواضِعِهِمْ، وَلَهُمْ أَوْلاَدٌ وَأَحْفَادٌ نَذْكُرُهُمْ فَي مَواضِعِهِمْ، وَلَهُمْ أَوْلاَدٌ وَأَحْفَادٌ نَذْكُرُهُمْ في تَرَاجِم آبَائِهِم إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(٢) لَهُ وَقْفٌ مَشْهُوْرٌ نَشَرَهُ صَلاحُ الدِّيْنِ المُنَجِّدِ بِالمَعْهَدِ الفَرَنْسِيِّ بِدِمَشْق سَنةَ (١٣٦٨ هـ).

٣٦٢ وَفِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ مِنَ السَّنَةِ تُونُفِّي أَبُوالوَفَاء عَبْدُالمَلِكِ (١) بنُ عَبْدِالحَقِّ بنِ عَبْدِالواحِدِ بن الحَنْبَلِي، وَدُفِنَ بـ (الجَبَلِ» عَبْدِالحَقِّ بنِ عَبْدِالواحِدِ بن الحَنْبَلِي، وَدُفِنَ بـ (الجَبَلِ» أَيْضًا. وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسِ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ.

سَمِعَ بِـ «الإسْكَنْدِرِيَّةِ» مِنَ السِّلَفِيِّ، وَ «بِمَكَّةَ» مِنَ المُبَارَكِ بنِ الطَّبَّاخِ، وَبِدِمَشْقَ» مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ بنِ المَوَازِيْنِيِّ، وَحَدَّثَ.

٣٦٣ - وَفِي سَابِعَ عَشَرَ شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ تُونُفِّي الْأَمِيْرُ أَبُومَنصُورِ مُهَلَهِلُ (٢)

#### (١) ٣٦٢ \_ عَبْدُالمَلِكِ بنُ الحَنْبَلِيِّ (٥٥٥ \_ ٦٤١هـ):

أَخْبُارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧٠)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٦١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٤٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرُ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٦١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٤٢)، وَصِلتُهَا للحُسَيْنِيِّ (١/ ٣٧٩). وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٢٢)، وَصِلتُهَا للحُسَيْنِيِّ (ورقة: ٥)، وَتَارِيْخُ الإسْلامِ (٣٨)، والإشارَةُ إِلَىٰ وفيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٤٣)، والإعلامُ (٢٦٩ مَنَّ الإسْلامِ (٣٦٨)، والبُّكَةِ (٣/ ٢٢)، والعِبرُ (٥/ ١٦٩)، وتَذْكِرَةُ المُقْلِقُ الرَّاهِرَةُ (١/ ٣٤٩)، والشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١٦)، وتَذْكِرَةُ المُقْلِقُ الرَّاهِ وَاللَّهُ «عَبْدُ الحَقِّ» ذَكْرَهُ المُؤلِّفُ مِنْ «آلِ الحَنْبَلِيِّ» الأُسْرَةِ المَعْرُوفَةِ سَبَقَ ذِكْرُهَا مِرَارًا، وَالدُهُ «عَبْدُ الحَقِّ» ذَكْرَهُ المُؤلِّفُ مِنْ «آلِ الحَنْبَلِيِّ» الأُسْرَةِ المَعْرُوفَةِ سَبَقَ ذِكْرُهَا مِرَارًا، وَالدُهُ «عَبْدُ الحَقِّ» ذَكْرَهُ المُؤلِّفُ مِنْ النَّهُ المُؤلِّفُ مَنْ «آلِ الحَنْبَلِيِّ» الأُسْرَةِ المَعْرُوفَةِ سَبَقَ ذِكْرُهَا مِرَارًا، وَالدُهُ «عَبْدُ الحَقِّ» ذَكْرَهُ المُؤلِّفُ مَنْ «آلِ الحَنْبُلِيِّ» الأُسْرَةِ المَعْرُوفَةِ سَبَقَ ذِكْرُهَا مِرَارًا، وَالدُهُ «عَبْدُ الحَقِّ» وَكَرَهُ المُؤلِّفُ مَنْ النَّهُ وَفَاتَهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْبُنَهُ عَبْدُ المَلِكُ المَذْكُورُ فَي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (١١٤)، وَسَيَأْتِي حَفِيْدُهُ مُحَمَّدٌ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ (ت: ٣٩٣هـ) فِي مَوْضِعِهِ مِنِ اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤلِّفُ لِنْ مَرْحِمَهُ اللهُ وَلَقُهُ وَا الْمُؤلِّلُ (ت: ٣٩٣هـ) فِي مَوْضِعِهِ مِنِ اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤلِّدُ ورَحِمَهُ اللهُ ورَحِمَهُ اللهُ ورَالَةُ المَالَى المَدْلُكُورُ وَالْكَالَى المَلْكُ المَلْكُ (ت: ٣٩٣هـ) فِي مَوْضِعِهِ مِنِ اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ المُؤلِّذُ وَاللَّهُ المُؤلِّدُ المَلْكُورُ وَالْمَاءَ المَلْكُورُ الْمَلْكُورُ الْعَلْلُولُ المَلْكُورُ الْمَاءَ المَلْكُورُ الْمُؤلِّذُ المَلْكُورُ الْمُؤلِّ المُؤلِّ المُؤلِّ

#### (٢) ٤٦٣ \_ مُهَلْهِلُ بنُ بَدْرَانَ (٢٥ - ٦٤١ هـ):

أَخْبُارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٨٠). وَيُرَاجَعُ: =

ابنُ الأميْرِ مَجْدِالمُلْكِ أَبِي الضِّيَاءِ بَدْرَانَ بنِ يُوسُفَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ رَافِعِ بنِ يَزِيْدَ بنِ أَبِي الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ سَلَامَةَ بنِ طَارِقِ بنِ ثَعْلَبَ بنِ طَارِقِ بنِ سَعِيْدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ الحَسَّانِيُّ ، الجِيْتِيُّ ، النَّابُلُسِيُّ الأَصْلِ ، عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ الحَسَّانِيُّ ، الجِيْتِيُّ ، النَّابُلُسِيُّ الأَصْلِ ، المِصْرِيُّ ، الحَنْبَلِيُّ ، وَدُفِنَ بِسَفْحِ «المُقَطَّمِ» . سَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيْلَ بنِ يَاسِيْنَ ، المِصْرِيُّ ، الحَنْبَلِيُّ ، وَدُفِنَ بِسَفْحِ «المُقَطَّمِ» . سَمِع مِنْ إِسْمَاعِيْلَ بنِ يَاسِيْنَ ، وَالبُوصِيْرِيُّ ، وَالأَرْتَاحِيِّ ، وَأَبِي الحَسَنِ ابنِ نَجَا ، وَالحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ ، وَالأَرْتَاحِيِّ ، وَكَتَبَ بخَطِّهِ ، وَقَرَأُ بلَفْظِهِ ، وَحَدَّثَ .

قَالَ المُنْذِرِيُّ: سَمِعْتُ مِنْهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ؟ فَذَكَرَ مَا يَدُلُّ - تَقْدِيْرًا - أَنَّهُ سَنَةَ سَبْع وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ «مِصْرَ».

٣٦٤ - وَفِي العِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ مِنْ هَاذِهِ السَّنَةِ تُوُفِّي أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُالحَقِّ ابِنُ خَلَفِ (١) بنِ عَبْدِالحَقِّ الدِّمَشْقِيُّ الحَنْبَلِيُّ، وَيُلَقَّبُ بـ «الضِّيَاءِ».

أَخْبُارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧٠)، وَالمَفْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٤٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ اللهُنْفَدِ» (١/ ٢٨٠)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٣٢٨)، وَيُرَاجَعُ: التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ للمُنْذِرِيِّ (٣/ ٣٢٨)، وَصِلتُهَا للمُسْنِيِّ (ورقة: ٧)، وَالعِبَرُ (٥/ ١٦٨)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدَّثِيْنَ =

<sup>(</sup>١) ٣٦٤ عَبْدُالحَقِّ بنُ خَلَفٍ (٥٤٧ - ٦٤١هـ):

سَمِعَ الكَثِيْرَ بِ «دِمَشْقَ» مِنْ أَبِي المَعَالِي بِنِ صَابِرٍ ، وَأَبِي الفَهْمِ بِنِ أَبِي العَجَائِزِ ، وَابْنِ صَدَقَةَ ، وَيَحْيَىٰ الثَّقَفِيِّ ، ، وَالجَرَوِيِّ ، وَخَلْقٍ ، وَبِ «حَرَّان» مِنْ ابنِ أَبِي الوَفَاءِ ، وَحَدَّثَ . وَكَانَ مَشْهُوْرًا بِالخَيْرِ وَالصَّلَاحِ ، وَعَجِزَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ عَنِ التَّصَرُّفِ رَحِمَهُ اللهُ (۱) .

: (۲۰۰)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلَامِ (۷۸)، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ (٣٤٣)، وَالْوَافِي بِالْوَفَيَاتِ (١٨/ ٥٩)، والنُّجُومُ الرَّاهِرَةُ (٦/ ٣٤٩)، والشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١١) (٧/ ٣٦٦).

وَلَهُ وَلَدُّ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالحَقِّ، وَلِمُحَمَّدِ مِنَ الولَدِ: سُلَيْمَانُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالحَقِّ بنِ خَلْفٍ عَبْدِالحَقِّ بنِ خَلْفٍ (ت: ١٩٤هـ)، وَعَبْدُالعَزِيْزِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالحَقِّ بنِ خَلْفٍ (ت: ١٩٧هـ)، (ت: ١٩٧هـ)، وَبِنْتَاهُ: أَسْمَاءُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالحَقِّ بنِ خَلَفٍ (ت: ١٩٥هـ)، وَأَمِيْنَةُ بِنْتُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ بنِ مُحَمَّد، وَلَهُ وَأَمِيْنَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (ت: ١٩٥ه.)، وَابنُ حَفِيْدِهِ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ بنِ مُحَمَّد، وَلَهُ سِبْطٌ هُوَ: يَعْقُونُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ . . .

(١) وَلِعَبْدِالْحَقِّ «مَشْيَخَةٌ» خَرَّجَهاً لَهُ الإمامُ، العَالِمُ، زِكِيُّ الدِّيْنِ، أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنَ يُوسُفَ بِنُ أَبِي يَدَّاسِ البِوْزَالِيُّ (ت: ٦٣٦هـ)، وَسُمِعَتْ هَلَدِهِ «المَشْيَخَة» عَلَىٰ صَاحِبِها، وَعَلَىٰ مُخَرِّجِها أَيْضًا عِدَّةَ سَمَاعَاتٍ لِمَجْمُوْعَةٍ مِن مُحَدِّثِي العَصْرِ وَفُقَهَائِهِ فِي بِلاَهِ «الشَّامِ» وَكُتِبَتْ خُطُوطُهُمْ وَسَمَاعَاتِهِمْ وَإِجَازَاتِهِم عَلَيْهَا، ومِنْ أَهَمَّهِمْ: عَبْدُالرَّحْمَان الشَّامِ» وَكُتِبَتْ خُطُوطُهُمْ وَسَمَاعَاتِهِمْ وَإِجَازَاتِهِم عَلَيْهَا، ومِنْ أَهَمَّهِمْ: عَبْدُالرَّحْمَان الشَّامِ» وَكُتِبَتْ خُطُوطُهُمْ وَسَمَاعَاتِهِمْ وَإِجَازَاتِهِم عَلَيْهَا، ومِنْ أَهَمِّهِمْ: عَبْدُالرَّحْمَان النَّالِيَّ مَنْ مُكَمَّدُ اللَّهُ مِنْ المَحْمَّدُ اللَّهُ اللهُ وَالْمَعْمِ بِنِ عَمَّادِ بِنِ هَامِلِ الحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي الفَضْلِ البَعْلِيُّ، وَمُظَفَّرُ بِنُ عَبْدِالْكَرِيْمِ بِنِ نَجْمِ الحَنْبَلِيُّ، وَعَبْدُاللهِ بِنُ نَاصِح الفَتْحِ بِنِ أَبِي الفَضْلِ البَعْلِيُّ، وَمُظَفِّرُ بِنُ عَبْدِالكَرِيْمِ بِنِ نَجْمِ الحَنْبَلِيُّ، وعَبْدُاللهِ بِنُ نَاصِح اللّهَ يَنْ الطَّبِ السَّلِهِ فِي وَعْدُولُ الطَّبَقَاتِ، وَالْمَلْ وَالْمَعْمِ السَّلُوفِ فِي ذِكْر مَشَايِخِ الشَّيْخِ المُعَمِّر أَبِي مُحَمَّدِ وَاسْمُ هَانِهِ المَّالِحَةُ بِي «فِهْرِسِ الفَهَارِسِ».

٣٦٥ - إِنرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الأَزْهَرِ (١) بِنِ أَحْمَدَ (٢) بِنِ مُحَمَّدِ الصَّرِيْفِيْنِيُ ، المُحَدِّثُ ، الحَافِظُ أَبُو إِسْحَلَقَ ، وَيُلَقَّبُ تَقِيَّ الدِّيْنِ ، نَزِيْلُ «دِمَشْقَ» .

وَخَمْسِمَا فَهُ بِهِ سَنِهُ الْنَتْنِ وَقَيْلُ سَنَة إِحْدَىٰ وَقَمَانِيْن وَقَرَأَ القُرْآنَ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وَعَلَىٰ وَخَمْسِمَا فَهُ بِهِ سَنِهُ الْنَتَيْنِ وَقَيْلُ سَنَة إِحْدَىٰ وَقَمَانِيْن وَخَمْسِمَا فَهُ بِهِ سَنِهُ الْمَثْرِيْنِ فَرَىٰ «بَغْدَادَ» وَقَرَأَ القُرْآنَ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وَعَلَىٰ وَالِدِهِ، وَعَلَىٰ أَبِي الفَضْلِ عَوْضٍ الصَّرِيْفِيْنِيِّ. وَدَخَلَ «بَغْدَادَ» وَسَمِع بِهَا مِنِ ابنِ الأَخْضَرِ، وَابْنِ طَبَرْزَدٍ، وَحَنْبَلٍ، وَطَبَقَتِهِمْ. وَرَحَلَ إِلَىٰ الأَقْطَارِ، وَسَمِع بِهِ أَصْبَهَانَ» وَابْنِ طَبَرْزَدٍ، وَحَنْبَلٍ، وَطَبَقَتِهِمْ. وَرَحَلَ إِلَىٰ الأَقْطَارِ، وَسَمِع بِهِ أَصْبَهَانَ» مِنْ عَلِيٍّ بنِ مَنْصُورٍ التَّقَفِيِّ، وَبِهِ "نَيْسَابُورَ» مِنَ المُؤَيَّدِ الطُّوسِيِّ، وَبِهِ "مَرْوَ» مِنْ المُؤَيَّدِ الطُّوسِيِّ، وَبِهِ "مُوشَى مِنْ عَبْدِالرَّحِيْم بنِ السَّمْعَانِيِّ، وَبِهِ هَرَاةً» مِنْ أَبِي رَوْحِ الهَرَوِيِّ، وَبِهُو شَنْجيً، وَبِهِ هَرَاةً» مِنْ أَبِي رَوْحِ الهَرَوِيِّ، وَبِهُو شَنْجيً مِنْ السَّمْعَانِيِّ، وَبِهُ وَسَمِع بِهِ الكَوْرَجِ» و «الدِّيْنُورَ»، وَ«نَهَاوَنْدَ»، مِنْ سُهَيْلِ بنِ مُحَمَّدٍ البُو شَنْجِيِّ. وَسَمِع بِهِ الكَرَجِ» و «الدِّيْنُورَ»، وَ«نَهَاوَنْدَ»،

أَخْبُارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧٠)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢٣٣/)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/٢٤٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢٣٣/)، وَالمَنْفَدِ» (٢٧٩)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/٥٠٤)، وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ لِلحُسَيْنِيِّ (وَرَقَة: ٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٧١)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وفَيَاتِ الأَعْيَانِ التَّكْمِلَةِ لِلحُسَيْنِيِّ (وَرَقَة: ٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٧١)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٤٣)، وَالعِبرُ (٥/٢١)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبُلاءِ (٣٤٣)، وَالعِبرُ (٥/٢١)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبُلاءِ (٣٤٩/٥٠)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (٠٠٠)، وَالنَّهُ (٢٠٠٧)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَاظِ (٤٠٠١)، وَالبَدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣١/ ٢١)، وَتَارِيْخُ الخُلْفَاءِ (٢٧٤)، وَالبَدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣١/ ٣١)، وَتَارِيْخُ الخُلْفَاءِ (٣٤٩)، وَالبَدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٣١/ ٣١)، وَتَارِيْخُ الخُلْفَاءِ (٣٤٩)، وَالمَعْيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (٣٠/ ٢١)، وَطَبَقَاتُ الحُقَاظِ (٠٠٥)، وَالنَّهُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٤٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠)، وَطَبَقَاتُ الحُقَاظِ (٠٠٥)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٢/ ٤٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠)، وَطَبَقَاتُ الحُقَاظِ (٠٠٥)، وَالنَّهُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَبُوعَبْدِاللهِ (ت: ٣٨٣)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٠) (٢/ ٢٦٣). وَابْنُهُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَبُوعَبْدِاللهِ (ت: ٣٨٣ مـ) نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>١) في (ط): «ابن الأزهري».

<sup>(</sup>٢) ٣٦٥ ـ ابنُ الأَزْهَرِ الصَّرِيْفِيْنِيُّ (٨٨١ ـ ٦٤١هـ):

وَ الْتُسْتَرَ الْكُنْدِيِّ، وَابْنِ الْحَرَسْتَانِيِّ، وَبِهِ الْمَوْصِلِ الْمَعْدِسِ الطُّوْسِيِّ، وَبِهِ دِمشْق الْكُنْدِيِّ، وَابْنِ الْحَرَسْتَانِيِّ، وَبِهِ الْمَعْدِسِ الْمَعْدِسِ مِنَ الأَوْقِيِّ، وَبِبلَدِ الْلَحَلِيْلِ مِنَ الدَّرْبَنْدِيِّ (٢). وَسَمِعَ بِهِ حَرّانَ الرُّهَاوِيِّ الْحَافِظِ ، وَصَحِبهُ وَلَخَلِيْ مِنَ الدَّرْبَنْدِيِّ أَلَى السَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَتَعَقَّهَ بِهِ بَعِهِ ، وَسَمِعَ بِبُلْدَانٍ أُخَرَ. وَتَفَقَّهَ بِهِ بَعْدَادَ السَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَتَخَرَّجَ بِهِ ، وَسَمِعَ بِبُلْدَانٍ أُخَرَ. وَتَفَقَّهَ بِهِ بَعْدَادَ السَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ البَوَازِيْجِيِّ (٣). وقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ ، وَجَالَسَ أَبَاالبَقَاءِ العُكْبَرِيَّ. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ ، وَجَالَسَ أَبَاالبَقَاءِ العُكْبَرِيَّ. وَقَرْ أَالاَّدُونِ يَّ أَلْكُوانٍ ، مِنْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ الْمَعْدِيِّ اللهِ بِنِ عُمَرَ الدُّورِيِّ (٤) الْكَوَّاذِ ، مِنْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ الْبَنْحُويِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قَالَ عُمَرُ بِنُ الحَاجِبِ الحَافِظُ: كَانَ أَحَدَ حُفَّاظِ الحَدِيْثِ، وَأَوْعَيَةِ العِلْمِ، وَالْمَعَ الرِّوَايَةِ، ذَا إِمَامًا، فَاضِلًا، دَيِّنًا، صَدُوْقًا، خَيِّرًا، ثَبْتًا، ثِقَةً، حُجَّةً، وَاسِعَ الرِّوَايَةِ، ذَا سَمْتٍ وَوَقَارٍ وَعَفَافٍ، حَسَنَ السِّيْرَةِ، جَمِيْلَ الظَّاهِرِ، سَخِيَّ النَّفْسِ، مَعَ القِلَّةِ، كَثِيْرَ الرَّغْبَةِ فِي فِعْلِ الخَيْرَاتِ، سَافَرَ الكَثِيْرَ، وَاغْتَرَب، وَجَالَ فِي اللَّفَاقِ مِنَ "العِرَاقِ» وَ«غُرِاسَانَ» وَ"الجَزِيْرَةِ» وَ"الشَّامِ» وَكَتَب الكثِيْر، وَأَقْرَأَ، وَأَفَادَ، كَثِيْرُ التَّوَاضِعِ، سَلِيْمُ البَاطِنِ، وَكَانَ يَرْجِعُ إِلَىٰ ثِقَةٍ وَرُهْدٍ، وَوَرَعٍ. وَكَانَ شَيْخًا لِدَارِ حَدِيْثِ "مَنْبِجَ» ثُمَّ تَرَكَهَا، وَاسْتَوْطَنَ مَدِيْنَةَ "حَلَب» وَوَرَعٍ. وَكَانَ شَيْخًا لِدَارِ حَدِيْثِ "مَنْبِجَ» ثُمَّ تَرَكَهَا، وَاسْتَوْطَنَ مَدِيْنَةً "حَلَب»

<sup>(</sup>١) في (ط): «طبيس»، وَ«طَبَسُ» في مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «دَرْبَنْدَ»، جَاءَ في مُعْجَمِ البُلْدَانِ (٢/ ١١٥): «وَهُوَ بَابُ الْأَبْوَابِ».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «البوازيحي» وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَىٰ ذٰلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ.

 <sup>(</sup>٤) في (ط): «الدودي» خَطَأُ طِبَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأُصُوْلِ، وَلَعَلَّهُ: الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ بَرَكَةَ بنِ عَبِيْدَةً ـ بِفَتْحِ العَيْنِ ـ أَبُومُحَمَّدِ النَّحْوِيُّ، الفَرَضِيُّ (ت: ٥٨٢هـ) تَقَدَّمَ التَّعْرِيْفُ بِهِ.

وَوَلِيَ بِهَا دَارَ الحَدِيْثِ الَّتِي للصَّاحِبِ ابنِ شَدَّادٍ، وَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَا وَيَتَكَلَّمَ عَلَىٰ الأَحَادِيْثِ وَفِقْههَا وَمَعَانِيْهَا .

سَأَلْتُ ابنَ عَبْدِ الوَاحِدِ يَعْنِي الحَافِظَ الضِّيَاءَ عَنْهُ فَقَالَ: إِمَامٌ، حَافِظٌ، ثِقَةٌ، أَمِيْنٌ، دَيِّنٌ، حَسَنُ الصُّحْبَةِ، وَلَهُ مَعْرَفَةٌ بِالفِقْهِ. وسَأَلْتُ البَرْزَالِيُّ عَنْهُ فَقَالَ: حَافِظٌ، دَيِّنٌ، ثِقَةٌ. انْتَهَىٰ.

وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ عَنِ المُنْذِرِيِّ، وَلَمْ أَجِدْ فِي «الوَفَيَاتِ» ذِكْرَ الصَّرِيْفِيْنِيِّ بِالكُلِّيَّةِ وَأَنَّهُ قَالَ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً، حَافِظًا، صَالِحًا، لَهُ جُمُوعٌ (١٠ حَسَنَةُ لَمْ يُتِمَّهَا، وَلَكِنْ هَلذَا قَالَهُ الشَّرِيْفُ الحُسَيْنِيُّ فِي «ذَيْلِهِ» (٢) عَلَىٰ كِتَابِ المُنْذِرِيِّ، يُتِمَّهَا، وَلَلْكِنْ هَلذَا قَالَهُ الشَّرِيْفُ الحُسَيْنِيُّ فِي «ذَيْلِهِ» (٢) عَلَىٰ كِتَابِ المُنْذِرِيِّ،

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٤٦هـ):

<sup>(</sup>١) في الصِّلَةِ للحُسَيْنِيِّ: «جَمَعَ جُمُوْعًا كَثِيْرَةٍ... ولم...».

<sup>(</sup>٢) في الصِّلَةِ للحُسَيْنِي: «الكثير».

<sup>564 -</sup> عَائِشَةُ بِنِتُ أَبِي المُظَفَّرِ مُحمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ البَلِّ الدُّوْرِيِّ، الوَاعِظَةُ بِنْتُ الوَاعِظِ، وَمَا اللَّهُ وَرِيِّ، الوَاعِظَةُ بِنْتُ الوَاعِظِ، أَمَةُ الحَكَمِ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ والدَهَا فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١١٢هـ). أَخْبَارُهَا فِي: صِلَةِ التَّكُمِلَةِ لِلْحُشْنِي وَرَقَة (٤) وَالعِبَرِ (٥/ ١٠٨)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٧٧)، وَمِرْآة الجِنَانِ (٤/ ١٠٤). لِلْحُشْنِي وَرَقَة (٤) وَالعِبَرِ (٥/ ١٠٨)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٧٧)، وَمِرْآة الجِنَانِ (٤/ ١٠٤).

<sup>565</sup> ـ وَعَبُدُالغَنِيِّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَهَدٍ العَلْمِيُّ. ذَكَرَ المُؤَلِّفُ والِدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ ( ( ٢٢٧هـ). أَمَّا هُوَ فَذَكَرَهُ الحُسَيْنِيُّ فِي صِلَةِ التَّكْمِلَةِ ( ورقَة: ٨)، وَنَصَّ علَىٰ أَنَّهُ حَنْبَلِيٌّ، وَيُرَاجِعُ: تَكْمِلَةِ الإكمَالِ لابْنِ نُقطة (٤/ ٣٤٢)، وَتَبْصِيرالمُنْتَبه (٣/ ١٠١٩)، وَتَوْضِيْح المُشْتَبه (٦/ ٣١٨).

<sup>566</sup> ـ وَعُثْمَانُ بِنُ عَلِيٍّ الصَّرْصَرِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الدُّرَرِ الكَامِنَةِ (٣/ ١٨٦) فِي تَرْجَمَةِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَطَّافٍ الحَنْبَلِيُّ (ت: ٧٢٣هـ) الآتي في اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، قَالَ جَدُّه لأُمِّهِ عُثْمَان. وَذَكَرَ وَفَاتَهُ وَقَالَ: «وَكَانَ قَدْ أَدْرُكَ=

وَزَادَ: كَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا، وَكَانَ مِنَ العَارِفِيْنَ بِهَاذَا الشَّأْنِ. وَقَالَ أَبُوشَامَةَ: كَانَ عَالِمًا بِالحَدِيْثِ، دَيِّنًا، مُتَوَاضِعًا.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ نَاصِحِ الدِّيْنِ بِنِ الحَنْبَلِيِّ سَبَبَ وَلاَيَةِ الصَّرِيْفِيْنِيِّ «دَارَ الحَدِيْثِ» بِهِ حَلَبَ» قَالَ: كَانَ القَاضِي بَهَاءُ الدِّيْنِ بنُ شَدَّادٍ لَهُ عُلُو فِي إَعْلاَءِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَرَأَى فِي مَنَامِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ: أَيُّ المَذَاهِبِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَرَأَى فِي مَنَامِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ: أَيُّ المَذَاهِبِ خَيْرٌ؟ ثُمَّ كَتَمَ جَوَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ النَّاصِحُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ مَذْهَبِ خَيْرٌ؟ ثُمَّ كَتَمَ جَوَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ النَّاصِحُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ مَا تَغَيَّرَ، وَمَالَ إِلَىٰ الحَنَابِلَةِ، وَأَجْلَسَ أَحْمَدَ؛ لأَنَّ تَعَصُّبَهُ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ مَا تَغَيَّرَ، وَمَالَ إِلَىٰ الحَنَابِلَةِ، وَأَجْلَسَ الشَّافِعِيِّ إِبْرَاهِيْمَ الحَافِظَ الصَّرِيْفِيْنِيَّ فِي «دَارِ الحَدِيْثِ» وَقَالَ: نَدِمْتُ إِذْ وَسَمْتُهَا التَّقِيَّ إِبْرَاهِيْمَ الحَافِظَ الصَّرِيْفِيْنِيَّ فِي «دَارِ الحَدِيْثِ» وَقَالَ: نَدِمْتُ إِذْ وَسَمْتُهَا إِلللَّافِعِيَّةِ. قَالَ: وَلَوْ كَانَ الجَوَابُ «مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ» لأَظْهَرَهُ ؛ لأَنَّهُ كَانَ الجَوَابُ «مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ» لأَظْهَرَهُ ؛ لأَنَّهُ كَانَ دَاعِيَةً إِلَيْهِ، مُبَالِغًا فِي تَعْظِيْمِهِ، وَإِظْهَارِهِ عِنْذَ المُلُونُكِ، وَالمُلُوثُ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ.

وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَىٰ جُزْءِ صَغِيْرٍ للحَافِظِ الصَّرِيْفِيْنِيِّ اسْتَدْرَكَهُ عَلَىٰ الحَافِظِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ فِي الجُزْءِ الَّذِي اسْتَدْرَكَهُ فِيْهِ عَلَىٰ الحَافِظِ أَبِي القَاسِمِ بنِ عَسَاكِرٍ، ضِيَاءِ الدِّيْنِ فِي الجُزْءِ النَّبَل» فَاعْتَذَرَ الصَّرِيْفِيْنِيُّ عَنِ ابنِ عَسَاكِرٍ، وَاسْتَدْرَكَ فِي كِتَابِ «ذِكْرُ المَشَايِخِ النُّبَل» فَاعْتَذَرَ الصَّرِيْفِيْنِيُّ عَنِ ابنِ عَسَاكِرٍ، وَاسْتَدْرَكَ

الشَّيْخَ عَبْدالقَادِرِ، وَعُمِّرَ " وَأَغْلَبَ أَهْلِ " صَرْصَرَ " مِنَ الحَنَابِلَّةِ.

<sup>567</sup> \_ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَقْدِسِيُّ ، شَرَفُ الدَّيْنِ ، أَبُوعَبْدِاللهِ الصَّالِحِيُّ ، أَخُو أَحْمَدَ وَسَعِيْدَةَ السَّالِفَيْنِ فِي وَفَيَاتِ (٩٤هـ) . أَخْبَارُهُ فِي : تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٩٨) وَوصَفَهُ بـ «الحَنْبَلِيُّ » .

<sup>568</sup> ــ وَنَصْرُ بْنُ رَضْوَانَ بْنِ ثَرْوَانَ الفِرْدَوْسِيُّ الدَّارِيُّ، المُقْرِىءُ، الصَّالِحُ، المُلَقِّنُ بِالجَامِعَ بِحَلْقَةِ الحَنَابِلَةِ. أَخْبَارُهُ فِي: صِلَةِ التَّكْمِلَةِ لِلْحُسَيْنِي (ورَقَة: ٧)، وَتَارِيْخِ الإِسْلَامِ (١٠٣).

عَلَىٰ الضِّيَاءِ أَسْمَاءَ فَاتَتِ ابنِ عَسَاكِرٍ لَمْ يَسْتَدْرِكُهَا، وَقَدْ نَبَّهَ الحَافِظُ أَبُوالحَجَّاجِ المِزِّيُّ عَلَىٰ أَوْهَام كَثِيْرَةٍ فِيْهَا للصَّرِيْفِيْنِيِّ، بَلْ بَيَّنَ أَنَّ غَالِبَ مَا اسْتَدْرَكَهُ وَهُمٌّ مِنْهُ.

قَالَ أَبُوشَامَةَ: تُونِّفِي الحَافِظُ الصَّرِيْفِيْنِيُّ فِي خَامِسَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِيْنَ وَسُتِّمَائَةَ. وَحَضَرْتُ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ بِجَامِعِ «دِمَشْقَ» وَشَيَّعْتُهُ إِلَىٰ مُصَلَّىٰ «بَابِ الفَرَادِيْسِ» وَدُفِنَ بِسَفْحِ «قَاسِيُوْنَ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٦٦ عَلِيْ بنُ الأَنْجَبِ (١) بنِ مَا شَاءَ اللهُ بنِ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ العَلْوِيُّ ، الخُسَيْنِيُّ ، البَغْدَادِيُّ ، المَأْمُونِيُّ ، الفَقِيْهُ ، المُقْرِىءُ ، الجَصَّاصُ ، أَبُو الحَسَنِ .

وُلِدَ أَوَائِلَ سَنَةَ سِتِّ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. قَرَأَ القُرْآنَ عَلَىٰ ابنِ البَاقِلَّانِيِّ الوَاسِطِيِّ بِهَا(٢)، وَسَمِعَ الحَدِيْثَ مِنِ ابنِ شَاتِيْلَ، وَشُهْدَةَ، وَابنِ بُوْشٍ، وَابنِ كُلَيْبٍ، وَغَيْرِهِمْ،

<sup>(</sup>١) ٣٦٦ ابْنُ مَا شَاءَ اللهُ (٢٦٥ ـ ٢٤٢هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصِرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ وَرَقَة (٧٠)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢١٥)، والمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٤٦)، وَمُخْتَصَرِهِ "اللَّرِّ المنَضَّدِ» (١/ ٣٨١). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ النَّجَّارِ (٣/ ٢٠٨)، وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ (ورقة: ١٥)، وَتَارِيخُ الإِسْلاَم (١٣١)، وَالمُشْتَبهُ (٢/ ٢٢٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١٦)، (٧/ ٣٧٤).

٢) قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: «حَفِظَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ وَجَوَّدَ قِرَاءَتَهُ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ المَنِّي، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الحِلَافِ، وَقَرَأَ الأَدَب، وَكَتَب خَطًّا حَسَنًا، وَسَمِعَ الحَدِيثُ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلِ فَمَنْ بَعْدَهُ، وَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الكَاتِبَةِ شُهْدَةَ، وَمِنْ عَبْدِالحَقِّ بْنِ الفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلِ فَمَنْ بَعْدَهُ، وَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الكَاتِبَةِ شُهْدَةَ، وَمِنْ عَبْدِالحَقِّ بْنِ الفَتْحِ بْنِ شَاقِيْلِ فَمَنْ بَعْدَهُ، وَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الكَاتِبَةِ شُهْدَةَ، وَمِنْ عَبْدِالحَقِّ بْنِ لَنُوسُكَ، وَسَمَع يُوسُفَ، وَسَافَرَ إِلَىٰ «وَاسِطَ» وَقَرَأَ بِهَا القُرْآنَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ البَاقِلَّانِيِّ، وَسَمِع الحَدِيثَ مِنْ أَبِي الفَرَحِ بْنِ نَغُوبًا وَغَيْرِهِ، عَلَقْنَا عَنْهُ شَيْئًا يَسِيْرًا مِنَ الحَدِيثِ وَالأَناشِيدِ. الحَدِيثَ مِنْ أَبِي الفَرَحِ بْنِ نَغُوبًا وَغَيْرِهِ، عَلَقْنَا عَنْهُ شَيْئًا يَسِيْرًا مِنَ الحَدِيثِ وَالأَناشِيدِ. وَهُو فَاضِلٌ، كَثِيْرُ المَحْفُوظِ، دَمِثُ الأَخْلَاقِ، مَلِيْحُ المُحَاوَرَةِ لَطِيْفُ الطَّبْعِ، ظَرِيْفٌ.

وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي الفَتْحِ بنِ المَنِّيِّ، وَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ، وَنَاظَرَ، وَحَدَّثَ. وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنُ النَّجَّارِ، وَأَجَازَ لِسُلَيْمَانَ بنِ حَمْزَةَ، وَأَبِي نَصْرِ بنِ الشِّيْرَاذِيِّ، وَالقَاسِم بنِ عَسَاكِرٍ.

وَتُونُفِّيَ فِي سَادِسَ عَشَرَجُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ . ٣٦٧ ـ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ (١) بنِ سَعِيْدِ بنِ مُسَافِرِ بنِ جَمِيْلِ البَغْدَادِيُّ ، الأَزَجِيُّ الأَزَجِيُّ الأَرْجِيُّ الأَرْجِيُّ الأَرْجِيُّ الأَرْجِيُّ اللَّارِيْبُ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ أَبِي مُحَمَّدٍ .

وُلِدَ فِي سَابِعِ شَهْرِ رَبِيْعِ الأُوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِعَ

#### (١) ٣٦٧ - ابْنُ جَمِيْل الأَزَجِيُّ (٥٧٣ - ٦٤٢هـ):

أَخْبَارُهُ فِي : مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقَة: ٧٠)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٥٦)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٢٤ ٦ ٤٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٨١). وَيُرَاجَعُ: صِلَةُ التَّكْمِلَةِ (ورقة: ١٦)، تَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (١٤١)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١٦) (٧/ ٣٧٥)، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٠٦هـ)، وَاسْتَذْرَكْنَا عَمَّهُ يُونُسَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٠٦هـ).

#### وَيُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٌ (٢٤٢هـ):

569 - مُحَمَّدُ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ حَامِدِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ خُلَيْفِ السَّاحِلِيُّ الحَنْبَلِيُّ ، كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّابُونِيِّ فِي تَكْمِلَة إِكْمَالِ الإِكْمَالِ (١٢٣) وَقَالَ: «كَانَ رَجُلاً صَالِحًا ، رَأَيْتُهُ ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ بِسَفْحِ جَبَلِ قَاسِيُوْنَ ظَاهِرِ «دِمَشْقَ» بِإِفَادَةِ الحَافِظِ أَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالوا حِدِ المَقْدِسِيِّ رَحِمَهُ اللهُ . وَذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسلامِ (١٤١) وَقَالَ: «وَالدُ شَيْخِنَا نَصْرُ اللهِ » وَنَقَلَ أَخْبَارُهُ عَنِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ أَيْضًا. وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ وَلَدِهِ نَصْرِ اللهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٤٥هـ) . وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ .

بِإِفَادَةِ وَالِدِهِ المُحَدِّثِ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي العَلاَءِ مُحَمَّدِ بِنِ جَعْفَرِ بِنِ عَقِيلٍ، وَأَبِي الفَنْعِ بِنِ شَاتِيْلٍ، وَنَصْرِ اللهِ القَزَّازِ، وَابِنِ كُلَيْبٍ، وَأَبِي الغَنَائِمِ عَبْدِالرَّحْمَانِ ابْنِ جَامِعِ بِنِ غَنِيْمَةَ الفَقِيْهُ. وَكَانَ لَدَيْهِ فَضْلٌ وَأَدَبٌ، وَلَهُ تَصَانِيْف، وَحَدَّثَ. وَسَمِعَ مِنْهُ المُحِبُ المَقْدِسِيُّ، وَعَلِيُّ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدِالدَّائِمِ.

وَتُوهُفِّيَ فِي ثَالِثِ رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِهِ بَغْدَادَ» وَأَبُوهُ سَمعَ الكَثِيْرَ مِنِ ابْنِ البَطِّيِّ وَطَبَقَتِهِ، وَعُنِيَ بِالطَّلَبِ. وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ. وَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَى حِیْنِ وَفَاتِهِ. وَحَدَّثَ (۱).

٣٦٨ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الغَنِيِّ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ (٢) بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُرُوْرِ المَقْدِسِيُّ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقَة: ٧٠)، وَالمَقْصِدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٠٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٤٧)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٢٥٢)، وَيَرَاجَعُ: مِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٥)، فِي تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٧٦)، وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٣٢)، وَالعِبَرُ (٥/ ١٧٦)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٧٤)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١/ ١٥٩)، وَالقَلائِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٧/ ٢١٩)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١٩) وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٥٩/ ١٥)، وَالقَلائِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٧٤٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١٩) اللهِ وَاللِهِ وَالوَيْفِ بِالوَفَيَاتِ (١٥٩ / ١٥)، وَالقَلائِدُ الجَوْهَرِيَّةُ (٢٤٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١٩) اللهَوْلَقِيْ (ت: ٣٦٣ هـ)، وَأَخِيْهِ مُحَمَّدٍ (ت: ٣١٣ هـ)، وَأَخِيْهِ عَبْدِاللهِ (ت: ٣٢٩ هـ)، وَأَخِيْهِ مُحَمَّدٍ (ت: ٣١٣ هـ)، وَأَخِيْهِ عَبْدِاللهِ (ت: ٣١٩ هـ)، وَأَمَّا ابْنُهُ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِالغَنِيِّ (ت: ؟) فَلَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَةِ (٣٢٧)، وَابْنُهُ الاَخْرُ: حَسَنُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٩٥ هـ)، وَأَمَّا ابْنُهُ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِاللَوْحْمَانِ (ت: ٩٥ هـ)، وَكَرَ المُؤَلِّفُ حَفِيْدَهُ: أَحْمَدَ بْنَ حَسَنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٩٥ هـ)، وَكَرَهُ المُؤَلِّفُ حَفِيْدَهُ: أَحْمَدَ بْنَ حَسَنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ (ت: ٩٠ ١٥ هـ)، وَكَرَهُ المُؤَلِّفُ حَفِيْدَهُ: أَحْمَدَ بْنَ حَسَنِ بْنِ عَبْدِالغَغِ عَبْدِالغَيْقِ. (ت: ٩٠ ١٥ هـ)، وَكَرَهُ المُؤَلِّفُ حَفْدِهُ أَيْدُولُ وَلَوْلُولُ عَنْدُولُ وَلَوْلُولُ عَلْقُ وَيْرُولُ وَلَالْمُؤَلِّفُ وَيْ بَوْمُولُ وَي بَيْتِهِمْ كَثِيْرٌ كَمَا أَشَرْنَا فِي تَرْجَمَةِ أَبِيْهُ الحَافِظُ عَبْدِاللْغَنِيِّ .

<sup>(</sup>١) بعدها في (ط): «وتوفي».

<sup>(</sup>٢) ٣٦٨ \_ أَبُوشُلَيْمَانَ بْنُ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ (٥٨٣ \_ ٦٤٢هـ):

الفَقِيْهُ، الزَّاهِدُ، مُحْيِي الدِّيْنِ، أَبُوسُلَيْمَانَ بْنُ الحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ.

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ - أَوْ أَرْبَعٍ - وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ فِي شُوَّالٍ. وَسَمِعَ بِهِ فِي شُوَّالٍ. وَسَمِعَ بِهِ فِي أَلْوُصِيْرِيِّ بِهِ فَالْمُوْصِيْرِيِّ وَالْأَرْتَاحِيِّ، وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ يَاسِيْنَ، وَغَيْرِهِمَا، وَسَمِعَ بِهِ بَغْدَادَ» مِنِ ابْنِ وَالأَرْتَاحِيِّ، وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ يَاسِيْنَ، وَغَيْرِهِمَا، وَسَمِعَ بِهِ بَغْدَادَ» مِنِ ابْنِ الجَوْزِيِّ وَطَبَقَتِهِ. وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ الشَّيْخِ المُوفَقِّ حَتَّىٰ بَرَعَ فِي الفِقْهِ، وَكَانَ يَوْمُ مَعَهُ فِي جَامِع بَنِي أُمَيَّةً بِسِحْرَابِ الحَنَابِلَةِ، وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ الفِقْهَ. وَكَانَ إِمَامًا مَعَهُ فِي جَامِع بَنِي أُمَيَّةً بِسِحْرَابِ الحَنَابِلَةِ، وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ الفِقْهَ. وَكَانَ إِمَامًا عَلْهُ أَلْ عَلْهُ أَلْ وَرَعًا، حَسَنِ السَّمْتِ، دَائِمَ البِشْرِ، كَرِيْمَ النَّفْسِ، مُشْتَغِلًا عَالِمًا، فَاضِلًا، وَرِعًا، حَسَنِ السَّمْتِ، دَائِمَ البِشْرِ، كَرِيْمَ النَّفْسِ، مُشْتَغِلًا عِنْهُ الحَافِظُ بِنَفْسِهِ، وَبِإِلْقَاءِ الدُّرُوسِ المُفِيْدَةِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، وَطَلَبَتِهِ. وَسُئِلَ عَنْهُ الحَافِظُ الضَّبَاءُ؟ فَقَالَ: فَاضِلٌ، خَيِّرٌ، دَيِّنُ، كَثِيْرُ التِّلَاوَةِ.

وقَالَ أَبُوشَامَةَ: كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الحَنَابِلَةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَحَدَّثَ، وَرَوىٰ عَنْهُ ابْنُ النَّجَّارِ.

وَتُونُفِّيَ فِي تَاسِعٍ عِشْرَيْ صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِنِّمَاثَةَ. وَدُفِنَ بِسَفْح «قَاسِيُونَ» (١) رَحِمهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَنْصَارِيُّ (أَنَا) أَبُوالحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْن عَبْدِالوَاحِدِ (أَنَا) أَبُوسُلَيْمَانَ بْنُ الحَافِظِ.

(ح) وَأَخْبَرَنَا عَالِيًا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیْمَ - بِـ "مِصْرَ» \_ (أَنَا) عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ بْنِ عَلَّقٍ ؛ قَالاً: (أَنَا) أَبُوالقَاسِمِ البُوْصَيْرِيُّ (أَنَا)

<sup>(</sup>١) في (ط) وَ( أ ): «قَايِسُون».

مُرْشِدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْمَدِيْنِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ حِمِّصَةَ (أَنَا) حَمْزَةُ بْنُ مُوسَىٰ الطَّبِيْبُ (ثَنَا) يَحْيَىٰ بنُ مُحَمَّدِ الْكِنَانِيُّ الْحَافِظُ (أَنَا) عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ الطَّبِيْبُ (ثَنَا) يَحْيَىٰ بنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يَحْيَىٰ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَىٰ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا عَنْهُمَا مِي اللهُ عَنْهُمَا لَهُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاً . . . " وَذَكَرَ حَدِيْثُ البِطَاقَةَ بِطُولِهِ . القِيَامَةِ ، فَيَنْشُرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاً . . . " وَذَكَرَ حَدِيْثُ البِطَاقَةَ بِطُولِهِ . هَنْ سُرُورٍ ، اللهِ عَنْدِ الْفَاعِ فِي اللهُ عَنْهُ مُعَمِّدِ بَنِ عَبْدِ الْفَيْعِ (٢) بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَلِي مُولِهِ بِي مُدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

أَخْبَارُهُ فِي : مُخْتَصَرِ الذَّيلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقة : ٧٠)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشدِ (١/ ١٧٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٤٨)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشدِ (١/ ١٧٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٧٠)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٧٦)، وَصِلَةُ الرَّمَانِ (٣/ ٣٨٢)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٥٤)، وَسِيرُ أَعُلامِ التَّكْمِلَةِ (ورَقَة : ٢٧)، وَالعِبَرُ (٥/ ١٧٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (١٥٤)، وَسِيرُ أَعُلامِ التَّكْمِلَةِ (ورَقَة : ٢٧)، وَالعِبرُ (٥/ ١٧٤)، وَالرَّيْخُ الإِسْلامِ (١٥٤)، والنُّجُومُ النَّبُلاء (٣/ ٢١٢)، والقَلاَئِدُ الجَوْهَرِبَّةُ (٧٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١٧) (٧/ ٣٧٧). الزَّاهِرَةُ (٢/ ٢٥٤)، والقَلاَئِدُ الجَوْهَرِبَّةُ (٧٤٠)، والشَّذَرَاتُ (٥/ ٢١٧) (٧/ ٣٧٧).

وهُوَ حَفِيْدُ الحَافِظُ عَبْدِالغَنِي (ت: ٢٠٠هـ)، وَابْنُ أَخِي سَابِفِهِ، وَوَالِدُهُ: مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِالغَنِي (ت: ٢٠٠هـ)، وَابْنُ أَخِي سَابِفِهِ، وَوَالِدُهُ: مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِالغَنِيِّ (ت: ٣١٣هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَأَوْلاَدُهُ: «مُحَمَّدٌ»، وَ«عَبْدُاللهِ»، وَسُعَبْدُ اللهِ»، وَسُعَبْدُ اللهِ»، وَسُعَبْدُ اللهِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (٥٠٥، ٥٠٦، ٥٥٩، عن عَبْدُ الرَّحْمَانِ»، لَهُمْ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (٥٠٥، ٥٠٦، ٥٥٩، عن

<sup>(</sup>١) قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيْثِ رَوَاهُ بِهَالَمَا اللَّفْظِ الحَاكِمُ فِي المُسْتَذْرَكِ (١/ ٢٦٥)، وَصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ رَقِم (٢٦٤١) وَأَوَّلُهُ عِنْدَهُ: «إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي . . . » وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَهُو حَدِيثٌ صَحِيْحٌ وَانْظُرْ: جَامِع الأُصُولِ (١٠ / ٤٥٩ ـ ٤٥٩). عَنْ هَامِشِ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ».

<sup>(</sup>٢) ٣٦٩ - تَقِيُّ الدِّينِ المَقْدِسِيُّ (٩٩١-١٤٣هـ):

المَقْدِسِيُّ، الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، تَقِيُّ الدِّيْنِ، أَبُوالعَبَّاسِ بْنُ الحَافِظِ عِزِّ الدِّيْنِ أَبِي الفَتْحِ الْمَافِظِ الكَبِيْرِ أَبِي مُحَمَّدٍ.

وُلِدَ فِي صَفَرِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِعَ بِـ «دِمَشْقَ» مِنْ أَبِي طَاهِرِ الخُشُوعِيِّ، وَحَبْبُلِ الرُّصَافِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ طَبَرْزَدِ، وَالْكِنْدِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَرَحَلَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ، وَسَمِعَ بِـ «أَصْبَهَانَ» مِنْ أَسْعَدَ بْنِ رَوْحٍ، وَالمُؤَيِّدِ وَرَحَلَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ، وَسَمِعَ بِـ «أَصْبَهَانَ» مِنْ أَسْعَدَ بْنِ رَوْحٍ، وَالمُؤَيِّدِ ابْنِ الأُخْوَةِ، وَعَفِيْفَةَ الفَارِقَانِيَّةِ، وَخَلْقٍ. وَبِـ «بَعْدَادَ» مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المَوْصِلِيِّ، وَغَيْرِهِ. وَبَعْدَادَ » مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المَوْصِلِيِّ، وَغَيْرِهِ. وَقَرَأَ الْحَدِيثَ بِنَفْسِهِ كَثِيْرًا، وَإِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ. وَتَفَقَّهَ علَىٰ الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ وهُو جَدُّهُ لأُمِّه \_ حَتَىٰ بَرَعَ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ حَفِظَ كِتَابَ «الكَافِي» مُوفَّقِ الدِّيْنِ \_ وَهُو جَدُّهُ لأُمِّه \_ حَتَىٰ بَرَعَ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ حَفِظَ كِتَابَ «الكَافِي» مُوفَقِ الدِّيْنِ \_ وَهُو جَدُّهُ لأُمِّه \_ حَتَىٰ بَرَعَ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ حَفِظَ كِتَابَ «الكَافِي» لَهُ ، وَبِـ «بَعْدَادَ» عَلَىٰ الفَخْرِ إِسْمَاعِيْلَ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ الْمَذْهَبِ بِـ «الجَبَلِ».

قَالَ أَبُوشَامَةً: كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الحَنَابِلَةِ.

وَقَالَ الشَّرِيْفُ الحُسَيْنِيُّ: كَانَ أَحَدَ الْمَشَايِخِ الْمَشْهُوْرِيْنَ (١) بِالْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ. وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: حَصَّلَ مَا لَمْ يُحَصِّلُهُ غَيْرُهُ، وَحَدَّثَ، وَرَوَىٰ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ القَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُشَرَّفٍ وَغَيْرِهِمَا، وَأَجَازَ لِإبْنِ الشَّيْرَازِيِّ (٢).

<sup>=</sup> ٣٩٢). وَالْبَنْتُهُ: حَبِيْبَةُ (ت: ٣٠٧هـ) أَخْبَارُهَا فِي المُنْتَقَىٰ لِلبَرْزَالِيِّ (٢ وَرَقَة: ٧٨)، وَمُعْجَم الذَّهَبِيِّ (٢١٨/٢) وَهِيَ زَوْجَةُ الشَّيْخِ شَمْسُ الدِّيْنِ بْنُ أَبِي عُمَرَ (ت: ٢٨٢هـ)، صَاحِبِ «الشَّرْحِ الكَبِيْرِ»، نَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الإسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَاللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «المَشْهُوين» خَطَأ طِبَاعةٍ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وَكَانَ فَصِيْحًا، مَهِيْبًا، وَقُورًا، مَلِيْحَ الشَّكْلِ، حَسَنَ الأَخْلَاقِ،
 وَافِرَ الحُرْمَةِ، مُعَظِّمًا عِنْدَ الدَّوْلَةِ كَثِيْرَ الإِيْثَارِ، كَبِيْرَ المِقْدَارِ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، (أَنَا)=

تُوْفِّيَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ شَهْرِ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِـ «سَفْح قَاسِيُوْنَ»، رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ.

٣٧٠ - عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدِ (١) بْنِ الوَلِيْدِ البَغْدَادِيُّ ، الحَرِيْمِيُّ ،

أَبُوالفِذَاءِ بْنُ الخَبَّازِ أَنَّ الخُوارَزْمِيَّةَ نَزَلَتْ حَوْلَ «دِمَشْقَ» وَخَافَ النَّاسُ، فَأَمَرَ الشَّيْخُ التَّقِيُّ بِتَدْرِيْبِ الطُّرُقِ فِي الجَبَلِ، وتَخْصِيْلِ العُدَدِ، وجَمْعِ الرِّجَالِ وَالإِحْتِزَازِ، ثُمَّ رَكِبَ الخَانَاتِ يَعْنِي مُقَدِّمِينَ [كذا] الخُوارَزْميَّةِ، وَوَصَلُوا إِلَىٰ «المَيْطُورِ» فَخَرَجَ التَّقِيُّ وَالنَّاسُ بِالعُدَدِ، فَإِذَا رَسُولٌ جَاءَ يُبَشِّرُ بِالأَمَانِ وَأَنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ الجَبَلَ إِلاَّ بِأَمْرِ الشَّيْخِ، وَوَصَلُوا إِلَىٰ الْمَيْطُورِ» فَخَرَجَ التَّقِيُّ وَالنَّاسُ بِالعُدَدِ، فَإِذَا رَسُولٌ جَاءَ يُبَشِّرُ بِالأَمَانِ وَأَنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ الجَبَلَ إِلاَّ بِأَمْرِ الشَّيْخِ، وَرَحَبُوا فَمَضَىٰ الشَّيْخُ وَالجَمَاعَةُ حَوْلَهُ بِالعُدَدِ إِلَىٰ أَنْ وَصَلَ إِلَىٰ تِلْكَ الحَوَارِيِّ شَرْقِيَّ الجَبَلِ وَالنَّقُوا الشَّيْخَ، وَرَحَبُوا وَالخَانَاتُ عَلَىٰ خُيُولِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا الشَّيْخَ نَزَلُوا عَنِ الخَيْلِ وَالْتَقُوا الشَّيْخَ، وَرَحَبُوا بِهِ، وَقَبَلُوا يَدَهُ، ثُمَّ قَالُوا: طَيَبُوا قُلُوبَكُمْ فَإِنْ أَذَنْتُمْ لَنَا فِي العُبُورِ وَإِلاَ رَجَعْنَا. فَأَذِنَ لَهُمْ بِهِ، وَقَبَلُوا يَدَهُ، ثُمَّ قَالُوا: طَيْبُوا قُلُوبَكُمْ فَإِنْ أَذَنْتُمْ لَنَا فِي العُبُورِ وَإِلاَ رَجَعْنَا. فَأَذِنَ لَهُمْ وَلَمْ الشَّرِفِ بْنِ المُعْتَمِدِ، قَاتَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ وَلَمْ الشَّرَفِ بْنِ المُعْتَمِدِ، قَاتَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ يَعْبَدُ أَعْلَوا بِلاَمْانِ».

## (١) ٣٧٠ أَبُومَنْصُوْرِ بْنُ الولِيْدِ: (٩٨٩-٦٤٣هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧٠)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٨٢). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ اللَّمْنَهَ إِلاَّ مُنَافِي (١/ ٣٨٢). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِثْمَالِ (٣/ ٣٨)، وَتِارِيخُ إِرْبِل (١/ ٢٥٥)، وَالمُعينُ الإِثْمَالِ (٣/ ٣٨)، وَتَارِيخُ الإِسْلاَمِ (١٧١)، وَالمُعينُ في طَبَقَاتِ المُحَدِّثِين (٢٠١)، وَسِيرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٣٣/ ٢٣)، وَتَارِيخُ الإِسْلاَمِ (١٧١)، وَتَارِيخُ الإِسْلاَمِ (١٧١)، وَتَارِيخُ الْإِسْلاَمِ (١٧٢)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٢٩٦)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٢٩٦)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٢٩٦)، وَالتَّوْضِيْحُ (٢/ ٢٩١)، وَالشَّرْعِرِيَةِ (١/ ٢٥١).

لَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ تَارِيْخَ مَوْلِدِهِ، وَفِي "تَارِيخِ إِرْبِل": "وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ وُلِدَبِ "بَغْدَادَ" فِي شَهْرِ رَجَبٍ مِنْ سَنَةِ تِسْعِ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَاثَةً، وَكَانَ قَدْ قَالَ: وَرَدَ "إِرْبِلَ" فِي = الحَافِظُ، المُحَدِّثُ، أَبُومَنْصُوْرِ بْنِ أَبِي الفَضْلِ، أَحَدُ مَنْ عُنِيَ بِالحَدِيْثِ، سَمِعَ الكَثِيْرَ بِهِ بَغْدَادَ» مِنْ خَلْقٍ مِنْهُمْ: الحَافِظُ أَبُومُحَمَّدِ بْنِ الأَخْضَرِ، سَمِعَ الكَثِيْرَ بِهِ بَغْدَادَ» مِنْ خَلْقٍ مِنْهُمْ: الحَافِظُ أَبُومُحَمَّدِ بْنِ الأَخْضَرِ، وَعَبْدُ العَادِرِ الرُّهَاوِيِّ، وَعَبْدُ العَادِرِ الرُّهَاوِيِّ، وَعَبْدُو، وَبِهِ مِنَ الشَّرِيْفِ أَبِي هَاشِمِ الاَفْتِخَارِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ دِمَشْقَ» وَغَيْرِهِ، وَبِه حَمَاعَةٍ، قَالَ ابْنُ نُقْطَةً: سَمِعَ بِهِ الشَّامِ»؛ وَبِلادِ مِنْ المَّذِيْرَةِ» وَقَرَأَ الكَثِيْر، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ. قَالَ ابْنُ نُقْطَةً: سَمِعَ بِهِ الشَّامِ»؛ وَبِلادِ وَغَيْرِهِ، وَقَرَأَ الكَثِيْر، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ. قَالَ لِي أَبُوبَكُو تَمِيْمُ (' ) بْنُ البَنْدَنِيْجِيِّ وَالزَّاي. وَغَيْرِهِ: إِنَّ اسْمَهُ الَّذِي سُمِّي بِهِ «جُزَيْرَةَ» تَصْغِيْرُ «جَزَرَةٍ» بِالجِيْمِ وَالزَّاي.

وَقَالَ الشَّرِيْفُ أَبُو العَبَّاسِ الحُسَيْنِيُّ: كَانَ حَافِظًا، مُفِيْدًا، أَسْمَعَ النَّاسَ الكَثِيْرَ بِقِرَاءَتِهِ، وَكَانَ مَشْهُوْرًا بِسُرْعَةِ القِرَاءَةِ وَجَوْدَتِهَا، وَجَمَعَ، وَحَدَّثَ. الكَثِيْرَ بِقِرَاءَتِهِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ قُلْتُ: وَأَجَازَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ الحَاكِمِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ

عَبْدِالدَّائِمِ، وَعِیْسَیٰ المُطَعِّمِ، وَغَیْرِهِمْ مِنَ المُتَأَخِّرِیْنَ، وَلَهُ تَخَارِیْجَ کَثِیْرَةٌ، وَفُوائِدَ وَأَجْزَاءً (٢) وَلَهُ رِسَالَةٌ إِلَیٰ السَّامُرِّيُّ صَاحِبِ «المُسْتَوْعَبِ» یُنْکِرُ عَلَیْهِ فِیْهَا

مُحَرَّمٍ سَنَةَ أَرْبُعِ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَنَزَلَ بِهِ دَارِ الحَدِيْثِ» بِهَا، وَهُو حَافِظٌ، مُكِبُّ عَلَىٰ كِتَابَةِ الحَدِيْثِ، يَقْرَأُ حَسَنًا، أَخَذَ عَنْ مُعْظَمِ رِجَالِ «بَغْدَادَ» وَأَقَامَ عِدَّةَ سِنِيْنَ بِـ «حَرَّانِ».

<sup>(</sup>۱) كَذَا فِي الْأُصُولِ، وَ«الْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ»، وَفِي «التَّوْضِيح»، وَ«تَكُمِلَة الإِكمَال» لَابْنِ نُقْطَة \_ وَالنَّصُّ لَهُ \_ عِبَارَتُهُ: «قَال لِي تَمِيْمٌ» فَتَكُونُ صِحَّةُ العِبَارَةِ هُنَا هَلَكَذَا: «قَالَ أَبُوبَكُرٍ: قَالَ لِي تَمِيْمٌ» فَتَكُونُ صِحَّةُ العِبَارَةِ هُنَا هَلَكَذَا: «قَالَ أَبُوبَكُرٍ: قَالَ لِي تَمِيْمٌ. . . » فَأَبُوبَكُرٍ هُوَ ابْنُ نُقْطَةَ، وَهُو مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالغَنِيِّ (ت: ١٩٥هـ) وَهُمَا حَنْبَلِيَّانِ، ذَكَرَهُمَا المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعَيْهِمَا.

<sup>(</sup>٢) في «تَارِيخِ الإِسْلاَمِ»، وَلَهُ مُصَنَّقَاتٌ، وَتَارِيخ مُفِيْدٌ.

تَأْوِيْلَهُ لِبَعْضِ الصِّفَاتِ، وَقَوْلُهُ: إِنَّ أَخْبَارَ الآحَادِ لاَ تَثْبُتُ بِهَا الصِّفَاتِ. وَرَأَيْتُ لاَبِي البَقَاءِ العُكْبَرِيِّ مُصَنَّفًا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ فِي إِنْبَاتِ الحَرَكَةِ للهِ، وَأَنَّهُ نَسَبَ ذٰلِكَ إِنْبَاتِ الحَرَكَةِ للهِ، وَأَنَّهُ نَسَبَ ذٰلِكَ إِلَىٰ أَحْمَدَ، وَلـٰكِنَّ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بذٰلِكَ ضَعِيْفَةٌ.

وَذَكَرَ ابْنُ السَّاعِي وَغَيْرُهُ: أَنَّ المُسْتَنْصِرَ بِاللهِ لَمَّا بَنَىٰ مَدْرَسَتَهُ المَعْرُوفَةُ رَتَّ بِدَارِ الحَدِيْثِ ، أَحَدُهُمَا: أَبُومَنْصُوْرِ بْنُ الرَّبِعِلْمِ الحَدِيْثِ ، أَحَدُهُمَا: أَبُومَنْصُوْرِ بْنُ الوَلِيْدِ الحَدْبِيْ ، صَاحِبُ «التَّارِيْخ» . الوَلِيْدِ الحَدْبَلِيُّ هَلَذَا ، وَالآخَرُ: أَبُوعَبْدِ اللهِ بْنُ النَّجَارِ الشَّافِعِيُّ ، صَاحِبُ «التَّارِيْخ» .

تُوثِفِّيَ فِي ثَالِثِ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِ«بَغْدَادَ» وَدُفِنَ خَلْفَ بِشْرِ الحَافِي ، بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبٍ» ، رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَىٰ .

٣٧١ - مَحَاسِنُ بنُ عَبْدِالمَلِكِ (١) بْنِ عَلِيٍّ بْنِ نَجَا التَّنُوْخِيُّ الحَمَوِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، ضِيَاءُ الدِّيْن، أَبُو إِبْرَاهِيْمَ.

سَمِعَ بِ «دِمَشْقَ» مِنَ الخُشُوعِيِّ، وَتَفَقَّهَ علَىٰ الشَّيْخِ مُوَقَّقِ الدِّيْنِ حَتَّىٰ بَرَعَ وَأَفْتَىٰ، وَكَانَ فَقِيْهًا، عَارِفًا بِالمَذْهَبِ، قَلِيْلَ التَّعَصُّبِ، زَاهِدًا، مَا نَافَسَ فِي مَنْصِبٍ قَطُّ وَلاَ دُنْيَا، وَلاَ أَكَلَ مِنْ وَقْفٍ، بَلْ كَانَ يَتَقَوَّتُ مِنْ شَكَارَةٍ (٢) تُزْرَعُ لَهُ بِ «حَوْرَانَ». وَمَا آذَىٰ مُسْلِمًا قَطُّ، وَلاَ دَخَلَ حَمَّامًا، وَلاَ تَنْعَمُ فِي تُرْرَعُ لَهُ بِ «حَوْرَانَ». وَمَا آذَىٰ مُسْلِمًا قَطُّ، وَلاَ دَخَلَ حَمَّامًا، وَلاَ تَنْعَمُ فِي

### (١) ٣٧١ مَ حَاسِنُ بِنُ نَجَا (؟ ٣٧١ هـ):

أَخْبَار فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧١)، والمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٣)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥٠)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٨٣). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٧٧)، وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٢٩)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَم (٢٢٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٢٣) (٧/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) الشَّكَارَةُ: ضَرْبٌ مِنَ المُزَارَعَةِ، تَكُونُ لَهُ الأَرْضُ، وَيَزْرَعُهَا غَيْرُهُ بِجُزْءٍ مِنَ الخَارِجِ مِنْهَا.

مَلْبَسٍ وَلاَ مَأْكَلٍ، وَلاَ زَادَ عَلَىٰ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ فِي طُوْلِ عُمُرِهِ، وَكَانَ علَىٰ خَيْرٍ كَثِيْرٍ، قَلَّ مَنْ يُمَاثِلُهُ فِي عِبَادَتِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَسُلُوْكِ طَرِيْقَتِهِ رَحِمَهُ اللهُ. قَرَأَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَحَدَّثَ.

وَتُونُفِّيَ لَيْلَة الرَّابِعِ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِجَبَلِ «قَاسِيُونَ» وَدُفِنَ بِهِ. وَمِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ: صَاحِبُ «المُهِمِّ»(١) عَبْدُاللهِ بْنِ بَجْبَلِ «قَاسِيُونَ» وَدُفِنَ بِهِ. وَمِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ: صَاحِبُ «المُهِمِّ» (١) عَبْدُاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الحَرْبِيُّ «كُتَيْلَةَ» وَقَالَ: ذَكَرَ لِي أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ تَحْرِيْكِ إِصْبِعِهِ أَبِي بَكْرٍ الحَرْبِيُّ «كُتَيْلَةَ» وَقَالَ: ذَكَرَ لِي أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ تَحْرِيْكِ إِصْبِعِهِ المُسَبِّحَةِ فِي تَشَهَّدِهِ، كَانَ ذَلِكَ عَبَثًا يُبْطِلُ صَلاَتَهُ. قَالَ: وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا: «يُشِيْرُ بِهَا مِرَارًا» يَعْنِي عِنْدَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَطْ.

٣٧٢ عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٢) بْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ الأَصْلِ، الصَّالِحِيُّ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «المُبْهَم»، وكَذَا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ مَجْدِ الدِّيْنِ بِنِ تَيْمِيَّةَ (ت: ٦٥٢هـ)، وهُوَ هَاكَذَا «المهم» كَمَا جَاءَ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي مَوْضِعِهِمَا فِي وَفَياتِ سَنَةِ (٦٨١هـ).

<sup>(</sup>٢) ٣٧٢ شَرَفُ الدِّيْنِ بِنُ قُدَامَةَ (٥٨٧ -٦٤٣هـ):

الخَطِيْبُ، شَرَفُ الدِّيْنِ، أَبُومُحَمَّدٍ، وَأَبُوبَكْرٍ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ.

وُلِدَ فِي أَوَاخِرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ وَمَشْقَ». وَسَمِعَ بِهَا مَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَحْمُوْدِ التَّقَفِيِّ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ صَدَقَةَ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْخِرَقِيِّ، وَالْجَنْزَوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَسَمِعَ بِهِ اللهِ بْنِ صَدَقَةَ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْجَوْزِيِّ، الْخِرَقِيِّ، وَالْجَنْزَوِيِّ، وَالْمَنْظُوشِ، وَابْنِ الْمَخْطُوشِ، وَابْنِ الْمَكْيْنَةَ، وَطَبَقَتِهِمْ. وَبِهِ مِصْرَ» مِنَ البُوْصِيْرِيِّ، وَالأَرْتَاحِيِّ، وَالْأَرْتَاحِيِّ، وَفَاطِمَة بِنْتِ سَعْدِالْخَيْرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وعَمِّهِ الشَّيْخِ مُوفَقِ وَفَاطِمَة بِنْتِ سَعْدِالْخَيْرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وعَمِّهِ الشَّيْخِ مُوفَقِ وَفَاطِمَة بِنْتِ سَعْدِالْخَيْرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وعَمِّهِ الشَّيْخِ مُوفَقِ اللَّيْنِ، وَحَدَّثَ، وَخَرَّجَ لَهُ الْحَافِظُ الضِّياءُ «جُزْءًا» عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ شُيُوْجِهِ وَخَطَبَ بِجَامِعِ الْجَبَلِ مُدَّةً، وَكَانَ شَيْخًا، حَسَنًا، يُشَارُ إِلَيْهِ بِالعِلْمِ وَالدِّيْنِ، وَالْوَرَع، وَالرُّهُدُ، وَحُسْنِ الطَّرِيْقَةِ، وَقِلَّةِ الْكَلَام.

قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ عَنْهُ: كَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، دَيِّنًا، ثِقَةً، وَكَتَبَ عَنْهُ مَعَ تَقَدُّمِهِ، تُونِّقِي لَيْلَةَ الثَّانِي وَالعِشْرِيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِسَفْح «قَاسِيُونَ» وَدُفِنَ بِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٧٣ - وَفِي هَاذَا الشَّهْرِ أَيْضًا (١) تُو ُفِّي صَلاحُ الدِّينِ أَبُوعِيسَىٰ مُوسَىٰ بن مُحَمَّدِ (٢)

ابنُ مُحَمَّدٍ (ت: ٦٨٩هـ)، وَزَيْنَبُ (ت: ٧٤٦هـ)، وَلَهُمْ أَوْلاَدٌ وَأَحْفَادٌ، وَلَهُ بِنْتٌ
 ابنُهَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ المَجْدِلِيُّ الشَّافِعِيُّ . . .

<sup>(</sup>١) في صِلَةِ التَّكْمِلَةِ فِي «٢٩ جُمَادَىٰ الآخِرَة».

<sup>(</sup>٢) ٣٧٣ \_ صَلاَحُ الدِّيْنِ بْنُ خَلَفٍ (٥٨٣ \_٦٤٣ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧١)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٥)، وَمَخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥١)، وَمَخْتَصَرِهِ «الدُرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٨٤). وَيُرَاجَعُ: صِلَةُ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٣٢)، وَتَارِيخُ الإِسْلاَمِ (٢٢٧)، وَسِيرُ =

ابْنِ خَلَفِ بْنِ رَاجِحِ، المَقْدِسِيُّ. كَانَ إِمَامًا، عَالِمًا، فَاضِلاً، زَاهِدًا. سَمِعَ يَوْسُفَ بْنَ مَعَالِي الْكِنَانِيَّ، وَمَحْمُودَ بْنَ عَبْدِالمُنْعِمِ وَالخُشُوعِيَّ. وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَأَجَازَ لَا بْنِ الشِّيْرَازِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا لَهُ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَأَجَازَ لَا بْنِ الشِّيْرَازِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا لَهُ فِي صَفَرٍ سَنَةَ مُرْثِيَةَ فِي الشَّيْخِ مُوفَقِ الدِّيْنِ المَقْدِسِيِّ. وَذَكَرَ أَخُوهُ القَاضِي نَجْمُ اللهَ يْنِ المَقْدِسِيِّ. وَذَكَرَ أَخُوهُ القَاضِي نَجْمُ اللهَ يُنِ المَقْدِسِيِّ. وَذَكَرَ أَخُوهُ القَاضِي نَجْمُ اللهَ يَنْ المَقْدِسِيِّ. وَذَكَرَ أَخُوهُ القَاضِي نَجْمُ اللهَ يُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمَةٍ فِي الشَّافِعِيُّ (١) قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ وَتَوْلِ اللهُ عَظِيْمَةٍ فِي الضَّافِعِيُّ (١) قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ وَتَوْلُ إِلَى حَالَةٍ عَظِيْمَةٍ فِي الضَّوْرَةِ أَخِي مُوسَى، قَالَ : فَكَانَ أَثَرَ ذَلِكَ أَنْ تَحَوَّلَ إِلَىٰ حَالَةٍ عَظِيْمَةٍ فِي الخَيْرِ، وَالزُّهْدِ، وَتَوْكِ اللهُ نُيَارَحِمَهُ اللهُ مُعَالَىٰ.

٣٧٤ نَصْرُ بْنُ أَبِي السُّعُودِ بْنِ مُظَفِّرِ (٢ بْنِ الخَضِرِ بْنِ بَطَّةَ البَعْقُوبِيُّ الضَّرِيثُ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرقَة: ٧١)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٥٩)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥٢)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّالمُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٥٩)، وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٣١)، (١/ ٣٨٤)، وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٣١)، وَمُعْجَمُ الأَبْرَقُوهِيِّ (وَرَقَة: ١٣١)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٢٣٠)، وَالتَّوْضِيْحُ (١/ ٥٥٩)، =

أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢٣/ ١٤٧) ذَكَرَهُ وَلَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ. ذَكَرَ المُوَّلِفُ وَالِدَهُ مُحَمَّدُ بْنَ خَلَفِ بْنِ رَاجِحِ (ت: ١١٨هـ) فِي مَوْضِعِهِ. وَابْنُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَىٰ (ت: ٧١٧هـ) نَذكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الاسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، ذَكَرَهُ البِرْزَالِيُّ فِي المُقْتَفَىٰ (٢ ٢٦٣)، قَالَ فِي تَرْجَمَتِهِ: «وَكَانَ وَالِدُهُ فَقِيْهًا، وَقَرَأَ طَرَفًا مِنَ الخِلافِ وَكَتَبَ الخَطَّ الحَسَنَ، ثُمَّ إِنَّهُ سَلَكَ طَرِيْقَةَ الفَقْرِ وَالتَّجْرِيْدِ، وَسَاحَ فِي البِلَادِ، وَلَهُ شِعْرٌ حَسَنٌ، يَسْلُكُ فِيْهِ مَسْلَكَ أَهْلَ التَّصَوُّفِ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ، وَكَانَ وَلَدُهُ هَـٰذَا رَضِيْعًا».

<sup>(</sup>۱) تُوُفِّيَ سَنَة (۱۳۸هـ). يُرَاجَعُ: طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّة لِلأَسْنَوِيِّ (۱/ ٤٤٨)، وَطَبَقَات الشَّافِعِيَّة لِلأَسْنَوِيِّ (١/ ٤٤٨)، وَطَبَقَات الشَّافِعِيَّة لا بُن قَاضِي شُهْبَةَ (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) ٣٧٤ ـ ابْنُ بَطَةَ البَعْقُوبِيُّ (٦٦٥ ـ ٦٤٣ هـ):

الفَقِيْهُ، تَاجُ الدِّيْنِ، أَبُوالقَاسِمِ، مِنْ أَهْلِ «بَعْقُوْبَا» (١) وَفي كَثِيْرٍ مِنْ طِبَاقِ السَّمَاعِ يُنْسَبُ إِلَىٰ «عُكْبَرَا»، وَفِي بَعْضِ الطِّبَاقِ سِبْطُ أَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ بَطَّةَ (٢). وَهَـٰذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ بَعْض بَنَاتِهِ.

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: وَكَانَ يُسَمَّىٰ نَفْسَهُ عَلِيًّا فِي أَوَّلِ مَا سَمِعَ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ. دَخَلَ «بَغْدَادَ» فِي صِبَاهُ، فَقَرَأَ القُرْآنَ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبِيْدَةَ، وَسَمِعَ بِهَا الْحَدِيْثُ الْكَثِيْرَ مِنَ الْمَبَارَكِ بْنِ زُرَيْقِ الْقَزَّازِ، وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلٍ، وَعُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ التَّبَّانِ، وَابْنِ كُلَيْبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَامِعِ بْنِ غَنِيْمَةً، وَابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَابْنِ الْأَخْضِ وَغَيْرِهِمْ. وَتَفَقَّهُ فِي الْمَذْهَبِ، وَبَرَعَ، وَأَفْتَىٰ، ونَاظَرَ، وَأَعَادَ بِهِ الْمَدْرَسَةِ الْقَادِرِيَّةِ». وَرَوَىٰ «مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ» عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ الصَّابُونِيِّ، عَنْ ابْن كَادِشٍ، عَنْ أَبِي عَلِيًّ الْمُبَارَكِيِّ، عَنْ ابْنِ سَمْعُونَ عَنْهُ.

<sup>=</sup> وَالتَّبْصِيْرُ (١/ ٩٥)، وَالشَّذَارَتُ (٥/ ٢٢٧) (٢٩٤/٧)، وَتَاجُ الْعَرُوْسِ «عقب»، وَقَدْ اسْتَدْرَكْتُهُ عَلَىٰ الْعُلَيْمِيِّ فِي «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٨٧) وَهُوَ مَذْكُوْرٌ فِي الأَصْلِ؟! سَهُوًا، فَلْيُرَاجِعِ لِلْتَصْحِيْحِ.

<sup>(</sup>١) فِي (ط) «اليَعْقُوبِيُّ» وَ«يَغْقُوبَا» وَكِلاَهُمَا تَصْحِيْفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «بَعْقُوْبَا» بِالْبَاءِ المُوَحَّدَةِ التَّحْتَيَّةِ، البَلْدَةِ المَشْهُوْرَةِ فِي «العِرَاقِ»، سَبَقَ ذِكْرُهَا.

 <sup>(</sup>٢) يَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ بَعْضِ حَفِيْدَاتِهِ؛ لأَنَّ ابْنَ بَطَّةَ (عُبَيْدَاللهِ بْنَ مُحَمَّدِت: ٣٨٧هـ) مُتَقَدِّمُ الوَفَاةِ، فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَلَدِ بَعْضِ بَنَاتِهِ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَفِيْدًا لِغَيْرِ المَشْهُوْرِ هَانَةُ أَعْلَمُ.
 هَاذَا؛ فَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: حَدَّثَ وَكَانَ مُعِيْدًا لِلْفُقَهَاءِ، وَلَهُ شِعْرٌ أَنْشَدَنِي مِنْهُ أَبْيَاتًا، وَأَخَذَ عَنْهُ ابنُ النَّجَّارِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي «تَارِيْخِهِ» وَأَبُوالمَعَالِي الأَبْرَقُوهِيِّ (۱) وَأَجَازَ لِعَبْدِالصَّمَدِبْنِ أَبِي الجَيْشِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ القَاضِي، وَأَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِالدَّائِم، وَأَحْمَدَ الحَجَّارُ (۲).

تُونُفِّيَ فِي لَيْلَةِ الثَّاني وَالعِشْرِيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسُتِّمَائَةَ بِ«بَغْدَادَ» وَدُفِنَ فِي «بَابِ حَرْبِ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٧٥ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ (٣)بنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مَنْصُورٍ

<sup>(</sup>۱) جَاءَ فِي «مُعْجَمِ الأَبْرُقُوْهِي» (وَرَقَة: ١٣٤): «شَيْخُنَا أَبُوالقاسِمِ بْنُ بَطَّةَ مِنْ أَكْابِرِ العُلَمَاءِ

بِهْ الْبَعْدَادَ» وَأَجِلَا بِهِمْ، مِنْ أَهْلِ «بَعْقُوبَا» قَرْيَةٍ مِنْ سَوَادِ «بَغْدَادَ» دَخَلَ «بَغْدَادَ» فِي

صِبَاهُ، وَاشْتَغَلَ بِالعِلْمِ، فَقَرَأَ القُرْآنَ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبِيْدَةَ، وَعَلَىٰ
غَيْرِهِ، وَتَفَقَّهَ فِي مَذْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلِ، وَاشْتَغَلَ بِالجِلَافِ حَتَّىٰ تَقَدَّمَ فِيهُمَا،
وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنْ ابْنِ شَاتِيْلٍ، وَأَبِي الفَرَجِ عَبْدِالمُنْعِمِ بْنِ كُلَيْبٍ وَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنَ
المُتَأْخِرِيْنَ وَكَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِالأَدَبِ، وَلَهُ كَلاَمٌ فِي مَعَانِي الحَدِيثِ وَشَرْجِهِ.
المُتَأْخِرِيْنَ وَكَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِالأَدْبِ، وَلَهُ كَلاَمٌ فِي مَعَانِي الحَدِيثِ وَشَرْجِهِ.
دَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَنَاظَرَ، وَحَدَّثَ، يَغْلِبُ عَلَىٰ الظَنِّ أَنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ، وَلِي مِنْهُ إِجَازَةٌ بِهُ مِمَا يَرْوِيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ مَوْلِدَهُ بِهِ بَعْقُوبَا» فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ اثْنَيْنِ وَسِتِّيْنَ وَسِتِّمْنَ وَخَمْسِمَائَةَ،
ومَاتَ لَيْلَةَ النَّانِي والعِشْرِيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمْاثَةَ بِهِ «بَغْدَاد» وَدُونَ مِنَ الغَدِ بِهِ بَابِ حَرْبٍ».

<sup>(</sup>٢) وَفِي "تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ" لِلْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ تَحْقِيْقُ الدُّكتور عُمَر عَبْدِالسَّلامِ تدمرى: "وأَجازَ أَيْضًا لِمُطْعَمٍ، وَلِسَعْدِ وَالنَّجْدِيِّ، وَبِنْتِ مُوْمِنٍ " وَصِحَّةُ العِبَارَةِ: "لِلْمُطَعِّمِ... وَالبَجَّدِيِّ " وَقَالَ: " وَكَانَ فَقِيْهًا، إِمَامًا، مُفتِيًا، مُنَاظِرًا، أَدِيْبًا، نَحْوِيًا، بَارِعًا فِي الخِلافِ وَالفِقْهِ ".

<sup>(</sup>٣) ٧٧٥ ـ الحَافِظُ الضِّياءُ (٦٩هـ ٦٤٣هـ):

السَّعْدِيُّ، المَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الحَافِظُ الكَبِيْرُ، ضِيَاءُ الدِّيْنِ أَبُوعَبْدِاللهِ ابْن أَبِي أَحْمَدَ، مُحَدِّثُ عَصْرِهِ، وَوَحِيْدُ دَهْرِهِ، وَشُهْرَتُهُ تُغْنِي عَنِ الإطْنَابِ فِي ذِكْرِهِ، وَالإِشْتِهَارِ فِي أَمْرِهِ.

وُلِدَ فِي خَامِسِ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعِ وَسِتَّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ، كَذَا وُجِدَ بِخَطِّهِ. وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ: فِي جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الدَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ١٧)، والمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٥٥٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥٢)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُّرِّ المُنْضَدِ» (١٨٤٨). وَيُلَا الرَّفُ التَّكُمِلَةِ (وَرَقَة: ٣٣)، وَتَارِيخُ الْإِسْلَامِ (٢٠٨)، وَالعِبَرُ (ه/ ١٧٩)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّيْنِ (٢٠٨)، وَالإِسْلَامِ (٢٠٨)، وَالإِسْلَامِ (٢٠٨)، وَالعِبَرُ (ه/ ١٧٩)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّيْنِ (٢٠٨)، وَالإِسْلَامِ (٢٠٤١)، وَالإِسْلَامُ إِلَى وَفَيَاتِ الأَعْلِي المُحَدِّيْنِ (٢٠٨)، وَدُولُ الإِسْلَامِ (٢٠٤١)، وَلَوْيَاتِ الأَعْدِ (٢٨٨)، وَدُولُ الإِسْلَامِ (٢٠٤١)، وَدُولُ الإِسْلَامِ (٢٠٤١)، وَدُولُ الإِسْلَامِ (٢٠٤١)، وَنَوْيَاتِ وَسِيرُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ (٢١٤)، وَدُولُ الإِسْلَامِ (٢٠٤١)، وَلَوْيَاتِ وَسِيرُ أَعْلَامِ النَّبِلَامِ (٢١٤)، وَلَوْيَ اللهِ وَقِيَاتِ اللهُ وَيَاتِ اللهُ وَيَاتِ اللهُ وَيَعْتَ اللهُ وَهُولُ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَقَعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَيَلُ التَقْفِيلِ (١٩٤٥)، وَالتُبُومُ الزَّاهِرَةُ (٢١/ ٢١)، والقَلَامِ (٢١٤٥)، والقَلَامِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَ

مِنَ السَّنَةِ. وَسَمِعَ بِـ «دِمَشْقَ» مِنْ أَبِي المَجْدِ البَانِيَاسِيِّ، وَالخَضِرِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ طَاوُوْسَ، وَأَحْمَدَ بْنِ المَوازِيْنِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَسَمِعَ بِـ «مِصْر» مِنَ البُوْصِيْرِيِّ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ سَعْدِ الخَيْرِ، وَجَمَاعَةٍ. وَسَمِعَ بِـ «بَغْدَادَ» الكَثِيْرَ مِنِ ابْنِ الجَوْزِيِّ، وَابْنِ المَعْطُوشِ، وَابْنُ سُكَيْنَةَ، وَابْنِ الأَخْصَرِ، وَطَبَقَتِهِمْ. مِن ابْنِ الجَوْزِيِّ، وَابْنِ المَعْطُوشِ، وَابْنُ سُكَيْنَةَ، وَابْنِ الأَخْصَرِ، وَطَبَقَتِهِمْ. وَسَمِعَ مِنْ أَبِي جَعْفَرِ الصَّيْدَلاَنِيِّ وَطَبَقَتِهِ بِـ «أَصْبَهَانَ»، وَمِنْ عَبْدِ البَاقِي بْنِ وَسَمِعَ مِنْ أَبِي جَعْفَرِ الصَّيْدَ لاَنِيِّ وَطَبَقَتِهِ بِـ «أَصْبَهَانَ»، وَمِنْ عَبْدِ البَاقِي بْنِ وَسَمِعَ مِنْ أَبِي المُظَفِّرِ بْنِ السَّمْعَانِيِّ بِـ «مَرْوَ». وَرَحَلَ مَرَّتَيْنِ إِلَى عُمْمَانَ بِـ «هَمَذَانَ» وَمِنْ المُؤيَّدِ الطُوسِيِّ وَطَبَقَتِهِ بِـ «مَرْوَ». وَرَحَلَ مَرَّتَيْنِ إِلَى المُعْمَلَقِ شَيْعِ بِهِ المَنْقِيِّ بِ السَّمْعَانِيِّ بِـ «مَرْوَ». وَرَحَلَ مَرَّتَيْنِ إِلَى المَعْمَانَ بِ وَمِنْ أَبِي المُظَفِّرِ بْنِ السَّمْعَانِيِّ بِـ «مَرْوَ». وَرَحَلَ مَرَّتَيْنِ إِلَى المَعْمَلِي وَمِنْ أَبِي المُظَفِّرِ بْنِ السَّمْعَانِيِّ بِـ «مَرْوَ». وَرَحَلَ مَرَّتَيْنِ إِلَى المَثَوْمِ وَمَنْ أَبِي المُعْفَرِ مَن السَّمْعَانِيِّ بِحَطِّهِ الكَثِيْرَ مِنَ الكُثِيْرَةَ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَةِ مِنْ خَمْسِمَاقَةِ شَيْخِ، وَحَصَّلَ الكَثِيْرَةَ، وَأَقَامَ بِ «هَرَاةَ» وَ «مَرْوَ» مُذَةً، وَلَهُ إِجَازَةٌ مِنَ السَّلَفِيِّ وَشُهْدَةً. الكُورُورَةُ مِنَ السَّلَفِيِّ وَشُهْدَةً وَلَيْتَالِ وَغَيْرِهَا، وَيُقَالُ: إِنَّهُ كَتَبَ عَنْ أَزْيُدِ مِنْ خَمْسِمَاقَةِ شَيْخِ، وَحَصَّلَ أَصُورُوهُ وَلَهُ أَوْمُ وَلَهُ مُومِ الْمَدَةَ وَلَاهُ إِجَازَةٌ مِنَ السَّلَقِيِّ وَشُهُ مَنْ السَّلَقِيِّ وَشُهُ وَالْمُولَةُ وَلَوْمُ وَالْمَائِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِةُ مَلَالِكُومُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُولِ المَعْفَقِ مَلْمُ الْمَوْمُ وَلَهُ الْمَوْمُ الْمَلْوَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْعُلَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالَالِي المَعْمُولِ الْمَوْمُ الْمُؤْمُ الْمَلْمُ الْمُولِ المَعْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْم

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كُتِبَ عَنْهُ بِهِ بَغْدَادَ» وَ «نَيْسَابُوْرُ»، وَ «دِمَشْقَ» وَهُوَ حَافِظٌ، مُتْقِنٌ، ثَبْتُ، ثِقَةٌ، صَدُوْقٌ، نَبِيْلٌ، حُجَّةٌ، عَالِمٌ بِالحَدِيثِ وَأَحْوالُ الرِّجَالِ، لهُ مَجْمُوْعَاتٌ وَتَحْرِيْجَاتٌ، وَهُو وَرَعٌ، تَقِيُّ، زَاهِدٌ، عَابِدٌ، مُحَتَاطٌ فِي أَكْلِ الحَلالِ، مُجَاهِدٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَعَمْرِيْ مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مِثْلَهُ، فِي نَزَاهَتِهِ وَعِقَّتِهِ، وَحُسْنِ طَرِيْقَتِهِ فِي طَلَبِ العِلْم.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَاجِبِ: شَيْخُنَا أَبُوعَبْدِاللهِ شَيْخُ وَقَيهِ، وَنَسْيُج وَحْدِهِ، عِلْمًا، وَحِفْظًا، وَثِقَةً، وَدِيْنًا، منَ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وَهُو أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَدُلَّ عَلْمًا، وَحِفْظًا، وَثِقَةً، وَدِيْنًا، منَ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وَهُو أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ مِثْلِي. كَانَ شَدِيْدَ التَّحَرِّي فِي الرِّوايَةِ (١)، مُجْتَهِدًا فِي العِبَادَةِ، كَثِيْرَ

<sup>(</sup>١) بَعْدَهَا فِي «تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ» عَنْهُ: «ثِقَةٌ فِيْمَا يَرْوِيْهِ».

الذِّكْرِ، مُنْقَطِعًا عَنِ النَّاسِ، مُتَوَاضِعًا فِي ذَاتِ اللهِ (١)، سَهْلَ العَارِيَّةِ، رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ المُحَدِّثِيْنَ ذَكَرُوهُ فَأَطْنَبُوا فِي حَقِّهِ، وَمَدَحُوهُ بِالحِفْظِ وَالرُّهْدِ. سَأَلْتُ الزَّكِيَّ البِرْزَالِي عَنْهُ فَقَالَ: ثِقَةٌ، جَبَلٌ، حَافِظٌ، دَيِّنٌ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَارِ \_ وَذَكَرَ بَعْضَ كَلَامِهِ المُتَقَدِّمِ \_. وَقَالَ الشَّرَفُ بْنُ النَّابُلُسِيِّ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ شَيْخِنَا الضِّيَاءِ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الصَّرِيْفِيْنِيُّ: كَانَ الحَافِظُ الزَّاهِدُ العَابِدُ ضِيَاءُ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ، رَفِيْقِي فِي السَّفَرِ، وَصَاحِبِيْ في الحَضَرِ، وَشَاهَدْتُ مِنْ كَثْرَةِ فَوَائِدِهِ، وَكَثْرَةِ حَدِيْثِهِ، وَتَبَحُرِهِ فِيْهِ.

وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ عَنِ الحَافِظِ المِزِّيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الضِّيَاءُ أَعْلَمُ بِالحَدِيْثِ وَالرِّجَالِ مِنَ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ، وَلَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِهِ مِثْلُهُ.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: الإِمَامُ، العَالِمُ، الحَافظُ، الحُجَّةُ، مُحَدِّثُ الشَّامِ، وَشَيْخُ السُّنَةِ، ضِيَاءُ الدِّيْنِ، صَنَّفَ، وَصَحَّحَ وَلَيَّنَ، وَجَرَحَ وَعَدَّلَ، وَكَانَ المَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي هَاذَا الشَّأْنِ.

وَقَالَ الشَّرِيْفُ أَبُوالعَبَّاسِ الحُسَيْنِيُّ: حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ مُدَّةً. وَخَرَّجَ تَخَارِيْجَ كَثِيْرةً مُفِيْدةً، وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ حَسَنَةً، وَكَانَ أَحَدَ أَئِمَةِ هَاذَا الشَّأْنِ، عَارِفًا بِالرِّجَالِ كَثِيْرةً مُفِيْدةً، وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ حَسَنَةً، وَكَانَ أَحَدَ أَئِمَةِ هَاذَا الشَّأْنِ، عَارِفًا بِالرِّجَالِ وَأَحْوَالِهِمْ، وَالحَدِيْثِ وَصَحِيْحِهِ وَسَقِيْمِهِ، وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، طَارِحًا لِلْتُكَلُّفِ. وَأَحْوَالِهِمْ، وَالحَدِيْثِ وَصَحِيْحِهِ وَسَقِيْمِهِ، وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، طَارِحًا لِلْتُكَلُّفِ. وَأَحْوَالِهِمْ، وَالخَامِع المُظَفَرِيِّ» بِسَفْح وَقَالَ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا: بَنَىٰ مَدْرَسَةً عَلَىٰ بَابِ «الجَامِع المُظَفَرِيِّ» بِسَفْح

<sup>(</sup>١) قَبْلَهَا فِي «تَارِيْخ الإِسْلام»: «صَحِيْحُ الأُصُولِ».

«قَاسِيُونَ» وَأَعَانَهُ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ الخَيْرِ، وَوَقَفَ علَيْهَا كُتُبَهُ وَأَجْزَأَهُ(١).

وَقَالَ غَيْرُهُ: بَنَاهَا لِلْمُحَدِّثِيْنَ وَالغُرَبَاءِ الوَارِدِيْنَ، مَعَ الفَقْرِ وَالقِلَّةِ، وَكَانَ يَبْنِي مِنْهَا جَانِبًا، وَيَصْبِرُ إِلَىٰ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهُ مَا يَبْنِي بِهِ، وَيَعْمَلُ فِيْهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ فِيْهَا شَيْئًا، تَوَرُّعًا، وَكَانَ مُلاَزِمًا لِجَبَلِ «الصَّالِحِيَّةِ» بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ فِيْهَا شَيْئًا، تَورُّعًا، وَكَانَ مُلاَزِمًا لِجَبَلِ «الصَّالِحِيَّةِ» فَنْلُ أَنْ يَدْخُلَ البَلَد، أَوْ يُحَدِّثَ بِهِ، وَمَنَاقِبُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ، وَإِنَّمَا أَشَرْتُ إِلَىٰ نُبْذَةٍ مِنْهَا.

(ذِكْرُ تَصَانِيْفِهِ): كِتَابُ «الأَحْكَامِ» يُعْوِزُ قَلِيْلاً (٢) فِي نَحْوِ عِشْرِيْنَ جُزْءًا فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ، كِتَابُ «الأَحَادِيْثِ المُخْتَارَةَ» (٣)، وَهِيَ الأَحَادِيْثُ الَّتِي فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ، كِتَابُ «الأَحَادِيْثِ المُخْتَارَةَ» (٣)، وَهِيَ الأَحَادِيْثُ الَّتِي يَصْلَحُ أَنْ يُحْتَجَ بِهَا سِوى مَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ، خَرَّجَهَا مِنْ مَسْمُو عَاتِهِ، كَتَبَ

<sup>(</sup>١) هِيَ المَعْرُوفَةُ المَشْهُوْرَةُ بِـ «المَدْرَسَةِ الضِّيَاثِيَّةِ»، وَبَقِيَّةُ كُثُبِهَا الآنَ ضِمْن المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّة.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الدُّكْتُوْرُ عَبْداللهِ التُّرْكِي فِي كِتَابِهِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ (٢/ ٢٥٧): لَدَيَّ نُسُخَةٌ خَطِيَّةٌ مِن الكِتَابِ تَقَعُ فِي (١٢٠) فِي حَجْمِ (١٥) سَطْرًا وَهِيَ نُسْخَةٍ كَامِلَةٍ، وَاضِحَةَ الخَطَّ، نَسَخَهَا لِنَفْسِهِ مُظَفَّرُ بْنُ الأَمِيْرِ حَاجِ بْنِ المُؤَيَّدِ سَنَةَ (٧٢٠هـ).

أَقُونُ لَ وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ .. : هَلْ مَا لَدَىٰ الدُّكُ تُوْر أَصْلٌ أَوْ صُوْرَةٌ ؟! وَهَلْ هُو كَامِلٌ وَهُو فِي (١٢٠) وَرَقَة بِحَجْمِ (١٥) سَطْرًا ؟! وَالمُؤَلِّفُ ابْنُ رَجَبٍ وَغَيْره يَقُولُ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ ؟! وَكَيْفَ يَكُونُ الكِتَابُ كَامِلاً ، وَالمُؤَلِّفُ ابْنُ رَجَبٍ وَغَيْرهُ يَقُولُونَ : يُعْوِذُ مُجَلَّدَاتٍ ؟! بِمَعْنَىٰ إِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ أَصْلاً ، وَقَدْ أَتَمَّهُ ابْنُ أَخِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ بْنِ عَبْدِالواحِدِ وَلَا لِللهُ وَلَوْ لَكُونُ فِي تَرْجَمتِهِ الآتِيَةِ . فَكَلامُ الدُّكتُورِ \_ حَفِظَهُ اللهُ \_ رَحْتَاجُ إِلَىٰ إِعَادَةِ نَظَرٍ ؟! فَلَعَلَّ مَا بِيَدِهِ مُخْتَصَرٌ عَنْهُ لِلمُؤلِّفِ أَوْ لِغَيْرِهِ .

 <sup>(</sup>٣) حَقَّقَهُ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الطَّلَبَةِ فِي رَسَائِل عِلْمِيَّةِ فِي جَامِعَةِ الإِمَامِ فِي الرِّيَاضِ، وَطُبِعَ فِي سِتَّ مُجَلَّدَاتٍ بِتَحْقِيْقِ الشَّيْخِ عبْدِالمَلِكِ بْنِ عَبْدَاللهِ بْنِ دُهَيْش، وَهُو مَشْهُورٌ جِدًّا.

مِنْهَا تِسْعِيْنَ جُزْءً اوَلَمْ تَكُمُلْ. قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ "صَحِيْحِ الحَاكِمِ" كِتَابُ "فَضَائِلِ الشَّامِ" ثَلَاثَةً أَجْزَاءٍ (') كِتَابُ "فَضَائِلِ الشَّامِ" ثَلَاثَةً أَجْزَاءٍ (') كِتَابُ "فَضَائِلِ الشَّامِ" ثَلَاثَةً أَجْزَاءٍ "كِتَابُ "مَنَاقِبِ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ الْرَبْعَةُ أَجْزَاءٍ "صِفَةُ الجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجُزَاءِ ") وَعَنَابُ "مَنَاقِبِ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ الْرَبْعَةُ أَجْزَاءٍ "صِفَةُ الجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجُزَاءِ (") وَفَا المَسْكِرِ الصِفَةُ النَّارِ المُوبِقَاتُ الْجُزاءُ كَثِيْرَةٌ "كَلَامُ الأَمْواتِ الجُزْءٌ "شِفَاءُ العَلِيْلِ الجُزْءٌ "وَلَامُ الأَمْواتِ الجُزْءٌ "شِفَاءُ العَلِيْلِ الجُزْءٌ "وَلَامُ الأَمْواتِ الجُزْءٌ "شَفَاءُ العَلِيْلِ الجُزْءٌ "اللهِجْرَةُ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبَشَةِ الجُزْءٌ "قَصَّةُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ " جُزْءٌ "فَضَائِلُ القُرْآنِ الْمُسْتَطْرِفَاتُ المُسْتَطْرِفَاتُ اللّهَ الْمُسْتَطْرِفَاتُ المُسْتَطْرِفَاتُ الْمُسْتَطْرِفَاتُ الْمُسْتَطْرِفَاتُ الْمُسْتِطْرِفَاتُ المُسْتَطْرِفَاتُ المُسْتَطْرِفَاتُ الْمُسْتَطْرِفَاتُ الْمُسْتُطْرِفَاتُ الْمُسْتُطُولُ اللْقُولُ الْمُسْتُعُلِيْ الْمُسْتُعُلِيْ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُلِيْ اللْمُسْتُعُلِيْ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُلِيْ الْمُسْتُعُمُ اللْمُسْتُعُلِيْ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُلِيْ الْمُسْتُعُلِيْ الْمُسْتُعُلِيْ الْمُسْتُعُلِيْ الْمُسْتُعُلِيْ الْمُ

<sup>(</sup>١) حَقَّقَهُ بَعْضُ الطَّلَبَة فِي جَامِعَةِ أُمِّ القُرَىٰ سَنَةَ (١٤٠٣هـ) وَطُبِعَ عِدَّةَ طَبَعَات وَهُوَ مَشْهُوْرٌ اللهُورُدُ الْفَرَىٰ سَنَةَ (١٤٠٣هـ) وَطُبِعَ عِدَّةَ طَبَعَات وَهُو مَشْهُوْرٌ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) جُزْوُهُ النَّانِي فِي فَضَائِلِ بَيْتِ المَقْدِسِ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّة بِ«دِمَشْقَ» وَنَشَرَ فِي دَارِ الفَكْرِ سَنَة (١٤٠٥هـ).

<sup>(</sup>٣) جُزْؤُهُ النَّالِث فِي مَجْمُوع فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بـ«دِمَشْقَ» رَقم (١٠٣) (٧٧\_٨٩).

<sup>(</sup>٤) هَلْ هُوَ الْمَوْجُوْد فِي الْمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ رَقْمُ (٣٤٨) (ق ٥٥١ ـ ٥٥) بِعُنُوانِ تُسَاعِيَّاتِ مُسُلِم فِي صَحِيْحِهِ». هَلْ هُوَ أُوْ هُو جُزْء مِنْهُ الْمَوْجُوْدُ فِي الظَّاهِرِيَّةِ بِعُنُوانِ: «جُزْءٌ فِيْهِ مُسُلِم فِي صَحِيْحِهِ». هَلْ هُو أَوْ هُو جُزْء مِنْهُ الْمَوْجُوْدُ فِي الظَّاهِرِيَّةِ بِعُنُوانِ: «جُزْءٌ فِيْهِ مُوافَقَاتُ حَدِيْثِ أَبِي الْوَلِيْدِ هِشَامِ بْنِ عَمَّادٍ، وَهِيَ نُسْخَةٌ بِخَطِّهِ عَلَيْهَا سَمَاعُ تِلْمِيْذِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْمُنْعِمِ بْنَ عَمَّارِ بْنِ هَامِلٍ الْحَرَّانِيُّ (ت: ٢٧١هـ) مَجْمُوعُ رَقْم (١٠٣) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْمُنْعِمِ بْنَ عَمَّارِ بْنِ هَامِلٍ الْحَرَّانِيُّ (ت: ٢٧١هـ) مَجْمُوعُ رَقْم (١٠٣) (٢٠٤ هـ) وَابْنُ هَامِلِ الْحَرَّانِيُّ ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٥) مَوْجُوْدٌ فِي مَجْمُوع فِي الظَّاهِرِيَّةِ رَقم (١٠١) (ق ٢١ ـ ٤٤).

أَجْزَاءٌ كَثِيْرَةٌ (١) ، فِيْهَا أَحَادِيْثٌ مُخَرَّجَةٌ ، كِتَابُ «سَبَبِ هِجْرَةِ المَقَادِسَةِ إِلَىٰ دِمَشْقَ وَكَرَامَاتُ مَشَايِخِهِمْ » نَحْوَعَشْرَةُ أَجْزَاءٍ (٢) ، وَأَفْرَدَ لأَكَابِرِهِمْ مِنَ العُلَمَاءِ لِكُلِّ وَاحِدِ سِيْرَةٌ فِي أَجْزَاءٍ كَثِيْرَةٍ ، «أَطْرَافُ المَوْضُوعَاتِ» لإَبْنِ الجَوْزِيِّ ، فِي جُزْأَيْنِ «تَحْرِيْمُ الغِيْبَةِ» جُزْءٌ «المَوْقفُ وَالإقْتِصَاصُ » جُزْءٌ «الإسْتِدْراكُ ، عَلَىٰ فِي جُزْأَيْنِ «تَحْرِيْمُ الغِيْبَةِ» جُزْءٌ «المَوْقفُ وَالإقْتِصَاصُ » جُزْءٌ «الإسْتِدْراكُ ، عَلَىٰ المَشَايِخِ النُّبَلِ » لإَبْنِ عَسَاكِرٍ جُزْءٌ (٣) ، كِتَابُ «الإِرْشَادِ إِلَىٰ بَيَانِ مَا أَشْكَلَ مِنَ المَوْسَلِ فِي الإِسْنَادِ » جُزْءٌ كَبِيْرٌ ، فِيْهِ فَوَائِلا جَلِيْلةٌ «المُوافقَاتِ » جَزْءٌ «طُرُقُ المُوسَلِ فِي الإِسْنَادِ » جُزْءٌ "أَحَادِيْثُ الحَرْفِ وَالصَّوْتِ » جُزْءٌ «الأَمْرُ بِاتِبَاعِ حَدِيْثِ الحَوْضِ النَّبُويِ يَ » جُزْءٌ «كَبِيْرٌ ، فِيْهِ فَوَائِلا جَلِيْلةٌ «المُوافقَاتِ » جُزْءٌ «الأَمْرُ بِاتِبَاعِ حَدِيْثِ الحَوْفِ وَالصَّوْتِ » جُزْءٌ «الأَمْرُ بِاتِبَاعِ السُّنَنِ وَاجْتِنَابِ البِدَعِ » أَوْءٌ مُ كِتَابُ «مُسْنَدِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ » جُزْءٌ ، كِتَابُ «مُسْنَدِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ » جُزْءٌ ، كِتَابُ السُّنَنِ وَاجْتِنَابِ البَدَعِ » أَوْءٌ مُ كَتَابُ «مُسْنَدِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ » جُزْءٌ ، كِتَابُ وَيَالًا وَمُ اللَّهُ وَالْعَرْبُ عُبَيْدٍ » جُزْءٌ ، كِتَابُ والسُّنَ وَاجْتِنَابِ البِدَعِ » أَوْءٌ ، كِتَابُ «مُسْنَدِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ » جُزْءٌ ، كِتَابُ

<sup>(</sup>١) مَوْجُوْدٌ فِي مَجَامِيْعِ كَثِيْرَةٍ مِنَ المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِعُنْوَانَاتٍ مُخْتَلِفةٍ، لَعَلَّهَا قِطَعٌ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَا يَغِلِبُ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّهُ جُزْءِ مِنْهُ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ (ت: ٣٠٧هـ) وَكَذَٰلِكَ جُزَّ مِنْهُ آخِرِ فِي الظَّاهِرِيَّة مَجْمُوع (١٠٣٩) (ق ٩٩ ـ ٩٩) الجُزْءُ الثَّالِثُ. كَمَا سَبَقَ ذِكْر جُزْءِ مِنْهُ فِي سِيرَةِ الْعِمَادِ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ٦١٤هـ) فِي تَرْجَمَتِهِ نُسُخَتُهُ فِي الظَّاهِرِيَّةِ رقم (٣٨٧) حَدِيْث (ق ١٥٨ ـ ١٦٢). لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ هَـٰذِهِ القطَعِ، وَالأَمْرُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَزِيْدِ تَوْثِيْقِ.

 <sup>(</sup>٣) نُسْخَتُهُ فِي الظَّاهِرِيَّةِ مَجْمُوع (٦٨) (ق ١- ٦) وَالمَشَايِخ النُّبَّلِ، مَطْبُوعٌ مَشْهُورٌ بِعُنْوانِ: «المُعْجَم المُشْتَمل عَلَىٰ المَشَايِخ النُّبَّلِ».

<sup>(</sup>٤) لَهُ نُسْخَتَان فِي المَكْتَبَة الظَّاهِرِيَّة ضِمْنَ مَّجْمُوعَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا رَقَم (٥٢) (ق ٧٩-٩١) وَالْأُخْرَىٰ رقم عام (٨٧٧٨) (ق ١٧١-١٧٩) مَكْتُوبَةٌ سَنَةَ (٨٧٨هـ) وَطُبِعَ فِي دَارِ ابْنِ كَنْيْرٍ فِي دِمَشْقَ بَيْرُوت عَام (٨٤٠٧هـ) ثُمَّ طُبِعَ فِي دَارِ ابْنِ القَيِّم فِي الدَّمامِ فِي المَمْلُكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ عامَ (١٤٠٧هـ)، وَمِمَا لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ تَالِيقِ الحَافِظِ الضِّيَاءِ: «الشَّافِي فِي السُّنَنِ عَلَىٰ الكَافِي»، خَرَّجَ فِيهِ أَحَادِيْثَ كَتَابِ «الكَافِي»=

«الأَمْرَاضِ وَالكَفَّارَاتِ وَالطِّبِّ وَالرُّقْيَاتِ».

رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ نُقْطَةَ فِي «اسْتِدْرَاكِهِ» فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ الْحَنْبَلِيُّ بِـ «الْجَبَلِ»، ظَاهِرِ «دِمَشْقَ»، وَابْنُ النَّجَّارِ فِي «تَارِيْخِهِ»، وَالبِرْزَالِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الحَاجِبِ، وَابْنُ أَخِيْهِ الفَخْرُ بْنُ البُخَارِيِّ، وَالقَاضِي تَقِيُّ الدِّيْنِ سُلَيْمَانُ، وَابْنُ الفَرَّاءِ، والنَّجْمُ الشَّقْرَاوِيُّ، وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ الخَبَّازِ، وَالحَسَنُ الْمُطَعِّمُ، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ. ابْنُ الخَلَّلِ، وَالدَّسْتِيُّ، وَأَبُوبَكْرِ بْنِ عَبْدِالدَّائِمِ، وَعِيْسَىٰ المُطَعِّمُ، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ.

تُوُفِّيَ فِي يَوْمِ الإِثْنَيْنِ ثَامِنَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِسَفْحِ «قَاسِيُوْنَ» وَدُفِنَ بِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٧٦ عَبْدُالرَّحْمَانِ بن عُمَر (١) بْنِ بَرَكَاتِ بْنِ شُحَانَةَ الحَرَّانِيُّ، المُحَدِّثُ

فِي الفِقْهِ لِمُوفَّقِ الدِّيْنِ بْنِ قُدَامَةً. مَخْطُوطٌ فِي الظَّاهِرِيَّةِ رَقم (٢١) (ق ١-١٥) وَالثَّانِي رَقم (٢٢) (ق ١٠- ٣٤) وَالجُزْءِ الثَّانِي (ق ٣٥- ٥٠) بِخَطَّ مُوَلِّفُها أَيْضًا. «وَأَحْكَامُ الصِّبَا» وَرَقَاتٍ مِنَ الجُزْءِ الثَّانِي فِي المَجْمُوعِ نَفْسهُ وَهِيَ بِخَط مُوَلِفُها أَيْضًا. «وَأَحْكَامُ الصِّبَا» أَو «الصَّبِيِّ» فِي دَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّة رقم (٥٠٦) حَدِيْثُ، الجُزْء الثَّانِي فِي (٣٨٩) وَرَقَة يُرَاجع هَلْ هُو لَهُ ؟! أَجْزَاءٌ حَدِيثِيَّةٌ وَ"الأَحَادِيْثُ المُسَلْسَلَاتِ» وَ"أَحَادِيْثُ عَقَانَ ابْنِ مُسْلَمٍ» وَ"أَحَادِيْثُ مُنْتَقاة علَىٰ الشَّيْخِ أَبِي المَكَارِمِ» وَ"الْإِيْمَانُ وَمَعَانِي الإسلامِ» وَ"ثَبَت مَسْمُوعَاتِهِ» وَ"ثُلَاثِيَّاتُ مُسْنَدِ الإمامِ المَكَارِمِ» وَ"لُوْقَة فِي فَضْلِ الحَدِيْثِ» وَ"الرُّواةُ عَنْ مُسْلِمٍ» وَ"ذِكْرُ العَقَبَةِ الأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ وَعُمْرِهِ» وَ«ذِكْرُ العَقبَةِ الأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ وَعُمْرِهِ» وَ«ذِكْرُ العَقبَةِ الأَوْلَىٰ وَالثَّانِيَةِ وَعُمْرِهِ وَرَدِكُو مَا أَعْطِي نَبِيَّا مُحَمَّدٌ وَ الرَّواة عَنْ مُسْلِمٍ» وَ"ذِكْرُ المُصَافَحَةِ» وَهَاذِه كُلُّهَا وَعُورُهُ وَالمَقامُ لاَ يَسْمَعُ ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ .

<sup>(</sup>١) ٣٧٦ - ابْنُ شُحَانَةَ الحَرَّانِيُّ (؟ -٦٤٣هـ):

أَخْبارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لِابْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٠٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥٥)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٨٥). وَيُرَاجَعُ: تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ (٣/ ١٤٩)، عُقُودُ الجُمَانِ لابْنِ الشَّعَارِ (٣/ ٣٠٨)، وَتَارِيْخُ إِرْبِل (١/ ٣٣٤)، وَتَارِيْخُ إِرْبِل (١/ ٣٣٤)، وَتَارِيْخُ إِرْبِل (١/ ٣٣٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٢٥٥)، وَسِيَرُ أَعْلاَمُ النُّبَلاءِ (٣٦/ ٢١٤)، وَتَذْكِرَةُ الحُقَّاظِ (٤/ ٢٣٤)، وَالوَيْخِ بِالوَيْعَاتِ الأَعْلاَمُ النُّبَلاءِ (٢٦٨)، وَالمُعِيْنُ فِي طَبَقاتِ المُحَدِّثِيْنَ (٢٠٢)، وَالوَافِي بِالوَقِيَاتِ الأَعْلامِ (٢٠٨)، وَتَوْضِيْحُ المُشْتَبَةِ (٥/ ٢٤)، وَتَبْصِيْرُ المُنْتَبَةِ (١/ ٢٠٢)، وَالمَعْذُ المُشْتَبَةِ (٥/ ٢٤)، وَتَبْصِيْرُ المُنْتَبَةِ (١/ ٢٧٢)، وَالمَعْنُ المُنْتَبَةِ (١/ ٢٧٢)، وَالمَعْنُ المُنْتَبَةِ (١/ ٢٧٢)، وَالمَنْقَلُ الصَّافِي (١/ ٢٧١)، وَالشَّذَارَتُ (٥/ ٢٢٠) (٢/ ٢٧٢).

قَالَ ابْنُ الشَّعَارِ: «المُحَدِّثُ، المُؤَرِّخُ، سَمِعَ الحدِیْثَ الكَثِیْرَ بِـ «الشَّامِ» وَ «العِرَاقِ»، و «دِیَارِ مِصْر»، و لَقِی مَشَایِخَ العِلْمِ وَالأَدَبِ وَالحَدِیْثِ، وَأَخَذَ عَنْهُمْ، وَاسْتَفَادَ مِنْهُمْ، وَاسْتَفَادَ مِنْهُمْ، وَكَتَب، و حَصَّلَ، وَجَمَع، وَأَلَف بِـ «حَرَّانَ» تَارِیخًا كَبِیْرًا، ذَا مُجَلَّدَاتِ عِدَّةٍ، وَلَهُ شِعْرٌ، وكَتَبَ لِي إِجَازَةً بِخَطِّهِ. أَنْشَدَنِي أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدِ بْنِ بَدَلِ التِّبْرِیْزِیُ النَّیْسَابُورِیُ ، رَحِمهُ اللهُ تَعَالَىٰ، قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ شُحَانَةَ لِنَفْسِهِ:

يَا قَاتِلِي لَوْ أَنَّ قَلْبَكَ جَلْمَدُ وَشَكَوْتُ أَشُواقِي لَرَقَّ الجَلْمَدُ فِيْكَ اكْتَسَبْتُ الدُّلَّ بَعْدَ مَهَابِةٍ وَبِكَ اشْتَغَىٰ مِنِّي العَدُوُ الأَنْكَدُ وَسَهِرْتُ فِي حُبِيْكَ لَيْلِي لَمْ أَنَمْ أَتُمْ أَتُرَاكَ مِثْلِي سَاهِرُا لاَ تَرْقُدِ وَسَهِرْتُ فِي حُبِيْكَ لَيْلِي لَمْ أَنَمْ أَنَمْ مَا إِنْ لَهَا إِلاَّ رُضَابُكَ أَبْرَدُ وَيُلاهُ مِنْ نَارٍ بِقَلْبِي أُضْرِمَتْ مَا إِنْ لَهَا إِلاَّ رُضَابُكَ أَبْرَدُ وَقُسِيُ سِحْرٍ مِنْ لِحَاظِكَ فُوقَتْ فَأُصِيْبَ قَلْبِي المُسْتَهَامُ المُكْمَدُ وَقَيْبِي فَعَلامَ يَا مَوْلاَيَ جَفْتُكَ يَجْحَدُ وَدَمِي بِخَدِّكَ قَدْ أَقَرَّ بِمَقْتَلِي فَعَلامَ يَا مَوْلاَيَ جَفْتُكَ يَجْحَدُ

وَفِي «عُقُوْدِ الجُمَانِ» (شَحَاتَةِ) علَىٰ الشِّينِ فَتْحَةٌ وَبِالتَّاءِ بَدَلِ النُّوْنِ، وَهُوَ خَطَأٌ، قَالَ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ الحَنْبَلِيُّ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٣/ ١٤٩): «وَأَمَّا (شُحَانَةُ) بِضَمِّ الشِّيْنِ الحَافِظُ ابنُ نُقْطَةَ الحَنْبَلِيُّ فِي تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ (٣/ ١٤٩): «وَأَمَّا (شُحَانَةُ) بِضَمِّ الشَّيْنِ المُعْجَمةِ، وَفَتْحِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ، وَبَعْدَ الأَلِفِ نُونٌ، فَهُو عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ عُمَرَ بنِ

الحَافِظُ المُكْثِرُ، سِرَاجُ الدِّيْن، أَبُومُحَمَّدٍ، أَحَدُ مَنْ عُنِيَ بِعِلْمِ الحَدِيْثِ. سَمِعَ بِ «حَرَّانَ» مِنَ الحَافِظِ عَبْدِالقَادِرِ الرُّهَاوِيِّ، وَبِ «دِمَشْق» مِنِ ابْنِ الحَرْسَتَانِيِّ، وَابْنِ مُلاَعِبٍ وَغَيْرِهِمَا. وَبِ «حَلَب» مِنَ الإِفْتِخَارِ الهَاشِمِيِّ، وَبِ «المَوْصِلِ» وَابْنِ مُلاَعِبٍ وَغَيْرِهِمَا. وَبِ «حَلَب» مِنَ الإِفْتِخَارِ الهَاشِمِيِّ، وَبِ «المَوْصِلِ» مِنْ مِسْمَارِ بنِ العُويْسِ، وَبِ «مِصْر» مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ رِفَاعَة، وَالسِّلَفِيِّ. وَدَخَلَ «بَعْدَاد» سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَسِتِّمَائَةَ، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأُرْمَوِيِّ وَطَبَقَتِهِمْ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ، وَحَصَّلَ.

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: هُوَ شَابُّ، ثِقَةٌ، حَسَنُ المُذَاكَرَةِ.

وَقَالَ الشَّرِيْفُ أَبُوالعَبَّاسِ: حَصَّلَ كَثِيْرًا، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ، وَكَانَ أَحَدَ المَشْهُوْدِيْنَ بِالطَّلَبِ وَالتَّحْصِيْلِ، وَتُونُفِّيَ قَبْلَ بُلُوعْ أَمْنِيَتَّهِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: كَانَ مِمَّنْ لَهُ الرِّحْلَةُ الوَاسِعَةُ فِي الطَّلَبِ، سَمِعَ مِنَ الجَمِّ الغَفِيْرِ، وَسَكَنَ آخِرَ عُمُرِهِ «مِيَّافَارِقِيْنَ» وَصَارَ صَاحِبَ ثَرُوةٍ بَعْدَ الفَقْرِ.

وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ الفَقِيْهُ: كَانَ يَحْفُظُ كَثِيْرًا مِنَ الأَحَادِيْثِ وَغَيْرِهَا، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَتْ لَهُ بِنْتُ وَسَمِعَ الكَثِيْرَ، سَمِعْتُ بِقِرَاءَتِهِ كَثِيْرًا، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَتْ لَهُ بِنْتُ عَمْيَاءُ تَحْفَظُ كَثِيْرًا، إِذَا سُئِلَتْ عَنْ بَابٍ مِنَ العِلْمِ مِنَ الكُتُبِ السِّتَّةِ: ذَكَرَتْ عَمْيَاءُ تَحْفَظُ كَثِيْرًا، إِذَا سُئِلَتْ عَنْ بَابٍ مِنَ العِلْمِ مِنَ الكُتُبِ السِّتَّةِ: ذَكَرَتْ عَمْيَاءُ تَحْفَظُ كَثِيْرًا، إِذَا سُئِلَتْ عَنْ بَابٍ مِنَ العِلْمِ مِنَ الكُتُبِ السِّتَّةِ: ذَكَرَتْ أَكْثَرَهُ، وَكَانَتْ فِي ذٰلِكَ أَعْجُوبَةً، لَمْ يَبْلُغْ أَبُومُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ أَوَانَ الرِّوَاية، وَقَدْ أَجَازَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ القَاضِي، وَلأَبِي نَصْرِ بْنِ الشِّيْرَاذِي.

جَرَكَاتِ بْنِ شُحَانَةَ الحَرَّانِيُّ، شَابٌ، سَمِعَ بِـ«دِمَشْقَ»...» وَهُوَ المَذْكُورُ هُنا، وَلَمْ
 يَذْكُرْ وَفَاتَهُ؛ لأَنَّ الحَافِظَ ابنَ نُقْطَةَ مَاتَ قَبْلَهُ بِزَمَنِ.

وَتُونِّفِي فِي جُمَادَىٰ الآخِرةَ سَنَةَ ثَلَاثَ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ «مِيَّافَارِقِيْنَ» رَحِمَهُ اللهُ، وَ «شُحَانَةُ » بِضَمِّ الشِّيْنِ، وَفَتْح الحَاءِ المُهْمَلَةَ الخَفِيْفَةَ، وَبَعْدَ الأَلِفِ نُونٌ (١). الأَلِفِ نُونٌ (١).

٣٧٧ - أَحْمَدُ بَنُ عِيْسَىٰ بَنِ عَبْدِاللهِ (٢) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ ، المَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ ، المُحَدِّثُ الحَافِظُ ، سَيْفُ الدِّيْنِ ، أَبُو العَبَّاسِ بْنِ مَجْدِ الدِّيْنِ أَبِي الصَّالِحِيُّ ، المُحَدِّثُ الحَافِظُ ، سَيْفُ الدِّيْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّمَائَةَ المَجْدِ بْنِ شَيْخِ الإِسْلامِ مُوفَقِ الدِّيْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّمَائَةَ

(٢) ٣٧٧ \_ سَيْفُ الدِّيْن بْنُ قُدَامَةَ (٢٠٥ \_٦٤٣هـ):

أَخْبَارُهُ فِي مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٥١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥٥)، وَمُخْتَصرِهِ «الدُّرُ المُنضَّدِ» (٢/ ٣٨٦). ويُرَاجَعُ: صِلَةُ التَّكْمِلَةِ لِلْحُسَيْنِي (وَرَقَة: ٣٥)، وَذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٧٥)، وَالعِبَرُ (٥/ ١٧٤)، وَالعَبْرُ (٥/ ١٧٤)، وَالعَبْرُ (٥/ ١٠٤)، وَالعَبْرُ وَمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحَدِّثِيْنَ (١٠٨)، والمُحِيْنُ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ (١٠٨)، وَالعَبْرُ (١٠٨ عَلَمُ اللَّهُ المُوعَقِيْلُ المُوعَقِيْلُ (١٠٨ عَلَمُ اللَّهُ المُعْلِمُ المَعْلَمُ وَلَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٦٨ مَلَ)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٧/ ٢٧٧)، وَمُواّةُ الجَنَانِ (٤/ ١٠٨)، وَالنَّجُونُ النَّبُومُ النَّبُومُ (٢١٨ مَلَى المُعْلِمُ (١٠٤٥)، وَالنَّجُومُ اللَّهُ المُولِعِيَّةِ (٣٥٩)، وَالنَّفُومُ اللَّهُ المُولِعِيَّةِ (٣٥٩)، وَالنَّفُومُ اللَّهُ المُولِعِيَّةِ (٣٥٩)، وَالشَّذَرَاتُ المُولِعِيَّةِ (٣٠٤)، وَاللَّهُ بْنِ قُدَامَةَ الإمَامِ المَشْهُورِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ (٢١٧ مَاللهِ بْنِ أَحْمَدَ (٢١ مَعْدَاللهُ بْنِ أَحْمَدَ (٢١ مَعْدَاللهُ بْنِ أَحْمَدَ (٢١ مَعْدَاللهُ بْنِ أَحْمَدَ (٢٠ مَعْدَاللهُ بْنِ أَحْمَدَ (٢٠ مَعْدَاللهُ بْنِ أَحْمَدَ (٢١ مَعْدَاللهُ بْنِ أَحْمَدَ (٢٠ مَعْدَاللهُ بْنِ أَعْدَامَةَ الإمَامِ المَقْلُهُ وَي آخِرِ تَوْجَمَةِ (٢٠ ٢١٥)، (٢١ مَعْدَاللهُ المُولِقِيَّةُ بْنِ عُبْدِ اللهِ المَعْرَاعُ فِي الْحَرْمُ وَي مَوْضِعِهَا. وَمُعَيْهُمَا، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَلَمْ أَوْفُ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ . لَهُ مُحْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدَّمَشُقِيَّةِ (١٩٣١)، وعَائِشَةُ ، وَمُحَمَّدُ اسَتِلْمَ فَي مَوْضِعَيْهِمَا، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَلَمْ أَوْفُ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ .

<sup>(</sup>١) هـُـٰذَا ضَبْطُ ابن نُقْطَةَ كَمَا أَسْلَفْنَا.

بِ «الجَبَلِ». وَسَمِعَ مِنْ جَدِّهِ الكَثِيْرَ، وَمِنْ أَبِي اليُمْنِ الكِنْدِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ بْنِ الحَرَسْتَانِيِّ، وَدَاوُدَ بْنِ مُلاَعِبِ، وَأَحْمَدُ بْنِ عَبْدِاللهِ القَطَّانِ. وَطَبَقَتِهِمْ. وَرَحَلَ، وَسَمِعَ بِ «بَغْدَادَ» مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ عَبْدِالسَّلاَمِ، وَعَلِيِّ ابْنِ بُوْرِ نْدَاز (١)، وَأَبِي عَبْدِ السَّلاَمِ، وَعَلِيِّ ابْنِ بُوْرِ نْدَاز (١)، وَأَبِي عَلِيٍّ بْنِ الجَوَالِيْقِيِّ، وَخَلْقٍ مِنَ أَصْحَاب (٢) ابْنِ نَاصِرٍ، وَأَبِي الوَقْتِ. وَكَتَبَ عَلِيٍّ بْنِ الجَوَالِيْقِيِّ، وَخَلْقٍ مِنَ أَصْحَاب (٢) ابْنِ نَاصِرٍ، وَأَبِي الوَقْتِ. وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ، وَخَرَّجَ. وَأَلَّفَ. قَالَ الخُسَيْنِيُّ: خَرَجَ وَحَدَّثَ، وَكَانَ حَسَنَ بِخَطِّهِ الكَثِيْرَ، وَخَرَّجَ. وَأَلَّفَ. قَالَ الخُسَيْنِيُّ: خَرَجَ وَحَدَّثَ، وَكَانَ حَسَنَ التَّخْرِيْجِ، فَاضِلاً. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : كَتَبَ العَالِي وَالنَّازِلَ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ (٣)، وَكَانَ حَسَنَ وَكَانَ ثِقَةً، حَافِظًا، ذَكِيًّا، مُتَيَقِّظًا، مَلِيْحَ الخَطِّ، عَارِفًا بِهِلذَا الشَّأْنِ، عَامِلاً وَكَانَ ثِقَةً، حَافِظًا، ذَكِيًّا، مُتَيَقِّظًا، مَلِيْحَ الخَطِّ، عَارِفًا بِهِلذَا الشَّأْنِ، عَامِلاً وَكَانَ ثِقَةً، حَافِظًا، ذَكِيًّا، مُتَيَقِظًا، مَلِيْحَ الخَطِّ، عَارِفًا بِهَلذَا الشَّأْنِ، عَامِلاً وَلَا المَعْرُوفِ، قَوَّالاً بِالحَقِّ، وَلَوْ طَالَ عُمُرُهُ لَسَادَأَهُلَ (مَانِهِ عِلْمًا وَعَمَلاً، وَمَحَاسِنُهُ جَمَّةٌ.

وَأَلَّفَ مُجَلَّدًا كَبِيْرًا فِي الرَّدِّ علَىٰ الحَافِظِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ المَقْدِسِيُّ لإَبَاحَتِهِ لِلسَّمَاعِ (٤). وَفِي أَمَاكِنِ مِنْ كِتَابِ ابْنِ طاهِرٍ فِي «صَفْوَةِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ» لإِبَاحَتِهِ لِلسَّمَاعِ (٤).

<sup>(</sup>١) في (ط): «بورندان» وهو عَلِيُّ بنُ النَّفِيْسِ بُوْرِنْدَاز الحُسَامُ البَغْدَادِيُّ (ت: ٦٤٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الأصحاب».

<sup>(</sup>٣) في «تَارِيْخِ الإِسْلامِ»: «وَصَنَّفَ وَخَرَّجَ، وَسَوَّدَ مُسَوَّدَاتٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَبْيِيْضَهَا، وَكَانَ ثِقَةً، حُجَّةً، بَصِيْرًا بِالحَدِيْثِ وَرِجَالِهِ، عَامِلاً بِالأَثْرِ، صَاحِبِ عِبَادَةٍ، وَتَهَجُّدٍ، وَإِنَابَةٍ».

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَذْكِرَةِ الحُقَّاظِ»، وَأَلَّفَ السَّيْفُ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ مُجَلَّدًا كَبِيْرًا فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الحَافِظِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ المَقْدِسِيِّ لِإِبَاحَتِهِ لِلْسَّمَاعِ. وَفِي أَمَاكِنِ مِنْ كَبِيْرًا فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الحَافِظِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ المَقْدِسِيِّ لِإِبَاحَتِهِ لِلْسَّمَاعِ. وَفِي أَمَاكِنِ مِنْ كِتَابِ ابْنِ طَاهِرٍ فِي «صَفْوةٍ أَهْلِ التَّصَوُّفِ»، وَقَدْ اخْتَصَرْتُ هَاذَا الكِتَابِ علَىٰ مِقْدَارِ كِتَابِ ابْنِ طَاهِرٍ فِي «صَفْوةٍ أَهْلِ التَّصَوُّفِ»، وَقَدْ اخْتَصَرْتُ هَاذَا الكِتَابِ علَىٰ مِقْدَارِ الرَّبْعِ. وَمِنْ كِتَابِ السَّيْفَ هَاذَا نُسْخَةٌ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ مَجْمُوعُ رَقَم (٩٢) (ق =

وَاخْتَصَرْتُ هَـٰذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ مِقْدَارِ الرُّبُعِ. وَانْتَفَعْتُ كَثِيْرًا بِتَعَالِيْقِ الحَافِظِ سَيْفِ الدِّيْنِ (1) وَلَهُ أَيْضًا مُصَنَّفٌ فِي الاعْتِقَادِ، فِيْهِ آثَارٌ كَثِيْرَةٌ وَفَوَائِدُ، وَلَهُ كَتَابُ «الأَرْهَرِ فِي ذِكْرِ آلِ جَعْفَرِ» بْنِ أَبِي طَالبٍ وَفَضَائِلُهُمْ. وَحَدَّثَ وَرَوَىٰ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّشْتِيُّ.

وَتُونُفِّيَ فِي مُسْتَهَلِّ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمِائَةً (٢) بِسَفْحِ «قَاسِيُونَ» وَدُفِنَ بِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَلَهُ ثَمَانٌ وَثَلَاثُوْنَ سَنَةً .

٣٧٨ - يَخيَىٰ بْنُ عَلِيِّ (٣) بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَنَانِ الغَنوِيُّ ، البَغْدَادِيُّ ، الفَقِيْهُ ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧٧)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٠١)، والمَنْصَّدِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥٦)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٥٩)، وَمُجْمَعُ الآدَابِ (٢/ ١٨٩)، وَتَكْمِلَةُ الإَكْمَالِ لابنِ نُقْطَةَ (٤/ ٢٠٨)، الشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٢٨)، (٧/ ٤٩٤)، وَكَرَّرْتُهُ فِي هَامِشِ «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ» سَهْوًا فَلْيُصَحَّحْ؛ وَذٰلِكَ أَنَّ ابْنَ مُفْلِحٍ لَمْ يُكَرِّرُ (عَلِيًّا)=

<sup>=</sup> ٢٢٥\_١٩٧) لَعلَّهَا مُسَوَّدَةِ المُوَّلِّفِ.

<sup>(</sup>۱) مِنْهُ نُسْخَةٌ فِي الظَّاهِرِيَّةِ مَجْمُوعُ رَقَم (۱۰٤) فِي (٥٥) وَرَقَة ، بِعُنْوَانِ "مِنْ تَعَالِيْقِ ابْنِ عِيْسَىٰ الْمَقْدِسِيِّ " وَهُو أَوْرَاقٌ بِخَطِّهِ مُخْتَلِفَةُ التَّرْتِيْبِ تَدَاخَلَتْ مَعَ أَوْرَاقٍ مِنْ كُتُبِ عَيْسَىٰ الْمَقْدِسِيِّ " وَهُو أَوْرَاقٌ بِخَطِّهِ مُخْتَلِفَةُ التَّرْتِيْبِ تَدَاخَلَتْ مَعَ أَوْرَاقٍ مِنْ كُتُبِ أَخْرَىٰ يَصْعُبُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ. وَلِلْسِّيْفِ غَيْرُ مَا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ كِتَابٌ فِي مَنَاقِبِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ البَجَلِيِّ فِي الظَّاهِرِيَّةِ (٩٣) (ق ٢١٤ ـ ٢٤٣) الجُزْءُ الثَّانِي، وَبِهِ يَتِمُّ الكِتَابُ، بِعُنْوانِ "فَضَائِلِ جَرِيْدِ...".

<sup>(</sup>٢) فِي «تَارِيخِ الْإِسْلَامِ»: «وَتُوفِّي بَعْدَ أَنْ كَفَّنَ خَلْقًا كَثِيْرًا، وَتَدَيَّنَ لِذَٰلِكَ وَسَعَىٰ بِكُلِّ مُمْكِنٍ فِي أَوَّلِ شَعْبَانَ. وَمَحَاسِنُهُ جُمَّةٌ ».

<sup>(</sup>٣) ٣٧٨ ـ ابْنُ عَنانِ الفَرَضِيُّ (٧١٥-٦٤٣هـ):

الفَرَضِيُّ، أَبُوبَكْرٍ، المَعْرُوْفُ بِـ«ابْنِ البَقَّالِ» وَيُلَقَّبُ «عِمَادُ(١) الدِّيْنِ».

وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ تَقْرِيْبًا، وَطَلَبَ العِلْمَ فِي صِبَاهُ، وَسَمِعَ الكَثِيْرَ مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلٍ، وَأَبِي الفَرَجِ ابْنِ كُلَيْبٍ، وَابْنِ الجَوْزِيِّ وَضَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهُ فِي المَذْهَبِ، وَقَرَأُ الفَرَائِضَ وَالحِسَابَ، وَتَصَرَّفَ فِي الأَعْمَالِ السُّلْطَانِيَّةِ. وَكَانَ صَدُوْقًا، حَسَنَ السِّيْرَةِ. حَدَّثَ. وَرَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ. سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ

### فَظَنَنْتُهُ غَيْرَهُ.

وَيُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ ابنهُ:

570 - عَبْدُاللهِ ذَكَرَهُ ابنُ الفُوطِيِّ فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (١/ ٢١١) فَقَالَ: «عِزُ العُلَمَاءِ، المُفِيْدُ، أَبُوالمُظَفَّرِ عَبْدُاللهِ بنُ عِمَادِ الدِّيْنِ يَحْيَىٰ بنِ عَلِيٍّ بنِ عَلِيٍّ (كَذَا؟!) [عَبْدِالبَافِي] بنِ عَنَانِ الغَنَوِيُّ خَوَاجَة الدُّويْدَارِ. ذَكَرَهُ شَيْخُنَا تَاجُ الدِّيْنِ أَبُوطَالِبٍ فِي «تَارِيْخِه» بنِ عَنَانِ الغَنَوِيُّ خَوَاجَة الدُّويْدَارِ. ذَكَرَهُ شَيْخُنَا تَاجُ الدِّيْنِ أَبُوطَالِبٍ فِي «تَارِيْخِه» وَقَالَ: كَانَ أَدِيْبًا، شَاعِرًا، مُتَرَسِّلًا، ذَا فِطْنَةٍ وَذَكَاءٍ. رُتِّبَ خَوَاجَة لِلأُمِيْرِ عَلاءِ الدِّيْنِ إلَىٰ الصَّيْدِ فِي أَبِي شُجَاعٍ الطبرس بنِ عَبْدِاللهِ الدَّوَاتِيِّ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ عَلاءُ الدِّيْنِ إلَىٰ الصَّيْدِ فِي خِدْمَةِ المُسْتَعْصِمِ بِاللهِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ فَسَقَطَ، وَحُمِلَ فِي مَحَفَّةٍ إلَىٰ هُرَادَهُ فَقَالَ عِزُ الدِّيْنِ:

إِنِّي أُعِينُدُكَ يَا مَوْلايَ مِسِنْ أَلَسِمِ يَا ذَا النَّهَىٰ وَالعُلا وَالجُوْدُ وَالكَرَمُ يَا مَنْ سُطَاهُ أَرَثَنَا الأُسْدَ خَاضِعَةً وَمَنْ عَطَايَاهُ أَغْنَتْنَا عَنِ الدِّيَسِمِ وَحَسْبُنَا شَرَفًا أَنَّا بِأَعْيُنِانَا لَا نُفْدِيْكَ مِنْ أَلَمٍ يَلْقَاكَ فِي القَدَمِ

وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ. وَلَقَبَهُ (عِزُ العُلَمَاءِ) وَمَا أَظُنُّهُ إِلاَّ سَبْقَ قَلَمٍ فَالَّذِي قَبْلَهُ وَالَّذِي بَعْدَهُ (عِزُ الدِّيْنِ) فَلا بُدَّ أَنَّهُ كَذْلِكَ. وَيُؤَيِّدُ ذٰلِكَ قَوْلُهُ - قَبْلَ الأَبْيَاتِ - : «قَالَ عِزُ الدِّيْنِ».

(١) في (ط): «عِبَاد الدِّينِ» خَطَأ طبَاعَةٍ.

# أَبِي الجَيْشِ، وَأَجَازَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ القَاضِي(١)، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالدَّائِمِ،

(١) في (ط): «النَّاضي» خطَّأ طِبَاعَةٍ أَيْضًا.

يُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦٤٣ هـ):

571 \_ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَجَا الْأَنْصَارِيُّ، حَفِيْدُ الوَاعِظُ المَشْهُوْدِ أَبِي الحَسَنِ (ت: ٩٩٥هـ) الَّذِي ذَكَرَهُ المَوَّلِفُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: صِلَةِ المَشْهُوْدِ أَبِي الحَسَنِ (ت: ٩٩٥هـ) اللَّذِي ذَكَرَهُ المَوَّلِفُ فِي مَوْضِعِهِ. أَخْبَارُهُ فِي: صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (ورَقة: ٢٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٤٩)، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ عَمِّهِ «عَبْدِالرَّحِيْمِ» التَّكْمِلَةِ (ورَقة: ٢٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٤٩)، وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ عَمِّهِ «عَبْدِالرَّحِيْمِ» فِي وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنَةِ.

572 \_ أَخْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعْدِ الجَمَالُ، أَبُوالعَبَّاسِ، وَأَبُوعُمَرَ المَقْدِسِيُّ، أَخُومُ حَمَّدٍ وَعَبْدِاللهِ الآتِيتَيْنِ فِي الإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ هَلْذِهِ السَّنَةِ. ذَكَرَهُ الحُسَيْنِيُ فِي صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٣٢)، وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلاَمِ (١٥١).

573 \_ وَيَظْهَرُ أَنَّ ابْنَهُ عَبْدَاللهِ بِنَ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ (ت: ؟) عِمَادَ الدَّيْنِ أَبَابَكْرِ المَذْكُوْرِ فِي مَجْمَع الآدَابِ (٢/ ٨٢) وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ وَهُوَ مِمَّنْ يُسْتَذْرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ أَيْضًا.

574 - آمِنةُ بِنْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ «قَرَأْتُ وَفَاتَهَا بِخَطِّ الضِّيَاءِ فِي رَبِيْع الآخِرِ، وَقَالَ: كَانَتْ كَثِيْرَةَ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالصِّيَامِ، وَأَظُنُّهَا رَوَتْ بِالإِجَازَةِ».

وَ عَلَيْ مَانَ ، زَوْجَةُ الحَافِظِ الضَّيَاءِ. 575 ـ وَآمِنَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ ، أُخْتُ القَاضِيَ تَقِيِّ الدِّيْنِ سُلَيْمَانَ ، زَوْجَةُ الحَافِظِ الضَّيَاءِ.

576 ـ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ العِمَادِ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِالوَاحِدِ (ت: ٦١٤هـ) وَالِدُهَا ذَكَرَهُ المَوَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: «قَدْ سَمِعْتِ الحَدِيْثَ، وَلاَ أَدْرِيْ هَلْ رَوَتْ أَمْ لاَ؟».

577 - زَيْنَبُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الشَّيْخ أَبِي عُمَرَ . عَمَّةُ القَاضِي تَقِيَّ الدِّينِ سُلَيْمَانَ .

578 \_ وَزَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ، أُمُّ مُحَمَّدِ، أُخْتُ الحَافِظِ الضِّيَاءِ.

579 ـ وَسَارَةُ بِنْتُ عُبِيدِاللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ أُمُّ حَمْزَةَ، وَجَدَّةُ القَاضِي تَقِيِّ الدِّيْنِ سُلَيْمَانَ. وَوَالِدُهَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ (ت: ٥٧٥هـ) أَخُو الحَافِظِ الفَقِيْهِ الإَمَام مُوفَّقِ الدِّيْنِ، وَأَخِيْهِ أَبِي عُمَرَ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهَا فِي اسْتِدْرِكِنَا.

580 - وَصَفِيَّةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، عَمَّةُ القَاضِي تَقِيِّ الدِّيْنِ سُلَيْمَانَ، =

وَأُخْتُ زَينَبَ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ.

581 - وَصَفِيّةُ بِنْتُ إِسْحَنَى بْنِ الْحَضِرِ. قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: « سَمِعَتْ الْحَدِيْثَ، وَمَاتَتْ فِي رَبِيْعِ الآخِرِ سَمِعَتْ «المُسْنَدَ» كُلَّهُ مِنْ حَنْبَلٍ، وَسَمِعَتْ مِنِ ابْنِ طَبَرْزَد، وَمَاتَتْ فِي رَبِيْعِ الآخِرِ سَمِعَتْ «المُسْنَدَ» كُلَّهُ مِنْ حَنْبَلٍ، وَسَمِعَتْ مِنِ ابْنِ طَبَرْزَد، وَكَانَتْ مِنْ نِسَاءِ الْجَبَلِ». وَالمَقْصُودُ جَبَلُ الصَّالِحِيَّة «قَاسِيُونَ» وَأَغْلَبُ سُكَّانِهِ آنِذَاكَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ.

582 - وَصَفِيَة بِنْتُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَحْمَدَ، مُوفَقِ الدِّيْنِ بْنِ قُدَامَة (ت: ١٦٠هـ) الإِمَامِ الفَقِيْهِ المَشْهُوْرِ. سَيَأْتِي ذِكْرُ أُخْتِهَا «فَاطِمَة» فِي وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. الفَقِيْهِ المَشْهُوْرِ. سَيَأْتِي ذِكْرُ أُخْتِهَا «فَاطِمَة» فِي وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. 583 - وَصَفِيّةُ بِنْتُ النَّاصِحِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، أُمُّ مُحَمَّدٍ، قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: سَمِعَ مِنْهَا الوَّكِيُّ البِرْزَالِيُّ، وَالسَّيْفُ بْنُ المَجْدِ، وَ(أَنَا) عَنْهَا القَاضِي تَقِيُّ الدَّيْنِ سُلَيْمَانُ. ذَكَرَهُنَّ جَمِيْعًا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخ الإِسْلاَم (١٥٨-١٦٧).

584 ـ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ المَقْدِسِيُّ، وَالِدُهُ جَمَالُ الدِّيْنِ عَبْدِاللهِ أَبُومُوسَىٰ (ت: ٦٢٩هـ) وَجَدُّهُ الحَافِظُ عَبْدُالغَنِيِّ الإِمَامُ المَشْهُورِ (ت: عَبْدِاللهِ أَبُومُوسَىٰ (ت: ٩٦٩هـ) وَجَدُّهُ الحَافِظُ عَبْدُالغَنِيِّ الإِمَامُ المَشْهُورِ (ت: ٩٠٠هـ). أَخْبَارُهُ فِي: تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٧٤) قَالَ: «تُونُقِّيَ شَابًا» لَهُ ذَكْرٌ في مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٣٤٦) وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ إِخْوتِهِ فِي تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ.

585 - وَعَبُدُالرَّحِيْمِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَجَا، أَبُوسَعْدِالخَيْرِ الأَنْصَارِيُّ. ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ عَلِيًّا (ت: ٩٩٥هـ) فِي مَوْضِعِهِ، وَاسْتَدْرَكْنَا وَالِدَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ سَعْدِ الْمُؤَلِّفُ وَالْدِنَةُ وَالْمِنَةُ وَالْمَةَ بِنْتَ سَعْدِ الْخَيْرِ الأَنْصَارِيَة (ت: ٢٠٠هـ) فِي مَوْضِعِهَا، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ ابْنِ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْخَيْرِ الأَنْصَارِيَة (ت: ٢٠٠هـ) فِي مَوْضِعِهَا، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ ابْنِ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ عَلِيٍّ فِي وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنَةِ. قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِالرَّحِيْمِ فِي تَارِيْخِ الْإِسْلَامِ (١٧٩)، وَسَمِعَ مِنْ وَالِدَيْهِ، وَأَجَازَ لَهُ أَبُومُوسَىٰ المَدِيْنِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَتَهَاوَنَ الْإِسْلَامِ (١٧٩)، وَسَمِع مِنْ وَالدَيْهِ، وَأَجَازَ لَهُ أَبُومُوسَىٰ المَدِيْنِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَتَهَاوَنَ بِهِ أَبُوهُ، وَلَمْ يُسْمِعُهُ فِي صِغَرِهِ، وَلاَ اسْتَجَازَ لَهُ أَبُومُوسَىٰ المَدِيْنِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَتَهَاوَنَ وَرَوَى عَنْهُ الدِّكِيُ المُنْذِرِيُّ. وَيُرَاجَعُ: صِلَةُ التَّكْمِلَةِ وَرَقَة (٢٥)، وَمُعْجَمُ الدُّمْيَاطِيِّ وَغَيْرُهُ، وَيُرَاجَعُ: صِلَةُ التَّكْمِلَةِ وَرَقَة (٢٥)، وَمُعْجَمُ الدُّمْيَاطِيِّ وَرَوَى عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُ وَغَيْرُهُ، وَيُرَاجَعُ: صِلَةُ التَّكْمِلَةِ وَرَقَة (٢٥)، وَمُعْجَمُ الدُّمْيَاطِي وَرَوَة (٢٥)، وَمُعْجَمُ الدُّمْيَاطِي (٢).

586 - عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدِالعَزِيْزِ اليُونِيْنِيُّ، الزَّاهِدُ، وَالِدُ أَحْمَدَ (ت: ٦٩٩هـ) مِنْ أَصْحَابِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ اليُونِيْنِيُّ (أَسَدِ الشَّامِ) (ت: ٦١٧هـ) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «كَانَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ الضَّالِحِيْنَ الطَّيْزِهُ (٣٩٣/٥)، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٦٨)، وَالشَّذَرَاتِ (٥/ ٤٤٣).

587 \_ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بِكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعْدِ، أَبُومُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ، أَخُو «أَحْمَدَ» وَ«مُحَمَّدٍ» المَذْكُوْرَيْنِ فِي الإِسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنَةِ، سَبَقَ ذِكْرُ «أَحْمَدَ» وَسَيَأْتِي ذِكْرُ «مُحَمَّدٍ». أَخْبَارُهُ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٧).

588 - وَعُبِيَدُاللهِ بْنُ جُبَارَةَ المَرْدَاوِيُّ الصَّالِحِيُّ، الفَقِيْهُ، الحَنْبَلِيُّ. تُوُفِّيَ بِالجَبَلِ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ. كَذَا قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (١٨٣).

589 ـ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ بْنِ مَنْصُورِ المَعْرُوفِ بِـ«ابْنِ المُقَيِّرِ» المُسْنِدُ، الصَّالِحُ، المُعَمَّرُ، أَبُوالحَسَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِاللهِ البَغْدَادِيُّ، الأَزَجِيُّ، المُقْرِىءُ، النَّجَارُ مُسْنِدُ اللَّيَارِ المُعَمِّرِيَّةِ، بَلْ مُسْنِدُ الوَقْتِ، مِنْ كِبَارِ المُحَدِّثِيْنَ. وَإِغْفَالُ المُؤَلِّفِ ذِكْرَهُ سَهُو النِّيَارِ المُحَدِّثِيْنَ. وَإِغْفَالُ المُؤَلِّفِ ذِكْرَهُ سَهُو مِنْهُ وَرَحَمَهُ اللهُ وَلَيْهِ النَّجْدِيُّ فِي اللَّهْوَلِي المُعَدِّرِ المُعَدِّرِيْنِ المُعْدِي فِي اللَّهُ النَّجْدِي فَي اللَّهْورِي اللهُ اللَّهُ النَّجْدِي فِي اللَّهُ اللَّهْولِي اللهُ وَرَقَة (١٢٩) عَنْ «تَارِيخِ السُّلْطَانِ ابْنِ رَسُولِي»، وَذَكَرَهُ ابنُ رَسُولٍ في هَامِشِ نُسْخَةِ (أ) وَرَقَة (١٢٩) عَنْ «تَارِيخِ السُّلْطَانِ ابْنِ رَسُولٍ»، وَذَكَرَهُ النَّجْدِي فِي عَلْمَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

590 ـ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الشَّيْخِ مُوفَّقِ الدِّيْنِ عَبْدُاللهِ بْنِ أَحمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ (ت: ١٢٠هـ) أُخْتُ «صَفِيَّة» المَذْكُورَةِ فِي الإسْتِدْرَاكِ علَىٰ وَفَيَاتِ هَالْذِهِ السَّنَةِ أَخْبَارُهَا فِي تَارِيْخ الإسْلَام (١٩٨).

591 ـ وَمُحَمَّدُ بَنُ أَحْمَدَ بْنِ سَالِم بْنِ أَبِي عَبْدِاللهِ، أَبُوعَبْدِاللهِ المَقْدِسِيُّ المعْرُوْفُ بِهِ النَّاسِخُ، مِنْ أَهْلِ «جَبَلِ الصَّالِحِيَّةِ» ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلامِ بِهِ البَنْدِ» النَّاسِخُ، مِنْ أَهْلِ «جَبَلِ الصَّالِحِيَّةِ» ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلامِ (٢٠٣) وَقَالَ: «سَمِعَ مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَعَالِي، وَالخُشُوعِيِّ ، وَابْنِ طَبَرْزَدٍ، وَرَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَكَانَ مَلِيْحَ الخَطِّ، كَرِيْمَ النَّفْسِ. » لَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٤٩٧) .

592 ـ وَمُحَمَّدُ بْنُ تَمِيْمٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ كَرَمٍ، أَبُوالقَاسِمِ البَنْدَنِيْجِيُّ، البَغْدَادِيُّ المُعَدَّلُ، ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ تَمِيْمًا (ت: ٩٥٥هـ) وَعَمَّهُ أَحْمَدَ بْنَ أَحْمَد (ت: ١١٥هـ). أَخْبَارُ مُحَمَّدِ فِي: تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٠٥)، وَذَكَرَه فِي سِيرٍ أَعْلاَمِ النُبُلاءِ (١٤٦/٢٣) وَلَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ.

593 ـ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَيْبَانَ بْنِ تَغْلِبَ الصَّالِحِيُّ، ذَكَرَالمُؤَلِّفُ أَخَاهُ أَحْمَدَ (ت: ٦٨٥ هـ) وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالِدِهِمَا فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٢٠هـ) أَخْبَارُ مُحَمَّدٍ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٠٠) قَالَ: «أَخُوالمُسْنَدِ المُعَمَّرِ أَحْمَدَ».

594 ـ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ، أَخُو «عَبْدِالرَّحْمَانِ» المُتَقَدِّمِ فِي اسْتِدْرَاكِنَا عَلَىٰ وَفَيَاتِ هَاذِهِ السَّنَةِ. وَأَخُوهُمَا حسَنٌ (ت: ٢٥٩هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ، أَمَّا مُحَمَّدٌ هَاذَا فَذَكَرَهُ الحافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٠٦).

595 - وَمُحَمَّدُ بْنُ البَهَاءِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، الْفَقِيْهُ، تَقَيُّ الدِّيْنِ، أَبُوالرِّضَا المَقْدِسِيُّ، وَالدُهُ البَهَاءُ عَبْدُالرَّحْمَانِ صَاحِبُ شَرْحِ العُمْدَةِ (ت: ٦٢٤ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ المَقْدِسِيُّ، وَالدُهُ البَهَاءُ عَبْدُالرَّحْمَانِ صَاحِبُ شَرْحِ العُمْدَةِ (ت: ١٤٤ هـ) ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيُرَاجِعْ مَنْ شَاءَ ذٰلِكَ هُنَاكَ. ذَكَرَ الحُسَيْنِيُّ فِي صِلَةِ التَّكْمِلَةِ وَرَقَة (٣٤) وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلامِ

(۲۰۷)، تَخْقِيْقُ الدُّكُتُورِ عُمَرَ عَبْدالسَّلامِ تَدْمُرِي، وَأَحَالَ مُحَقَّقُهُ عَنْ "صِلَةِ التَّكْمِلَة» وَقَالَ: "وَفِيْهِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ» ؟! وَهَاذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ، وَاسْمُهُ فِيْهِ وَاضِحٌ جِدًّا "مُحَمَّدٌ» وَالنَّسْخَة هِي النَّسْخَة هِي النَّسْخَة ، وَهِي بِخَطِّ مُوَلِّفَهَا. وَهاذَا غَرِيْبٌ مِنْهُ. وَلِمُحَمَّدِ هاذَا ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدَّمَشْقِيَةِ (۲٥٥). وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ ابْنَتِهِ: آمِنَةُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (۲٥٩ه). وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ ابْنَتِهِ: آمِنةُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (۲٥هم). وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ ابْنَتِهِ: آمِنةُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٥هم). وَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُ ابْنَتِهِ وَهَا حُمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ المَقْدِسِيّ، عَدْرَاللهِ المَقْدِسِيّ، وَهَا حُمَدَ بْنِ مُعْرَاللهِ المَقْدِسِيّ، فَخُو الدَّيْنِ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ أَخَويَهِ «عَبْدِاللهِ» وَ«أَحْمَدَ» فِي وَفَياتِ هَادِهِ السَّنةِ . الْحَنْبَلِيُّ ، فَخُو الدَّيْنِ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ أَخَويَهِ «عَبْدِاللهِ بْنِ مُعْمَد بْنِ مُعْمَد بْنِ قَدْرَهُ السَّنةِ . وَكَا اللَّهُ عَلِي لا مُعْدِل اللهِ بُعْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّد بْنِ قُدَامَة المَقْدِسِيُ وَالدُهُ المَحْقِ وَالْمَعَ عَبْدِاللهِ بْنِ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّد بْنِ قُدَامَة المَقْدِسِيُ وَالدُهُ المَحْقِ صَاحِبُ المُغْنِي (ت: ٢٩٨هم) وَابِنَهِ صَفِيعَ (ت: ٤٦٨هم) وَابَتِهِ صَفِيعَ (ت: ٢٨هم ) وَابْتَهِ صَفِيعَ (ت: ٢٨هم ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَلَى ، أَخْبَارُ مُحَمِّد فِي: تَارِيْخِ الإَسْلَامِ (٢١٦)، قال: «أَخُو سَيْفُ الدَّيْنِ أَحْمَد اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مُعَلِي مُوالْمُؤُلِّ اللهِ عَلَى مَا أَنْ اللهُ الْمُولِي وَمَا أَلْ أَنْ مُحَمِّد فِي: تَارِيْخِ الإَسْلَامِ (٢١٦)، قال: «أَخُو سَيْفُ الدَّيْنِ أَحْمَد في: تَارِيْخِ الإَسْلَامِ (٢١٦)، قال: «أَخُو سَيْفُ الدَّيْنِ أَحْمَد في: تَارِيْخِ الإَسْلَامِ وَمَا عَلَى جَدِّه، وَمَا أَطُلُهُ وَلَوْ مَالُولُ اللهُولُ اللهُ اللهِ عَلَى مَا أَلُولُ اللهُ الْمُولُولُ السَّيْمِ وَمَا أَنْ أَلُهُ وَمُولُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُو

598 مُوْمِنَةُ بنْتُ عَبْدِالدَّائِمِ بْنِ نِعْمَةَ المَقْدِسِيَّةُ، أُخْتُ شِهَابِ الدِّيْنِ أَحْمَدَ (ت: 77٨ هـ) ذَكَرَهَا المُوَلِّفُ فِي مَوْضِعِهَا. ذَكَرَهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلامِ (٢٢٨)، وَذَكَرَ لَهَا أُخْتًا فِي وَفَيَاتِ هلذِهِ السَّنَةِ لَمْ يَتَّضِعْ اسْمُهَا فِي النُّسْخَةِ المَطْبُوعَةِ بِتَحْقِيْقِ الدُّكتُور عُمَرَ عبْدالسَّلام تَدْمُرِي.

99 \_ وَنَاجِي بِنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ عَبْدِالغَنِيِّ بِنِ أَبِي البَرَكاتِ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدِ بِن سَعِيْدِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيُّ المَعْرُوْفُ بِهِ ابِنِ الخَبَّازِ». ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدَّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمَهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ نَاجِي بِنِ الحَنْبَلِيِّ بِقِراءَتِي عَلَيْهِ بِهِراءَتِي عَلَيْهِ بِهِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِهِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِهِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِهِرَاءَتِي عَلَيْهِ إِللهَ عَلَيْهِ بِهِرَاءَتِي عَلَيْهِ إِللهَ المَّاهِ وَالقَاهِرَةِ» وَدُفِنَ بِسَفْحِ المُقَطَّمِ.

وَعِيْسَىٰ المُطَعِّمِ وَغَيْرِهِمْ.

وَتُونُفِّي يَوْمَ الأَحَدِ سَلْخَ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ. وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِهِ بَابِ حَرْبٍ».

٣٧٩ - مُحَمَّدُ بنُ مَحْمُودِ بنِ عَبدِالمُنعِمِ (١) البَعْدَادِيُّ المَرَاتِبِيُّ ، نَزِيْلُ «دِمَشْقَ»

= 600 ـ نَصْرُ اللهُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ نَجْمِ بْنِ عَبْدِالوَهَّابِ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ الحَنْبَلِيُّ ، مِنْ «آلِ ابنِ الحَنْبَلِيُّ » الأُسْرَةُ العِلْمِيَّةِ المَشْهُوْرَةِ فِي بِلَادِ الشَّامِ ، كُلُّ آبَائِهِ تَرْجَمَ لَهُمْ المُؤَلِّفُ في مَوَاضِعِهِمْ ، وَالِدُهُ : أَحْمَدُ بْنُ نَجْمٍ (ت: ٢٢٦هـ) أَخْبَارُ نَصْرِ اللهِ فِي : صِلَةِ التَّكْمِلَةِ مَوَاضِعِهِمْ ، وَالِدُهُ : أَحْمَدُ بْنُ نَجْمٍ (ت: ٢٣٦هـ) أَخْبَارُ نَصْرِ اللهِ فِي : صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة : ٣٤) ، وَتَارِيْخ الإِسْلام (٢٣٠).

601 - وَأَبُوبِكُرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُّحَمَّدٍ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الحَنْبَلِيُّ ، الخَبَّازُ . كَذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٣٧) ، وَقَالَ : وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَاثَةَ . الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٢٣٧) ، وَقَالَ : وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَاثَةَ . النَّهَ عَسَنُ السَّمْتِ ، مِنْ أَهْلِ «العُقَيْبَة» ، يُعْرَفُ بِـ «القَاضِي» .

## (١) ٣٧٩ - تَقِيُّ الدِّيْنِ المَرَاتِبِيُّ (؟ - ٦٤٤هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقَة: ٢٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٥٠٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥٧)، وَمُخْتَصرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٨٧). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ الرَّوْضَتَيْنِ (١٧٩)، وَالعِبَرُ (٥/ ١٨٤)، وَتَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (١/ ٣٨٧)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٥/ ١١)، والبِدَايَةُ والنِّهَايَةُ (١/ ١٧٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٣٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٣٠)، وَالنَّذَرَاتُ (٥/ ٢٣٠)، وَالنَّذَرَاتُ (٥/ ٢٣٠)، وَالنَّذَرَاتُ (٥/ ٢٣٠)، (٥/ ٢٣٨)، وَوَوْجَتُهُ: حَبِيْبَةُ بِنْتُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ (ت: ٤٧٢هـ). وَابْنَهُ: مَحْمُودِ (ت: ٢١٧هـ) نَذْكُرُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا مِنَ الإِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلِمَحْمُودِ (ت: ٢٩٩هـ)، وَاختُهَا: آمِنَةُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٩٩هـ) أَيْضًا، بِنْ مَحْمُودِ (ت: ٢٩٩هـ)، وَاختُهَا: آمِنَةُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١٩٩هـ) أَيْضًا، نَذْكُرُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وفي (ط): «الْمَرَابِتِيُّ» خَطَأُ طِبَاعةٍ. وَ(المَرَاتِبِيُّ) مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ «بَابِ المَرَاتِبِ»=

الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، تَقِيُّ الدِّيْنِ، أَبُوعَبْدِاللهِ، أَحَدُ فُضَلاَءِ الفُقَهَاءِ. صَحِبَ بِ «بَغْدَادَ» أَبَالبَقَاءِ الغُكْبَرِيَّ، وَأَخَذَ عنْهُ. ثُمَّ قَدِمَ «دِمَشْقَ» وَصَاحَبَ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّيْنِ، وَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ، وَبَرَعَ وَأَفْتَىٰ. قَالَ أَبُوشَامَةَ: كَانَ عَالِمًا، فَاضِلاً، ذَا فُنُوْنٍ، وَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ، وَبَرَعَ وَأَفْتَىٰ. قَالَ أَبُوشَامَةَ: كَانَ عَالِمًا، فَاضِلاً، ذَا فُنُوْنٍ، وَلِيَ بِهِ صُحْبَةٌ قَدِيْمَةٌ، وَبَعْدَهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ بِ «دِمَشْقَ».

تُونُفِّيَ فِي الخَامِسِ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَة سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ

وَهُوَ البَابُ الجَنُوبِيُّ مِنْ أَبُوابِ «بَغْدَادَ» ثُمَّ نَشَأَتْ حَوْلَهُ مَحِلَّةٌ مِنْ أَوْسَعِ وَأَجْمَلِ مَحَالً «بَغْدَادَ» يَسْكُنُهَا الوُزْرَاءُ، وَالقَادَةُ، وَالأَدْبَاءُ، وَعِلْيَةُ القَوْمِ، كَذَا فِي القَرْنِ الخامِسِ الهِجْرِي، ثُمَّ أَصْبَحَ بَعْدَ ذٰلِكَ كَالْمَهْجُورِ. وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَضْلِ مِنْهُمْ المُتَرْجَمُ. يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ٣٧٠).

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٤٤هـ):

602 حضَوْءُ بْنُ مُصْبِحِ بْنِ فَتُوْحِ، جَمَالُ الدِّيْنِ، الفَقِيْهُ، الحَنْبَلِيُّ، الوَكِيْلُ. كَذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلَامِ (٢٥٢)، فِي وَفَيَاتِ هَـٰذَا العَامِ، وَقَالَ: «سَمِعَ مِنْ حَنْبَلِ، وَحَدَّثَ هَـٰذَا العَامِ، وَلَمْ يَلْقَهُ الدِّمْيَاطِيُّ، رَوَىٰ لَنَا عَنْهُ إِسْحَـٰقُ النَّحَاسُ».

603 \_ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي المَحَسَنِ سَعْدِ اللهِ، أَبُوبَكْرِ الحَنْبَلِيُّ الحَبَلِيُّ، مُخَلَّصُ الدِّيْنِ، الفَقِيْهُ. أَخْبَارُهُ فِي: ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (١٧٩)، وَمَجْمَعِ الآدَابِ (٥/ ١٦٠)، وَتَارِيخِ الإِسْلام (٢٥٧).

604 \_ وَنَصْرُ اللهِ بْنُ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ رَسْلاَنَ بْنِ فِتْيَانَ بْنِ كَامِلِ الأَنْصَادِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الحَنْبَلِيُّ، العَدْلُ، المَعْرُوفُ بِـ«ابْنِ البَعْلَبَكِيُّ». كَذَا قَالَ الحُسَيْنِيُّ فِي صِلَةِ التَّكْملَةِ (وَرَقَة: ٣٩).

605 \_ وَيُوْسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِاللهِ بْنِ طَلْحَةَ ، أَبُوالعِزِّ المَقْدِسِيُّ ، ثُمَّ اللَّمَشْقِيُّ ، الحَنْبَكِيُّ ، التَّاجِرُ . أَخْبَارُهُ فِي : صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة : ٣٩) ، وَتَارِيخ الإِسْلَامِ (٢٦١) .

وَسِتَّمَائَةَ بِ«دِمَشْقَ» وَدُفِنَ بِسَفْح «قاسِيُونَ» رَحِمَهُ اللهُ تَعالَىٰ.

قَرَأْتُ بِخَطِّ ابْنِ الصَّيْرَ فِيِّ الفَقِيْهِ، أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ المَرَاتِبِيُّ لِغَيْرِهِ: أَيَحْسُنُ أَنْ أَظْمَا وَأَحْوَاضُ بِرِّكُمْ عِذَابٌ، وَمَنْ وُرَّادِهَا أَنَا مَعْدُوْدُ يَعُوْمُ بِهَا غَيْرِي وَيَرْوَىٰ وَإِنَّنِي عَلَىٰ ظَمَا مِنْهَا مُذَادٌ وَمَطْرُوْدُ

٣٨٠ عَلَىٰ بَنُ إِبْراهِيمَ (١) بْنِ عَلِيِّ بِنِ مُحَمَّدِ المُبَارَكِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُبَارَكِ بْنِ أَجْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبْنِ بَكْرُوسِ بْنِ سَيْفٍ التَّمِيْمِيُّ الدِّيْنَورِيُّ ، الفَقِيْهُ ، أَبُو الحَسَنِ بْنُ أَبِي مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي الحَسَنِ . وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَبِيْهِ وَجَدِّهِ (٢) .

## (١) ٣٨٠ أَبُوالحَسَنِ بْنُ بِكُرُوسِ (٨٨٥ \_ ٦٤٥ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ اللَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٠٩)، والمُنْفَدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ٢٠٩)، والمُنْفَدِ» (١/ ٣٨٨). وَيُرَاجَعُ: صِلَةُ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٤٤)، وَتَارِيخُ الإِسْلاَمِ (٢٥٧)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٣٢)، (٧/ ٤٠١).

 <sup>(</sup>٢) أَبُونُهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (١١٦هـ) وَجَدُّهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٧٦هـ) كَمَا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ عَمَّهُ أَحْمَدَ بِنَ مُحَمَّدِ بْنِ المُبَارَكِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٧٣هـ).

وَمِمَّا يَغْلِبُ علَىٰ النَّظَّنَّ أَنَّهُ مِنَ الحَنابِلَةِ فِي وَفَيَاتِ هَانِهِ السَّنةِ:

<sup>606 -</sup> عَبْدُاللهِ بِنْ عَبْدِاللهِ العَبْدُونِيُّ الحَرَّانِيُّ، عَتِيقُ عَبْدُونَ الرُّهَاوِيِّ: ذَكَرَهُ الشَّرِيْفُ الحُسَيْنِيُّ فِي صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٤٤)، وَقَالَ: سَمِعَ بِـ «حَرَّانَ» مِنْ أَبِي يَاسِرٍ عَبْدِالوهَابِ الْحُسَيْنِيُّ فِي صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٤٤)، وَقَالَ: سَمِعَ بِـ «حَرَّانَ» مِنْ أَبِي القَاسِمِ ذَاكِرِ بْنِ كَامِلِ الخَفَّافِ، وَأَبِي الْنَاسِمِ ذَاكِرِ بْنِ كَامِلِ الخَفَّافِ، وَأَبِي القَاسِمِ ذَاكِرِ بْنِ كَامِلِ الخَفَّافِ، وَأَبِي القَاسِمِ يَحْيَىٰ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ بُوشٍ، وَأَبِي الفَرَجِ عَبْدِالمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِالوَهَابِ بْنِ كُلَيْبِ الْقَاسِمِ يَحْيَىٰ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ بُوشٍ، وَأَبِي الفَرَجِ عَبْدِالمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِالوَهَّابِ بْنِ كُلَيْبٍ وَالْإِمَامِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الجَوْزِيِّ . . . وَكَانَ شَيْخًا، صَالِحًا، وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ

وُلِدَ فِي تَاسِعَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةً. وَأَسْمَعَهُ وَالِدُهُ الكَثِيْرَ فِي صِغرِهِ مِنْ ابْنِ بُوشٍ، وَابْنُ كُلَيْبٍ، وَتَفَقَّهَ، وَحَدَّثَ وَرَوَىٰ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ القَزَّانُ، وَأَجَازَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ الحَاكِم.

وَتُونُفِّي لَيْلَةَ سَادِسَ عَشَرَ رَجَبِ سَنَةً خَمْسِ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمائَةً.

٣٨١ - أَحْمَدُ بْنُ سَلَامَةَ (١) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّجَّارُ ، الحَرَّانِيُّ ، المُحَدِّثُ ، الزَّاهِدُ ،

فقال: عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَلنِ بْنِ عَبْدِالقَاهِرِ . . . » وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإِسْلاَمِ (٢٧٣).
 (١) ٣٦٩ أَبُوالعَبَّاسِ النَّجَّارِ الحَرَّانِيُّ (؟ - ٣٤٦هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصِرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحنَابِلَةِ لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧٧)، وَالمَقْصِدِ الأَرْشَدِ (١/ ١١٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٥٨)، وَمُخْتَصِرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصِدِ الأَرْشَدِ (١/ ١٨٨)، وَالمَنْظَرِ (١/ ٢٥٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٣٣) (٧/ ٣٠٤)، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (١٧٥). وَسِبْطُهُ: أَبُوبِكُرِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَضِرَ بْنِ حَرْبِ بْنِ مَفرِّجِ الحَرَّانِيُّ (ت: ١١٧هـ). وَسِبْطُهُ الآخَوُ: أَحْمَدُ يُوسُفَ بْنِ خَضِرَ بْنِ حَرْبِ بْنِ مَفرِّجِ الحَرَّانِيُّ (ت: ١١٧هـ). وَسِبْطُهُ الآخَوُ: أَحْمَدُ الحَرَّانِيُّ المَعْرُوف بِ «المَنْجَنِيْقِيِّ» (ت: ١١٧هـ) ذَكَرَهُمَا الحَافِظ البِرْزَالِيُّ فِي المَقْتَفَىٰ (٢/ وَرَقَة: ٣٦، ٢٠٩)، وَذَكَرَ أَنَّهُمَا سِبْطَاهُ وَنَذْكُرُهُمَا فِي مَوْضِعَيْهِمَا مِنَ السُتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

يُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنةٍ (٦٤٦هـ):

607 - عَلِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ المُخَرِّمِيِّ، أَبُوالحَسَنِ البَغْدَادِيُّ، الفَقِيْهُ، جَمَالُ الدَّيْنِ، أَخُو المُبَارَكُ بْنُ يَحْيَىٰ، فَخْرُالدِّيْنِ (ت: ١٦٤هـ) ذَكَرَ المُؤلِّفُ جَدَّهُمَا الأَعْلَىٰ أَخُو المُبَارَكُ بْنَ عَلِيٍّ (ت: ١٣٥هـ) وَذَكَرْنَا فِي هَامِشِ تَرْجَمَتِهِ مَنْ عَرَفْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. أَمَّا المُبَارَكَ بْنَ عَلِيٍّ بْنُ يَحْيَىٰ هَاذَا فَقَالَ صَاحِبُ الحَوادِثِ الجَامِعَة (٢٨٠): "شَابُّ، فَاضِلٌ، أَدِيْبٌ، حَافِظٌ لِلْقُرْآنِ المَجِيْدِ، كَانَ يَنُونُ أَخَاهُ فَخْرَ الدِّيْنِ المُبَارِكَ بْنَ

المُخَرِّمِيِّ إِلَىٰ أَنْ عُزِلَ، وَوُكِّلَ بِهِمَا، فَلَمَّا أُفْرِجَ عَنْهُمَا تَشَاغَلَ جَمَالُ الدِّيْنِ بِالعِلْمِ وَزِيَارَةِ أَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ، وَأَلَّفَ كِتَابًا مُخْتَصَرًا سَمَّاهُ «نَتَاثِجَ الأَفْكَارِ» يَشْتَمِلُ عَلَىٰ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَمَدْحِ العَقْلِ، وَذَمَّ الهَوَىٰ، وَكَانَ يَقُوْلُ شِعْرًا جَيِّدًا، وَلَهُ أَشْعَارٌ كَثَيْرَةٌ، وَرَثَاهُ أَخُوهُ فَخُوالدِّيْن بِقَوْلِهِ:

لَقَدْ شَفَّنِي وَجْدِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي وَحَلَّ عَزَائِي بَعْدَ مَوْتِ المُخَرِّمِي أَخِي وَابْنِ أُمِّي وَالذِي كَانَ نَاظِرِي وَسَمْعِي وَرُوْحِي بَيْنَ لَحْمِي وَأَعْظُمِي أَخِي وَابْنِ أُمِّي وَالذِي كَانَ نَاظِرِي وَسَمْعِي وَرُوْحِي بَيْنَ لَحْمِي وَأَعْظُمِي قَالَ الحَافِظُ الذَّهِبِيُّ: «أَبُوالحَسَنِ البَغْدَادِيُّ، الفَقِيْهُ، أَحَدُ الأَذْكِيَاءِ المَوْصُوْفِيْنَ كَانَ مُتَوَقِّدَالقَرِيْحَةِ، وَمَاتَ شَابًا، وَرَثَاهُ أَبُوالمَعَالِي القَاسِمُ بْنُ أَبِي الحَدِيْدِ. وَقَدْ نَابَ عَنْ أَخِيهِ الرَّيْسِ أَبِي سَعْدِ المُبَارَكِ فِي صَدْرِيَّةِ دِيْوَانِ الزِّمَامِ، فَلَمَّا عُزِلَ أَخُوهُ أَقْبَلَ علَىٰ عِلْمِ القُرْآنِ، وَالحَدِيْثِ، وَالعِبَادَةِ، وَكَانَ سُنِيًّا أَثَرِيًّا رَحِمَهُ اللهُ المَالِي القَالِي القَيْ اللهُ ال

أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: قَصِيْدَةُ أَبِي المَعَالِي بْنِ أَبِي الحَدِيْدِ فِي "المُخْتَارِ مِنْ تَارِيخِ ابْنِ الجَزَرِي". أَخْبَارُ عَلِيِّ المُخَرِّمِيِّ فِي: الحَوَادِثِ الجَامِعَةِ (٢٨٠)، والمُخْتَارِ مِنْ تَارِيخِ ابْنِ الجَزَرِيّ (٢١٤)، وَتَارِيْخِ الْإِسْلاَمِ (٣٢٣) وَالبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ (١٧٥/١٥). مِنْ تَارِيخ الْإِسْلاَمِ (٣٢٣) وَالبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ (١٧٥/١٥). وَتَارِيْخِ الْإِسْلاَمِ (٣٢٣) وَالبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ (١٧٥ م.) وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ حَمْزَةً بْنِ أَبِي البَرَكَاتِ، أَبُوعَبْدِاللهِ بْنِ الطَّبَّالِ البَغْدَادِيُّ، اللَّهُ اللهِ بْنِ الطَّبَّالِ البَغْدَادِيُّ، الأَرْجِيُّ، الدَّقَاقُ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ والِدُهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٠٧هـ) وَهُو مِنْ أَسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ. أَخْبَارُهُ هُو فِي: تَارِيْخِ الْإِسْلاَمِ (٣٢٨).

609 ـ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَوْشِ، أَبُوعَبْدِاللهِ الإِسْعِرْدِيُّ، المُقْرِيءُ المُقْرِيءُ الحَنْبَلِيُّ، التَّاجِرُ، كَذَا قَالَ الحُسَيْنِيُّ فِي صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٤٨)، وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٤٨)، وَالحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي المُقَفَّىٰ الكَبِيْرِ (٦/ ٤٢٥).

وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنةً (٧٤٧هـ) أَحَدًا، وَفِيْهَا:

610 - إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَحْيَىٰ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الْعَكِّيُّ الشَّقْرَاوِيُّ الحَنْبَلِيُّ، كَذَا قَالَ الحَافِظُ

الصَّالِحُ، القُدْوَةُ، أَبُو العَبَّاسِ. سَمِعَ الكَثِيْرِ مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الأَجْزاءَ، وَالطِّبَاقَ، وَصَحِبَ الحَافِظَ عَبْدَ الغَنِيِّ المَقْدِسِيَّ، وَالحَافظَ عَبْدَ القَادِرِ الرُّهَاوِيَّ، وَالطَّبَاقَ، وَصَحِبَ الحَافِظَ عَبْدَ الغَافِيَّ، وَالطَّبَاقَ، وَصَحِبَ المَقْدَسِيَّ، وَسَمِعَ مِنْهُمْ، وَحَدَّثَ. وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ.

قَالَ ابْنُ حَمْدَ انَ: سَمِعْتُ عَلَيْهِ كَثِيْرًا، وَكَانَ مِنْ دُعَاةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَوُلاَتِهِمْ، مَشْهُوْرًا بِالزُّهْدِ، وَالورَع وَالصَّلاَح.

تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ سِتَّ وَأَرْبَعِيْنَ وَسُتِّمَائَةَ بِد ﴿ حَرَّانَ ﴾ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ . تُوُفِّي فِي سَنَةِ سِتَّ وَأَرْبَعِيْنَ وَسُتِّمَائَةَ بِد ﴿ حَرَّانَ ﴾ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ . ٢٨٣ وَيُ البَعْدَادِيُّ ، البَعْدَادِيُّ ،

الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإسْلاَمِ (٣٣٦)، وقَالَ: فَقِيْهُ، صَالِحٌ وَلِيَ الخَطَابَةَ فِي «البَرِّ» وَرَوَىٰ عَنِ الخُشُوْعِيِّ، وَالحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ وَجَمَاعَةٍ. وَرَوَىٰ لَنَا عَنْهُ النَّجْمُ، وَأَبُوبَكْرِ الدَّشْتِيُّ، حَدَّثَ فِي شَوَّالٍ مِنْ هَاذِهِ السَّنَةِ، وَلاَ أَعْلَمُ مَتَىٰ مَاتَ.

يَقُوْلُ الفَقِيرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَان بْنُ سُلَيْمَانَ العُثَيْمِيْنَ: وَأَبْنَاوُهُ: إِسْحَاقُ ابِنِ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ٢٠٧هـ) ذَكَرَهُمَا المُوَلِّفُ فِي ابنِ إِبْرَاهِيْمَ (ت: ٢٠٧هـ) ذَكَرَهُمَا المُوَلِّفُ فِي مَوْضِعَيْهِمَا، وَيَحْيَىٰ بن إِبْرَاهِيْمَ (ت: ؟) في مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّة (٦٣٠). وَعَبْدُ القُدُوسِ (ت: ٢٨٦هـ) سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ. وَعَظِيَّةُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، وَالِدُ مُوسَىٰ بنِ عطِيَّةً. وَالعِلْمُ فِي أَسْرَتِهِمْ كَثِيْرٌ. مُوسَىٰ بنِ عطِيَّةً. وَالعِلْمُ فِي أَسْرَتِهِمْ كَثِيْرٌ.

611 ـ وَعَبْدُالعَزِيْزِ بْنُ مَحْمُودٍ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ العَدَوِيُّ المُضَرِيُّ الأَصْلِ، الدَّمَشْقِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإسْلاَمِ (٣٦٣) وَقَالَ: حَدَّثَ عَنْ حَنْبَلِ وَابْن طَبَرْزَدَ. . . وَيُعْرَفُ بِـ «الإغْمَاتِيِّ» رَوَىٰ عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ، وَإِسْحَلَقَ الصَّفَارُ. يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ الدِّمْيَاطِيِّ (٢/ ورقة: ٥٠) وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٥٠).

(١) ٣٨٢ ابنُ الخَيِّر الأَزَجِيُّ (٩٦٥-٩٤٨هـ):

الأَزَجِيُّ المُقْرِيءُ، المُحَدِّثُ، المَعْرُوفُ بِـ «ابْنِ الخَيِّرِ» ـ وَهُو لَقَبٌ لأبِيْهِ مَحْمُودُ ـ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُومُحَمَّدِ بنُ أَبِي الثَّنَاءِ (١٠). وُلِدَ فِي سَلْخِ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَقَرَأَ القُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ، وَسَمِعَ فِي صِبَاهُ بِإِفَادَةِ وَالِدِهِ الكَثِيْرَ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ بْنِ الشُّيُوخِ، وَسَمِعَ فِي صِبَاهُ بِإِفَادَةِ وَالِدِهِ الكَثِيْرَ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ بْنِ الشَّيُوخِ، وَسَمِعَ فِي صِبَاهُ بِإِفَادَةِ وَالِدِهِ الكَثِيْرَ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِالحَقِّ بْنِ عَبْدِالحَقِّ بْنِ عَبْدِالحَقِّ بْنِ عَبْدِالحَقِّ بْنِ عَبْدِالخَوْرِ، وَشُهْدَةَ عَبْدِالخَالِقِ، وَأَبِي عَلِيٍّ الحَسَنِ بنِ (٢) عَلِيِّ بْنِ شِيْرَوَيْهِ الخَبَّازِ، وَشُهْدَةَ عَبْدِالخَالِقِ، وَأَبِي عَلِيٍّ الحَسَنِ بنِ (٢) عَلِيٍّ بْنِ شِيْرَوَيْهِ الخَبَّازِ، وَشُهْدَة

<sup>(</sup>١) فِي (طَ): «مَحْمُوْد بن مُحَمَّد بنِ الثَّنَاءِ».

<sup>(</sup>٢) سَاقِطٌ من (ط).

الكَاتِبَةِ، وَخَدِيْجَةَ بِنْتِ أَحْمَدَ النَّهْرَوَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَجَازَ لَهُ أَبُوالفَتْحِ بْنُ البَطِّيِّ، وَعُنِي بِالحَدِيْثِ، وَكَانَ لَهُ بِهِ مَعْرِفَةٌ، وَقَرَأَ القُرْآنَ، وحَدَّثَ بِالكَثِيْرِ البَطِّيِّ، وَكَانَ أَحَدَ المَشَايِخِ المَشْهُورِيْنَ بِالصَّلاَحِ، وَعُلُوِّ الإِسْنَادِ، دَائمَ البِشْرِ، مُشْتَغِلاً بِنَفْسِهِ، مُلاَزِمًا لِمَسْجِدِهِ، حَسَنَ الأَخْلاقِ.

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: سَمَاعُهُ صَحِيْحٌ، وَهُو شَيْخٌ مُكْثِرٌ، رَوَىٰ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ. مِنْهُمْ ابْنُ الحُلْوَانِيَّةِ، وَابْنُ العَدِيْمِ، وَالدِّمْيَاطِيُّ (١)، وَبِالإِجَازَةِ جَمَاعَةٌ آخِرُهُمْ مَوْتًا: زَيْنَبُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ المَقْدِسِيِّ (٢).

وَتُونُفِّيَ آخِرَ يَوْمِ الثُّلاَثَاءِ سَابِعَ عَشَرَ رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الْغَدِ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِي اللهُ عَنْهُ (٣).

٣٨٣ و كَانَ وَالِدُهُ شَيْخًا، صَالِحًا، ضَرِيْرًا، حَدَّثَ عَنِ ابْنِ نَاصِرٍ وَغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ مِنْهُمْ أَيْضًا: جَمَالُ الدِّيْنِ الشَّرِيْشِيَّ، وَالخَطِيْبَ عِزَّ الدِّيْنِ الفَارُوْثِيَّ، وَتَقِيَّ الدِّيْنَ بَنَ الْوَاسِطِيِّ، وَالشَّيْخَ مُحَمَّدًا السَّمْعِيَّ وَالشَّيْخَ مُحَمَّدًا القَوّْانَ، وَالشَّيْخَ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ الْمَقْيَّرِ، وَأَبَاالْقَاسِمِ بْنَ بَلْبَانَ، وَأَبَاالْحَسَنَ الْغَرَّافِيَّ وَخَلْقًا كَثِيْرًا. وَالشَّيْخَ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ الْمَقْيَّرِ، وَأَبَاالْقَاسِمِ بْنَ بَلْبَانَ، وَأَبَاالْحَسَنَ الْغَرَّافِيَّ وَخَلْقًا كَثِيْرًا. وَقَالَ الحَفَارِ» لَمَاعَهُ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَقَالَ لَنَا: مَاتَ فِي سَابِعَ عَشَرَ رَبِيْعِ الآخِرِ، وَكَانَتْ جِنَازَتُهُ مَشْهُوْدَةً، قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيْرًا مِنَ الْكُتُبِ المُطَوَّلاَتِ، وَلَقَنَ خَلْقًا. كَتَبْتُ عَنْهُ شَيْئًا يَسِيْرًا عَلَىٰ ضَعْفِ فِيْهِ».

<sup>(</sup>٢) تُونِّيَتْ سَنَةَ (٧٤٧هـ) نَسْتَدْرِكُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٣) في «مُعْجَمِ الدِّمْيَاطِيِّ»: «وَمَاتَ بِهَا عَشِيَة الثُّلاَثَاءِ... وَحَضَرْتُ ذَٰلِكَ...».

تُونُقِّيَ فِي صَفَرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّمَائَةَ (١).

٣٨٤ ـ يُوسُفُ بنُ خَلِيلِ (٢) بْنِ قُرَاجَا بْنِ عَبْدِاللهِ الدِّمَشْقِيُّ، الأَدَمِيُّ، الأَدَمِيُّ، المُحَدِّثُ الحَافِظُ، ذُو الرِّحْلَةِ الوَاسِعَةِ، شَمْسُ الدِّيْنِ، أَبُو الحَجَّاج.

وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِهِ دِمَشْقَ». وَتَشَاغَلَ بِالكَسْبِ إِلَىٰ الثَّلَاثِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ (٣) ثُمَّ طَلَبَ الحَدِيْثَ، وَتَخَرَّجَ بِالحَافِظِ عَبْدِالغَنِيِّ، وَاسْتَفْرَغَ فِيْهِ وُسْعَهُ، وَكَتَبَ مَا لاَ يُوْصَفُ بِخَطِّهِ المَلِيْجِ المُتْقَنِ. وَرَحَلَ إِلَىٰ الأَقْطَارِ،

أَخْبَارُهُ فِيَ: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لِابْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٢٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٦٠)، وَمُختَصرِهِ «الدُّرِ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٣/ ١٣٣)، وَالمَسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ (٣٨٩). وَيُرَاجَعُ: صِلَةُ التَّكْمِلَةِ لِلْحُسَيْنِي (وَرَقَة: ٥٥)، وَالمُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادَ (٤٤١)، وَتَارِيخُ الإِسْلامِ (٢٠٤)، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٣٣/ ١٥١)، وَالعِبَرُ (٥/ ٢٠١)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٠٠)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣٤٨)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٠٠)، وَالشَّلُونُ (١/ ٢/ ١٤١)، وَذَيْلُ التَّقْبِيْدِ (٢/ ٣١٩)، وَالنُّجُومُ الرَّاهِرَةُ (٧/ ٢٢)، والسُّلُونُ لُو (١/ ٢/ ٢٨)، وَطَبَقَاتُ الحُفَّاظُ للسَّيُوطِيِّ (٥٩٤)، وَتَارِيْخُ الخُلَفَاءِ لَهُ والسُّلُونُ (١/ ٢/ ٢٨)، وَطَبَقَاتُ الحُفَّاظُ للسَّيُوطِيِّ (٥٩٤)، وَتَارِيْخُ الخُلَفَاءِ لَهُ السُّلُونُ (١/ ٢/ ٢٨)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٢)، وَطَبَقَاتُ الحُفَّاظُ للسَّيُوطِيِّ (٥٩٤)، وَتَارِيْخُ الصَّالِحِيَّةِ (٢٣٨)، وَإِعْلامُ اللَّيْكُورَةُ الصَّالِحِيَّةِ (٢٩٥)، وَإِعْلامُ اللَّيْكُورُ وَاللَّلُونُ (١/ ٢٢/ ٣٨١)، وَطَبَقَاتُ الحُفَّاظُ للسَّيُوطِيِّ (٥٩٤)، وَتَارِيْخُ الصَّالِحِيَّةِ (٢٩٥)، وَإِعْلامُ اللَّهُ الْمُنَاتُ الحُفَّاطُ للسَّيُوطِيِّ (٥٩٤)، وَيَارِيْخُ الحُلَفَاءِ لَهُ المُعْلَمُ المَّالِحِيَّةِ (٢٩٩)، وَأَخُواهُ يُؤْنُسُ (ت: ٢٦٨)، وَتَارِيْخُ الصَّالِحِيَّةِ (٣٩٩)، وَأَخْوَاهُ يُؤْنُسُ (ت: ٢٦٨ هـ)، وَإِبْرُاهِيْم (ت: ٢٥٨ هـ) لاَ أَعْلَمُ الشَّلِكِيْلِيَانِ.

<sup>(</sup>١) اسْتَدْرَكْتُهُ فِي وَفَيَاتِهَا، وَأَشَرْتُ هُنَاكَ إِلَىٰ أَنَّهُ مَذْكُورٌ هُنَا.

<sup>(</sup>٢) ٣٨٤ ابْنُ خَلِيْلِ (٥٥٥ ـ ٦٤٨هـ):

<sup>(</sup>٣) في «تَارِيْخِ الإِسْلَامِ»: وَكَانَ مُشْتَغِلًا بِصَنْعَتِهِ إِلَىٰ أَنْ صَارَ ابْنَ نَيُفٍ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً، فَأَخَذَ يَسْمَعُ الحَدِيْثِ».

سَمِعَ بِ ( دِمَشْقَ ) مِنَ الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ ، وَابْنِ أَبِي عُصْرُوْنَ ، وَابْنِ الْمَوَازِيْنِيِّ ، وَلَكِنْدِيِّ . وَالْكِنْدِيِّ ، وَالْكِنْدِيْ ، وَطَبَقَتِهِ ، وَخَلْقِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ الْحُصَيْنِ ، وَطَبَقَتِهِ ، وَدَخَلَ مَنْ أَصْحَابِ ابْنِ الْحُصَيْنِ ، وَطَبَقَتِهِ ، وَدَخَلَ مَنْ مُنْعُودٍ ( 3 ) الْحُمَّالِ ، وَالرَّارَانِيِّ ( 0 ) ، وَاللَّبَانِ ، وَالْكَرَّانِيِّ ، وَالصَّيْدَلَانِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحِيْمِ الْكَاغِدِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الطَّرَسُوسِيِّ ، وَالْكَرَّانِيِّ ، وَالصَّيْدَلَانِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحِيْمِ الْكَاغِدِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الطَّرَسُوسِيِّ ، وَالْكَرَّانِيِّ ، وَالصَّيْدَلَانِي مَنْ الْحَدَّادِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ ( دِمَشْقَ ) . وَرَحَلَ إِلَىٰ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ الْحَدَّادِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ ( دِمَشْقَ ) . وَرَحَلَ إِلَىٰ الْمُوسِيِّ ، وَإِسْمَاعِيْلُ بْنِ يَاسِيْنَ وَغَيْرِهِمَا . وَكَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحَدَّادِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ ( دِمَشْقَ ) . وَرَحَلَ إِلَىٰ ( مِصْرَ ) فَسَمِعَ بِهَا مِنَ الْبُوصُيْرِيِّ ، وَإِسْمَاعِيْلُ بْنِ يَاسِيْنَ وَغَيْرِهِمَا . وَكَانَ وَمَامِّ مَا مِنْ الْمُوسُقِيْقِ ، جَمِيْلُ السِّيْرَةِ ، مُتَّسِعَ الرِّحْدَةِ ، إِمَامَا ، حَافِظًا ، ثِقَةً ، ثَبْنًا ، عَالِمًا ، وَاسِعَ الرِّوَايَةِ ، جَمِيْلُ السِّيْرَةِ ، مُتَّسِعَ الرَّحْدَةِ ، وَجَمَعَ لِنَفْسِهِ ( مُعْجَمًا ) (1)

<sup>(</sup>١) دُخُولُهُ «بَغْدَادَ» سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ابْنُ يُونُس» تَحْرِيْفٌ ظَاهِرٌ. وَمِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ بِهِ بَغْدَادَ» عَبْدُاللهِ بْنُ المُبَارَكِ الأَزَجِيُّ، وَرَجَبُ بُنْ مَذْكُورٍ.

<sup>(</sup>٣) رَحِيْلُهُ إِلَىٰ «أَصْبَهَانَ» سَنَةَ (٩٩٠هـ).

<sup>(</sup>٤) في «تَارِيخ الإسْلام»: «مِنْ مَسْعُودٍ».

<sup>(</sup>٥) في (ط): «الرازاني» خَطَأُ طِبَاعَةٍ، سَبَقَ تَصْحِيْحُهُ ص (٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الظَّاهِرِيِّ وَ«عَوَالِي» وَ «فَوائِدَ» كَثِيْرَةً سَمِعْنَا عَامِّتَهَا، وَاسْتِيْلاَءِ الهَلاكِ عَلَيْهَا، عَامِّتَهَا، وَاسْتِيْلاَءِ الهَلاكِ عَلَيْهَا، مَعَ أَنَّهُ مَا رَحَلَ إِلَيْهَا حَتَّىٰ مَضَىٰ مِنْ عُمُرِهِ عُنْفُوانِ الشَّبِيْبَةِ، وَصَارَ ابْنِ سِتِّ وَثَلاَثِيْنَ صَعَ أَنَّهُ مَا رَحَلَ إِلَيْهَا حَتَّىٰ مَضَىٰ مِنْ عُمُرِهِ عُنْفُوانِ الشَّبِيْبَةِ، وَصَارَ ابْنِ سِتِّ وَثَلاَثِيْنَ صَعَ أَنَّهُ مَا رَحَلَ إِلَيْهَا حَتَّىٰ مَضَىٰ مِنْ عُمُرِهِ عُنْفُوانِ الشَّبِيْبَةِ، وَصَارَ ابْنِ سِتِّ وَثَلاَثِيْنَ سَنَةَ». أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: وَقَدْ وَقَفْتُ علَىٰ نُسْخَةٍ مِنْ «مُعْجَمِهِ» فِي مَكْتَبَة

عَنْ أَزْيَدِ مِنْ خَمْسِمَائَةَ شَيْخِ، وَثُمَانِيَّاتٍ (١) وَعَوَ الِيَ (٢)، وَفَوَ ائِدَ (٣) غَيْرَ ذٰلِكَ.

وَاسْتَوْطَنَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ "حَلَبَ" وَتَصَدَّرَ بِجَامِعَهَا، وَصَارَ حَافِظًا، وَالمُشَارَ إِلَيْهِ بِعِلْمِ الحَدِيْثِ بِهَا. حَدَّثَ بِالكَثِيْرِ مِنْ قِبَلِ السِّتِّمَائَةَ، وَإِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ، وَحَدَّثَ عَنْهُ البِرْزَالِيُّ. وَمَاتَ قَبْلَهُ بِاثْنَتَيْ عَشْرَة (٤٤ سَنَةً، وَسَمِعَ مِنْهُ الحُفَّاظُ القُدَمَاءُ، كَابْنِ الأَنْمَاطِيِّ، وَابْنِ الدُّبَيْثِيِّ، وَابْنِ نُقْطَةَ، وَابْنِ النَّجَارِ، وَالشِرِيْفِيْنِيِّ، وَابْنِ نُقْطَةً، وَابْنِ النَّجَارِ، وَقَالَ: هُو أَحَدُ الرَّجَالِيْنَ، أَوْحَدُهُمْ فَضْلاً، وَالصَّرِيْفِيْنِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ الحَاجِبِ، وَقَالَ: هُو أَحَدُ الرَّجَالِيْنَ، أَوْحَدُهُمْ فَضْلاً،

المَتْحَف (طُوْبِقَبُوسَرَاي) بتُركيا، تَدَاخَلَتْ أَوْرَاقُهَا بِكِتَابِ آخَرَ، وَتَقَدَّمَتْ بَعْضُ أَوْرَاقُهَا بِكِتَابِ آخَرَ، وَتَقَدَّمَتْ بَعْضُ أَوْرَاقُهَا عَلَىٰ بَعْضِ، لاَ يَنْقُصُهَا إِلاَّ القَلِيْلَ، صَوَّرَتْهَا بِعْنَةُ الجَامِعَة العَّرِبِيَّة (مَعْهَدُ المَخْطُوطَاتِ) وَنُسِبَت فِي فِهرَس المَعْهَدِ إِلَىٰ «شَمْسِ الدِّيْنِ الحُسَيْنِيِّ؟» وَهِيَ مِنْ مُصَادِرِي.

<sup>(</sup>١) ثُمَانِيًّاتُهُ هَلَدِهِ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ مَجُمُوع (٥٩) (ق ١-١٩) بِعُنْوَانِ: «الأَحَادِيث الثَّمَانيَّات الأُوْلَى».

<sup>(</sup>٢) عَوَالِيْهِ هَـٰذِهِ قَالَ عَنْهَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «خَرَّجَ لِنَفْسِهِ «الثُّمَانِيَّاتِ» وَأَجْزَاء عَوالِي كَـ «عَوالِي هِ هِشَام بْنِ عُرْوَة»، وَ «عَوَالِي الأَعْمَشِ»، و «عَوَالِي أَبِي حَنِيْفَة»، وَ «عَوالِي أَبِي عَاصِم النَّبِيْلِ»، وَفِي الْمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ مَجْمُوعُ (٧) (ق ٤٨-٤٨) وَنُسْخَةٌ ثَانِيَةٌ مَجْمُوعٌ (٦١) (ق ١٧٠- (ق ١٠٠) «عَوالِي أَبِي حَنِيْفَة» وَفِي المَكْتَبَة المَذْكُورَةِ مَجْمُوع (٦١) (ق ١٧٩- ١٧٩) عَوالِي هِشَام بْن عُرْوَة».

<sup>(</sup>٣) فَوَائِدُهُ فِي دَّارِ الْكُتُبِ المِصْرِيَّةِ رَقَم (٢٠٢٤) حَدِيث في (٤٦) وَرَقَة ، وَلَعلَّهَا صَفْحَة ؟! وَعَنْهَا في الدَّارِ نَفْسِهَا رقم (٢٠٢٠ ب). وَلَهُ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ "جُزْءٌ عَنْ عَشَرَةِ مَشَايِخِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَلِيِّ الحَدَّادِ مَجْمُوع (١٢) (ق ١٥٨ ـ ١٩٧) وَ "المُنْتَخَب مِنْ كِتَابِ قَضَاءِ الحَوَاثِج» مَجْمُوع رَقم (١٣٧٣) (ق ١٦٢ ـ ١٦٣) وَلَهُ "تَارِيخٌ» وَ «رُبَاعِيَّاتٌ».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «عشر». وَوَفَاةُ البِرْزَالِيِّ سَنَةَ (٦٣٦هـ) وَهُوَ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ.

وَأَوْسَعُهُمْ رِحْلَةً، نَقَلَ بِخَطِّهِ المَلِيْحِ مَا لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ الحَصْرِ، وَهُوَ طَيِّبُ الأَخْلَقِ، مَرْضِيُّ السِّيْرَةِ وَالطَّرِيْقَةِ، ثِقَةٌ، مُتْقِنٌ، حَافِظٌ.

وَسُئِلَ عَنْهُ الحَافِظُ الضِّيَاءُ فَقَالَ: حَافِظٌ، مُفِيْدٌ، صَحِيْحُ الأُصُوْلِ، سَمِعَ وَحَصَّلَ الكَثِيْرَ، صَاحِبُ رِحْلَةٍ وَتِطْوَافٍ. وَسُئِلَ الصَّرِيْفِيْنِيُّ عَنْهُ، فَقَالَ: حَافِظٌ، ثِقَةٌ، عَالِمٌ بِمَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، لا يَكَادُ يَفُوْتُهُ اسْمُ رَجُل.

قَالَ الذَّهَبِيُّ: هُوَ يَدْخُلُ فِي شُرُوْطِ الصَّحِيْحِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بشَيءٍ كَثِيْرٍ بِهِ حَرَّانَ» (وَأَصْبَهَانَ» رَوَىٰ عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ، وَابْنُ الظَّاهِرِيِّ، وَالقَرَافِيُّ، وَالدِّمَشْقِيُّ، وَالسَّيْفُ الآمِدِيُّ، وَخَلْقٌ، وَآخِرُ مَنْ رَوَىٰ عَنهُ إِجَازَةً زَيْنَبُ بِنْتُ الكَمالِ(١).

تُوفِّي سَحَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مُنْتَصِفِ، وَقِيْلَ عَاشِرِ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِـ (حَلَبَ) وَدُفِنَ بِظَاهِرِهَا، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٨٥ - مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ (٢) بْنِ أَبِي السَّعَادَاتِ الدَّبَّاسُ، الفَقِيْهُ، الإِمَامُ، أَبُوعَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ البَغْدَادِيُّ، أَحَدُ أَعْيَانِ فُقَهَاءِ «بَغْدَادَ» وَفُضَلاَئِهِمْ.

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقَة: ٢٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٢٦١/٤)، وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (٣٨٩/١). وَيُرَاجَعُ: المُخْتَارُ مِن تَارِيخ ابْن الجَزَرِيِّ (٢٢٩)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (١/٤١١٤)، وَسِيرُ أَعْلَامُ المُخْتَارُ مِن تَارِيخ ابْن الجَزَرِيِّ (٢٢٩)، وَتَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ (١/٤١١)، وَسِيرُ أَعْلَامُ النُّبَلاَءِ (٣٣١/١٥٤) (ذَكَرَهُ وَلَمْ يُتَرْجَم لَهُ)، وَتَارِيخُ الْإِسْلاَمِ (٤٠٢) وَالشَّذَرَاتُ (٥/٢٤٢) (لاَكْمَاءِ المُسْتَنْصَرِيَّةِ (١٣٩، ١٤٠).

<sup>(</sup>١) سَبَقَ أَنَّ وَفَاتِها سَنَة (٧٤٠هـ).

<sup>(</sup>٢) ٣٨٥ أَبُوعَبُدِاللهِ الدَّبَّاسِ (؟ ـ ٦٤٨ هـ):

سَمِعَ الحَدِيْثَ مِنِ ابْن شَاتِيْلٍ، وَابْنِ زُرَيْقِ البَرَدَانِيُّ<sup>(۱)</sup>، وابْنِ كُلَيْبٍ، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ الكَثِيْرَ عَلَىٰ أَصْحَابِ ابْنِ الحُصَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ الأَنْصَارِيِّ، وَدَرَسَ الفِقْهَ علَىٰ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ الحُسَيْنِ، صَاحِبِ أَبِي الفَتْح بْنِ المَنِّيِّ.

وَقَرَأُ عِلْمَ الْخِلَافِ وَالْأُصُولِ وَالجَدَلِ عَلَىٰ النَّوْقَانِيِّ (٢)، وَبَرَعَ فِي ذَٰلِكَ، وَتَقَدَّمَ عَلَىٰ أَقْرَانِهِ، وَتَكَلَّمَ وَهُوَ شَابٌ فِي مَجَالِسِ الأَئِمَّةِ، وَاسْتَحْسَنُوا كَلَامَهُ، وَشَهِدَ عِنْدَ قَاضِي القُضَاةِ أَبِي صَالِحٍ، وَوَلِيَ الْإِعَادَةَ وَالْإِمَامَةَ بِالحَنَابِلَةِ بِ«المُسْتَنْصَرِيَّةِ»، وَنَظَرَ المَارَسْتَانَ.

قَالَ ابْنُ السَّاعِي: قَرَأْتُ عَلَيْهِ «مُقَدِّمَةً فِي أُصُولِ الفِقْهِ» وَكَانَ صَدُوقًا نَبِيلًا، وَرِعًا، مُتَدَيِّنًا، حَسَنَ الطَّرِيْقَةِ، جَمِيْلَ السِّيْرَةِ، مَحْمُو ْدَالأَفْعَالِ عَابِدًا، كَثِيْرَالتِّلاَوَةِ لِلْقُرْآنِ، مُحِبًّا لِلْعِلْمِ وَنَشْرِهِ، صَابِرًا عَلَىٰ تَعْلِيْمِهِ، لَمْ يَزَلْ عَلَىٰ قَانُونٍ وَاحِدٍ، لَمْ تُعْرَفْ لَهُ صَبْوَةٌ مِنْ صِبَاهُ إِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ، يَرُورُ الصَّالِحِيْنَ، قَانُونٍ وَاحِدٍ، لَمْ تُعْرَفْ لَهُ صَبْوَةٌ مِنْ صِبَاهُ إِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ، يَرُورُ الصَّالِحِيْنَ، وَيَشْتَغِلُ بِالعِلْمِ، لَطِيْفًا، كَيِّسًا، حَسَنَ المُفَاكَهَةِ، يُعْرِبُ كَلاَمَهُ، وَيُفَخِّمُ وَيَشْتَعِلُ بِالعِلْمِ، لَطِيْفًا، كَيِّسًا، حَسَنَ المُفَاكَهَةِ، يُعْرِبُ كَلاَمَهُ، وَيُفَخِّمُ عِبَارَتَهُ، قَلَّ أَنْ يَعْشَىٰ أَحَدًا، مُقْبِلاً علَىٰ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ، وَكَانَ لاَيَنْسِبُ أَحَدًا عِبَارَتَهُ، قَلَّ أَنْ يَعْشَىٰ أَحَدًا، مُقْبِلاً علَىٰ مَا هُو بِصَدَدِهِ، وَكَانَ لاَيَنْسِبُ أَحَدًا مِنْ الأَعْيَانِ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَىٰ النَّبُوةِ، كَابْنِ الدَّامَعَانِيِّ، وَابْنِ الجَوْرُيِّ، وَابْنِ الجَوْرُيِّ، وَابْنِ الجَوْرُقِيِّ، وَابْنِ الجَوْرُيِّ، وَابْنِ الجَوْرُقِيِّ، وَالطَرْتُ الحُبَيْرَ، وَعَرَضَ عَلَيَّ اللَّمْعَانِيِّ. رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ النَّعَالِي . رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ النَّعَانِي . رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ النَّعَانِي . رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ النَّجَارِ فِي «تَارِيْخِهِ» وَوَصَفَهُ بِنَحُومَا وَصَفَهُ ابْنُ السَّاعِي.

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ب): «البرذاني». وَلَعَلَّ صِحَّةَ العِبَارَةِ: «ابن زُريق وَالبَرَدَانِيّ».

<sup>(</sup>۲) في (ط): «التوقاني».

تُوُفِّيَ فِي حَادِي عِشْرِيْنَ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ بِـ «بَابٍ حَرْبٍ»، وَقَدْ نَاهَزَ الثَّمَانِيْنَ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَمَرَّ لَيْلَةً بِسُوْقِ المَدْرَسَةِ «النِّظَامِيَّةِ» لِيُصَلِّي العِشَاءَ الآخِرَةَ بِه المُسْتَنْصَرِيَّةِ» إِمَامًا فَخَطَفَ إِنْسَانٌ بِقْيَارَهُ (١) في الظَّلْمَاءِ وَعَدَا، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ،

يُسْتَدُرَكُ علَىٰ المُوَّلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٦٤٨ هـ):

يستار على الموقع وغيره الموقع الم

614 \_ وَدَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالوَهَابِ بْنِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيْلِيُّ، مِنْ أَحْفَادِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ. رَوَىٰ عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (١/ وَرَقَة: ١٩٩)، وَالحُسَيْنِي فِي صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٥٥) وَذَكَرَهُ العُلَيْمِيُّ فِي المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٢٥٨)، وَمُحْتَصرِهِ «الدُّرِّ التُكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٥٨)) وَفِيْهِمَا «دَاوُدُ بْنُ عَبْدِالوَهَابِ...» وَقَالَ: تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ وَجَدَّهِ. المُنَضَّدِ» (١/ ٣٨٨)، وَفِيْهِمَا «دَاوُدُ بْنُ عَبْدِالوَهَابِ...» وَقَالَ: تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ وَجَدَّهِ. أَقُولُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ -: وَالدُهُ سُلَيْمَانُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِعِلْم؛ لِذَٰلِكَ لَمْ يَذْكُرُهُ المُؤلِّفُ -

<sup>(</sup>١) البِقْيَارُ: جَاءَ فِي تَاجِ العَرُوْسِ: (بقر): «عَصَّا بَقَّارِيَّةٌ: شَدِيْدَةٌ، وَفِي «التَّكملةِ» لِبَعْضِ العِصيِّ» فَلَعَلَّ المَقْصُوْدَ هُنا: عَصَاهُ.

وَهَبْتَكَ. قُلْ: قَبِلْتُ. وَفَشَىٰ خَبَرُهُ بِذَلِكَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ عِدَّةُ بِقَايِيْر، قِيْلَ: أَحَدَ عَشَرَ، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا إِلاَّ وَاحِدًا تَنَزُّهًا، وَهَاذَا مَشْهُوْرٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ «بَغْدَادَ» عَنْهُ.

٣٨٦ عَبْدُاللَّطِيْفِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النَّفِيْسِ (١) بْنِ بُوْرِنْدَازِ بِنِ الحِسَامِ البَغْدَادِيُّ ، المُحَدِّثُ ، المُعَدَّلُ ، أَبُومُ حَمَّدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ بْنِ أَبِي المُفَاخِرِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، وَيُلَقَّبُ «نُوْرَ الدِّيْن».

وُلِدَ فِي صَفَرِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ أَبِي الحَسَنِ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَمُو ْسَانَ، وَعَبْدِ العَزِيْزِ بْنِ مِنِيْنَا، وَأَجَازَ لَهُ وَأَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ مُخَمَّدِ بْنِ أَمُو ْسَانَ، وَعَبْدِ العَزِيْزِ بْنِ مِنِيْنَا، وَأَجَازَ لَهُ وَاللَّهُ فَرَ بْنِ كَرَمٍ، وَمَنْ ذَاكِرُ بْنُ كَامِلٍ، وَعُنِيَ بِهَلْذَا الشَّأْنِ، وَقَرَأَ الكَثِيْرَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ كَرَمٍ، وَمَنْ

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ علَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة لِإَبْنِ نَصْرِ اللهِ (ورَقَة: ٧٧)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٦١)، وَمُخْتَصرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ١٧١)، والمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٦١)، وَمُخْتَصرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» (١/ ٣٩٠). وَيُرَاجَعُ: مُعْجَمُ الدَّمْيَاطِيِّ (٢/ ورقة: ٤)، وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ (ورقة: ٢)، وتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٢٣٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٤٥) (٧/ ٤٢٤). وَتَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُ وَالدِهِ علِيُّ بْنُ النَّفِيْسِ (ت: ٦٢٣هـ) عَنِ التَّكْمِلَةِ (٣/ ١٩٢).

وَلاَ العُلَيْمِيُّ، وَذَكَرَا جَدَّهُ وأَبَا جَدَّهِ. وَذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيْخِ الإِسْلام (٣٩٣).

<sup>(</sup>١) ٣٨٦٦ - ابْنُ الحُسَامِ البَغْدَادِيُّ (٥٨٩ - ٦٤٩هـ):

وَيُسْتَدُرَكُ عَلَىٰ المُؤلِّفِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ أَخُوهُ :

<sup>615</sup> نفيسُ بْنُ عَلِيِّ (ت: ؟) ذَكَرَهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (٢/ ١٨٧) فَقَالَ: «نَفِيْسُ بنُ عَلِيٍّ بنِ بُوْرِنْدَاز، أَبُومَنْصُوْرِ البَعْدَادِيُّ، عَلِيٍّ بنِ بُوْرِنْدَاز، أَبُومَنْصُوْرِ البَعْدَادِيُّ، أَبِي المَفَاخِرِ بنِ أَبِي مَنْصُوْرِ البَعْدَادِيُّ، أَبِي المَفَاخِرِ بنِ أَبِي مَنْصُوْرٍ البَعْدَادِيُّ، أَبِي المَفَاخِرِ بنِ أَبِي مَنْصُوْرٍ البَعْدَادِيُّ، أَبُى وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ.

بَعْدَهُ، وَكَتَبَ الكَثِيْرَ بِخَطِّهِ (١).

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيْخِهِ» عَنْهُ: الحَافِظُ المُفِيْدُ، كَتَبَ الكَثِيْرَ، وَأَفَادَ. وَسَمِعَ مِنْهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ. وَذَكَرَهُ فِي «مُعْجَمِهِ» (٢) وَأَجَازَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ

(۱) فِي هَامِشَ «مَجْمَعِ الآدَابِ» (۱/ ۱۹۲): "وَقَدْ وَجَدَ بِخَطِّهِ ثَبَتَ سَمَاعٍ لِكِتَابِ "رَشْفِ النَّصَائِحِ الإِيْمَانِيَةِ وَكَشْفِ فَضَائِحِ اليُوْنَانِيَةِ» لِشَهَابِ الدِّيْنِ عُمَرَ السَّهْرَورْدِيِّ نُسخة خِزَانَةِ رَئِيْسِ الكُتَّابِ (٤٦٥) بِاسْتَانبول وَنَصُّهُ: قَرَأْتُ جَمِيْع كِتَابِ: "رَشْفِ النَّصَائِحِ اليُوْنَانِيَةِ» عَلَىٰ مُصَنَّفِهِ شَيْخِنَا الأَجَلِّ، العَالِمِ الأَفْضَلِ، الكَامِلِ، الكَامِلِ، الكَامِلِ، العَارِفِ، الأَمْجَدِ، أَنْمُوْذَجِ السَّلَفِ، وَعُدَّةِ الحَلَفِ، شِهَابِ الدِّيْنِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بِنِ العَارِفِ، الأَمْجَدِ، أَنْمُوْدَجِ السَّلَفِ، وَعُدَّةِ الحَلْفِ، شِهَابِ الدِّيْنِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بِنِ العَارِفِ، الأَمْويُلُ مَجْدُ الدِّيْنِ أَبُومُ حَمَّدُ بِنِ عَبْدِاللهِ السَّهْرَورْدِيِّ – أَبْقَاهُ اللهُ وَسَمِعَ الأَجَلُّ، العَالِمُ، الأَصِيْلُ مَجْدُ الدِّيْنِ أَبُومُ حَمَّدُ بِنِ عَبْدِاللهِ السَّهْرَورْدِيِّ – أَبْقَاهُ اللهُ وَسَمِعَ الأَجَلُّ، العَالِمُ، الأَصِيْلُ مَجْدُ الدِّيْنِ أَبُومُ حَمَّدُ بِنِ عَبْدِاللهِ السَّهْرَورْدِيِّ – أَبْقَاهُ اللهُ وَسَمِعَ الأَجَلُّ الدَّارِمِيُّ . . . وَصَحَّ ذَلِكَ فِي مَجَالِسَ آخِرِهَا الحَمِيْسِ سَادِسَ عَشْرَ شُوّال سَنَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَاثَةَ بِالرِّبَاطِ مَجَالِسَ آخِرِهَا الخَمْرِيْنِ بِنِ الخُورِيِّ السَّلَامِ . كَتَبَهُ: عَبْدُ اللَّطِيْفِ بِنُ عَلِيِّ بِنِ بُورِنْدَانِ السَّلَوْقُ السَّلَامِ . كَتَبَهُ: عَبْدُ اللَّطِيْفِ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ بُورِنْدَانِ السَّلَفِيُّ المَالَمُ مُعَمَّدٍ وَسَلَّمَ ».

616 - أَقُوْلُ - وَعَلَىٰ اللهِ أَعْتَمِدُ - : عَبْدُ العَزِيْزِ بِنُ الحُسَيْنِ الخُويِّيِ الدَّارِمِيُّ عَالِمٌ حَنْبَلِيٌّ وَصَفَهُ هُنَا بِ «العَالِمِ الأَصِيْلِ» وَهُو مُعَاصِرٌ لِلمُتَرْجِمِ هُنَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ المُوَّلَفُ، فَهُو مُسْتَذُرَكُ عَلَيْهِ وَصَفَهُ هُنَا عَبْدُ اللَّطِيْفِ «مَشْيَخَةً» لأبِيهِ عَلَيْهِ . وَلَمْ أَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِهِ الآنَ . وَخَرَّجَ المُتَرْجَمُ هُنَا عَبْدُ اللَّطِيْفِ «مَشْيَخَةً» لأبِيهِ عَلَيْ أَنْ عَبْدُ اللَّطِيْفِ «مَشْيَخَةً» لأبِيهِ عَلِيٍّ (ت: ٣٦٣هـ) المُتَقَدِّمُ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ . كَمَا خَرَّجَ «أَرْبَعِيْنَ حَدِيْتًا» عَنْ عَلِيٍّ (ت: ٣٦٣هـ) المُتَقَدِّمُ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ . كَمَا خَرَّجَ «أَرْبَعِيْنَ حَدِيْتًا» عَنْ سَبْعَةِ مَشَايِخَ لِلشَّيْخِ المُعَمَّرِ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بنِ يُوسُفَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي الغَنَاثِمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي الغَنَاثِمَ بنِ صَرْمَا البَعْدَادِيّ (ت: ٣٦١هـ) - تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ - وَهَلَذِهِ فِي المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِهِ مَشْقَ ، رَقَم (١٦٣) ، حَدِيْث (ق ٢-٢).

(٢) أَجَاءَ فِي «مُعْجَمِ الدِّمْيَاطِيِّ»: «قَرَأْتُ عَلَىٰ عَبْدِاللَّطِيْفِ بِنِ بُوْرِنْدَازِ بِهِ المأْمُوْنِيَّةِ » شَرْقِيٍّ « رَبُعْدَادَ » فِي الرِّحْلَةِ الأُوْلَىٰ . . . » .

حَمْزَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالدَّائِمِ، وَعِيْسَىٰ المُطَعِّمِ، وَغَيْرِهِمْ (۱)، وَشَهِدَ عِنْدَ مَحْمُوْدِ الرِّنْجَانِيِّ. ثُمَّ إِنَّهُ امْتُحِنَ، لِقِرَائَتِهِ شَيْئًا مِنْ أَحَادِيْثِ الصِّفَاتِ بِهِ جَامِعِ القَصْرِ»، فَسَعَىٰ بِهِ بَعْضُ المُتَجَهِّمَةِ، وَحُبِسَ مُدَيْدَةً. وَأُسْقِطَتْ عَدَالتَهُ أَبْنُ مُقْبِل، ثُمَّ أُسْقِطَتْ، ثُمَّ أَعَادَ عَدَالتَهُ ابْنُ مُقْبِل، ثُمَّ أَسْقِطَتْ، ثُمَّ أَعَادَ عَدَالتَهُ أَبْنُ مُقْبِل، ثُمَّ أَسْقِطَتْ، ثُمَّ أَعَادَ عَدَالتَهُ ابْنُ مُقْبِل، ثُمَّ أَسْقِطَتْ، ثُمَّ أَعْدَ عَدَالتَهُ أَبْنُ مُعْرِفِي اللَّهُ إِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ.

تُوُفِّيَ بُكْرَةَ السَّبْتِ ثَالِثِ عِشْرِيْنَ رَبِيْعَ الآخِرِ - وَقِيْلَ: ثَامِنُ عِشْرِيْنَ - سَنَةَ تِسْعِ (٢) وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِمَسْجِدِهِ فِي «المَأْمُونِيَّةِ»، سَنَةَ تِسْعِ (٢) وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِمَسْجِدِهِ فِي «المَأْمُونِيَّةِ»، وَدُفِنَ بِ «بَابِ حَرْبٍ» وَكَانَ لَهُ جَمْعٌ عَظِيْمٌ، وَشُدَّ تَابُونَهُ بِالحِبَالِ، وَأَكْثَرَ العَوَّامِ الصِّيَاحِ فِي الجَنَازَةِ: هَانِهُ عَايَاتُ الصَّالِحِيْنَ. قَالَ ابْنُ السَّاعِي: وَلَمْ أَرَ الصَّيَاحِ فِي الجَنَازَةِ: هَانِهِ عَنَازَتِهِ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

فَإِنَّهُ كَانَ كَهْلاً يَتَصَرَّفُ فِي أَعْمَالِ السُّلْطَانِ، وَيَرْكَبُ الخَيْلَ، وَيُحَلِّي فَرَسَهُ بالفِضَّةِ عَلَىٰ عَادَةِ أَعْيَانِ المُتَصَرِّفِيْنَ.

قُلْتُ: حَصَلَ لَهُ ذَٰلِكَ بِبَرَكَةِ السُّنَّةِ. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدَ: بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الجَنَائِزُ. ٣٨٧ مُحَمَّدُ بنُ مُظْبِلِ بنِ فِتْيَانَ (٣) بْنِ مَطْرِ بْنِ المَنِّيِّ النَّهْرَ وَانِيُّ ، البَغْدَادِيُّ ،

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٦٢)، وَمُخْتَصرِهِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٩٠)، وَالمَنْفَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٦٢)، وَمُخْجَمُ الدِّمْيَاطِيِّ (١/ ورقة: ٨٢)، = (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>١) مِنْهُم خَدِيْجَةً بِنْتُ البَلِّ كَمَا فِي مَجْمَعِ الآدَابِ (١/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «سَبْعٍ».

<sup>(</sup>٣) ٣٨٧ \_ سَيْفُ الدِّيْنِ بنُ المَنِّيِّ (٥٦٧ -٦٤٩هـ)

الفَقِيْهُ المُعَدِّلُ، أَبُوالمُظَفَّرِ، وَأَبُوعَبْدِاللهِ، وَيُلَقَّبُ سَيْفَ الدِّيْنِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي الإَمَام أَبِي الفَتْح، شَيْخ المَذْهَبِ(١).

وُلِدَ فِي خَامِسِ رَجَبٍ سَنَةَ سَبْعٍ - وَقِيْلَ: تِسْعٍ - وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. وَقَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ ابْنِ البَاقِلَآنِيَّ بِ- (وَاسِطَ » وَسَمِعَ مِنَ الأَسْعَدِ بْنِ يَلْدرِكَ (٢) وَقَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَىٰ ابْنِ البَاقِلَّ نِيَّ بِ وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ ، وَأَبِي الغَنَائِمِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الجَبْرِيْلِيِّ ، وَعَبْدِالحَقِّ اليُوسُفِيِّ ، وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ ، وَأَبِي الغَنَائِمِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْبَيْعَ ، وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ ، وَأَبِي الغَنَائِمِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْبَيْعِ ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ الشَّاعِرِ المَعْرُوفِ بِ «حَيْصَ بَيْصَ » (٣) وَغَيْرِهِمْ . وَنَاظَرَفِي وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ عَمِّهِ نَاصِحِ الْإِسْلاَمِ أَبِي الفَتْحِ ، وَحَصَّلَ طَرَفًا جَيِّدًامِنَ الفِقْهِ . وَنَاظَرَفِي وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ عَمِّهِ نَاصِحِ الْإِسْلاَمِ أَبِي الفَتْحِ ، وَحَصَّلَ طَرَفًا جَيِّدًا مِنَ الفِقْهِ . وَنَاظَرَفِي المَسْائِلِ الخِلاَفِيَّةِ وَأَفْتَىٰ (٤) ، وَوَلِيَ الْإِعَادَةَ لِلْحَنَابِلَةِ بِ «المُسْتَنْصَرِيَّةِ» ، وَشَهِدَ المَسَائِلِ الخِلاَفِيَّةِ وَأَفْتَىٰ (٤) ، وَوَلِيَ الْإِعَادَةَ لِلْحَنَابِلَةِ بِ «المُسْتَنْصَرِيَّةِ» ، وَشَهِدَ

وَالْعِبَرُ (٥/ ٢٠٤)، وَتَارِيْخُ الْإِسْلَامِ (٤٣١)، وَسِيَرُ أَعْلاَمِ النَّبَلاَءِ (٢٠٢/٢٣)، وَالْمِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢٠٩)، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢٤٩)، وَالْمِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢٤٩)، وَالْمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٥٠) وَالْوَافِي وَالْإِعْلاَمُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٧١)، والمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٥٠) وَالْوَافِي بِالْمُوفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٤١)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٧/ ٢٤)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٤٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٤٦)، وَتَارِيخُ عُلَمَاء المُسْتَنْصَرِيَّة.

 <sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٨٣هـ) كَمَا سَبَقَ اسْتِدْرَاكُ أَبِيهِ مُقْبِلٍ فِي
 وَفَيَاتِ سَنَةِ (٥٨٠هـ).

<sup>(</sup>٢) في تَارِيخ الإِسْلام «بَلدرك».

<sup>(</sup>٣) اسْمُهُ سَغْدُ بْنُ الصَّنِفِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ الوَزِيْرِ يَحْيَىٰ بْنِ هُبَيْرَةَ (ت: ٥٦٠هـ).

<sup>(3)</sup> قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «سَمِعَ مِنْهُ أَئِمَّةٌ وَفُضَلاَءُ، وَطَالَ عُمُرُهُ، وَعَلاَ سِنَّهُ، وَقَدْ رَحَلَ إِلَىٰ «وَاسِطَ» وَقَرْأَ بِالْعَشَرَةِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ البَاقِلَّانِيِّ، وَقَدْ أَمَّ بِمَسْجِدِ عَمِّهِ، وَخَدَمَ فِي إِلَىٰ «وَاسِطَ» وَقَرْ أَبِالْعَشَرِيَّةِ، وَكَانَ يَخْضِبُ دِيْوَانِ التَّشْرِيْفَاتِ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَىٰ القُضَاةِ، وَأَعَادَ بِالمُسْتَنْصَرِيَّةِ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ، ثُمَّ تَرَكَهُ، قَالَهُ ابْنُ النَّجَّارِ».

عِنْدَ القُضَاةِ، وَوَلِيَ كِتَابَةَ دَارِ التَّشْرِيْفَاتِ. وَكَانَ فَقِيْهًا، فَاضِلاً، حَسَنَ المُنَاظَرَةِ، مُتَدَيِّنًا، مَشْكُور وَ الطَّرِيْقَةِ، كَثِيْرَ التَّلاَوَةِ لِلْقُرْآنِ الكَرِيْمِ، وَحَدَّثَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ مُتَدَيِّنًا، مَشْكُور الطَّرِيْقَةِ، كَثِيْرَ التَّلاَوَةِ لِلْقُرْآنِ الكَرِيْمِ، وَحَدَّثَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ابْنُ نُقْطَةَ. رَوَىٰ عَنْهُ ابْنُ النَّجَارِ، وَابْنِ السَّاعِي، وَعُمَرُ بْنُ الحاجِبِ، وَبِالإِجَازَةِ جَمَاعَةٌ، آخِرُهُمْ زَيْنَبُ بِنْتُ الكَمَالِ المَقْدَسِيَّةِ (١).

(۱) تَقَدَّمَ أَنَّ وَفَاتَهَا سَنَةَ (۷٤هـ) وَرَوَىٰ عَنْهُ أَيْضًا: ابْنُ الحُلْوَانِيَّةِ، وَجَمَالُ الدِّينِ الشَّرِيْشِيُّ، وَشَرَفُ الدِّيْنِ الدِّمْيَاطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ الشَّمْعِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الشَّرِيْشِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ اللَّهَ عَلَىٰ المُوَلِّقِ، وَأَجَازَ لِمُحَمَّدِ البَجَّدِيِّ، وَعَلِيِّ بْنِ السَّكَاكِرِيِّ، وَبِنْتُ مُؤْمِنٍ. للفَّزَّازُ، وَجَمَاعَةٌ، وَأَجَازَ لِمُحَمَّدِ البَجَّدِيِّ، وَعَلِيِّ بْنِ السَّكَاكِرِيِّ، وَبِنْتُ مُؤْمِنٍ. يُسْتَدْرَكُ علَىٰ المُوَلِّقِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي وَفَيَاتِ سَنَةً (78هـ):

617 ـ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الزَّرَّادِ، ابْنُ أُخْتِ الحَافِظِ ابْنِ نُقْطَةَ. أَخْبَارُهُ فِي: صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٧٥).

618 - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَانَ الحَرَّانِيُّ، ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ في مُعْجَمِهِ (١/٤٦).

619 ـ وَالنَّقِيْسُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَجْمِ بْنِ الحُمُوْدِ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ بْنِ سَلاَمَةَ البَغْدَادِيُّ الدَّارَقَزِّيُّ، الحَنْبَلِيُّ، الصُّوْفِيُّ. أَخْبَارُهُ فِي: صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٧٧)، وَتَارْيِخُ الإِسْلاَمِ (٤٣٢).

وَمِمَّا يَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ مِنَ الحَنابِلَةِ فِي وفَيَاتِ هـ لَذِهِ السَّنةِ:

620 - أَعَزُّ بنُ فَضَائِلَ بنِ أَبِي نَصْرِ بنِ غَبَاسُوه، أَبُونَصْرِ البَغْدَادِيُّ، البَابَصْرِيُّ، المُقْرِىءُ، الغَضَارِيُّ، المَعْرُوْفُ بِهِ ابنِ العُلَيْقِ» وَبِه ابن بُنْدَقَةَ» أَيْضًا. قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ: قَرَأْتُ عَلَىٰ الغَضَارِيُّ، المَعْرُوْفُ بِهِ ابنِ العُلِيْقِ» وَبِه ابن بُنْدَقَةَ» أَيْضًا. قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ: قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي نَصْرِ بنِ فَضَامِ - رَحِمَهُمَا اللهُ - غَرْبِي ابغْدَادَ» أَخْبَرَتْكَ الكَاتِبَةُ، العَالِمةُ، شُهْدَةُ بِنْتُ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بنِ الفَرجِ بنِ عُمَرَ الدِّيْنَورِيِّ (بَغْدَادَ» أَخْبَرَتْكَ الكَاتِبَةُ، العَالِمةُ، شُهْدَةُ بِنْتُ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بنِ الفَرجِ بنِ عُمَرَ الدِّيْنَورِيِّ الإبَرِيِّ . . . » هَلْكَذَا ذَكَرَهُ الدِّمْيَاطِيُّ في مُعْجَمِهِ (١/ ورقة: ١٥٨، ١٥٨) وقَالَ: قَرَأْتُ الإبَرِيِّ . . . » هَلْكَذَا ذَكَرَهُ الدِّمْيَاعِيُّ بِسَمَاعِهِ مِنْ شُهْدَةَ . وَ «كَرَامَاتِ الأُوْلِيَاءِ» للخَلاَلِ، . . . وَيَتَعْدَابَ «القَدَرِ» لابنِ وَهْبِ المِصْرِيِّ . . . وَ «تُحُفَةَ عِيْدِ الأَضْحَىٰ» لِزَاهِرٍ ، بِسَمَاعِهِ مِنْ شُعْدَ وَيْدِ الْأَضْحَىٰ» لِزَاهِرٍ ، بِسَمَاعِهِ مِن وَكِتَابَ «القَدَرِ» لابنِ وَهْبِ المِصْرِيِّ . . . وَ «تَحُفَةَ عِيْدِ الأَضْحَىٰ» لِزَاهِرٍ ، بِسَمَاعِهِ مِن المُعْرَابُ «القَدَرِ» لابنِ وَهْبِ المِصْرِيِّ . . . وَ «تَحُفَةَ عِيْدِ الأَضْحَىٰ» لِزَاهِرٍ ، بِسَمَاعِهِ مِن

تُورُفِّيَ في سَابِعِ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ. وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بِمَقْبَرَةِ «بَابِ حَرْبِ» رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٨٨ - مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ (١) بْنِ سَعْدِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُفْلِحِ بْنِ نُمَيْرٍ

ابنِ حَمْدِي عَنْهُ. قَرَأْتُ عَلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ عَنْ شُهْدَةً وَغَيْرِهَا، وَأَجَازَلَهُ أَبُوطَاهِرِ السَّلَفِيُّ، وَيَحْيَىٰ بنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُمَا، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا، صَحِيْحَ السَّمَاعِ وَالإجازَةِ. مَوْلِدُهُ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبِعِ وَسِتِّيْنَ وَحَمْسِمَائَةً بِهِبَعْدَادَ» وَتُونُفِّي بِهَا لِسِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَة خَلَتْ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبِعِ وَسِتِّيْنَ وَسِتِّمَائَةَ وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ تَحْتَ القُبَةِ الخَضْرَاءِ عِنْدَ مِنْ شَهْرِ رَجَبَ سَنَةً بِسِع وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ تَحْتَ القُبَةِ الخَضْرَاءِ عِنْدَ جَامِعِ المَنْصُورِ غَرِبِي «بَغْدَاد». ويُرَاجَعُ: سِيرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٢٣٨/ ٢٣٨)، والوافِي جَامِعِ المَنْصُورِ غَرِبِي «بَغْدَاد». ويُرَاجَعُ: سِيرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاءِ (٢٣٨/ ٢٣٨)، والوافِي بالوَفَيَاتِ (٩/ ٢٩٠)، وَذَيلُ التَقْيِيْدِ لِلفَاسِيِّ (١/ ٤٨٤)، وَالنَّجُومُ الزَّاهِرَةُ (٧/ ٢٤)، والشَّذَرَاتُ (٥/ ٢٤٤).

### (١) ٣٨٨ ـ ابْنُ سَعْدِ الكَاتِبُ (١٧٥ ـ ١٥٠ هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ لِإِبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَةَ: ٣٧)، وَالْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٥٥)، وَالْمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ٢٦٣). وَمُخْتَصَرِهِ «الدُّرِّ المُنَظَّدِ» (١/ ٣٩٠). وَيُرَاجَعُ: مِرْآةُ الزَّمَانِ (٨/ ٢٣٥)، وَعُقُودُ الجُمَانِ لِإِبْنِ الشَّعَارِ (٦/ ١٦٠)، وَعُقُودُ الجُمَانِ لِإِبْنِ الشَّعَارِ (٦/ ١٦٠)، وَالْعِبَرُ وَصِلَةُ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة ٢٨)، وَمُعْجَمُ ابْنِ فَضْلِ اللهِ العُمرِيِّ (وَرَقَة: ٢٢)، وَالعِبَرُ (٥/ ٢٠)، وَالإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَان (٥٥٠)، وَالإِعْلامُ بِوَفَيَاتِ الأَعْلامِ (٢٠١)، وَالْعِبَرُ (٢٧١)، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ وَفَيَاتِ الأَعْيَان (٥٥٠)، وَالْإِعْلامُ (٤٥٠)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (٣/ ٢١)، وَسَيرُ أَعْلامِ (١٨٢)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُونُ وَفَوَاتُ الوَفَيَاتِ (٣/ ٣٨)، وَالْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (١٨٢/ ١٨١)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُونُ وَفَوَاتُ الوَفَيَاتِ (٣/ ٣٥٨)، وَالْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٥/ ١٨٢)، وَالعَسْجَدُ المَسْبُونُ وَفَوَاتُ الوَفَيَاتِ (٣/ ٣٥٨)، وَالْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ (٥/ ٢٠)، وَالمَّذَرَاتُ (٥/ ٤٥٠) (٧/ ٣٣٤)، وَلَهُ ذِكْرُ وَوَاتُ الوَفَيَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٧٠)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٤٥٠) (٧/ ٤٣٠)، وَلَهُ ذِكْرُ فِي المَعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٧٠٥). وَذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي «مُعْجَمِه» فِي مُعْجَمِ السَّمَاعَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ (٧٠٥). وَذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي المَكْتَبَةِ الأَرْهَرِيَّةِ، وَهِيَ مَلْزَمَتَانِ ـ تَقْرِيْبًا ـ شَارِدَتَانِ مِنْ نُسْخَةِ المَوْعُودَةِ فِي المَكْتَبَةِ الأَرْهُرِيَّةِ، وَهِيَ مَلْزَمَتَانِ ـ تَقْرِيْبًا ـ شَارِدَتَانِ مِنْ نُسْخَةِ

الأنْصَارِيُّ، المَقْدِسِيُّ الأصلِ، الدِّمَشْقِيُّ، الكَاتِبُ الأَدِيْبُ.

وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ. سَمِعَ مِنْ يَحْيَىٰ النَّقَفِيِّ، وَابْنِ صَدَقَةَ الحَرَّانِيُّ، وَعَبْدِالرَّحْمَنَ بْنِ الْجِرَقِيِّ، وَالْجَنْزُويُ (١)، وَأَحْمَدَ بْنِ الْمَوَازِيْنِيِّ، وَالْجَنْزُويُ (١)، وَأَحْمَدَ بْنِ الْمَوَازِيْنِيِّ، وَالْخَشُوعِيِّ، وَالْجَافِظُ أَبُومُوسَىٰ، وَالسِّلَفِيُّ، وَالْخُشُوعِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ ابْنُ شَاتِيْلِ، وَالْقَزَّازُ، وَالْحَافِظُ أَبُومُوسَىٰ، وَالسِّلَفِيُّ، وَالْخُشُوعِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ ابْنُ شَاتِيْلِ، وَالْقَزَّازُ، وَالْحَافِظُ أَبُومُوسَىٰ، وَالسِّلَفِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ التُّرْكِ. وَكَانَ شَيْخًا، فَاضِلاً، وَأَدِيْبًا، حَسَنَ النَّظْمِ والنَّرِ (٢)،

تُونُسَ مِنَ «المُعْجَمِ» بِالخَطِّ نَفْسِهِ، وَهُوَ خَطُّ مُؤَلِّفِهِ. وَابْنُهُ أَحْمَدُ (ت: ٧٠٠هـ)، وَابْنُهُ الآخَرُ: يَحْيَىٰ (ت: ٧٢١هـ) نَسْتَدْرِكُهمْ فِي وَابْنُهُ الآخَرُ: يَحْيَىٰ (ت: ٧٢١هـ) نَسْتَدْرِكُهمْ فِي مَوَاضِعِهمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَحَفِيْدُهُ المُحَدِّثُ الكَبِيْرُ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ (ت: ٧٥٩هـ) مُخَرِّجُ «مُعْجَم السُّبْكِيِّ». . . وَغَيْرِهِ. وَابْنَتُهُ: زَيْسَبُ بِنْتُ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَىٰ . . . وَغَيْرِهِ. وَابْنَتُهُ: زَيْسَبُ بِنْتُ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَىٰ . . . وَغَيْرُهُمْ، وَالعِلْمُ فِي أُسْرَتِهِمْ كَثِيرٌ، وَتُعْرَفُ أَيْضًا بِهِ آلِ مُفْلِحِ بْنِ نُمَيْرٍ».

(١) في (ط): «الجيزي».

(٢) قَالَ الصَّفَدِيُّ فِي الوَافِي بِالوَفيَاتِ: "وَبَرَعَ فِي الأَدَبِ وَحُسْنِ الخَطِّ وَكَتَبَ لِلصَّالِحِ إسْمَاعِيلَ، وَلِلْنَّاصِرِ دَاوُدَ. . . وَمِنْ شِعْرِهِ ـ وَكَتَبَ بِهِ إِلَىٰ إِسْمَاعِيْلَ الصَّالِح ـ :

يَامَالِكَا لَمْ أَجِدْ لِي مِنْ نَصَيْحَتِهِ إِسْمَعْ نَصِيحَةَ مَنْ أَوْلَيْتَهُ نِعِمًا وَاللهِ لاَ امْتَدَّ مُلْكُ مَدَّ مَالِكُهُ تَرَىٰ الْحَسُودَ بِهِ مُسْتَبْشِرًا فَرِحًا وَزِيْرُهُ ابْنُ غَزَالِ وَالرَّفِيعُ لَهُ وَثَعْلَبٌ وَفُضَيْلٌ مَنْ هُمَا وَهُمَا جَمَاعَةٌ بِهِمُ الآفَاتُ قَدْ نُشِرَتْ مَا رَاقَبُوا اللهَ فِي سِرِّ وَفِي عَلَنٍ إِنْ كَانَ خَيْرًا وَرِزْقًا وَاسِعًا فَلَهُمْ

بُدًّا وَفِيْهَا دَمِي أَخْشَاهُ مُنْسَفِكًا بُدًّا وَفِيْهَا دَمِي أَخْشَاهُ مُنْسَفِكًا يُخَافُ كُفْرَانَهَا إِنْ كُفَّ أَوْ تُرِكَا عَلَىٰ رَعِيَّتِهِ فِي ظِلّهِ شَبَكَا مُسْتَغْرِبًا مِنْ بَوَادِي أَمْرِهِ ضَحِكَا قَاضِي القُضَاةِ وَوَالِي حَرْبِهِ ابْن بَكَا قَاضِي القُضَاةِ وَوَالِي حَرْبِهِ ابْن بَكَا أَهْلُ المَشُوْرَةِ فِيْمَاضَاقَ أَوْ ضَنكا وَالشَّرْعُ قَدْ مَاتَ وَالإسْلامُ قَدْ هَلَكَا وَإِنَّمَا يَرْقُبُونَ النَّجْمَ وَالفَلكَا أَوْ كَانَ شَرًا وَأَمْرًا سَيَّنًا فَلكَا مِنَ المَعْرُوْفِيْنَ بِالفَضْلِ وَالأَدَبِ، وَالكِتَابَةِ، وَالدِّيْنِ، وَالصَّلَاحِ، وَنَظْمِ القَرِيْضِ، وَحُسْنِ الخَطَّ وَحُسْنِ الخِصَالِ، وَلُطْفِ المَقَالِ. وَطَالَ عُمُرُهُ. وَوَزَرَ لِلْمَلِكِ وَحُسْنِ الخِصَالِ، وَلُطْفِ المَقَالِ. وَطَالَ عُمُرُهُ. وَوَزَرَ لِلْمَلِكِ الصَّالِحِ إِسْمَاعِيْلَ مُدَّةً. حَدَّثَ بِه دِمَشْقَ » و «حَلَبَ » كَتَبَ عَنْهُ ابْنُ الحَاجِبِ، فَقَالَ: مَا لَمَّ الحَافِظَ بْنَ عَبْدِ الوَاحِدِ عَنْهُ فَقَالَ: عَالِمٌ، دَيِّنٌ، رَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ النَّهُ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنُ حَمْزَةَ، وَالدِّمْيَاطِيِّ، قَالَهُ ابْنُ شَاكِرٍ. وَتُوفِّقِي ثَانِي شَوَّالِ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ بِسَفْحِ «قَاسِيُونَ» وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ.

٣٨٩ و رَتُونُفِّي أَخُوهُ أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَد (١) فِي نِصْفِ ذِي القَعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ.

# (١) ٣٨٩ أَبُوالعَبَّاسِ بْنِ سَعْدِ (؟ \_ ١٥٠هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لاَبْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ٧٧)، وَالمَنْقَدِ» (١/ ٣٩١) فِي تَرْجَمَةِ أَخِيْهِ. وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (١/ ٣٩١) فِي تَرْجَمَةِ أَخِيْهِ. وَيُرَاجَعُ: صِلَةُ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة: ٨٧)، ومُعْجَمُ الدِّمْيَاطِيِّ (وَرَقَة: ٩٩)، وَمُعْجَمُ ابْنِ فَضْلِ اللهِ (وَرَقَة: ٩٩).

يُسْتَدُّرَكُ عَلَىٰ المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (١٥٠هـ):

621 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي المُعَالِي بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَبُوعَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيُّ البَعْلَبَكِيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، الحَنْبَلِيُّ ، التَّاجِرُ ، عِمَادُ الدِّيْنِ . أَخْبَارُهُ فِي : صِلَةِ التَّكْمِلَةِ (وَرَقَة : ٨٠) ، وَمَعْجَمِ الدِّمْيَاطِيِّ (١/ ورقة : ٧٨) ، وَتَارِيْخِ الإِسْلاَمِ (٥٥٥) ، وَالمُقَفَّىٰ الكَبِيرِ (٧/ ٢٧١) . وتَتُونُفِّى لَظَنَّ بِعَدْ سَنَةَ (٥٠٠هـ) :

622 - أَشْرَفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْرَفَ بِنِ مُظَفَّرِ بْنِ أَبِي الْعِزِّ عَبْدِالسَّمِيعِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيْسَىٰ بْنِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيْسَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ الْكَامِلِ بْنِ عَلِيٍّ . . . بْنِ الْحَبْرِ بْنِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ الْكَامِلِ بْنِ عَلِيٍّ . . . بْنِ الْحَبْرِ بْنِ الْعَبَّاسِ

ابْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ بْن هَاشِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ العِزِّ القُــ[-رَشِيُّ . . ] البَغْدَادِيُّ الدَّارقَزِیُ ، الفَقِیْهُ المَعْرُوْ[فُ . . .] كَذَا أَوْرَدَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي الخَطِیْبُ بِهَا ، الحَنْبَلِيُّ ، الفَقِیْهُ المَعْرُوْ[فُ . . .] كَذَا أَوْرَدَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (١/ وَرَقَة : ١٥٢) وَقَالَ : «قَرَأْتُ عَلَىٰ أَشْرَفَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِـ «دَارِالقَزِّ» غَرِبِيِّ «بَغْدَادَ» أَخْبَرَكَ أَبُوعَبْدِ [اللهِ] الحُسَيْنُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ شُنَيْفٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَسَاقَ سَنَدًا ، وَأَوْرَدَ حَدِيْتًا وَقَالَ : أَنْشَدَنَا أَشْرَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِـ «دِارِ القَزِّ» أَيْضًا فِي الرِّحْلَةِ الثَّانِيَة لِنَفْسِهِ :

زَهَدْتُ فِي الحُسْنِ خَوْفًا مِنْ مُشَارَكَةِ الـ
فَقُلْتُ أَعْشَقُ مَنْ تُنْجِيْهِ وَحْشَتُهُ
لِكَيْ أُرِيْحَ فُؤَادِي بِالتَّقَرُّدِ فِي
حَتَّىٰ إِذَا اخْتَرْتُ مَحْبُوبًا وَطِبْتُ بِهِ
تَوَاتَبَتْ هِ مَمُ العُشَّاقِ قَاطِبَةً
فَلَوْ وَقَفْتُ لِكُلِّ النَّاسِ أَسْأَلُهُمْ
وَهَلْ تُرَىٰ أَحَدٌ فِيهِ يُشَارِكُنِي

اً غَيَارِ إِذْ كُلُّ عَيْنِ تَشْتَهِي الحَسَنَا عَنْ مَنْ يُشَارِكُنِي فِيهِ وَفِيْهِ غِنَىٰ حُبِّي آلَهُ ] وَأُرِيْحَ العَيْنَ وَالأَذْنَا خُبِّي [لَهُ ] وَأُرِيْحَ العَيْنَ وَالأَذْنَا نَفْسًا وَأَضْحَىٰ لَدَيْهِ القَلْبَ مُرْتَهَنَا إِلَىٰ مَحَبَّتِهِ مِنْ هَالَهَلْبَ مُرْتَهَنَا وَهُنَا إِلَىٰ مَحَبَّتِهِ مِنْ هَالهَالُمَ وَهُنَا وَهُنَا بِاللهِ هَلْ أَحَدٌ غَيْرِي بِهِ فُتِنَا لِكَانَ كُلُّ امْرِيءِ أَلْقَىٰ يَقُونُ أَانَا لَكَانَ كُلُّ امْرِيءِ أَلْقَىٰ يَقُونُ أَانَا لَكَانَ كُلُّ امْرِيءِ أَلْقَىٰ يَقُونُ أَانَا

وأَنْشَدَ لَهُ مَقْطُوعَتَيْنِ غَيْرَهَا. وَذَكَرَ مَوْلِدَهُ سَنَةً. . . وَتِسْعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ [بـ«دَارِ القَزِّ»] وَنَشَأَ بِهَا، وَرَحَلَ إِلَىٰ «مَدِيْنَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَخَطَبَ علَىٰ مِنْبَرِهِ ثَلَاثَ سِنِيْنَ وَثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ وَطَنِهِ، وَفَارَقْتُهُ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَهُوَ خَطِيْبُ «دَارِ القَزِّ». . . » . وَلَمْ يَذْكُرُهُ السَّخَاوِيُّ فِي «التُّحفة اللَّطِيْفَةِ» وَكَانَ يَلْزَمُهُ ذِكْرُهُ بِنَاءً عَلَى مَنْهَجِهِ .

623 ـ وَمُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بن نَصْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُوْرِ بنِ عَلِيٍّ ، أَبُوسَعِيْدِ الأَسَدِيُّ الرَّخَابَاذِيُّ الحَنْبَلِيُّ ، الفَقِيْهُ . كَذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمهِ (١/ ورقة : ٤٧) قَالَ : «قَرَأْتُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ بِهِ "بَغْدَادَ» . . . ثُمَّ قَالَ : «مَوْلِدُ الرَّخَابَاذِيِّ بَعْدَ الشَّمَانِيْنَ والخَمْسِمَاثَة . . . » وَلَمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ .

624 \_ وَمُحَمَّدُ بِنُ مَحْمُودِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَطَّافِ بِنِ أَحْمَدَ بِن

# رَوَىٰ عَنْ الخُشُوْعِيِّ وَابْنِ طَبَرْزَدٍ.

• ٣٩٠ عَلِيْ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ (١) البَغْدَادِيُّ، البَابَصْرِيُّ، الفَقِيْهُ، أَبُوالحَسَنِ ابْنِ أَبِي الفَقِيْهُ، أَبُوالحَسَنِ ابْنِ أَبِي الفَرَجِ، وَيُلَقَّبُ «مُوفَقُ الدِّيْنِ». سَمِعَ مَعَ أَبِيْهِ مِنْ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الفَرْحِ، وَيُلَقَّبُ «مُوفَقَّ الدِّيْنِ». وَتَفَقَّهُ فِي أَبِي الفَتْحِ بْنِ صِرْمَا، وَأَبِي بَكْرِ زَيْدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ هِبَةِ اللهِ البَيِّعِ، وَتَفَقَّهُ فِي المَدْهَبِ، وَكَانَ مُعِيْدًا لِطَائِفَةِ الحَنَابِلَةِ بِـ «المَدْرَسَةِ المُسْتَنْصَرِيَّةِ».

حُبْشِيِّ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بن عَلِيٍّ ، أَبُوالفَضْلِ بنِ أَبِي مُحَمَّدِ بن أَبِي القاسِمِ بنِ أَبِي الفَضْلِ الهَمَدَانِيُّ ، الجَزَرِيُّ المَحْتِدَ ، البَغْدَادِيُّ الدَّارِ وَالمَوْلِدِ ، الحَنْبَليُّ المُؤَدِّبُ . كَذَا ذَكَرَهُ الهَمَدَانِيُّ ، الجَزَرِيُّ المَحْتِدَ ، البَغْدَادِيُّ الدَّارِ وَالمَوْلِدِ ، الحَنْبَليُّ المُؤدِّبِ المَدْرَسَةِ الحَافظُ الدِّمْيَاطِيُّ في مُعْجَمِهِ (١/ ٧٥) وَقَال : قُرِىءَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بنِ مَحْمُو دِبِ «المَدْرَسَةِ التَّاتِيقِيِّ المَّانِيةِ إليها . . . » التَّتُشِيَّةِ » عَلَىٰ رَأْسِ «دَرْبِ دِيْنَارِ الكَبِيْرِ» شَرْقِي «بَغْدَادَ» في رِحْلَتِي الثَّانِيةِ إليها . . . » وَلَمْ يَذُكُر وَفَاتَهُ .

# ١) ٣٩٠ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ البَابَصْرِيُّ (؟ ـ ٢٥١هـ):

أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لِابْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ١١٥)، وَالمَفْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٢٦٤)، وَمُخْتَصِرِهِ «الدُّرِ المُنَظَّدِ» وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٣٦٤)، وَالمَنْظَةِ (وَرَقَة: ٨٧)، وَمَجْمَعُ الآدَابِ (٥/ ٢٣٦)، وَتَارِيخُ عُلَمَاءِ وَتَارِيخُ عُلَمَاءِ المُسْتَنْصَرِيَةِ (٢٣٤)، وَتَارِيخُ عُلَمَاءِ المُسْتَنْصَرِيَةِ (٢٣٤)،

قَالَ ابْنُ الفُوْطِيِّ فِي « مَجْمَعِ الآدَابِ»: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا تَاجُ الدِّيْنِ فِي «تَارِيْخِهِ»، وَقَالَ: قَدِمَ «بَغْدَاد» وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَرُتِّبَ بِهِ المُسْتَنْصَرِيَّةِ» وَصَاهَرَ شَيْخَنَا جَمَالَ الدِّيْنِ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ يُوسُفَ بْنِ الجَوْزِيِّ ؛ لِحُسْنِ ظَنِّهِ وَاعْتِقَادِهِ وَصَاهَرَ شَيْخَنَا جَمَالَ الدِّيْنِ عَبْدَالرَّحْمَانِ بْنَ يُوسُفَ بْنِ الجَوْزِيِّ ؛ لِحُسْنِ ظَنِّهِ وَاعْتِقَادِهِ فِيهِ ، وَكَانَ مَوْصُوفًا بِالعَقْلِ وَحُسْنِ الطَّرِيْقَةِ . تُوفِّي شَابًا، وَلَمْ تُزُفَّ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ، وَلاَ رَآهَا، تُوفِي فَانِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَحَمْسِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ».

تُوُفِّي فِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ. وَدُفِنَ بِـ (بَابِ حَرْبِ). ذَكَرَهُ الشَّرِيْفُ عِزُّ الدِّيْنِ الحُسَيْنِيُّ الحَافِظُ. وَأَظُنَّهُ ابْنَ البَزُوْرِيُّ (١) الوَاعِظُ المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ.

(۱) في (ط): «البردوي» وَالبُزُوْرِئُ عَبْدُالرَّحْمَان بنُ عِيْسَىٰ (ت: ٦٠٤هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ. وَلاَ شَكَّ أَنَّ ظَنَّ المُؤَلِّفِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، فَالرَّجُلُ غَيْرُ الرَّجُلِ؟!. يُسْتَذْرَكُ علَىٰ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللهُ فِي وَفَيَاتِ سَنَةٍ (٢٥١هـ):

- 625 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَحِمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِاللهِ البَغْدَادِئُ ، الْمَعْرُوفُ بِهِ الْبُنِ أَبِي الدِّيْنِيِّ » كَذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي مُعْجَمِهِ (١/ وَرَقَة ٢٠) ، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ فِي ثَانِي مُحَرَّمٍ مِنْ هَلْهِ السَّنَةِ . وَذَكَرَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الْإِسْلاَمِ (١١٠) فِي وَفَيَاتِ هَلْذِهِ السَّنَةِ إِلاَّ أَنَّ فِيهِ : «ابْن أَبِي الدُّنْيَا»؟! وَسَيَأْتِي الحَدِيْثُ عَنْ أُسْرَتِهِ فِي تَرْجَمَةِ قَرِيْبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (ت: ١٨٠هـ) فِي اسْتِدْرَاكِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَإِنَّمَا أَخْرَنَا ذَلْكَ ؛ لأَنَّ ابْنَ يَعْقُوبَ هُوَ الأَشْهَرُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

يَقُوْلُ مُحَقِّقُهُ الفَقِيْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَبْدُالرَّحْمَان بنُ سُلَيْمَان العُثَيْمِيْن عَفَا اللهُ عَنهُ:

تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِ الجُزْءُ الثالث مِنَ الكِتَابِ
يَنْلُوهُ فِي الجُزْءِ الرابع تَرْجَمَةَ مَجد الدين بن تيمية (ت: ٢٥٦هـ)
وكانَ الفرَاغُ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ وتَصْحِيْجِهِ والتَّعْلِيْقِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةِ الثَّلاثَاءِ
العِشْرِيْنَ مِنْ جَمَادَىٰ الآخِرِ سَنةَ ٢٤٢هـ هـ فِي مَنْزِلِي بِمَكَّةَ شَرَفَهَا اللهُ وَهَاللهُ مُنَا لِللهُ عَمَل المُحَقِّقِ

# الذي المالك الما

تَأْلِيفُ اللَّهِ الْحَافِظِ هَبْرِكَا فَعْمَ بِن أَوْعُمَرِينَ مِرْجَبِ ١٣٦ - ٢٩٥ هـ

وينكالناكئ المنافعة

تَحْقِيقُ وَتَعْلِينَ الْمُلْتَمْ مِحْبُرِلْقَاعِينَ مِن سِلِيْمَا فَ الْكُنَيْمِيْرِ الْمُلْتَمْ مِحْبُرِلْقَاعِينَ مِن سِلِيْمَا فَ الْكُنَيْمِيْرِ مَكَذَالْكُرِّمَة حَامِعة أَمِّرَالْفُئِ

**CRivellariza**o